المام المالية

فَقِيدُ ٱلْمُسِّرِينَ وَمُفَسِّرُ الْحُدِّيْنَ

تَحْثِقِيْقُ أ.د. حكمت بن بشيرين مكسين أشاذكرسي الدراسات القرآنية في جاسة الملك عبد العزيز

> أشَّرَفَ عَلَىٰ طَبْعِهِ سعد بن فواز الصميل

اَلْجُزْءُ اَلْسَادِس سورة القصص عتى آخرسورة الجرات

دارابن الجوزي







## دارابن الجوزي

لِلنَّشــرّ والْتَوْريــُـع

#### المملكة العربية السعودية:

الدمام - حي الريان - شارع عثمان بن عفان ت: ١٣٨٤ ٦٧٥ ٩٣ - ١٣٨٤ ٦٧١٤٦٠

• 17/3/7/•

ص ب. واصل: ۸۱۱۵ الرمز البریدی: ۳۲۲۵٦

الرقم الإضافي: ٤٩٧٣

الرياض - ت: ٥٩٢٦٦٢٤٩٥

جوّال: ۰٥٠٣٨٥٧٩٨٨

الأحساء - ت: ١٣٥٨٨٣١٢٢٠

جدة - ت: ۱۲٦٠١٠٠٦ ٠

جوّال: ٥٥٨٣٠١٧٩٥١

#### لبنان:

**بیروت** - ت: ۰۳/۸٦٩٦٠٠ فاکس: ۰۱/٦٤١٨٠١

#### مصر - القاهرة :

جوّال: ۱۰۰٦۸۲۳۷۸۳

· 171912 - · 1117801888

## aljawzi@hotmail.com

(**๑**) +966503897671

(f) (y) (aljawzi

( eljawzi

(8) ibnaljawzi.com

## ح دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ١٤٤٠هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ابن كثير، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل تفسير القرآن العظيم. / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير. - الدمام، ١٤٤٠هـ

۸مج

ردمك: ٠ ـ ٨٨ ـ ٨٢٤٥ ـ ٦٠٣ ـ ٩٧٨ (مجموعة) ردمك: ١ ـ ٩٤ ـ ٨٢٤٥ ـ ٦٠٣ ـ ٩٧٨ (ج٦) ١ ـ القرآن ـ التفسير بالمأثور أ. العنوان ديوي ٢٢٧,٣٢٢

# خِفُوق الطّبِع مِحِفُوظة لِدَارابَ الْبَوَرِي الطّبِعِ فَوُظة لِدَارابِ الْبَوَرِي الطّبُعَة الثّالثة السّائدة الطّبُعَة الثّالثة المُحَادِينَ المُحَدِينَ المُحَادِينَ المُحَادِينَ المُحَادِينَ المُحَادِينَ المُحَدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحَدِينَ المُحَدِينَ المُحَدِينَ المُحْدِينَ المُحْدُونَ المُحَد

طَبْعَةُ مُصحَّحَةُ وَمُنَقَّحَةُ وَمُفَهَرَسَةُ

الباركود الدوني: 9786038245880

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٤٤ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



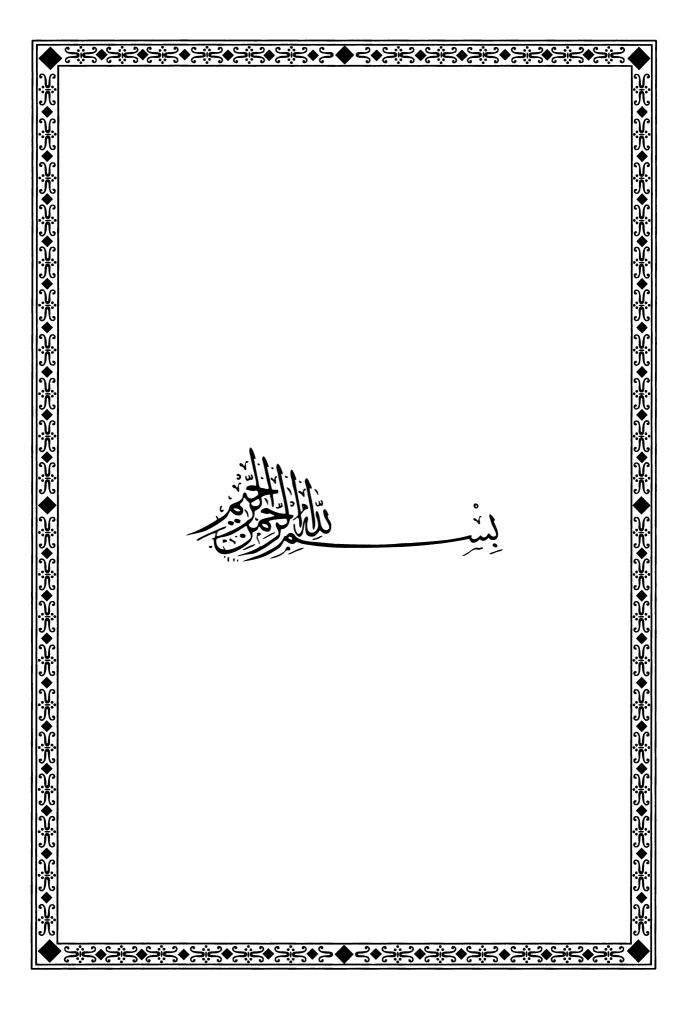





## ٩

#### وهي مكية

# بسم هم ل رحمد ل عمد الرحمة

﴿ طَسَتَدَ ۞ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنْكِ ٱلْمُبِينِ ۞ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَاٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِنْهُمْ يُدَبِّحُ ٱبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخِيء نِسَآةَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِعَةَ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ وَنُمَكِنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَثُرِي فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْذَرُونَ ۞﴾.

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة، وقوله: ﴿ يَلْكَ ﴾ أي: هذه ﴿ اَيَكُ الْكِنْكِ الْمُبِينِ ﴾ أي: الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور، وعلم ما قد كان وما هو كائن. وقوله: ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْكَ فِأَلْحَقِ ﴾ الآية، كما قال تعالى: ﴿ غَنْ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ [يوسف: ٣]؛ أي: نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك تشاهد وكأنك حاضر، ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّ فَعُوْثَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: تكبر وتجبر وطغى ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾ أي: أصنافاً قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته.

وقوله تعالى: ﴿يَسْتَضَعِفُ طُآبِهَةً مِّنْهُمْ ﴾ يعني: بني إسرائيل، وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم، هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العتيد يستعملهم في أخس الأعمال، ويكدهم ليلاً ونهاراً في أشغاله وأشغال رعيته، ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم، إهانة لهم واحتقاراً وخوفاً من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام، يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه. وكانت القبط قد تلقّوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه مين ورد الديار المصرية، وجرى له مع جبارها ما جرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية، فصانها الله منه ومنعه منها بقدرته وسلطانه، فبشّر إبراهيم عليه ولده

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۷/۷۷ ح٬۳۹۸) وضعف سنده محققوه. وطسم المائتين؛ هي سورة الشعراء، فعدد آياتها «۲۲۷» آية، بينما سورة القصص «۸۸» آية، وكذا فعل صاحب الزوائد والسيوطي في الدر المنثور؛ وضعوا هذا الحديث تحت باب سورة الشعراء.

7

أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه، فكانت القبط تتحدث بهذا عند فرعون، فاحترز فرعون من ذلك، وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل ولن ينفع حذر من قدر، لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولكل أجل كتاب، ولهذا قال تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَمْنَ عَلَى اللَّينِ اسْتُضْعِفُوا فِ الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ أَلِيمَةُ وَبَعْعَلَهُمُ الْوَرِثِينِ فَي وَنُعَكِّنَ لَمُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَنعَن وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم الْوَرِثِينِ فَي وَنُعَرِنهُ اللهُ بهم، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمُ اللِّينِ كَانُوا فِي اللَّهُونَ مَشَكِونَ اللَّوْقِ وَمَعْرَبُهُ اللَّي بَدَرُكُنا فِيهَا وَتَمَت كَلِمَتُ رَبِّك الشَّصْفَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدُمَّرَنا مَا كَانَ يَصَنعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ شَهُ [الأعراف].

وقال تعالى: ﴿ كَنَالِكَ وَأَوْرَثَتُهَا بَيْ إِسْرَهِ يِلَ ﴿ الشعراء]، أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري ولا يغلب، بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم (١) بأن يكون [هلاك] (٢) فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفاً من الولدان، إنما منشؤه ومرباه على فراشك وفي دارك، وغذاؤه من طعامك وأنت تربيه وتدلّله وتتفداه (٣)، وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه، لتعلم أن ربَّ السموات العلاهو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحال، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمِر مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيةٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَالْقِيهِ فِ ٱلْبَدِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحَرُفَّ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَنَاكُ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَالْفَطَهُۥ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ لِهُمْ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَالْتَوَالَتُهُ وَعُوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوْلًا وَحَرَانًا إِنَّ وَلَكُ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن وَهُمْ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ .

ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل، خافت القبط أن يفني بني إسرائيل، فيلون هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة، فقالوا لفرعون: إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم وغلمانهم [يقتلون] (٤٠). ونساؤهم لا يمكن أن تقمن بما تقوم به رجالهم من الأعمال، فيخلص إلينا ذلك، فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم عاماً، فولد هارون على السنة التي يتركون فيها الولدان، وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان، وكان لفرعون ناس موكلون بذلك، وقوابل يَدُرْنَ على النساء، فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمها، فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها إلا نساء القبط، فإن ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن، وإن ولدت غلاماً دخل أولئك الذباً حون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضوا، قبحهم الله تعالى.

فلما حملت أم موسى به عليه لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها، ولم تفطن لها الدايات ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاً، وخافت عليه خوفاً شديداً، وأحبته حباً زائداً، وكان موسى عليه لا يراه أحد إلا أحبه، فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاً، قال الله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَبَّةً مِّنِي ﴾ [طه: ٣٦]، فلما ضاقت به ذرعاً، ألهمت في سرها، وألقي في خلدها، ونفث في روعها، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْمَيْنَا إِلَى اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي اللهِ اللهِ اللهُ عَالَى اللهُ وَلَا تَخَافِى وَلا تَخَافِى وَلا تَخَافِى وَلا تَخَافِى وَلا تَخَافِى وَلا تَخَافِى وَلا تَحَافِى اللهُ وَبَا اللهُ وَاللهُ أَنه كانت دارها على حافة النيل، فاتخذت تابوتاً ومهدت فيه وَجَاعِلُوهُ مِن النّهُ مِن المُرْسَلِين الله وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل، فاتخذت تابوتاً ومهدت فيه

<sup>(</sup>۱) في (ق) و(س): [القدر]. (۲) في (خ): «إهلاك».

<sup>(</sup>٣) في (ق) و(س): [وتنقذه].(٤) في (ذ): «لا يعيشون».

مهداً، وجعلت ترضع ولدها، فإذ دخل عليها أحد ممن [تخافه ذهبت فوضعته] (١) في ذلك التابوت، وسيرته في البحر [وربطته] بحبل عندها، فلما كانت ذات يوم دخل عليها [من] تخافه، فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته في البحر، وذهلت عن أن تربطه، فذهب مع الماء واحتمله حتى مرَّ به على دار فرعون، فالتقطه الجواري فاحتملنه فذهبن به إلى امرأة فرعون، ولا يدرين ما فيه، وخشين أن يفتتن عليها في فتحه دونها، فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه، فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه، وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها، ولهذا قال: ﴿ فَالْنَهَطَ مُن اللهُ فَرْعُونَ كَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُونًا وَحَزَنًا ﴾ الآية.

قال محمد بن إسحاق وغيره: اللام هنا لام العاقبة، لا لام التعليل، لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك، ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه، ولكن إذا نظر إلى معنى السياق، فإنه تبقى اللام للتعليل، لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله عدواً لهم وحزناً فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَ فِرْعَوْنَ وَهُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلَطِعِينَ ﴾.

وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي أنه كتب كتاباً إلى قوم من القدرية في تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزن، قال الله تعالى: ﴿وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهُنَكُنَ وَجُنُودَهُما مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ [القصص: ٦] وقلتم أنتم لو شاء فرعون أن يكون لموسى ولياً وناصراً، والله تعالى يقول: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَنًا ﴾ الآية.

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ اَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكُّ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ يَعْنِي: أَن فرعون لما رآه هم بقتله خوفاً من أن يكون من بني إسرائيل، فشرعت امرأته آسية بنت مزاحم تخاصم عنه وتذبُّ دونه وتحببه إلى فرعون، فقالت: ﴿ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ ﴾ فقال فرعون: أما لكِ فنعم، وأما لي فلا، فكان كذلك، وهداها الله بسببه وأهلكه الله على يديه، وقد تقدم في حديث الفتون في سورة طه (٤) هذه القصة بطولها من رواية ابن عباس مرفوعاً عند النسائى وغيره.

وقوله: ﴿عَسَىٰ أَن يَنفَعنا ﴾ وقد حصل لها ذلك، وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه. وقوله: ﴿أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدُا ﴾ أي: أرادت أن تتخذه ولداً وتتبناه، وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. وقوله تعالى: ﴿وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي: لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة والحجة [القاطعة](٥).

﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَنَوِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِعَ بِهِ لَوَلَاۤ أَن رَّبَطَنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُثْوِينِينَ ﴿ وَقُلْمَ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ وَخَرَّمْنَا عَلَيْهِ مِنَ الْمُثْوِينِينَ ﴾ وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قُصِّيةٍ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴿ وَخَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُكُو عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفْلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ۞ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَلَىٰ أَلَمُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَقْلُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغاً؛ أي: من

<sup>(</sup>١) في (خ) و(ذ): «تخاف جعلته».

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «أحد».

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «البالغة».

<sup>(</sup>۲) في (ذ): «وأوثقته».

<sup>(</sup>٤) في الآية ٤٠.

كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى، قاله ابن عباس ومجاهد، وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة، والضحاك والحسن البصري وقتادة وغيرهم (١٠).

﴿إِن كَادَتَ لَنُبَدِع بِهِ ﴾ أي: إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد، وتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرها، قال الله تعالى: ﴿لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ وَصَبِيةٍ ﴾ أي: أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لها، فقالت لها: ﴿قُصِّيةٍ ﴾ أي: اتبعي أثره، وخذي خبره، وتطلبي شأنه من نواحي البلد، فخرجت لذلك ﴿ فَصِّيةٍ ﴾ قال ابن عباس: عن جانب (٢).

وقال مجاهد: بصرت به عن جنب عن بعد<sup>(٣)</sup>.

وقال قتادة: جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده (٤)، وذلك أنه لما استقر موسى الله بدار فرعون وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه، عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها ثدياً، وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك، فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته، فلما رأته بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها.

قال الله تعالى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ﴾ أي: تحريماً قدرياً، وذلك [لكرامته عند الله وصيانته له] أن يرتضع غير ثدي أمه، ولأن الله الله جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه لترضعه، وهي آمنة بعد ما كانت خائفة، فلما رأتهم أخته حائرين فيمن يرضعه ﴿فَقَالَتْ هَلَ أَدْلُكُو عَلَى آهَلِ بَيْتٍ يَكَفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴾.

قال ابن عباس: فلما قالت ذلك، أخذوها وشكُّوا في أمرها، وقالوا لها: وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته، فأرسلوها(٢).

فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم، ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه، ففرحوا بذلك فرحاً شديداً، وذهب البشير إلى امرأة الملك، فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاءً جزيلاً، وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة، ولكن لكونه وافق ثديها، ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه، فأبت عليها وقالت: إن لي بعلاً وأولاداً، ولا أقدر على المقام عندك، ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت، فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك، وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل، فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها الله من بعد خوفها أمناً، في عزّ وجاه ورزق دارّ. ولهذا جاء في الحديث: «مثل

<sup>(</sup>۱) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند سوى قول ابن عباس فقد أخرجه بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «لكرامة الله له صانه عن أن».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير، كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها»(١).

ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل يوم وليلة أو نحوه، والله أعلم، فسبحان من بيده الأمر، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجاً وبعد كل ضيق مخرجاً، ولهذا قال تعالى: ﴿فَرَدَدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ كَنَّ نَقَرَّ عَيْنُهُ كَا أَي: به ﴿وَلَا يَحْزَنَ ﴾ أي: عليه ﴿وَلِتَعَلَمَ الله وَلَا يَحْزَنَ ﴾ أي: عليه ﴿وَلِتَعَلَمَ الله وَعَدَها من ردِّه إليها وجعله من المرسلين، فحينئذ [تحققت](٢) بردِّه إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين، فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعاً وشرعاً.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِكُنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة، فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمر، كما قال تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وقال تعالى: ﴿فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثْمَا ﴾ [النساء: ١٩].

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُمُ وَاسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ مُحُمَّا وَعِلْمَا وَكَلَاكَ بَمْنِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـنِلَانِ هَلَذَا مِن شِيعَلِهِ، وَهَذَا مِنْ عَلَوْهِ أَشْتَعَنْتُهُ الَّذِي مِن شِيعَلِهِ، عَلَى الشَّيطَانِ إِنَّهُ عَدُوَّ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيَّةٍ قَالَ هَلَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ إِنَّهُ عَدُوَّ مُوسَىٰ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيَّةٍ قَالَ هَلَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ إِنَّهُ عَدُوَّ مُوسَلُّ مُهِينً ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي الْمُعْمَلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْع

لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى عَلِيَهُ، ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى، آتاه الله حكماً وعلماً. قال مجاهد: يعني النبوة ﴿وَكَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى [قدَّره] (٣) له من النبوة والتكليم في قضية قتله ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين، فقال تعالى: ﴿وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ أَمْلِهَا﴾.

قال ابن جريج عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس: وذلك بين المغرب والعشاء (٤).

وقال ابن المنكدر عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: كان ذلك نصف النهار (٥)، وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة (٦).

﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُكَيْنِ يَقْتَنِلَانِ ﴾ أي: يتضاربان ويتنازعان ﴿ هَلَذَا مِن شِيعَنِهِ ﴾ أي: [إسرائيلي](٧) ﴿ وَهَلَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ أي: [إسرائيلي](٧) ﴿ وَهَلَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ أي: قبطي، قاله ابن عباس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق(٨).

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث عنه في تفسير سورة طه آية ٣٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به، وسنده ضعيف لأن عطاء لم يسمع من ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن المنكدر به.

<sup>(</sup>٦) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول سعيد بن جبير فقد أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه النضر بن إسماعيل الكوفي وهو ليس بالقوي كما في التقريب.

<sup>(</sup>٧) في (ذ): «من بني إسرائيل».

<sup>(</sup>٨) قُول ابن عباس أُخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه، وقول قتادة والسدي ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند، وقول ابن إسحاق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه.

فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه ، فوجد موسى فرصة وهي غفلة الناس، فعمد إلى القبطي ﴿ فَرَكَزُومُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْكِ ﴾ قال مجاهد: فوكزه؛ أي: طعنه بجُمع كفه (١).

وقال قتادة: وكزه بعصا كانت معه، فقضى عليه (٢)؛ أي: كان فيها حتفه فمات ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿هَلَا مِنْ عَكِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوُ مُّضِلٌ مُّيِنُ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَتْ نَقْسِى فَٱغْفِر لِي فَعَفَر لَهُ ۚ إِلَّكُمُ هُو ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ أي: بما جعلت لي من الجاه والعزِّ والنعمة ﴿فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا ﴾ أي: معيناً ﴿ لِلْمُجْمِمِينَ ﴾ أي الكافرين بك، المخالفين لأمرك.

﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَاْبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَمُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِغُمُّ قَالَ لَمُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيُّ مُبِينٌ ۞ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَنْمُوسَىٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتَلَنِي كَمَا قَنلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِنُ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن موسى على لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح ﴿ فِي الْمَدِينَةِ خَابِفًا ﴾ أي: من معرّة ما فعل ﴿ يَرَقَبُ ﴾ أي: يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر فمر في بعض الطرق، فإذا ذلك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخر، فلما مر عليه موسى استصرخه على الآخر، فقال له موسى: ﴿ إِنَّكَ لَنَوِنٌ مُبِينٌ ﴾ أي: ظاهر الغواية كثير الشر، ثم عزم موسى على البطش بذلك القبطي، فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك، فقال يدفع عن نفسه: ﴿ يَنُوسَى آتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمّا قَنْلَتَ نَفْسًا بِاللهُ مَسِي وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى على فلما سمعها ذلك القبطي لقفها من فمه، ثم ذهب بها إلى باب فرعون [وألقاها عنده] (٣)، فعلم فرعون بذلك، فاشتدَّ حنقه، وعزم على قتل موسى فطلبوه فبعثوا وراءه ليحضروه لذلك.

﴾ ﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَىٰۤ إِنَّ اَلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرَجَ إِنِّ لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ۞﴾.

قال تعالى: ﴿وَجَآءَ رَجُلُ﴾ وصفه بالرجولية، لأنه خالف الطريق، فسلك طريقاً أقرب من طريق الذين بعثوا وراءه، فسبق إلى موسى، فقال له: يا موسى: ﴿إِنَ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ﴾ أي: يتشاورون فيك ﴿إِنَ ٱلنَّصِحِينَ﴾.

﴿ ﴿ فَرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَثَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ ۞ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَنْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَقِتَ أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ السَّكِيلِ ۞ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَّ النّكاسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَنَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمُمَّا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَآةُ وَأَبُونَا شَيْتُ كَيْرُ ۞ وَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ نَوْلَى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۞﴾.

لما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون ودولته في أمره، خرج من مصر وحده، ولم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «فألقاها عندهم».

يألف ذلك قبله بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة ﴿فَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَثَرَقَبُ ۚ أَي: يتلفت ﴿فَالَ رَبِّ نَجِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾ أي: من فرعون وملئه، فذكروا أن الله ﷺ بعث [إليه](١) ملكاً على فرس، فأرشده إلى الطريق، فالله أعلم.

﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ يَلْقَاءَ مَدْيَكِ أَي: أخذ طريقاً سالكاً مهيعاً، فرح بذلك ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَدِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسّبِيلِ ﴾ أي: الطريق الأقوم، ففعل الله به ذلك وهداه إلى [الصراط] (٢) المستقيم في الدنيا والآخرة، فجعله هادياً مهدياً ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَكِ ﴾ أي: لما وصل إلى مدين وورد ماءها، وكان لها بئر يرده رعاء الشاء ﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِن النّاسِ يَسْقُونَ ﴾ أي: جماعة يسقون، ﴿ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُوداً إِنّ الله عَلَيْهِ أُمَّةً مِن النّاسِ وَلَنْك الرعاء لئلا يؤذيا، فلما رآهما موسى عَلَيْ رق لهما ورحمهما ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمّا ﴾؟ أي: ما خبركما لا تردان مع هؤلاء؟ ﴿ قَالَنَا لَا يَشْقِي حَيِّ يُصْدِر الرَّعَامَةُ ﴾ أي: لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء ﴿ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴾ أي: فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترى، قال الله تعالى: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾ .

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله، أنبأنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن عمر بن الخطاب رضي أن موسى الله لها ورد ماء مدين، وجد عليه أُمة من الناس يسقون قال: فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر، ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال، فإذا هو بامرأتين تذودان قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه، فأتى الحجر فرفعه، ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً حتى رويت الغنم (٣)، إسناد صحيح.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر، وكان حافياً، فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل [قدميه] (٤)، وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع (٥). وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه (٢)، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة.

وقوله: ﴿إِلَى ٱلظِّلِّ﴾ قال ابن عباس وابن مسعود والسدي: جلس تحت شجرة. وقال ابن جرير: حدثني الحسين بن عمرو العنقزي، حدثنا أبي، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله \_ هو ابن مسعود \_ قال: حثثت على جمل ليلتين حتى صبحت مدين، فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى، فإذا هي شجرة خضراء ترف، فأهوى إليها جملي وكان جائعاً فأخذها جملي فعالجها ساعة ثم لفظها، فدعوت الله لموسى بها ثم انصرفت. وفي رواية عن ابن مسعود أنه ذهب إلى الشجرة التي كلَّم الله منها موسى، كما سيأتي إن شاء الله (٧)، فالله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في (خ): «له». (۲) في (خ): «الطريق».

<sup>(</sup>٣) أخرجُه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصنف ٢١/ ٥٣٠)، وسنده صحيح وأخرجه ابن أبي حاتم والحاكم من طريق ابن أبي شيبة به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ٤٠٨/٢)، وصححه الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «قدمه».

<sup>(</sup>٥) أُخْرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق السدي عن ابن عباس وهو لم يسمع ابن عباس.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٥٧٦).

وقال السدي: كانت [الشجرة](١) من شجر السَّمُر (٢).

وقال عطاء بن السائب: لما قال موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَّا أَنْزَلْتَ إِلَىٰ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ أسمع المرأة (٣).

﴿ فَهَاءَتُهُ إِحْدَنَهُمَا تَشْهَى عَلَى ٱسْتِحْدَاءِ قَالَتْ إِنَ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَأَ فَلَمَا جَاءَهُ وَقَضَ عَلَيْهِ ٱلْفَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ جَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظّلِلِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَنَهُمَا يَثَأَبِ ٱسْتَغْجِرَةً إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَخْجَرْتَ ٱلْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٌ عَيْرَ مَنِ ٱسْتَخْجَرْتَ ٱلْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِى إِن شَكَآءَ ٱللّهُ مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ۞ قَالَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِى إِن شَكَآءَ ٱللّهُ مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ۞ قَالَ وَلِكَ بَيْنِي وَيَبْنَكُ أَيْمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۞ .

لما رجعت المرأتان [سريعاً](٤) بالغنم إلى أبيهما، أنكر حالهما بسبب مجيئهما سريعاً، فسألهما عن خبرهما، فقصتا عليه ما فعل موسى هي نبيه، فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها، قال الله تعالى: ﴿ فَإَا مَنْ فَهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْياً وَ الله أي: مشي الحرائر، كما روي عن أمير المؤمنين عمر في أنه قال: كانت مسترة بكم درعها (٥).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا [أبي] حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر ﷺ: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع من النساء دلَّاجة ولَّاجة خرَّاجة (٧). هذا إسناد صحيح.

قال الجوهري: السلفع من الرجال: الجسور، ومن النساء: الجارية السليطة، ومن النوق: لشديدة (٨).

﴿ قَالَتَ إِنَ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ آجَرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلباً مطلقاً لئلا يوهم ريبة، بل قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا؛ يعني: ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ ﴾ أي: ذكر له ما كان من أمره وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده ﴿ قَالَ لَا تَغَفُّ نَجُوتَ مِن ٱلْقَوْمِ ٱلْقَلْلِمِينَ ﴾ يقول: طِب نفساً وقر عيناً ، فقد خرجت من مملكتهم، فلا حكم لهم في بلادنا ، ولهذا قال: ﴿ فَبَوّتَ مِن ٱلْقَوْمِ ٱلظّلِمِينَ ﴾ .

وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو؟ على أقوال:

أحدها: أنه شعيب النبي عليه الذي أرسل إلى أهل مدين، وهذا هو المشهور عند [كثير من العلماء](٩)، وقد قاله الحسن البصري وغير واحد(١٠)، ورواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا

<sup>(</sup>١) في (خ) و(ذ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسباط بن نصر عن السدي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إسماعيل بن علي عن عطاء بن السائب.

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «سراعاً».

<sup>(</sup>٥) أُخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر ﴿ اللهِ عَمْ اللهُ عَمْ

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده صحيح كما قرر الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>A) الصحاح للجوهري ص١٢٣١. (٩) في (ذ): «كثيرين».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قرة بن خالد عن الحسن بلفظ: «يقولون شعيب وليس بشعيب».

عبد العزيز الأويسي، حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن شعيباً هو الذي قصَّ عليه موسى القصص (١). قال: ﴿لَا تَخَفَّ مَبَوْتَ مِنَ ٱلْقَرْمِ ٱلظَّلِمِينَ﴾.

وقد روى الطبراني عن سلمة بن سعد العنزي أنه وفدَ على رسول الله ﷺ فقال له: «مرحباً بقوم شعيب وأختان (٢) موسى هُدِيت» (٣).

وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب(٤).

وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب.

وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى الله بمدة طويلة لأنه قال لقومه: ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِن وَقَالُ اللهِ عَلَم يَبْعِيدٍ ﴾ [هود: ٨٩] وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل الله بنص القرآن، وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى الله مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة، كما ذكره غير واحد.

وما قيل: إن شعيباً عاش مدة طويلة، إنما هو \_ والله أعلم \_ احتراز من هذا الإشكال، ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينصَّ على اسمه في القرآن ههنا، وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده، كما سنذكره قريباً إن شاء الله، ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه: ثبرون (٥)، والله أعلم.

قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ثبرون هو ابن أخى شعيب ﷺ (٦).

وعن أبي حمزة، عن ابن عباس قال: الذي استأجر موسى يثرى صاحب مدين (٧)، رواه ابن جرير به، ثم قال: الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر، ولا خبر تجب به الحُجَّة في ذلك (٨).

وقوله تعالى: ﴿قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا يَكَأَبِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ اَي: قالت إحدى ابنتي هذا الرجل، قيل: هي التي ذهبت وراء موسى الله ، قالت لأبيها: ﴿ يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ﴾ أي: لرعية هذه الغنم.

قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد: لما قالت: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغَجَرَّتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ﴾ قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت له: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال، [وإني](٩) لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي: كوني من ورائي، فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد العزيز الأويسي عن الإمام مالك.

<sup>(</sup>٢) أختان: كل ما كان من قِبل المرأة كأبيها وأخيها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٧/ ٥٥ ح ٦٣٦٤)، قال الهيثمي: فيه من لم أعرفهم (مجمع الزوائد ح. ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عمرو بن مرة عن أبي عبيدة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم بالسند المتقدم دون ذكر ابن مسعود ﷺ، وكذا أخرجه الطبري.

<sup>(</sup>V) أخرجه الطبري بسند فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال.

<sup>(</sup>A) في (ذ): «وإنه».

<sup>(</sup>١٠) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه، وقول عمر أخرجه ابن =

وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله هو: ابن مسعود قال: أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرَّس في عمر، وصاحب يوسف حين قال: ﴿أَكْرِمِي مَثْوَنَهُ ﴾، وصاحبة موسى حين قالت: ﴿يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجَرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتُ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ (١).

قال: ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى آبَنَتَى ۚ هَنتَيْنِ ﴾ أي: طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين.

قال شعيب الجبائي: وهما صفوريا وليا(٢).

وقال محمد بن إسحاق: صفورا وشرفا، ويقال: ليا<sup>(٣)</sup>.

وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك أحد هذين العبدين بمائة، فقال: اشتريت، أنه يصح، والله أعلم.

وقوله: ﴿عَلَىٰ أَن تَأْجُرُفِ ثَمَنِي حِجَجٌ فَإِنْ أَتَمَتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكً ﴾ أي: على أن ترعى غنمي ثماني سنين، فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك، وإلا ففي الثمان كفاية ﴿وَمَاۤ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَنَجِدُنِ إِن شَآهُ مِن الصَّيلِحِينَ ﴾ أي: لا أشاقك ولا أؤذيك ولا أماريك، وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي فيما إذا قال: بعتك هذا بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة أنه يصح، ويختار المشتري بأيهما أخذه صح، وحمل الحديث المروي في سنن أبي داود: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما (٤) أو الربا» (٥) على هذا المذهب، وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر ليس هذا موضع بسطه لطوله، والله أعلم.

ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة، بهذه الآية، واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن حيث قال: باب استئجار الأجير على طعام بطنه، حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح قال: سمعت عتبة بن [النُّدر](1) السُّلمي يقول: كنا عند رسول الله على فقرأ طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال: «إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين على عِفَّة فرجه وطعام بطنه»(٧). وهذا

<sup>=</sup> أبي حاتم بسند صحيح من طريق عمرو بن ميمون عنه، وقول شريح أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الحكم بن طريق الحكم بن عتيبة عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق حصين عنه، وقول أبي عروبة عنه، وقول أبي مالك أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق حصين عنه، وقول ابن إسحاق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ولقبه: سُنيد وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) الوكس هو: هو النقص، ومعنى أوكسهما أي: أنقصهما.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة ره (السنن، البيوع، باب فيمن باع بيعتين ح٣٤٦١)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٢٩٥٠).

<sup>(</sup>٦) كذا في سنن ابن ماجه وفي النسخ الخطية صحف إلى: «المنذر».

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن، الرهون، باب إجارة الأجير على طعام بطنه ح٢٤٤٤)، وسنده =

الحديث من هذا الوجه ضعيف، لأن مسلمة بن علي وهو: الخشني الدمشقي البلاطي ضعيف الرواية عند الأئمة، ولكن قد روي من وجه آخر، وفيه نظر أيضاً.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، وحدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن الندر السلمي صاحب رسول الله عليه يحدث أن رسول الله عليه قال: «إن موسى عليه آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه»(١).

وقال رسول الله على الصور الأسلمي المسلمي المسلمي المسلمي الصور المسلم، وسأله عن الصوم في السفر، فقال: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر» (٢) مع أن فعل الصيام راجح من دليل آخر، هذا وقد دلّ الدليل على أن موسى عليه السلام إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما.

وقال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا مروان بن شجاع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة؛ أي: الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت [على ابن عباس فله فسألته] فسألته] فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل فعل من واية القاسم بن أبي رواه حكيم بن جبير وغيره عن سعيد بن جبير، ووقع في حديث الفتون من رواية القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير: أن الذي سأله رجل من أهل النصرانية والأول أشبه، والله أعلم.

وقد روي من حديث ابن عباس مرفوعاً، قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن محمد الطوسي، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس أنَّ رسول الله ﷺ قال: «سألت جبريل؛ أيُّ الأجلين قضى موسى؟

<sup>=</sup> ضعيف جداً لأن مسلمة بن علي متروك (التقريب ص٥٣٠)، وفيه بقية لم يصرح بالسماع، وضعفه الحافظ ابن كثير، ولكنه يتقوىٰ برواية البخارى التالية.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وأطول، وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (المسند ٢٥/٤٢٣ ح١٦٠٣٧)، وصححه محققوه بالمتابعات، وأخرجه النسائي (السنن، الصيام، ١٨٥/٤).

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد ح٢٦٨٤).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية ٤٠، وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قال: أتمهما وأكملهما  $^{(1)}$  ورواه ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن الحميدي، عن سفيان وهو ابن عينة: حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب وكان من أسناني أو أصغر مني... فذكره  $^{(7)}$ . [وفي إسناده قلب]  $^{(7)}$ ، وإبراهيم هذا ليس بمعروف. ورواه البزار، عن أحمد بن أبان القرشي عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن أعين، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي... فذكره، ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً عن ابن عباس إلا من هذا الوجه  $^{(1)}$ .

ثم قال ابن أبي حاتم: قُرئ على يونس بن عبد الأعلى، أنبأنا ابن وهب، أنبأنا عمرو بن الحارث، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن يوسف بن [تيرح]<sup>(٥)</sup> أن رسول الله سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «لا علم لي» فسأل رسول الله على جبريل، فقال جبريل: لا علم لي، فسأل ذلك الملك ربه على عما سأله عنه لي، فسأل خبريل، عما سأله عنه محمد على فقال الرب على: قضى أبرهما وأبقاهما، أو قال: أزكاهما<sup>(٢)</sup>، وهذا مرسل، وقد جاء مرسلاً من وجه آخر.

وقال سُنيد: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إن النبي ﷺ، سأل جبريل؛ أي: الأجلين قضى موسى؟ فقال: سوف أسأل إسرافيل فسأله، فقال: سوف أسأل الربَّ ﷺ، فسأله فقال: أبرهما وأوفاهما(٧).

طريق أخرى مرسلة أيضاً.

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبي، حدثنا أبو معشر، عن محمد بن كعب القرظي قال: سئل رسول الله على: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما وأتمهما» (٨٠٠). فهذه طرق متعاضدة، ثم قد روي هذا مرفوعاً من رواية أبي ذرِّ فَيْهَا:

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا عوبَد ابن أبي عمران الجوني، عن أبيه، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرِّ رَفِي أن النبي عَلَى سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما وأبرهما \_ قال: \_ وإن سئلت: أي المرأتين تزوج؟ فقل الصغرى منهما» (٩) ثم قال البزار: لا نعلم يروى عن أبي ذرِّ إلا بهذا الإسناد. وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عَوبَد ابن أبي عمران، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لأن إبراهيم بن يحيى لا يعرف قاله الذهبي (تلخيص المستدرك ٢/ ٤٠٨)، وقال في ميزان الاعتدال (١/ ٧٤)، روىٰ عنه سفيان بن عيينة بخبر منكر، ويتقوىٰ برواية البخاري السابقة فيكون حسناً لغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه ، وحكمه كسابقه. (٣) في (ذ): «قلت».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح١٤٩٥)، وحكمه كسابقه.

<sup>(</sup>٥) في (خ): «سرح».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لإرساله، ويشهد له ما تقدم عن البخاري.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري من طريق سُنيد به، وسنده ضعيف لإرساله وابن جريج لم يسمع من مجاهد.

أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وأبي معشر وإرسال محمد بن كعب ويشهد له
 ما سبق.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٢٢٤٤)، وسنده ضعيف لضعف عوبَد (لسان الميزان ٣٨٦/٤).

وقد رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة (ح) وحدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، أنبأنا الوليد، أنبأنا عبد الله بن لهيعة، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن [الندر] السلمي صاحب رسول الله ي يحدث أن رسول الله قلى قال: «إن موسى الم آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه، فلما وفي الأجل قيل: يا رسول الله؛ أي: الأجلين؟ \_ قال: أبرهما وأوفاهما، فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به، فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام، وكانت غنمه سوداء حسناء، فانطلق موسى الله الى عصاه، فسماها من طرفها ثم وضعها في أدنى الحوض، ثم أوردها فسقاها، ووقف موسى بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا وضرب جنبها شاة شاة، قال: فأتأمت وألبنت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها [فشوش] (٨))، قال يحيى: ولا ضبون، وقال صفوان: ولا ضبوب، قال أبو زرعة: الصواب ضبوب ولا عزوز ولا ثعول ولا كميشة تفوت الكف، قال النبي كله : «لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية (٩).

وحدثنا أبو زرعة، أنبأنا صفوان قال: سمعت الوليد قال: سألت ابن لهيعة ما الفشوش؟ قال: التي تفش بلبنها واسعة الشخب، قلت: فما الضبوب؟ قال: الطويلة الضرع تجره، قلت: فما العزوز؟ قال: ضيقة الشخب. قلت: فما الثغول؟ قال: التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين، قلت: فما الكميشة؟ قال: التي تفوت الكف كميشة الضرع صغير لا يدركه الكف (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في (ق) و(س): [المنذر].

<sup>(</sup>٢) أُخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وحكمه كسابقه.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: «أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها؛ كأن لونها قد انقلب». النهاية ٩٧/٤.

<sup>(</sup>٤) الفشوش: هي التي ينفش لبنها من غير حلب: أي يجري؛ وذلك لسعة الإحليل. والضبوب: ضيقة ثقب الإحليل والكميشة: الصغيرة الضرع. والثعول: الشاة التي لها زيادة حلمة، وهو عيب.

<sup>(</sup>٥) هذه الكلمة الغريبة وما بعدها يأتي التعريف بها بعد الرواية التالية.

<sup>(</sup>٦) كذا في رواية البزار وفي تفسير ابن أبي حاتم، وفي الأصل صحفت إلى: «كمشة».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٢٢٤٦).

<sup>(</sup>A) كذا في رواية ابن أبي حاتم، وفي الأصل صُحفت إلى: «قنوش».

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده صحيح إلى ابن لهيعة ولا يضر ما قيل فيه لأنه لم يروه عن أحد وإنما هو من تفسيره.

مدار هذا الحديث على عبد الله بن لهيعة المصري، وفي حفظه سوء، وأخشى أن يكون رفعه خطأ، والله أعلم.

وينبغي أن يروى ليس فيها فشوش ولا عزوز ولا ضبوب ولا ثعول ولا كميشة، لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة.

وقد روى ابن جرير من كلام أنس بن مالك موقوفاً عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد، فقال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك رهيه قال: لما دعا نبي الله موسى الله صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما، قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير لونها، فلك ولدها، فعمد موسى فرفع حبالاً على الماء، فلما رأت الخيال فزعت، فجالت جولة، فولدن كلهن بلقاً إلا شاة واحدة، فذهب بأولادهن كلهن ذلك العام (۱).

﴿ ﴿ ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ ءَانَسَ مِن جَانِ الطَّورِ نَازًا قَالَ لِأَهْلِهِ المَكْثُونَا إِنِّهَ عَالَمَتُ نَازًا لَعَلَيْ عَانِيكُم مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذَوَةٍ مِن النّارِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ ۚ ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِى مِن السَّحِ الْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقَعَةِ ٱلْبُهُ رَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنْمُوسَى إِنِّتَ أَنَا ٱللّهُ رَبُ ٱلْعَكَلِمِينَ ۚ وَأَن ٱلْقِ عَصَاكً فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَدُ كَأَنّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى آقِيلَ وَلَا تَخَفَّ إِنّكَ مِنَ ٱلْآمِدِينَ ﴾ عَصَاكً فَلَمّا رَءَاهَا نَهَدُ كَا أَنْهَا جَآنُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى آقِيلَ وَلَا تَخَفَّ إِنّكَ مِنَ ٱلْآمِدِينَ ﴾ أَشَلُكُ يَدُكُ مِن ٱلرَّهْبُ فَذَيْكَ بُرْهَا عَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى آقِيلَ وَلَا تَخَفَّ إِنّكَ مِنَ ٱلْأَمْبِ فَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَسُومِ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَيْكَ بُرُهُ مِنَانِ مِن السَّهُ يَدُكُ فِي جَيْدِكَ فَمَا يَعْمَلُ مَنْ الرَّهْبُ فَيَ الْمُنْهُمُ وَاللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَوْلُ وَلَوْمُ فَيْعِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ الرَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ مِن الرَّهُمِ عَلَيْهُ مَا عَلَوْلُ فَوْمًا فَيْمِا فَيْمُونِ فَيْ وَلَا فَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الْحَلَقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى الله قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأكملهما وأتقاهما] (٢)، وقد يستفاد هذا أيضاً من الآية الكريمة حيث قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ ﴾ أي: الأكمل منهما، والله أعلم.

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قضى عشر سنين وبعدها عشراً أخر $^{(7)}$ ، وهذا القول لم أره لغيره، وقد حكاه عنه ابن أبي حاتم وابن جرير، فالله أعلم.

وقوله: ﴿وَسَارَ بِأَهْلِمِهِ ﴾ قالوا: كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله، فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون وقومه، فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره، فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة، فنزل منزلاً، فجعل كلما أورى زنده لا يضيء شيئاً، فتعجب من ذلك، فبينما هو كذلك إذ ﴿ ءَانَسَ مِن جَانِ الطُّورِ نَارًا ﴾ أي: رأى ناراً تضيء له على بعد ﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ المُكْثُولُ إِنِي ءَاسَتُ نَارًا ﴾ أي: حتى أذهب إليها ﴿ لَعَلِي ءَاتِكُم مِنْهَ عَلَي عِنْهِ ﴾ وذلك لأنه كان قد أضل الطريق ﴿ أَوْ جَاذَوْ مِن النَّارِ ﴾ أي: قطعة منها ﴿ لَعَلَّكُم تَشْطُلُوك ﴾ أي: تستدفئون بها من البرد، قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِك مِن شَنْطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ ﴾ أي: من جانب الوادي مما يلي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وجود سنده الحافظ ابن كثير، وأخرجه ابن عساكر من طريق معاذ بن هشام به (تاريخ دمشق ٤٠/٦١).

 <sup>(</sup>۲) في (ذ): «وأنقاهما».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به.

الجبل عن يمينه من ناحية الغرب، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ بِعَانِ ٱلْغَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ [القصص: ٤٤] فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة، والجبل الغربي عن يمينه، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف (١) الجبل مما يلي الوادي، فوقف باهتاً في أمرهما، فناداه ربه ﴿مِن شَرْطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْتُقَعَةِ ٱلْبُنرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾.

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: رأيت الشجرة التي نودي منها موسى علي سمرة خضراء ترفُّ (٢)، إسناده مقارب.

وقال محمد بن إسحاق عن بعض من لا يتهم عن وهب بن منبه قال: شجرة من العليق، وبعض أهل الكتاب يقول إنها من العوسج<sup>(٣)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿أَن يَنْمُوسَىٰ إِفِّتَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ﴾ أي: الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء لا إله غيره ولا ربَّ سواه، تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه.

وقوله: ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكُ ﴾ أي: التي في يدك كما قرره على ذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَعُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِى عَصَاى أَتَوَكُوا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَى عَنَعِى وَلِى فِيهَا مَتَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ فَهَا وَالمَعنَى أَمَا هذه عصاك التي تعرفها ألقها موسى ﴿ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَا هِى حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ وَ الله الله في فعرف وتحقق أن الذي [يكلمه] (٢) هو الذي يقول للشيء: كن فيكون، كما تقدم بيان ذلك في سورة طه، وقال ههنا: ﴿ فَلَمّا رَءَاهَا نَهَ تَرُ هُ أَي: تضطرب ﴿ كَأَنّهَا جَانٌ وَلَى مُدْبِرًا ﴾ أي: في حركتها السريعة مع عظم [خلقتها وقوائمها] (٧)، واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأضراسها، بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها، تنحدر في فيها تتقعقع كأنها حادرة في واد فعند ذلك ﴿ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يَعُفِّ أَي: ولم يكن يلتفت لأن طبع البشرية ينفر من ذلك، فلما قال الله له: ﴿ يَنْمُوسَى آفَيِلَ وَلَا تَخْفَ أَيُ الله عَلَى الله تعالى: ﴿ أَسَلُكُ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ غَنْبُ إِلّا الله تعالى: ﴿ أَسَلُكُ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ غَنْبُ الله عَلَى الله تعالى: ﴿ أَسَلُكُ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ غَنْبُ الله عَلَى الله الله تعالى: ﴿ أَسَلُكُ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ غَنْبُ الله عَلَى الله تعالى: ﴿ أَسَلُكُ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ غَنْبُ عَلَيْ الله عَلَى الله الله تعالى: ﴿ أَنَا الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله الله الله على الله على الله عله الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى

وقوله تعالى: ﴿وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۗ قال مجاهد: من الفزع(٩).

<sup>(</sup>١) اللِّحف: أصل الجبل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان: فيه مقال، وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود وقد توبعا فقد أخرجه ابن عساكر من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود، (تاريخ دمشق ٤٨/٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره وتاريخه (١/ ٤٠١)، وسنده ضعيف لجهاله شيخ ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ح) و(حم).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة قال: الشجرة عوسج، قال معمر وقال غير قتادة: عصا موسى من العوسج، والشجرة من العوسج.

 <sup>(</sup>٦) في (خ): «خلقة قوائمها».

<sup>(</sup>A) كذا في (ح) و(حم)، وفي الأصل صُحفت إلى: «مرض».

<sup>(</sup>٩) أخرجه آدم بن أبي إياس وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «الفَرَق».

وقال قتادة: من الرعب(١).

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير: مما حصل لك من خوفك من الحية (٢)، والظاهر أن المراد أعم من هذا، وهو أنه أمر هذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهو يده، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف، وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده، فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف إن شاء الله تعالى وبه الثقة.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن [الحسين]<sup>(٣)</sup>، حدثنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالح، أخبرنا أبو إسماعيل المؤدب، عن عبد الله بن مسلم، عن مجاهد قال: كان موسى على قد ملئ قلبه رعباً من فرعون، فكان إذا رآه قال: اللَّهم إني أدرأ بك في نحره، وأعوذ بك من شره، فنزع الله ما كان في قلب موسى على وجعله في قلب فرعون، فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار<sup>(٤)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿فَذَنِكَ بُرُهَكَنَانِ مِن زَيِكِ﴾، يعني: [إلقاء](٥) العصا وجعلها حية تسعى وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار، وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه، ولهذا قال تعالى: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِ اللهِ أَي: وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع ﴿إِنَهُمْ كَافُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ﴾ أي: خارجين عن طاعة الله، مخالفين لدين الله.

﴿ وَاَلَ رَبِّ إِنِّ قَلَتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِى هَـُرُوثُ هُوَ أَفْصَتُ مِنِي لِسَـانَا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٍّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَئنًا وَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَاْ بِنَايَدِيَّا أَنتُمَا وَمَنِ اَتَبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ۞﴾.

لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر فراراً منه وخوفاً من سطوته ﴿قَالَ رَبِّ إِنِي قَنَلْتُ مِنْهُم نَفْسَا﴾، يعني: ذلك القبطي ﴿فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ﴾ أي: إذا رأوني ﴿وَأَخِى هَكُرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا﴾ وذلك أن موسى على كان في لسانه لثغة بسبب ما كان تناول تلك الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه، فحصل فيه شدة في التعبير، ولهذا قال: ﴿وَاَحْلُلْ عُقْدَةٌ مِن لِسَانِي فِي يَفْقَهُواْ قَوْلِي فَ وَاَجْعَل لِي وَزِيرًا مِن أَهْلِي فَي هَرُونَ أَخِي فَي الشعبير، ولهذا قال: ﴿وَاَحْلُلْ عُقْدَةٌ مِن لِسَانِي فِي الله عَلَى المتكبر الجبار مِن هذا المقام العظيم، وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد، ولهذا قال: ﴿وَأَخِي هَنُرُونُ هُو أَفْصَحُ مِتِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا﴾ أي: وزيراً ومعيناً ومقوياً لأمري، يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله على لأن خبر الإثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد، ولهذا قال: ﴿إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِبُونِ﴾.

وقال محمد بن إسحاق: ﴿رِدْءُا يُصَدِّقُنِّ ﴾ أي: يبين لهم عني ما أكلمهم به، فإنه يفهم عني ما

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٣) في (خ): «حسين».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه عند الآية (٣٥) من هذه السورة، وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم وهو ابن هرمز المكي كما في التقريب.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «إلقاءه».

لا يفهمون (١)، فلما سأل ذلك موسى قال الله تعالى: ﴿ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ أي: سنقوي أمرك، ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبياً معك، كما قال في الآية الأخرى: ﴿ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَنمُوسَى ﴾ [طه: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَمُ مِن رَّمَنِناً أَخَاهُ هَرُونَ نِيتًا ﴿ آلَ الله الله الله الله الله الله نبياً ورسولاً معه إلى فرعون وملئه، ولهذا قال الله تعالى في حق موسى ﴿ وَكَانَ عِندَ اللهِ وَجِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٩].

وقوله تعالى: ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلطَنَا﴾ أي: حجة قاهرة ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا يَاكِينَا ﴾ أي: لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله، كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُ مِن زَبِكٌ وَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَقْصِمُكُ مِن النّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿اللّذِينَ يُبَلّغُونَ رِسَلَتِ اللّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلّا اللّهُ وَكُفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴿ الله حَسِيبًا ﴿ الله وَحَلَى الله وَكَفَى بِالله ناصراً ومعيناً ومؤيداً، ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة، وقال تعالى: ﴿أَنتُمَا وَمُنِ اتَبْعَكُمَا الْغَلِمُونَ ﴾، كما قال تعالى: ﴿كَتَبَ اللّهُ لَأَغْلِبُكَ أَنَا وَرُسُولً إِنَ اللّهُ وَيُقُمُ وَلَهُمْ الْغَيْلُونَ ﴾ [المجادلة]، وقال تعالى: ﴿إِنّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْخُيرَةِ الدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشَهَادُ ﴿ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُمُ اللّهَ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

ووجَّه ابن جرير على أن المعنى: ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما، ثم يبتدئ فيقول: ﴿أَنْتُمَا وَمَنِ اتَبَعَكُمُا ٱلْغَلِبُونَ﴾ تقديره أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا(٢)، ولا شك أن هذا المعنى صحيح، وهو حاصل من التوجيه الأول، فلا حاجة إلى هذا، والله أعلم.

﴿ وَلَمَنَا جَآءَهُم مُوسَى بِنَايَئِنَا بَيِنَئِتِ قَالُواْ مَا هَنذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَا سَكِعْنَا بِهَنذَا فِقَ مَابكَآبِنَا ﴾ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ وَهَن تَكُونُ لَمُ عَلِقِبَهُ ٱلدَّارِّ إِنَّكُم لَا يُقْلِحُ الظَّلِلِمُونَ ﴾. (الظَّللِمُونَ ۞﴾.

يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما آتاهما الله من المعجزات الباهرة، والدلالات القاهرة على صدقهما فيما أخبرا به عن الله على من توحيده واتباع أوامره، فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه، [وأيقنوا] (٢) أنه من عند الله، عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة، وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق فقالوا: ﴿مَا هَلْاَ سِحْرٌ مُفْتَرَى ﴾ أي: مفتعل مصنوع، وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه فما صعد معهم ذلك.

وقوله: ﴿وَمَا سَمِعْنَا بِهَلَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأَوَّلِينَ﴾، يعنون عبادة الله وحده لا شريك له، يقولون: ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين، ولم نر الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى، فقال موسى الله مجيباً لهم ﴿رَبِيّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِأَلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ﴾، يعني: مني ومنكم، وسيفصل بيني وبينكم، ولهذا قال: ﴿وَمَن تَكُونُ لَمُ عَلِقِبَهُ ٱلدَّارِ ﴾ أي: من النصرة والظفر والتأييد ﴿إِنَّمُ لَا يُعْلِمُ الظّلِمُونَ ﴾ أي: المشركون بالله عَلَى .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>۲) في (ذ): «ويتقنوا».

َ هُووَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىهٍ غَيْرِفِ فَأَوْقِدَ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَاجْعَكُ لِي صَرِّحًا لَعَكِيْ أَطَّلِمُ إِلَى إِلَىهِ مُوسَوْنَ وَإِنِي لَأَظُنْهُمْ مِنَ ٱلْكَنْدِينَ ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُمُنُودُهُ فِي فَاجْعَلَى إِلَى مَرْجَعُونَ ﴾ وَالْمَنْدُنَهُمْ وَالْمَنْوَا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ فَأَخَذَنَكُهُ وَجُمُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَتِّ فَأَنْظُر كَيْفَ كَنْهُمْ وَلِي اللَّهُمْ أَبِمَةً بَالْمُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ كَيْفُ وَأَتْبَمْنَهُمْ فِي هَمْذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَكَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوجِينَ ﴾.

يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعواه الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله، كما قال الله تعالى: ﴿ فَاسَتَخَفَّ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ الزخرف]، وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية، فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم، ولهذا قال: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرِبِ ﴾، وقال تعالى إخباراً عنه: ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعَلَىٰ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ لَكَالُ الْآخِرُةِ وَالْأُولَةُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَغْثَينَ ﴿ النازعات]، يعني: أنه جمع قومه، ونادى فيهم بصوته العالى مصرحاً لهم بذلك، فأجابوه سامعين مطيعين، ولهذا انتقم الله تعالى منه، فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة، وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك، فقال: ﴿ لَهِن النَّهُ اللَّهُ عَيْرِى لَأَجْعَلَنُكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩].

وقوله: ﴿فَأُوقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل قِي صَرَّحًا لَّمَلِيّ أَطَّيعُ إِلَى إِلَيهِ مُوسَى ، يعني: أمر وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين، [يعني يتخذ] له آجراً لبناء الصرح وهو القصر المنيف الرفيع العالي، كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَقَالَ فِرَعَوْنُ يَهَمَنُ أَبِنِ لِي مَرَّمًا لَمَا يَّ أَلْكُ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ مَرَّمًا لَعَلِيّ أَتُلُغُ الْأَسْبَبُ إِلَى السَّمَوْتِ فَأَطَلِعَ إِلَى إلَيهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ لَنَي لِفِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تَبَابٍ ﴿ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اللّهِ عَلَي اللهِ عَير فرعون، ولهذا قال: ﴿ وَإِنِي لَأَشُنُهُ مِنَ الكَيْدِينَ ﴾ أي الله عير فرعون، ولهذا قال: ﴿ وَإِنِي لَأَشُنُهُمُ مِنَ الكَيْدِينَ ﴾ أي الله عير فرعون، ولهذا قال: ﴿ وَإِنِي لَأَشُنُهُمُ مِنَ اللهِ عَير فرعون الله عير فرعون، ولهذا قال: ﴿ وَإِنِي النَّفُولِينَ اللهُ عَيرِ عَرَف بوجود الصانع قوله: إن ثم رباً غيري، لا أنه كذبه في أن الله تعالى أرسله لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع جل وعلا، فإنه قال: ﴿ وَمَا رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وقال: ﴿ وَال ابن جرير .

وقوله تعالى: ﴿ وَاَسْتَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُو فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكِرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَيَهُ أَي: طغوا وتجبروا، وأكثروا في الأرض الفساد، واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ إِنَّ رَبَّكَ لِبَالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر]، ولهذا قال تعالى ههنا: ﴿ فَأَخَذَنكُ وَجُنُودُو فَنَا عَذَابُ ﴾ فَيَدَّمُ فِي البحر في صبيحة واحدة، فلم يبق منهم أحد ﴿ فَأَنظُر كَيْفَ فَنَا بَذَنَهُمْ فِي البحر في صبيحة واحدة، فلم يبق منهم أحد ﴿ فَأَنظُر كَيْفَ كَنَا بَكُ عَنِهُمُ أَي الْفَالِمِينَ ﴾ وَجَعَلَنهُمْ أَيِمَةً بَلْقُونَ إِلَى النّارِ ﴾ أي المن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴾ أي: فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولاً بذل الآخرة، كما قال تعالى: ﴿ أَهَلَكُنّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ [محمد: ١٣].

<sup>(</sup>١) في (خ): «ليتخذ».

وقوله تعالى: ﴿وَأَتَبَعْنَهُمْ فِي هَلَاهِ الدُّيَّا لَعَنَكَةً ﴾ أي: وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة الأنبياء على ألسنة المانبياء وأبياء وأبيَّومَ القِيكَمَةِ هُم مِّنَ المَقَبُوحِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى ﴿ وَرَحْمَةً لَقَدُونِ ﴾.

يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، من إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي يعني: أنه [من] (٢) بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين، كما قال تعالى: ﴿وَبَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن فَبْلَمُ وَالْمُؤْفِكُتُ بِالْفَاطِئةِ ۚ فَى فَصَوْا رَسُولَ رَبِّم فَأَخَذَهُم أَخْذَة رَابِيَة فَ الدحاقة]، وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد وعبد الوهاب قالا: حدثنا عوف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعد ما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير أهل القرية الذين مسخوا قردة بعد موسى، ثم قرأ: ﴿وَلَقَدْ ءَالِيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي الآية (٢)، ورواه ابن أبي حاتم من حديث عوف بن أبي أبي نفرة أن أبي الفلاس، عن عوف، [عن] أبي نضرة، عن أبي سعيد موقوفاً (٧)، ثم رواه عن نصر بن علي الفلاس، عن عبد الأعلى، عن عوف، [عن] أبي نضرة، عن أبي سعيد رفعه إلى النبي على قال: «ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل موسى "ثم قرأ: ﴿وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي الآية (١٠).

وقوله: ﴿بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ﴾ أي: من العمى والغي، وهدى إلى الحق ورحمة؛ أي: إرشاداً إلى [العمل الصالح] (٩) ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي: لعل الناس يتذكرون به ويهتدون بسببه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ذ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٤) كذا في ابن أبي حاتم وهو الصواب كما في ترجمته، وفي الأصل صحف إلى: «حميد»، وفي (حم): حميلة، وفي (مع): حبيبة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق هوذة بن خليفة عن عوف به، وسنده حسن، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤٠٨/٢).

<sup>(</sup>٦) في (خ): «بن».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ح٢٢٤٧ وذكر الهيثمي: إن رجاله رجال لصحيح (مجمع الزوائد ٧/ ٨٨).

 <sup>(</sup>٨) المصدر السابق ح٢٢٤٨، والصحيح وقفه.
 (٩) في (ذ): «الأعمال الصالحة».

يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد ﷺ حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأن سامعه شاهد وراءٍ لما تقدم، وهو رجل أُمّي لا يقرأ شيئاً من الكتب، نشأ بين قوم لا يعرفون شيئاً من ذلك، كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُغْتَصِمُونَ ﴿ اللّهِ عَم الله الله عَم الله الله الله الله الله أوحاه إليك، وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه، وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه.

ثم قال تعالى: ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْهَ الْفَيْبِ نُوحِيها ۚ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُها آلَتَ وَلاَ فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَا أَاصَبِرُ إِلَى الْمَنْقِينَ ﴿ وَالَ فِي آخر السورة: ﴿ وَلِكَ مِنْ أَلْبَا الْقُرَى نَقُصُهُم عَلَيْكَ ﴾ [هود: ١٠٠]، وقال بعد ذكر قصة يوسف: ﴿ وَلَكَ مِنْ أَنْبَا الْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم إِذْ أَجْمَعُوا الْهُورَى وَقَال بعد ذكر قصة يوسف: ﴿ وَلَكِ مِنْ أَنْبَا الْفَيْمِ نَوْجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم إِذْ أَجْمَعُوا الْمَهُمُ وَهُمْ يَكُرُونَ ﴿ وَال بعد ذكر قصة يوسف! وقال في سورة طه: ﴿ كَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَا وَمَا كُنتَ مِنْ أَلْفَا وَعَلَى مِن أَلْفَا إِلَى آخرها، وكيف الله عَن الله عَلَيْهِ الله وتكليمه له ﴿ وَمَا كُنتَ بِهَانِ الْفَارِيقِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الله عَليه على شاطئ كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له ﴿ وَمَا كُنتَ بِهَانِ الله مُوسَى مِن الشجرة التي هي شرقية على شاطئ كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ الشّهِدِينَ ﴾ لذلك ولكن الله عليهم وما أوحي إليك ذلك، [ليكون] (١) حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدها، ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَمْلِ مَنْيَكَ تَنَانُواْ عَلَيْهِمْ وَايَنِينَا﴾ أي: وما كنت مقيماً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب وما قال لقومه وما ردوا عليه: ﴿وَلَكِنَّا كُنتَ بِجَانِبِ كُنَّا مُرْسِلِينِ﴾ أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك للناس رسولاً ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾.

قال أبو عبد الرحمٰن النسائي في التفسير من سننه: أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا عيسى بن يونس، عن حمزة الزيات، عن الأعمش، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة والمحرّف المحرّف المحرّف

<sup>(</sup>١) في (خ): «ليجعله».

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي (السنن الكبرى، التفسير ح١١٣٨٢)، وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الأعمش به وأخرجه الحاكم من طريق حمزة الزيات به، وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٤٠٨).

الأعمش، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة وهو: ابن عمرو بن جرير أنه قال ذلك من كلامه (١)، والله أعلم.

وقال مقاتل بن حيان: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت (٢).

وقال قتادة: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ موسى (٣). وهذا ـ والله أعلم ـ أشبه بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ الْفَرْبِيَ إِذْ فَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ ﴾ ثم أخبر ههنا بصيغة أخرى أخص من ذلك وهو النداء، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكِ مُوسَى ﴾ [الشعراء: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَتُهُ رَبُّهُ اللَّهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَبَنَهُ نَجِيًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِن رَّحْمَةُ مِّن رَّيِك﴾ أي: ما كنت مشاهداً لشيء من ذلك، ولكن الله تعالى أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه [بك] في وبالعباد بإرسالك إليهم ﴿ لِتُنذِر قَوْمًا مَّا أَتنهُم مِن نَدِرِ مِن قَبْك كَلَّهُم يَنَدَكُرُون﴾ أي: لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عَلى ﴿ وَلَوْلا آنَ مُصِيبَةُ مِما فَدَعَت أَيْدِيهِم فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْلا أَرْسَلْت إِلَيْنا رَسُولا ﴾ الآية؛ أي: وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة، ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم، فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير، كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن ﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنا الْكِنَبُ عَلَى طَآمِهُم مِنْ مَيْنَةُ مِن رَبِّكُم وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَن أَظُمُ مِن كَذَب بِعَايتِ اللهِ وَسَالَ الْكَنَب وَعَلَى اللهِ عَلَى الله الله وقال الله وقال الموارك وهو القرآن ﴿ وَالله المُنا الله المُنا الله المُنا الله المُنا الله وقال الله الله وقال الله المُنا الله وقال الله المُنا الله وقال الله المُنا الله وقال الله الله وقال الله وقال الله الله وقال الله الله وقال الله المُنا الله وقال الله الله على الله عنه الله عنه الله وقال الله الله الله الله المؤلول المناء الله المناء وقال الله المُنا المُنا الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله المؤلول المناء المؤلول المناء المائدة الله المائدة الله المناء وهذا كثيرة وقلاد المؤلول المؤلول المؤلول الكيرة والله المؤلول الكيرة والله المؤلول الكيرة المؤلول الكيرة والله المؤلول المؤلول المؤلول المؤلول الكيرة المؤلول المؤلول المؤلول المؤلول المؤلول الله المؤلول الكيرة المؤلول المؤلول المؤلول المؤلول الكيرة المؤلول الكيرة المؤلول المؤلول الكيرة المؤلول المؤلول المؤلول المؤلول المؤلول الكيرة المؤلول الكيرة المؤلول الكيرة المؤلول المؤل

يقول تعالى مخبراً عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم، لاحتجوا بأنهم لم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وحكمه كسابقه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق صالح بن سعيد عن مقاتل بن حيان، وصالح قال عنه ابن أبي حاتم: شيخ (الجرح والتعديل ٤/٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) في (خ): «لك».

يأتهم رسول أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد على، قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد: ﴿ لَوَلاَ أُوتِى مِثْلُ مَا أُوتِى مُوسَى ﴾ الآية، يعنون ـ والله أعلم من الآيات الكثيرة مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيص الزروع والثمار، مما يضيق على أعداء الله، وكفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة، والحجج القاهرة، التي أجراها الله تعالى على يدي موسى على حجة [وبرهاناً] ( له على فرعون وملئه وبني إسرائيل، ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه، بل كفروا بموسى وأخيه هارون، كما قالوا لهما: ﴿ وَالَوْ اَجِتَنَا لِتَلْفِئنا عَمَّا وَبَدُنا وَكُونَ لَكُما يَمُونِينَ وَمَا نَعَنُ لَكُما يمُونِينَ وَلَه [يونس]، وقال تعالى: ﴿ وَلَكَذَبُوهُمَا فَكُانُواْ مِنَ اللَّهُ لَكِينَ اللَّهِ وَاللَّه اللَّه وَلَيْ اللَّه وَلَا الله وَلَيْ اللَّه وَلَا الله وَلَيْ اللَّه وَلَا اللَّه وَلَالُواْ إِنَّا أُولِي مُوسَى مِن تلك الآيات العظيمة ﴿ وَالُواْ سِحْرَانِ تَطْلَهُ وَالمقاربة] ( المقاربة] ( المقاربة والمقاربة والمقاربة والمقاربة والمقاربة والمقاربة والمؤون، والمناعر: هوادون، دل ذكر أحدهما على الآخر، كما قال الشاعر:

فَــمَــا أدري إذا يَــمَّــمُــتُ أرضــاً أريــدُ الـخـيــرَ أيُّــهُــمَـا يَــلِــيـنــي أي: فما أدري [يليني] (٣) الخير أو الشر.

قال مجاهد بن جبر: أمرت اليهود قريشاً أن يقولوا لمحمد على ذلك (٤)، فقال الله: ﴿أُوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُونِي مُوسَىٰ مِن قَبَلٌ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهَرا﴾ قال: يعني: موسى وهارون صلى الله عليهما وسلم ﴿تَظَلَهَرَا﴾ أي: تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر؟ وبهذا قال سعيد بن جبير وأبو رزين في قوله: ﴿ساحرَانِ﴾ يعنون: موسى وهارون (٥)، وهذا قول جيد قوي، والله أعلم.

وقال مسلم بن يسار عن ابن عباس: ﴿قَالُواْ ساحرَانِ تَظَاهُرَا﴾ قال: [يعنون] (٢): موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلم (٧)، وهذه رواية عن الحسن البصري (٨).

وقال الحسن وقتادة: يعني: عيسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلم (٩)، وهذا فيه بعد، لأن عيسى لم يجر له ذكر ههنا، والله أعلم.

وأما من قرأ: ﴿سِحْرَانِ تَظُنْهَرَا﴾(١٠) فقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس: أنهم يعنون:

<sup>(</sup>۲) في (ذ): «والمقارنة».

<sup>(</sup>١) في (خ): «وبراهين».

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «أيليني».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٥) قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه، وقول أبي رزين أخرجه الطبري بسند صحيح كسابقه.

<sup>(</sup>٦) في (خ) وفي (ذ): «يعني».

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق مسلم بن يسار به.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين بن داود، وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقول الحسن تقدم في سابقه.

<sup>(</sup>۱۰) كلتاهما قراءتان متواترتان.

التوراة والقرآن (١)، وكذا قال عاصم [الجحدري] (٢) والسدي وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم (٣). قال السدى: يعنى: صدّق كل واحد منهما الآخر.

وقال عكرمة: يعنون: التوراة والإنجيل، وهو رواية عن أبي رزين (١٤)، واختاره ابن جرير.

وقال الضحاك وقتادة: الإنجيل والقرآن ، والله على أعلم بالصواب، والظاهر على قراءة «سحران» أنهم يعنون: التوراة والقرآن ، لأنه قال بعده: ﴿ قُلُ فَأَتُواْ بِكِنْكِ مِنْ عِندِ اللهِ هُو أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعَهُ ﴾ وكثيراً ما يقرن الله بين التوراة والقرآن ، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَبَ اللهِ مَن أَنزَلَ الْكِتَبَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ أَن قال: ﴿ وَهَلَذَا كِتَنَكُ أَنزَلَنَهُ مُبَارَكُ ﴾ [الأنعام: ٩١ - ٩٢] ، وقال في آخر السورة: ﴿ ثُمَّ اتَبْعُوهُ وَاتَقُواْ لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ ﴿ وَهَلَا اللهِ عَلَى اللّذِي آخَسَنَ ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَهَلَا كِنْنَ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وقد عُلم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب الذي أنزل المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد على وهو القرآن، وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران به وهو [الكتاب الذي قال الله فيه] (٧): ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورً يَعَكُمُ بِهَا اللهِ فيها أَنزِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَنِينُونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا السّتُحْفِظُوا مِن كِنَبِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيهِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيهِ وَكَانُوا عَلَيهِ مَهُمَا أَنْ المائدة: ٤٤]، والإنجيل إنما أنزل متمماً للتوراة، ومحلاً لبعض ما حرم على بني إسرائيل، ولهذا قال تعالى: ﴿قُلُ فَأَنُوا بِكِنَبِ مِنْ عِندِ اللهِ هُو أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنْبِعَهُ إِن كُنتُم صَلاقِينَ الله في وتعارضون به من الباطل.

قال الله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ ﴾ أي: فإن لم يجيبوك عما قلت لهم، ولم يتبعوا الحق ﴿ فَأَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهُواَ مُمَّمَّ ﴾ أي: بلا دليل ولا حجة ﴿ وَمَنْ أَصَلُ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن اللهِ ﴿ إِنَ اللهِ اللهِ ﴿ إِنَ اللهِ ﴿ إِنْ اللهِ ﴿ إِنْ اللهِ ﴿ إِنْ اللهِ ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللل

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُهُمُ ٱلْقَوْلَ ﴾ قال مجاهد: فصلنا لهم القول (^).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول الخطية وفي تفسير ابن أبي حاتم، والطبري بسند ثابت عن علي به بلفظ: التوراة والفرقان، وأما قول العوفي عن عباس فقد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف بلفظ: «هم أهل الكتاب».

<sup>(</sup>٢) كذا في تفسير ابن أبي حاتم، وفي النسخ الخطية صحف إلى: «الجندي».

<sup>(</sup>٣) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند، وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي رزين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر عن الضحاك.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الشيخان (صحيح البخاري، بدء الوحي، باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله ﷺ ح٣، وصحيح مسلم، الإيمان، باب بدء الوحي ح٢٥٢).

<sup>(</sup>V) في (ذ): «التوراة التي قال الله تعالى فيها».

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ليث بن أبي سُليم عن مجاهد وليث فيه مقال.

وقال السدي: بينا لهم القول(١).

وقال قتادة: يقول تعالى: أخبرهم كيف صنع بمن مضى، وكيف هو صانع (٢) ﴿لَعَلَهُمْ يَنَذَكَّرُونَ﴾. قال مجاهد وغيره: ﴿وَصَّلْنَا لَمُهُ﴾ يعني: قريشاً (٣)، وهذا هو الظاهر.

لكن قال حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن رفاعة، رفاعة هذا هو ابن قرظة القرظي، وجعله ابن منده: رفاعة بن سموأل خال صفية بنت حيي وهو الذي طلَّق تميمة بنت وهب التي تزوجها بعده عبد الرحمٰن بن الزبير بن باطا، كذا ذكره ابن الأثير (٤) [قال: نزلت ﴿ وَلَقَدَ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلُ ﴾ في عشرة أنا أحدهم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديثه [(٥)(٢).

﴿ الَّذِينَ مَانَيْنَهُمُ الْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَلِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ مَامَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَيِّنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۞ أُولَئِكَ يُؤْمَونَ أَجَرَهُم مَّرَّيَّيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَذَرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَكِمِعُواْ اللَّغُو أَعَرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي الْجَنهِلِينَ ۞﴾.

يخبر تعالى عن العلماء [الأولياء](٧) من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ﴿ الَّذِينَ النَّيْهُمُ الْكِنْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أَوْلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ [البقرة: ١٢١]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِنْبَ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلْيَكُمُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ خَشِعِينَ لِلّهِ ﴾ [آل عمران ١٩٩]، وقال تعالى: ﴿وَيَا لَمُفْعُولًا إِنَّ اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلْيَكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ خَشِعِينَ لِلّهِ ﴾ [الإسراء]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ أُوثُوا الْهِلْمَ مِن مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ وَمَا أَنْزِلَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا أَنْزِلَ إِلنّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا أَنْزِلَ إِللّهُ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا أَنْزِلَ إِللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا أَنْزِلَ إِللّهُ مِن اللّهُ وَمَا أَنْزِلَ إِللّهُ مَنْ أَنْزِلُ إِللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَمَا أَنْزِلُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا أَنْ وَمُكُونُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَمَا أَنْ وَمُنْ اللّهُ مِن اللّهُ وَمَا مَنْ أَنْ وَمُنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ وَمَا أَلْ وَاللّهُ مَنْ أَنْ وَمُولُونَ رَبّنَا عَامَنَا فَاكُنْبُكَ مَعَ الشّلِهِ وَمَا أَلْ إِلْهُ وَلَكُونُ وَمَنْ الْمَاعُولُ مَنْ الْمَاعُولُ وَلَا مَا اللّهُ مِن الْمَقُولُ وَلَا اللّهُ وَمَا مُولًا مِنَ الْمَولُونَ وَبُنَا عَامَنَا فَاكْتُبْكَ مَعَ الشّلِهِ وَمَا مَا أُنْزِلَ إِلَى اللّهُ وَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَا مِنَ الْحَقِقُ مَنْ الْحَدْقُ اللّهُ وَا مِنَ الْحَقْ فَى مَنْ الْحَدْقِ اللّهُ وَا مِنَ الْحَدْقُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا مِنَ الْحَدُولُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَا مِن الْحَدْقُ فَا مُنْ اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَا مِن الْحَدْقُ اللّهُ وَا مِن الْحَدْقُ اللّهُ وَا مِن الْحَدُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَا مِن الْحَدُولُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا مِن الْحُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قال سعيد بن جبير: نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي، فلما قدموا على النبي على قرأ عليهم : ﴿يَسَ ۞ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ [يس] حتى ختمها، فجعلوا يبكون وأسلموا، ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى ﴿ٱلَّذِينَ ءَائَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبِّلِهِ مُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُنَكِي عَلَيْمٍ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ إِنّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِّنَا إِنّا كُنّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۞ ﴿ أَلَكِنْبَ مِن قَبْلِهِ مُم يَعِ فَي مُومِ وَلَا الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) ينظر أسد الغابة ٢/ ٢٢٨، ٢٣٢. (٥) زيادة من (ح) و(حم).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري وابن حاتم كلاهما من طريق حماد بن سلمة به وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٧) في (ذ): «الألباء».

<sup>(</sup>٨) لم أجده عن سعيد بن جبير بهذا اللفظ، وعلى كل حال سنده ضعيف بسبب الإرسال.

بالثاني، ولهذا قال ﴿بِمَا صَبَرُوا ﴾ أي: على اتباع الحق، فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس.

وقد ورد في [الصحيح](۱) من حديث عامر الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري وقي قال: قال رسول الله وقي «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة، فأدّبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها فتزوجها»(۲).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق السِّيلَحيني، حدثنا ابن لهيعة، عن سليمان بن عبد الرحمٰن، عن القاسم بن أبي أمامة قال: إني لتحت راحلة رسول الله ﷺ يوم الفتح، فقال قولاً حسناً جميلاً، وقال فيما قال: «من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله ما لنا وعليه ما علينا»(٣).

وقوله تعالى: ﴿وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ﴾ أي: لا يقابلون [السيء](٤) بمثله، ولكن يعفون ويصفحون ﴿وَمَمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُوكَ﴾ أي: ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهليهم وأقاربهم، والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ أي: لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم، بل كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢].

﴿ وَقَالُواْ لَنَا آَعَمَلُنَا وَلَكُمْ آَعَمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴾ أي: إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما لا يليق بهم الجواب عنه، أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح، ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب، ولهذا قال عنهم: إنهم قالوا: ﴿ لَنَا آَعَمَلُنَا وَلَكُمْ آَعَمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي الْجَهِلِينَ ﴾ أي: لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها.

قال محمد بن إسحاق في السيرة: ثم قدم على رسول الله وهو بمكة عشرون رجلاً أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة، فوجدوه في المسجد، فجلسوا إليه وكلموه وساءلوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مساءلة رسول الله عما أرادوا، دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من المدم، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره، فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش، فقالوا لهم: خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال: قال: ما نعلم ركباً أحمق منكم، أو كما قالوا لهم فقالوا لهم: سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه، ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيراً. قال: ويقال: إن النفر النصارى من أهل نجران، فالله أعلم أي ذلك كان. قال: ويقال والله أعلم ويقال: إن النفر النصارى من أهل نجران، فالله أعلم أي ذلك كان. قال: ويقال والله أعلم أن فيهم نزلت هذه الآيات ﴿الَذِينَ ءَالَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ مِن فَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ الله الله قوله: ﴿لَا نَبْهُ عَلَهُ عَلَهُ مَن فَرَاتُ هُم بِهِ عَنْهُم الله عليه لم نال الله قوله: ﴿لَا نَبْهُ عَلَهُ مِن فَرَاتُ هُم بِه عَلْهُ عَلْهِ عَلْهُ الله قوله: ﴿لَا نَبْهُ عَلَهُ مِن فَرَاتُ هُم بِه عَلْهُ عَلْهُ الله قوله: ﴿لَا نَبْهُ عَلَهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَهُ الله عَلْهُ الله الله الله أنه أنه أنه أن فيهم نزلت هذه الآيات ﴿الْهَاتُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ مَه عَلَهُ عَلَهُ الله عليه عنه الآيات ﴿الله عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ الله على عَلْهُ عَلْهُ الله على عَلْهُ عَ

<sup>(</sup>١) في (ذ): «الصحيحين».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله (ح٩٧)، وصحيح مسلم، الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ (ح١٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٦/ ٥٧٠ ح٢٢٣٤)، وصححه محققوه بالمتابعات

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «على السيء».

ٱلْجَهِلِينَ ﴾ قال: وسألت الزهري عن هذه الآيات فيمن نزلت؟ قال: ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه على الآيات اللاتي في سورة المائدة ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ وَلَيْ مِنْهُمُ وَلَا يَاتُ اللاتِي فَي سورة المائدة ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ وَتَيْسِينَ ﴾ [٨٢ ـ ٨٣](١).

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآةٌ وَهُوَ أَعَلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۞ وَقَالُواْ إِن نَتَجِعُ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَذَنَا وَلَكِنَ أَكْذَا لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَذَنَا وَلَكِكُنَ أَكْذَا اللّهُ مُنْ لَكُنّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

يقول تعالى لرسوله ﷺ: إنك يا محمد ﴿لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَتَ ﴾ أي: ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنَهُمْ وَلَكِنَ ٱللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَكُنُ ٱلنّاسِ وَلَوَ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴾ [يوسف].

وهذه الآية أخصُّ من هذا كلِّه، فإنه قال: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبُتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَأَةً وَهُوَ أَعَلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ أي: هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية.

وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله ﷺ، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في [صفه] (٢) ويحبه حباً شديداً طبعياً لا شرعياً، فلما حضرته الوفاة وحان أجله، دعاه رسول الله ﷺ إلى الإيمان والدخول في الإسلام. فسبق القدر فيه واختُطف من يده، فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحكمة التامة.

(۲) في (خ): «حقه». (۳) في (ذ): «أشهد».

<sup>(</sup>١) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية ١/ ٣٩٢) وسنده ضعيف لإرساله.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، التفسير، سورة القصص، باب ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءً ﴾ [القصص: ٥٦] (ح٤٧٧٢)، وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (ح٢٤).

وَهُوَ أَعَامُمُ بِالْفُهُتَدِينَ ﴿ قَالَ الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان (١٠). ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان، عن يزيد بن كيسان: حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة فذكره بنحوه (٢٠)، وهكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله ﷺ أن يقول: لا إله إلا الله، فأبى عليه ذلك، وقال: أي ابن أخي ملّة الأشياخ، وكان آخر ما قاله هو على ملّة عبد المطلب (٣٠).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا عبد الله بن عثمان بن نُحيثم، عن سعيد بن أبي راشد قال: كان رسول قيصر جاراً لي، قال: كتب معي قيصر إلى رسول الله على كتاباً، فأتيته فدفعت الكتاب فوضعه في حجره، ثم قال على: «ممن الرجل؟» قلت: من [تنوخ](٤). قال: «هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟» قلت: إني رسول قوم وعلى دينهم حتى أرجع إليهم، فضحك رسول الله على ونظر إلى أصحابه، وقال: «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء»(٥).

وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوْا إِن نَتَيِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطّف مِنَ أَرْضِنَا ﴾ يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله ﷺ: ﴿إِن نَتَيْعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطّف مِن أَرْضِنَا ﴾ أي: نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين، أن يقصدونا بالأذى والمحاربة، ويتخطفونا أينما كنا، قال الله تعالى مجيباً لهم: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا ﴾ يعني: هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل ؛ لأن الله تعالى جعلهم في بلد أمين وحرم معظم آمن منذ وضع، فكيف يكون هذا الحرم آمناً لهم في حال كفرهم وشركهم، ولا يكون آمناً لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟

وقوله تعالى: ﴿ يُجْمَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أي: من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره، وكذلك المتاجر والأمتعة ﴿ زِزْقًا مِن لَدُنّا ﴾ أي: من عندنا ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، ولهذا قالوا ما قالوا.

وقد قال النسائي: أنبأنا الحسن بن محمد، حدثنا الحجاج، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مُليكة قال: قال عمرو بن شعيب، عن ابن عباس، ولم يسمعه منه: إن الحارث بن عامر بن نوفل الذي قال: ﴿إِن نَتَيْعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنَ أَرْضِنَا ﴾(٢).

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن فَرْكِتِم بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَيْلَكَ مَسَكِنُهُمْ لَرَ ثَسَكَن مِنَ بَعْدِهِمْ إِلَّا فَلِيلًا ۖ وَكُنَا خَتُنَ الْوَرِثِينَ ﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِى أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِنَا وَمَا كُنَا مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِى أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِنَا وَمَا كُنَا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَآهَلُهُا ظَالِمُونَ ﴾.

يقول تعالى معرضاً بأهل مكة في قوله تعالى: ﴿وَكُمْ أَهْلَكَنَا مِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ أي:

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، التفسير، سورة القصص (ح١٨٨). (٢) المسند ٢/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) هذه الآثار أخرجها الطبري وابن أبي حاتم ويشهد لها ما تقدم في الصحيحين.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبيّ حاتم، وفي الأصل صُحفَتُ إلى: «تيرح».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لضعف سعيد بن أبي راشد (لسان الميزان ٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرى، التفسير، سورة القصص ح١١٣٨٥)، وسنده ضعيف للانقطاع بين عمرو بن شعيب وابن عباس، كما أشار الحافظ ابن كثير.

طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأرزاق، كما قال في الآية الأخرى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ اللّهِ فَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً مَثَلًا قَرْيُهُمْ فَأَخَذَهُمُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ لِمِاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ فِي وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ لِمَاسَانِهُمْ فَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَلَا ترى إلا مساكنهم.

وقوله تعالى: ﴿وَكُنَّا غَنُنُ ٱلْوَرِثِينِ﴾ أي: رجعت خراباً ليس فيها أحد.

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا عن ابن مسعود أنه سمع كعباً يقول لعمر: إن سليمان على قال للهامة \_ يعني البومة \_: ما لك لا تأكلين الزرع؟ قالت: لأنه أخرج آدم من الجنة بسببه، قال: فما لك لا تشربين الماء؟ قالت: لأن الله تعالى أغرق قوم نوح به. قال: فما لك لا تأوين إلا إلى الخراب؟ قالت: لأنه ميراث الله تعالى، ثم تلا: ﴿وَكُنّا غَنُ ٱلْوَرِثِينِ﴾(١).

ثم قال تعالى مخبراً عن عدله وأنه لا يهلك أحداً ظالماً له، وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم، ولهذا قال: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَيِّى يَعْتَ فِى أَيْمَاكُ ، وهي مكة ﴿ رَسُولُ يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ اَيَنْيَناً ﴾ فيه دلالة على أن النبي الأمي وهو محمد ﷺ المبعوث من أم القرى رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجام، كما قال تعالى: ﴿ لِنُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوَلَمَ ﴾ [الشورى: الله على: ﴿ وَلَمْ يَعْلُمُ الله الله الله الأعراف: ١٥٨]، وقال: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عِن الْأَخْرَابِ فَالنّارُ مَوْعِدُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقال: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عِن الْأَخْرَابِ فَالنّارُ مَوْعِدُوهُ ﴾ [الإنعام: ١٩]، وقال: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عِن الْأَخْرَابِ فَالنّارُ مَوْعِدُوهُ ﴾ [الإسراء] الآية، فأخبر تعالى أنه سيهلك كل قرية عَدَابًا شَدِيدًا لكن ذَلِكَ فِي الْكِنْبِ مَسْلُولُ ﴿ فَهُ الإسراء] الآية، فأخبر تعالى أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِينَ حَقّ نَبْتَكَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى؛ لأنه [رسول] (٢) إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «بعثت إلى الأحمر والأسود» (٣)، ولهذا في النبوة والرسالة، فلا نبيّ من بعده ولا رسول؛ بل شرعه باقي بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة.

وقيل: المراد بقوله: ﴿ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أَمِهَا رَسُولًا ﴾ أي: أصلها وعظيمتها كأمهات الرساتيق والأقاليم، حكاه الزمخشري وابن الجوزي وغيرهما، وليس ببعيد.

﴾ ﴿ وَمَا ۚ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَنَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنــذَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَٱبْقَيَّ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدْنَتُهُ وَعْدًا حَسَـنَا فَهُوَ لَنقِيهِ كَمَن مَّنَقَنَتُهُ مَتَنعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنَيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا، وما فيها من الزينة الدنيئة، والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم بسند معلق وفيه أيضاً رجل ضعيف وهو مالك بن سليمان (ينظر ميزان الاعتدال ٣/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>۲) في (خ): «مبعوث».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ٢٠.

أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم، كما قال تعالى: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَذُّ وَمَا عِندَ اللهِ جَدِّرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٨]، وقال: ﴿وَمَا عِندَ اللهِ جَدِّرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٨]، وقال: ﴿وَمَا عِندَ اللهِ خَدِّرُ لِلْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٨]، وقال تعالى: ﴿بَلُ ثُوْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ اَلدُّنيَا ۚ ﴾ [الرعد: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿بَلُ ثُوثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ الدُّنيَا ﴾ [الأعلى].

وقال رسول الله ﷺ: «والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر ماذا يرجع إليه»(١).

وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾؟ أي: أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة. وقوله تعالى: ﴿أَفَمَن وَعَدَّنَهُ وَعَدَّا مَسَنَا فَهُوَ لَنقِيهِ كَمَن مَّنَعَانَهُ مَتَعَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ثُمُّ هُو يَوْمَ الْقِينَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿ يقول تعالى: أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح [الأعمال](٢) من الثواب الذي هو صائر إليه لا محالة، كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده، فهو ممتع في الحياة الدنيا أياماً قلائل: ﴿ ثُمُ هُو يَوْمَ الْقِينَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾.

قال مجاهد وقتادة: من المعذبين<sup>(٣)</sup>.

ثم قد قيل: إنها نزلت في رسول الله ﷺ وفي أبي جهل (٤).

وقيل: في حمزة وعلي وأبي جهل (٥)، وكلاهما عن مجاهد، الظاهر أنها عامة، وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه وهو في الدرجات، وذاك في الدركات، فقال: ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ الصافات]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [الصافات: ١٥٨].

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءَى الَّذِينَ كُنتُمْ نَرْعُمُونَ ۞ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَـُثُولَآءَ الَّذِينَ أَغَوْبُنَا أَغُوبُنَنَهُمْ كُمَا غَوَيْنَا فَبَرَأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا بَعْبُدُونَ ۞ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَآءَكُو فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَمُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابُ لَوَ أَنَهُمْ كَانُوا يَهْنَدُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَييَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَآهُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَسَآءَلُونَ ۞ فَأَمَّا مَن تَابَ وَيَامَنَ وَعَيلَ صَدَلِمًا فَعَسَى آن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول: ﴿أَيْنَ شُرُكَآءِى اللَّهِ الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴾ يعني: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِنْتُمُونَ فَرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَهُ مَرَّو وَرَّرَكُمُ مَا خَوَّلَنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُم شُفَعَاءَكُم اللَّذِينَ زَعَمْتُم أَنَّهُم فَرَدَىٰ كُما خَلَقْنَكُمْ وَشَلَ عَنكُم مَا خَوْلَهُ مَرَّو وَرَكَمْ مَا خَوَلَهُم مَا كُمْتُم تَرْعُمُونَ الله [الأنعام].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ١٨٥. (٢) في (ذ): «أعماله».

<sup>(</sup>٣) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري من طريق أبان بن تغلب عن مجاهد، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٥) ذكره الطبري دون أن ينسبه إلى أحد.

وقوله: ﴿ لَوَ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴾ أي: فوَدُّوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَوْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمُّ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۞ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَهُم مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ۞ [الكهف].

وقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ الْمُرسِلِينَ ﴿ النداء الأول عن سؤال التوحيد، وهذا فيه إثبات النبوات، ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم، وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يسأل العبد في قبره: من ربك، ومن نبيك، وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري، ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن من كان في هذه أعمى، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً، ولهذا قال تعالى: ﴿فَعَيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَاءُ يَوْمِينِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾.

قال مجاهد: فعميت عليهم الحجج ﴿فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴾(١) بالأنساب.

وقوله: ﴿فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَكِياحًا﴾ أي: في الدنيا ﴿فَعَسَىٰ أَن يَكُونَكُ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ﴾ أي: يوم القيامة وعسى من الله موجبة، فإن هذا واقع بفضل الله [ومنَّته](٢) لا محالة.

﴿ وَرَثَكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْنَاذُ مَا كَانَ لَمُثُمُ اَلْخِيَرَةً سُبْحَنَ اللّهِ وَقَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَثَبُكَ يَعْلَمُ مَا نُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ اللّهُ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْاَخِرَةً وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ۞﴾.

يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار، وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب، قال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَازُ ﴾ أي: ما يشاء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالأمور كلها

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>۲) في (ذ): «ومنه».

خيرها وشرها بيده، ومرجعها إليه، وقوله: ﴿مَا كَانَ لَمُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ لَمُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا أَنْ يَكُونَ لَمُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا أَنْ يَكُونَ لَمُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم اللّه وقد الحتار ابن جرير أن ﴿مَا له ههنا بمعنى الذي تقديره: ويختار الذي لهم فيه خيرة (۱)، وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح، والصحيح أنها نافية، كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس (۲)، وغيره أيضاً. فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار، وأنه لا نظير له في ذلك، ولهذا قال: ﴿سُبّحَنَ اللّهِ وَبَعَكُنَ عَمّا يَثْمُرِكُونَ ﴾ أي: من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئاً.

ثم قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞﴾ أي: يعلم ما [تكن] (٣) الضمائر، وما تنطوي عليه السرائر، كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق ﴿سَوَآءٌ مِنكُم مَّنَ أَسَرٌ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِـ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلنَّيلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ۞﴾ [الرعد].

وقوله: ﴿وَهُو اللّهُ لا إِللهَ إِلّا هُو اللهِ إِلّا هُو اللهِ إِلَا هُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

﴿ وَٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَا ۗ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۚ ﴿ قُلْ أَرْمَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَكْرَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ وَمِن نَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .

يقول تعالى مُمتناً على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهما وبين أنه لو جعل الليل دائماً عليهم سرمداً إلى يوم القيامة، لأضرَّ ذلك بهم، ولسئمته النفوس وانحصرت منه، ولهذا قال تعالى: ﴿مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِكُم بِضِيَا اللهِ أَي: تبصرون به وتستأنسون بسبه ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾؟.

ثم أخبر تعالى أنه لو جعل النهار سرمداً إلى يوم القيامة؛ أي: دائماً مستمراً إلى يوم القيامة، لأضر ذلك بهم، ولتعبت الأبدان وكلّت من كثرة الحركات والأشغال، ولهذا قال تعالى: ﴿مَنْ النّهُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِلّيلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أي: تستريحون من حركاتكم وأشغالكم ﴿أفَلَا تُبْصِرُونَ لِللّهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِيلّلِ تَسْكُنُوا فِيهِ أي: وَمِن نَحْمَتِهِ عَلَا هِذا وهذا ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ أي: في الليل ﴿وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ الله أي النهار بالأسفار والترحال، والحركات والأشغال، وهذا من باب اللف والنشر.

(٢) لم يرد في تفسير ابن أبي حاتم ما يفيد إنها نافية.

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري.

<sup>(</sup>٣) في (خ): «تكنه».
(۳) في (ذ): «فيجازي».

وقوله: ﴿ وَلَعَلَكُرُ تَشَكُرُونَ ﴾ أي: تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار، ومن فاته شيء بالليل استدركه بالليل، كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ الْيَتَلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكِّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ إِلَى اللهِ اللهُ الله

﴾ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ ﴾ وَشَهِ يَدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَنِنَكُمْ فَعَلِمُوّاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَاثُواْ يَفْتَرُونَ ۞﴾.

وهذا أيضاً نداء ثانٍ على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله إلها آخر، يناديهم الرب تعالى على رؤوس الأشهاد فيقول: ﴿أَيْنَ شُرَكَاءَى اللَّذِينَ كُنْتُم تَزْعُمُونَ ﴾ أي: في دار الدنيا ﴿وَنَزَعْنَا مِن كُلُ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ قال مجاهد: يعنى: رسولاً (١).

﴿ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ أي: على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء ﴿ فَعَكِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلّهِ ﴾ أي: لا إله غيره، فلم ينطقوا ولم يحيروا جواباً ﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ أي: ذهبوا فلم ينفعوهم.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ فَنَرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٌ وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَمُ لَنَانُواً اِلْمُصْبَاءِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُمُ لَا تَغْرَجُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ۞ وَٱبْتَجَعْ فِيمَا ءَاتَـٰلَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْرِينَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلِا تَنْبِعَ ٱلْفَسَادَ فِى الدَّنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِ

قال ابن جریج: هو قارون بن یصهر بن قاهث وموسی بن عمران بن قاهث (٥٠). وزعم محمد بن إسحاق بن یسار أن قارون کان عمّ موسی بن عمران سلیه (۲) قال [ابن جریج] (٦): وأکثر أهل العلم علی أنه کان ابن عمه (۷)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم من الطريق الأعمش به، وكذا أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند، وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري بخمسة أسانيد يقوي بعضها بعضاً.

<sup>(</sup>٤) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، وقول مالك بن دينار أخرجه الطبري عنه بلاغاً.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف.

<sup>(</sup>٦) في (خ) و(ذ): «ابن جرير».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف.

وقال قتادة بن دعامة: كنا نحدث أنه كان ابن عمّ موسى، وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري، فأهلكه البغي لكثرة ماله(١).

وقال شهر بن حوشب (٢): زاد في ثيابه شبراً طولاً ترفعاً على قومه.

وقوله: ﴿وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ﴾ أي: من الأموال ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُم لَنَـنُوٓأُ بِٱلْمُصْبَحَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ﴾ أي: ليثقل حملها الفئام من الناس لكثرتها<sup>(٣)</sup>.

قال الأعمش، عن خيثمة: كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود، كل مفتاح مثل الإصبع، كل مفتاح على خزانة على حدته، فإذا ركب حملت على ستين بغلاً أغرَّ محجلاً (٤٠)، وقيل: غير ذلك، والله أعلم.

وقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ فَوَمُهُمُ لَا تَقَرَّحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ أي: وعظه فيما هو فيه [صالحو]<sup>(٥)</sup> قومه، فقالوا على سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه من [المال]<sup>(٢)</sup>، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ﴾.

قال ابن عباس: يعني: المرحين(٧).

وقال مجاهد: يعني: الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم (^).

وقوله: ﴿ وَٱبْتَغ فِيمَا ءَاتَنْكَ اللَّهُ اللَّارَ الْآخِرَةُ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ أي: استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل، والنعمة الطائلة في طاعة ربك، والتقرب إليه بأنواع القربات، التي يحصل لك بها الثواب في [الدنيا والآخرة] (٩).

﴿ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنَيَّ أَى : مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والملابس والمساكن والمناكح، فإن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، ولزورك عليك حقاً، فآت كل ذي حق حقه ﴿ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ أي : أحسن إلى خلقه، كما أحسن هو إليك ﴿ وَلَا نَبْغ الفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي : لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض، وتسيء إلى خلق الله ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ المُفْسِدِينَ ﴾ .

﴿ وَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُكُم عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللَّهَ فَذَ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ. مِنَ الْفُرُونِ مَنْ هُوَ ﴿ أَشَدُ مِنْهُ فُونَ هُونَ اللَّهُ مِنْهُ فُونَ اللَّهُ مِنْهُ فُونَا اللَّهُ عَنْهُ نُونِيهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۞ ﴿ .

يقول تعالى مخبراً عن جواب قارون لقومه حين نصحوه، وأرشدوه إلى الخير ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوبِيِّتُهُم عَلَى

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري دون سند عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كلاهما من طريق ليث، وهو ابن أبي سُليم، عن شهر وليث فيه مقال.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الأعمش به.

<sup>(</sup>٥) في (خ): «صالح». (٦) في (ذ): «الأموال».

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق على بن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٩) في (خ) و(ذ): «الدار الآخرة».

عِلْمِ عِندِيٌّ ﴾ أي: لا أفتقر إلى ما تقولون، فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه ولمحبته لي، فتقديره إنما أعطيته لعلم الله فيّ أني أهل له، وهذا كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّتُ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خُوَّلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُكُم عَلَى عِلْمِ ﴾ [الزمر: ٤٩]؛ أي: على علم من الله بي، وكقوله تعالى: ﴿ وَلَهِنَّ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيْقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ [فصلت: ٥٠]؛ أي: هذا أستحقه.

وقد روي عن بعضهم أنه أراد ﴿إِنَّمَا أُوبِيتُكُم عَلَى عِلْمٍ عِندِئَّ ﴾ أي: أنه كان يعاني علم الكيمياء، وهذا القول ضعيف، لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل(١)، لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله عَلَى، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثُلٌ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْـتَمَعُواْ لَهُ ﴾ [الحج: ٧٣].

وفي الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة»(٢)، وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل، فكيف بمن يدعى أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى؟ هذا زور ومحال، وجهل وضلال، وإنما يقدرون على الصبغ في [الصور]<sup>(٣)</sup> الظاهرة، وهي كذب وزغل وتمويه وترويج أنه صحيح في نفس الأمر وليس كذلك قطعاً لا محالة، ولم يثبت بطريق شرعي أنه صحَّ مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعاطاها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفَّاكون، فأما ما يجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدى بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك، فهذا أمر لا ينكره مسلم، ولا يرده مؤمن، ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات، وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسلموات واختياره وفعله، كما روي عن حيوة بن شريح المصرى رحمه الله تعالى أنه سأله سائل، فلم يكن عنده ما يعطيه، ورأى ضرورته، فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفه، ثم ألقاها إلى ذلك السائل، فإذا هي ذهب أحمر، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً يطول ذكرها.

وقال بعضهم: إن قارون كان [يعرف] (٤) الاسم الأعظم، فدعا الله به فتمول بسببه. والصحيح المعنى الأول، ولهذا قال الله تعالى رادًّا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال.

﴿ أُوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللَّهَ فَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةُ وَأَكُثُرُ جَمْعاً ﴾ أي: قــــد كان من هو أكثر منه مالاً، وما كان ذلك عن محبة منّا له، وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم، ولهذا قال: ﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ أي: لكثرة ذنوبهم.

قال قتادة: ﴿عَلَىٰ عِلْمِ عِندِيُّ ﴾ على خير عندي(٥).

وقال السدي: على علم أني أهل لذلك<sup>(١)</sup>.

وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فإنه قال في قوله: ﴿قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُنُمُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِيٌّ ﴾ قال: لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال، وقرأ ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمْ

(٤) في (خ): «يعلم».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحج آية ٧٣.

<sup>(</sup>١) يقصد غير علم الكيمياء المعاصر.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «الصورة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي بلفظ: «علِمَ الله أني أهل لذلك».

أَكَ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ. مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكَثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ﴾(١)، [وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه لولا أن يستحق ذلك لما أعطي]<sup>(٢)</sup>.

﴿ وَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ. فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا يَنَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِي قَنْرُونُ إِنَّـهُ لَذُو حَظِّ عَظِيمٍ ۞ وَقَــالَ الَّذِينَ أُوثُواْ الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثُوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلاِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا ۚ إِلَّا الطَّهَكِيرُونَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن قارون أنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة، وتجمل باهر، من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه، فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى الزخارفها] (٢) وزينتها، تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي قالوا: ﴿يَلَيْتَ لَنَا مِثَلَ مَا أُوقِى قَدُونُ إِنّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ أي: ذو حظ وافر من الدنيا، فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم: ﴿وَيَلَكُمُ ثُوابُ اللّهِ خَيْرٌ لِّمَنَ ءَامَنَ وَعَيلَ صَلِيحًا ﴾ أي: جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون. كما في الحديث الصحيح «يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرءوا إن شئتم ﴿فَلا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرءوا إن شئتم ﴿فَلا يَعْمَلُونَ اللهُ مَنْ قُرَّةً إِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٤) [السجدة]».

وقوله: ﴿ وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّكِبُرُونَ ﴾ قال السدي: وما يلقاها، أي الجنة إلا الصابرون (٥)، كأنه جعل ذلك من تمام الكلام الذين أوتوا العلم.

قال ابن جرير: ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار الآخرة (٢٠). وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك، وجعله من كلام الله ﷺ، وإخباره بذلك.

﴾ ﴿ فَسَفْنَا بِهِ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُمُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَاك مِنَ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَاهُ مِنْ عَالَمُتُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقَادِرُ لَلَّهُ لَا يُقُلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ لَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيُكَانَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ لَهُ ﴾ .

لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم عقَّب ذلك بأنه خسف به وبداره الأض، كما ثبت في الصحيح عند البخاري من حديث الزهري عن سالم أن أباه حدثه أن رسول الله على قال: «بينما رجل يجرُّ إزاره إذ خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». ثم رواه من حديث جرير بن زيد، عن سالم، عن أبي هريرة، عن النبي على نحوه (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ح) و(حم).(۳) في (خ) و(ذ): «زخرفها».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ﴿ يُرِيدُونَ الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٦) ذكره الطبري بنحوه.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري، اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء (ح٥٧٩).

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص، حدثنا الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «بينما رجل فيمن كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما، أمر الله الأرض فأخذته، فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة»(١) تفرد به أحمد، وإسناده حسن.

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا [أبو يعلى] (٢) بن منصور، أخبرني محمد بن مسلم، سمعت زياد [النميري] (٣) يحدث عن أنس بن مالك على قال: قال رسول الله على: «بينما رجل فيمن كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهما، فأمر الله الأرض فأخذته، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» (٤).

وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر ـ شَكَّر (٥) ـ في كتاب «العجائب الغريبة» بسنده عن نوفل بن مساحق قال: رأيت شاباً في مسجد نجران، فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله، فقال: ما لك تنظر إلي؟ فقلت: أعجب من جمالك وكمالك. فقال: إن الله ليعجب مني، قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر، فأخذه بعض قرابته في كمِّه وذهب به.

وقد ذكر أن هلاك قارون كان [من](٦) دعوة موسى نبى الله ﷺ، واختلف في سببه:

فعن ابن عباس والسدى أن قارون أعطى امرأة بغياً مالاً على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بني إسرائيل، وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله تعالى، فتقول يا موسى إنك فعلتَ بي كذا وكذا، فلما قالت ذلك في الملأ لموسى الله أرعد من الفرق، وأقبل عليها بعد ما صلى ركعتين ثم قال: أنشدك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون، وفعل كذا وكذا لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت؟ فقالت: أما إذ نشدتني فإن قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول ذلك لك، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه، فعند ذلك خرَّ موسى لله ﷺ ساجداً، وسأل الله في قارون، فأوحى الله إليه أن قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه، فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره، فكان ذلك، وقيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك وهو راكب على البغال الشهب، وعليه وعلى خدمه ثياب الأرجوان المصبغة، فمرَّ في جحفلة ذلك على مجلس نبي الله موسى ﷺ، وهو يذكرهم بأيام الله، فلما رأى الناس قارون انصرفت [وجوههم نحوه](٧) ينظرون إلى ما هو فيه، فدعاه موسى ﷺ، وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا موسى أما لئن كنت فضلت على بالنبوة فلقد فضلت عليك بالدنيا، ولئن شئت لنخرجن فلتدعون عليَّ وأدعو عليك، فخرج موسى وخرج قارون في قومه، فقال موسى ﷺ: تدعو أو أدعو أنا، فقال: بل أدعو أنا، فدعا قارون فلم يجب له، ثم قال موسى: أدعو؟ قال: نعم، فقال موسى: اللَّهم مُر الأرض أن تطيعني اليوم، فأوحى الله إليه أنى قد فعلت، فقال موسى: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم ثم قال: خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم، ثم إلى مناكبهم، ثم قال: أقبلي بكنوزهم

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٤٠)، وحسن سنده الحافظ ابن كثير، ويشهد له سابقه.

<sup>(</sup>۲) في (ذ): «يعلى».(۲) في (ذ): «النمري».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلىٰ بسنده ومتنه (المسند ٧/ ٢٧٩ ح٤٣٠)، وسنده ضعيف لضعف زياد بن عبد الله النميري (مجمع الزوائد ١٢٦/٥) ويتقوىٰ بما سبق.

<sup>(</sup>٥) من (قُ) و(س). (٦) في (خ): «عن».

<sup>(</sup>٧) في (خ): «وجوه الناس حوله».

وأموالهم. قال: فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده، ثم قال: اذهبوا بني لاوي فاستوت بهم الأرض<sup>(۱)</sup>.

وعن ابن عباس أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة (٢).

وقال قتادة: ذُكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة (٣)، فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة (٤)، وقد ذكر ههنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحاً.

وقوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَاكَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ﴾ أي: ما أغنى عنه ماله ولا جمعه ولا خدمه [وحشمه] (٥)، ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله، ولا كان هو في نفسه منتصراً لنفسه، فلا ناصر له من نفسه ولا من غيره.

وقوله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوَا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ﴾ أي: الذين لما رأوه في زينته قالوا: ﴿يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِ قَنْرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِّ عَظِيمٍ﴾ [القصص: ٧٩] فلما خسف به أصبحوا يقولون: ﴿وَيَكَأَكُ ٱللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ﴾ أي: ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه، فإن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع، وله الحكمة التامة والحجة البالغة.

وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب»(٦).

﴿لَوْلَا آَن مَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ أي: لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف به لأنا ودِدنا أن نكون مثله ﴿وَيُكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ﴾ يعنون أنه كان كافراً، ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة.

وقد اختلف النحاة في معنى قوله ههنا: [ويكأنً] (٧) فقال بعضهم: [معناه] (٨) ويلك اعلم أن، ولكن خفف فقيل ويك ودل فتح أن على حذف اعلم، وهذا القول ضعفه ابن جرير، والظاهر أنه قوي ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة ويكأن، والكتابة أمر وضعي اصطلاحي، والمرجع إلى اللفظ العربي، والله أعلم.

وقيل: معناها: ويكأن أي: ألم تر أن؟ قاله قتادة.

وقيل: معناها: وي كأن، ففصلها وجعل حرف وي للتعجب أو للتنبيه، وكأن بمعنى أظن [وأحسب] (٩).

<sup>(</sup>١) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه بنحوه، وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عنه لكنه مرسل، والخبر عنهما من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أبي نصر، وهو الكوفي الأسدي، عن ابن عباس، وأبو نصر مجهول كما في التقريب.

<sup>(</sup>٣) أي: قامة الرجل؛ أي: بطوله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكن قتادة لم يصرح باسم شيخه.

<sup>(</sup>٥) في (خ): «ولا حشمه».

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في تفسيره سورة البقرة آية ٢٦٧.

<sup>(</sup>V) كذا في (ح) و(حم)، وفي الأصل صحف إلى: «ويك أن».

<sup>(</sup>A) في (ذ): «معناها».(A) في (خ): «وأحتسب».

قال ابن جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة إنما بمعنى ألم تر أن (١) ، واستشهد بقول الشاعر: سَالَتَ انعي الطَّللاقَ أَنْ رأَتَ انعي قَلَّ ما لي قد جئتُ مَانعي بنُكُرْ وَيُعَلَّ مَانعي بنُكُرْ وَيُعَلِّ مَانعي بنُكُرْ وَمَن يفتقِرْ يعِشْ عيشَ ضُرّ (٢)

﴿ وَيَكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ مَن جَانَه بِالْحَسَنَةِ فَلَمُ خَبَّرٌ مِنْهَمَّ وَمَن جَمَانَه بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَبِلُواْ السَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾.

يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول، جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علواً في الأرض؛ أي: ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً بهم ولا فساداً فيهم، كما قال عكرمة العلو: التجبر (٣).

وقال سعيد بن جبير: العلو البغي (٤).

وقال سفيان بن سعيد الثوري، عن منصور، عن مسلم البطين: العلو في الأرض التكبر بغير حق، والفساد أخذ المال بغير حق<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن جريج: ﴿لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ تعظماً وتجبراً ﴿وَلَا فَسَأَدًا﴾ عملاً بالمعاصى(٦).

وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل، فهذا لا بأس به، فقد ثبت أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحبُّ أن يكون ردائي حسناً ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: «لا، إن الله جميل يحب الجمال» (٩).

وقال تعالى: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ﴾ أي: يوم القيامة ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ أي: ثواب الله خير من حسنة

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري بنحوه.

<sup>(</sup>٢) نسبه سيبويه إلى زيد بن عمرو بن نفيل (الكتاب ٢/١٥٥)، واستشهد به الطبري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق زياد بن أبي زياد عن عكرمة، وزياد ضعيف كما في التقريب، ومعناه صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وفيه أشعث، سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ٢/٢٧٧).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار ره (الصحيح، الجنة، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل البجنة وأهل النارح ٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود، الإيمان، باب تحريم الكبر (ح٩١).

العبد، فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة، وهذا مقام الفضل ثم قال: ﴿وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى الدَينَ عَبِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ كـمـا قـال فـي الآيـة الأخــرى: ﴿وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَكُبَّتُ وَجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ النَّالِ النَّالِ اللَّا الفَصْل والعدل.

﴿ وَاَنَ اللَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاکَ لَرَآذُكَ إِلَى مَعَادُّ قُل زَقِيٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْحُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ۞ وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا أَن يُلْفَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَا رَحْمَةً مِّن زَيِّكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ صَلَالٍ ثُمِينٍ ۞ وَلَا يَضُدُّنَكَ عَنْ ءَايَنتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَيِّكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ وَلَا يَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَنهًا ءَاخُرُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَامُ لَهُ الْمُكُمْرُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞﴾.

يقول تعالى آمراً رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس، ومخبراً له بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة، فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ النَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لِرَّادُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ أي: افترض عليك أداءه إلى الناس ﴿ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ أي: افترض عليك أداءه إلى الناس ﴿ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ أي: إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك، كما قال تعالى: ﴿ فَلَنسَّعَكَ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِمَّتُهُ ﴾ إلاعراف]، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيقُولُ مَاذَا أُجِمَّتُهُ ﴾ [المائدة: ١٠٩]، وقال: ﴿ وَجِأْتَ عِالنَيْتِ وَالشُّهَدَآءِ ﴾ [الزمر: ٦٩].

وقال السدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس ﴿إِنَّ اَلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ اَلْفُرْءَاکَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادِّ﴾ يقول لرادك إلى الجنة ثم سائلك عن القرآن. قاله السدي.

وقال أبو سعيد<sup>(١)</sup> مثلها.

وقال الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿ لَأَذَكَ إِلَى مَعَادِّ ﴿ قَالَ: إِلَى يوم القيامة (٢)، ورواه مالك عن الزهري (٣).

وقال الثوري، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿ لَرَاتُكَ إِلَى مَعَادٍّ ﴾ إلى الموت (٤)، ولهذا طرق عن ابن عباس والله عنها، وفي بعضها لرادُّك إلى معدنك من الجنة (٥).

وقال مجاهد: يحييك يوم القيامة (٢)، وكذا روي عن عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وأبي قزعة وأبي مالك وأبي صالح (٧).

وقال الحسن البصري: إي والله إن له لمعاداً فيبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة (^^).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق السدي به، وسنده ضعيف لأن أبا صالح وهو باذام أو باذان: ضعيف، والسدي لم يسمع من أبي سعيد وهو الخدري وقد صرح ابن أبي حاتم بأنه الخدري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم به، وحفص ضعيف كما في التقريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن والزهري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الأعمش به، قال الحافظ ابن حجر: وإسناده لا بأس به (فتح الباري ٨٠٠/٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه نُحصيف وهو صدوق سيء الحفظ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٧) قول أبي مالك وأبي صالح والحسن البصري أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة عن الحسن البصري.

وقد روي عن ابن عباس غير ذلك، كما قال البخاري في التفسير من صحيحه: حدثنا محمد بن مقاتل، أنبأنا يعلى، حدثنا سفيان العصفري، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿لَرَادُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ قال: إلى مكة (١)، وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه (٢)، وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي به، وهكذا رواه العوفي، عن ابن عباس ﴿لَرَادُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ أي: لرادك إلى مكة كما أخرجك منها (٣).

وقال محمد بن إسحاق، عن مجاهد في قوله: ﴿ لَرَاتُكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ ﴾ إلى مولدك بمكة (٤).

وقال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس ويحيى بن الجزَّار وسعيد بن جبير وعطية والضحاك نحو ذلك<sup>(ه)</sup>.

وحدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان فسمعناه من مقاتل منذ سبعين سنة عن الضحاك قال: لما خرج النبي ﷺ من مكة، فبلغ الجحفة، اشتاق إلى مكة، فأنزل الله عليه ﴿إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْهِ ﴿إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ إِنَى مَعَاذُ ﴾ إلى مكة (٢). وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية وإن كان مجموع السورة مكياً، والله أعلم.

وقد قال عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادِّ﴾ قال: هذه مما كان ابن عباس يكتمها(٧).

وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القارئ أنه قال في قوله: ﴿لَآدُكَ إِلَى مَعَادِّ ﴾ قال: إلى بيت المقدس (^^)، وهذا \_ والله أعلم \_ يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة، لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر والله الموفق للصواب.

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة، وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل النبي على مما فسر ابن عباس سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ۚ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدُغُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ اَقْوَاجًا ۚ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ إِنّاهُ اللّهِ وَالْفَاتُ وَاللّهُ عَلَيْ أَنه أجل رسول الله على أليه، وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب، ووافقه عمر على ذلك وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم (٩)، ولهذا فسر ابن عباس

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، سورة القصص باب ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْفُرْءَاكِ﴾ [القصص: ٨٥] الآية ح٤٧٧٣).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى، التفسير (ح١١٣٨٦)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري من الطريقين والأول يقوي الثاني وهو طريق عطية العوفي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به، وسنده ضعيف لأن ابن إسحاق لم يسمع من مجاهد، ولم يصرح بالسماع منه، ويتقوى بما سبق.

<sup>(</sup>٥) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند، ويشهد لهم ما تقدم في الصحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لأنه معضل.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه، وسنده صحيح إلى قتادة ولكن ابن عباس صرح بتفسيرها إنه إلى مكة كما تقدم في الرواية السابقة في صحيح البخاري، فلعل قتادة لم يبلغه تفسير ابن عباس اللها

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبى حاتم بسند صحيح من طريق حُريز بن عثمان عن نعيم القارئ.

<sup>(</sup>٩) سيأتي تخريجه في تفسير سورة النصر.

تارة أخرى قوله: ﴿لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادِّ﴾ بالموت، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الإنس والجن، ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق.

وقوله تعالى: ﴿ فُلُ رَّنِي ٓ أَعْلَمُ مَن جَاء يَا لَمُدَىٰ وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴾ أي: قل لمن خالفك وكذبك يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم قل: ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني، وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدار، ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى مذكّراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى الْكِنكَ الْكِتَبُ ﴾ أي: ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَحْمته بك وبالعباد بسببك، فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة ﴿ فَلَا تَكُونَ ظُهِيرًا ﴾ أي: معيناً ﴿ لِلْكَيفِرِينَ ﴾، ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم.

﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَنتِ اللَّهِ بَعَدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ ﴾ أي: لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك لا تلوي على ذلك ولا تباله، فإن الله معل كلمتك ومؤيد دينك ومظهر ما [أرسلك](١) به على سائر الأديان، ولهذا قال: ﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِكَ ﴾ أي: إلى عبادة ربك وحده لا شريك له ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْشُرِكِينَ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ ﴾ أي: لا تليق العبادة إلا له، ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته.

وقوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَمُ ﴾ إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم، الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْغَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ ﴾ [الرحمن]، فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله ههنا: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامُ ﴾ أي: إلا إياه.

وقد ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل (٢)

وقال مجاهد والثوري في قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَلُمُ ﴾: أي: إلا ما أريد به وجهه، وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له (٣).

قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر:

أستغفر الله ذنباً لست محصيه ربّ العباد إليه الوجه والعمل(٤)

<sup>(</sup>١) في (ذ): «أرسلت».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية (ح٣٨٤، وصحيح مسلم، كتاب الشعر ح٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري معلقاً (الصحيح، تفسير سورة القصص قبل حديث ٤٧٧٦)، ووصله ابن أبي حاتم من طريق خُصيف عن مجاهد، وخصيف صدوق سيء الحفظ كما في التقريب، ووصله ابن أبي حاتم أيضاً من طريق عطاء بن مسلم الحلبي عن الثوري، وعطاء هذا: صدوق يخطئ كثيراً كما في التقريب.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري بلفظ: «واستشهدوا لتأويلهم ذلك كذلك بقول الشاعر»... فذكر الشعر.

وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة، والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس، فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء.

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار»: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عمر بن سليم الباهلي، حدثنا أبو الوليد قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة، فيقف على بابها فينادي بصوت حزين، فيقول أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَلُمُ ﴿ (١).

وقوله: ﴿لَهُ اَلَحُكُمُ اَي: الملك والتصرف ولا معقب لحكمه ﴿وَلِلْتِهِ تُرَجَعُونَ ﴾ أي: يوم معادكم، فيجزيكم بأعمالكم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، والله سبحانه أعلم.

[آخر تفسير سورة القصص] (٢) والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لجهالة أبي الوليد (التقريب ص٦٨٢).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (حم) و(ح).





## سُوْلَةُ الْعَنْكَبُوْتُ الْعِنْكَبُوْتُ الْعِنْكَبُوْتُ الْعِنْكَبُوْتُ الْعِنْكَبُوْتُ الْعِنْكَبُوْتُ

## بع هم ل رحم الرحم

﴿ اَلَمَ ۞ اَلَمَ ۞ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُّواْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا اَلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ } [اللّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَنْدِينِنَ ۞ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْـمَلُونَ السَّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُونَاً سَآءَ مَا يَعَكُمُونِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُوناً سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴿ أَي الله يحسبن اللّذِين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان، فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطمّ، ولهذا قال: ﴿أَمْ حَسِبَ اللّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُوناً ﴾ أي: يفوتونا ﴿سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ أي: بئس ما يظنون.

﴿ هُوَ السَّكِيعُ الْعَكِيمُ فَانَ يَرْجُواْ لِقَانَهُ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتَ وَهُوَ السَّكِيعُ الْعَكِيمُ ۞ وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لَلْهَ الْعَكِيمُ ۞ وَلَذَيْنَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَتُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ لَلْهَا الصَّلِحَتِ لَتُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ الْخَيْنَ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّالِمُ الللَّهُ اللللَّاللَّالِمُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

يقول تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ ٱللَّهِ ﴾ أي: في الدار الآخرة، وعمل الصالحات ورجا ما

<sup>(</sup>١) زيادة من (ح) و(حم).

عند الله من الثواب الجزيل، فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملاً موفراً، فإن ذلك كائن لا محالة لأنه سميع الدعاء بصير بكل الكائنات، ولهذا قال تعالى: ﴿مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَلْكِ لَاَتُ اللَّهِ لَاَتَّ اللَّهِ لَاَتَّ اللَّهِ لَاَتَّ اللَّهِ لَاَتَّ اللَّهِ لَاَتَّ اللَّهِ لَاَتَّ اللَّهِ لَا الكائنات، ولهذا قال تعالى: ﴿مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَلْكِيمُ اللَّهُ الللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقوله تعالى: ﴿وَمَن جَلهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ كَقُوله تعالى: ﴿مَنْ عَبِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ [فصلت: الله تعالى غني عن أفعال العباد، [٤٦] أي: من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله على نفسه، فإن الله تعالى غني عن أفعال العباد، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاً، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَن جَلهَدَ فَإِنَّمَا يُجُلِهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد وما ضرب يوماً من الدهر بسيف(١).

ثم أخبر تعالى أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم، ومع برّه وإحسانه بهم، يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء، وهو أن يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فيقبل القليل من الحسنات، ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤتِ مِن لَدُنّهُ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ النساء] وقال همنا: ﴿وَالّذِينَ النّهُ وَعَلُوا الصّالِحَتِ لَنُكُوفَرَنَ عَنْهُم سَيِّعَاتِهِم وَلَنجَزِينَهُم أَحْسَنَ الّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ).

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنًا ۚ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأً إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِقُكُمْ بِمَا كُنتُد تَعْمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنَدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ ۞﴾.

يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان، ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق، ولهذا قال سبب وجود الإنسان، ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق، ولهذا قال تعالى: ﴿ هَ وَقَفَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلاَّا إِلاَّا إِلاَّا إِلاَّا إِلاَّا إِلاَّا إِلَاَ اللهما أَلَّا يَبُلُونَ عَندُكَ الدُّلِ مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ فَلاَ نَقُل لَكُما أَنِّ وَلاَ نَهُرهُما وَقُل لَهُما جَناحَ الدُّلِ مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ وَلاَ عَلَى الله الله الله والإحسان اليهما في مقابلة المسانهما المتقدم، قال: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ لِشُرْكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعهما في ذلك، فإن عليك أن تتابعهما [على] (٢) دينهما إذا كانا مشركين، فإياك وإياهما، فلا تطعهما في ذلك، فإن مرجعكم إليّ يوم القيامة، فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك، وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك، وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنيا، فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب؛ أي: حباً دينياً، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَالَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَنَدُخِلَتَهُمُ فِي الصَّلِحِينَ ﴿ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْمَرَا وَلَيْ الْمَرَا وَالْمَا وَلَا الْمَارِ وَالْمَا وَلَا الْمَارِ الْمَا وَلَامُ وَالْمَا وَالْمَالُونَ الْمَارِ وَلَالَالُلُولُولُ الْمَالِمُ وَلَا الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالِمِ وَلَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَلَا الْمَالِمِ وَلَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمِ وَلْمَالِمُ وَلِيْكُولُولُ الْمَالِمِ وَلَا الْمَارِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلِمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالْمُ وَالْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

وقال الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن سعد يحدث عن أبيه محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد قال: نزلت فيّ أربع آيات، فذكر قصته وقال: قالت أُم سعد: أليس الله قد أمرك بالبر؟ والله

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي بشير الحلبي عن الحسن البصري.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): «في».

لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر، قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، فنزلت: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِسْنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا شُجروا فاها، فنزلت: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِسْنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ الآية (١)، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أيضاً (٢). وقال الترمذي: حسن صحيح.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ فَإِذَآ أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِشْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصْرُ مِن زَيِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ الَّذِينِكَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من [المكذبين الذي] (٣) يدَّعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، بأنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم، فارتدُّوا عن الإسلام، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتَنَةً ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾.

قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتدَّ عن دينه إذا أوذي في الله (٤)، وكذا قال غيره من علماء السلف (٥)، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِيدِّ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ أَطْمَأَنَّ بِيدِّ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ أَطْمَأَنَّ بِيدِّ وَإِنْ أَصَابَهُ فَوْ الْخَيْرُانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَهِذِهِ اللَّهِ عَلَىٰ حَرْفِ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَضِرَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُو النَّالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

ثم قال عَلَىٰ: ﴿ وَلَهِن جَاءَ نَصْرٌ مِن زَيِك لَيَقُولُنَ إِنَا كَنَا مَعَكُمٌ ﴾ أي: ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد، وفتح ومغانم، ليقولن هؤلاء لكم: إنا كنا معكم؛ أي: كنا إخوانكم في الدين، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَرَبَّهُمُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِنَ اللّهِ قَالُوا أَلَدٌ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِينَ كَما قال تعالى: ﴿ وَالْكِن يَرَبُّهُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَافِينَ وَلَيْ اللّهُ قَالُوا أَلَدٌ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمُنعَكُم مِن اللّهُ وَالنساء: ١٤١]، وقال تعالى: ﴿ وَفَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِلْفَيْتِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي آلفُهُمِم تَن اللّهُ وَالمائدة: ٢٥] وقال تعالى مخبراً عنهم ههنا: ﴿ وَلَهِن جَاءَ نَصَرٌ مِن زَيِك لَيْقُولُنَ إِنَا كُنَا مَعَكُم ﴿ ثم قال الله تعالى: ﴿ أَو لَيَسَ الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكنّه ضمائرهم، وإن أظهروا لكم الموافقة.

وقوله تعالى: ﴿وَلِيَعْلَمَنَّ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلِيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴿ أَي: وليختبرن الله الناس بالضراء والسراء، ومن إنما يطيعه في بالضراء والسراء، ومن إنما يطيعه في حظ نفسه، كما قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَاكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالطَّنبِينَ وَبَبْلُوا ٱخْبَارَكُو ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن، التفسير، باب ومن سورة العنكبوت ح٣١٨٩)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) المسند ١/ ١٨١، وصحيح مسلم، الجهاد والسير، باب الانفال (ح٣٤/١٧٤٨)، وهو طرف من حديث أطول من المذكور، وليس فيه المتن المذكور، وأخرجه أبو داود، السنن، الجهاد، باب في النفل (ح٠٤٧٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٢٣٧٨)، ولفظه كلفظ مسلم.

<sup>(</sup>٣) في (خ): «الذين».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس، ويشهد له ما يليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق آدم بن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم.

[محمد]. وقال تعالى بعد وقعة أحد التي كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان: ﴿مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ وَقَالَ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾ الآية [آل عمران: ١٧٩].

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطَايَنَكُمْ وَمَا هُم بِحَكِيلِينَ مِنْ خَطَايَنَهُم مِّن شَيْءٌ إِنَّهُمْ وَمَا هُم بِحَكِيلِينَ مِنْ خَطَايَنَهُم مِّن شَيْءٌ إِنَّهُمْ لَكُونُ اللَّهِ وَلَيْحَمِلُونَ اللَّهَا لَكُمْ وَٱلْقَالَا مَّعَ ٱلْقَالِمِمُّ وَلَيْسَتَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى: ارجعوا عن دينكم إلى ديننا، واتبعوا سبيلنا ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ ﴾ أي: وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي رقابنا، كما يقول القائل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتي، قال الله تعالى تكذيباً لهم: ﴿وَمَا هُم عِمْمِلِينَ مِنْ خَطَايَهُم مِن شَيْعٌ إِنَهُم لَكَذِبُونَ ﴾ أي: فيما قالوه إنهم يحتملون عن أولئك خطاياهم، فإنه لا يحمل أحد وزر أحد، قال الله تعالى: ﴿وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَو كَانَ ذَا قُرْبَيْ ﴾ [المعارج: ١٠، ١١].

وقوله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُكُ أَنْقَالُامُمْ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَنْقَالِهِمْ ﴾ إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة، أنهم يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزاراً أخر بسبب ما أضلُّوا من الناس من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئاً، كما قال تعالى: ﴿لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِيكَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَكَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [النحل: ٢٥]، وفي الصحيح: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئاً» (١).

وفي الصحيح: «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل»(٢).

وقوله تعالى: ﴿ وَلِيُسْتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَقْتَرُونَ ﴾ أي: يكذبون ويختلقون من البهتان. وقد ذكر ابن أبي حاتم همهنا حديثاً فقال: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة، حدثنا [عثمان أبو حفص ابن أبي العاتكة] (٢٠)، حدثني سليمان بن حبيب [المحاربي] (٤٠)، عن أبي أمامة الله الله على الله الله على الرسل به، ثم قال: ﴿إياكم والظلم، فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول: وعزتي وجلالي لا يجوزني اليوم ظلم ثم ينادي مناد فيقول: أين فلان بن فلان؟ فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال، فيشخص الناس إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدي الرحمن الله ثم يأمر المنادي فينادي: من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن فلان فهلم، فيقبلون حتى يجتمعوا قياماً بين يدي الرحمن، فيقول الرحمن: اقضوا عن عبدي، فيقولون: كيف نقضي عنه؟ فيقول: خذوا لهم من حسناته، فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى منها حسنة، وقد بقي من

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ٢. (٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) كذا في تفسير ابن أبي حاتم هو الصواب كما في ترجمته (في تهذيب التهذيب ٧/ ١٢٤)، وفي الأصل صحف إلى: «عثمان بن حفص بن أبي العاملة». وفي (ذ): «ابن أبي العالمة».

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «البخاري».

أصحاب الظلامات، فيقول: اقضوا عن عبدي، فيقولون: لم يبق له حسنة، فيقول خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه» ثم نزع النبي على بهذه الآية الكريمة: ﴿وَلَيَحْبِلُكُ أَنْقَالُكُمْ وَأَتْقَالُا مَّعَ أَتْقَالِمِمٌ وَلَيُسْعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُوكَ ﴿ الله المحديث له شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه: ﴿إِن الرجل ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذا، وأخذ من مال هذا، وأخذ من عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا لم تبق له حسنة، أخذ من سيئاتهم فطرح عليه».

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثنا أبو بشر الحذاء، عن أبي حمزة [الشيباني] (٢٠)، عن معاذ بن جبل رهيه قال: قال لي رسول الله على: «يا معاذ إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطينة بإصبعيه، فلا ألفينك تأتي يوم القيامة وأحد أسعد بما [آتاك] (٣) الله منك) (٤٠).

## ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطَّوفَاتُ وَهُمَّ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، وَجَعَلْنَهُمَا ءَاكِةً لِلْعَكْمِينَ ۞ ﴿ .

هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد على يخبره عن نوح على أنه مكث في قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله تعالى ليلاً ونهاراً، وسراً وجهاراً، ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فراراً عن الحق وإعراضاً عنه وتكذيباً له، وما آمن معه منهم إلا قليل، ولهذا قال تعالى: ﴿فَلَبِكَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ الله أي: بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار، فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك ولا تحزن عليهم، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده الأمر، وإليه ترجع الأمور ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْمَ صَكِلِمتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيُويدك ، ويذل عدوك ويكبتهم ، ويجعلهم أسفل السافلين .

قال حماد بن سلمة: عن علي بن زيد، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: بعث نوح وهو لأربعين سنة، ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى كثر الناس وفشوا<sup>(٥)</sup>.

وقال قتادة: يقال: إن عمره كله كان ألف سنة إلا خمسين عاماً لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلاثمائة سنة، ودعاهم ثلاثمائة سنة، ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة سنة وخمسين عاماً، وهذا قول غريب، وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاماً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لضعف عثمان أبو حفص بن أبي العاتكة (ينظر تهذيب التهذيب ۷/ ۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الثمالي»، وفي (خ): «البيان».(٣) في (ذ): «أتاه».

<sup>(</sup>٤) أُخْرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لضعف أبي حمزة الثمالي واسمه: ثابت بن أبي صفية (التقريب ص١٣٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم كلاهما من طريق حماد بن سلمة به، وسكت عنه الحاكم والذهبي (المستدرك ٢/٥٤٥)، وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان.

وقال عون بن أبي شداد: إن الله تعالى أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة، فدعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، ثم عاش بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين سنة، وهذا أيضاً غريب، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير (١). وقول ابن عباس أقرب، والله أعلم.

وقال الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: كم لبث نوح في قومه؟ قال: قلت ألف سنة إلا خمسين عاماً، قال: فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا(٢).

وقوله تعالى: ﴿ فَأَنْصَنْكُ وَأَصْحَنَبَ ٱلسَّفِينَةِ ﴾ أي: الذين آمنوا بنوح ﷺ، وقد تقدم ذكر ذلك مفصلاً في سورة هود، وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته.

وقال ابن جرير: لو قيل إن الضمير في قوله: ﴿وَجَعَلْنَهَآ﴾ عائد إلى العقوبة لكان وجهاً، والله أعلم.

﴿ وَإِنْهِيدَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ وَاتَقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَتَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابَنْعُواْ عِندَ ٱللّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَبَ أُمَدُ مِن فَاللّهُ مِنْ أَمَدُ مِن اللّهِ عَنْهُ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَا آلِبَكُ أَلْمُهِ مِنْ ﴾.

يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء، أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له في التقوى وطلب الرزق منه وحده لا شريك له، وتوحيده في الشكر، فإنه المشكور على النعم لا مسدي لها غيره، فقال لقومه: ﴿أَعَبُدُوا اللّهَ وَأَتَقُوهُ أَي: أخلصوا له العبادة والخوف ﴿ ذَلِكُ مَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم قِي الدنيا والآخرة، ثم أخبر تعالى أن الأصنام التي في الدنيا والآخرة، ثم أخبر تعالى أن الأصنام التي

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق نوح بن قيس عن عون بن أبي شداد.

<sup>(</sup>٢) سنده صحيح.

يعبدونها الأوثان لا تضر ولا تنفع، وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء فسميتموها آلهة وإنما هي مخلوقة مثلكم، هكذا رواه العوفي عن ابن عباس (١)، وبه قال مجاهد (٢) والسدي.

وروى الوالبي، عن ابن عباس: وتصنعون إفكاً (٣)؛ أي: تنحتونها أصناماً، وبه قال مجاهد في رواية (٤)، وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم (٥)، واختاره ابن جرير كَظَيْلَهُ.

وهي لا تملك لكم رزقاً ﴿فَابَنَغُواْ عِندَ اللّهِ ٱلرِّزْقَ﴾ وهذا أبلغ في الحصر كقوله: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الناحريم: ١١] ولهذا قال: ﴿فَابَنَغُوا ﴾ أي: فاطلبوا ﴿عِندَ اللّهِ ٱلرِّزْقَ﴾ أي: لا عند غيره، فإن غيره لا يملك شيئاً ﴿وَاعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ عَلَى ما أنعم به عليكم ﴿ إِلَيْهِ وَأَشْكُرُوا لَهُ عَلَى ما أنعم به عليكم ﴿ إِلَيْهِ وَعَمُونَ ﴾ أي: يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله.

وقوله تعالى: ﴿وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدَّ كَذَّبُ أَمَّرٌ مِّن مَبْلِكُمٌ ۚ أَي: فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل ﴿وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَةُ ٱلْمُبِينُ ﴾ يعني: إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة، والله يضلُّ من يشاء ويهدي من يشاء، فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء.

وقال قتادة في قوله: ﴿ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدٌ كَذَّبَ أُمَّرُ مِن قَبْلِكُمْ ۚ قال: يُعزي نبيه ﷺ (٢٠)، وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول واعترض بهذا إلى قوله: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ الكهف: ٢٤] وهكذا نصَّ على ذلك ابن جرير (٧٠) أيضاً. والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل ﷺ لقومه. يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ والله أعلم.

يقول تعالى مخبراً عن الخليل على أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً، ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به بلفظ: «إفكاً».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت صحيح من طريق ابن أبي طَلَحة الوالبي به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس، وهو لم يسمع من ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) قول قتادة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٧) ذكره الطبري بنحوه.

مبصرين، فالذي بدأ هذا قادر على إعادته، فإنه سهل عليه يسير لديه، ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السلموات وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات، والأرضين وما فيها من مهاد، وجبال، وأودية وبراري وقفار، وأشجار وأنهار، وثمار وبحار، كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها، وعلى وجود صانعها الفاعل المختار، الذي يقول للشيء كن فيكون، ولهذا قال: ﴿أَوْلَمْ يَرُولُ كَيْفُ يُبِدِئُ ٱللّهُ ٱلْخُلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيدُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيدًا الله عَلَى عَلَيدًا الله عَلَى عَلَيدًا الله عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ثم قال تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِيعُ ٱللَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةً ﴾ أي: يوم القيامة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَيرِبُ ﴾ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ مَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي ٱنْفُهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ ٱنَّهُ ٱلْحَقَّ ﴾ [فصلت: ٥٥] وكقوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ وَالطور].

وقوله تعالى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ ﴾ أي: هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فله الخلق والأمر مهما فعل فعدل، لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة، كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن: ﴿إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولهذا قال تعالى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ وَإِلَيْهِ تُقَلِّونِ ﴾ أي: ترجعون يوم القيامة.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي: لا يعجزه أحد من أهل سلمواته وأرضه، بل هو القاهر فوق عباده، فكل شيء خائف منه فقير إليه، وهو الغني عما سواه. ﴿وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ وَٱلْذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَاتِ ٱللّهِ وَلِقَآبِهِ ﴾ أي: حدوها وكفروا بالمعاد ﴿أُولَتِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَقِ ﴾ أي: لا نصيب لهم فيها ﴿وَأُولَتِكَ لَمُمْ عَذَابُ اللّهِ مُوجِع [شديد](١) في الدنيا والآخرة.

ُ ﷺ ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىٰهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّمَا اَتَّخَذْتُر مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ ۖ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِيَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّصِرِينَ

يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل، أنهم ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان: ﴿إِلَّا أَن قَالُوا اَقْتُلُوهُ أَوَ حَرِقُوهُ ، وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة، فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم ﴿قَالُوا اَبْتُوا لَهُ بُنِيناً فَٱلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿ فَالَادُوا بِهِ كَيْداً جُعَائنهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿ الصافات ] وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة، وحوَّطوا حولها، ثم أضرموا فيها النار، فارتفع لها لهب إلى عنان السماء، ولم توقد نار قط أعظم منها، ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق، ثم [قذفوه] (٢) فيها، فجعلها الله عليه برداً وسلاماً، وخرج منها سالماً

<sup>(</sup>١) زيادة من (ذ).

بعد ما مكث فيها أياماً، ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً، فإنه بذل نفسه للرحمن، وجسده للنيران، وسخا بولده للقربان، وجعل ماله للضيفان، ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان.

وقوله تعالى: ﴿فَأَجَنَهُ اللّهُ مِنَ النّارِ ﴾ أي: سلّمه الله منها بأن جعلها عليه برداً وسلاماً ﴿إِنَّ وَلِكَ لَا يَعْمِ لِمُؤْمِنُونَ ﴾ وَقَالَ إِنَّمَا التَّخَذَّمُ مِن دُونِ اللهِ أَوْلَنَا مُودَةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوةِ اللّهُ يُولِكَ لَا يَعْمِ مَوْمَا لهم وموبخاً على سوء صنيعهم في عبادتهم للأوثان: إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنيا، وهذا على قراءة من نصب ﴿مَوَدَّةً بَيْنِكُمُ على أنه مفعول له، وأما على قراءة الرفع (۱۱)، فمعناه إنما [اتخذتم] (۱۲) هذا لتحصل لكم المودة في الدنيا فقط ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ ينعكس هذا الحال، فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضاً وشنآنا ثم ﴿يَكُفُرُ بَعَضُكُم بِبَعْضِ الْي: تتجاحدون ما كان بينكم ﴿وَيَلْعَنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الله الله الله المؤدة المنا المؤدة عرضاً وشنآنا ثم ﴿يَكُفُرُ بَعَضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضَا وَمَا وَلَا تعالى: ﴿اللّهَ الْقَيْمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضَا وَمَا وَمَا وَمُوسَكُم أَلْنَارُ وَمَا لهم من ناصر ينصركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار وما لكم من ناصر ينصركم، ولا الآية؛ أي: ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار وما لكم من ناصر ينصركم، ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله، وهذا حال الكافرين، وأما المؤمنون فبخلاف ذلك.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل [الأحمسي] (٣)، حدثنا أبو عاصم الثقفي، حدثنا الربيع بن [إسماعيل] (٤)، عن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومي، عن أبيه، عن جده، عن أم هانئ أُخت علي ابن أبي طالب قالت: قال لي النبي ﷺ: «أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، فمن يدري أين الطرفان؟ قالت: الله ورسوله أعلم، ثم ينادي مناد من تحت العرش: يا أهل التوحيد، فيشرئبون ـ قال أبو عاصم يرفعون رؤوسهم ـ ثم ينادي: يا أهل التوحيد، ثم ينادي الثالثة: يا أهل التوحيد، إن الله قد عفا عنكم، قال: فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا ـ يعني المظالم ـ ثم ينادي: يا أهل التوحيد ليعف بعضكم عن بعض، وعلى الله الثواب» (٥).

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فَنَامَنَ لَهُ لُوطُّ ۗ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّۃٌ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُۥَ إِسْحَقَ ﴾ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنَّبُوَةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَاتَيْنَاتُهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنِيَّا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه آمن له لوط، يقال إنه ابن أخي إبراهيم، يقولون هو لوط بن هاران بن آزر؛ يعني: ولم يؤمن به من قومه سواه وسارة امرأة إبراهيم الخليل، لكن يقال: كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مرَّ على ذلك الجبار فسأل

<sup>(</sup>١) القراءتان متواترتان. (٢) في الأصل: «اتخاذكم».

<sup>(</sup>٣) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم، وفي الأصل صُحف إلى: «الأحمصي».

<sup>(</sup>٤) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم، وفي الأصل صُحف إلى: «سليمان».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لأن أبا عاصم الربيع بن إسماعيل منكر الحديث كما قال أبو حاتم، (ينظر لسان الميزان ٤٤٤/٢).

إبراهيم عن سارة ما هي منه، فقال: أختي، ثم جاء إليها فقال لها: إني قد قلت له إنك أختي فلا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض أحد مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الدين (۱۱)؟ وكأن المراد من هذا ـ والله أعلم ـ أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك، فإن لوطاً المسلام أمن به من قومه، وهاجر معه إلى بلاد الشام، ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم [وأقام بها](۲)، وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي.

وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّتٌ ﴾ يحتمل عود الضمير في قوله: ﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ ﴾ على لوط. لأنه هو أقرب المذكورين، ويحتمل عوده إلى إبراهيم.

قال ابن عباس والضحاك<sup>(٣)</sup>: وهو المكنى عنه بقوله: ﴿فَامَنَ لَمُ لُولُكُ ﴾ أي: من قومه، ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك، ولهذا قال: ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْعَكِيمُ ﴾ أي: له العزة ولرسوله وللمؤمنين به، الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية.

وقال قتادة: هاجروا جميعاً من كوثى، وهي من سواد الكوفة إلى الشام. قال: وذُكِر لنا أن نبي الله ﷺ قال: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها حتى تلفظهم أرضهم، وتقذرهم روح الله ﷺ، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير(1)، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل ما سقط منهم».

وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث فرواه مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن شهر بن حوشب قال: لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية، قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالي، فجئته إذ جاء رجل فانتبذ الناس وعليه خميصة، فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما رآه نوف أمسك عن الحديث، فقال عبد الله: سمعت رسول الله على يقول: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة، فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، فتلفظهم أرضهم تقذرهم نفس الرحمٰن، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، فتبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل من تخلف منهم» قال: وسمعت رسول الله على يقول: «سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج منهم قرن قطع كلما خرج منهم قرن قطع ـ حتى عدها زيادة على عشرين مرة ـ كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم» أنه، وقد رواه الإمام أحمد، عن أبي داود وعبد الصمد كلاهما عن هشام الدستوائي، عن قتادة به (٧٠)، وقد رواه أبو

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل ﷺ (ح٢٣٧١).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): «إقليمها».

<sup>(</sup>٣) قُول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه، وقول الضحاك أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه.

<sup>(</sup>٤) قول قتادة ذو شقين: الأول أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، والشق الثاني فيه وذكر لنا فإنه مرسل.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية، وفي مسند الإمام أحمد بلفظ: «عشرة مرات».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع الفرق المتقدم (المسند ٢١/ ٤٥٥، ٤٥٦ ح ٦٨٧١)، وضعفه محققوه.

<sup>(</sup>٧) (المسند ١١/ ٥٤١، ٥٤٢ ح٦٩٥٢)، وضعف سنده محققوه وذكروا لبعضه شواهد.

داود في سننه فقال في كتاب الجهاد (باب ما جاء في سكنى الشام): حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله على يقول: «ستكون هجرة بعد هجرة، وينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها، تلفظهم أرضهم، وتقذرهم نفس الرحمٰن، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير»(۱).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا أبو جناب يحيى بن أبي حية، عن شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم، ثم لقد رأيتنا بآخرة الآن والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله على يقول: «لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر، وتبايعتم بالعينة، وتركتم الجهاد في سبيل الله، [ليلزمكم] (٢) الله مذلة في أعناقكم ثم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه، وتتوبوا إلى الله تعالى» وسمعت رسول الله على يقول: «لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، وتلفظهم أرضوهم، وتقذرهم روح الرحمٰن، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تقيل معهم إذا قالوا، وتبيت معهم حيث يبيتون، وما سقط وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تقيل معهم إذا قالوا، وتبيت معهم حيث يبيتون، وما سقط القرآن لا يجاوز حناجرهم ـ قال يزيد: لا أعلمه إلا قال ـ يحقر أحدكم علمه مع علمهم، يقتلون أهل الإسلام، فإذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، فطوبي لمن قتلوه، كلما طلع منهم قرن قتله الله» فردد ذلك رسول الله على عشرين لمن قتلوه، كلما طلع منهم قرن قتله الله» فردد ذلك رسول الله عشوين مرة وأكثر، وأنا أسمع (٢).

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: حدثنا أبو [الحسن] (ئ) بن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا: حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا الأوزاعي، عن نافع، وقال أبو النضر: عمن حدثه، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله على قال: «سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم، حتى لا يبقى إلّا شرار أهلها، تلفظهم الأرضون، وتقذرهم روح الرحمٰن، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، لها ما سقط منهم من حديث نافع، والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ له من الضعفاء، والله أعلم. وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ.

<sup>(</sup>١) السنن (ح٢٤٨٢)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): «ليلزمنكم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مقطعاً (المسند ٩٥ -٣٩٨ -٣٩٨ ح٥٦٢)، وقطعة محققوه إلى قسمين فضعفوا القسم الأول وذكروا له شواهد، ثم صححوا القسم الثاني وذكروا له شواهد، والسند واحد، والشواهد لمعظمه. وقال الهيثمي فيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف (مجمع الزوائد ٥/ ٢٥١) وقال الحافظ ابن حجر: سنده لا بأس به (فتح الباري ٢٨٠/١١).

<sup>(</sup>٤) في (خ): «الحسين».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي (الأسماء والصفات ٩٧١)، وضعفه الحافظ ابن كثير.

وقوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ ﴾ كقوله: ﴿فَلَمَّا أَعْتَرَكُمْمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَاللّهِ وَلَد صالح إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَلَا لله عينه بوجود ولد صالح نبي ، وولد له ولد صالح نبي في حياة جده ، وكذلك قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِلَىْحَقَ وَيَعْقُوبَ اللّه عِنْهُ وَيَعْقُوبَ اللّه ولد صالح نبي في حياة جده ، وكذلك قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِلَىْحَقَ يَعْقُوبَ اللّه وَلَا الله على اللّه على اللّه على الله وكون يعقوب وُلِدَ لإسحاق نصّ عليه القرآن وثبتت به السُّنَة النبوية، قال الله تعالى: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ الله تعالى الله عالى الله عالى الله على الله والله ولد وَحَدَد وَاللّه وَلَا الله عَلَمُ اللّهُ وَلِمَا الله عَلْمُ الله والله والله

وفي الصحيحين: "إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام $^{(1)}$ .

فأما ما رواه العوفي، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَوَهَبَّنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ﴾ قال: هما ولدا إبراهيم (٢). فمعناه أن ولد الولد بمنزلة الولد، فإن هذا الأمر لا يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس.

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيّتِهِ النّبُوّةَ وَالْكِتَبُ هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلاً، وجعله للناس إماماً أن جعل في ذريته النبوة والكتاب، فلم يوجد نبي بعد إبراهيم على وهو من سلالته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم، فقام في ملئهم مبشراً بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليه، ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه، عليه أفضل الصلاة والسلام.

وقوله: ﴿وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنِكَ وَلِتَهُ فِي ٱلآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ أي: جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة، فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني، والمنزل الرحب، والمورد العذب، والزوجة الحسنة الصالحة، والثناء الجميل، والذكر الحسن، وكل أحد يحبه ويتولاه، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم (٣)، مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه، كما قال تعالى: ﴿وَإِتَرْهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّ ﴿ النجم] أي: قام بجميع ما أمر به وكمل طاعة ربه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَهُ أَجَرَهُ فِي ٱلدُّيَكُ وَلِتَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ وكما قال تعالى: ﴿إِنَّ وَهَدَنَهُ إِلَى صِرَطِ إِنَّهُمْ فِي ٱلدَّيْرَةُ فِي ٱلدَّيْرَةُ وَلَيْنَ الصَّلِحِينَ ﴾ والنحل].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة مريم آية ٤٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به.

<sup>(</sup>٣) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق علي بن أبي نجيح عنه، وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه.

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِفَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْمَائِكُمُ لَنَأْتُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلْدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط ﷺ، أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم، وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال في إتيانهم الذكران من العالمين، ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم، وكانوا مع هذا يكفرون بالله ويكذبون [رسله](۱)، ويخالفون ويقطعون السبيل؛ أي: يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم ﴿وَيَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنَكِّ أَيُ أَي يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها، لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك، فمن قائل كانوا يأتون بعضهم بعضاً في الملأ، قاله مجاهد(٢).

ومن قائل: كانوا يتضارطون ويتضاحكون، قالته عائشة ﴿ الله على الله والقاسم.

ومن قائل كانوا يناطحون بين الكباش ويناقرون بين الديوك، وكل ذلك يصدر عنهم وكانوا شراً من ذلك.

وقال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن أسامة، أخبرني حاتم بن [أبي] صغيرة، حدثنا سماك بن حرب، عن أبي صالح مولى أم هانئ، عن أم هانئ قالت: سألت رسول الله على عن قوله تعالى: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنَكِّ فَالَ: «يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم، وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه ورواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة، عن أبي يونس القشيري، عن حاتم بن أبي صغيرة به، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك (٢).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا محمد بن كثير، عن عمرو بن قيس، عن الحكم، عن مجاهد ﴿وَتَأْتُوكَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنَكَرِّ ﴾ قال: الصفير ولعب الحمام والجلاهق (٧) والسؤال في المجلس، وحل أزرار القباء (٨)(٩).

وقــولــه تــعــالـــى: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْنِيَنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ

(٢) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بخمسة أسانيد بعضها صحيح وبعضها دون ذلك يقوي بعضها بعضاً.

(٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٤/ ٤٥٩ ح٢٦٨٩١)، وضعف سنده محققه.

<sup>(</sup>١) في (ذ): «رسوله».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كلاهما بسند ضعيف جداً من طريق عمر بن مصعب عن عائشة، وقد ذكره
 العقيلي وقال الحافظ ابن حجر باطل وذلك في ترجمة عمر بن مصعب. (ينظر لسان الميزان ٢٣١/٤).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ذ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والترمذي (السنن، التفسير، باب ومن سورة العنكبوت ح٣١٩٠)، وسنده ضعيف كسابقه لضعف أبي صالح مولى أم هانئ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح٣٢٣)، وأخرجه الحاكم من طريق حماد بن أسامة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٤٠٩).

<sup>(</sup>٧) قال في القاموس: الجُلاهِقُ ـ كعُلابط ـ البندق الذي يرمى به.

<sup>(</sup>٨) القباء: هو ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص، ويحاط بنطاق.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه، وسنده حسن.

ٱلصَّلِدِقِينَ﴾ وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم، ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال: ﴿رَبِّ اللهُ فَقَال: ﴿رَبِّ اللهُ فَقَالَ: ﴿ وَمِنْ اللهُ فَقَالَ: ﴿ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى اللهُ فَقَالَ: ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ: ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَعَالًا اللهُ فَقَالَ اللهُ فَا اللهُ فَقَالَ اللهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا

﴿ وَلَمَا جَآءَت رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشَرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَاذِهِ اَلْقَرْيَةٌ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ طَالِمِينَ فَيَهَا لَهُ لَلْمَجِينَةُ وَأَهْلَهُ إِلَّا اَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ طَالِمِينَ فَيَهَا لَلْنَجِينَةُ وَأَهْلَهُ إِلَّا اَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ فَيَهَا لَئَنَجِينَةُ وَالْهَلَةُ إِلَّا اَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ فَي وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَحْفَ وَلَا تَحْزَنَّ إِنّا الْعَلْمِينِ فَي وَلَا تَعْزَنَّ إِنّا مُنْذِلُونَ عَلَى اللّهُ الْمَرْأَتِكَ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ فَي إِنّا مُنزِلُونَ عَلَى الْهَلِ هَاذِهِ الْقَرْبَةِ رِجْزًا مِن السّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ فَي وَلَقَد تَرْكَنَا مِنْهَا ءَاكُمْ بِينَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ فَي ﴾.

لما استنصر لوط عبي بالله على عليهم، بعث الله لنصرته ملائكة فمرُّوا على إبراهيم عبي في هيئة أضياف، فجاءهم بما ينبغي للضيف، فلما [رأى](١) أنه لا هِمَّة لهم إلى الطعام، نكرهم وأوجس منهم خيفة، فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة، وكانت حاضرة، فتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سورة هود والحجر، فلما جاءت إبراهيم البشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط، أخذ يدافع لعلهم يُنْظَرون لعلَّ الله أن يهديهم، ولما قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية ﴿قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَ قَالُواْ نَحْثُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَنَمُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُم كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْمِينَ ﴿ أَي: من الهالكين، لأنها كانت تمالئهُم على كفرهم وبغيهم ودبرهم، ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شباب حِسان، فلما رآهم كذلك ﴿ سِوتَ ءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ أي: [اغتمَّ](٢) بأمرهم إن هو أضافهم [خاف](٣) عليهم من قومه، وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم، ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة ﴿وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحَزَّنُّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَنْهِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَنْذِهِ ٱلْفَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ وذلك أن جبريل ﷺ اقتلع قراهم من قرار الأرض، ثم رفعها إلى عنان السماء، ثم قلبها عليهم، وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد، وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة، وجعلهم عبرة إلى يوم التناد، وهم من أشد الناس عذاباً يوم المعاد. ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا ءَاكِةٌ بَيِّنَكُ ﴾ أي: واضحة ﴿لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُّصِّيحِينٌ ﴿ وَبِالَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الصافات].

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّخْفَتُهُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَدْمِينَ ۞﴾.

يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب ﷺ، أنه أنذر قومه أهل مدين، فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة، فقال: ﴿يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱللَّهَ مَالْآخِرَ ﴾.

(٢) في (ذ): «اهتم».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رآهم».

<sup>(</sup>٣) في (خ) و(ذ): «خوفا».

قال ابن جرير: قال بعضهم معناه واخشوا اليوم الآخر<sup>(۱)</sup>، وهذا كقوله تعالى: ﴿لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١].

ثم نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد وهو السعي فيها والبغي على أهلها، وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس، هذا مع كفرهم بالله ورسوله، فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم، وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها، وعذاب يوم الظُلَّة الذي أزهق الأرواح من مستقرها، إنه كان عذاب يوم عظيم، وقد تقدمت قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف وهود والشعراء.

وقوله: ﴿فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ قال قتادة: ميتين<sup>(٢)</sup>.

وقال غيره: قد ألقى بعضهم على بعض.

َ هُوَكَادًا وَتَكُمُودًا وَقَد تَبَيِّنَ لَكُمُ مِن مَّسَكِنِهِمْ وَزَيَنَ لَهُمُ الشَّيْطِينُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ وَقَدُرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَنْمَنَ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِالْبَيْنَتِ فَاسْتَكْبُرُوا فِي الشَّيْدِلِ وَكَانُوا مُسْتَجْدُوا مَسْتَبْعِينَ ﴾ وَقَدُرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَلَكِن كَانُوا مَا كَانُوا مِنْهُم وَلَكِن كَانُوا مَا عَلَى اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَلَكِن كَانُوا مَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم، وأخذهم بالانتقام منهم، فعاد قوم هود عليه كانوا يسكنون الأحقاف، وهي قريبة من حضرموت ببلاد اليمن، وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريباً من وادي القرى، وكانت العرب تعرف مساكنهما جيداً، وتمرُّ عليها كثيراً، وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة، وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله تعالى ورسوله على ﴿ وَلَكُ أَخَذَنَا بِذَنْبِهِ مَ الله عَلَيْهِ مَاصِبُه وهم عاد، وذلك أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد، عاتية شديدة الهبوب جداً، تحمل عليهم حصباء الأرض فتلقيها عليهم، وتقتلعهم من الأرض، فترفع الرجل منهم من الأرض إلى عنان السماء، ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه، فيبقى بدنا بلا رأس، كأنهم أعجاز نخل منقعر.

﴿ وَمِنْهُم مِّنَ أَخْذَتُهُ الصَّيْحَةُ ﴾ وهم ثمود، قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة مثل ما سألوه سواء بسواء، ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم، وتهددوا نبي الله صالحاً ومن آمن معه وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم، فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات.

﴿ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ وهو قارون الذي طغى وبغى وعتا، وعصى الربَّ الأعلى، ومشى في الأرض مرحاً، وفرح ومرح وتاه بنفسه، واعتقد أنه أفضل من غيره، واختال في مشيته، فخسف الله به وبداره الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري بلفظه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا ﴾ وهو فرعون ووزيرهُ هامان [وجنودهما] (١) عن آخرهم أغرقوا في صبيحة واحدة فلم ينجُ منهم مخبر ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُم ﴾ أي: فيما فعل بهم ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ أي: إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقاً بما كسبت أيديهم.

وهذا الذي ذكرناه ظاهر سياق الآية، وهو من باب اللف والنشر، وهو أنه ذكر الأمم المكذبة.

ثم قال: ﴿فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنِٰهِ مِنْ أَي: من هؤلاء المذكورين، وإنما نبهت على هذا لأنه قد روى ابن جريج قال: قال ابن عباس في قوله: ﴿فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ قال: قوم لوط، ﴿وَمِنْهُم مَنْ أَزْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ قال: قوم نوح (٢).

وهذا منقطع عن ابن عباس: فإن ابن جريج لم يدركه.

ثم قد ذكر الله في هذه السورة إهلاك قوم نوح بالطوفان، وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء، وأطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا السياق.

وقال قتادة: ﴿فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ قال قوم لوط<sup>(٣)</sup>: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ﴾ قوم شعيب، وهذا بعيد أيضاً لما تقدم، والله أعلم.

﴿ هَمَٰلُ الَّذِينَ اتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِ اللّهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَشُلِ الْمَنكَبُونِ اتَّخَـٰذَتْ بَيْتَا ۚ وَلِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُونِ لَبَيْتُ الْمَنكُبُونِ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ اللّهَ يَصْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءً وَهُوَ ٱلْمَزِيْزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلّا ٱلْعَكِلِمُونَ ۞﴾.

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم، ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم، إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت، فإنه لا يجدي عنه شيئاً، فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء، وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع، فإنه [متمسك](٤) بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها.

ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به، إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال ويعلم ما يشركون به من الأنداد، وسيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم، ثم قال تعالى: ﴿وَيَلَّكَ ٱلْأَمْكُلُ لَنَاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ كَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴿ وَيَلَّاكُ أَنَّ اللَّهُ مَا يَعْقِلُهُ كَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴿ وَهَا يَفْهِمُهَا وَيَتَدْبُرُهَا إِلَّا الراسِخُونَ فِي العلم المتضلعون منه.

وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص عَلَيْهُ حيث يقول الله تعالى: ﴿وَيَلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَـا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَـاۤ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (خ): «وجنوده».

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به، كما قرر الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كلاهما بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «قوم فرعون».

<sup>(</sup>٤) في (خ): «مستمسك».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٩/ ٣٤١ ح١٧٨٠)، وضعف سنده محققوه.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن عبد الرحمٰن، حدثنا أبي، حدثنا ابن سنان، عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأنني سمعت الله تعالى يقول: ﴿وَيَلْكَ ٱلْأَمْنَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى يقول: ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْنَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى علمُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

﴾ ﴿ وَلَكَ اللَّهُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ مِنَ الْكِنَّبِ وَأَقِيرِ الطَّمَلَوَةً إِلَيْكَ مَنِ الْفَحْشَكَاءِ وَالْمُنكَرِّ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا نَصْنَعُونَ ۞﴾. ويَعْلَمُ مَا نَصْنَعُونَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه خلق السلموات والأرض بالحق؛ يعني: لا على وجه العبث والملعب ﴿ لِتُجْزِى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾ [طه: ١٥]، ﴿ لِيَجْزِى الَّذِينَ اَسَتُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى الَّذِينَ السَّوُا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى الَّذِينَ السَّوُا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى الَّذِينَ السَّوُا بِالحَسْنَى ﴾ [النجم: ٣١].

وقوله تعالى: ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية.

ثم قال تعالى آمراً رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن، وهو قراءته وإبلاغه للناس ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةُ الصَّكَاوَةُ إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنَهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ يعني: أن الصلاة تشتمل على شيئين على ترك الفواحش والمنكرات؛ أي: أن مواظبتها تحمل على ترك ذلك.

وقد جاء في الحديث من رواية عمران وابن عباس مرفوعاً: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم تزده من الله إلا بعداً» (٢).

ذكر الآثار الواردة في ذلك:

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس، حدثنا عبد الرحمٰن بن نافع أبو زياد، حدثنا عمر بن أبي عثمان، حدثنا الحسن، عن عمران بن حصين قال: سئل النبي على عن قول الله: ﴿إِكَ ٱلصَّكُوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِ ﴾ قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له»(٣).

وحدثنا علي بن الحسين، حدثنا يحيى بن أبي طلحة اليربوعي، حدثنا أبو معاوية، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد بها من الله إلا بعداً» (٤) ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية (٥).

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا خالد بن عبد الله، عن العلاء بن المسيب، عمن ذكره، عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَ الصَّكَلُوةَ تَنَهَىٰ عَنِ اللهَ عَنَ اللهُ كَرِّ ﴾ قال: فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر، لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً (٢)، فهذا موقوف.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) الحديث المرفوع ضعيف من الروايتين كما سيأتي تفصيله في الأحاديث الستة التالية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لجهاله عمر بن أبي عثمان (الجرح والتعديل ١٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لضعف ليث وهو: ابن أبي سُليم.

<sup>(</sup>٥) (المعجم الكبير ٢١/ ٥٤ ح١١٠٢) وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لإبهام شيخ العلاء بن المسيب.

قال ابن جرير: وحدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا علي بن هاشم بن البريد، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن مسعود، عن النبي على أنه قال: «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر(١).

قال: قال سفيان: ﴿ قَالُواْ يَنْشُعَيْبُ أَمَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ ﴾ [هود: ٨٧] قال: فقال سفيان: إي والله تأمره وتنهاه.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد، عن جويبر، عن الضحاك، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ وقال أبو خالد مرة عن عبد الله =: «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر» (٢) والموقوف أصح، كما رواه الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمٰن بن يزيد قال: قيل لعبد الله: إن فلاناً يطيل الصلاة، قال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها (٣).

وقال ابن جرير: حدثنا علي، حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد بها من الله إلا بعداً»، والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش<sup>(٤)</sup> وغيرهم، والله أعلم.

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى، أنبأنا جرير \_ يعني: ابن عبد الحميد \_ عن الأعمش، قال: قال رجل للنبي ﷺ: عن الأعمش، قال: قال رجل للنبي ﷺ: إن فلاناً يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق. قال: «سينهاه ما تقول»(٥).

وحدثنا محمد بن موسى الحرشي، أخبرنا زياد بن عبد الله، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر، عن النبي على بنحوه، ولم يشك، ثم قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش، واختلفوا في إسناده، فرواه غير واحد عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أو غيره. وقال قيس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال جرير وزياد، عن عبد الله، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر (٢).

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، أخبرنا الأعمش، قال: أخبرنا أبو صالح، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن فلاناً يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، فقال: «إنه سينهاه ما تقول» (٧٠). وتشتمل الصلاة أيضاً على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبر، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لضعف جويبر والحسين وهو ابن داود، والضحاك لم يلق ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف كسابقه في الكلام عن جويبر والضحاك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد من طريق الأعمش به (الزهد ص١٥٩)، وسنده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق شقيق عن ابن مسعود بنحوه (المصنف ٢٩٨/١٣).

<sup>(</sup>٤) قول ابن مسعود وابن عباس والأعمش تقدم، وقول الحسن وقتادة، أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٧٢١) وقال الهيثمي: رجاله ثقات (مجمع الزوائد ٢٥٨/٢) لكنه معضل فإن الأعمش لم يدرك أحداً من الصحابة، ويتقوى برواية الإمام أحمد التالية.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٧٢٧)، ويتقوىٰ بما يليه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٥/ ٤٨٣ ح٩٧٧٨)، وصحح سنده محققوه.

ٱللَّهِ أَكُبُّ ﴾ أي: أعظم من الأول ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ أي: يعلم جميع أعمالكم وأقوالكم.

وقال أبو العالية في قوله تعالى: ﴿إِنَ ٱلصَّكَافَةَ تَنَهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِ ﴾ قال: إن الصلاة فيها ثلاث خصال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخصال فليست بصلاة: الإخلاص، والخشية، وذكر الله، فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله القرآن يأمره وينهاه (١).

وقال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في صلاة، فأنت في معروف، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر<sup>(٢)</sup>.

وقال حماد بن أبي سليمان: ﴿ إِنَّ ٱلصَّكَانُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِّرُ ﴾ يعني: ما دمت فيها.

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبُّ ﴾ يقول: ولذكر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه (٣)، وكذا روى غير واحد عن ابن عباس، [وبه قال مجاهد وغيره (٤).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند، عن رجل، عن ابن عباس] (٥) ﴿ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكَبُرُ ﴾ قال: ذكر الله عند طعامك وعند منامك، قلت: فإن صاحباً لي في المنزل يقول غير الذي تقول، قال: وأي شيء يقول؟ قلت: يقول الله تعالى: ﴿ فَانَذُرُونِ آذَكُرُمُ ﴾ [البقرة: ١٥٢] فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه، قال: صدق (٢).

قال: وحدثنا أبي، حدثنا النفيلي، حدثنا إسماعيل، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَلَذِكُرُ اللهِ أَكَبُرُ ﴾ قال: لها وجهان، قال: ذكر الله عندما حرمه، قال: وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه (٧).

قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، أخبرنا هشيم، أخبرنا عطاء بن السائب، عن عبد الله بن ربيعة قال: قال لي ابن عباس: هل تدري ما قوله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللّهِ آَكَبُرُ ﴾؟ قال: قلت نعم، قال: فما هو؟ قلت: التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. قال: لقد قلت قولاً عجيباً وما هو كذلك ولكنه إنما يقول ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه (٨).

وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس، وروي أيضاً عن ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد في تفسيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه آدم والطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ح) و(حم).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لإبهام شيخ داود.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده صحيح، وإسماعيل هو ابن علية، وخالد هو الحذاء.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لجهالة عبد الله بن ربيعة (التقريب ص٣٠٢)، وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم من الطريق نفسه.

الفارسي وغيرهم<sup>(۱)</sup>، واختاره ابن جرير.

﴿ ﴿ ﴿ وَلَا تَجَدِلُواْ أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُواْ ءَامَنَاۗ (بِالَّذِى أُنزِلَ إِلَتِنَا وَأُدنِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَنَهُنَا وَإِلَنْهُكُمْ وَنِحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞﴾.

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف، ولم يبق معهم مجادلة، وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف<sup>(۲)</sup>.

وقال آخرون: بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين (٣)، فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه، كما قال تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِاللَّهِ هِي اَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِةٍ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ النحل]، وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: ﴿فَقُولًا لَهُ قَرَّلًا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ اللهِ وهذا القول اختاره ابن جرير، وحكاه عن ابن زيد (٤).

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ ﴾ أي: حادوا عن وجه الحق، وعموا عن واضح المحجة، وعاندوا وكابروا، فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يمنعهم ويردعهم، قسال الله عَلَىٰ: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا وَالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ وِالْقِسَطِّ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ وَالْقِسَطِّ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ وَالْقِسَطِّ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ وَلَيْعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُوهُ وَرَسُلَهُ بِٱلْمَيْتِ إِنَّ ٱللَّهَ قُونً عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَن يَعْرُوهُ وَرُسُلَهُ بِالْمَيْفِ. وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْدًا لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ أَن نضربه بالسيف.

قال مجاهد: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم ﴿ يعني: أهل الحرب، ومن امتنع منهم [من] (٥) أداء الجزية (٢٦).

وقوله تعالى: ﴿وَقُولُوٓا ءَامَنَا بِاللَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴿ يعني: إذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا كذبه، فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقاً، ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلاً، ولكن نؤمن به إيماناً مجملاً معلقاً على شرط وهو أن يكون منزلاً لا مبدلاً ولا مؤولاً.

قال البخاري كَلَّهُ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الله على قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله على الله المعربية لأهل الإسلام،

<sup>(</sup>۱) قول عبد الله بن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق شقيق عنه (المصنف ٢٩٨/١٣) وقول أبي الدرداء أخرجه الطبراني بسندين يقوي أحدهما الآخر، وقول سلمان الفارسي أخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام الراوي عن سلمان هي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن الرحمٰن بن زيد بن أسلم..

<sup>(</sup>٤) رجحه الطبري وقول ابن زيد تقدم تخريجه في الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «عن».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق خُصَيف عن مجاهد، وخُصيف سيئ الحفظ.

الكتاب ولا تكذبوهم»، ﴿وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْـنَا وَأُنـزِلَ إِلَيْكُمْ وَالِلَهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾(١)» وهذا الحديث تفرد به البخاري.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، أخبرني ابن أبي نملة، أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله على جاءه رجل من اليهود، فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله على: «الله أعلم» قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم، فقال رسول الله على: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقاً لم تكذبوهم، وإن كان باطلاً لم تصدقوهم» (1).

(قلت): وأبو نملة هذا هو عمارة. وقيل عمار: وقيل عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصاري رهيه الله عمارة عمارة الأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل، وما أقل الصدق فيه، ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحاً.

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا سفيان، عن سليمان بن عامر، عن عمارة بن عمير، عن حريث بن ظهير، عن عبد الله \_ هو ابن مسعود \_ قال: V تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال (V).

وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب، عن [عبيد الله بن عبد الله]<sup>(٤)</sup>، عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله ﷺ أحدث تقرءونه محضاً لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدَّلوا كتاب الله وغيَّروه. وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم (٥٠).

وقال البخاري: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني [حميد بن عبد الرحمٰن] ( $^{(7)}$  أنه سمع معاوية يحدث رهطاً من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار، فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا \_ مع ذلك \_ لنبلو عليه الكذب $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بسنده ولفظه باختصار الآية (الصحيح، التفسير، سورة البقرة) باب ﴿فُولُوٓا ءَامَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦] (ح٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٣٦/٤)، وفي سنده ابن أبي نملة مقبول كما في التقريب، وأخرجه أبو داود (السنن، العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب ح٣٦٤٤) من طريق الزهري به ولم يذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود، والشطر الثاني من الحديث يتقوى بسابقه في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطّبري بسنَّده ومتنه، وسنده ضعيف لجهالة حريث بن ظهير (التقريب ص١٥٦).

<sup>(</sup>٤) كذا في صحيح البخاري وفي الأصل: و(ح) و(حم) و(مح) صحف إلى: «عبد الله بن عبد الله».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، الإعتصام، باب قول النبي ﷺ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» ح٧٣٦٣).

<sup>(</sup>٦) كذا في (ح) و(حم) وصحيح البخاري، وفي الأصل حُرف إلى: عبيد بن عبد الرحمٰن.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٧٣٦١).

(قلت): معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد، لأنه يحدث عن صحف يحسن بها الظن، وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة، لأنهم لم يكن في ملَّتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيم، ومع ذلك وقرب العهد، وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا الله على، ومن منحه الله تعالى علماً بذلك كل بحسبه، ولله الحمد والمنة.

﴾ ﴿ وَكَذَلِكَ أَنَزُلْنَا ۚ إِلَيْكَ الْكِتَابُ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَابَ يُؤْمِنُونَ بِدِّ وَمِنَ يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَا ۚ إِلَّا الْكَنفِرُونَ ۞ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ. مِن كِنَابٍ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكُ ۚ إِذَا لَآرَتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ بَلْ هُوَ ءَايَنتُ بِيَنتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُونُواْ الْعِلْمُ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَنتِنَا ۚ إِلَّا الظَّلِلِمُونَ ۞﴾.

قال ابن جرير: يقول الله تعالى كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسل، كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب، وهذا الذي قاله حسن [ومناسبته وارتباطه](١) جيد(٢).

وقوله تعالى: ﴿فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يُؤْمِنُونَ بِدِّ أَي: الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأذكياء، وكعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأشباههما.

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ هَكُؤُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِدِ ۚ ﴾ يعني: العرب من قريش وغيرهم ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدَتِنَا إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه على كتب يوم الحديبية: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري: ثم أخذ فكتب. وهذه محمولة على الرواية الأخرى: ثم أمر فكتب. ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي، وتبرؤوا منه، وأنشدوا في ذلك أقوالاً وخطبوا به في محافلهم، وإنما أراد الرجل \_ أعني الباجي \_ فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابة، كما قال على إخباراً عن الدجال: «مكتوب بين عينه كافر» وفي رواية: «ك ف ر، يقرؤها كل مؤمن» (٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري بلفظه.

<sup>(</sup>١) في (خ): «ومناسبة وارتباط».

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «القيامة».

<sup>(</sup>٤) ذكر الحافظ رأي الباجي وبعض الأناشيد. (ينظر فتح الباري ٥٠٣/٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري من حديث أنس عليه (الصحيح، الفتن، باب ذكر الدجال ح٧١٣١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من حديث أنس ﷺ (الصحيح، الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه ح٢٩٣٣).

وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت ﷺ حتى تعلم الكتابة، فضعيف لا أصل<sup>(۱)</sup> له، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَتَلُواْ﴾ أي: تقرأ ﴿مِن قَبْلِهِ مِن كِنْبِ﴾ لتأكيد النفي ﴿وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾، تأكيد أيضاً، وخرج مخرج الغالب كقوله تعالى: ﴿وَلَا طَهْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاكَيْهِ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

وقوله تعالى: ﴿إِذَا لَآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾ أي: لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس، فيقول: إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أُمي لا يحسن الكتابة ﴿وَقَالُوّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِى تُمْكَىٰ عَلَيْهِ بُحْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ فَهُ قَالَ الله تعالى: ﴿قُلْ أَنزِلُهُ ٱلنِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَأَلَو الفرقان]، وقال له لهذا: ﴿بَلْ هُوَ ءَايَنتُ بِينَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلَمَ ﴾ أي: هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق أمراً ونهياً وخبراً، يحفظه العلماء يسره الله عليهم حفظاً وتلاوة وتفسيراً، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْفَرُءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴿ اللهِ القمراً.

وقال رسول الله ﷺ: «ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً»(٢).

وفي حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم يقول الله تعالى: "إني مبتليك ومبتل بك، ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء، تقرؤه نائماً ويقظاناً $^{(n)}$  أي: لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل، لأنه قد جاء من الحديث الآخر: "لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار $^{(2)}$ ، ولأنه محفوظ في الصدور ميسر على الألسنة، مهيمن على القلوب، معجز لفظاً ومعنى، ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذا الأمة أناجيلهم في صدورهم.

واختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى: ﴿ بَلَ هُوَ مَايَكَ يُبِنَكُ فِي صُدُورِ اللَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ ب بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً، ولا تخطه بيمينك آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب، ونقله عن قتادة وابن جريج (٥)، وحكي الأول، عن الحسن البصري فقط (٦).

قلت: وهو الذي رواه العوفي، عن ابن عباس $^{(v)}$ ، وقاله الضحاك $^{(\Lambda)}$  وهو الأظهر والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَجْمَلُهُ بِعَايَنَتِنَاۤ إِلَّا ٱلظَّللِمُونَ﴾ أي: ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون؛ أي: المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) عزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن أبي شيبة وعمر بن شبة وضعف سنده لأنه مرسل. (ينظر فتح الباري ٧/٥٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية ٣١.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه مسلم (الصحيح، الجنة، باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ح٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد (المسند ٤/ ١٥١) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٥) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عنه، وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك.

حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ [يونس].

َ هُوفَالُواْ لَوَلاَ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنُ مِن رَبِيةً قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينُ اللَّهِ وَالْمَا أَنْ نَذِيرٌ مُبِينُ اللَّهِ وَكَالُوا لَوَلاَ الْآيَنِ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ يُتَلَى عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةُ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَلَا لَمَا اللّهَ مَا فِ اَلسّمَنَوْنِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَعْلَمُ مَا فِ السّمَنوَنِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات، يعنون ترشدهم إلى أن محمداً رسول الله كما [أتى](١) صالح بناقته، قال الله تعالى: ﴿قُلْ ﴾ يا محمد ﴿إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَ اللّهِ ﴾ أي: إنما أمر ذلك إلى الله، فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم، لأن هذا سهل عليه يسير لديه، ولكنه يعلم منكم أنكم إنما [قصدتم](١) التعنت والامتحان، فلا يجيبكم إلى ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَنَ إِلّا أَن صَكَذَبَ بِهَا ٱلْأَوّلُونَ وَءَاليَّنَا ثَمُودَ ٱلنّاقَة مُبْصِرةً فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ [الإسراء: ٥٩].

وقوله: ﴿وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيدٌ شِّيدِنُ ﴾ أي: إنما بعثت نذيراً لكم بين النذارة، فعلي أن أبلغكم رسالة الله تعالى: ﴿مَن يَهَدِ اللهُ فَهُو اَلْمُهَدّ وَلَكِنَ اللهُ يَهْدِى مَن يَشَلَهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢] ثم قال تعالى وقال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَفُهُمْ وَلَكِنَ الله يَهْدِى مَن يَشَكَأَهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢] ثم قال تعالى مبيناً كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد على فيما جاءهم، وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي هو أعظم من كل معجزة، إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته بل عن معارضة عشر سور من مثله، بل عن معارضة سورة منه، فقال تعالى: ﴿أَوْلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَبُ يُتّلِي عَلَيْهِمُ أَي وَلَم ينفهم، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولم تخالط أحداً من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما يبنهم، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولم تخالط أحداً من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجليّ، كما قال في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجليّ، كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا عِلْكَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ يَالِينَا وَاللهُ وَاللهُ الْوَلَا يَأْتُونَا وَلَا يَالِينَ الطّهُ وَاللهُ الْوَلَا وَلَا يَاللهُ وَاللهُ وَلَا الْوَلَا وَلَا يَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَأْتِينَا عِلْهُ وَلَا يَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ال

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة وقال الإمام أحمد: هريرة وقال: قال رسول الله عليه: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»(٣) أخرجاه من حديث الليث (٤).

وقد قال الله تعالى: ﴿إِكَ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِفَوْمِ يُوْمِنُونَ﴾ أي: إن في هذا القرآن (لرحمة)؛ أي: بياناً للحق وإزاحة للباطل، (وذكرى) بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين ﴿لَرَحْكَةُ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ﴾.

<sup>(</sup>۱) في (خ): «جاء». (عصدكم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/ ٢٤١) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في تفسير الآية ٤٩ من هذه السورة الكريمة.

ثم قال تعالى: ﴿ قُلُ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِ وَيَنْكُمُ شَهِيدًا ﴾ أي: هو أعلم بما تفيضون فيه من التكذيب، ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني، فلو كنت كاذباً عليه لانتقم مني، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقَلَ عَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوبِلِ ﴿ لَا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِاللّمِينِ ﴿ ثُمَّ لَقَطْعَنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ فَا مَن عَلَمُ مِن أَمَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴿ فَا اللّم الله القاطعات ﴿ يَعْلَمُ مَا فِ السّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: لا تخفى بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات ﴿ يَعْلَمُ مَا فِ السّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: لا تخفى عليه خافية ﴿ وَاللّهِ عَلَى اللّه مَا فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا في تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل، كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم، وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل، [فسيجزيهم] (٢) على ذلك إنه حكيم عليم.

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوَلَآ أَجَلُّ مُّسَمَّى لِجَآءَهُرُ الْعَذَابُ وَلِيَأْنِينَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُمُونَ ۖ ﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً ۚ بِالْكَفِرِينَ ۞ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرَجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم، وبأس الله أن يحل عليهم، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ اَلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا عِمَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ اَنْتِنَا بِمَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ الْانفال] وقال لههنا: ﴿وَسَنَعْجِلُونَكَ بِالْمَذَابِ وَلَوَلا أَجَلُ مُسَمَّى لَمِّاءَهُمُ الْعَذَابُ إِن لَا ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريباً سريعاً كما استعجلوه، ثم قال: ﴿وَلَيَأْنِينَهُم بَعْنَةً ﴾ أي: فجأة ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ اللهُ مَن العذاب وهو واقع بهم لا محالة.

قال شعبة: عن سماك، عن عكرمة: قال في قوله: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّاكُنْفِرِينَ ﴾ قال: البحر (٣).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد، حدثنا أبي، عن مجالد، عن الشعبي أنه سمع ابن عباس يقول: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطُةٌ إِٱلْكَفِرِينَ ﴾ وجهنم هو هذا البحر الأخضر تنتثر الكواكب فيه، وتكور فيه الشمس والقمر، ثم يوقد فيكون هو جهنم (١٤).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصم، أخبرنا عبد الله بن أُمية، حدثني محمد بن حيي، أخبرني صفوان بن يعلى، عن أبيه أن النبي على قال: «البحر هو جهنم» قالوا ليعلى: فقال: ألا ترون أن الله تعالى يقول: ﴿نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف: ٢٩] قال: لا والذي نفس يعلى بيده، لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله ولا يصيبني منها قطرة حتى أعرض على الله تعالى (٥)، هذا تفسير غريب، وحديث غريب جداً، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في (خ): «معادهم». (۲) في (خ): «فيجازيهم». وفي (ذ): «فسيجازيهم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من شعبة به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف جداً لأن عمر بن إسماعيل بن مجالد، متروك (التقريب ص٤١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٩/ ٤٧٨ ح٧٩٦٠)، وضعف سنده محققوه لجهالة محمد بن حيي.

ثم قال عَلَىٰ: ﴿ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرَجُلِهِمْ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ لَمُمْ مِن جَهَنَمُ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ وَمِن فَوْقِهِمْ فَللَّ مِن أَلنَّارِ وَمِن تَحْنِيمٌ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ عُللُّ مِن النَّارِ وَمِن تَحْنِيمٌ عُللًا فَي فَوْقِهِمْ ظُللًا مِن النَّارِ وَمِن تَحْنِيمٌ ظُللًا ﴾ [الزمر: ١٦] وقال تعالى: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونِ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ ﴾ [الأنبياء: ٣٩] فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم، وهذا أبلغ في العذاب الحسيّ.

وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ﴾ تهديد وتقريع وتوبيخ، وهذا عذاب معنوي على النفوس، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ النّاوُ اللّهِ وَقَال تعالى: ﴿يَوْمَ يُدَغُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ۞ هَذِهِ النّارُ الّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ [القمر] وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يُدَغُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ۞ هَذِهِ النّارُ الّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ وأفسيحرُ هَذَا أَمْ أَنتُم لَا نُبْصِرُونَ مَا كُنتُم اللّهُ اللّهُ وَلَا تَصْبُرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ۞﴾ [الطور].

﴿ وَيَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيْنَى فَأَعْبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِفَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَنْبُوْتَنَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَ يَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِايِنَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنَوَكُلُونَ ۞ وَكَأَيِّنَ مِّن دَآتِةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞﴾.

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين، بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ يَعِبَادِىَ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنَى فَأَعْبُدُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللّ

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني جبير بن عمرو القرشي، حدثني أبو سعد الأنصاري، عن أبي [يحيى](۱) مولى الزبير بن العوام، عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله على: «البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيراً فأقم»(۲).

ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها، خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك، فوجدوا [خير المنزلين هناك]<sup>(٣)</sup>: أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله تعالى، فآواهم وأيدهم بنصره، وجعلهم سيوماً<sup>(٤)</sup> ببلاده، ثم بعد ذلك هاجر رسول الله ﷺ [والصحابة]<sup>(٥)</sup> الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة.

ثم قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِهَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَي أَي: أينما كنتم يدرككم الموت، فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله، فهو خير لكم، فإن الموت لا بدّ منه ولا محيد عنه، ثم إلى الله المرجع والمآب، فمن كان مطيعاً له جازاه أفضل الجزاء، ووفاه [أتم](٢) الثواب ولهذا قال

<sup>(</sup>١) في (ذ): «بحر».

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/٣٧ ح١٤٢٠)، وضعف سنده محققوه لوجود ثلاثة مجاهيل.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «هناك خير المنزلين».

<sup>(</sup>٤) أي: آمنين وهي كلمة حبشية وتروى بفتح السين، وقيل سيوم: دمع سائم أي: تسومون في بلدي كالغنائم السائمة لا يعارضكم أحد (النهاية ٣/ ٤٣٤، ٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) في (خ): «وأصحابه». (٦) في (خ): «تمام».

تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَنَبُوِتَنَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفاً بَجْرِى مِن تَعْنِها ٱلْأَنْهَارُ ﴾ أي: لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار على اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن، يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا ﴿خَلِدِينَ فِهَا ﴾ أي: ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِينَ ﴾ أنه نعمت هذه الغرف أجراً على أعمال المؤمنين ﴿ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ أي: على دينهم. وهاجروا إلى الله ونابذوا الأعداء، وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعوده.

وقال ابن أبي حاتم كَالله: حدثنا أبي، أخبرنا صفوان المؤذن، أخبرنا الوليد بن مسلم، أخبرنا معاوية بن سلام، عن أخيه زيد بن سلام، عن جده أبي سلام الأسود، حدثني أبو معاوية الأشعري، أن أبا مالك الأشعري حدثه، أن رسول الله على حدثه أن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام، وأطاب الكلام، [وتابع الصلاة والصيام، وقام بالليل](١) والناس نيام(٢).

﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَنُوَكُلُونَ﴾ في أحوالهم كلها في دينهم ودنياهم ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة، بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا، بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب، فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار، ولهذا قال تعالى: ﴿وَكَأَنِّنَ مِن دَابَتُهِ لَا تَعَمِلُ رِزْقَهَا﴾ أي: لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئاً لغد ﴿اللهُ يَرْزُقُها وَيَاكُمُ ﴾ أي: الله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار الأرض، والطير في الهواء والحيتان في الماء. قال تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا وَمُنْ تَوَدِّعُهَا وَيُعَلَمُ مُسْنَقَرُهَا وَمُسْتَوَدَّعُهَا كُلُّ فِي كِتَبٍ مُبِينِ ﴿ ﴾ [هود].

<sup>(</sup>١) في (ذ): «وأباح الصيام وأقام الصلاة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري به (المسند ٣٧/ ٣٩٥ ح ٢٢٩٠٥)، وقال محققوه: إسناده حسن إن كان ابن معانق سمعه من أبي مالك. اه. ويتقوى بمتابعة أبي معاوية الأشعري المتقدمة، وله شاهد أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رالمسند ٢/١٧٣)، وبمجموع طرقه يكون حسناً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عمر را وضعف سنده الحافظ ابن كثير لضعف أبي العطوف.

الغراب إذا فقس عن فراخه البيض خرجوا وهم بيض، فإذا رآهم أبواهم كذلك نفرا عنهم أياماً حتى يسود الريش، فيظل الفرخ فاتحاً فاه يتفقد أبويه فيقيض الله تعالى له طيراً صغاراً كالبرغش (١٠) فيغشاه فيتقوت [به] (٢) تلك الأيام حتى يسود ريشه، والأبوان يتفقدانه كل وقت، فكلما رأوه أبيض الريش نفرا عنه، فإذا رأوه قد اسود ريشه عطفا عليه بالحضانة والرزق، ولهذا قال الشاعر:

يا رازق النعاب (٢) في عشه وجابر العظم الكسير المهيض (٤) وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر كقول النبي على: «سافروا تصحوا وترزقوا» (٥) قال البيهقي: أخبرنا إملاء أبو الحسن علي [بن أحمد] بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، أخبرنا محمد بن غالب، حدثني محمد بن سنان، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن [رداد] (١) شيخ من أهل المدينة، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «سافروا تعنموا» (٨) قال: ورويناه عن ابن عباس (٩).

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة، أخبرنا ابن لهيعة، عن دراج، عن عبد الرحمٰن بن حجيرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «سافروا تربحوا، وصوموا تصحوا، واغزوا تغنموا» (١٠٠ وقد ورد مثل حديث ابن عمر، عن ابن عباس مرفوعاً، وعن معاذ بن جبل موقوفاً، وفي لفظ: «سافروا مع ذوي الجد والميسرة» (١١١) قال: ورويناه عن ابن عباس.

وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أي: السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم.

﴿ وَلَهِن سَأَلَتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثٌ ۞ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآهُ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞﴾.

يقول تعالى مقرراً أنه لا إله إلا هو، لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل بخلق السموات والأرض، والشمس والقمر، وتسخير الليل والنهار، وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدر آجالهم، واختلافها واختلاف أرزاقهم، ففاوت بينهم، فمنهم الغني والفقير وهو العليم بما يصلح كلاً منهم، ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر، فذكر أنه [المستقل](١٢) بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها، فإذا كان الأمر كذلك، فلم يعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته، وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد

<sup>(</sup>۱) البرغش: البعوض اللساع. (۲) في (خ): «منه».

<sup>(</sup>٣) أي: فرخ الغراب. (٤) أي: المكسور بعدما كاد ينجبر.

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه وضعفه في الرواية التالية. (٦) في (ذ): «بن محمد».

<sup>(</sup>٧) كذا في (ح) و(حم)، وفي الأصل صُحف إلى: «دراد»، وفي (س): «وارد».

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي (السنن الكبرى ٧/ ١٠٢) قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا حديث منكر (العلل ٣٠٦/٢).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن عدي بسند فيه نهشل بن سعيد وهو متروك. (الكامل في الضعفاء ٧/ ٢٥٢١).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ: «واغزوا تستغنوا». (المسند ١٤/٥٠٥ ح١٩٤٥) وضعف سنده محققوه.

<sup>(</sup>۱۱) أخرَجه الديلمي (مسند الفردوس ح٣٣٨٧) من حديث معاذ ﷺ وسنده ضعيف أيضاً فيه إسماعيل بن زياد وهو ضعيف وضعف سنده السيوطي والمناوي كما في فيض القدير شرح الجامع الصغير، ٤/ ٨٢، ٨٣. (١٢) في (خ): «المستبد».

الربوبية. وقد كان المشركون يعترفون بذلك، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك.

﴿ وَمَا هَذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَهَوُّ وَلِمِبُّ وَلِنَ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَواَثُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلفُلكِ دَعَوُا ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ فَلَمَّا نَجَدَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ رِبِمَآ ءَاتَيْنَكُهُمْ وَلِيَنَمَنَّعُواً فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها، وأنها لا دوام لها وغاية ما فيها لهو ولعب: ﴿وَإِنَ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوانُ ﴾ أي: الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاء، بل هي مستمرة أبد الآباد.

وقوله تعالى: ﴿لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَهُمْ وَلِِنَمَنَّعُواً ﴾ هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة، لأنهم لا يقصدون ذلك، ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم، وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل، وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً ﴾ [القصص: ٨].

﴾ ﴿ وَلَهُمْ يَرُوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمَّ أَفِيَالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّهِ يَكُفُرُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْمَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنَفِرِينَ ۞ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

يقول تعالى ممتناً على قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن دخله كان آمناً فهم في [أمن] (٢) عظيم، والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضاً، ويقتل بعضهم بعضاً، كما قال تعالى: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشِ ۞ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّنَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَلاَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِتَ ٱلْمَعْمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۞ [قريش].

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف للانقطاع بين ابن إسحاق وعكرمة، ويتقوى بما تقدم في تفسير سورة الإسراء آية ٦٧ فقد صحت القصة.

<sup>(</sup>٢) في (خ): «أمر».

وقوله تعالى: ﴿ أَفِيا أَبْطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ أي: أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة أن أشركوا به وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد و﴿بَدَّلُواْ يَعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ فَوَمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ﴾ [إبراهيم: ٢٨] وكفروا بنبى الله وعبده ورسوله، فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله، وأن لا يشركوا به، وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره، فكذبوه وقاتلوه، وأخرجوه من بين أظهرهم، ولهذا سلبهم الله تعالى ما كان أنعم به عليهم، وقتل من قتل منهم ببدر، ثم صارت الدُولة (١) لله ولرسوله وللمؤمنين، ففتح الله على رسوله مكة، وأرغم آنافهم وأذل رقابهم.

ثم قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ ﴾ أي: لا أحد أشد عقوبة ممن كذب على الله، فقال: إن الله أوحى إليه شيء ولم يوح إليه شيء. ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله، وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه، فالأول مفتر والثاني مكذب، ولهذا قال تعالى: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنَّفِرِينَ ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا﴾ يعني: الرسول ﷺ وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ﴿لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلَنَّا﴾ أي: لنبصرنهم سبلنا؛ أى: طرقنا في الدنيا والآخرة.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن أبي الحواري، أخبرنا عباس الهمداني أبو أحمد من أهل عكا في قول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ: الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون. قال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت به أبا سليمان الداراني، فأعجبه وقال: ليس ينبغي لمن ألهم شيئاً من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر، فإذا سمعه في الأثر عمل به، وحمد الله حين وافق ما في نفسه.

وقوله: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن المغيرة، عن الشعبي قال: قال عيسى ابن مريم عليه: إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك (٢)، والله أعلم.

[آخر تفسير سورة العنكبوت. ولله الحمد والمنة]<sup>(٣)</sup>.

(١) الدُولة: الغلبة.

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن أبي حاتم الروايتين، وسند الثانية مرسل، لأن ما يروىٰ عن الأنبياء لا بدّ أن يكون بحديث مرفوع أو له حكم الرفع.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (مح).





## سِوُوَرَقُو السُّوْمِرُعُ [وهي](١) مڪية

## بسم هم الرحم الرحم

﴿ الْمَدَ ۞ غُلِبَتِ الرُّومُ ۞ فِيَ أَدَى الْأَرْضِ وَهُم مِنَ بَعْدِ غَلِيهِدَ سَيَغْلِمُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِينِينَ ۚ لِيَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَهِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَأُهُ وَهُوَ الْمَارِينَ الْأَمْرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا وَهُوَ الْمَكَوْفِ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِنْ الْمُؤْمِدُ هُو عَظِمُونَ ۞ .

نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم. واضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية وحاصره فيها مدة طويلة، ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتي.

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن سفيان، عن حبيب بن أبي عَمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿الّهَ شِ غُلِبَ الرُّومُ شِ فِي آذَنَ الْأَرْضِ قال: غُلِبت وغَلَبت، قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم، لأنهم أصحاب أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس، لأنهم أهل كتاب، فذكر ذلك لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله بي فقال رسول الله بي (أما إنهم سيغلبون فذكره أبو بكر لرسول الله بي فقال رسول الله بي الما وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلاً خمس سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي بي فقال: لكم كذا وكذا، فجعل أجلاً خمس سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي بي فقال: المروم بعد قال: فذلك قوله: ﴿اللّهَ شُ عُلِبَ الرُّمُ شَ فِي فِي فِي فِي فِي فِي فِي الْمَارِن وَهُم مِن بَعَدُ عَلِي الرُّمُ مِن الله عَلَي الرُّمُ مَن يَنكُم الموري بعد قال: فذلك قوله: ﴿الّهَ شُ عُلِبَ الرُّمُ مِن فَتَلُ وَيَوْمَ فِي إِنه المَارِن وَهُم مِن المحسن بن من عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن سفيان بن سعيد الثوري به. وقال حريث، عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن سفيان بن سعيد الثوري به. وقال الترمذي: حسن غريب إنما نعرفه من حديث سفيان، عن حبيب (٣)، ورواه ابن أبي حاتم، عن المن عن حبيب (٣)، ورواه ابن أبي حاتم، عن

<sup>(</sup>١) زيادة من (حم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٩٦/٤ ـ ٢٩٧ ح٢٤٩٥)، وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الروم (ح٣١٩٣)، والسنن الكبرى للنسائي، التفسير (ح١١٣٨٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٢٥٥١).

محمد بن إسحاق الصاغاني، عن معاوية بن عمرو به، ورواه ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن سعيد أو سعيد الثعلبي الذي يقال له أبو [سعد]<sup>(۱)</sup> من أهل طرسوس، حدثنا أبو إسحاق الفزاري فذكره، وعندهم قال سفيان: فبلغني أنهم غلبوا يوم بدر<sup>(۲)</sup>.

حديث آخر: قال سليمان بن مهران الأعمش: عن مسلم، عن مسروق قال: قال عبد الله: خمس قد مضين، الدخان، واللزام، والبطشة، والقمر، والروم، أخرجاه (٣).

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا المحاربي، عن داود بن أبي هند، عن عامر - هو الشعبي -، عن عبد الله بن مسعود في قال: [كان] (٤) فارس ظاهرة على الروم، وكان المشركون يحبون أن تظهر الروم على فارس، لأنهم يحبون أن تظهر الروم على فارس، لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم، فلما نزلت (الدّ شي غُلِيَتِ الرُّومُ في فِي آدَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلِيهِدَ سَيَغْلِونَ في فِي بِضِع سِنِين قالوا: يا أبا بكر إن صاحبك يقول إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين؟ قال: صدق. قالوا: هل لك إلى أن نقامرك؟ فبايعوه على أربع قلائص (٥) الى سبع سنين، فمضت السبع ولم يكن شيء، ففرح المشركون بذلك، وشق على المسلمين، فذكر ذلك للنبي فقال: «ما بضع سنين عندكم؟» قالوا: دون العشر. قال: «اذهب فزايدهم، وازدد سنتين في الأجل» قال: فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس، ففرح المؤمنون بذلك، وأنزل الله تعالى: ﴿لاَ يُخَلِثُ الرُّومُ ﴿ اللهِ وَوَلَهُ تَعَالَى: ﴿لاَ يُخَلِفُ فَعَالَى: ﴿لاَ يُخَلِفُ وَعَدُمُ ﴿ الْكَ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿لاَ يُخَلِفُ وَعَدُمُ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لاَ يُخَلِفُ وَعَدُمُ ﴾ ألى قوله تعالى: ﴿لاَ يُخَلِفُ وَعَدُمُ ﴾ ألى قوله تعالى: ﴿لاَ يُخَلِفُ وَعَدُمُ ﴾ ألى وَلَهُ تعالى: ﴿لاَ يُعَلِفُ وَعَدُمُ ﴾ ألى وَلَهُ الله وَعَدُمُ ﴾ ألى وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَعَدُمُ ﴾ ألى وَلَهُ الله وَعَدُمُ ﴾ ألى وَلَهُ الله وَلَهُ وَعَدُمُ ﴾ ألى وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَعَدُمُ الله وَلَهُ وَعَدُمُ ﴾ أله وَعَدُمُ ﴿ أَنْ الله وَلَهُ الله وَلَهُ وَلَهُ وَعَدُمُ ﴾ أله وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي، حدثنا مؤمل، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: لما نزلت ﴿الّهَ ﴿لَ غُلِبَ الرّومُ ﴿ قَ اَذَنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعّدِ غَلِيهِم سَيَغْلِبُونَ ﴾ قال المشركون لأبي بكر: ألا ترى إلى ما يقول صاحبك يزعم أن الروم تغلب فارس؟ قال: صدق صاحبي. قالوا: هل لك أن نخاطرك (٧٠)؟ فجعل بينه وبينهم أجلاً، فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس، فبلغ ذلك النبي على فساءه ذلك وكرهه، وقال لأبي بكر: «ما دعاك إلى هذا؟» قال: تصديقاً لله ولرسوله. قال: «تعرض لهم وأعظم الخطر واجعله إلى بضع سنين» فأتاهم أبو بكر فقال لهم: هل لكم في العود، فإن العود أحمد؟ قالوا: نعم، قال: فلم تمض تلك السنون حتى غلبت الروم فارس، وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الرومية، فجاء به أبو بكر إلى النبي على فقال: هذا السحت، قال: «تصدق به» (٨٠).

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إسماعيل بن أبي

<sup>(</sup>۱) في (ذ): «سعيد».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وحكمه كسابقه. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان من طريق الأعمش به. (صحيح البخاري، التفسير، سورة الدخان ح٤٧٦٧، وصحيح مسلم، صفة القيامة والجنة، باب الدخان ح٢٧٩٨).

<sup>(</sup>٦) أُخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال ويتقوىٰ بالروايات التالية.

<sup>(</sup>٧) أي: نراهنك (ينظر لسان العرب ٤/ ٢٥١). (٨) سنده حسن.

وقد روي نحو هذا مرسلاً عن جماعة من التابعين مثل عكرمة والشعبي ومجاهد وقتادة والسدي والزهري وغيرهم (٢)، ومن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام سنيد بن داود في تفسيره حيث قال: حدثني حجاج، عن أبي بكر بن عبد الله، عن عكرمة قال: كان في فارس امرأة لا تلد إلا الملوك الأبطال، فدعاها كسرى فقال: إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشاً وأستعمل عليهم رجلاً من بنيك، فأشيري علي أيهم أستعمل ؟! فقالت: هذا فلان وهو أروغ من ثعلب، وأحذر من صقر، وهذا فرخان وهو أنفذ من سنان، وهذا شهريراز وهو أحلم من كذا، تعني أولادها الثلاثة، فاستعمل أيهم شئت، قال: فإني قد استعملت الحليم، فاستعمل شهريراز، فسار إلى الروم بأهل فارس، فظهر عليهم فقتلهم وخرب مدائنهم، وقطع زيتونهم، قال أبو بكر بن عبد الله: فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراساني فقال: أما رأيت بلاد الشام؟ قلت: لا، قال: أما إنك لو رأيتها لرأيت المدائن التي خربت والزيتون الذي قطع، فأتيت الشام بعد ذلك فرأيته. قال عطاء الخراساني: حدثني يحيى بن يعمر أن قيصر بعث رجلاً يدعى قطمة بجيش من الروم، وبعث كسرى شهريراز فالتقيا بأذرعات وبصرى، وهي أدنى الشام إليكم، فلقيت فارس الروم فغلبتهم فارس، ففرحت بذلك كفار قريش، وكرهه المسلمون، قال عكرمة: ولقي المشركون فعلبتهم فارس، ففرحت بذلك كفار قريش، وكرهه المسلمون، قال عكرمة: ولقي المشركون أصحاب النبي من وقالوا: إنكم أهل كتاب، والنصارى أهل كتاب، ونحن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم،

(۱) في (خ): «صاحبك».

<sup>(</sup>٢) أُخرجُه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن، التفسير باب ومن سورة الروم ح٣١٩٤)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) معظم هذه المراسيل أخرجها الطبري وهي تشد بعضها بعضاً وتتقوى بما سبق.

فأنزل الله تعالى: ﴿ الْمَدَ ١ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ١ فِي آذَنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِّنُ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغْلِمُونَ ١ فِي بِضْع سِنِينَ ۚ لِلَّهِ ٱلْأَمْـرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَبِلِ يَفْـرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَّأُهُۗ فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا، فلا تفرحوا ولا يقرن الله أعينكم، فوالله ليظهرن الله الروم على فارس، أخبرنا بذلك نبينا ﷺ، فقام إليه أبي بن خلف فقال: كذبت يا أبا فضيل، فقال له أبو بكر: أنت أكذب يا عدو الله، فقال: أُناحِبُكَ عشر قلائص منى وعشر قلائص منك، فإن ظهرت الروم على فارس غرمت، وإِن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين، ثم جاء أبو بكر إلى النبي على فأخبره، فقال: «ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع، فزايده في الخطر وماده في الأجل فخرج أبو بكر فلقي أبياً، فقال: لعلك ندمت؟ فقال: لا، تعال أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل، فاجعلها مائة قلوص لمائة قلوص إلى تسع سنين، قال: قد فعلت، فظهرت الروم على فارس قبل ذلك، فغلبهم المسلمون. قال عكرمة: لما أن ظهرت فارس على الروم، جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريراز، فقال: لأصحابه: لقد رأيت كأني جالس على سرير كسرى، فبلغت كسرى، فكتب كسرى إلى شهريراز: إذا أتاك كتابي فابعث إلى برأس فرخان، فكتب إليه: أيها الملك إنك لن تجد مثل فرخان له نكاية وصوت في العدو، فلا تفعل، فكتب إليه: إن في رجال فارس خلفاً منه، فعجل إلى برأسه. فراجعه، فغضب كسرى فلم يجبه، وبعث بريداً إلى أهل فارس: إني قد نزعت عنكم شهريراز واستعملت عليكم فرخان، ثم دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة، فقال: إذا ولي فرخان الملك وانقاد إليه أخوه، فأعطه هذه، فلما قرأ شهريراز الكتاب قال: سمعاً وطاعة، ونزل عن سريره وجلس فرخان، ودفع إليه الصحيفة قال: ائتوني بشهريراز، وقدمه ليضرب عنقه، قال: لا تعجل حتى أكتب وصيتى، قال: نعم، فدعا بالسفط(١) فأعطاه الصحائف، قال: كل هذا راجعت فيك كسرى وأنت أردت أن تقتلني بكتاب واحد، فردَّ الملك إلى أخيه شهريراز، وكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم إن لي إليك حاجة لا تحملها البُرُد(٢)، ولا تحملها الصحف فالقني، ولا تلقني إلا في خمسين رومياً، فإني ألقاك في خمسين فارسياً، فأقبل قيصر في خمسمائة ألف رومي، وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق، وخاف أن يكون قد مكر به حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا خمسون رجلاً، ثم بسط لهما والتقيا في قبة ديباج ضربت لهما، مع كل واحد منهما سكين فدعيا ترجماناً بينهما، فقال شهريراز: إن الذين خربوا مدائنك أنا وأخى بكيدنا وشجاعتنا، وإن كسرى حسدنا وأراد أن أقتل أخى فأبيت، ثم أمر أخى أن يقتلنى وقد خلعناه جميعاً، فنحن نقاتله معك. قال: قد أصبتما، ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين، فإذا جاوز اثنين فشا، قال: أجل، فقتلا الترجمان جميعاً بسكينيهما، فأهلك الله كسرى، وجاء الخبر إلى رسول الله ﷺ يوم الحديبية، ففرح والمسلمون معه (٣). فهذا سياق غريب وبناء عجيب.

<sup>(</sup>١) السفط: الذي يعبى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء.

<sup>(</sup>٢) جمع بريد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري من طريق سنيد به، وعزاه الزيلعي إلى تفسير سنيد (تخريج أحاديث الكشاف ٣/٥٤). وسنيد فيه مقال، وضعفه متنه الحافظ ابن كثير.

ولنتكلم عن كلمات هذه الآيات الكريمة، فقوله تعالى: ﴿ الَّمْ لَيُّ فَلِيَتِ ٱلزُّومُ ١ قَلَ عَد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة، وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم، وهم أبناء عمِّ بني إسرائيل، ويقال لهم بنو الأصفر، وكانوا على دين اليونان، واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك، وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة، ويقال لها المتحيرة، ويصلون إلى القطب الشمالي، وهم الذين أسسوا دمشق، وبنوا معبدها، وفيه محاريب إلى جهة الشمال، فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة، وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصر، فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين ابن [قسطس](١) وأمه مريم الهيلانية الشدقانية من أرض حرًّان، كانت قد تنصرت قبله، فدعته إلى دينها، وكان قبل ذلك فيلسوفاً فتابعها، يقال: تَقية (٢)، واجتمعت به النصارى وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس، واختلفوا اختلافاً منتشراً متشتتاً لا ينضبط، إلا أنه اتفق من جماعتهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً، فوضعوا لقسطنطين العقيدة، وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة الحقيرة، ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام من تحريم وتحليل، وغير ذلك مما يحتاجون إليه، وغيروا دين المسيح ﷺ، وزادوا فيه ونقصوا منه، فصلوا إلى المشرق، واعتاضوا عن السبت بالأحد، وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير، واتخذوا أعياداً أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس وغير ذلك من البواعيث والشعانين (٣)، وجعلوا له الباب، وهو كبيرهم، ثم البتاركة، ثم المطارنة، ثم الأساقفة والقساقسة، ثم الشمامسة، وابتدعوا الرهبانية، وبني لهم الملك الكنائس والمعابد، وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية.

يقال: إنه بنى في أيامه اثني عشر ألف كنيسة، وبنى بيت لحم بثلاث محاريب، وبنت أمه القمامة، وهؤلاء هم الملكية يعنون الذين هم على دين الملك.

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الأسكاف، ثم النسطورية أصحاب نسطورا، وهم فرق وطوائف كثيرة، كما قال رسول الله على: "إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة" والغرض أنهم استمروا على النصرانية، كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده حتى كان آخرهم هرقل، وكان من عقلاء الرجال، ومن أحزم الملوك وأدهاهم، وأبعدهم غوراً، وأقصاهم رأياً، فتملك عليهم في رياسة عظيمة وأبهة كبيرة، فناوأه كسرى ملك الفرس وملك البلاد كالعراق وخراسان والريّ وجميع بلاد العجم، وهو سابور ذو الأكتاف، وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر، وله رياسة العجم، وحماقة الفرس، وكانوا مجوساً يعبدون النار.

فتقدم عن عكرمة أنه: بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه، والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده، فقهره وكسره وقصره، حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية، فحاصره بها مدة طويلة، حتى ضاقت عليه، وكانت النصارى تعظمه تعظيماً زائداً، ولم يقدر كسرى على فتح البلد، ولا

<sup>(</sup>١) كذا في (ح) و(حم)، وفي الأصل: «قيطس». (٢) أي: حذراً.

<sup>(</sup>٣) الشعانين: عيد النصارى يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح، يحتفل فيه بذكرى دخول المسيح بيت المقدس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود من حديث عوف بن مالك ﷺ. (السنن، السنة، باب شرح السنة ح٤٥٩٦)، وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن أبي داود ح٣٨٤٢).

أمكنه ذلك لحصانتها لأن نصفها من ناحية البر، ونصفها الآخر من ناحية البحر، فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك، فلما طال الأمر، دبر قيصر مكيدة، ورأى في نفسه خديعة، فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه ويشترط عليه ما شاء، فأجابه إلى ذلك، وطلب منه أموالاً عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا من ذهب وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة، فطاوعه قيصر وأوهمه أن عنده جميع ما طلب، واستقل عقله لما طلب منه ما طلب، ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره، وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته، ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه، فأطلق سراحه، فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية [فجمع](١) أهل ملَّته وقال: إني خارج في أمر قد أبرمته في جند قد عينته من جيشي، فإن رجعت إليكم قبل الحول، فأنا ملككم، وإن لم أرجع إليكم قبلها، فأنتم بالخيار: إن شئتم استمررتم على بيعتي، وإن شئتم وليتم عليكم غيري، فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حياً، ولو غبت عشرة أعوام، فلما خرج من القسطنطينية خرج جريدة<sup>(٢)</sup> في جيش متوسط هذا، وكسرى مخيم على القسطنطينية ينتظره ليرجع، فركب قيصر من فوره وسار مسرعاً حتى انتهى إلى بلاد فارس، فعاث في بلادهم قتلاً لرجالها ومن بها من المقاتلة أولاً فأولاً، ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن وهي كرسي مملكة كسرى، فقتل من بها وأخذ جميع حواصله وأمواله، وأسر نساءه وحريمه، وحلق رأس ولده وركبه على [حماره] (٣)، وبعث معه من الأساورة (٤) من قومه في غاية الهوان والذلة، وكتب إلى كسرى يقول: هذا ما طلبت فخذه، فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله تعالى، واشتد حنقه على البلد، فاشتد في حصارها بكل ممكن، فلم يقدر على ذلك، فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون (٥) التي لا سبيل لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها، فلما علم قيصر بذلك، احتال بحيلة عظيمة، لم يسبق إليها وهو أنه أرصد جنده وحواصله التي معه عند فم المخاضة، وركب في بعض الجيش، وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث، فحملت معه، وسار إلى قريب من يوم في الماء مصعداً، ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهر، فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم قد خاضوا من هنالك، فركبوا في طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس، وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض والخوض، فخاضوا وأسرعوا السير، ففاتوا كسرى وجنوده، ودخلوا القسطنطينية، فكان ذلك يوماً مشهوداً عند النصارى، وبقى كسرى وجيوشه حائرين لا يدرون ماذا يصنعون، لم يحصلوا على بلاد قيصر، وبلادهم قد خربتها الروم، وأخذوا حواصلهم، وسبوا ذراريهم، ونساءهم، فكان هذا من غلب الروم [لفارس](١)، وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس للروم، وكانت الوقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما، وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز<sup>(٧)</sup>.

> (٢) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. (۱) في (خ): «جمع».

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «حمار». (٤) أي: الفرسان.

<sup>(</sup>٥) أي: نهر جيحون. (٦) في (خ): «فارس».

<sup>(</sup>٧) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على بن أبي طلحة عنه، وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف.

وقال مجاهد: كان ذلك في الجزيرة، وهي أقرب بلاد الروم من فارس، فالله أعلم.

ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين وهي تسع، فإن البضع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى التسع، وكذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وغيرهما من حديث عبد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أن رسول الله على قال لأبي بكر في مناحبة (١): ﴿الْمَرْ شُ غُلِبَتِ الرُّهُمُ شَ ﴾ الآية: «ألا احتطت يا أبا بكر، فإن البضع ما بين ثلاث إلى تسع؟» ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه (٢). وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو أنه قال ذلك (٣).

وقوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ ﴾ أي: من قبل ذلك ومن بعده، فبني على الضم لما قطع المضاف، وهو قوله «قبلُ» عن الإضافة، ونُويت.

﴿ وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ ۚ بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ أَي: للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب كسرى، وهم المجوس، وكانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قوله طائفة كثيرة من العلماء، كابن عباس والثوري والسدي (٤) وغيرهم.

وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبزار من حديث الأعمش عن عطية، عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر، ظهرت الروم علي فارس، فأعجب ذلك المؤمنين ففرحوا به، وأنزل الله ﴿وَيَوْمَبِنِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ يِنَصِّرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ وَهُو ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ ﴿ وَيَوْمَبِنِ يَفُرَمُ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِيُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلَّالِي اللهُ ا

وقال الآخرون: بل كان نصر الروم على فارس عام الحديبية، قاله عكرمة والزهري وقتادة وغير واحد (٢٠).

ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشين من حمص إلى إيليا وهو بيت المقدس، شكراً لله تعالى ففعل، فلما بلغ بيت المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول الله والله الذي بعثه مع دحية بن خليفة، فأعطاه دحية لعظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر، فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز، فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموي في جماعة من كبار قريش، وكانوا بغزة، فجيء بهم إليه فجلسوا بين يديه. فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا، فقال لأصحابه وأجلسهم خلفه: إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذب فكذبوه، فقال أبو سفيان،

(١) أي: مراهنة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري والترمذي من حديث عبد الله بن عبد الرحمٰن الجمحي به، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في بداية تفسير الآية.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (السنن، التفسير، باب ومن سورة الروم ح٣١٩٢)، والطبري، وفي سنده عطية وهو العوفي وفيه مقال ويتقوى بما سبق من الروايات في بداية تفسير الآية ولهذا قال الألباني صحيح بما بعده (صحيح سنن الترمذي ح٠٧٥٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقول الزهري عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

فواللهِ لولا أن يأثروا عليَّ الكذب لكذبت، فسأله هرقل عن نسبه وصفته، فكان فيما سأله أن قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها<sup>(۱)</sup>؛ يعني: بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله ﷺ وكفار قريش [عام]<sup>(۱)</sup> الحديبية على وضع الحرب بينهم عشر سنين، فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية، لأن قيصر إنما وفي بنذره بعد الحديبية، والله أعلم.

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت، فما تمكن من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي له إصلاحه وتفقد بلاده، ثم بعد أربع سنين من نصرته وفي بنذره، والله أعلم، والأمر في هذا سهل قريب، إلا أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين، فلما انتصرت الروم على فارس، فرح المؤمنون بذلك، لأن الروم أهل كتاب في الجملة، فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس، كما قال تعالى: ﴿ لَا لَتَجِدَنَّ أَشَدُ النَّاسِ عَدَوةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ المَّولُولُ رَعَ المَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ السَّولِ رَئَى اَعْبَنَهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثني أسيد الكلابي قال: سمعت العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه قال: رأيت غلبة فارس الروم، ثم رأيت غلبة الروم فارس ثم رأيت غلبة المسلمين فارس، والروم كل ذلك في خمس عشرة سنة (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَكَزِيرُ ﴾ أي: في انتصاره وانتقامه من أعدائه ﴿ٱلرَّحِيمُ﴾ بعباده المؤمنين.

وقوله تعالى: ﴿وَعْدَ اللَّهِ لَا يُحْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ أي: هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنّا سننصر الروم على فارس وعد من الله حق، وخبر صدق لا يخلف ولا بدّ من كونه ووقوعه، لأن الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلين إلى الحق، ويجعل لها العاقبة ﴿وَلَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: بحكم الله في كونه، وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل.

وقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْجَيَوَةِ ٱلدُّنَيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْ غَفِلُونَ ﴿ أَي أَي أَكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها، فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة.

قال الحسن البصري: والله ليبلغ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفره، فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلى (٤٠).

وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنِّيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُر غَفِلُونَ ۞﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس را الصحيح، بدء الوحي باب رقم ٦ ح٧).

<sup>(</sup>٢) في (خ): «يوم».

<sup>(</sup>٣) في متنه نكارة إذ خالف ما تقدم من الروايات الصحيحة بأن البضع ما بين ثلاث إلى تسع.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

يعني: الكفار يعرفون عمران الدنيا، وهم في أمر الدين جهال(١).

يقول تعالى منبهاً على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، فقال: ﴿أَوَلَمْ يَنَفَكُرُواْ فِي آنَفُهِمْ ﴾ يعني به: النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة، فيعلموا أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق، وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَابِي رَبِّهِم لَكَيْفِرُونَ ﴾.

ثم نبههم على صدق رسله فيما جاؤوا به [عنه](٢)، بما [أيدهم](١) به من المعجزات والدلائل الواضحات من إهلاك من كفر بهم ونجاة من صدقهم، فقال تعالى: ﴿أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين، ولهذا قال: ﴿فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن مَّلِهِمَّ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ أي: كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم أيها المبعوث إليهم محمد ﷺ وأكثر أموالاً وأولاداً، وما أوتيتم معشار ما أوتوا، ومكنوا في الدنيا تمكيناً لم تبلغوا إليه وعمروا فيها أعماراً طوالاً، فعمروها أكثر منكم، واستغلوها أكثر من استغلالكم، ومع هذا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتوا، أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقٍ، ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس الله، ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة، وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال ﴿ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظَلِّمُونَ ﴾ أي: وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله واستهزؤوا بها، وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم، ولهذا قال تعالى: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَكُنُواْ السُّوَأَيَّ أَن كَذَبُواْ بِعَايَلتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُونَ ١٩﴾، كما قال تعالى: ﴿ وَثُقَلِّبُ أَفِيْكَتُهُمَّ وَأَبْصَكَرُهُمْ كُمَا لَرَ يُؤْمِنُوا بِدِهِ أَوَّلَ مَرَّةً وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِيهِمْ يَعْمَهُونَ ۞﴾ [الأنعام]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمٌّ ﴾ [الصف: ٥]، وقال تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِبُهُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم ﴾ [المائدة: ٤٩] وعلى هذا تكون السوأى منصوبة مفعولاً لأساؤوا، وقيل: بل المعنى في ذَلَك ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّعُوا الشَّوَاكَ ﴾ أي: كانت السوأى عاقبتهم؛ لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فعلى هذا تكون السوأى منصوبة خبر كان (٤)، هذا توجيه ابن جرير، ونقله عن ابن عباس وقتادة (٥)، ورواه ابن أبي حاتم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) في (خ): «عنهم».(۲) في (خ): «أيده».

<sup>(</sup>٤) وتُكُونَ (عاقبةُ) أسم كان فترفع. كذا قرأها المدنيان والبصريان والمكي، وعلى قراءة الباقين: نصب (عاقبةً) على أنها خبر كان، و«السوءى» مرفوعة على أنها اسم كان.

<sup>(</sup>٥) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه.

عنهما، وعن الضحاك بن مزاحم (١)، وهو الظاهر ـ والله أعلم ـ [لقوله] (٢) ﴿وَكَاثُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُونَ﴾.

﴿ اللّٰهُ يَبْدَقُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۞ وَلَمْ
يَكُنَ لَهُم مِن شُرَكَا بِهِمْ شُفَعَتُواْ وَكَانُواْ بِشُرَكَا بِهِمْ كَافِينَ ۞ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَنْفَرَّوُونَ ۞
فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الطَّهُ لِيحَنِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِنَايَنِنَا
وَلِهَا إِنَا الْآخِرَةِ فَأُولَا بِنَا لَمُذَابِ مُحْضَرُونَ ۞﴾.

يقول تعالى: ﴿ اللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُوُ﴾ أي: كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته ﴿ ثُمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أي: يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبَلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ﴾. قال ابن عباس: ييأس المجرمون (٣).

وقال مجاهد: يفتضح المجرمون (٤)، وفي رواية يكتئب المجرمون (๑) ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُكُو الله تعالى وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم.

ثم قال تعالى: ﴿وَرَبُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَنَفَرُقُونَ ۞﴾ قال قتادة: هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدها<sup>(٢)</sup>؛ يعني: أنه إذا رفع هذا إلى عليين وخفض هذا إلى أسفل [سافلين]<sup>(٧)</sup>، فذلك آخر العهد بينهما، ولهذا قال تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِلُواْ ٱلصَّلَاِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ۞﴾.

قال مجاهد وقتادة: ينعمون (^).

وقال يحيى بن أبي كثير: يعني سماع الغناء والحبرة أعمُّ من هذا كله<sup>(۹)</sup>، قال العجاج: الحمد لله الذي أعطى الحبر<sup>(۱۱)</sup> موالي الحق<sup>(۱۱)</sup> إن المولى شكر<sup>(۱۲)</sup>

﴿ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي اَلسَّمَوَتِ وَاَلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ كُلُهِهُرُونَ ۞ يُخْرِجُ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۞﴾.

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة، وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس والضحاك وقتادة.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ح) و(حم).

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم عن مجاهد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٧) في (ذ): «السافلين».

<sup>(</sup>٨) قُول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والفريابي (ينظر تغليق التعليق ٢٧٩/٤)، والطبري كلهم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً. (١٠) أي: السرور.

<sup>(</sup>١١) أي: أولياء الحق.

<sup>(</sup>١٢) استشهد به الطبري، والبيت في ديوان العجاج ص٤.

المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند المساء، وهو إقبال الليل بظلامه، وعند الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه. ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح وهو التحميد، فقال تعالى: ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: هو المحمود على ما خلق في السموات والأرض.

ثم قال تعالى: ﴿وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ فالعشاء هو شدة الظلام، والإظهار قوة الضياء، فسبحان خالق هذا وهذا، فالق الإصباح، وجاعل الليل سكناً، كما قال تعالى: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ﴾ وَالنَّيْلِ إِذَا يَغْشَنَهَا ﴾ [الشمس]، وقال تعالى: ﴿وَالْتَبِلِ إِذَا يَغْشَنَهَا ﴾ [الليل]، وقال تعالى: ﴿وَالْضُحَىٰ ﴾ [الليل]، وقال تعالى: ﴿وَالْضُحَىٰ ﴾ وَالنَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ [الضحى] والآيات في هذا كثيرة.

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا [زبّان] بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، عن رسول الله على أنه قال: «ألا أخبركم لم سمّى الله إبراهيم خليله الذي وفي؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون» (٢).

وقال الطبراني: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، عن سعيد بن بشير، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن [البيلماني]<sup>(٣)</sup>، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: «ومن قال حين يصبح ﴿فَسُبَحَنَ اللّهِ حِينَ تُمُسِحُونَ صَعِينَ اللّهِ حِينَ تُمُسِحُونَ صَعِينَ اللّهِ عِينَ تُمُسِحُونَ صَعِينَ اللّهِ بَكمالها أدرك ما فاته في يومه، ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته»<sup>(٤)</sup>. إسناده [جيد]<sup>(٥)</sup> ورواه أبو داود في سننه<sup>(٢)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ يُغْرِجُ ٱلْعَى مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُحْزِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْعَيّ ﴾ هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة، وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلّها من هذا النمط، فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادها، ليدل خلقه على كمال قدرته، فمن ذلك إخراج النبات من الحب والحب من النبات، والبيض من الدجاج والدجاج من البيض، والإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان، والمؤن من الكافر والكافر من المؤمن.

<sup>(</sup>١) كذا في (ح) و(حم) والمسند، وفي الأصل صُحف إلى: «ريان».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٨٨/٢٤ ح١٥٦٢٤) وضعف سنده محققوه.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ح) و(حم) والمعجم الكبير للطبراني، وفي الأصل صُحف إلى: «السلماني».

<sup>(</sup>٤) المعجّم الكبير (٢٣٩/١٣)، وسنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير ومحمد بن عبد الرحمٰن البيلماني، ولعل الحافظ ابن كثير جود سنده بسابقه.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «ضعيف».

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود، الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (ح٥٠٧٦)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود.

حَتَىٰ إِذَآ أَقَلَتَ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَدِ مَيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞﴾ [الأعراف]، ولهذا قال لههنا: ﴿وَكَذَلِكَ ثَخْرَجُونَ﴾.

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِنَآ أَنتُم بَشَرٌ نَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمُ [مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجًا لِتَسْكُنُولًا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةُ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ بَنَفَكُرُونَ ۞﴾.

يقول تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ الدالة على عظمته وكمال قدرته، أنه خلق أباكم آدم من تراب وثم أنه أنتُر بَشَرُ تنتَشِرُون فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين، ثم تصور فكان علقة ثم مضغة، ثم صار عظاماً شكله على شكل الإنسان، ثم كسا الله تلك العظام لحماً، ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير، ثم خرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون، ويسافر في أقطار الأقاليم، ويركب متن البحور، ويدور أقطار الأرض، ويتكسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب، وفاوت بينهم في العلوم [والفكر](١٠)، والحسن والقبح، والغنى والفقر، والسعادة والشقاوة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَرِهِ أَنْ خَلَقَكُم وَنْ ثَرُابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُم بَشَرُ تَنَشِرُون ﴿ السعادة والشقاوة، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَرِهِ الله عَلَى الله والمَكَاسِة والمَلَالِ الله عَلَى الله والمَلَالِ الله عَلَى الله والفقر، والسعادة والشقاوة، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَرَهِ الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَا عَلَ

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد وغندر قالا: حدثنا عوف، عن قسامة بن زهير، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب، والسهل والحزن وبين ذلك» ورواه أبو داود والترمذي من طرق عن عوف الأعرابي به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (٣).

<sup>(</sup>١) في (خ): «والفكرة».

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٥٣/٣٥٣ ح١٩٥٨٢)، وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، السنة، باب في القدر ٤٦٩٤، وسنن الترمذي، التفسير، سورة البقرة (ح٢٩٩٥).

﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ. خَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْلِلَفُ ٱلْسِنَئِكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْاَيَتِ لِلْعَكِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ. ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ. مَنَامُكُمْ بِٱلنَّهَارِ وَٱلْبَعَالَوُكُمْ مِن فَصْلِهِۦ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْاَيَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞﴾.

يقول تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَكِيْهِ الدالة على قدرته العظيمة ﴿خَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: خلق السموات في ارتفاعها واتساعها، وسقوف أجرامها، وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات، والأرض في انخفاضها وكثافتها، وما فيها من جبال وأودية وبحار، وقفار وحيوان وأشجار.

وقوله تعالى: ﴿وَالْخِلْكُ أَلْسِنَكُمُ عِني: اللّغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرج، وهؤلاء روم، وهؤلاء فرنج، وهؤلاء بربر، وهؤلاء تكرور، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء خزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء خزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى من اختلاف لغات بني آدم واختلاف ألوانهم وهي حُلاهم، فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهراً كان أو خفياً يظهر عند التأمل، كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئته لا تشبه أخرى، ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر ﴿إنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لِلْمَلِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ مَنَامُكُم بِاللّه والنهار، فيه تحصل الراحة وشكون الحركة وذهاب الكلال والتعب. وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب. وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار وهذا ضد النوم ﴿إنَ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ أي: يعون.

قال الطبراني: حدثنا حجاج بن عمران السدوسي، حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي، حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، سمعت عبد الملك بن مروان يحدث عن أبيه، عن زيد بن ثابت في قال: أصابني أرق من الليل، فشكوت ذلك إلى رسول الله فقال: «قل اللهم غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، يا حي يا قيوم، أنم عيني وأهدئ ليلي» فقلتها، فذهب عني (۱).

﴾ ﴿ وَمِنْ ءَايَنْهِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ فَيُحْيِ. يِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَّ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَنْهِۦ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلأَرْضُ بِأَمْرِهِ؞ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلأَرْضِ إِذَا أَنتُدْ تَغَرْجُونَ ۞﴾.

يقول تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَكِلِهِ ﴾ الدالة على عظمته أنه ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ أي: تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة، وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَيُحْيِد بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهاً ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٥/ ١٢٤ (ح٤٨١٧)، وسنده ضعيف، قال ابن عدي: تفرد به عمرو بن الحصين وهو مظلم الحديث (الكامل ٥/ ١٧٩٩).

أي: بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها الماء ﴿ أَهْ تَزَّتُ وَرَبَتَ وَأَنْ بَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [الحج: ٥] وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة، ولهذا قال: ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَتْ مِنْ لِلْكَ لَا يَتَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ .

ثم قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنابِهِ ۚ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ كَقُولُهُ تعالى: ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءُ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [الحج: ٦٥] وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ [فاطر: ٤١].

وكان عمر بن الخطاب و إذا اجتهد في اليمين يقول: لا والذي تقوم السماء والأرض غير بأمره؛ أي: هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها، ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسموات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ يُوم يَدْعُوكُم فَسَنَجِيبُونَ تعالى: ﴿ يَوْم يَدْعُوكُم فَسَنَجِيبُونَ بِعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴾ ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلُّ لَهُمْ قَانِنُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِى يَبَدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ ﴾ [ أَهْوَنُ عَلَيْتًهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُر ۞﴾.

يقول تعالى: ﴿وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: ملكه وعبيده ﴿كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴾ أي: خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً.

وفي حديث دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد مرفوعاً «كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة»(١).

وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَأُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ قال ابن أبي طلحة، عن ابن عباس: يعني أيسر عليه (٢).

وقال مجاهد: الإعادة أهون عليه من البداءة، والبداءة عليه هيّن (٣). وكذا قال عكرمة (٤) وغيره.

وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، أخبرنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة وقال البخاري: عن البي على قال: «قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» (٥٠)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ١١٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري بسنده بلفظ: «لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفواً أحد»، (الصحيح، التفسير، سورة ﴿فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــُدُ ﷺ [الإخلاص] ح٤٩٧٤).

انفرد بإخراجه البخاري، كما انفرد بروايته أيضاً من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة به (۱). وقد رواه الإمام أحمد منفرداً به عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة: حدثنا أبو يونس سليم بن جبير، عن أبي هريرة، عن النبي على بنحوه أو مثله (۲).

وقال آخرون: كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء.

وقال العوفي عن ابن عباس: كل عليه هين (٣)، وكذا قاله الربيع بن خُثيم (٤)، ومال إليه ابن جرير وذكر عليه شواهد كثيرة، قال: ويحتمل أن يعود الضمير في قوله: ﴿وَهُو أَهُونُ عَلَيْهُ إلى الخلق؛ أي: وهو أهون على الخلق.

وقوله: ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: كقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ اَبِي السَّورى: ١١].

وقال قتادة: مثله أنه لا إله إلا هو ولا ربَّ غيره (٢٠)، وقال مثل هذا ابن جرير، وقد أنشد بعض المفسرين عند ذكر هذه الآية لبعض أهل المعارف:

إذا سكنَ الغديرُ على صَفَاء وجُنّب أن يحرِّك النَّسيمُ تَرى فيه السَّماء بلا امتراء كذاك الشَّمسُ تَبدو والنُّجومُ كذاك قلوبُ أربابِ التَّجَلِّي يُرَىٰ في صفوها اللهُ العظيمُ

وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع بل قد غلب كل شيء، وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه، الحكيم في أقواله وأفعاله شرعاً وقدراً.

وعن مالك في تفسيره المروي عنه، عن محمد بن المنكدر في قوله تعالى: ﴿وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ﴾ قال: لا إله إلا الله(٧).

﴿ وَصَرَبَ لَكُمْ مَّشَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمُّ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُدُ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمُّ كَنْالِكَ نَفُصِّلُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَصِرِينَ ۞﴾.

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به، العابدين معه غيره، الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له، ملك له، كما كانوا في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك (٨). فقال تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَّنَكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ أَنفُسِكُمْ فَأَنتُهُ أَي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم ﴿هَل لَكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُدُ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ح٤٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) المسند ٢/ ٣٥٠، وفي سنده ابن لهيعة ويشهد له سابقه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به، ومعناه صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن منذر الثوري عن الربيع بن خُثيم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على بن أبي طلحة به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٧) سنده صحيح ويؤيد قول قتادة. (٨) سيأتي تخريجه في الحديث التالي.

فِيهِ سَوَآةٌ ﴾ أي: لا يرتضي [أحدكم](١) أن يكون عبده شريكاً له في ماله فهو وهو فيه على السواء ﴿ نَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ أي: تخافون أن يقاسموكم الأموال.

قال أبو مِجلز: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك، وليس له ذاك، كذلك الله لا شريك له (٢٠)، والمعنى إن أحدكم يأنف من ذلك، فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه؟ وهذا كقوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِللَّهِ مَا يَكْرَهُونَ ﴾ [النحل: ٢٦] أي: من البنات حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمٰن إناثاً، وجعلوها بنات الله، وقد كان أحدهم إذا بشر ﴿ بِالْأَنْيَ ظُلَّ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ الله الله وَحَمْنُ إِنَاثًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ الله الله وَقَدَ كَانَ أَحدهم إذا بشر ﴿ بِالله وَالله مَا الله وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَعَلَمُ الله وَالله وَ الله وَ الله والله والله والله من عبيده وخلقه، وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك علواً كبيراً. ذلك، أن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فيه ولو شاء لقاسمه عليه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى. قال تعالى: ﴿ كَنْ اللَّهُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾، ثم قال تعالى مبيناً أن المشركين إنما عبدوا غيره سفها من أنفسهم وجهلاً: ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي: المشركون ﴿ أَهْوَا ءَهُم ﴾ أي: في عبادتهم الأنداد بغير علم ﴿ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ اللَّهُ ﴾ أي: فلا أحد يهديهم إذا كتب الله [ضلالهم] (٤) ﴿ وَمَا لَمُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾ أي: ليس لهم من قدرة الله منقذ ولا مُجير ولا مُحيد لهم عنه، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللّهِ الّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْماً لَا بَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذَلِكَ اللّهِ كَالَّهِ وَالنَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ۞ ۞ مُنِيدِينَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا اللّهِ عَلَمُونَ اللّهِ عَلَمُونَ اللّهِ عَلَمُونَ اللّهِ عَلَمُونَ اللّهِ عَلَمُ وَكَانُواْ شِيكًا كُلُّ حِزْدٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ۞﴾.

يقول تعالى: فسدِّد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم، الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره، كما تقدم عند قوله

<sup>(</sup>١) في (خ): «أحد منكم».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمران، وهو ابن حدير السدوسي البصري (ينظر تهذيب التهذيب  $\Lambda$ )، عن أبى مجلز.

<sup>(</sup>٣) (المعجم الكبير ١٢/٢١ ح١٣٤٨)، وسنده ضعيف لضعف حماد بن شعيب (مجمع الزوائد ٣/٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «إضلالهم».

تعالى: ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَيْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. وفي الحديث: "إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم "(١).

وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام، ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية والمجوسية.

وقوله تعالى: ﴿لَا بَنْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ قال بعضهم: معناه لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فيكون خبراً بمعنى الطلب، كقوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُم كَانَ مَامِئاً ﴾ [آل عمران: ٩٧] وهو معنى حسن صحيح.

وقال آخرون: هو خبر على بابه ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس في ذلك. ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد في قوله: ﴿لَا نَبْدِيلَ لِخَلِق اللَّهُ ﴾ أي: لدين الله (٢).

وقال البخاري: قوله: ﴿لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ لدين الله (٣)، خلق الأولين دين الأولين، الدين والفطرة الإسلام.

حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهري، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول: ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ اللهِ الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري به (٥)، وأخرجاه أيضاً من حديث عبد الله بن وهب، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ (٢).

وفي معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة، فمنهم الأسود بن سريع لتميمي.

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا يونس، عن الحسن، عن الأسود بن سريع قال: أتيت رسول الله ﷺ وغزوت معه فأصبت ظهراً، فقتل الناس يومئذٍ حتى قتلوا الولدان، فبلغ ذلك

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) قول ابن عباس عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وقول إبراهيم النخعي أخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق مغيرة عنه، وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند فيه ابن وكيع ويتقوى بالسابق واللاحق، وقول مجاهد أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول عكرمة أخرجه الطبري بأسانيد يقوى بعضها بعضاً، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه، وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الله بن وهب عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في بداية الحديث التالي، ويشهد له ما سبق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، سورة الروم، باب ﴿لَا بَنْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠] ح-٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، القدر، باب معنىٰ كل مولود يولد على الفطرة (ح٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٦) تقدم في تفسير سورة النساء آية ١١٩.

رسول الله على فقال: «ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟» فقال رجل: يا رسول الله إنما هم أبناء المشركين؟ فقال: «ألا إنما خياركم أبناء المشركين، ثم قال: لا تقتلوا ذرية، لا تقتلوا ذرية، وقال: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يُعرب عنها لسانها، فأبواها يهودانها أو ينصرانها» (١). ورواه النسائي في كتاب السير عن زياد بن أيوب، عن هشيم، عن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن البصري به (٢).

ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم، [حدثنا]<sup>(٣)</sup> أبو جعفر، عن الربيع بن أنس، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراً وإما كفوراً»<sup>(٤)</sup>.

ومنهم عبد الله بن عباس الهاشمي. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله السلام سئل عن أولاد المشركين، فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم» (٥). أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً بذلك (٢).

وقد قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عفان، حدثنا حماد؛ يعني: ابن سلمة، أنبأنا عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس قال: أتى عليّ زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع المسلمين، وأولاد المشركين مع المشركين، حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله على سئل عنهم، فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». قال: فلقيت الرجل فأخبرني، فأمسكت عن قولي (٧).

ومنهم عياض بن حمار المجاشعي. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن مطرف، عن عياض بن حمار أن رسول الله على خطب ذات يوم، فقال في خطبته: "إن ربي الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا: كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً، ثم إن الله الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان: ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشاً، فقلت: يا ربِّ إذاً يثلغوا (١٠) رأسي فيدعوه خبزة، قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ: «ألا لا تقتلوا الذرية». (المسند ٣٥٦/٢٤ ـ ٣٥٧ ـ ١٥٥٨) قال محققوه: رجاله ثقات، لكن سماع الحسن من الأسود بن سريع لا يثبت عند بعضهم.اه. وأخرجه الحاكم من طريق يونس به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/١٢٣) وقد صرح الحسن البصري بالتحديث عن الأسود في رواية الحاكم، من أجل ذلك صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح٤٠٢).

<sup>(</sup>۲) (السنن الكبرى ح۸۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) ومسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٤) (المسند ٣/ ٣٥٣) وسنده ضعيف لأن أبا جعفر وهو الرازي سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>٥) (المسند ١/٣٢٨) وسنده صحيح. (٦) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ١٥.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ١٥.

<sup>(</sup>٨) النُّلغ: الشدخ، وقيل: هو ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ.

من عصاك، قال: وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقير متصدق وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر (۱) له الذين هم فيكم تبع لا [يبتغون] (۱) أهلاً ولا مالاً، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخيل أو الكذاب، والشنظير: الفحاش (۳). انفرد بإخراجه مسلم، فرواه من طرق عن قتادة به (۱).

وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ أي: التمسك بالشريعة والفطرة السلمية هو الدين [القيم] (٥) المستقيم ﴿ وَلَكِكِ ٱكْتُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: فلهذا لا يعرفه أكثر الناس، فهم عنه ناكبون، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا آكَتُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ وَمَا وقال تعالى: ﴿ وَمَا الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ الآية [الأنعام: ١١٦].

وقوله تعالى: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ قال ابن زيد وابن جريج: أي: راجعين إليه (٦).

﴿وَاَتَّقُوهُ﴾ أي: خافوه وراقبوه، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ﴾ وهي الطاعة العظيمة ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه.

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح، حدثنا يوسف بن أبي إسحاق، عن يزيد بن أبي مريم قال: مرَّ عمر ﷺ بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأُمة؟ قال معاذ: ثلاث وهن المنجيات: الإخلاص وهي الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصلاة وهي الملَّة، والطاعة وهي العصمة، فقال عمر: صدقت.

حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب، عن [أبي قلابة] (٧) أن عمر رهي الله قال لمعاذ: ما قوام هذا الأمر؟ فذكر نحوه (٨).

وقوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِرْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ أَي: لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم؛ أي: بدلوه وغيروه، وآمنوا ببعض وكفروا ببعض، وقرأ بعضهم: ﴿فَرَقُواْ دِينَهُمْ ﴾ فارقوا (٩) دينهم؛ أي: تركوه وراء ظهورهم، وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكُلُواْ شِيمًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَ يُنْتِعُهُم بِمَا كَانُوا يَقْعَلُونَ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُعَ يُنْتِعُهُم عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّةُ الللللَّةُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّةُ اللللَّهُ الللللَّةُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّةُ اللللِّهُ اللللَّهُ

<sup>(</sup>١) الزبر: العقل والرأي. (٢) في (ذ): «يتبعون».

<sup>(</sup>T) (المسند ٤/ ١٦٢) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، الجنة وصفه نعيمها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (ح٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٥) في (خ): «القويم».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، وأخرجه بسند ضعيف، فيه الحسين بن داود وهو ضعيف، عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٧) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري، وفي الأصل صُحف إلى: «أبي ذلامة».

<sup>(</sup>٨) أخرجهما الطبرى بسنديهما وهذان السندان يقوى أحدهما الآخر.

<sup>(</sup>٩) وهي قراءة متواترة.

أهل السُّنَّة والجماعة، المتمسكون بكتاب الله وسُنَّة رسول الله ﷺ، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأثمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل رسول الله ﷺ عن الفرقة الناجية منهم فقال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»(١).

﴿ وَإِذَا مَسَ اَلنَاسَ ضُرُّ دَعُواْ رَبَّهُم مُّيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْقُ مِنْهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَهُمُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلِطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِد يُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِثَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوَا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمِن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ ثُؤْمِنُونَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم في حال الإضطرار يدعون الله وحده لا شريك له، وأنه إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة الاختيار يشركون بالله ويعبدون معه غيره.

وقوله تعالى: ﴿لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَالنَّناهُمْ ﴾ هي لام العاقبة عند بعضهم، ولام التعليل عند آخرين، ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك، ثم توعدهم بقوله: ﴿فَسَوْفَ تَعُلّمُونَ ﴾ قال بعضهم: والله لو توعدني حارس درب لخفت منه، فكيف والمتوعد لههنا هو الذي يقول للشيء كن فيكون؟ ثم قال: منكراً على المشركين فيما اختلقوه من عبادة [غيره](٢) بلا دليل ولا حجة ولا برهان ﴿أَمَ أَنَ لَنَا عَلَيْهِم سُلطَنا ﴾ أي: حجة ﴿فَهُو يَتَكُلّم ﴾ أي: ينطق ﴿بِمَا كَانُواْ بِهِم يُونَ ﴾، وهذا استفهام إنكار؛ أي: لم يكن لهم شيء من ذلك.

ثم قال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَذَقَنَا النَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِنَةٌ بِمَا قَدَّمِتْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ هَذَا إِنكَارِ عَلَى الإِنسانِ مِن حيث هو إلا من عصمه الله ووفقه، فإن الإِنسان إذا أصابته نعمة بطر. وقال: ﴿ ذَهَبَ السَّيِّنَاتُ عَنِي ۖ إِنّهُ لَفَرَ ۗ فَخُورُ ﴾ [هود: ١٠] أي: يفرح في نفسه ويفخر على غيره، وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية. قال الله تعالى: ﴿ إِلّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَيلُوا الصالحات في الرخاء. كما ثبت في وعَيلُوا الصالحات في الرخاء. كما ثبت في الصحيح: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له».

وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمُ يَرُوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ أي: هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله، فيوسع على قوم ويضيق على آخرين ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ نُؤْمِنُونَ﴾.

﴿ ﴿ فَكَاتِ ذَا الْقُرْنَى حَقَّمُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَمَّهُ اللَّهِ وَأُولَئِهِكَ هُمُ اللَّهُ وَمَا ءَانَيْتُمْ مِّن زَكُومَ تُرِيدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ وَمَا ءَانَيْتُمْ مِن زَكُومَ تُرِيدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ مَن يَفْعَلُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ مَن يَعْيِيكُمْ هَلَ مِن وَجَمَّ اللَّهُ مِن وَلِيكُمْ مِن هَنَيْ وَسُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

يقول تعالى آمراً بإعطاء ﴿ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّامُ ﴾ أي: من البر والصلة، ﴿ وَٱلْمِسْكِينَ ﴾ وهو الذي لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضح الله المستدرك ١٢٩/١)، وحسنه الحافظ ابن حجر، (الكافي الشاق في تخريج أحاديث الكشاف ص٦٣).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): «الأوثان». (٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ١٥٣.

شيء له ينفق عليه أو له شيء لا يقوم بكفايته، ﴿وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفره، ﴿ وَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ﴾ أي: النظر إليه يوم القيامة وهو الغاية القصوى، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ أي: في الدنيا والآخرة.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا ءَاتَيْتُم مِن رِّبًا لِيَرْبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللهِ أَي: من أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس أكثر مما أهدى لهم، فهذا لا ثواب له عند الله، بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي (١١)، وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه، إلا أنه قد نهى عنه رسول الله على خاصة، قاله الضحاك، واستدل بقوله: ﴿وَلا تَمْنُن مَنهُ مِنهُ المَدرُ إِلَى اللهُ عَلَيْ خَاصة منه أكثر منه (٢).

وقال ابن عباس: الربا رباءان: فربا لا يصح؛ يعني: ربا البيع؟ وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها، وأضعافها، ثم تلا هذه الآية ﴿وَمَا ءَاتَيْتُم مِن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمُولِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللهِ في الزكاة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَكُوم تُريدُون عِندَ اللهِ في الزكاة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَكُوم تُريدُون وَجَه اللهِ فَأُولَتِكَ هُمُ النُّصُعِفُونَ أي: الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء. كما جاء في الصحيح: «وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمٰن بيمينه فيربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوّه أو فصيله حتى تصير التمرة أعظم من أحد» (٤).

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يُسِتُكُمْ ﴾ أي: بعد هذه الحياة، ﴿ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ ﴾ أي: يوم القيامة. وقوله تعالى: ﴿ مَلْ مِن شُرَكَا بِكُمْ مِن اللهِ هُمَّ يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِن شَيَّ ﴾؟ تعالى: ﴿ مَلْ مِن شُرَكَا بِكُمْ مِن اللهِ عَلَى مِن ذلك، بل الله ﷺ هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ثم يبعث الخلائق يوم القيامة، ولهذا قال بعد هذا كله: ﴿ سُبَحَننَمُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا

<sup>(</sup>۱) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه، ويشهد له ما يليه. وقول الضحاك أخرجه وقول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول الضحاك أخرجه عبد الرزاق والبستي بسند حسن من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي إلى الفريابي وابن أبي شيبة والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك، وأخرجه الطبري عن الضحاك مختصراً، وسنده ضعيف معضل لأن الضحاك وهو ابن مزاحم: تابع تابعي.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم دون ذكر تلاوة الآية.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٥/١٨٦ ح ١٥٨٥٥) وضعف سنده محققوه.

يُشْرِكُونَ﴾ أي: تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجلَّ وعزَّ عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساوٍ أو ولد أو والد، بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

﴿ وَظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ آيَدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ ﴿ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ آيَدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم: المراد بالبر لههنا الفيافي، وبالبحر الأمصار والقرى.

وفي رواية عن ابن عباس وعكرمة: البحر الأمصار، والقرى ما كان [منهما] (١) على جانب نهر (٢). وقال آخرون: بل المراد بالبر هو البر المعروف، وبالبحر هو البحر المعروف.

وقال زيد بن رفيع: ﴿ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ﴾ يعني: انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط، وعن البحر تعمى دوابه، رواه ابن أبي حاتم (٣).

وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، عن سفيان، عن حميد بن قيس الأعرج، عن مجاهد ﴿ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ قال: فساد البر قتل ابن آدم، وفساد البحر أخذ السفينة غصباً (٤٠).

وقال عطاء الخراساني: المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى، [وبالبحر]<sup>(٥)</sup> جزائره<sup>(٦)</sup>. والقول الأول أظهر وعليه [الأكثرون]<sup>(٧)</sup>، ويؤيده ما [قاله]<sup>(٨)</sup> محمد بن إسحاق في السيرة: إن رسول الله على ملك أيلة، وكتب إليه ببحره<sup>(٩)</sup>؛ يعني: ببلده، ومعنى قوله تعالى: ﴿طَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ﴾ أي: بان النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي.

وقال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: «لحدٌ يُقام في الأرض أحبُّ إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحاً» (١٠٠ والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات، وإذا تركت المعاصي كان سبباً في حصول البركات من السماء والأرض. ولهذا إذا نزل عيسى ابن مريم ﷺ في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية، وهو تركها، فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف، فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج، قيل للأرض: أخرجي

<sup>(</sup>١) في (ذ): «منها».

<sup>(</sup>٢) قول ابن عباس عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم، وقول عكرمة أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر، وأخرجه البستي بسند صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. (٤) سنده حسن.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «ولبحر». (٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٧) في (خ): «الأكثر».(٨) في (خ): «ذكره».

<sup>(</sup>٩) سنده ضعيف لأنه لم يسنده، والخبر مشهور.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي المسند ٣٥١/١٤ ح٨٧٣٨)، وضعف سنده محققوه، وللمزيد ينظر تخريجه في تفسير سورة النور آية ٢.

بركتك، فيأكل من الرمانة الفئام (۱) من الناس ويستظلون بقحفها (۲)، ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس، وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة محمد على فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير. ولهذا ثبت في الصحيح: أن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب (۳).

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا محمد والحسين قالا: حدثنا عوف، عن أبي قحذم قال: وجد رجل في زمان زياد أو ابن زياد، صرَّة فيها حبُّ؛ يعني: من برّ، أمثال النوى عليه مكتوب: هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل<sup>(٤)</sup>.

وروى مالك، عن زيد بن أسلم أن المراد بالفساد لههنا الشرك(٥)، وفيه نظر.

وقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَبِلُوا ﴾ الآية؛ أي: يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختباراً منه لهم ومجازاة على صنيعهم ﴿ لَعَلَّهُمْ يَجِعُونَ ﴾ أي: عن المعاصي، كما قال تعالى: ﴿ وَبَكُونَكُم مِ الْخَسَنَتِ وَالسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨] ثم قال تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ﴾ أي: من قبلكم ﴿ كَانَ أَتَ ثُرُهُم مُشْرِكِينَ ﴾ أي: فانظروا ما حلَّ بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم.

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلِدِينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَمُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَهِذِ يَصَّدَّعُونَ ۞ مَنَ كَفَرُ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِأَنفُسِمِمْ يَمْهَدُونَ ۞ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۖ كَفَرُ فَعَلَيْهِ عَلَمُ الصَّلِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ۞﴾.

يقول تعالى آمراً عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلاِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللّهِ أَي: يوم القيامة إذا أراد كونه فلا رادَّ له ﴿يَوْمَ لِلاِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللّهِ أَي: يوم القيامة إذا قال تعالى: ﴿مَن كَفَر فَعَلَيْهِ يَصَّدَعُونَ ﴾ أي: يتفرقون، ففريق في الجنة وفريق في السعير، ولهذا قال تعالى: ﴿مَن كَفَر فَعَلَيْهِ كُفُرُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ أي: كُفُرُمُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ أي: يجازيهم مجازاة الفضل، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله ﴿إِنّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور.

﴾ ﴿ وَمِنْ ءَايَنيهِۦ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَيَهِ۔ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ. وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضَّلِهِ. وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَهَاءُوهُم بَالْبَيِّنَتِ فَأَنْفَصَّنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾.

يذكر تعالى نعمه على خلقه في إرسال الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث عقبها، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلِيُذِيقَكُم مِن رَحْمَيَهِ،﴾ أي: المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد ﴿وَلِتَجْرِيَ

<sup>(</sup>١) أي: الجماعة. (٢)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (الصحيح، الرقاق، باب سكرات الموت ح٢٥١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ وُجدَ في زمان. (المسند ١٣/ ٣٣٦)، وضعف سنده محققوه.

<sup>(</sup>٥) سنده صحيح.

ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ﴾ أي: في البحر وإنما سيرها بالريح ﴿وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ﴾ أي: في التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى إقليم، وقطر إلى قطر ﴿وَلَقَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾ أي: تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تُعدُّ ولا تُحصى.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَالْهُوهُمِ بِالْبَيِنَاتِ فَانْفَمْنَا مِنَ اللَّذِينَ أَجْرَمُواً ﴾، هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد ﷺ بأنه وإن كذّبه كثير من قومه ومن الناس، فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا أممهم به من الدلائل الواضحات. ولكن انتقم الله ممن كذّبهم وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرماً وتفضلاً، كقوله تعالى: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ٥٤].

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا موسى بن أعين، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء في قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» ثم تلا هذه الآية ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾(١).

يُبِين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء، فقال تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِى يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَنُشِيرُ سَحَابًا﴾ إما من البحر كما ذكره غير واحد، أو مما يشاء الله على ﴿ فَيَبْسُطُهُ فِي السّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ أي: يمده فيكثره وينميه، ويجعل من القليل كثير، ينشئ سحابة ترى في رأي العين مثل الترس، ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق، وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالاً مملوءة ماءً، كما قال تعالى : ﴿ وَهُو الّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَى إِذَا أَقَلَت سَحَابًا ثِقَالاً سُقَنَهُ لِللّهِ مَيْتِ فَأَزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِ مِن كُلِّ الشّمَرَتِ كَذَالِكَ غُرْجُ الْمَوْقَ لَعَلَكُم مَنْكُرُون ﴿ فَيَهُمُ اللّهِ عَلَهُ وَيَعَلّمُ الرّبَحَ فَنُثِيرُ سَعَابًا فَيَبْسُطُهُم فِي السّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ ويَجْعَلُهُ وَالْعَرافَ وقتادة: يعنى قطعاً (٢).

وقال غيره: متراكماً، قاله الضحاك (٣).

وقال غيره: أسود من كثرة الماء، تراه مدلهماً ثقيلاً قريباً من الأرض.

وقوله تعالى: ﴿فَتَرَى ٱلْوَدَقَ يَغَرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ۚ أَي: فترى المطر وهو القطر، يخرج من بين ذلك السحاب ﴿فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ أي: إليه يفرحون لحاجتهم بنزوله عليهم ووصوله إليهم.

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لأن ليث وهو ابن أبي سُليم، وشهر بن حوشب كلاهما فيهما مقال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «القطر».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم عن الضحاك بلفظ: «سماء دون سماء».

وقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ، لَمُبْلِسِينَ ﴿ مَعنى الكلام: أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر، كانوا [قانطين](١) أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك، فلما جاءهم جاءهم على فاقة، فوقع منهم موقعاً عظيماً.

وقد اختلف النحاة في قوله: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ ـ لَمُبْلِسِينَ ﴾ فقال ابن جرير: هو تأكيد (٢٠)، وحكاه عن بعض أهل العربية.

وقال آخرون: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله؛ أي: الإنزال لمبلسين، ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس، ويكون معنى الكلام: أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله، ومن قبله أيضاً قد فات عندهم نزوله وقتاً بعد وقت، فترقبوه في إبانه، فتأخر، ثم مضت مدة فترقبوه فتأخر، ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط، فبعدما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج، ولهذا قال تعالى: ﴿فَٱنظُرْ إِلَنَ ءَاثُرِ رَحْمَتِ المطر ﴿كَيْفُ يُحِي ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾.

ثم نبّه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها فقال تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِك لَمُتِي الْمَوْتَ ﴾ أي: إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات ﴿وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ثم قال تعالى: ﴿وَلَينِ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُواْ مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ ﴿ فَهُ يَقُول تعالى: ﴿وَلَينَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَاقِهُ مُصْفَرًا لَظَلُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَلَيْ وَاستوى على سوقه، فرأوه مصفراً ؛ أي: قد أصفر وشرع في الفساد لظلُوا من بعده ؛ أي: بعد هذا الحال، يكفرون ؛ أي: يجحدون ما تقدم إليهم من النعم. كقوله تعالى: ﴿أَفَرَينُهُ مَا تَعَرُونُونَ ﴿ مَا نَعْدُ مَرْمُونَ اللهِ الواقعة].

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع، حدثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: الرياح ثمانية: أربعة منها رحمة، وأربعة عذاب، فأما الرحمة: فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات، وأما العذاب: فالعقيم والصرصر وهما في البر، والعاصف والقاصف وهما في البحر<sup>(٣)</sup>. فإذا شاء سبحانه وتعالى حركة بحركة الرحمة فجعله رخاءً ورحمةً وبشرى بين يدي رحمته، ولاقحاً للسحاب تلقحه بحمله الماء، كما يُلقِّح الذكر الأنثى بالحمل، وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيماً، وأودعه عذاباً أليماً، وجعله نقمةً على من يشاء من عباده، فيجعله صرصراً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه، والرياح مختلفة من مهابِّها: صَباً ودبور، وجنوب، وشمال، وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف، فريح ليَّنةٌ رطبة تغذِّي النبات وأبدان الحيوان، وأخرى تجففه، وأخرى تهلكه وتعطبه، وأخرى تسيره وتصلبه، وأخرى توهنه وتضعفه.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب، حدثنا عمي، حدثنا عبد الله بن عمرو عياش، حدثني عبد الله بن سليمان، عن دراج، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «الريح مسخرة من الثانية ـ يعني: الأرض الثانية ـ فلما أراد الله أن يهلك

<sup>(</sup>۱) في (ذ): «قنطين». (۲) رجحه الطبري.

<sup>(</sup>٣) سنده حسن.

﴿ وَاَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِدِينَ ۞ وَمَا أَتَ بِهَدِ ٱلْعُمْيِ عَنَ ﴿ وَمَا أَتَ بِهَدِ ٱلْعُمْيِ عَنَ ﴿ وَمَا لَئِهِمْ إِلَّا مَن يُوْمِنُ بِكَايَدِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ۞﴾.

يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها (٢)، ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك، كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردِّهم عن ضلالتهم بل ذلك إلى الله، فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء، ويهدي من يشاء ويضلُّ من يشاء وليس ذلك لأحد سواه، ولهذا قال تعالى: ﴿إِن شَمِعُ إِلّا مَن يُوْمِنُ بِكَايَلِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ أي: خاضعون مستجيبون مطيعون، فأولئك هم الذين يسمعون الحق ويتبعونه وهذا حال المؤمنين، والأول مثل الكافرين، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْنَ يَبْعَهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِليَّهِ يُرْجَعُونَ ﴿ الأنعام].

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة على الله الآية ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَ ﴾ على توهيم عبد الله بن عمر في روايته مخاطبة النبي على الفتلى الذين ألقوا في قليب بدر بعد ثلاثة أيام ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم، حتى قال له عمر: يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ (٣) فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون » وتأولته عائشة على أنه قال: «إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق (٤).

وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً وتوبيخاً ونقمة.

والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة، من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه، إلا ردَّ الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»(٥).

[وثبت عنه على أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له، إذا انصرفوا عنه، وقد شرع النبي على الأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين<sup>(٦)</sup>، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر، فروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة على قالت: قال

<sup>(</sup>١) في سنده دراج وفيه مقال وضعفه الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) جمع جدث وهو القبر.

<sup>(</sup>٣) جيفوا: أي أنثنوا، يقال جافته الميتة وجيفت واجتافت. والجيفة جثة الميت إذا أنتت.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ٤٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبد البر من طريق عبيد بن عمير عن ابن عباس وصححه (الاستذكار ٢/١٦٥).

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه في آخر هذه الروايات.

رسول الله ﷺ: «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده، إلا استأنس به وردَّ عليه حتى يقوم»<sup>(۱)</sup>. وروى عن أبي هريرة ﷺ، قال: إذا مرّ رجل بقبر يعرفه فسلم عليه، ردَّ عليه السلام.

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجَحْدَري قال: رأيت عاصماً الجحدري في منامي بعد موته بسنتين، فقلت: أليس قد متّ؟ قال: بلى، قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله، في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني، فنتلقى أخباركم. قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات! قد بليت الأجسام، وإنما تتلاقى الأرواح، قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس، قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته (٢).

قال: وحدثنا محمد بن الحسين، ثنا بكر بن محمد، ثنا حسن القصاب قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت حتى نأتي أهل الجبان<sup>(۳)</sup>، فنقف على القبور فنسلم عليهم، وندعو لهم ثم ننصرف، فقلت ذات يوم: لو صيرت هذا اليوم يوم الإثنين؟ قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبلها ويوماً بعدها. قال: ثنا محمد، ثنا عبد العزيز بن أبان قال: ثنا سفيان الثوري قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة.

حدثنا خالد بن خداش، ثنا جعفر بن سليمان، عن أبي التيَّاح يقول: كان مطرَّف يغدو، فإذا كان يوم الجمعة أدلج. قال: وسمعت أبا التياح يقول: بلغنا أنه كان ينزل بغوطة، فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه، فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالساً على قبره (٤)، فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: نعم، ونعلم ما يقول فيه الطير. قلت: وما يقولون؟ قال: يقولون: سلام عليكم.

حدثني محمد بن الحسن، ثنا يحيى بن أبي بكر، ثنا الفضل بن الموفق ابن خال سفيان بن عينة قال: لما مات أبي جزعت عليه جزعاً شديداً، فكنت آتي قبره في كل يوم، ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله، ثم إني أتيته يوماً، فبينا أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت، فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج، وكأنه قاعد في قبره متوشح أكفانه، عليه سحنة الموتى، قال: فكأني بكيت لما رأيته، قال: يا بني، ما أبطأ بك عني؟ قلت: وإنك تعلم بمجيئي؟ قال: ما جئت مرة إلا علمتها، وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك، قال: فكنت آتيه بعد ذلك كثيراً.

حدثني محمد، حدثنا يحيى بن بَسطام، ثنا عثمان بن سُويد الطُّفاوي قال: وكانت أمه من العابدات، وكان يقال لها: راهبة، قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذخيرتي من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني. قال: فماتت. فكنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور، فرأيتها ذات يوم في منامي، فقلت لها: يا أُمي، كيف أنت؟ قالت: أي بني، إن للموت لكربة شديدة، وإني

<sup>(</sup>١) في سنده عبد الله بن سمعان قال الذهبي: تركوه. (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ص٤٠٣١).

<sup>(</sup>٢) في سنده رجل مبهم من آل عاصم الجحدري. (٣) أي: الصحراء التي فيها القبور.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الثوري بلاغاً عن الضحاك.

بحمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان، ونتوسد السندس والإستبرق إلى يوم النشور، فقلت لها: ألك حاجة؟ قالت: نعم، قلت: وما هي؟ قالت: لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك، يقال لي: يا راهبة، هذا ابنك، قد أقبل، فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات.

حدثني محمد، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان، حدثنا بشر بن منصور قال: لما كان زمن الطاعون وكان رجل يختلف إلى الجبان (۱) فيشهد الصلاة على الجنائز، فإذا أمسى وقف على الطاعون وكان رجل يختلف إلى الجبان عربتكم، وتجاوز عن مسيئكم، وقبل حسناتكم، لا يزيد على هؤلاء الكلمات، قال: فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آت المقابر فأدعو كما كنت أدعو، قال: فبينا أنا نائم إذ بخلق قد جاؤوني، فقلت: ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر، قلت: ما حاجتكم؟ قالوا: إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك، قلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بها، قال: قلت: فإني أعود لذلك، قال: فما تركتها بعد.

وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه. قال عبد الله بن المبارك: حدثني ثور بن يزيد، عن إبراهيم، عن أيوب قال: تعرض أعمال الأحياء على الموتى، فإذا رأوا حسناً فرحوا واستبشروا وإن رأوا سوءاً قالوا: اللَّهُمّ راجع به.

وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال: ثنا محمد أخي قال: دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال: عظني، قال: بم أعظك، أصلحك الله؟ بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى، فانظر ما يعرض على رسول الله على من عملك، فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته. قال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين، ثنا خالد بن عمرو الأموي، ثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال: كانت لي شِرَّة سمجة، فمات أبي فتبت وندمت على ما فرطت، ثم زللت أيما زلة، فرأيت أبي في المنام، فقال: أي بني، ما كان أشد فرحي بك وأعمالك تعرض علينا، فنشبهها بأعمال الصالحين، فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديداً، فلا تخزني فيمن حولي من الأموات، قال: فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحر، وكان جاراً لي بالكوفة: أسألك إيابة لا رجعة فيها ولا حور، يا مصلح الصالحين، ويا هادي المضلين، ويا أرحم الراحمين.

وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة، وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة، يقول: اللَّهم إني أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة، كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله.

وقد شرع السلام على الموتى، والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال، وقد عَلَّم النبي ﷺ أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية»(٢) فهذا

<sup>(</sup>١) أي الصحراء التي فيها القبور.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم بنحوه من حديث أم المؤمنين عائشة رالصحيح، الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ح٩٧٤).

السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد، وإن لم يسمع المسلم الرد، والله أعلم] $^{(1)}$ .

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ ثَوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَا وَشَيْبَةٌ يَخْلُقُ مَا يَشَأَةٌ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۞﴾. .

يُنبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالاً بعد حال، فأصله من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، ثم يصير عظاماً، ثم تكسى العظام لحماً، وينفخ فيه الروح، ثم يخرج من بطن أمه ضعيفاً نحيفاً واهن القوى، ثم يشبُّ قليلاً قليلاً حتى يكون صغيراً، ثم حدثاً ثم مراهقاً شاباً. وهو القوة بعد الضعف، ثم يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم يهرم، وهو الضعف بعد القوة، فتضعف الهمَّة والحركة والبطش، وتشيب اللَّمة، وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة، ولهذا قال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعَفاً وَشَيْبَةً يَغْلُقُ مَا يَشَاءً أَي: يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد ﴿وَهُو الْعَلِيمُ الْقَلِيمُ الْقَلِيمُ الْقَلِيمُ .

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، عن فُضيل ويزيد، حدثنا فُضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي قال: قرأت على ابن عمر ﴿ اللهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فَعُقِ أَوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا ﴾ فقال: ﴿ اللهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ضُعفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا ﴾ ثم قال: قرأت على رسول الله ﷺ كما قرأت عليّ، فأخذ عليّ كما أخذتُ عليكَ (٢)، ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن جابر، عن عطية، عن أبي سعيد بنحوه (٤).

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَنَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ الْمُؤَوْ الْفِائِمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لِبَشْتُدُ فِي كِنَابِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَكُمْ كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾. وَالْمُؤْمَ وَلَا هُمْ يُسْتَغْبُونَ ۞﴾.

يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضاً، فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا [غير] (٥) ساعة واحدة في الدنيا، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. قال الله تعمال الدنيا، ومقصودهم بذلك كانُوا يُؤفَكُونَ ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْقِلَمَ وَالْإِيمَنَ لَقَدَّ لِمَثْتُم فِي كِنَابِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْمَعْنَ اللهِ عَلَيهم حجة الله في الدنيا، الله عن عنهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة ﴿ لَقَدَّ لَبِثَتُم فِي كِنَابِ اللهِ اللهِ اللهِ الأعمال في قيم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا، فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة ﴿ لَقَدَّ لَبِثَتُم فِي كِنَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من (ح) و(حم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٩/ ١٨٥ ح٧٢٧)، وضعف سنده محققوه.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، الحروف (ح٣٩٧٨)، وسنن الترمذي، القراءات (ح٢٩٣٦) وحكمه كسابقه.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، الحروف (ح٣٩٧٩).(٥) في (خ): «إلا».

قال الله تعالى: ﴿فَيَوْمَبِذِ﴾ أي: يوم القيامة ﴿لَا يَنفَعُ اَلَذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ أي: لا ينفعهم اعتذارهم عما فعلوا ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ أي: ولا هم يرجعون إلى الدنيا، كما قال تعالى: ﴿وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعَتَبِينَ ﴾ [فصلت: ٢٤].

﴾ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍّ وَلَهِن جِثْنَهُم بِنَايَةٍ لَيَّقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِنْ أَشَدُ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ فَأَصْبِر وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِئُونَ ۞﴾.

يقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَبّنَا الِنَاسِ فِي هَلَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ﴾ أي: قد بيّنا لهم الحق، ووضحناه لهم، وضربنا لهم فيه الأمثال ليستبينوا الحق ويتبعوه ﴿ وَلَينِ حِثّتَهُم بِعَايَةِ لَيَقُولَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُدْ إِلّا مُبْطِلُونَ ﴾ أي: لو رأوا أي آية كانت، سواء كانت باقتراحهم أو غيره، لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر وباطل، كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه، كما قال تعالى: ﴿ إِنّ الّذِينَ حَقّتُ عَلَيْمٍ كُلُّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَدَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله على منجز لك ما وعدك من نصره إياك عليهم وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ﴿ وَلَا يَسْتَخِفّنَكَ الّذِينَ لَا يُوقِئُونَ ﴾ أي: بل أثبت على ما بعثك الله به، فإنه الحق الذي لا مرية فيه، ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدى يتبع، بل الحق كله منحصر فيه.

قال سعيد عن قتادة: نادى رجل من الخوارج علياً وَلَيْنَهُ وهو في صلاة الغداة، فقال: ﴿وَلَقَدْ أُوجِىَ إِلَيْكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ اللّ

طريق أخرى قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شريك، عن عمران بن ظبيان، عن أبي يحيى قال: صلى علي بن أبي طالب ظبيه صلاة الفجر، فناداه رجل من الخوارج ﴿ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥] فأجابه علي ظبيه وهو في الصلاة ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَقِّ وَلا يَسْتَخِفَنَكَ ٱلَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ﴿ وَالرَمْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري من طريق سعيد به، وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من على ظليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وهو سفيان.

<sup>(</sup>٣) سنده ضعيف لضعف وتشيع عمران بن ظبيان.

ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءتها في الفجر.

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير، سمعت شبيب أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي على أن رسول الله على ملى بهم الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم (۱)، فقال: «إنه يُلبَّس علينا القرآن، فإن أقواماً منكم يصلُّون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء» (۲). وهذا إسناد حسن، ومتن حسن، وفيه سرُّ عجيب، ونبأ غريب، وهو أنه على تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، فدلَّ ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. والله أعلم.

آخر تفسير سورة الروم. والحمد لله وحده.

<sup>(</sup>١) أوهم في الصلاة أو في القراءة: ترك منها شيئاً. يقال أوهمت الشيء إذا تركته وأوهمت في الكلام والكتاب إذا أسقطت منه شيئاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسند بنحوه (المسند ٢٠٩/٢٥ ح٢٠٩٧)، وحسن سنده محققوه. وكذا الحافظ ابن كثير.





## بسمهال عدال عي

وهي مكية

﴿ الْمَدَ ۞ تِلْكَ ءَايَنُتُ الْكِئْبِ ٱلْحَكِيدِ ۞ هُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُحْسِنِينَ ۞ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ ﴿ وَيُؤْتُونَ اللَّهَالُوٰةَ ﴾. وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ ﴾.

تقدم في أول سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة، وهو أنه وهو أنه وهذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين، وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة، فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة، وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيها، ووصلوا أرحامهم وقراباتهم، وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة، فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك لم يراؤوا به، ولا أرادوا جزاءاً من الناس ولا شكوراً، فمن فعل ذلك كذلك، فهو من الذين قال الله تعالى: ﴿ أُولَتِكَ عَلَى مُدَى مِن رَبِهِم الله أي: على بصيرة وبينة ومنهج واضح جلى ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ المُنْلِحُونَ ﴾ أي: في الدنيا والآخرة.

﴾ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُوْلَئِيكَ لَهُمْ عَذَابُ ﴾ أُمُّهِ يَنْ إِنَ أُذَنَيْهِ وَقُرَا ۖ فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ ٱلِيـمِ ۞ ﴿ . مُهِينٌ ۞ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَحَبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرًا ۖ فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ ٱلِيـمِ ۞ ﴿ .

لما ذكر تعالى حال السعداء، وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه، كما قال تعالى: ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَيِهَا مَّنَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهُ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَكَآءٌ وَمَن يُضَلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهُ ذَلِكَ هُدى اللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَكَآءٌ وَمَن يُضَلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر]، عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْتَرَى لَهْ وَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلّ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ قال: هو واللهِ الغناء.

روى ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يزيد بن يونس، عن أبي صخر، عن أبي معاوية البجلي، عن سعيد بن جبير، عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يُسأل عن هذه الآية: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ فقال عبد الله بن مسعود: الغناء واللهِ الذي لا إله إلا هو، يردِّدها ثلاث مرات (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وأخرجه الحاكم من طريق حميد الخراط عن عمار عن سعيد بن جبير به، =

حدثنا عمرو بن علي، حدثنا صفوان بن عيسى، أخبرنا حميد الخراط، عن عمار، عن سعيد بن جبير، عن أبني الصهباء أنه سأل ابن مسعود، عن قول الله: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْكَدِيثِ قال: الغناء (١)، وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب و[علي بن بُذَيمة] (٢)(٣).

وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ﴾ في الغناء والمزامير<sup>(٤)</sup>.

وقال قتادة: قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ والله لعله لا ينفق فيه مالاً، ولكن شراؤه استحبابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق (٥٠)، وما يضر على ما ينفع (٦٠).

وقيل: [أراد](٧) بقوله: ﴿ يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَكِيثِ ﴾ اشتراء المغنيات من الجواري.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع، عن خلاد الصفار، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمٰن، عن أبي أمامة، عن النبي علي قال: «لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وأكل أثمانهن حرام، وفيهن أنزل الله علي علي علي وَمِن النّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو الْحَدِيثِ لِيُضِلّ عَن سَبِيلِ اللّهِ »، وهكذا رواه الترمذي وابن جرير من حديث عبيد الله بن زحر بنحوه، ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، وضعّف علي بن يزيد المذكور (٨).

(قلت): على وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاء، والله أعلم.

وقال الضحاك في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِيثِ ﴾ قال: يعني الشرك (٩٠)، وبه قال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم (١٠٠).

واختار ابن جرير أنه كلُّ كلام يصدُّ عن آيات الله واتباع سبيله(١١).

= وصححه وقال الذهبي: حميد هو ابن زياد: صالح الحديث (المستدرك ٢/ ٤١١)، وحميد قد توبع فسنده حسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفيه حميد الخراط وقد توبع في الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٢) كذا في (حم) وهو الصواب كما في ترجمته، وفي الأصل صُحف إلى: «على بن نديمة».

<sup>(</sup>٣) قول ابن عباس أخرجه الطبري بثمانية طرق يقوي بعضها بعضاً، وقول جابر أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنه، وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي ظبيان عنه، وقول عكرمة أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المثنور إلى ابن أبي حاتم، ويشهد له ما تقدم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٧) في (ذ): «المراد».

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي من طريق عبيد الله بن زحر به (السنن، التفسير، باب ومن سورة لقمان ح٣١٩٥)، وسنده ضعيف لضعف على بن يزيد وهو ابن أبي زياد الألهاني كما في التقريب.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان، عن الضحاك.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن.

<sup>(</sup>١١) ذكره الطبري بنحوه.

وقوله: ﴿لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ أي: إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله، وعلى قراءة فتح الياء (١) تكون اللام لام العاقبة أو تعليلاً للأمر القدري؛ أي: قيضوا لذلك ليكونوا كذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَيَتَخِذَهَا هُزُوّاً﴾ قال مجاهد: ويتخذ سبيل الله هزواً يستهزئ بها<sup>(٢)</sup>. وقال قتادة: يعني ويتخذ آيات الله هزواً (٣)، وقول مجاهد أولى.

وقوله: ﴿أُولَاتِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ أي: كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا نُتُكَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَحَيِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَ فِي العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا نُتُكَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَحَيِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَ فِي اللّهو واللّعب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولّى عنها وأعرض وأدبر وتصامم، وما به من صمم، كأنه ما سمعها لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فيها، ﴿فَيَشِرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أي: يوم القيامة، يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله وآياته.

﴾ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلِحَاتِ لَمُمْ جَنَّتُ النَّعِيمِ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّا وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ ۞﴾.

هذا ذكرُ مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة، الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وعملوا الأعمال الصالحة [التابعة] للسريعة الله ﴿ لَمُمْ جَنَّتُ النِّيمِ ﴾ أي: يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من المآكل والمشارب والملابس [والمساكن] (٥) والمراكب والنساء والنضرة والسماع، الذي لم يخطر ببال أحد وهم في ذلك مقيمون دائماً لا عنها يظعنون دائماً ولا يبغون عنها حولاً.

وقوله تعالى: ﴿وَعْدَ اللّهِ حَقَا ﴾ أي: هذا كائن لا محالة لأنه من وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، لأنه الكريم المنّان الفعّال لما يشاء القادر على كل شيء ﴿وَهُو الْعَزِيرُ ﴾ الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء ﴿الْمَحْيَمُ ﴾ في أقواله وأفعاله، الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين ﴿قُلْ هُوَ لِلنّهِ عَدَانُ لُهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ لَلْمُ اللّهُ لَا ا

﴿ حَكَنَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَقَنَهُا ۚ وَٱلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَاّبَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَٱلْبَنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ ۞ هَلَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَٱرُوفِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ بَلِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي ضَلَلٍ ثَبِينِ ۞﴾.

يبيِّن سبحانه [بهذا] (٢) قدرته العظيمة على خلق السلموات والأرض، وما فيهما وما بينهما، فقال تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ﴾ قال الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية (٧).

(٤) في (خ): «المتتابعة».

<sup>(</sup>١) لَيَضِل: وهي قراءة متواترة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بمعناه.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «والمسكن».

<sup>(</sup>٦) كذا في (ح) و(حم)، وفي الأصل: «بذا».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن بلفظ: ليس لها عمد.

وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: لها عمد لا ترونها(١).

وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول سورة الرعد بما أغنى عن إعادته: ﴿وَأَلْفَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى ﴾ يعني: الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء، ولهذا قال: ﴿أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ أي: لئلا تميدَ بكم.

وقوله تعالى: ﴿وَيَثَى فِهَا مِن كُلِّ دَاتَبَةً ﴾ أي: وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها، ولما قرر سبحانه أنه الخالق نبّه على أنه الرازق بقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مِن كُلِّ رَفِّج كُرِيمٍ ﴾ أي: من كل زوج من النبات كريم؛ أي: حسن المنظر. وقال الشعبي: والناس أيضاً من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم.

وقوله تعالى: ﴿هَلَا خَلْقُ اللَّهِ ﴿ أَي: هذا الذي ذكره الله تعالى من خلق السلموات والأرض وما بينهما صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره، وحده لا شريك له في ذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ اللَّذِينَ مِن دُونِهِ أَي: مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد ﴿بَلِ الطَّلِلُونَ ﴾ يعني: المشركين بالله العابدين معه غيره ﴿فِي ضَلَلٍ ﴾ أي: جهل وعمى ﴿مُبِينٍ ﴾ أي: واضح ظاهر لا خفاء به.

# ﴾ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ يِلَهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيُّ حَمِيتٌ ﴾ .

اختلف السلف في لقمان: هل كان نبياً أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين، الأكثرون على الثاني.

وقال سفيان الثوري، عن الأشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً (٢).

وقال قتادة: عن عبد الله بن الزبير: قلت لجابر بن عبد الله: ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان قصيراً أفطس من النوبة (٣)(٤).

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصر، ذا مشافر، أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة (٥).

وقال الأوزاعي: حدثني عبد الرحمٰن بن حرملة قال: جاء أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله، فقال له سعيد بن المسيب: لا تحزن من أجل أنك أسود، فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من

<sup>(</sup>١) تقدم تفسيره في تفسير سورة الرعد آية ٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الثوري بسنده ومتنه (ينظر فتح الباري ٢/٤٦٦)، وأخرجه الطبري من طريق سفيان به، وسنده ضعيف لضعف الأشعث وهو ابن سوار الكندي الكوفي (ينظر تهذيب التهذيب ٢٥٢/١).

<sup>(</sup>٣) النوبة: بلدة تقع في شمال السودان.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وسنده ضعيف لعدم سماع قتادة من عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يحيى بن سعيد به.

السودان: بلال، ومهجع مولى عمر بن الخطاب، ولقمان الحكيم كان أسود نوبياً ذا مشافر(١).

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبي، عن أبي الأشهب، عن خالد الربعي قال: كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً، فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاة، فذبحها، قال: أخرج أطيب مضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب، ثم مكث ما شاء الله، ثم قال: اذبح لنا هذه الشاة، فذبحها، وقال: أخرج أخبث مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب، فقال له مولاه: أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها، فأخرجتهما، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها، فأخرجتهما؟ فقال لقمان: إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثاً (٢).

وقال شعبة، عن الحكم، عن مجاهد: كان لقمان عبداً صالحاً ولم يكن نبياً (٣).

وقال الأعمش: قال مجاهد: كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين، مشقق القدمين (٤٠).

وقال [حكام بن سلِم] (٥)، عن سعيد الزبيدي، عن مجاهد: كان لقمان الحكيم عبداً حبشياً، غليظ الشفتين، مصفح القدمين، قاضياً على بني إسرائيل، وذكر غيره أنه كان قاضياً على بني إسرائيل في زمان داود ﷺ (٦).

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا الحكم، حدثنا عمرو بن قيس قال: كان لقمان عبداً أسود، غليظ الشفتين، مصفح القدمين، فأتاه رجل وهو في مجلس [ناس]<sup>(٧)</sup> يحدثهم، فقال له: ألستَ الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم، قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صِدقُ الحديث والصمتُ عما لا يعنيني<sup>(٨)</sup>.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر قال: إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته، فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك، فقال له: ألستَ عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال: بلى، قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: قَدَرُ الله، وأداء الأمانة، وصدق الحديث، وتركى ما لا يعنيني (٩).

فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبياً، ومنها ما هو مشعر بذلك، لأن كونه عبداً قد مسه الرقّ ينافى كونه نبياً، لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها، ولهذا كان جمهور السلف

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الأوزاعي به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي الأشهب به وسنده صحيح (المصنف ١٣/ ١٢٤)، وأبو الأشهب هو جعفر بن جيان وهو ثقة (التقريب ص١٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة به، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري من طريق يحيى بن عيسى، عن الأعمش به، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن عيسى عن الأعمش به، (المصنف ٢١٣/١٣) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٥) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري، وفي الأصل صُحف إلى: «حكام بن أسلم».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري من طريق حكام به، وسنده ضعيف لضعف سعيد الزبيدي وهو سعيد بن عبد الجبار، ويقال سعيد بن أبي سعيد.

<sup>(</sup>٧) في (ذ): «أناس».

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حُميد الرازي وهو ضعيف، وقد توبع فأخرجه ابن أبي الدنيا من طريق أبي شهاب عن عمرو بن قيس (الصمت رقم ١١٦)، وسنده مرسل.

<sup>(</sup>٩) سنده مرسل.

على أنه لم يكن نبياً، وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صحَّ السند إليه، فإنه رواه ابن جرير وقال ابن أبي حاتم من حديث وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، قال: كان لقمان نبياً (۱)، وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف، والله أعلم.

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الله بن عياش القتباني، عن عمر مولى غُفرة، قال: وقف رجل على لقمان الحكيم، فقال: أنت لقمان، أنت عبد بني الحسحاس؟ قال: نعم، قال: أنت راعي الغنم؟ قال: نعم، قال: أنت الأسود؟ قال: أما سوادي فظاهر، فما الذي يعجبك من أمري؟ قال: وطء الناس بساطك، وغشيهم بابك، ورضاهم بقولك. قال: يا ابن أخي إن صَغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك، قال لقمان: غضّي بصري وكفّي لساني، وعفة طعمتي وحفظي فرجي، وقولي بصدق، ووفائي بعهدي، وتكرمتي ضيفي، وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني، فذاك الذي صيرني إلى ما ترى(٢).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا عمرو بن واقد، عن عبدة بن رباح، عن ربيعة، عن أبي الدرداء أنه قال يوماً وذكر لقمان الحكيم، فقال: ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال ولا حسب ولا خصال، ولكنه كان رجلاً صمصامة سكيتاً، طويل التفكر، عميق النظر، لم ينم نهاراً قط، ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنخع، ولا يبول ولا يتغوط، ولا يغتسل، ولا يعبث ولا يضحك، وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحد، وكان قد تزوج وولد له أولاد، فماتوا فلم يبك عليهم، وكان يغشى السلطان ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر، فبذلك أوتى ما أوتى (٣).

وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، حدثنا سعيد، عن ابن بشير، عن قتادة قال: خيّر الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة، فاختار الحكمة على النبوة، قال: فأتاه جبريل وهو نائم، فذر عليه الحكمة، أو رشَّ عليه الحكمة، قال: فأصبح ينطق بها، قال سعيد: فسمعت عن قتادة يقول: قيل للقمان: كيف اخترت الحكمة على النبوة، وقد خيّرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه، ولكنت أرجو أن أقوم بها، ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة، فكانت الحكمة أحبَّ إلي (ع). فهذا من رواية سعيد بن بشير، وفيه ضعف قد تكلموا فيه بسببه، فالله أعلم، والذي رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَالَيْنَا وَلَم يوح إليه (٥).

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقُمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ أي: الفهم والعلم والتعبير ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ﴾ أي: أمرناه أن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري من طريق وكيع به وسنده ضعيف كما قرر الحافظ ابن كثير لضعف جابر بن يزيد الجعفي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البستي عن أحمد بن عمرو بن سرح عن ابن وهب به، وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن عياش (تهذيب ١٥/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) سنده ضعيف جداً لأن عمرو بن واقد: متروك.

<sup>(</sup>٤) سنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به.

يشكر الله على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصَّه به عمَّن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه، ثم قال تعالى: ﴿وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِدِيَّ أَي: إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنْفُسِمِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ [الروم: ٤٤].

وقوله: ﴿ وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيكُ ﴾ أي: غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعاً، فإنه الغني عما سواه، فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه.

يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده، وهو لقمان بن عنقاء بن سدون، واسم ابنه ثاران في قول حكاه السهيلي (۱)، وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكر، وأنه آتاه الحكمة، وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف ولهذا أوصاه أولاً بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً، ثم قال محذراً له ﴿إِنَ ٱلشِّرُكَ لَظُلُم عَظِيمٌ ﴾ أي: هو أعظم الظلم.

قال البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لما نزلت ﴿ الّذِينَ اَمَنُواْ وَلَوْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦] شق ذلك على أصحاب رسول الله على وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله على: «إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان: ﴿ يَبُنَى لَا تُثَرِكَ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ . ورواه مسلم من حديث الأعمش (٢) به، ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين، كما قال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللّهِ مَعْلَدُهُ وَهُنَى اللّهِ مَعْلَدُهُ وَهُنَى اللّهُ عَلَيْهُ وَهُنَى اللّهُ وقال ههنا: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ ﴾ ، قال مجاهد: مشقة وهن الولد (٣) وقال ههنا: ﴿ وَوَصَيْنَا اللهِ اللهِ عَلَى جهداً على حقوق الولد (٣) .

وقال عطاء الخراساني: ضعفاً على ضعف<sup>(ه)</sup>.

وقوله: ﴿وَفِصَـٰلُمُ فِي عَامَيْنِ﴾ أي: تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى: ﴿وَأَلْوَلِانَ ثُرُضِعْنَ أَوَلَاهُنَ كُومِينٌ لَمِنَ أَرَادَ أَن يُتِمَ الرَّضَاعَةُ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ومن لههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، لأنه قال في الآية الأخرى: ﴿وَحَمَّلُهُ وَفِصَـٰلُهُ وَفِصَـٰلُهُ وَفِصَـٰلُهُ وَفِصَـٰلُهُ وَفِصَـٰلُهُ وَفِصَـٰلُهُ وَفِصَـٰلُهُ وَفِصَـٰلُهُ وَاللهُ وَتَعْبَلُ وَالأَحقاف: ١٥] وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلاً ونهاراً، ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه، كما قال تعالى: ﴿وَقُل رَّبِ ٱرْحَمَّهُمَا كُمَّا رَبِيَّانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤]

<sup>(</sup>١) ينظر التعريف والإعلام ص١٠٠. (٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ٨٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وأخرجه البستي بسند حسن عن الضحاك.

ولهذا قال: ﴿ أَنِ ٱشُّكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي: فإنى سأجزيك على ذلك أوفر جزاء.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا عبيد الله، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: قدم علينا معاذ بن جبل، وكان بعثه النبي على فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني رسولُ رسولِ الله على إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وأن تطيعوني لا آلوكم خيراً، وإن المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النار إقامة فلا ظعن، وخلود فلا موت(١).

وقوله: ﴿ وَإِن جَاهِ دَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ ۚ أَي : إن حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفاً ؛ أي: محسناً إليهما، ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَي ﴾ يعني: المؤمنين، ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَي ﴾ يعني: المؤمنين، ﴿ وَلَتَّبِعْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

﴿ وَبَهُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي ٱلسَّمَنُوتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ۞ يَئْبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَاصْدِ عَلَى مَآ أَصَابَكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ ٱلْأُمُورِ ۞ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَشْفِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ۞ وَأَفْصِدْ فِي مَشْبِكَ وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَضُوتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيرِ

هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه عن لقمان الحكيم، ليمتثلها الناس ويقتدوا بها، فقال: ﴿ يُنبُنَى إِنبًا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ ﴾ أي: إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل، وجوَّز بعضهم أن يكون الضمير في قوله إنها ضمير الشأن والقصة، وجوَّز على هذا رفع (مثقال)، والأول أولى.

وقوله ﷺ: ﴿يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ﴾ أي: أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط، وجازى عليها إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، كما قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَـمَةِ فَلَا لُظَّـلُمُ

<sup>(</sup>۱) سنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف لأن داود بن أبي هند لم يسمع من سعد رفيه ويشهد لبعضه حديث مسلم المتقدم في تفسير سورة العنكبوت آية ٨.

نَفْشُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّتِهِ مِنْ خَرْدَلٍ أَلَيْنَا بِهَأً وَكَفَىٰ بِنَا حَسِينَ ﴾ الآية [الأنبياء: ٤٧]. وقال تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ۞ [الزلزلة]، ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء، أو غائبة ذاهبة في أرجاء السلموات والأرض، فإن الله يأتي بها، لأنه لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السلموات ولا في الأرض، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَيِدٌ ﴾ أي: لطيف العلم، فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت، ﴿خَيِدٌ ﴾ بدبيب النمل في الليل البهيم.

وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله: ﴿ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ ﴾ أنها صخرة تحت الأرضين السبع، وذكره السدي بإسناده ذلك المطروق، عن ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة (١) إن صحّ ذلك، ويروى هذا عن عطية العوفي وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم (٢) وهذا ـ والله أعلم ـ كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، والظاهر ـ والله أعلم ـ أن المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة، فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه. كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله عليه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صمّاء ليس لها باب ولا كوّة لخرج عمله للناس كائناً ما كان» (٣).

ثم قال: ﴿يَنْبُنَى أَقِيرِ الصَّكَانَةَ﴾ أي: بحدودها وفروضها وأوقاتها، ﴿وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ أي: بحسب طاقتك وجهدك ﴿وَاصْبِرَ عَلَىٰ مَا أَصَابَكُ ﴾، علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بدّ أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر.

وقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ أي: إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور وقوله: ﴿وَلَا تُصَعِّر خَدَكَ لِلنَاسِ ﴾ يقول: لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقاراً منك لهم، واستكباراً عليهم، ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم، كما جاء في الحديث: «ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، والمخيلة لا يحبها الله»(٤).

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلَا نُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ يقول: لا تتكبر فتحقر عباد الله، وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك(٥)، وكذا روى العوفي وعكرمة عنه(٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري من طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، وعن مُرَّة عن عبد الله، وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ، وسنده ضعيف لأن السدي خلط بين الأسانيد الضعيفة والصحيحة فلم يميز بينها، كذا ذكر الحافظ ابن حجر في المقدمة النفيسة لكتابه القيم «العجاب في بيان الأسباب».

<sup>(</sup>٢) الرواية من الإسرائيليات كما قرر الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٧/ ٣٣٠ ح١١٢٢٩)، وضعف سنده محققوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود من حديث جابر بن سليم مطولاً (السنن، اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار ح٤٠٨٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٣٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويشهد له سابقه.

وقال مالك: عن زيد بن أسلم ﴿ وَلَا تُصَعِّر خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ لا تتكلم وأنت معرض (١١)، وكذا روي عن مجاهد وعكرمة ويزيد بن الأصم وأبي الجوزاء وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد وغيرهم (٢٠).

وقال إبراهيم النخعي: يعني بذلك التشديق في الكلام<sup>(٣)</sup>. والصواب القول الأول.

وقال ابن جرير: وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها، حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها، فشبه به الرجل المتكبر، ومنه قول عمرو بن حُنَىّ التغلبي.

وكنا إذا البجبار صعَّر خَدَّه أقمنا له مِن مَيْلِه فَتَقوَّما (٤) وقال أبو طالب في شعره:

وكننّا قديماً لا نُقِر طُلامة إذا ما ثَنوا صُعْرَ الرَّووس نُقِيمُها (٥) وقوله: ﴿وَلَا تَشِن فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ﴾ أي: [خيلاء] (٢) متكبراً جباراً عنيداً، لا تفعل ذلك يبغضك الله، ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ أي: مختال معجب في نفسه، فخور؛ أي: على غيره. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَشْن فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّكَ لَن تَغْرِفَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَلْغَ لَلَا عُلُولًا لَكُلُم على ذلك في موضعه.

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن عيسى، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن ثابت بن قيس بن شماس قال: ذكر الكبر عند رسول الله على فشدد فيه، فقال: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ ﴾، فقال رجل من القوم: والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضها، ويعجبني شراك نعلي، وعلاقة سوطي، فقال: «ليس ذلك الكبر، إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس»(۷). ورواه من طريق أخرى بمثله، وفيه قصة طويلة، ومقتل ثابت ووصيته بعد موته.

وقوله: ﴿وَأَقْصِدُ فِي مَشْيِكَ﴾ أي: امش مقتصداً مشياً ليس بالبطيء المتثبط، ولا بالسريع المفرط، بل عدلاً وسطاً بين بين.

وقوله: ﴿ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ﴾ أي: لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه،

<sup>(</sup>۱) سنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول عكرمة أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق أبي مكين نوح بن ربيعة عنه، وقول يزيد بن الأصم أخرجه البُستي بسند حسن من طريق جعفر بن برقان عنه وقول الضحاك أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان، وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق المغيرة عن إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبرى، واستشهد به الفراء (معانى القرآن ٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية ٢٦٩/١). (٦) في (ذ): «جذلاً».

ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَضُونِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴾، قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحمير أي: غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه، ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى، وهذا التشبيه في هذا بالحمير، يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم، لأن رسول الله على قال: «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»(٢).

\_\_\_\_\_\_

وقال النسائي عند تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال: "إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطاناً". وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن جعفر بن ربيعة به (٤٠)، وفي بعض الألفاظ: بالليل، فالله أعلم.

فهذه وصايا نافعة جداً، وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم، وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة، فلنذكر منها أنموذجاً ودستوراً إلى ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا سفيان، أخبرني نهشل بن مجمع الضبي، [عن قزعة] من ابن عمر قال: أخبرنا رسول الله علي قال: "إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئاً حفظه "(٢).

وقال: حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان عن ضمرة، حدثنا السدي بن يحيى قال: قال لقمان لابنه: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك(٩).

وقال أيضاً: حدثنا أبي، حدثنا عبدة بن سليمان، أخبرنا ابن المبارك، حدثنا عبد الرحمن المسعودي، عن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام؛ يعني: السلام، ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا، فإن أفاضوا في

<sup>(</sup>١) أخرجه البُستي بسند صحيح من طريق أبان بن تغلب عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة الأعراف آخر تفسير آية ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرى، التفسير ح١١٣٩١) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، بدء الخلق (ح٣٠١)، وصحيح مسلم، الذكر، باب استحباب الذكر عند صياح الديك (ح٢٧٧٩)، وسنن أبي داود، الأدب، باب ما جاء في الديك والبهائم، وسنن الترمذي، الدعوات، باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار (ح٣٤٥٦).

<sup>(</sup>٥) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمد، وفي الأصل بدون عن قزعة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/ ٨٧) وسنده جيد.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ح) و(حم).

<sup>(</sup>٨) سنده ضعيف لإرسال القاسم بن مخيمرة وهو تابعي ويتقوى برواية الحاكم فقد أخرجه موصولاً من طريق القاسم بن مخيمرة عن أبي موسى الأشعري وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>٩) سنده مرسل ضعيف.

ذكر الله، فأُجِلُ سهمك معهم، وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم(١).

وقال أيضاً: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن سعيد بن كثير بن دينار، حدثنا ضمرة، عن حفص بن عمر قال: وضع لقمان جراباً من خردل إلى جانبه، وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة حتى نفذ الخردل، فقال: يا بني لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل تفطر، قال: فتفطر ابنه (٢).

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمٰن الحراني، حدثنا عثمان بن عبد الرحمٰن الطرائفي، حدثنا [أبين]<sup>(٣)</sup> بن سفيان المقدسي، عن خليفة بن سلام، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «اتخذوا السودان، فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم، والنجاشي، وبلال المؤذن» قال أبو القاسم الطبراني أراد الحبش<sup>(٤)</sup>.

#### فصل في الخمول والتواضع<sup>(ه)</sup>

وذلك متعلق بوصية لقمان الله لابنه. وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتاباً مفرداً، ونحن نذكر منه مقاصده، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد الله بن موسى المدني، عن أسامة بن زيد عن حفص بن عبد الله بن أنس، عن جده أنس بن مالك، سمعت رسول الله على يقول: «رُبَّ أشعث ذي طمرين (٢) يصفح عن أبواب الناس إذا أقسم على الله لأبره (١) ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان، عن ثابت، وعلي بن زيد، عن أنس، عن النبي فذكره، وزاد: «منهم البراء بن مالك». وروي أيضاً عن أنس بن مالك المنه قال: قال رسول الله على: طوبى للأتقياء الأثرياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، أولئك مصابيح مجردون من كل فتنة غبراء مشينة.

وقال أبو بكر بن سهل التميمي: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا نافع بن زيد، عن عياش بن عباس، عن عيسى بن عبد الرحمٰن، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر هيه أنه دخل المسجد، فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الله على فقال له: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: حديث سمعته عن رسول الله على: سمعته يقول: "إن اليسير من الرياء شرك، وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح

<sup>(</sup>۱) سنده مرسل ضعیف. (۲) سنده مرسل ضعیف.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ح) والمعجم الكبير للطبراني وكذا في (حم) لكن من غير نقط، وفي الأصل صُحف إلى: «أنس».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١٩٨/١١)، وسنده ضعيف لضعف أبين بن سفيان (مجمع الزوائد ٤/ ٢٣٥)، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) هذا العنوان مقتبس من كتاب: التواضع والخمول كماسيأتي في الروايات بعد التالية.

<sup>(</sup>٦) الطمر: الثوب القديم (ينظر النهاية ٣/١٣٨).

<sup>(</sup>٧) لم أجده في كتاب التواضع والخمول، وقد أخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن المنذر به (المعجم الأوسط ح٨٦٥)، وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السنن، المناقب، باب مناقب البراء بن مالك ﷺ ح٨٥٤)، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ح٨٠٤)، وله شاهد من حديث أبي هريرة ﷺ، وصحيح مسلم، البر والصلة، باب (فضل الضعفاء والخاملين ح٢٦٢٢).

الهدى، ينجون من كل غبراء مظلمة»(١).

حدثنا الوليد بن شجاع، حدثنا عثّام بن علي، عن حميد بن عطاء الأعرج، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن مسعود على النبي على قال: «رُبَّ ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، لو قال: اللَّهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة، ولم يعطه من الدنيا شيئاً»(٢).

وقال أيضاً: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من أُمتي من لو أتى باب أحدكم يسأله ديناراً أو درهماً أو فلساً لم يعطه، ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها، ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها، ولم يمنعها إياه لهوانه عليه، ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره» (٣). وهذا مرسل من هذا الوجه.

وقال أيضاً: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جعفر بن سليمان، حدثنا عوف قال: قال أبو هريرة، قال: قال رسول الله على: «إن من ملوك الجنة من هو أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا، وإذا قالوا لم ينصت لهم، حوائج أحدهم تتجلجل في صدره، لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم»(3).

قال: وأنشدني عمر بن شبة، عن ابن عائشة، قال: قال عبد الله بن المبارك:

ألا رُبَّ ذي طِهُ رَين في منزلِ غَدا زَرابيَّهُ مَبِ شوثَةٌ ونَهَ ارقُهُ قَدا رَبُّ ذي طِهُ مَرين في منزلِ غَدا وأشرق والتفَّةُ ونَهَ عليه حَدائقُهُ (٥) قد اطَّردَتُ أنهارُه حول قَهُ صرِه

وروي أيضاً من حديث عبيد الله بن زحر، عن [علي بن يزيد] (٢)، عن القاسم، عن أبي أُمامة مرفوعاً: «قال الله: من أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ، ذو حظ من صلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضاً في الناس لا يشار إليه بالأصابع إن صبر على ذلك» قال: ثم أنفذ رسول الله على بيده، وقال: «عجلت منيته، وقل تراثه، وقلت بواكيه» (٧).

وعن عبد الله بن عمرو قال: أحبُّ عباد الله إلى الله الغرباء، قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يجمعون يوم القيامة إلى عيسى ابن مريم (^).

(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع والخمول ص١٠٣ رقم ٨)، وسنده ضعيف جداً لأن عيسىٰ بن عبد الرحمٰن وهو الزرقي: متروك (التقريب ص٤٣٨).

(٢) يشهد لشطر الأول ما صحَّ عن أنس بن مالك.

(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع والخمول رقم ١ ص٩٧) وسنده ضعيف لإرساله.

(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (الأولياء رقم ٩)، وسنده ضعيف للانقطاع بين عوف، وهو ابن أبي جميلة، وأبي هريرة ﷺ.

(٥) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع والخمول رقم ٥ ص١٠٠)، وسنده صحيح، وابن عائشة هو عبيد الله بن محمد التيمي.

(٦) كذا في كتاب التواضع والخمول و(ح)، وفي الأصل و(حم) صُحف بلفظ: «على بن زيد».

(٧) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق يحيىٰ بن أيوب عن عبيد الله بن زحر به، (التواضع والخمول رقم ١٣ ص٧٠)، وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد وهو الألهاني، وأخرجه الحاكم من الطريق نفسه وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: لا بل إلىٰ الضعف هو (المستدرك ١٣٣/٤).

(٨) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند فيه محمد بن مسلم الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس. (التواضع والخمول رقم ١٦ ص١٩)، ومحمد الطائفي صدوق يخطئ وعثمان: مقبول كما في التقريب.

وقال الفضيل بن عياض: بلغني أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أنعم عليك؟ ألم أعطك؟ ألم أسترك؟ ألم أسترك؟ ألم أسترك؟ ألم أسترك؟ ألم أخمل ذكرك؟ ثم قال الفضيل: إن استطعت ألا تعرف فافعل، وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس محموداً عند الله (۱). وكان ابن مُحَيريز يقول: اللَّهم إني أسألك ذكراً خاملاً (۲).

وكان الخليل بن أحمد يقول: اللَّهم اجعلني عندك من أرفع خلقك، واجعلني في نفسي من أوضع خلقك. وعند الناس من أوسط خلقك (٣). ثم قال:

#### باب ما جاء في الشهرة

حدثنا أحمد بن عيسى المصري، حدثنا ابن وهب، عن عمر بن الحارث وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس، عن رسول الله على أنه قال: «حسب امرئ من الشر إلا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه، وإن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم» (3). وروي مثله عن إسحاق بن البهلول، عن ابن أبي فديك، عن محمد بن عبد الواحد الأخنسي، عن عبد الواحد بن أبي كثير، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً مثله (٥)، وروي عن الحسن مرسلاً نحوه فقيل للحسن: فإنه يشار إليك بالأصابع، فقال: إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة، وفي دنياه بالفسق (٦).

وعن علي ﷺ قال: لا تبدأ لأن تشتهر، ولا ترفع شخصك لتذكر، وتعلّم واكتم، واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار (٧٠).

وقال إبراهيم بن أدهم كَاللَّهُ: ما صدق اللهَ من أحبُّ الشهرة.

وقال أيوب: ما صدق الله عبد إلا سره أن لا يُشعَر بمكانه (^).

وقال محمد بن العلاء: من أحبُّ الله أحب أن لا يعرفه الناس (٩).

(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق إبراهيم بن الأشعث عن الفضيل (المصدر السابق رقم ۱۷ ص۱۱۰)، وسنده مرسل.

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق عبد الواحد بن موسىٰ عن ابن مُحيريز (المصدر السابق رقم ١٨ ص١١١) وسنده جيد.

(٣) أخرجه ابن أبى الدنيا عن الخليل بن أحمد. (المصدر السابق رقم ٢١ ص١١٢).

- (٤) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه دون قوله: «إن الله لا ينظر إلى صوركم...» (التواضع والخمول رقم ٣٠ ص ١١٦) وهذا الشطر هو جزء من الرواية التالية، وسنده حسن ويشهد له الحديث التالي.
- (٥) أخرجه ابن أبي الدنيا عن إسحاق بن البهلول به (المصدر السابق رقم ٣١) وسنده حسن، وقوله: «إن الله لا ينظر إلى صوركم. . . » له شاهد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة راب الله الله عنه تفسير سورة الحجرات آية ١٣٣.
- (٦) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق علي بن الجعد عن المبارك بن فضالة عن الحسن (المصدر السابق رقم ٣٢) وسنده مرسل ويشهد له ما سبق.
  - (٧) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند فيه رجل مبهم يروي عن علي رهي المصدر السابق رقم ٣٤).
  - (٨) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق عن أبي بكر بن الفضل عن أيوب (المصدر السابق رقم ٣٥).
    - (٩) أخرجه ابن أبي الدنيا من كتاب محمد بن العلاء (المصدر السابق رقم ٣٦).

وقال سماك بن سلمة: إياك وكثرة الأخلاء(١).

وقال أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم إليك دينك فأقل من المعارف(٢).

كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم (٣).

وقال: حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن عوف، عن أبي رجاء قال: رأى طلحة قوماً يمشون معه فقال: ذباب طمع وفراش النار<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن إدريس، عن هارون بن أبي عنترة، عن سليم بن حنظلة قال: بينا نحن حول أُبي إذ علاه عمر بن الخطاب بالدرَّة وقال: إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع (٥).

وقال ابن عون: عن الحسن: خرج ابن مسعود فاتبعه أناس، فقال: والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان<sup>(٦)</sup>.

وقال حماد بن زيد: كنا إذا مررنا على المجلس ومعنا أيوب فسلم، ردُّوا ردَّاً شديداً، فكان ذلك بغمه (٧٠).

وقال عبد الرزاق، عن معمر: كان أيوب يطيل قميصه، فقيل له في ذلك، فقال: إن الشهرة فيما مضى كانت في طول القميص، واليوم في تشميره (^). واصطنع مرة نعلين على حذو نعلي النبي على فليسهما أياماً ثم خلعهما، وقال: لم أر الناس يلبسونهما (٩).

وقال إبراهيم النخعي: لا تلبس من الثياب ما [يشهرك](١٠) في الفقهاء ولا ما يزدريك السفهاء(١١).

وقال الثوري: كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يَشتهر بها ويَرفَعُ الناسُ إليه فيها أبصارهم. والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه (١٢).

وحدثنا خالد بن خداش، حدثنا حماد، عن أبي حسنة صاحب الزيادي قال: كنا عند أبي قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية فقال: إياكم وهذا الحمار النهاق(١٣٠).

وقال الحسن كَثَلَثهُ: إن قوماً جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم، فصاحب الكساء

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق مغيرة عن سماك (المصدر السابق رقم ٤٠) وسنده صحيح.

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق فضاله بن صيفي (المصدر السابق رقم ٤٤).

(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق ليث عن أبي العالية (المصدر السابق رقم ٤٧).

(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (المصدر السابق رقم ٥٠).

(٥) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتن أكمل بلفظ: «بينا نحن حول أبي بن كعب نمشي خلفه إذ رآه عمر فعلاه بالدَّرة» (المصدر السابق رقم ٥١).

(٦) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق عون، وليس ابن عون، عن الحسن به (المصدر السابق رقم ٥٢) وفي الحالتين فيه الحسن لم يسمع من ابن مسعود را العالمين فيه الحسن لم يسمع من ابن مسعود العالمين فيه الحسن لم يسمع من ابن مسعود العالمين العا

(٧) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق أبي داود عن حماد، وفي آخره تصحيف بلفظ: «فكان ذلك نقمة» (المصدر السابق رقم ٥٨).

(٨) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح من طريق عبد الرزاق به (المصدر السابق رقم ٦١).

(٩) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق عدي بن الفضل عن أيوب (المصدر السابق رقم ٦٢).

(۱۰) في (ذ): «يشتهر».

(١١) أُخْرِجه ابن أبي الدنيا من طريق منصور عن إبراهيم به (المصدر السابق رقم ٦٣).

(١٢) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق غسان بن عبيد عن الثوري بنحوه (المصدر السابق رقم ٦٤).

(١٣) أخرجه ابن أبى الدنيا بسنده ومتنه، وفيه عن أبى خشينة صاحب الزيادي (المصدر السَّابق رقم ٦٥).

بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه (١) ما لهم تفاقدوا (٢).

وفي بعض الأخبار أن موسى عليه قال لبني إسرائيل: ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان، وقلوبكم قلوب الذئاب، البسوا ثياب الملوك، وألينوا قلوبكم بالخشية.

#### فصل في حسن الخلق

قال أبو التياح: عن أنس ﴿ الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ مِن أحسن الناس خلقاً (٣٠).

وعن عطاء، عن ابن عمر: قيل: يا رسول الله؛ أي: المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقاً»(٤). وعن نوح بن عباد، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد»(٥).

وعن سنان بن هارون، عن حميد، عن أنس مرفوعاً: «ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة» (٢٠). وعن عائشة مرفوعاً: «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار» (٧).

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو مسلم عبد الرحمٰن بن يونس، حدثنا عبد الله بن إدريس، أخبرني أبي وعمي، عن جدي، عن أبي هريرة رضي الله سئل رسول الله سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الجنة، فقال: «تقوى الله وحسن الخلق». وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: «الأجوفان: الفم والفرج» (٨).

وقال أسامة بن شريك: كنت عند رسول الله ﷺ فجاءته الأعراب من كل مكان، فقالوا: يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: «حسن الخلق»(٩).

وقال يعلى بن سماك، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء يبلغ به قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وكذا رواه عطاء، عن أم الدرداء به (١٠٠).

(١) المطرف: الثوب الذي في طرفيه علَمان. النهاية ٣/ ١٢١.

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق رجل مبهم عن أبي بكر عن الحسن (المصدر السابق رقم ٦٦).

(٣) أخرجه مسلم من طريق أبي التياح به (الصحيح، الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ح٢١٥).

(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق فروة بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رهم (المصدر السابق رقم ١٦٥)، وسنده ضعيف لأن فروة مجهول كما في التقريب، وحسنه الألباني بشواهد (السلسلة الصحيحة ح١٣٨٤).

(٥) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق النضر بن عبد الجبار عن نوح بن عباد (التواضع والخمول رقم ١٦٨)، ويتقوىٰ بالشواهد السابقة واللاحقة.

(٦) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق سنان به (المصدر السابق رقم ١٦٩)، وفي سنده سنان بن هارون صدوق فيه لين كما في التقريب ص٢٥٦.

(٧) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق المطلب عن عائشة (المصدر السابق رقم ١٦٦)، وأخرجه الإمام أحمد المطلب به (المسند ١٤٥/٤١ ح٢٤٩٩) وقال محققوه: حديث صحيح لغيره.

(٨) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (المصدر السابق رقم ١٧٠)، وأخرجه الإمام أحمد من طريق داود بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة بنحوه (المسند ٢٨٧/١٣ ح٧٩٠٧) وحسنه محققوه.

(٩) أُخرجه الإمام أحمد مطولاً (المسند ٣٠/ ٣٩٥ ح١٨٤٥٤)، وصحيح سنده محققوه وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١٢١/١).

(١٠) أخرجه الإمام أحمد من طريق عطاء بن نافع عن أم الدرداء به (المسند ٤٨٧/٤٥ ح٢٧٤٩٦)، وصحح سنده محققوه.

وعن مسروق، عن عبد الله [بن عمرو](١) مرفوعاً: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً»(٢).

حدثنا عبد الله بن أبي بدر، حدثنا محمد بن [عيسى] (٣)، عن محمد بن أبي سارة، عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق، كما يعطى المجاهد في سبيل الله يغدو عليه الأجر ويروح» (٤).

وعن مُكحول، عن أبي ثعلبة مرفوعاً: «إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلاً في الجنة مساويكم أخلاقاً الثرثارون المتشدقون المتفيهقون» (٥٠).

وعن أبي أويس، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: «ألا أخبركم بأكملكم إيماناً أحاسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً (٢٠) الذين يؤلفون ويألفون» (٧).

وقال الليث: عن يزيد بن عبد الله بن أسامة، عن بكر بن أبي الفرات قال: قال رسول الله ﷺ: «ما حسّن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار» (٨).

وعن عبد الله بن غالب الحداني، عن أبي سعيد مرفوعاً: «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق»(٩).

وقال ميمون بن مهران: عن رسول الله ﷺ: «ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق»(١٠٠) وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع في آخر.

قال: حدثنا علي بن الجعد، حدثنا أبو المغيرة الأحمسي، حدثنا عبد الرحمٰن بن إسحاق، عن رجل من قريش قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق، إن الخلق الحسن ليذيب الذنوب. كما تذيب الشمس الجليد، وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل»(١١).

وقال عبد الله بن إدريس، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة مرفوعاً: "إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق»(١٢).

<sup>(</sup>١) من (ق) و(س).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من طريق مسروق به (الصحيح، المناقب، باب صفة النبي ﷺ ح٣٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «عبيد».

<sup>(</sup>٤) أُخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع رقم ١٧٦)، وسنده ضعيف لأن محمد بن أبي سارة لم يسمع من الحسن بن على الله الميزان ١٧٣/٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمّد من طريق مكحول به (المسند ٢٦٧/٢٩ ح١٧٧٣٢) وقال محققوه: حسن لغيره، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٨/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) أي: المتواضعون الذين يعتمد عليهم في الصّحبة ولا يتأذىٰ من يصاحبهم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق أبي أويس به (التواضع رقم ١٧٨). وسنده حسن بشواهده.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق اللّيث به (المصدر السابق رقم ١٨٠)، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ١٦٥)، والسيوطي في (اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ١١٩/١).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق عبد الله بن غالب به (المصدر السابق رقم ١٨٢) وله شواهد سابقة ولاحقة.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق ميمون بن مهران به (المصدر السابق رقم ١٨٣)، وسنده ضعيف لإرساله.

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (المصدر السابق رقم ١٨٤)، وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق (التقريب ٣٣٦) وهو لم يلق أحداً من الصحابة فشيخه مجهول.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق عبد الله بن إدريس به (المصدر السابق رقم ١٩٠)، وأخرجه البزار كما في =

وقال محمد بن سيرين: حسن الخلق عون على الدين (١١).

#### فصل في ذم الكبر

قال علقمة: عن ابن مسعود رفعه: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال [ذرَّةٍ] (٢) من إيمان» (٣).

وقال إبراهيم بن أبي عبلة: عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أكبه الله على وجهه في النار»(٤).

حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا أبو معاوية، عن عمر بن راشد، عن إياس بن سلمة، عن أبيه مرفوعاً: «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبّارين، فيصيبه ما أصابهم من العذاب» $^{(o)}$ .

وقال مالك بن دينار: ركب سليمان بن داود على ذات يوم البساط في مائتي ألف من الإنس ومائتي ألف من الإنس ومائتي ألف من الجن، فرفع حتى سمع تسبيح الملائكة في السماء، ثم خفضوه حتى مست قدمه ماء البحر، فسمعوا صوتاً لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسف به أبعد مما رفع (٦).

حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال: كان أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان حتى إن أحدنا ليقذر نفسه يقول: خرج من مجرى البول مرتين (٧٠).

وقال الشعبي: من قتل اثنين فهو جبار، ثم تلا: ﴿أَتُرِيدُ أَن تَقَتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفَسًا بِٱلْأَمْسِنَّ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ (٨) [القصص: ١٩].

وقال الحسن: عجباً لابن آدم يغسل الخرء بيده في اليوم مرتين، ثم يتكبر يعارض جبار السموات (٩).

قال: حدثنا خالد بن خداش، حدثنا حماد بن زید، عن علي بن زید، عن الضحاك بن سفیان، فذكر حدیث ضرب مثل الدنیا بما یخرج من ابن آدم (۱۰).

(٣) أخرجه مسلم من طريق علقمة به (الصحيح، الإيمان، باب تحريم الكبر ح٩١).

كشف الأستار (ح١٩٧٩) وحسنه المنذري (الترغيب ٣/ ٢٦٤ ح٣٩٣)، وأخرجه الحاكم وصححه، وتعقبه الذهبي بأن عبد الله: واه (المستدرك ١/٢٤).

<sup>(</sup>١) يشهد له ما سبق من الروايات التي ذكرت حسن الخلق.

<sup>(</sup>۲) في (ذ): «حبة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق إبراهيم بن أبي عبلة به (التواضع رقم ١٩٦)، وأخرجه الإمام أحمد من طريق إبراهيم بن أبي عبلة به (المسند ٥٨٩/١١) وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع رقم ١٩٨) وسنده ضعيف لضعف عمر بن راشد.

<sup>(</sup>٦) سنده مرسل وعليه أمارات الإسرائيليات وأخرجه ابن أبي الدنيا (التواضع رقم ١٩٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع رقم ٢٠٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل بن سالم عن الشعبي، (التواضع رقم ٢٠٣).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق أبي محمد البصري عن الحسن (التواضع رقم ٢٠٩) .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع رقم ٢١٠) وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان.

وقال الحسن: عن [عتّي]<sup>(۱)</sup> عن أُبي قال: إن مطعم ابن آدم ضرب مثلاً للدنيا وإن قزَّحه<sup>(۲)</sup>. وملَّحه<sup>(۳)</sup>.

وقال محمد بن الحسين بن علي ـ من ولد علي رهج الله على الكبر، إلا نقص من عقله بقدر ذلك (٤).

وقال يونس بن عبيد: ليس مع السجود كبر، [ولا] (ه) مع التوحيد نفاق.

ونظر طاوس إلى عمر بن عبد العزيز وهو يختال في مشيته، وذلك قبل أن يستخلف، فطعن طاوس في جنبه بأصبعه، وقال: ليس هذا شأن من في بطنه خرء؟ فقال له كالمعتذر إليه: يا عمِّ لقد ضرب كل عضو مني على هذه المشية حتى تعلمتها (٦).

قال أبو بكر بن أبى الدنيا: كانت بنو أُمية يضربون أولادهم حتى يتعلموا هذه المشية.

### فصل في الاختيال

عن ابن أبي ليلى، عن ابن بُريدة، عن أبيه مرفوعاً: «من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» (٧). ورواه عن إسحاق بن إسماعيل، عن سفيان عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر مرفوعاً مثله (٨).

وحدثنا محمد بن بكار، حدثنا عبد الرحمٰن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرَّ إزاره، وبينما رجل يتبختر في برديه أعجبته نفسه خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» (٩) وروى الزهري عن سالم، عن أبيه بينما رجل إلى آخره (١٠٠).

﴿ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَلَسَ مَنَ فِعَمَهُمْ ظَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْمْ فِعَمَهُمْ ظَاّبِهِرَةً وَيَاطِئَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلِا هُدًى وَلِا كِنَكِ مُنيرٍ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ إِلَى مَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞﴾.

رَبِّلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَنَ يُدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞﴾.

يقول تعالى منبهاً خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السلموات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم، وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد، وجعله

(١) كذا في النُسخ: [يحيي] والتصويب من كتاب التواضع.

(٢) أي: جعل الأبازير في قدر الطعام.

(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق الحسن به (التواضع رقم ٢١١).

(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا معلقاً بصيغة حُدثت عن أبي همام (التواضع رقم ٢٢٦)، وسنده ضعيف لعدم التصريح باسم شيخه.

(٥) في (ذ): «وليس».

(٦) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق شيخ مجهول به (التواضع رقم ٢٤١).

(٧) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق ابن أبي ليلى به (التواضع رقم ٢٣٨) وله شاهد صحيح كما يلي.

(٨) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع رقم ٢٣٩)، وأخرجه الإمام أحمد من طريق زيد بن أسلم به وأطول (المسند ١٩/١٥ ح ١٦٤٠)، وصحح سنده محققوه.

(٩) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق محمد بن بكار به (التواضع رقم ٢٣٢) وأخرجه البخاري من طريق أبي الزناد به (الصحيح، اللباس، باب من جرَّ ثوبه من الخيلاء ح٥٧٨٨).

(١٠) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق الزهري به (التواضع رقم ٢٣٤) ويشهد له سابقه.

﴿ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقَلَّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلَقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ﴾ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَتِّمُهُم بِمَا عَمِلُواً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ وُمَن كَفَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عمَّن أسلم وجهه [ش](٢)؛ أي: أخلص له العمل وانقاد [لأمره](٣) واتبع شرعه، ولهذا قال: ﴿وَهُوَ مُحِّسِنُ ﴾ أي: في عمله باتباع ما به أمر، وترك ما عنه زجر ﴿فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقَيِّ ﴾ أي: فقد أخذ موثقاً من الله متيناً لا يعذبه.

﴾ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ بَلَ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِلّهِ مَا فِي ٱلشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيِيدُ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به أنهم يعرفون أن الله خالق السلموات والأرض وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَق السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْخَمَدُ لِلَّهِ ﴾ أي: إذ قامت عليكم الحجة باعترافكم ﴿ بَلْ أَكُمُ لُهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) كذا في (ح) و(حم)، وفي الأصل صُحف إلى: «مجادل».

<sup>(</sup>۲) في (خ): «لأوامره».

<sup>(</sup>٣) كَذَا فَي (ح) و(حم)، وفي الأصل صُحف بدون لفظ: «لله».

ثم قال تعالى: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ أي: هو خلقه وملكه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيدُ ﴾ أي: الغني عما سواه. وكل شيء فقير إليه، الحميد في جميع ما خلق، له الحمد في السموات والأرض على ما خلق وشرع، وهو المحمود في الأمور كلِّها.

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنَ بَعْدِهِ. سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَـٰتُ (اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العُلا، وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد، ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» (١) فقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَاثُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبِحُرٍ مّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ أي: ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاماً وجعل البحر مداداً [وأمده] (٢) سبعة أبحر معه، فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفذ ماء البحر، ولو جاء أمثالها مدداً.

وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة، ولم يرد الحصر ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة [محيطة] (٣) بالعالم كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، بل كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿قُل لَو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِي لَنْفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبَل أَن نَنفَد كَلِماتُ رَبِي وَلَو جِئنا بِعِيْلِهِ مَدَدًا الله المراد بقوله: ﴿بِيثْلِهِ عَلَى الله عَل بمثله ثم بمثله، ثم بمثله ثم ممثله ثم جرا، لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته.

قال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاماً، وجعل البحر مداداً، وقال الله إن من أمري كذا، لنفد [ماء البحر]<sup>(٤)</sup> وتكسرت الأقلام<sup>(٥)</sup>.

وقال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد، فقال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَنُرُ ﴾ أي: لو كان شجر الأرض أقلاماً ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه(٢).

وقال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها، وقد أنزل الله ذلك ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ ﴾ الآية، يقول: لو كان ذلك البحر مداداً لكلمات الله، والأشجار كلها أقلاماً، لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر، وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي، حتى يكون هو الذي يثني على نفسه إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول.

وقد روي أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الصحيح، الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود ح٤٨٦).

<sup>(</sup>۲) في (خ): «ومده».(۲) في (ذ): «تحيط».

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «ما في البحور».

<sup>(</sup>٥) أُخْرِجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة مختصراً وسنده مرسل، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ أي: عزيز قد عزّ كل شيء وقهره وغلبه، فلا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمه، حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه. وقوله تعالى: ﴿مَا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا كَنْفُسِ وَحِدَةٍ ﴾ أي: ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة، الجميع هين عليه، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيَّنًا أَن يَكُونُ ﴿ إِنَّا أَمْرُهُ وَمَا أَمْرُنَا إِلَا وَحِدَةً كُلَمْ إِلَا مَر واحدة، فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوكيده ﴿ فَإِنَّا هِى زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ لَيْ اللهُ عُم بِالسَّامِرَةِ ﴿ وَالنازعات].

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ أي: كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة، ولهذا قال تعالى: ﴿مَّا خَلَقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ لِلّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ .

﴿ وَالَدَ نَرَ أَنَّ اللَهَ يُولِجُ الْبَلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْبَلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِئَ إِنَّ أَجَلٍ مُسَمَّى وَأَكَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِقُ الْكَبِيرُ ۞﴾.

يخبر تعالى أنه: ﴿ يُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ ﴾ يعني: يأخذ منه في النهار فيطول ذاك، ويقصر هذا، وهذا يكون زمن الصيف، يطول النهار إلى الغاية، ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهار، وهذا يكون في الشتاء ﴿ وَسَخَّر الشَّمْسَ وَالْقَمَر كُلُّ يَجْرِئ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَعّى ﴾ قيل: إلى غاية محدوده، وقيل: إلى يوم القيامة، وكلا المعنيين صحيح، ويستشهد للقول الأول بحديث أبي ذرّ ضي الذي في الصحيحين أن رسول الله على قال: «يا أبا ذرّ أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثم تستأذن ربها فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت (٤٠٠).

(١) في (ذ): «كلّاً، فقالوا».

<sup>(</sup>٢) في سنده محمد بن أبي محمد لم يعرف ، وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق عن رجل من أهل مكة عن سعيد بن جبير به. ويتقوىٰ بمرسل عكرمة التالي.

<sup>(</sup>٣) قول عكرمة أخرجه البستي بسند صحيح من طريق داود بن أبي هند عنه، وقول عطاء بن يسار أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق، عن بعض أصحابه عن عطاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ١٥٨.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس أنه قال: الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها، فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها، قال: وكذلك القمر، إسناده صحيح (١).

وقوله: ﴿وَأَكَ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾، كقوله: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الحج: ٧٠] ومعنى هذا: أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء، كقوله تعالى: ﴿اللّهُ الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَكُوْتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَزَلُ ٱلأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَ اللّهَ قَد أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿ الطلاق].

وقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ أي: إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق؛ أي: الموجود الحق الإله الحق، وأن كل ما سواه باطل، فإنه الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه، لأن كل ما في السموات والأرض الجميع خلقه وعبيده، لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا بإذنه، ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذباباً لعجزوا عن ذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللّهَ هُو ٱلْحَلِي الْحَلِي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه.

﴿ اللَّهُ تَرَ أَنَّ الْفُلُكَ تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْآيَنتِ لِكُلِّلَ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ وَإِذَا غَشِيْهُم مَّوْجٌ كَالظَّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ فَلَمَّا بَخَنَهُمْ إِلَى الْبَرِ فَمِنْهُم مُقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۞﴾.

يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره؛ أي: بلطفه وتسخيره، فإنه لو لا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت، ولهذا قال: ﴿لِيُرِيكُمُ مِّنَ ءَايكَتِهِ أَي: من قدرته ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيكتِ لِكُلِّ صَبَّالٍ شَكُورٍ ﴾ أي: صبار في الضراء شكور في الرخاء.

ثم قال تعالى: ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوَجُّ كَالظُّلَلِ ﴾ أي: كالجبال والغمام ﴿ دَعَوُّا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ ﴾ ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الظُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاأُهُ ﴾ [الإسراء: ٦٧] وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

ثم قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَجَدُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدٌ ﴾ قال مجاهد: أي: كافر (٢)، كأنه فسر المقتصد لههنا بالجاحد، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَجَدَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

وقال ابن زيد: هو المتوسط في العمل<sup>(٣)</sup>، وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ طَالِدٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ ﴾ [فاطر: ٣٢]، فالمقتصد لههنا هو

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم، وصحح سنده الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد بلفظ: الذي على صلاح من الأمر.

المتوسط في العمل، ويحتمل أن يكون مراداً هنا أيضاً، ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر، ثم بعد ما أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام، والدؤوب في العبادة، والمبادرة إلى الخيرات، فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصراً والحالة هذه والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَجَمَّدُ بِعَايَلِنِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ فالختار هو: الغدار، قاله مجاهد والحسن وقتادة ومالك، عن زيد بن أسلم (١٠)؛ وهو الذي كلما عاهد نقض عهده، والختر أتم الغدر وأبلغه. قال عمرو بن معديكرب:

وإنك لــو رأيــت أبــا عُــمــيــر مــلأت يــديــك مــن غــدر وخــتــر<sup>(٢)</sup> وقوله: ﴿كَفُورٍ﴾ أي: جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها.

﴾ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاشُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ وَأَخْشَواْ يَوْمًا لَا يَجْزِب وَالِدُّ عَن وَلَدِمِه وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِمِهِ (شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞﴾.

يقول تعالى منذراً للناس يوم المعاد، وآمراً لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة حيث: ﴿لَا يَجْزِف وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ﴾ أي: لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه. وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه. لم يقبل منه.

ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: ﴿فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا﴾ أي: لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة ﴿وَلَا يَغُرَنَكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ﴾ يعني: الشيطان. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة (٣): فإنه يغرُّ ابن آدم ويعده ويمنيه، وليس من ذلك شيء بل كان ما قال تعالى: ﴿يَعِدُهُمُ وَيُمنِيهِمُ وَمُا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيَطُانُ إِلَّا عُهُمًا إِلَى عُهُمًا إِلَى اللهَاء].

قال وهب بن منبه: قال عزير على الما رأيت بلاء قومي، اشتد حزني وكثر هم وأرق نومي، فضرعت إلى ربي وصليت وصمت، فأنا في ذلك أتضرع أبكي، إذ أتاني الملك فقلت له: خبرني هل تشفع أرواح [المصدقين] (٤) للظلمة أو الآباء لأبنائهم؟ قال: إن القيامة فيها فصل القضاء، وملك ظاهر ليس فيه رخصة لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن، ولا يؤخذ فيه والد عن ولده، ولا ولد عن والده، ولا أخ عن أخيه، ولا عبد عن سيده، ولا يهتم أحد [بهم غيره] (٥)، ولا يحزن لحزنه، ولا أحد يرحمه، كل مشفق على نفسه، ولا يؤخذ إنسان عن إنسان، كل يهمه همه، ويبكي عوله، ويحمل وزره، ولا يحمل وزره معه غيره، رواه ابن أبي حاتم (٢٠).

<sup>(</sup>۱) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه وقول الحسن أخرجه البُستي والطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عنه، وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه، وقول مالك عن زيد بن أسلم صحيح السند.

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه ص١٠٥ واستشهد به الطبري.

<sup>(</sup>٣) قول ابن عباس عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر، وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه، وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه.

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «الصديقين». (٥) في (ذ): «بغيره».

<sup>(</sup>٦) الخبر من الإسرائيليات.

َ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلَمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِّ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا ﴾ تَحْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا ﴾ .

هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها، فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب ﴿لَا يُجَيِّبًا لِوَقِبًا إِلّا هُوَ الأعراف: ١٨٧] وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك، ومن يشاء الله من خلقه، وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى أو شقياً أو سعيداً، علم الملائكة الموكلون بذلك، ومن شاء الله من خلقه، وكذا لا تدري نفس ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراها ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ خلقه، وكذا لا تدري نفس ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراها ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان، لا علم لأحد بذلك، وهذه شبيهة بقوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ ﴾ الآية [الأنعام: ٥٩].

وقد وردت السُّنَّة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب.

قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بُريدة، سمعت أبي ـ بُريدة ـ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس لا يعلمهن إلا الله ﷺ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنْزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَارِّ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بَاقِي أَرْضِ تَمُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ «(۱)، هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجوه.

(حديث ابن عمر) قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: ﴿إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الله: ﴿إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ السّتسقاء في تَمُوثُ إِنَّ اللّه عَلِيمُ خَبِيرً ﴿ إِنَّ الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عن محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان بن سعيد الثوري به (٣). ورواه في التفسير من وجه آخر، فقال: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب، حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، أن أباه حدثه، أن عبد الله بن عمر قال: قال النبي على: «مفاتيح الغيب خمس» عبد الله عِندُهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَيُنَزِلُ الله بن عمر قال: قال النبي على الفرد به أيضاً.

ورواه الإمام أحمد، عن غُندر، عن شعبة، عن عمر بن محمد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر، عن النبي على قال: «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّكُ عَمر، عن النبي على قال: «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّكُ اللَّهَ الْفَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْعَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكُسِبُ غَذًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَي آرضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرًا ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَي اللَّهُ اللهَ عَلَيمٌ خَبِيرًا ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَاذَا تَكُسِبُ عَذَا اللهَ عَلَمُ اللهُ اللهَ عَلَيْ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۸/ ۹۰ ح۲۲۹۸۳) وقال محققوه: صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي.اه. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۷/ ۹۲)، وصححه الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/ ٢٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) الصحيح (ح١٠٣٩).

<sup>(</sup>٤) الصحيح، التفسير، باب ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندُومُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤] (ح٤٧٧٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/ ٨٥) قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٨/ ٤٦٢).

(حديث ابن مسعود ﴿ الله بن سلمة قال: قال عبد الله: أُوتي نبيكم ﴿ مفاتيح كل شيء غير خمس: ﴿ إِنَّ الله عن عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله: أُوتي نبيكم ﴿ مفاتيح كل شيء غير خمس: ﴿ إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْغَيْثُ وَيَعَلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِرُ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَكْسِبُ عَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ عَادَا تَكْسِبُ عَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ عَن سَعبة، عن بِلَيْ وَيَعَمُ خَبِيرُ ﴿ فَي الله عَن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة به وزاد في آخره. قال: قلت له أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم، أكثر من خمسين مرة (٢)، ورواه أيضاً عن وكيع، عن مسعر، عن عمرو بن مرة به (٣). وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب السنن، ولم يخرجوه.

(حديث أبي هريرة) قال البخاري عن تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق، عن جرير، عن [أبي حيان] حيان] عن أبي زرعة، عن أبي هريرة على أن رسول الله الله كان يوماً بارزاً للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر» قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان» مقال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله: ﴿إِنَّ الله عِندُمُ عِلمُ السَّاعَةِ وَيُثَرِّكُ الْقَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي الْمَاهِ وَاللهُ عَلَى البخاري أيضاً في كتاب الإيمان (٢٠)، ومسلم من المرق، عن أبي حيان به (٧). وقد تكلمنا عليه في أول شرح البخاري، وذكرنا ثم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في ذلك بطوله، وهو من أفراد مسلم.

(حديث ابن عباس) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الحميد، حدثنا السهر] (١) حدثنا عبد الله بن عباس الله الله على ركبتي النبي الله الله الله الله الله الله على ركبتي النبي الله فقال يا رسول الله: حدثني ما الإسلام؟ قال رسول الله الله الإسلام؟ قال رسول الله الله الإسلام أن تسلم وجهك لله الله ووحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: «إذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال: يا رسول الله، فحدثني ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر، والملائكة والكتاب والنبيين، وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت، وتؤمن بالجنة والنار،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦/١٧٢ ـ ١٧٣ ح ٣٦٥٩)، وقال محققوه: صحيح لغيره، وهذا إسناد يحتمل التحسين.

<sup>(</sup>۲) (المسند ۷/ ۲۳۲ ح ۲۲۱۶). (۵) (المسند ۷/ ۲۸۱ ح ۲۸۲۹).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ح) و(حم)، وصحيح البخاري، وفي الأصل صُحف إلى: «أبي حصان».

<sup>(</sup>٥) الصحيَّح، التفسير، باب ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندُو عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤] (ح٧٧٧).

<sup>(</sup>٦) باب سؤال جبريل النبي ﷺ (ح٥٠). (٧) الصحيح، الإيمان (ح٩).

<sup>(</sup>٨) كذا في (ح) و(حم) ومسند الإمام أحمد، وفي الأصل صُحف إلى: «بهز».

والحساب والميزان، وتؤمن بالقدر كله: خيره وشره» قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: "إذا فعلت ذلك فقد آمنت» قال: يا رسول الله حدثني ما الإحسان؟ قال رسول الله على: "الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك» قال: يا رسول الله فحدثني متى الساعة؟ قال رسول الله على: "د سبحان الله على خمس لا يعلمهن إلا هو: ﴿إِنَّ اللّهَ عِندُمُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ اللّهَ عَندُمُ عَلَمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ اللّهَ عَندُمُ عَلَمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُمَزِّلُ اللّهَ عَندُمُ عَلَمٌ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدّرِي نَفْشُ مَاذَا تَكسِبُ غَدًا وَمَا تَدّرِي نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنّ ٱللّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ هَا ولكن إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك، قال: أجل يا رسول الله، فحدثني، قال رسول الله عليه: "إذا رأيت الأمة ولدت ربتها \_ أو ربها \_ ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها» قال: يا رسول الله ومن أصحاب الشاء الحفاة الجياع العالة؟ قال: "العرب"(١). حديث غريب، ولم يخرجوه.

حديث رجل من بني عامر روى الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن رِبعي بن حراش، عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي على فقال: أألج؟ فقال النبي على لخادمه: «اخرجي إليه، فإنه لا يحسن الاستئذان، فقولي له فليقل: السلام عليكم، أأدخل؟» قال: فسمعته يقول ذلك، فقلت: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن لي فدخلت، فقلت: بمَ أتيتنا به؟ قال: «لم آتكم إلا بخير، أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تَدَعُوا اللات والعزى، وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات، وأن تصوموا من السنة شهراً، وأن تحجوا البيت، وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم» قال: فقال فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: «قد علمني الله على خيراً، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله على: الخمس ﴿إِنَّ اللهَ عِندُمُ عِنْمُ السَّاعَةِ وُيُتَرِّلُ الْهَ عَلِيدُ فَيَمَدُ مَا فِي الْأَرْعَارِ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُونَ إِنَّ الله عَلِيدُ خَيدًا ﴿ إِن مَن العلم صحيح. وأذا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُونَ إِنَّ الله عَلِيدُ خَيدًا ﴿ إِن مَن العلم على المناد صحيح.

وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد: جاء رجل من أهل البادية فقال: إن امرأتي حبلى، فأخبرني ما تلد، وبلادنا مجدبة، فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت، فأخبرني متى أموت فأنزل الله عَلَى: ﴿إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ إلى قوله: ﴿عَلِيدُ خَبِيرً ﴾ قال مجاهد: وهي مفاتيح الغيب التي قال الله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُو ﴾ [الأنعام: ٥٩] رواه ابن أبي حاتم وابن جرير (٣).

وقال الشعبي، عن مسروق، عن عائشة ﴿ أَنها قالت: من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكِسِبُ غَدًا ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/ ٩٢ ـ ٩٥ ح٢٩٢٤)، وحسنه محققوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٨/ ٢٠٦ ح٢٠١٢٧)، قال محققوه صحيح لغيره. اهه. وصحح سنده الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد، وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، وفيه ذكر قوله تعالى: ﴿لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ النَّيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]، والشطر الأول في صحيح البخاري من طريق =

وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَدَرِى نَفَشُ بِأَي أَرْضِ تَمُونَ ﴾ قال قتادة: أشياء استأثر الله بهن، فلم يطلع عليهن ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً: ﴿إِنَّ أَللَهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة في أي سنة، أو في أي شهر، أو ليل أو نهار: ﴿وَيُنْزِلُ ٱلْغَيْثَ ﴾ فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلاً أو نهاراً: ﴿وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَارِ ﴾ فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى، أحمر أو أسود، وما هو: ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ أخير أم شر، ولا تدري يا ابن آدم متى تموت لعلك الميت غداً، لعلك المصاب غداً: ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي آرَضِ تَمُونُ ﴾ أي: ليس أحد من الأرض، أفي بحر أم بر أو سهل أو جبل (۱).

وقد جاء في الحديث: "إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة" فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير في مسند أُسامة بن زيد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي المليح، عن أُسامة بن زيد قال: قال رسول الله على الله مية عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة"(٢).

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن مطر بن [عكاس]<sup>(۳)</sup> قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قضى الله ميتة عبد بأرض جعل له إليها حاجة»<sup>(٤)</sup> وهكذا رواه الترمذي في القدر من حديث سفيان الثوري به، ثم قال: حسن غريب، ولا يعرف لمطر عن النبي ﷺ غير هذا الحديث<sup>(٥)</sup>، وقد رواه أبو داود في المراسيل، فالله أعلم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبي عَزَّة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها \_ أو قال \_ بها حاجة» (٦) وأبو عَزَّة هذا هو [يسار] (٧) بن عبد الله، ويقال ابن عبد الهذلي. وأخرجه الترمذي من حديث إسماعيل [بن إبراهيم وهو ابن عُلَيّة، وقال: صحيح (٨).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأصفهاني، حدثنا المؤمل بن إسماعيل [٩٠]،

الشعبي عن مسروق عن عائشة بنحوه (الصحيح، التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَى عَنْجِهِ أَحَدًا إِلَى . . . ﴾ [الجن] ح٧٣٨٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١٧٨/١ ح٤٦١)، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١٩٦/٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمد، وفي الأصل صحف إلى: «عكاش».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٦/٣٦ ح٣٠٨) وقال محققوه: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، القدر، باب ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها (ح٢١٤٦)، وأخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢١٤١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٤/ ٣٠١ ح١٥٥٣)، وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٧) كذا في (ح) و(حم) وسنن الترمذي، وفي الأصل صُحف إلى: «بشار».

<sup>(</sup>٨) السنن، القدر، باب ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها (ح٢١٤٧).

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ح) و(حم).

حدثنا عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح، عن أبي عزة الهذلي قال: قال رسول الله ﷺ: 
﴿إِذَا أَرَادُ اللهُ قَبْضُ عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينته حتى يقدمها » ثم قرأ رسول الله ﷺ:
﴿إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْجَارِ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْدِى نَفْشُ بِأَي اللهَ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَيْهُ عَلِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

(حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ومحمد بن يحيى القطعي قالا: حدثنا عمر بن علي، حدثنا إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله قال: قال رسول الله على: «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة» ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرفعه إلا عمر بن على المقدمي<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني سليمان بن أبي مسيح قال: أنشدني محمد بن الحكم لأعشى همدان:

ف ما تزوَّدَ ممَّا كان يَجمَعُهُ وغيرَ نفحَةِ أعوادٍ تُشَبّ له لا تأسَيَّن على شيءٍ فكلُّ فتًى وكُلُّ مَن ظَنَّ أنَّ الموتَ يُخطِئه بأيَّما بَلْدةٍ تُقَدَّرْ منيَّتُهُ

سوى حَنُوطٍ (٣) غداةَ البيْنِ مَعْ حَرَقِ وقَل ذلك من زادٍ لمنطلقِ الى منيَّته سَيَّارٌ (٤) في عَنَتٍ مُعَلَّلٌ بأعَاليل من الحَمَقِ إن لا يُسَيَّرُ إليها طَائِعاً يُسَقِ

أورده الحافظ ابن عساكر كَاللهُ في ترجمة عبد الرحمٰن بن عبد الله بن الحارث (٥)، وهو أعشى همدان، وكان الشعبي زوج أخته، وهو مزوج بأخت الشعبي أيضاً، وقد كان ممن طلب العلم وتفقه، ثم عدل إلى صناعة الشعر فعرف به.

وقد روى ابن ماجه، عن أحمد بن ثابت وعمر بن شبة، كلاهما عن عمر بن علي مرفوعاً: إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته له إليها حاجة، فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله على، فتقول الأرض يوم القيامة: ربِّ هذا ما أودعتني (٦).

قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن أيوب، عن

<sup>(</sup>١) تقدم صحته بدون ذكر قراءة الآية، ولعل هذه الزيادة من أخطاء مؤمل بن إسماعيل لأنه صدوق سيء الحفظ (التقريب ص٥٥٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البزار (المسند رقم ۱۸۹۹)، وأخرجه ابن ماجه من طريق أحمد بن ثابت الجحدري به، وصححه البوصيري (السنن، الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له ح٢٦٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٣٤٣)، وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن خالد الوهبي عن إسماعيل بن أبي خالد به، وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢١٧١).

<sup>(</sup>٣) في تاريخ دمشق بلفظ: «إلا حنوطاً».

<sup>(</sup>٤) في تاريخ دمشق: يسير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر من طريق محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار، عن أبي بكر بن أبي الدنيا به (تاريخ دمشق ٤٤٣/٤٠) تحقيق سكينة الشهابي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في الرواية السابقة.

أبي المليح، عن أُسامة أن رسول الله ﷺ قال: «ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له إليها حاجة»(١).

آخر تفسير سورة لقمان.

والحمد لله رب العالمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه قبل خمس روایات.







## سُؤُوْرَةُ السِّجُ لَاَةِ [وهي مڪية](١)

قال البخاري في كتاب الجمعة: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن [سعد] (٢) بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة قال: كان النبي على قرأ في الفجر يوم الجمعة ﴿ الَّمْ لَيُ تَنْزِلُ ﴾ السجدة و ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ [الإنسان: ١] (٣). ورواه مسلم أيضاً من حديث سفيان الثوري به.

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا الحسن بن صالح، عن ليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان النبي على لا ينام حتى يقرأ: ﴿الَّمْ اللَّهُ السجدة، و﴿تَبَرَكَ الَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ﴾ [الملك: ١]، تفرد به أحمد(٤).

# بسم هم ل رحمد الرحم

﴿ اَلَمَ ۞ تَنْزِلُ الْكِتَابِ لَا رَبَّ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَٰهُ بَلَ هُو اَلْحَقُّ ﴿ الْعَلَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَٰهُ بَلَ هُو اَلْحَقُّ ﴿ إِنَّ لَيُلِو مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ ﴿.

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته لههنا.

وقوله: ﴿ تَهٰزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَبِّبَ فِيهِ ﴾ أي: لا شك فيه ولا مرية أنه منزل ﴿ مِن رَّبِ ٱلْمَكَلِمِينَ ﴾ ، ثم قال تعالى مخبراً عن المشركين: أم ﴿ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبَٰهُ ﴾ أي: اختلقه من تلقاء نفسه ﴿ بَلْ هُو الْمَقْ مِن زَّبِكَ لِتُنْفِر مِن نَّذِيرٍ مِن فَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ أي: يتبعون الحق.

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ۔ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ۞ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَيْهِ فِى يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ ٱلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ ذَلِكَ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَلَدَةِ ٱلْعَزِيْرُ ٱلرَّحِيمُ

يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء فخلق السلموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش، وقد تقدم الكلام على ذلك.

﴿ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَفِيعٌ ﴾ أي: بل هو المالك لأزمة الأمور، الخالق لكل شيء،

<sup>(</sup>۱) في (ذ): «سعيد». (۲) زيادة من (ح) و(حم).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، الجمعة، باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يومَ الجمعة ح٨٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٦/٢٣ ح١٤٦٥)، وصححه محققوه بالمتابعات. وصححه أيضاً بالمتابعات الألباني (السلسلة الصحيحة ح٥٨٥، وصحيح الأدب المفرد ح١٩١٧).

المدبر لكل شيء، القادر على كل شيء، فلا ولي لخلقه سواه، ولا شفيع إلا من بعد إذنه، ﴿أَفَلًا لَنَدَّكُّرُونَ﴾ يعني: أيها العابدون غيره المتوكلون على من عداه، تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو وزير أو نديد أو عديل، لا إله إلا هو ولا ربَّ سواه.

وقد أورد النسائي لههنا حديثاً فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثني محمد بن الصباح، حدثني أبو عبيدة الحداد، حدثنا الأخضر بن عجلان، عن ابن جريج المكي، عن عطاء، عن أبي هريرة أن رسول الله على أخذ بيدي فقال: "إن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش في اليوم السابع، فخلق التربة يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الإثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر، وخلقه من أديم الأرض: أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها، من أجل ذلك جعل الله من بني آدم الطيب والخبيث (۱۱). هكذا أورد هذا الحديث إسناداً ومتناً، وقد أخرج مسلم والنسائي أيضاً من حديث حجاج بن محمد الأعور، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة، عن النبي على بنحو من هذا السياق (۲).

وقد علله البخاري في كتاب التاريخ الكبير فقال: وقال بعضهم: أبو هريرة عن كعب الأحبار وهو أصح<sup>(٣)</sup>، وكذا علَّله غير واحد من الحفاظ، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ أي: [يتنزل] أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة، كما قال تعالى: ﴿ اللهُ ٱلَذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِياً ﴿ الطلاق]، مِثْلُهُنَّ يَنْزُلُ ٱلْأَصْ لِكُلِّ شَيْءٍ عِلَمًا ﴿ الطلاق]، وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة خمسمائة سنة، وسمك السماء خمسمائة سنة.

وقال مجاهد وقتادة والضحاك: النزول من الملك في مسيرة خمسمائة عام وصعوده في مسيرة خمسمائة أن مِقْدَارُهُ الْفَ سَنَةِ خمسمائة عام، ولكنه يقطعها في طرفة عين، ولهذا قال تعالى: ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَ سَنَةِ مِمّا تَعُدُّونَ ﴾ ﴿ ذَلِكَ عَلِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَدَة ﴾ أي: المدبر لهذه الأمور، الذي هو شهيد على أعمال عباده، يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها، هو العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلبه، ودانت له العباد والرقاب، الرحيم بعباده المؤمنين، فهو عزيز في رحمته، رحيم في عزته،

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرى، التفسير ح١٠١٠) وقد اختلف في متنه قديماً وحديثاً وهو في صحيح مسلم كما يأتي.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، صفات المنافقين وأحكامهم، باب ابتداء الخلق وخلق آدم ﷺ (ح٢٧٨٩)، والسنن الكبرى للنسائي (ح١١٠١).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ١/١٤٠.(٤) في (ذ): «ينزل».

<sup>(</sup>٥) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث عنه، وليث هو ابن أبي سُليم فيه مقال، وفي سنده أيضاً ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف ويتقوى بما يليه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر

[وهذا هو الكمال: العزة مع الرحمة، والرحمة مع العزة، فهو رحيم بلا ذلّ](١).

﴿ وَالَّذِيّ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةًۥ وَبَدَأَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةِ مِن مَّآءٍ ۗ مَهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِــهِ مِن رُّوحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَاسَرَ وَٱلْأَقْئِدَةً ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً أنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها.

وقال مالك، عن زيد بن أسلم ﴿ اَلَذِى آَحَسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ قال: أحسن خلق كل شيء (٢) كأنه جعله من المقدم والمؤخر، ثم لمَّا ذكر تعالى خلق السموات والأرض، شرع في ذكر خلق الإنسان، فقال تعالى: ﴿ وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴾ يعني: خلق أبا البشر آدم من طين ﴿ ثُرَّ جَعَلَ نَسَلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِن مَّآءٍ مَهِينِ ﴿ آَيَ يَتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة ﴿ ثُمَّ سَوَّنَهُ ﴾ يعني: آدم لما خلقه من تراب، خلقاً سوياً مستقيماً ﴿ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوهِ قَلَ اللهُ مُن السَّعَمَ وَالْأَقِدَةَ ﴾ يعني: العقول ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ﴾ أي: بهذه القوى التي رزقكموها الله عَلَى ، فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عَلى .

﴿ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدً إِبَّلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ۞ ۞ قُلُ (بَنَوَفَنكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ثُكَرَ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن المشركين في استبعادهم المعاد حيث قالوا: ﴿أَوِذَا صَلْلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت ﴿أَوَنّا لَغِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ أي: أثنا لنعود بعد تلك الحال؟ يستبعدون ذلك، وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم، الذي إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، ولهذا قال تعالى: ﴿بَلّ هُم بِلِقَاءِ رَبِّمٌ كَفِرُونَ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿ فَلْ يَنَوَفَنكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ﴾ الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة، كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم، وقد سُمِّي في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور، قاله قتادة وغير واحد وله أعوان، وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم وتناولها ملك الموت.

قال مجاهد: حُويت له الأرض فجعلت له مثل الطِّست يتناول منها [حيث]<sup>(٣)</sup> يشاء<sup>(٤)</sup>، ورواه زهير بن محمد، عن النبي ﷺ بنحوه مرسلاً، وقاله ابن عباس ﷺ.

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري، حدثنا عمرو بن شمر،

<sup>(</sup>٣) من الأصل: «متى».

<sup>(</sup>٤) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «جويب له الأرض...» لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٥) رواية زهير بن محمد عزاها السيوطي إلى ابن أبي حاتم، ورواية ابن عباس عزاها السيوطي إلى الكلبي عن أبي صالح عنه وهو سند ضعيف جداً.

عن جعفر بن محمد قال: سمعت أبي يقول: نظر رسول الله على إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال له النبي على: «يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن»، فقال ملك الموت: يا محمد طِب نفساً وقِر عيناً، فإني بكل مؤمن رفيق، واعلم أن ما في الأرض بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات، حتى إني أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم، والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها. قال جعفر: بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة، فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك ودفع عنه الشيطان، ولقّنه الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله في تلك الحال العظيمة (١).

وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت مجاهداً يقول: ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت [يطوف] (٢) به كل يوم مرتين (٣). وقال كعب الأحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم سبع مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه (٤)، رواه ابن أبي حاتم.

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ أي: يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنّا مُوقِنُونَ ۞ وَلَوْ شِنْنَا لَآئِيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهِا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمَلاَنَ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَاّ إِنّا نَسِينَكُمْ وَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ رَعْمَلُونَ ۞﴾.

يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وحالهم حين عاينوا البعث وقاموا بين يدي الله عَنى، حقيرين ذليلين ناكسي رؤوسهم؛ أي: من الحياء والخجل يقولون: ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا﴾ أي: نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك، كما قال تعالى: ﴿ أَسِّعْ بِمْ وَأَبْصِرْ بَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ [مريم: ٣٨] وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم: ﴿ لَوْ كُنّا نَسَمُعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنا فِي أَسَمَنُ السِّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠] وهكذا هؤلاء يقولون: ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْمِعْنَا ﴾ أي: إلى دار الدنيا ﴿ نَقْمَلُ صَلِمًا إِنَا مُوقِنُونَ ﴾ أي: قد أيقنا وتحققنا فيها أن وعدك حق ولقاءك حق، وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى دار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفاراً يكذبون بآيات الله ويخالفون رسله، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لاَ يُنْفَى النَّادِ فَقَالُوا يَلْيَلنَا نُرَدُ وَلا نَكُونِ سَيِّنَا لاَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَطها ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لاَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَطها ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لاَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَطها ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لاَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَطها ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَئْنَا لاَيْنَ كُلُّ نَفْسٍ هُدَطها ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَئْنَا لاَيْنَ اللَّهُ لَهُ مَنَى الْقَوْلُ مِنِي الْأَرْضِ كُلُهُمْ جَيِعًا ﴾ [يونيس فارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها، نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك. ﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِبْتُد لِفَاء يَوْمِكُمْ هَلَا ﴾ أي: يقال لأهل النار نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك. ﴿ فَلُوفُواْ بِمَا نَسِبْتُد لِفَاء يَوْمِكُمْ هَلَا ﴾ أي: يقال لأهل النار

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف جداً لأن عمرو بن شمر: متروك (ينظر: الإصابة ٢/ ٢٧٧) وفي متنه نكارة.

<sup>(</sup>۲) في (ذ): «يطيف». (٣) سنده مرسل.

<sup>(</sup>٤) سنده مرسل.

على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه وتناسيكم له إذ عاملتموه معاملة الناسي، لأنه تعالى لا إذ عاملتموه معاملة الناسي، لأنه تعالى لا ينسى شيئاً ولا يضلُّ عنه شيء، بل من باب المقابلة كما قال تعالى: ﴿وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَنَكُمْ كَا نَسِيتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ [الجاثية: ٣٤].

وقوله تعالى: ﴿وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: بسبب كفركم وتكذيبكم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا حَبِمًا وَغَسَاقًا ۞ جَزَآءً وِفَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكُذَبُواْ بِعَايَنِنَا كِذَابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَبًا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞﴾ [النبأ].

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِنَايَنِتَنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَزُواْ سُجَدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ ۗ ﴿ وَلَا يَسْتَكْبُرُونَ ۗ ﴾ وَلَا تَعْلَمُ نَقْسٌ مَّآ رَوْفَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَقْسٌ مَّآ رُفَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَقْسٌ مَّآ رُفَنِهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعَيْنِ جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ .

يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤُمِنُ بِنَايَنِنَا﴾ أي: إنما يصدق بها ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُواْ سُجَدًا﴾ أي: استمعوا لها وأطاعوها قولاً وفعلاً ﴿وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ﴾ أي: عن اتباعهم والانقياد لها كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠] ثم قال تعالى: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾ يعني: بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة.

قال مجاهد والحسن في قوله تعالى: ﴿ نُتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ يعني: بذلك قيام الليل (١). وعن أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة: هو الصلاة بين العشاءين (٢). وعن أنس أيضاً: هو انتظار صلاة العتمة (٣). ورواه ابن جرير بإسناد جيد.

وقال الضحاك: هو صلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة.

﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ أي: خوفاً من وبال عقابه وطمعاً في جزيل ثوابه ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية، ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله ﷺ، كما قال عبد الله بن رواحة ﷺ.

<sup>(</sup>۱) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول الحسن أخرجه أبو داود بسند صححه الألباني عن الحسن. (سنن أبي داود، الصلاة، باب وقت قيام النبي على من الليل ح١٣٢١، وصحيح سنن أبي داود ح١١٧٣).

<sup>(</sup>٢) قول أنس أخرجه الطبري بإسناد صحيح من طريق قتادة عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بإسناد صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، وقول ابن المنكدر وأبي حازم أخرجاهما محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص٩ والبيهقي في السنن الكبري ٣/١٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري والترمذي كلاهما عن عبد الله بن أبي زياد عن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال، عن يحيىٰ بن سعيد عن أنس وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (السنن، التفسير، باب ومن سورة السجدة ح٣١٩٦) وجود سنده الحافظ ابن كثير.

وفينا رسولُ الله يتلو كتابه [أرانا الهدى بعد العَمَى، فقلوبُنا يبيتُ يجافي جنبه عن فراشه

إذا انشقَ معروفٌ من الصبحِ ساطعُ به موقناتٌ أن ما قال واقع](١) إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عطاء بن السائب، عن مُرَّة الهمذاني، عن ابن مسعود، عن النبي على قال: «عجب ربنا من رجلين: رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حيه وأهله إلى صلاته فيقول ربنا: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي، ثار من فراشه ووطائه من تبين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله تعالى فانهزموا، فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه» (٢). وهكذا رواه أبو داود في الجهاد عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة به بنحوه (٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي و في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير فقلت: يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنّة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل»، ثم قرأ: ﴿نَبَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ ٱلمَسَاعِجِ»، حتى بلغ: ﴿جَرَاءٌ بِمَا كَاثُوا يَعْمَلُونَ ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» فقلت: بلى يا رسول الله فقال: «أس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله»، ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» فقلت: بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه ثم قال: «كُفّ عليك هذا». فقلت: يا رسول الله: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكبُّ الناس في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد السنتهم» (عنه، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم من طرق عن معمر به. وقال الترمذي: حسن صحيح (٥٠).

(١) زيادة من (ح) و(حم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٧/ ٦١ - ٦٢ ح٣٩٤)، وحسن سنده محققوه، ونقلوا عن الدارقطني تصحيحه موقوفاً.

<sup>(</sup>٣) السنن، الجهاد، باب في الرجل الذي يشري نفسه (ح٢٥٣٦) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٢١١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٤٤/٣٦ ح٢٠١٦)، وصحح سنده محققوه بالمتابعات والشواهد.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة (ح٢٦١٦) وقال: حسن صحيح، والسنن الكبرى للنسائي، التفسير، باب قوله تعالى: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦] (ح١١٣٩٤)، وسنن ابن ماجه، الفتن، باب كف اللسان في الفتنة (ح٣٩٣) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٣٠٩).

ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر، عن عبد الرحمٰن بن إسحاق، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم، ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانت ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾ الآية، فيقومون وهم قليل»(٥).

وقال البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا الوليد بن العطاء بن الأغر، حدثنا عبد الحميد بن سليمان، حدثني مصعب، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: قال بلال: لما نزلت هذه الآية: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ الآية، كُنَّا نجلس في المجلس وناس من أصحاب رسول الله على يصلون بعد المغرب إلى العشاء، فنزلت هذه الآية ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ ثم قال: لا نعلم روى أسلم، عن بلال سواه، وليس له طريق عن بلال غير هذه الطريق (٢).

وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ الآية؛ أي: فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد، لما أخفوا

<sup>(</sup>١) كذا في (ح) و(حم)، وفي الأصل صُحفت إلى: «سبيب».

<sup>(</sup>٢) أخرج هذه الروايات كلها الطبري بالأسانيد نفسها ويقوي بعضها بعضاً، ويشهد لها جميعاً الرواية الصحيحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) في (خ): «وقال».

<sup>(</sup>٤) أُخَرِجُه الحاكم من طريق حبيب بن أبي ثابت به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤١٢ ـ ٤١٣) ويشهد له ما سبق.

<sup>(</sup>٥) سنده ضعيف فيه سويد بن سعد وشهر وكلاهما فيهما مقال.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٠٧٢٠) وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن سبيب (مجمع الزوائد ٧/ ٩٠).

أعمالهم كذلك أخفى الله لهم من الثواب، جزاء وفاقاً، فإن الجزاء من جنس العمل.

قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم، فأخفى الله لهم ما لم ترَ عين ولم يخطر على قلب بشر (١). رواه ابن أبي حاتم.

قال البخاري: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَقْسٌ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾ الآية، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﴿ الله على قال: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»، قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَقْسٌ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾. قال: وحدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال الله مثله. قيل لسفيان: رواية؟ قال: فأي شيء (۱) ورواه مسلم والترمذي من حديث سفيان بن عيينة به. وقال الترمذي: حسن صحيح (۱).

ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة رضي عن النبي على النبي على الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ذخراً من بله ما اطلعتم عليه»، ثم قرأ: ﴿فَلا تَعَلَمُ نَفَسُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن فُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الله مَا الله معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح: قرأ أبو هريرة: «قُرَّات أَعْيُنِ». انفرد به البخاري من هذا الوجه (٤٠).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر» أخرجاه في الصحيحين من رواية عبد الرزاق (٢)، ورواه الترمذي في التفسير، وابن جرير من حديث عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي هريرة هريرة من رسول الله ﷺ بمثله، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (٧).

وقال حماد بن سلمة، عن ثابت بن أبي رافع، عن أبي هريرة ولله قال حماد: أحسبه عن النبي على قال: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه، في الجنة ما لا عين

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند فيه ابن وكيع وهو سفيان وفيه مقال، ورواية ابن أبي حاتم دائماً فيها متابعة لسفيان لكن هذا الجزء والجزء الباقي من تفسير ابن أبي حاتم مفقود.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بسنديه ومتنيه (الصحيح، التفسير، سورة السجدة باب ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةِ
 أَعْيُنِ ﴾ [السجدة: ١٧] ح ٤٧٧٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، الجنة وصفة نعيمها (ح٢٨٢٤)، وسنن الترمذي التفسير، باب ومن سورة السجدة (ح٣١٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح٤٧٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣١٣/٢) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، صحيح البخاري، التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ كَا أَن يُبَدِّلُوا كُلَمَ اللَّهِ ﴾ [الفتح: ١٥] (ح٧٤٩٨).

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الواقعة (ح٣٢٩٢) وتفسير الطبري.

رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به (۱).

وروى الإمام أحمد: حدثنا هارون، حدثنا ابن وهب، حدثني أبو صخر، أن أبا حازم حدثه قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي ولله يقول: شهدت مع رسول الله وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: «فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»، ثم قرأ هذه الآية: ﴿نَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ الى قوله: ﴿يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) وأخرجه مسلم في صحيحه عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد، كلاهما عن ابن وهب به (٣).

وقال ابن جرير: حدثني العباس بن أبي طالب، حدثنا معلى بن أسد، حدثنا سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، عن عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله على يروي عن ربه على قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»(٤). لم يخرجوه.

وقال مسلم أيضاً في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر وغيره، حدثنا سفيان، حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد، سمعا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال: سمعته على المنبر يرفعه إلى النبي على قال: سأل موسى الله ربه الله الدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي ربِّ كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلك مَلكٍ من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربِّ، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله، ومثله فقال في الخامسة، رضيت رضيت ربي، فيقول الك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول: رضيت ربِّ، قال: ربِّ فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر، قال: ومصداقه من كتاب الله الله الله وأله عن أمن مُن أُون أُون أَعَيُنِ الآية (ورواه الترمذي، عن ابن أبي عمر وقال: حسن صحيح. قال: ورواه بعضهم عن الشعبي، عن المغيرة ولم يرفعه، والمرفوع أصح (٢٠).

قال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن منير المدائني، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثنا زياد بن خيثمة، عن محمد بن جحادة، عن عامر بن عبد الواحد قال: بلغني أن الرجل من أهل الجنة يمكث في مكانه سبعين سنة، ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه، فتقول له: قد آن لك أن يكون لنا منك نصيب، فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد، فيمكث معها سبعين سنة، ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه، فتقول له: قد آن لك أن يكون لنا منك نصيب، فيقول: أنا التي قال الله: ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَقَسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعَيُنٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، الجنة، باب في دوام نعيم أهل الجنة (ح٢٨٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/ ٣٣٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ح٢٨٣٥). (٤) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، ويشهد له ما سبق.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة (ح١٨٩).

<sup>(</sup>٦) سنده مرسل، ومتنه فيه نكارة.

وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير قال: تدخل عليهم الملائكة في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات، معهم التحف من الله من جنات عدن ما ليس في جناتهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن فُرَّةٍ أَعَيْنٍ ﴾ ويخبرون أن الله عنهم راضٍ (١).

وروى ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن صفوان بن عمرو، عن أبي اليمان الهوزني ـ أو غيره ـ، قال: الجنة مائة درجة، أولها درجة فضة، وأرضها فضة، ومساكنها فضة، وآنيتها فضة، وترابها المسك، والثانية ذهب، وأرضها ذهب، ومساكنها ذهب، وآنيتها المسك، والثالثة لؤلؤ، وأرضها لؤلؤ، ومساكنها اللؤلؤ، وآنيتها اللؤلؤ، وآنيتها اللؤلؤ، وترابها المسك، وسبع وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر(٢)، ثم تلا هذه الآية: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْلُ مَا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنٍ جَرَاءًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا معتمر بن سليمان، عن الحكم بن أبان، عن الغطريف، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته ينقص بعضها من بعض، فإن بقيت حسنة واحدة وسَّع الله له في الجنة»، قال: فدخلت على «يزداد» فحدث بمثل هذا الحديث، قال: فقلت: فأين ذهبت الحسنة؟ قال: ﴿أُولَكِيكَ اللَّيْنَ نَنقَبّلُ عَنْهُم آخَسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهم فِي آخَمَٰ مِن قُرَّة وَعَد الصِّدِقِ اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ فَلَ الله يوم القيامة قُرَّة أعين على الله لم يعلم به الناس، فأسرً الله له يوم القيامة قُرَّة أعين ".

﴿ أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كَهَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُنَ ﴿ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّكِلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُوبَهُمُ النَّارُ كُلُمَا أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّادِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَلِّبُونَ ۞ وَلَنَٰذِيفَنَهُم مِنَ الْمَدَونَ دُونَ الْعَذَابِ اللَّذَيْنَ دُونَ الْعَدَابِ اللَّذِينَ اللَّهُمْ مِنَ الْمُجْرِمِينَ الْعَدَابِ اللَّذِينَ اللَّهُمْ مِنَ الْمُجْرِمِينَ اللَّهُمُ مِنَ اللَّهُمُ مِنَ الْمُجْرِمِينَ أَنْ اللَّهُمْ مَنْ اللَّهُمْ مِنَ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمْ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مِنَ اللَّهُمُ مِنَ اللَّهُمُ مِنَ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنَ اللَّهُمُ مِنَ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُونَ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنَامُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمناً بآياته متبعاً لرسله، بمن كان فاسقاً؛ أي: خارجاً عن طاعة ربه، مكذباً [لرسل](٤) الله إليه، كما قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ النِّينَ اَجْتَرَحُوا السّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّلِحَتِ سَوَاءَ تَحَيّهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَكُمُونَ ﴿ وَهَمِلُوا الصّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ آمْ يَعَكُمُونَ ﴿ وَهَمَالُوا الصّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ آمْ نَجْعَلُ النّينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ آمْ نَجَعَلُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللل

<sup>(</sup>١) سنده مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده مرسل وفيه تردد الراوي بقوله أو غيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفيه الغطريف هو أبو هارون بن عبيد الله اليماني (كذا في المستدرك ٤/ ٢٥٢)، أو العماني ذكره ابن أبي حاتم والبخاري وسكتا عنه. وأخرجه الحاكم من طريق مسدد عن المعتمر به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ٢٥٢/٤).

<sup>(</sup>٤) في (خ): «لرسول».

ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞﴾ [الحشر]، ولهذا قال تعالى لههنا: ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقَأً لَا يَسْتَوُنَ ۞﴾ أي: عند الله يوم القيامة.

وقد ذكر عطاء بن يسار والسدي وغيرهما أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي مُعيط (١) ، ولهذا فصل حكمهم فقال: ﴿أَمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الْصَالِحَتِ ﴾ أي: صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاها وهي الصالحات ﴿فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ أي: التي فيها المساكن والدور والغرف العالية ﴿نُرُلُا ﴾ أي: ضيافة وكرامة ﴿بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ أي: خرجوا عن الطاعة فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كقوله: ﴿كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّم أَعِيدُواْ فِهَا ﴾ [الحج: ٢٢].

قال الفضيل بن عياض: «والله إن الأيدي لموثقة، وإن الأرجل لمقيدة، وإن اللَّهب ليرفعهم، والملائكة تقمعهم» ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ، ثَكَلِّبُونَ ﴾ أي: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً.

وقوله تعالى: ﴿وَلِنُذِيقَنَهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَذَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ قال ابن عباس: يعني بالعذاب الأدنى: مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه (٢). وروي مثله عن أُبي بن كعب وأبي العالية والحسن وإبراهيم النخعي والضحاك وعلقمة وعطية ومجاهد وقتادة وعبد الكريم الجزري وخصيف (٣).

وقال ابن عباس في رواية عنه: يعني به إقامة الحدود عليهم (٤).

وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة: يعني به عذاب القبر (٥).

وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد الله ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَّنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ

<sup>(</sup>۱) قول عطاء بن يسار أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار، وسنده ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق، وقول السدي عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم والسدي فيه تشيع، وأخرجه الواحدي (أسباب النزول ص٢٩١)، وابن عساكر (تاريخ دمشق ٢٣٥/٢٣٥ و١١٧ صورة عن النسخة الظاهرية)، كلاهما من طريق عبيد الله بن موسى عن عبد الرحمٰن بن أبي ليليٰ عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال الذهبي: إسناده قوي، لكن سياق الآية يدل على أنها في أهل النار. (سير أعلام النبلاء ٢٥/٤) لكن فيه وعبيد الله بن موسى فيه تشيع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه.

<sup>(</sup>٣) قول أبي بن كعب أخرجه الطبري من عدة طرق عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى عنه، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً، وقول أبي العالية أخرجه الطبري والبيهقي (شعب الإيمان رقم ٩٨٢٢)، كلاهما بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه، وقول الحسن وقتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن، وقول النخعي أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق منصور عنه، وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) قول البراء لم أجده، وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيىٰ عنه، وأبو يحيىٰ هو القتات وهو لين الحديث (التقريب ص٦٨٤)، وقول أبي عبيدة أخرجه هناد (الزهد رقم ٣٤٥).

ٱلْأَكْبَرِ ﴾ قال: سنون أصابتهم (١).

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني عبد الله بن عمر القواريري، حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العُرني، عن يحيى ابن الجزار، عن ابن أبي ليلى، عن أبي بن كعب في هذه الآية: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَّفَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدِّفَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدِّفَى دُونَ الْعَذَابِ ٱلْأَدِّفَى وَالنَّامِ (٢٠) والمصيبات] (٢) والدخان قد مضيا والبطشة واللزام (٣). ورواه مسلم من حديث شعبة به موقوفاً نحوه (٤). وعند البخاري، عن ابن مسعود نحوه (٥).

وقال عبد الله بن مسعود أيضاً في رواية عنه: العذاب الأدنى ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر (٢٠)، وكذا قال مالك، عن زيد بن أسلم (٧٠).

قال السدي وغيره: لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير، فأصيبوا أو غرموا، ومنهم من جمع له الأمران.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّن نُكِرَ بِاللَّهِ رَبِّهِ ثُرُّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ أي: لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها، ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها.

قال قتادة: إياكم والإعراض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكره فقد اغترَّ أكبر الغرَّة، وأعوز أشد العوَز، وعظم من أعظم الذنوب، ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك ﴿إِنَّا مِنَ المُجْرِمِينَ مُنْلَقِمُونَ﴾ أي: سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام.

وروى ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعي، حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا إسماعيل بن [عياش]<sup>(۸)</sup>، حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله، عن عبادة بن نسي، عن جُنادة بن أبي أُمية، عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله يقول: ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عقد لواء في غير حق، أو عق والديه، أو مشى مع ظالم ينصره فقد أجرم، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ﴾ (٩). ورواه ابن أبى حاتم من حديث إسماعيل بن عياش به وهذا حديث غريب جداً.

﴿ وَلَقَدَ ءَانَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَايَةٍ وَجَعَلْنَكُ هُدًى لِبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ۗ ﴿ وَجَعَلْنَا مُوسَى الْكِتَبَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مُؤَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى الله أنه آتاه الكتاب، وهو التوراة، وقوله

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرى، التفسير، ح١١٣٩٥) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «القمر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٢٨/٥) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، صفات المنافقين، باب نزول أهل الجنة (ح٢٧٩٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، التفسير، سورة الدخان (ح٤٨٢٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه سفيان الثوري عن السدي عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود وسنده حسن، وأخرجه الحاكم من طريق الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى به، وصححه، ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٤١٤).

<sup>(</sup>۷) سنده صحيح.

<sup>(</sup>A) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري، وفي الأصل صُحف إلى: «عباس».

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لضعف عبد العزيز بن عبيد الله وهو الحمصي.

تعالى: ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَابِيِّةً ﴾ قال قتادة: يعنى به ليلة الإسراء.

ثم روي عن أبي العالية الرياحي قال: حدثني ابن عم نبيكم؛ يعني ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلاً آدم طوالاً جعداً كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلاً مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس، ورأيت مالكاً خازن النار والدجال» في آيات أراهن الله إياه ﴿فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَآبِةٍ ﴾ أنه قد رأى موسى ولقي موسى ليلة أسري به (١٠).

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن على الحلواني، حدثنا روح بن عبادة. حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، عن النبِّي ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَكُ هُدِّى لِّبَنِّي إِسْرَتِهِيلَ﴾ قال: جُعلْ موسى هدى لبني إسرائيل<sup>(٢)</sup>. وفى قوله: ﴿فَلَا تَكُن فِي مِرْبَةٍ مِّن لِّقَاَّبِةٍ ﴾ قال: من لقاء موسى ربه ﷺ .

وقوله تعالى: ﴿وَيَحَعَلْنَاهُ﴾ أي: الكتاب الذي آتيناه موسىٰ (٣) ﴿هُدَّى لِّبَنَّ إِسْرَتِهِيلَ ﴾ كما قال تعالى في سورة الإسراء ﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيّ إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَنْخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞﴾.

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُوكَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُوا بِعَايَنَتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ أي: لما كانوا صابرين على أوامر الله، وترك نواهيه وزواجره، وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به، كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله، ويدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم لما بدَّلوا وحرفوا وأوَّلوا، سلبوا ذلك المقام، وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلِم عن مواضعه، فلا عملاً صالحاً ولا اعتقاداً صحيحاً، ولهذا قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواً ﴾.

قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن الدنيا، وكذلك قال الحسن بن صالح، قال سفيان: هكذا كان هؤلاء، ولا ينبغي للرجل أن يكون إماماً يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا.

قال وكيع: قال سفيان: لا بدّ للدين من العلم، كما لا بدّ للجسد من الخبز.

وقال ابن بنت الشافعي: قرأ أبى على عمِّى أو عمِّى على أبى: سئل سفيان عن قول على رَهِيُّهُ: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ألم تسمع قوله: ﴿وَيَحَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً﴾، قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا [رؤوساء](٢).

قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْكِئْنَبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنُّبُؤَةَ [وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَءَاتَيْنَهُم بَيْنَتِ مِنَ ٱلأَمْرِ ﴾ [الجاثية] كما قال هنا](٥): ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ أى: من الاعتقادات والأعمال.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في بداية تفسير سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١٦٠/١٢ ح١٢٧٥) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٧/ ٩٠) ولكن في سنده شيخ الطبراني: محمد بن عثمان بن أبي شيبة كذبه الإمام أحمد وقال ابن خراش كان يضع الحديث.

<sup>(</sup>ينظر لسان الميزان ٥/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «رؤوساً».

<sup>(7)</sup> من (5) (6).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ح) و(حم).

﴿ وَكُنَمْ يَهْدِ لَمُثُمّ كُمْ أَهْلَكَنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُدُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَكِنِهِمَّ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ. زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَنَهُمْمَ وَاَنْفُسُهُمُّ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۞﴾.

يقول تعالى: أولم يهد؛ أي: أو لم يبين لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل، ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل، فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر؟ ﴿ هَلَ يُحِسُ مِنْهُم مِنَ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكَنًا ﴾ [مريم: ٩٨] ولهذا قال: ﴿ يَسْفُونَ مِنْهُم فِي مساكن أولئك المكذبين، فلا يرون منها أحداً ممن كان يسكنها ويعمرها، ذهبوا منها ﴿ كَأَن لَمْ يَعْنَوْا فِيها ﴾ [الأعراف: ٩٢] كما قال: ﴿ فَتَلكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةٌ بِمَا ظَلَمُوا ﴾ [النمل: ٥٦] وقال: ﴿ فَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنها وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيكَةٌ عَلَى عُرُوشِها وَبِيرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴿ فَالَانَ بَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ عَاذَانُ عَمْ وَمِيهُ وَالسَّدُودِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ أي: أخبار من تقدم كيف كان أمرهم.

وقوله تعالى: ﴿أُولَمْ يَرُواْ أَنّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ ﴾ يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من السيح، وهو ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته، ولهذا قال تعالى: ﴿إِلَى اَلاَرْضِ اَلْجُرُزِ ﴾ وهي التي لا نبات فيها، كما قال تعالى: ﴿إِلَى الْلَائِضِ الْجُرُزُ ﴾ [الكهف] أي: يبساً لا تنبت شيئاً، وليس المراد من قوله: ﴿إِلَى الْلَرْضِ الْجُرُزِ ﴾ أرض مصر فقط، بل هي بعض المقصود وإن مثل بها كثير من المفسرين فليست هي المقصودة وحدها، ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآية، فإنها في نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها، فيسوق الله تعالى نفسها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة، وفيه طين أحمر، فيغشى أرض مصر وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين أيضاً، لينبت الزرع فيه، فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم، وطين جديد من غير أرضهم، فسبحان فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم، وطين جديد من غير أرضهم، فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود أبداً (٢).

قال ابن لهيعة: عن قيس بن حجاج عمَّن حدثه قال: لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص، وكان أميراً بها حين دخل بؤونة من أشهر العجم، فقالوا: أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. قال: وما ذاك؟ قالوا: إن كانت ثنتا عشرة ليلة خلت من هذا الشهر، عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها، فأرضينا أبويها، وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل، فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون في الإسلام، إن الإسلام يهدم ما كان

<sup>(</sup>١) في (خ) و(ذ): «متظاهرة»، وفي (خ) و(ذ): «ظاهرة».

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ق): [ابتداءً].

قبله، فأقاموا بؤنة (١) والنيل لا يجري حتى هموا بالجلاء، فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه عمر: إنك قد أصبت بالذي فعلت، وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذا، فألقها في النيل، فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها، فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر، أما بعد، فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك، فنسأل الله أن يجريك. قال: فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة، وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم (١). رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري في كتاب السنة له، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَنَا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرَعا تَأْكُلُ مِنهُ اَقْفَهُمُ وَاَنْشُهُمُ وَانْشُهُمُ وَانْسُ هُ فَنَكُمُ اللهُ لَكُونُ وَانْسُهُ وَانْسُ هُ وَانْسُهُ اللهُ لَكُونُ وَانْسُهُمُ وَانْسُ هُ وَانْسُهُ اللهُ وَهَنَا اللهُ فَي وَلَيْهُ وَانَا هُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهَنَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَهَنَا اللهُ وَهَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَالُهُ وَهَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَالُهُ وَلَالًا اللهُ وَلَالَهُ وَلَالًا اللهُ وَلَالَهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالًا اللهُ وَلَالُهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَالُهُ اللهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

وقال ابن أبي نجيح: عن رجل عن ابن عباس في قوله: ﴿إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ﴾ قال: هي التي لا تمطر إلا مطراً لا يغنى عنها شيئاً إلا ما يأتيها من السيول(٣).

وعن ابن عباس ومجاهد: هي أرض باليمن (٤).

وقال الحسن كَثَلَثُهُ: هي قرى بين اليمن والشام<sup>(ه)</sup>.

وقال عكرمة والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد: الأرض الجرز التي لا نبات فيها، وهي مغبرة (٦).

قلت: وهذا كقوله تعالى: ﴿وَهَايَةٌ لَمُمُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْمَةُ أَخَيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُونَ ۗ ۚ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَعْرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَكُونِ ۚ لَيَأْكُونَ اللهِ لِيَأْكُونُ مِن نَعْرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلًا يَشْكُرُونَ اللهِ إِن اللهُ إِن اللهُ اللهُ

﴾ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْجِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴿ إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمُ يُنظِرُونَ ۞﴾. ﴿ إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمُ يُنظِرُونَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار ووقوع بأس الله بهم، وحلول غضبه ونقمته عليهم، استبعاداً وتكذيباً وعناداً ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْفَتْحُ﴾ أي: متى تنصر علينا يا محمد؟ كما تزعم أن

<sup>(</sup>١) أي: أقاموا شهراً وهو ما يسلمي بؤنة عند العجم كما تقدم في بداية الرواية.

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف لإبهام شيخ قيس بن حجاج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري كلاهما من طريق ابن أبي نجيح به، وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس عباس عباس

<sup>(</sup>٤) أخرجه البُستي والطبري بسند صحيح من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٥) قول الحسن عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٦) قول عكرمة والسدي عزاهمًا السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «المُغبَّرة».

لك وقتاً يُدال (١) علينا وينتقم لك منا، فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين، قال الله تعالى: ﴿قُلَ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ﴾ أي: إذا حلَّ بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا وفي الأخرى ﴿لَا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً إِيمَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيْنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ﴾ الآية [غافر: ٨٣].

ثم قال تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانَظِرَ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿ أَي الْحِرْضِ عَن هؤلاء المشركين، وبلّغ ما أنزل إليك من ربك، كقوله: ﴿ النِّعْ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ لَا إِلَاهُ إِلّا هُو وَاعْرِضَ عَنِ اللّهُ مَن رَبِّكَ لَا إِلَاهُ إِلّا هُو وَاعْرِضَ عَنِ اللّهُ مَن خالفك، الله على من خالفك، إنه لا يخلف الميعاد.

وقوله: ﴿إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ﴾ أي: أنت منتظر وهم منتظرون ويتربصون بكم الدوائر ﴿أَمْ يَقُولُونَ وَيَتربصون بكم الدوائر ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرَبَّصُ بِدِهِ رَبِّ ٱلْمَنُونِ ﴿ أَن الطور ] وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة الله في نصرتك وتأييدك، وسيجدون غبَّ ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك من وبيل عقاب الله لهم، وحلول عذابه بهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.

آخر تفسير سورة السجدة، ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>١) من (ق) و(س).

<sup>(</sup>٢) في (خ): «وعد».







## سُوِّزَكُوُّ الأَّجُنَالِيَّ الْأَجْنَالِيَّ الْمُؤْرِّ الْمُؤْرِّ الْمُؤْرِّ الْمُؤْرِّدُ الْمُؤْرِّدُ الْمُؤْرِ

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن زِرّ قال: قال لي أُبي بن كعب: كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدها؟ قال: قلت ثلاثاً وسبعين آية، فقال: قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالاً من الله، والله عليم حكيم  $^{(1)}$ ، ورواه النسائي من وجه آخر عن عاصم وهو ابن أبي النجود  $^{(2)}$ ، وهو  $^{(1)}$  بهدلة به، وهذا إسناد حسن، وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاً، والله أعلم.

## بع هم الرحم الرحم

﴿ وَيَتَأَيُّمُا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَنفِقِينَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَ اللَّهِ وَكَنَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۞﴾.

هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا، فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى.

وقد قال طَلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله.

وقوله: ﴿ وَلا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ ﴾ أي: لا تسمع منهم ولا تستشرهم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا وَالله عَلَيْم بعواقب الأمور، حكيم في أقواله وأفعاله، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَأَتَبِعْ مَا يُوحَى ٓ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ أي: من قرآن وسُنَّة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ أي: فلا تخفى عليه خافية، وتوكل على الله؛ أي: في جميع أمورك وأحوالك ﴿ وَكَ فَيْ فِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ أي: وكفى باللَّه وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ح) و(حم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده بسنده ومتنه (المسند ٥/ ١٣٢)، وسنده حسن، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى، الرجم، باب نسخ الجلد عن الثيب (ح٧١٥٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ح) و(حم)، وفي الأصل صُحف إلى: «أبوه».

﴿ هُمَا جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَدْتِ فِي جَوْفِدً وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ الَّذِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أَمَّهَاتِكُمُّ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ الَّذِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أَمَّهَاتِكُمُّ وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِى السَّكِيلَ ۞ اَدْعُوهُمْ الآبَايِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ. وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ وَكَانَ اللّهُ عَفُولًا رَّجِيمًا ۞﴾.

يقول تعالى موطئاً قبل المقصود المعنوي أمراً معروفاً حسياً، وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله: أنتِ عليَّ كظهر أُمي أُماً له، كذلك لا يصير الدعيّ ولداً للرجل إِذا تبناه فدعاه ابناً له، فقال: ﴿مَّا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَنْوَبَكُمُ النِّبِي تُظُهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُونَ كَقُوله وَلِياً: ﴿مَّا هُنَ أُمَّهَاتِهِمُّ إِلَّا المجادلة: ٢].

وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدَّعِيآءَكُمْ أَنَاءَكُمْ أَنَاءَكُمْ أَنَاءَكُمْ أَنَاءَكُمْ هذا هو المقصود بالنفي، فإنها نزلت في شأن زيد بن محمد، حارثة وَهِله النبي عَلَيْ مولى النبي عَلَيْ الله على النبي عَلَيْ قد تبناه قبل النبوة، فكان يقال له: زيد بن محمد، فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدَّعِيآءَكُمْ أَنَاءَكُمْ أَنَاءَكُمْ أَنَاءَكُمْ أَنَاءَ السورة ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النبيّتِ فَ وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَالله لله قول لا يكلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَالله لله مخلوق من صلب رجل آخر، فما يمكن أن يكون له أبوان كما لا يمكن أن يكون له أبوان كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان.

﴿ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴾ قال سعيد بن جبير: ﴿ يَقُولُ ٱلْحَقَّ ﴾ أي: العدل (٢). وقال قتادة: ﴿ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴾ أي: الصراط المستقيم (٣).

وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين، وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر، فأنزل الله تعالى هذه الآية ردًّا عليه. هكذا روى العوفي، عن ابن عباس، وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة (٤) واختاره ابن جرير (٥).

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا زهير، عن قابوس يعني: ابن أبي ظبيان، قال: إن أباه حدثه قال: قلت لابن عباس: أرأيت قول الله تعالى: ﴿مَّا جَعَلَ اللهُ لِرَجُٰلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِدٍ ﴾ ما عنى بذلك؟ قال: قام رسول الله ﷺ يوماً يصلي فخطر خطرة، فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبين: قلباً معكم وقلباً معهم، فأنزل الله تعالى: ﴿مَّا جَعَلَ اللهُ لِرَجُٰلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِدٍ ﴾ (٦). وهكذا

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في الروايات التالية. (٢) معناه صحيح.

<sup>(</sup>٣) معناه صحيح.

<sup>(</sup>٤) قول العوفي عن ابن عباس أخرجه الطبري وسنده ضعيف ويتقوى بالمراسيل التالية: وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عنه، وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه، وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه.

<sup>(</sup>٥) رجحه الطبري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/ ٣٣٣ ح٠ ٢٤١)، وضعف سنده محققوه لضعف قابوس.

رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمٰن الدارمي، عن صاعد الحراني، وعن عبد بن حميد، عن أحمد بن يونس، كلاهما عن زهير وهو: ابن معاوية به. ثم قال: وهذا حديث حسن (۱)، وكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زهير به (1).

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري في قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ عَالى: ﴿مَا جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ عَالَ: يقول ليس ابن رجل آخر انحر ابنك (٣)، وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد أنها نزلت في زيد بن حارثة رَفِي (٤)، وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير والله ﷺ أعلم.

وقوله على: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء، فأمر تبارك وتعالى بردِّ نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط [والبر] (٥٠).

قال البخاري كَلَّلُهُ: حدثنا مُعلى بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن موسى بن عقبة قال: حدثني سالم، عن عبد الله بن عمر قال: إن زيد بن حارثة على مولى رسول الله على ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ﴿آدَعُوهُمْ لِاَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهُ ﴿(١) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق، عن موسى بن عقبة به (٧).

وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك، ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة والله الله إنا كنا ندعو سالماً ابناً، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً، فقال الله المحديث (١٠) تحرمي عليه الحديث (١٠).

<sup>(</sup>١) السنن، التفسير، باب ومن سورة الأحزاب (ح٣١٩٩) وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده كسابقه وأخرجه الحاكم من طريق زهير بن معاوية وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: قابوس ضعيف (المستدرك ٢/ ٤١٥)

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه، وسنده صحيح لكنه مرسل ويتقوى بالمراسيل التالية.

<sup>(</sup>٤) قول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه، وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه.

<sup>(</sup>٥) سقط من (خ) و(ذ)

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، تفسير سورة الأحزاب، باب ﴿اَدْعُوهُمْ لِآبَالِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾
 [الأحزاب: ٥] (ح٤٧٨٢).

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم، فضائل الصحابة، باب فضل زید بن حارثة رقم (۲۲۲۵)، وسنن الترمذي، التفسیر، باب ومن سورة الأحزاب (ح۳۲۹)، والسنن، التفسیر (ح۱۱۳۹۷).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم من حديث عائشة ر الصحيح، الرضاع، باب رضاعة الكبير ح١٤٥٣).

الرضاعة فمنزل [منزلة] (١) ابن الصلب شرعاً بقوله على الصحيحين: «حرّموا من الرضاعة ما يحرم من النسب» (٢)، فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحبيب، فليس مما نهى عنه في هذه الآية بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي، من حديث سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن [الحسن العُرني] (٣)، عن ابن عباس والله على رسول الله الله على عبد المطلب على حمرات لنا من جُمَع (٤)، فجعل يلطخ (٥) أفخاذنا ويقول: «أُبَيْنِي لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» (٢)، قال أبو عبيدة وغيره: أُبيْنِي تصغير بَني وهذا ظاهر الدلالة، فإن هذا كان في حجة الوداع سنة عشر.

وقوله: ﴿ اَدَّعُوهُمْ لِآبَ آبِهِمْ ﴾ في شأن زيد بن حارثة رضي وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان، وأيضاً ففي صحيح مسلم من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن الجعد أبي عثمان البصري، عن أنس بن مالك رضي قال: قال رسول الله عليه: «يا بُنيَّ» (٧)، ورواه أبو داود والترمذي (٨).

وقوله على: ﴿ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ ءَابَاءَهُمْ فَإِخَوْنَكُمْ فِي اللِّينِ وَمَوْلِيكُمْ ﴾ أمر تعالى بردِّ أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا، فإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانهم في الدين ومواليهم؛ أي: عوضاً عما فاتهم من النسب، ولهذا قال رسول الله على يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء وتبعتهم ابنة حمك، حمزة على تاعمٌ عنا عمٌ ، فأخذها على في وقال لفاطمة في : دونك ابنة عمك، وفاحتملتها] (٩) فاختصم فيها على وزيد وجعفر في أيّهم يكفلها، فكلٌّ أدلى بحجة، فقال على في أيّهم يكفلها، فكلٌّ أدلى بحجة، فقال على في أيّه أنا أحقُ بها وهي ابنة عمي: وقال زيد: ابنة أخي، وقال جعفر بن أبي طالب: ابنة عمي وخالتها تحتي ؛ يعني: أسماء بنت عُميس، فقضى بها النبي على لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة عمي وقال لعلى في أنت مني وأنا منك». وقال لجعفر في : «أشبهت خَلْقي وخُلُقي».

وقال لزيد رضي «أنت أخونا ومولانا»(١٠٠)، ففي الحديث أحكام كثيرة من أحسنها أنه علي المعالم

(١) في (خ): «بمنزلة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشيخان من حديث عائشة في بنحوه (صحيح البخاري، النكاح، باب ﴿ وَأَنْهَنَكُمُ ۗ ٱلَّتِيّ ٱرْضَعْنَكُمُ ﴾ [النساء: ٢٣] ح٥٠٩٩)، وصحيح مسلم، الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (ح١٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ح) و(حم) والتخريج، وفي الأصل صُحف إلى: «الحسن العوفي».

<sup>(</sup>٤) أي: مزدلفة. (٥) أي: يضرب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد، المسند (٣/ ٥٠٨)، وصححه محققوه بالشواهد، وأخرجه أبو داود (السنن، المناسك، باب النهي عن رمي جمرة العقبة المناسك، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ٥/ ٢٧٠)، وابن ماجه (السنن، الحج، باب من تقدم من جُمَع إلى منى ح ٣٠٢٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح ٢٤٥١).

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم، الآداب، باب جواز قوله لغير ابنه: يا بُنيَّ (ح٢١٥١).

<sup>(</sup>٨) سنن أَبي داود، الأدب، باب في الرجل يقول لابن غيرهُ: يَا بُنيّ (ح٤٩٦٤)، وسنن الترمذي، الأدب، باب ما جاء في: يا بُنيَّ (ح٢٨٣).

<sup>(</sup>٩) في (ذ): «فاحتمليها».

<sup>(</sup>١٠) أُخْرِجه البخاري من حديث البراء ﷺ مطولاً (الصحيح، الصلح، باب كيف يُكتب «هذا ما صالح فلان بن فلان...» ح٢٦٩٩).

حكم بالحق، وأرضى كلاً من المتنازعين. وقال لزيد ﴿ أَنت أَخونا ومولانا » كما قال تعالى: ﴿ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمُ ﴾.

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، عن عيينة بن عبد الرحمٰن، عن أبيه قال: قال أبو بَكرة ﴿ الله عَلَيْ: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَ إَبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا أَبِيهِ قَال الله عَلَيْ: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَ إَبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا أَبِيهِ قَال الله عَلَيْ اللَّهِ فَإِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ فَإِن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ فَإِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّ

وقد جاء في الحديث: «من ادَّعى [إلى غير] (٢) أبيه وهو يعلمه إلَّا كفر» (٣). وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد في التبري من النسب المعلوم، ولهذا قال تعالى: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوْلِيكُمُ ﴾.

وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص والله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الماكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر» (٥).

وفي حديث آخر: "إن الله تبارك وتعالى رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما يكرهون عليه" (٢). وقال تبارك وتعالى له هنا: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَا آخَطَأَتُم بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتَ قُلُونُكُمُ وَقِال تبارك وتعالى له هنا: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيماً آخَطَأَتُم بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتُ قُلُونُكُمُ الله وَكَانَ اللّهُ عَفُولًا رَبِّهِما الإثم على من تعمد الباطل، كما قال عَلى: ﴿لّا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَفُولًا رَبِّهِما الآية [البقرة: ٢٢٥]. وفي الحديث المتقدم: «[ليس من رجل](٧) ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر"(٨). وفي القرآن المنسوخ: فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم (٩).

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن عمر أنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً على بالحق، وأنزل معه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله ورجمنا بعده، ثم قال: قد كنا نقرأ: ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، وأن رسول الله على قال: «لا تطروني كما أطري عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فإنما أنا عبد الله، فقولوا عبده ورسوله»

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده حسن. (٢) في (خ): «لغير».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث أبي ذرِّ ﷺ بنحوه (الصحيح، المناقب، باب رقم ٥ ح٣٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ٢٨٦. (٥) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية ٧٩.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في آخر تفسير سورة الأعراف آية ١٥٧، وفي (ق) و(س): [والأمر يكرهون عليه].

<sup>(</sup>٧) كذا في صحيح البخاري كما في حديث أبي ذرِّ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٩) لم أجد تخريجه حتىٰ في كتب الناسخ والمنسوخ.

وربما قال معمر: «كما [أطرت](١) النصارى ابن مريم»(٢).

ورواه في الحديث الآخر: «ثلاث في الناس كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم» (٣).

هِ النِّينُ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِمٌ وَأَرْوَبُهُو أَمْهَانُهُمُّ وَأُوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ﴾ [ [اللّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلّاَ أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتْبِ مَسْطُورًا ۞﴾.

قد علم الله تعالى شفقة رسوله على أمته ونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم كان مقدماً على اختيارهم لأنفسهم، كما قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ﴿ النساء].

وفي الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين»(٤).

وفي الصحيح أيضاً أن عمر ﴿ عَلَيْهُ قال: يا رسول الله، والله لأنتَ أحبُّ إِليَّ من كل شيء إلا من نفسي، فقال ﷺ: «لا يا عمر حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك» فقال: يا رسول الله، والله لأنتَ أحبُّ إليَّ من كل شيء حتى من نفسي، فقال ﷺ: «الآن يا عمر»(٥). ولهذا قال تعالى في هذه الآية ﴿ النَّيْ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِمٍ ۗ ﴾.

وقال البخاري عند هذه الآية الكريمة: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فُليح، حدثنا أبي، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمٰن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة ﴿ النَّبِيُّ أُولَى بِاللَّمُومِنِينَ مِنَ اَنفُسِمٍ ﴿ النَّبِي اللَّهُ وَبِينَ مِنَ اَنفُسِمٍ ﴾ فأيما مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إِن شئتم: ﴿ النَّبِيُّ أُولَى بِاللَّمُومِنِينَ مِنَ اَنفُسِمٍ ﴾ فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا، وإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه (٢٠)، تفرد به البخاري ورواه أيضاً في الاستقراض (٧)، وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن فُليح به مثله، ورواه الإمام أحمد من حديث أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْ بنحوه (٨).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري في قوله: ﴿ النِّيمُ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُّ النَّبِي عَنْ أَبفُ كان يقول: «أنا أولى مِنْ أَنفُسِمٍ مُّ عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله عَلَيْهُ، عن النبي عَلَيْ كان يقول: «أنا أولى بكلِّ مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك ديناً فإليَّ، ومن ترك مالاً [فهو لورثته] (١٠) ورواه

<sup>(</sup>۱) في (ذ): «أطرى».

<sup>(</sup>٢) أُخَرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/٤١٤ ح٣٣)، وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري ﴿ الصحيح، الجنائز، باب التشديد في النياحة ح٩٣٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية ٢٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، الأيمان والنذور، باب كيف كان يمين النبي ﷺ (ح٦٦٣٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري بسنده ومتنه، (صحيح البخاري، التفسير، سورة الأحزاب باب رقم (١) ح٤٧٨١).

<sup>(</sup>٧) باب الصلاة على من ترك ديناً (ح٢٣٩٩). (٨) (المسند ٢/٣٥٦).

<sup>(</sup>٩) في (ذ): «فلورثته».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٢/ ٦٤ ح١٤١٥)، وصحح سنده محققوه.

أبو داود، عن أحمد بن حنبل به نحوه (١).

وقال تعالى: ﴿وَأَزْوَبُهُ أَمْهُا أَمْهُا أَمْهُا أَمْهُا أَمْهُ أَيْ الْعِرْامُ والإعظام، والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو منصوص الشافعي في (المختصر)، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم، وهل يقال لمعاوية وأمثاله: خال المؤمنين فيدخل للعلماء في، ونصَّ الشافعي في على أن يقال ذلك، وهل يقال لهن: أمهات المؤمنين فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليباً ؟ وفيه قولان: صحَّ عن عائشة في أنها قالت: لا يقال ذلك، وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي في. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس في انهما قرآ (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم)(٢). وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن أن، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي في، حكاه البغوي وغيره، واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود كلله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا ابن المبارك، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله في: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه». وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهي عن الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه». وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهي عن الوث والرمة (٤٠). وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن عجلان أن

والوجه الثاني: أنه لا يقال ذلك، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

وقوله تعالى: ﴿وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ اللّهِ ﴿ أَي: في حكم الله ﴿ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ﴾ أي: القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار، وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم، كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله ﷺ (٢) وكذا قال سعيد بن جبير وغيره من السلف والخلف.

وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثاً عن الزبير بن العوام فقال: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي من ساكني بغداد، عن عبد الرحمٰن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، البيوع والإجارات، باب في التشديد في الدَّين (ح٣٤٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٢٨٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم من طريق طلحة عن عطاء عن أبي عباس رها، وصححه وتعقبه بقوله: بل طلحة ساقط. (المستدرك ٢/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقول الحسن أخرجه الطبري بسند فيه ابن وكيع وهو سفيان وفيه مقال.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن، الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ح٨)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٦).

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي، الطهارة، باب النهي عن الاستطابة بالروث ١/٣٨، وسنن ابن ماجه، الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة (ح٣١٣).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية ٧٥.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعْرُوفًا ﴾ أي: ذهب الميراث وبقي النصر والبر

وقوله تعالى: ﴿كَانَ ذَلِكَ فِى ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا﴾ أي: هذا الحكم، وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يُبدل ولا يُغيَّر، قاله مجاهد وغير واحد<sup>(٣)</sup>، وإن كان تعالى قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي وقضائه القدري الشرعي.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَلِبَرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَآخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ۞ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِوقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدٌ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا ٱلِيمًا ۞﴾.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة الدمشقي، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا سعيد بن بشير، حدثني قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة رضي عن النبي على في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ

<sup>(</sup>١) من (ق) و(س).

<sup>(</sup>٢) في سنده عبد الرحمٰن بن أبي الزناد وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد (تهذيب التهذيب ١٧٢/٦ ـ ١٧٣)، والراوي عنه من أهل بغداد كما صرح ابن أبي حاتم، وهذه من دقة فنه في النقد أن يذكر الراوي إنه من ساكني بغداد.

<sup>(</sup>٣) لم أجد من أخرجه عن مجاهد أو غيره.

اَلنَّبِيِّـَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجِ الآية. قال النبي ﷺ: «كنت أول النبيين في الخلق، وآخرهم في البعث [فبدأ بي](١) قبلهم»(٢) سعيد بن بشير فيه ضعف، وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلاً وهو أشبه(٣)، ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاً، والله أعلم.

وقد قيل: إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذرِّ من صلب آدم عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب قال: ورفع أباهم آدم، فنظر إليهم يعني ذريته، وأن فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: ربِّ لو سويت بين عبادك، فقال: إني أحببت أن أشكر، ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم [النور](٥)، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، وهو الذي يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَ اللهِ عَلَيْهُمُ وَمِنكُ وَمِن نُوج وَإِنَرَهِيم وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبُنِ مَرْيَمٌ ﴿ (١) وهذا قول مجاهد أيضاً (١) وقال ابن عباس: الميثاق الغليظ: العهد (٨).

وقوله تعالى: ﴿ لِيَسْنَلُ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِم ﴾ قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل (٩).

وقوله تعالى: ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ أي: من أممهم ﴿عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ أي: موجعاً فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم، ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء، وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين، فما جاءت به الرسل هو الحق، ومن خالفهم فهو على الضلال.

﴿ وَيَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا انْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهِمَاً وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَائُرُ وَيَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنكاجِرَ وَتَطْنُونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا، وذلك عام الخندق، وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ح) و(حم)، وفي الأصل بياض، وفي (ث): [فبدأه].

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلاً، وسنده صحيح إلى قتادة لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٢٣٦٨)، وعلى الرغم مما قيل في حمزة، فإن معناه صحيح، وله شواهد من القرآن والسنة، وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٨/٨٥).

<sup>(</sup>۵) في (خ): «كالنور». (٦) سنده جيد.

<sup>(</sup>٧) أُخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «في ظهر آدم».

<sup>(</sup>A) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس، ويشهد له ما سبق.

<sup>(</sup>٩) أخرجه آدم والطبري كسابقه عن مجاهد.

وقال موسى بن عقبة وغيره(١): كانت في سنة أربع، وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله ﷺ من المدينة إلى خيبر، منهم سلام بن أبى الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع، خرجوا إلى مكة فاجتمعوا بأشراف قريش وألَّبوهُم على حرب النبي ﷺ، ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة، فأجابوهم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضاً، وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها وقائدها أبو سفيان صخر بن حرب، وعلى غطفان عُيينة بن حصن بن بدر، والجميع قريب من عشرة آلاف، فلما سمع رسول الله ﷺ بمسيرهم، أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق، وذلك بإشارة سلمان الفارسي ضيفيه، فعمل المسلمون فيه واجتهدوا، ونقل معهم رسُول الله ﷺ التراب وحفر، وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات. وجاءً المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريباً من أحد، ونزلت طائفة منهم في أعالى أرض المدينة، كما قال الله تعالَى: ﴿إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِن أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾، وخرج رسول الله ﷺ ومن معه من المسلمين وهم نحو ثلاثة آلاف، وقيل: سبعمائة، فأسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو العدو، والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الخيالة والرجال أن تصل إليهم، وجعل النساء والذراري في آطام (٢) المدينة، وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة، ولهم عهد من النبي على وذمة وهم قريب من ثمانمائة مقاتل، فذهب إليهم حُيي بن أخطب النضري، فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالؤوا الأحزاب على رسول الله ﷺ، فعظم الخطب واشتد الأمر وضاق الحال، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿هُنَالِكَ ٱبْتُكِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ١ ﴿ الْأَحْرَابِ] ومكثوا محاصرين للنبي على وأصحابه قريباً من شهر، إلا أنهم لا يصلون إليهم ولم يقع بينهم قتال، إلا أن عمرو بن عبد ودّ العامري وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية، ركب ومعه فوارس، فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين، فندب رسول الله على خيل المسلمين إليه، فيقال إنه لم يبرز أحد فأمر علياً على فخرج إليه فتجاولا ساعة ثم قتله علي ﴿ الله على النصر .

ثم أرسل الله على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب قوية حتى لم يبق لهم خيمة ولا شيء، ولا توقد لهم نار ولا يقر لهم قرار، حتى ارتحلوا خائبين خاسرين، كما قال الله على: ﴿يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا﴾(٣).

قال مجاهد: وهي الصبا<sup>(٤)</sup>، ويؤيده الحديث الآخر: «نُصرت بالصبا، وأُهلكت عاد بالدبور» وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود، عن عكرمة قال: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله على، فقالت الشمال: إن الحرة لا

<sup>(</sup>١) ذكره في البداية والنهاية (٤/ ٩٣). (٢) الآطام جمع أُطُم: وهو البناء المرتفع.

<sup>(</sup>٣) هذه الغزوة وردت في صحيح البخاري في جملة من الأحاديث (كتاب المغازي، باب غزوة الخندق ح٧٧ ـ ٤٠٩٧)، وفي صحيح مسلم، الجهاد، باب غزوة الأحزاب (ح١٧٨٨)، وسردها الحافظ ابن كثير مفصلة في البداية والنهاية (٤/ ٩٣ \_ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري من طريق مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً (الصحيح، الاستسقاء، باب قول النبي على: نُصرت بالصباح ١٠٣٥).

تسري بالليل، قال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا<sup>(١)</sup>. ورواه ابن أبي حاتم، عن أبي سعيد الأشج، عن حفص بن غياث، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس را فلكره.

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر عن الفع، عن عبد الله بن عمر الله عنه قال: أرسلني خالي عثمان بن مظعون الله الله الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة، فقال: ائتنا بطعام ولحاف، قال: فاستأذنت رسول الله الله فأذن لي وقال: «من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا»، قال: فذهبت والريح تسفي كل شيء، فجعلت لا ألقى أحداً إلا أمرته بالرجوع إلى النبي الله قال: فما يلوي أحد منهم عنقه، قال: وكان معي ترس لي، فكانت الريح تضربه علي، وكان فيه حديد، قال: فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي [فأبعدها](۱) إلى الأرض(۱).

وقوله: ﴿وَجُنُودًا لَمْ تَرَوهَا ﴾ هم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف، فكان رئيس كل قبيلة يقول: النجاء، النجاء لما ألقى الله كان في قلوبهم من الرعب.

وقال محمد بن إسحاق، عن يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان على: يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله على وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي، قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد، قال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض، ولحملناه على أعناقنا. قال: قال حذيفة فله: يا ابن أخي والله لو رأيتنا مع رسول الله يه بالخندق، وصلى رسول الله يه أن يرجع أدخله الله الجنة»، قال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشرط له النبي في أن يرجع أدخله الله الجنة»، قال: فما قام رجل، ثم صلى رسول الله يه هوياً من الليل، ثم التفت إلينا فقال مثله، فما قام منا رجل، ثم صلى رسول الله هوياً من الليل، ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم على رسول الله الله الرجعة، أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة» فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله يه فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال يه: «يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، ولا تُحدثن شيئاً حتى تأتينا».

قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله رهل تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قراراً ولا ناراً ولا بناء، فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش، لينظر كل امرئ من جليسه، قال حذيفة وله في: فأخذت بيد الرجل إلى جنبي فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان، ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل، ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، ورجاله ثقات لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۲) في (خ) و(ذ): «فأنقذها».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده صحيح.

عليه، ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم، ولولا عهد رسول الله ﷺ أن لا تحدث شيئًا حتى تأتيني لو شئت لقتلته بسهم.

قال حذيفة رضي : فرجعت إلى رسول الله رسول الله وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل، فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد، وإني لفيه، فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش، فانشمروا(١) راجعين إلى بلادهم(٢).

وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: كنا عند حذيفة بن اليمان في فقال له رجل: لو أدركت رسول الله في قاتلت معه وأبليت، فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله في ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر (٣)، فقال رسول الله في: «ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة» فلم يجبه منا أحد، ثم الثانية ثم الثالثة مثله، ثم قال في: «يا حذيفة قم فأتنا بخبر من القوم» فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم فقال: «ائتني بخبر القوم ولا تَذْعَرهُم علي» قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فإذا أبو سفيان يَصْلي ظهره بالنار، فوضعت سهماً في كبد قوسي وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول الله في: لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته، قال: فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله في، ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت، فأخبرت رسول الله في وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائماً حتى الصبح، فلما أن أصبحت قال رسول الله في: «قم يا نومان» (٤) (٥) (١)

<sup>(</sup>١) انشمروا: مطاوع شمره، والمراد أسرعوا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به، وفيه عدم تصريح ابن إسحاق بالتحديث، وفيه أيضاً ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، ويتقوى بالروايات التالية.

<sup>(</sup>٣) القُرُّ: البرد. (٤) أي: كثير النوم.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب (ح١٧٨٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجُه البيهقي من طريق يونس بن بكير به (دلائل النبوة ٣/ ٤٥٤)، وسنده مرسل ويشهد له السابق واللاحق.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي من طريق بلال به (دلائل النبوة ٣/ ٤٥٠)، وأخرجه الحاكم من طريق بلال العبسي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٣/ ٣١).

وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه، فجعل المنافقون يستأذنون النبي ﷺ ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له، ويأذن لهم فيتسللون، ونحن ثلاثمائة أو نحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله رجلاً رجلاً، حتى أتى على وما على جُنَّة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي [ما](١) يجاوز ركبتي، قال: فأتاني ﷺ وأنا جَاثٍ على ركبتي فقال: «من هذا؟» فقلت: حذيفة. قال: «حذيفة؟» فتقاصرت بالأرض فقلت: بلي يا رسول الله كراهية أن أقوم، فقمت فقال: «إنه كائن في القوم خبر فأتني بخبر القوم» قال: وأنا من أشد الناس فزعاً وأشدهم قهراً. قال: فخرجت فقال رسول الله ﷺ: «اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته» قال: فوالله ما خلق الله تعالى فزعاً ولا قرّاً في جوفي إلا خرج من جوفي، فما أجد فيه شيئاً، قال: فلما وليت، قال ﷺ: «يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئاً حتى تأتيني»، قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد، فإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار [ويمسح](٢) خاصرته، ويقول: الرحيل الرحيل، ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك، فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار، فذكرت قول رسول الله ﷺ: «لا تحدثن فيهم شيئاً حتى تأتيني»، قال: فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي، ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر، فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم. وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً، فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفَرَسَتْهم (أُنَّ) الربح تضربهم بها، ثم خرجت نحو النبي ﷺ فلمَّا انتصفت في الطريق أو نحواً من ذلك إذ أنا بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك معتمين، فقالوا: أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم، فرجعت إلى رسول الله ﷺ وهو مشتمل في شملته يصلي، فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القُرُّ، وجعلت أقرقف فأومأ إلى رسول الله ﷺ بيده وهو يصلي، فدنوت منه فأسبل على شملته، وكان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر صلَّى، فأخبرته خبر القوم، وأخبرته أنى تركتهم [يرتحلون](٢)، وأنزل الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اذَكْرُوا نِمْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَاءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞﴾(٥).

وأخرج أبو داود في سننه منه، وكان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر صلّى، من حديث عكرمة بن عمار به.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَرْقِكُمْ ﴾ أي: الأحزاب ﴿وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ تقدم عن حذيفة وَالله على أنَّهم بنو قريظة ﴿وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكِمِ ﴾ أي: من شدة الخوف والفزع (١٦) ﴿وَتَطْنُونَ بِاللّهِ ٱلظَّنُونَا ﴾ قال ابن جرير: ظنَّ بعض من كان مع رسول الله على الدائرة على المؤمنين، وأن الله سيفعل ذلك.

وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُلُرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ وَاللَّهُ الظُّنُونَا ﴾ ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق، حتى قال معتّب بن قُشير أخو بني عمرو بن

<sup>(</sup>۱) في (خ): «لا». (۲) في (ذ): «ويمس».

 <sup>(</sup>٣) فَرَسَتهمُ: فتكت بهم.
 (٤) في (ذ): «يترحلون».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي من طريق عكرمة بن عمار به (دلائل النبوة ٣/٤٥١) ويشهد له السابق واللاحق.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ٤٥.

عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط(١).

وقال الحسن في قوله ﷺ: ﴿وَنَظُنُونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا﴾ ظنون مختلفة، ظن المنافقون أن محمداً ﷺ وأصحابه سيستأصلون، وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق، وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون(٢).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن [عاصم] (٣) الأنصاري، حدثنا أبو عامر، (ح) وحدثنا أبي، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا الزبير يعني: ابن عبد الله مولى عثمان الله عن أبي عن أبي سعيد الله عن أبي سعيد الله عن الخندق: يا رسول الله هل من شيء نقول، فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال على الربح (٥). وكذا رواه الإمام عوراتنا وآمن روعاتنا عن أبي عامر العقدي (٢).

﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ۞ وَلِذْ بَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا عُرُودًا ۞ وَلِذْ قَالَت ظَاآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورُ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَغَذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَِّيَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِى بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞﴾.

يقول الله تعالى مخبراً عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة، والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق، ورسول الله على بين أظهرهم، أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالاً شديداً، فحينئذ ظهر النفاق، وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في أنفسهم: ﴿وَإِذْ يَقُولُ اللهُ عَرُولًا إِلّا عُرُولًا إِلّا عُرُولًا إِللهُ مَا المنافق فنجم (٧) نفاقه، والذي في قلبه شبهة أو حسيكة (٨) لضعف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه من ضيق الحال.

وقوم آخرون قالوا كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتَ طَّآلِهَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ ﴾ يعني: المدينة. كما جاء في الصحيح: «أُريت في المنام دار هجرتكم، أرض بين حرتين، فذهب وهلي أنها هجر فإذا هي يثرب» وفي لفظ: المدينة (٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البُستي بسند حسن من طريق وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن ابن إسحاق، وأخرجه ابن إسحاق مطولاً بأسانيد مرسلة يقوي بعضها بعضاً كما في تفسير الطبري والسيرة النبوية لابن هشام (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عوف \_ وهو الأعرابي \_، عن الحسن البصري.

<sup>(</sup>٣) كذا في (حم)، وفي الأصل صُحف إلى: «عصام».

<sup>(</sup>٤) كذا في (حم) والمسند، وفي الأصل: «ررح» بدون نقط.

<sup>(</sup>٥) سنده ضعيف لأن رُبيح بن عبد الرحمٰن مقبول. (التقريب ص٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد عن أبي عامر به (المسند ٢٧/١٧ ح١٠٩٩٦) وضعف سنده محققوه للسبب السابق.

<sup>(</sup>٧) نجم الشيء: طلع وظهر. ونجم له رأي: بدا.

<sup>(</sup>A) الحسيكة: الحقد والعداوة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي (صحيح البخاري، المناقب، علامات النبوة ح٣٦٢٢). وصحيح مسلم، الرؤيا، باب رؤيا النبي على ح٣٦٢٢).

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا صالح بن عمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن البراء ظليه قال: قال رسول الله عليه: «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى، إنما هي طابة هي طابة» تفرد به الإمام أحمد، وفي إسناده ضعف، والله أعلم. ويقال: إنما كان أصل تسميتها يثرب برجل نزلها من العماليق يقال له يثرب بن عبيل بن مهلاييل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح، قاله السهيلي (٢). قال: وروي عن بعضهم أنه قال: إن لها في التوراة أحد عشر اسما: المدينة وطابة وطيبة والمحبوبة والمحبوبة والقاصمة والمجبورة والعذراء والمرحومة.

وعن كعب الأحبار قال: إنا نجد في التوراة يقول الله تعالى للمدينة: يا طيبة ويا طابة ويا مسكينة [لا تُقلي الكنوز أرفع أحاجرك على أحاجر القرى] (٣).

وقوله: ﴿لاَ مُقَامَ لَكُرُ ﴾ أي: لههنا يعنون عند النبي ﷺ في مقام المرابطة ﴿فَارَجِعُواْ ﴾ أي: إلى بيوتكم ومنازلكم ﴿وَيَسَنَتَذِنُ فَرِيقٌ مِّنَهُمُ النَّيِّ ﴾ قال العوفي عن ابن عباس ﷺ: هم بنو حارثة قالوا: بيوتنا نخاف عليها السراق(٤٠)، وكذا قال غير واحد.

وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أوس بن قيظي (٥)، يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة؛ أي: ليس دونها ما يحجبها من العدو، فهم يخشون عليها منهم، قال الله تعالى: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةً ﴾ أي: ليست كما يزعمون ﴿إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ أي: هرباً من الزحف.

﴾ ﴿ وَلَوَ دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنَ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُهِلُوا ٱلْفِتْـنَةَ لَآنَوَهَا وَمَا تَلْبَتُمُوا بِهَآ إِلَا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدَّ كَانُواْ عَنَهَدُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱلْأَدْبَئَرُ وَكَانَ عَهْدُ اللّهِ مَسْفُولًا ۞ قُل لَن يَنْفَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُـم مِّرَبَ الْمَوْتِ أَوِ ٱلْفَتْـلِ وَإِذَا لَا تُمَنِّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قُلْ مَن ذَا ٱلّذِى يَعْصِمُكُم مِّن ٱللّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوّيًا وَوَ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِّن دُونِ ٱللّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ۞﴾.

يخبر تعالى عن هؤلاء الذين ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِى بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ [الأحزاب: ١٣] أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها، ثم سئلوا الفتنة لآتوها وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعاً، وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع، هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمٰن بن زيد (٢) وابن جرير، وهذا ذمٌّ لهم في غاية الذمّ.

ثم قال تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف أن لا يولوا الأدبار ولا يفرون من الزحف ﴿وَكَانَ عَهَدُ اللّهِ مَسْتُولًا﴾ أي: وإن الله تعالى سيسألهم عن ذلك العهد لا بدّ من ذلك، ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم بل ربما كان ذلك سبباً في تعجيل أخذهم غرَّة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِذَا لَا تُمنَّعُونَ إِلّا قَلِيلاً﴾ أي: بعد هربكم وفراركم ﴿قُلْ مَنْعُ الدُّنِا قَلِيلاً﴾ أي: بعد هربكم وفراركم ﴿قُلْ مَنْعُ الدُّنِا قَلِيلاً﴾ أي: بعد هربكم وفراركم ﴿قُلْ مَنْعُ الدُّنِا قَلِيلاً وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن النَّقَى النساء: ٧٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٤٨٣ ح١٨٥١)، وضعف سنده محققوه لضعف يزيد بن أبي زياد.

<sup>(</sup>٢) التعريف والإعلام ص١٠٢. (٣) زيادة من (ح) و(حم).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. (٥) ذكره الطبري ابن هشام (السيرة النبوية ٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن بن زيد.

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ مَن ذَا الَّذِى يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ ﴾ أي: يمنعكم ﴿إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمُةٌ وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِّن دُوبِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ أي: ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث.

﴿ ﴿ فَ فَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّفِينَ مِنكُرٌ وَالْفَايِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمُّ إِلَيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشِخَةً عَلَيْكُمْ أَكَالًا هَا مَنْكُمْ كَالَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِّ فَإِذَا ذَهَبَ الْمُؤْفُ سَلَقُوكُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِّ فَإِذَا ذَهَبَ الْمُؤْفُ سَلَقُوكُم عِلَيْكُمُ ۚ فَإِذَا جَاءَ الْمُؤْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَالَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْمُؤْفُ سَلَقُوكُمُ وَإِلَّالِينَةٍ حِدَادٍ آشِحَةً عَلَى الْمُؤَيِّ أُولَتِهِكَ لَوْ يُؤْمِنُوا فَأَصْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَسِيرًا ۞﴾.

يخبر تعالى عن إِحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب والقائلين لإخوانهم؛ أي: أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم ﴿هَلُمُ إِلَيْنَا ﴾ إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار، وهم مع ذلك ﴿لا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ مَلَيكُمُ اللَّهِ الْمَودة والشفقة عليكم.

وقال السدي: ﴿أَشِحَةً عَلَيَكُمُ ۚ أَي: في الغنائم (١)، ﴿فَإِذَا جَآءَ اَلْغَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ الْعَنَاعُم كَالَّذِى يُعْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ أي: من شدة خوفه وجزعه، وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال ﴿فَإِذَا ذَهَبَ اَلْمَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلسِنَةِ حِدَادٍ ﴾ أي: فإذا كان الأمن تكلموا كلاماً بليغاً فصيحاً عالياً، وادَّعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة، وهم يكذبون في ذلك.

وقال ابن عباس ﷺ: ﴿سَلَقُوكُمْ اي: استقبلوكم.

وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة: أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم  $(^{(Y)})$ ، وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق $(^{(Y)})$ ، وهم مع ذلك أشحة على الخير؛ أي: ليس فيهم خير قد جمعوا [الجبن] $(^{(Y)})$  والكذب وقلة الخير، فهم كما قال في أمثالهم الشاعر:

أفي السلم أعياراً جَفاءً وغلظة وفي الحرب أمثالَ النساء العوارِكِ(٥)

أي: في حال المسالمة كأنهم الحمر، والأعيار جمع عير وهو الحمار، وفي الحرب كأنهم النساء الحيّض، ولهذا قال تعالى: ﴿أُولَيِكَ لَرَ يُوْمِنُواْ فَأَحْبَطُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ أي: سهلاً هيناً عنده.

﴾ ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَخْرَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۗ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَخْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبَآآيِكُمْ ۗ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَلْنُلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞﴾.

وهذا أيضاً من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور والخوف ﴿يَعْسَبُونَ ٱلْأَخْرَابَ لَمْ يَذْهَبُوأَ﴾ بل هم قريب منهم وإن لهم عودة إليهم ﴿وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَبُّكَا يِكُمْ ﴾ أي ويودُّون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة، بل في

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «الخير».

<sup>(</sup>٥) البيت لهند بنت عتبة استشهد به ابن هشام (السيرة النبوية ١٥٦/١).

البادية يسألون عن أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكم ﴿ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَنَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي: ولو كانوا بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلاً لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم.

﴾ ﴿ فَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَذِيكًا ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْرَابَ قَالُواْ هَلَاَ مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُكُمْ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُكُمْ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا ۞﴾.

هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله على في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي على يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه على ملوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين، ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهُ وَسَالَهُ عَلَيْهُ وَلَهذا قال تعالى: ﴿ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهذا قال تعالى: ﴿ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ كَذِيرًا ﴾.

ثم قال تعالى مخبراً عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم وجعله العاقبة حاصلة لهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: ﴿وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَخْرَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللّهُ وَرَسُولُهُمْ وَصَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُمْ وَصَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُمْ وَصَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُمْ وَصَدَقَ اللّهُ وَلَمُولُمُ وَصَدَقَ اللّهُ وَلَمْ عَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْبَعْنَ عَلَي الله ورسوله من الابتلاء مَعَهُم مَثَلُ ٱلذِينَ خَلُوا مِن قَبِلِكُمْ مَسَتَهُمُ ٱلْبَاسَاءُ وَالظَمِّلَةُ وَلُلِرُلُوا حَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَتَى نَصَمُ اللهِ ورسوله من الابتلاء مَعَهُم مَثَلُ الذي يعقبه النصر القريب، ولهذا قال تعالى: ﴿وَصَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُمْ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسَلِيمًا ﴾ دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم، كما قال جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص، وقد قررنا ذلك في أول شرح البخاري، ولله الحمد والمنة.

ومعنى قوله جلت عظمته: ﴿وَمَا زَادَهُمْ ﴾ أي: ذلك الحال والضيق والشدة ﴿إِلَّا إِيمَنَا ﴾ بالله ﴿وَتَسْلِيمًا ﴾ أي: انقياداً لآوامره وطاعة لرسوله ﷺ.

﴿ وَمَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللّهَ عَلَيْتِهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنَظِرُّ وَمَا بَذَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ لِيَجْزِى ٱللّهُ ٱلصَّدِوِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآةَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَفُولًا تَحِيمًا ۞﴾.

لما ذكر على عن حال المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار، وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق: ﴿ صَدَفُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْـ لَّمْ فَيَالُمُ فَيْنَهُم

<sup>(</sup>۱) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه، ويتقوى برواية قتادة التي أخرجها الطبري بسند صحيح عن معمر، عن الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، وأخرجها عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر، عن قتادة.

مَّن قَضَىٰ غَنْبَهُ ﴿ قَالَ بِعضهم: أَجِلُه (١).

وقال البخاري: عهده (٢). وهو يرجع إلى الأول ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلا ﴾ أي: وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله على يقرؤها: لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري على الذي جعل رسول الله على شهادته بشهادة رجلين ﴿ مِن المُؤمِنينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا كَنَهُ وَالله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله على مسنده والترمذي عنه أنه النه عنه النه النه عنه النه عنه الزهري به. وقال الترمذي: حسن صحيح (٥).

وقالُ البخاري أيضاً: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس بن النضر رهي قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر رهي هذه أَمُونِينَ وَجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اَللَهُ الآية (٢٠)، انفرد به البخاري من هذا الوجه، ولكن له شواهد من طرق أخر.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حميد، عن أنس في قال: إن عمه يعني أنس بن النضر في ، غاب عن قتال بدر، قال: غُيّبت عن أول

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن البصري (ينظر فتح الباري ١٨/٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري من غير نسبته إلَى أحد (الصحيح، التفسير سورة الأحزاب، باب ﴿فَيِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحَبَـهُم . . . ﴾ [الأحزاب: ٢٣]).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٤٧٨٤).

<sup>(</sup>٤) في (خ) و(ذ): «انفرد».

<sup>(</sup>٥) المسند ٥/١٨٨، وسنن الترمذي، التفسير، باب من سورة التوبة (ح٣١٠٤)، والسنن الكبرى للنسائي، التفسير (ح١٠٤٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، التفسير، باب ﴿فِينَهُم مِّن قَضَىٰ نَحْبَهُ . . . ﴾ [الأحزاب: ٢٣] (ح٤٧٨٣).

<sup>(</sup>٧) كلمه حنان وتلهف.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/١٩٣) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم، الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد (ح١٩٠٣) وسنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الأحزاب (ح٣٢٠)، والسنن الكبرى للنسائي، التفسير (ح١١٤٠٤).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني، حدثنا سليمان بن أيوب [بن سليمان]<sup>(2)</sup> بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله، حدثني أبي، عن جدي، عن موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة عن أبيه طلحة الله قله قال: لما أن رجع رسول الله قله من أحد صعد المنبر، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، وعزى المسلمين بما أصابهم، وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخر، ثم قرأ هذه الآية ﴿مِنَ ٱلنُوْمِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا الله عَلَيَةٌ فَيَنَهُم مَن قَضَى نَعَبَهُ الآية كلها، فقام إليه رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله من هؤلاء؟ فأقبلت وعليَّ ثوبان أخضران حضرميان، فقال: «أيها السائل: هذا منهم» وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطلحي به وأخرجه الترمذي في التفسير والمناقب أيضاً، وابن جرير من حديث يونس بن بكير، عن طلحة بن يحيى، عن موسى وعيسى ابني طلحة، عن أبيهما فيه به وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا يحيى، عن موسى وعيسى ابني طلحة، عن أبيهما فيه به وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا يحيى، عن موسى وعيسى ابني طلحة، عن أبيهما فيه به وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يونس (٥).

وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري، حدثنا أبو عامر ـ يعني: العقدي ـ، حدثني إسحاق ـ يعني: ابن طلحة بن عبيد الله ـ، عن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية ولله عند فلما خرجت دعاني فقال: ألا أضع عندك يا ابن أخي حديثاً سمعته من رسول الله عليه؟ أشهد لسمعت رسول الله عليه يقول: «طلحة ممن قضى نحبه»(١).

ورواه ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الحميد الحماني، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة الطلحي، عن موسى بن طلحة قال: قام معاوية بن أبي سفيان رهي فقال: إني سمعت رسول الله علي يقول: «طلحة ممن قضى نحبه»(٧).

<sup>(</sup>١) سنده صحيح ويشهد له ما تقدم في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الأحزاب (ح٣٠١)، والسنن الكبرىٰ للنسائي، التفسير (ح١١٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة أحد (ح٤٠٤٨).

<sup>(3)</sup>  $a_{ij}(\bar{b}) = (\bar{b}) = (\bar{b})$ 

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري والترمذي بالسند المذكور (سنن الترمذي التفسير باب ومن سورة الأحزاب ح٣٢٠٣) وقال الألباني حسن صحيح. (صحيح سنن الترمذي ح٢٥٦٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي من طريق إسحاق بن طلحة به. (المصدر السابق ح٣٢٠٢) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٢٠٥٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده عبد الحميد الحماني فيه مقال لكنه توبع بما سبق فيتقوى إلى الحسن.

ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿فَينْهُم مَّن قَضَىٰ نَخْبَهُ ﴿ يعني: عهده ﴿وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ ﴾، قال: يوماً فيه القتال فيصدق في اللقاء(١٠).

وقال الحسن: ﴿فَينَهُم مِّن قَضَىٰ نَحَبَهُ ﴿ يعني: موته على الصدق والوفاء، ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك، ومنهم من لم يبدل تبديلاً (٢)، وكذا قال قتادة وابن زيد (٣).

وقال بعضهم، نحبه: نذره (١٤).

وقوله تعالى: ﴿وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا﴾ أي: وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدر، بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا: ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارًا ﴿ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱلْآَذَبُرُ ﴾ [الأحزاب].

وقوله تعالى: ﴿ لِيَجْزِى اللهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: إنما يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب، فيظهر أمر هذا بالفعل، وأمر هذا بالفعل، مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه، ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه منهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَقَى نَعْلَمُ اللّهَجْهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنِهِينَ وَبَبُلُوا أَخْبَارَكُمُ ﴾ إلى تعملوا بما الشيء بعد كونه وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجوده، وكذا قال الله تعالى: ﴿ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ حَتَى يَعِيزَ لَلْجَيْنَ مِن الطّبِيّ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُلُولَكُمُ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَعِيزَ لَلْجَيْنَ مِن الطّبِيّ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِمُمُ عَلَى اللهُ المخالفون الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه، ﴿ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ ﴾ وهم الناقضون بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه، ﴿ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ ﴾ وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره فاستحقوا بذلك عقابه، وعذابه، ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذبهم عليه، وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان، ولما كانت رحمته ورأفته تاب في بخلقه فهي الغالبة لغضبه قال: ﴿ إِنَ اللّهَ كَانَ غَفُولًا تَرْجِمَا ﴾ .

﴾ ﴿ وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى اللهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية، ولولا أن الله جعل رسوله رحمة للعالمين، لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم التي أرسلها على عاد، ولكن قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ اللهُ [الأنفال: ٣٣] فسلّط عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوى، وهم أخلاط من قبائل شتى أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعاتهم، وردهم خائبين خاسرين

<sup>(</sup>١) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيدة (ينظر فتح الباري ١٨/٨).

بغيظهم وحنقهم، ولم ينالوا خيراً لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول على بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال جيشه، ومن همّ بشيء وصدق همّه بفعله، فهو في الحقيقة كفاعله.

وفي الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى ولله قال: دعا رسول الله على الأحزاب، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم»(٣).

وفي قوله ﷺ: ﴿وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾ إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش، وهكذا وقع بعدها لم يغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم.

قال محمد بن إسحاق: لما انصرف أهل الخندق عن الخندق، قال رسول الله على فيما بلغنا: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم» فلم تغز قريش بعد ذلك، وكان رسول الله على هو يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله تعالى عليه مكة (٤)، وهذا الحديث الذي ذكره محمد بن إسحاق حديث صحيح، كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني أبو إسحاق، قال: سمعت سليمان بن صُرَد في يقول: قال رسول الله على يوم الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا» (٥). وهكذا رواه البخاري في صحيحه من حديث الثوري، وإسرائيل، عن أبي إسحاق به، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ فَوِيًّا عَزِيزًا اللهُ أَي: بحوله وقوته ردّهم خائبين لم ينالوا خيراً، وأعز الله الإسلام وأهله، وصدق وعده ونصر رسوله وعبده، فله الحمد والمنة (٢).

﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوَرَفَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ فَيْءِ قَدِيرًا ۞﴾.

قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة، نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله على من العهد، وكان ذلك بسفارة حُييّ بن أخطب النضري لعنه الله، دخل

<sup>(</sup>١) في (خ): ﴿ولهذا قال رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الخندق (ح٤١١٣)، وصحيح مسلم، الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل (ح٤٧٢٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، الجهاد، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة (ح٦٣٩٢)، وصحيح مسلم، الجهاد، باب استحباب الدعاء والنصر عند لقاء العدو (ح١٧٤١).

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ٣/٢٠٦ والحديث منقطع ويشهد له ما يليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/ ٢٦٢)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الخندق (ح٤١٠٩).

حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد، وقال له فيما قال: ويحك قد جئتك بعز الدهر، أتيتك بقريش وأحابيشها، وغطفان وأتباعها، ولا يزالون ههنا حتى يستأصلوا محمداً وأصحابه، فقال له كعب: بل والله أتيتني بذل الدهر، ويحك يا حيي إنك مشؤوم، فدعنا منك، فلم يزل يفتل في الذروة والغارب<sup>(۱)</sup> حتى أجابه، واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب ولم يكن من أمرهم شيء أن يدخل معهم في الحصن، فيكون له أسوتهم، فلما نقضت قريظة، وبلغ ذلك رسول الله على ساءه وشق عليه وعلى المسلمين جداً، فلما أيده الله تعالى ونصره وكبت الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفقة، ورجع رسول الله الله المدينة مؤيداً منصوراً، ووضع الناس السلاح، فبينما رسول الله يلي يغتسل من وعثاء (۱) تلك المرابطة في بيت أم سلمة الها، إذ تبدَّى له جبريل عليه الصلاة والسلام معتجراً (۱) بعمامة من إستبرق على بغلة عليها قطيفة من ديباج، فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال الله إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة.

وفي رواية فقال له: عذيرك (٤) من مقاتل أوضعتم السلاح؟ قال: «نعم» قال: لكنا لم نضع أسلحتنا بعد انهض إلى هؤلاء، قال على: «أين؟» قال: بني قريظة، فإن الله تعالى أمرني أن أزلزل عليهم، فنهض رسول الله على من فوره، وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة، وكانت على أميال من المدينة، وذلك بعد صلاة الظهر، وقال على: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» فسار الناس فأدركتهم الصلاة في الطريق، فصلى بعضهم في الطريق وقالوا: لم يرد منا رسول الله على إلا تعجيل [المسير] (٥).

وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة، فلم يعنف واحداً من الفريقين، وتبعهم رسول الله هي، وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم في، وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب في، ثم نازلهم رسول الله هي وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة، فلما طال عليه الحال، نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس في، لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية، واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك، كما فعل عبد الله بن أبي ابن سلول في مواليه بني قينقاع، حين استطلقهم من رسول الله في، فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك، ولم يعلموا أن سعداً في كان قد أصابه سهم في أكحله أيام الخندق، فكواه رسول الله في أكحله أن وأنزله في قبة المسجد ليعوده من قريب، وقال سعد في أنه فيما دعا به: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فأفجرها، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستجاب الله تعالى دعاءه، وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً من تلقاء أنفسهم فعند ذلك استدعاه رسول الله في من المدينة نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً من تلقاء أنفسهم فعند ذلك استدعاه رسول الله من المدينة من المدينة

<sup>(</sup>۱) الذروة أعلى سنام البعير، والغارب مقدم السنام، وهذا مثل يضرب بحال من يريد إقناع غيره بأمر ويأبى عليه، ثم ينقاد له في نهاية الأمر، لأن الجمل النفور إذا أُريد تأنيسه فإن الرجل يمد يده عليه، ويمسح غاربه، ويُقتِّل وبره، حتىٰ يستأنس، حتىٰ يتمكن من وضع الزمام له.

<sup>(</sup>٣) أي: قد لفَّ عمامته على رأسه.

<sup>(</sup>۲) الوعثاء: المشقة والتعب.(٤) أي: هات من يعذرك فيه.

<sup>(</sup>٥) في (خ): «السير».

<sup>(</sup>٦) أي: في وسط ذراعه.

ليحكم فيهم، فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطئوا له عليه (١)، جعل الأوس يلوذون به ويقولون: يا سعد إنهم مواليك فأحسن فيهم، ويرققونه عليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد عليهم فلما أكثروا عليه قال في: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فعرفوا أنه غير [مستبقهم](٢)، فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله في، قال رسول الله في: «قوموا إلى سيدكم» فقام إليه المسلمون، فأنزلوه إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم، فلما جلس قال له رسول الله في: «إن هؤلاء \_ وأشار إليهم \_ قد نزلوا على حكمك، فاحكم فيهم بما شئت» فقال في: وحكمي نافذ عليهم؟ قال في: «نعم». قال: وعلى من ههنا وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله، من في هذه الخيمة؟ قال: «نعم». قال: وعلى من ههنا وأسار إلى الجانب الذي فيه رسول الله في: «نعم». فقال في: إني أحكم أن تقتل مُقاتلتهم وتُسبى ذريتهم وأموالهم، فقال له رسول الله في: «لقد حكمت بحكم الملك»، ثم خمت بحكم الملك»، ثم أمر رسول الله في بالأخاديد فخُدت في الأرض، وجيء بهم مكتفين، فضرب أعناقهم وكانوا ما بين السبعمائة إلى الثمانمائة، وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم (٥).

وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزاً [وبسيطاً](٢)، ولله الحمد والمنة.

ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُهُرُوهُم ﴿ أَي: عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله ﷺ ﴿مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ يعني: بني قريظة من اليهود من بعض أسباط بني إسرائيل، كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديماً طمعاً في اتباع النبي الأمي الذين يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ﴿فَلَمّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِمِّ ﴾ [البقرة: ٨٩] فعليهم لعنة الله.

وقوله تعالى: ﴿مِن صَيَاصِهِم ﴾ يعني: حصونهم، كذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والسدي (٧) وغيرهم من السلف، ومنه سمي صياصي البقر، وهي قرونها لأنها أعلى شيء فيها، ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعِب ﴾ وهو الخوف، لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب النبي ﷺ، وليس من يعلم كمن لا يعلم، وأخافوا المسلمين وراموا [قتالهم] (٨) ليعزُّوا في الدنيا، فانعكس عليهم الحال، وانقلبت إليهم القال، انشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون، فكما راموا العزَّ ذلوا، وأرادوا استئصال المسلمين فاستئصلوا، وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَيِقاً ﴾ فالذين قتلوا هم المقاتلة، والأسرى هم الأصاغر والنساء.

<sup>(</sup>١) أي: وطئوا له بوسادة حتىٰ لا يتأذىٰ بالركوب. (٢) في (خ): «مستبقيهم».

<sup>(</sup>٣) أي: السلموات. (٤) أي: حُفرت.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن إسحاق بطوله (السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٢١٥ ـ ٢٢٠)، وكثير من رواياته الموصولة في الموصولة في الموصولة صحيحة وبعضها في صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، وبعضها في كتاب المجهاد، باب إذا نزل العدو على حكم رجل (ح٣٠٤٣) وسيأتي مطولاً في المسند كما في الرواية التالية.

<sup>(</sup>٦) في (ذ): «ومقتصاً».

<sup>(</sup>٧) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول عكرمة أخرجه والطبري بسند صحيح عن معمر عنه.

<sup>(</sup>A) في (ذ): «ليغزوهم».

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم بن بشير، أخبرنا عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: عُرضتُ على النبي على يعمد يوم قريظة، فشكُّوا في، فأمر بي النبي على أن ينظروا هل أنبتُ بعد، فنظروني فلم يجدوني أنبت بعّدُ، فخُلي عني وألحقني بالسبي (١)، وكذا رواه أهل السنن كلهم من طرق، عن عبد الملك بن عمير به. وقال الترمذي: حسن صحيح (٢)، ورواه النسائي أيضاً من حديث ابن جريج، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عطية بنحوه (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَفَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكَرَهُمْ وَأَمْوَلَكُمْ ﴾ أي: جعلها لكم من قتلكم لهم ﴿وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا ﴾ قيل: خيبر(٤).

وقيل: مكة (٥)، رواه مالك، عن زيد بن أسلم (٦).

وقيل: فارس والروم<sup>(٧)</sup>.

وقال ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مراداً ﴿ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرًا ﴾.

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده علقمة بن وقاص قال: أخبرتني عائشة والله قالت: خرجت يوم الخندق أقفو الناس فسمعت وئيد الأرض (٩) ورائي، فإذا أنا بسعد بن معاذ وله ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة (١٠)، قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد واله وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد، قالت: وكان سعد اله من أعظم الناس وأطولهم، فمر وهو يرتجز ويقول:

لبث قليلاً يشهدُ الهيجا جمل ما أحسن الموتَ إذا حان الأجل قالت: فقمت فاقتحمت حديقة، فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيها عمر بن الخطاب في وفيهم رجل عليه تسبغة (١١) له، تعني المغفر، فقال عمر شي : ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز (١٢)؟ قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت بي ساعتئذ، فدخلت فيها، فرفع الرجل التسبغة عن وجهه، فإذا هو طلحة بن عبيد الله في ، فقال: يا عمر ويحكَ إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى؟ قالت: ورمى سعداً في رجل من قريش يقال له: ابن العرقة بسهم له، وقال له: خذها وأنا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٢/١٦٣ ح١٩٤٢) وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود، الحدود، باب في الغلام يصيب الحد (ح٤٠٤) وسنن الترمذي السير، باب في النزول على الحكم (ح١٥٥٨)، وسنن النسائي، الطلاق، باب متىٰ يقع طلاق الصبي ١٥٥٨، وسنن ابن ماجه، الحدود، باب من لا يجب عليه الحد (ح٢٠٥٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٢٠٥٩).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى، السير، باب حد الإدراك (ح٨٦١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد عن يزيد بن رومان، وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) ذكره الطبري من غير سند، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٦) سنده صحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن.

<sup>(</sup>٨) ذكره الطبري بمعناه. (٩) أي: صوت الوطء على الأرض.

<sup>(</sup>١٠) أي: الترس.

<sup>(</sup>١١) تسبغة: جاء في المعجم الوسيط (سبغ): تسبغة الخوزةِ: ما توصل به من حلق الدروع فتستر العنق.

<sup>(</sup>١٢) تحوز: قال ابنَّ الأثير ٥/٤٥٩: هو مَن قوله تعالى: ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِنَكُو﴾ [الأنفال: ١٦] أي: منضماً إليها.

ابن العرقة (۱) فأصاب أكحله (۲) فقطعه، فدعا الله تعالى سعد ولله فقال: اللَّهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية، قالت: فرقا كُلْمه (۳) وبعث الله تعالى الريح على المشركين ﴿وَكُفّى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَّ وَكَانَ اللهُ قَوِيبًا عَزِيزَا﴾ [الأحزاب: ٢٥]، فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم، ورجع رسول الله على إلى المدينة، وأمر بقبة من أدم (٤) فضربت على سعد ولله المسجد، قالت: فجاءه جبريل على وإن على ثناياه لنقع الغبار، فقال: أوقد وضعت السلاح؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح، اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم، قالت: فلبس رسول الله المحته المحته في أن وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله في فمرَّ على بني غَنْم وهم جيران وجهه جبريل عليه الصلاة والسلام، فأتاهم رسول الله الكلبي، وكان دحية الكلبي يشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه الصلاة والسلام، فأتاهم رسول الله وحكم رسول الله والمتشاروا أبا لبابة بن علم المتد حصارهم واشتد البلاء، قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله الله على فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر، فأشار إليهم إنه الذبح، قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ الله المعهد.

<sup>(</sup>۱) هو حيان بن العرفة (ينظر أسد الغابة ٢/ ٣٧٤) وقد صرح باسمه في رواية البخاري، الصحيح، المغازي باب مرجع النبي على من الأحزاب (ح٤١٢٢).

<sup>(</sup>٢) أي: وسطّ ذراعه. (٣) أي: جرحه.

<sup>(</sup>٤) أي: من جلد. (٥)

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ح) و(حم). (٧) أي: بردعة من ليف.

<sup>(</sup>٨) أي: الأكثار فيهم من الجراح والقتل. (٩) أي: جرحه.

<sup>(</sup>١٠) أي: بقعة صغيرة.

<sup>(</sup>١١) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه وطوله (المسند ٢٥/٤٢ ـ ٣٠ ح٢٥٠٩٦) وقال محققوه: بعضه صحيح، وجزء منه حسن، وهذا إسناد فيه ضعف.اه. وقد سردوا شواهده.

﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَّبِيُّ قُل لِإَزْوَكِيكَ إِن كُنتُنَّ تُدِدْكِ اَلْحَيَوْةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكِ أُمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَلِن كُنتُنَّ نُرِدْكِ اللَّهَ وَرَسُولِهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِئَتِ مِنكُنَّ إَجْرًا عَظِيمًا ۞﴾.

هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله ﷺ بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله تعالى في ذلك [الثواب الجزيل](٢)، فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة.

وحدثنا ابن وكيع، حدثنا محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُا

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، المغازي، باب فرجع النبي رضي الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة (ح٤١٢٢)، وصحيح مسلم، الجهاد والسير، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (ح١٧٦٩).

<sup>(</sup>۲) في (خ): «أجراً عظيماً».

<sup>(</sup>٣) أُخْرِجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿قُل لِأَزْلِيكِ إِن كُنتُنَّ تُرِدُكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا...﴾ [الأحزاب: ٢٨] ح٤٧٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه المصدر السابق باب ﴿ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُم . . . ﴾ [الأحزاب: ٢٩] (ح٤٧٨٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، ويشهد له سابقه.

قالت: لما نزلت آية التخيير بدأ بي رسول الله على فقال: «يا عائشة إني عارض عليك أمراً فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك: أبي بكر وأم رومان على فقالت: يا رسول الله وما هـو؟ قـال يَلِيَّ: «قـال الله عَلى: ﴿ يَكَأَيُّما النَّيِّ قُل لِأَزْوَبِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدِكَ الْحَيَوْةَ الدُّنِيَا وَزِينَتَها فَنَعَالَيْكَ أُمَتِ مَكُنَّ وَأُسَرِّمَكُنَّ سَرَاعًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَ تُرِدِكَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّار الآخرة وَإِن اللّهَ أَعَد الله الله الله الله الله الله والله والدار الآخرة ولا أقامر في ذلك المؤتمن منكن أجرًا عظيمًا ﴿ وَالدَار الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه والدار الآخرة ولا أقامر في ذلك أبوي أبا بكر وأم رومان على الله عليه الله عليه الله عنهن كلهن (١) واه ابن أبي قالت: كذا وكذا الله عنهن كلهن (١) وأسامة، عن محمد بن عمرو به.

قال ابن جرير: وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة في قالت: إن رسول الله علي لما نزل إلى نسائه أمر أن يخيرهن، فدخل علي فقال: «سأذكر لك أمراً فلا تعجلي حتى تستشيري أباك» فقلت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «إني أمرت أن أخيركن» وتلا عليها آية التخيير إلى آخر الآيتين.

قالت: فقلت: وما الذي تقول: لا تعجلي حتى تستشيري أباك؟ فإني أختار الله ورسوله. فُسُر ﷺ بذلك، وعرض على نسائه فتتابعن كلهن، فاخترن الله ورسوله ﷺ.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يزيد بن سنان البصري، حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني عقيل، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن ابن عباس عباس عباس الله قال: قالت عائشة على أنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة من نسائه، فقال الله المرا فلا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: ﴿يَتَأَيُّمُ النَّيِّ قُل لِآزَوَجِك ﴾ الآيتين، قالت عائشة على فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه كلهن، فقلن مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن ، وأخرجه البخاري ومسلم جميعاً عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة على مثله أله مثله الله عنهن .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا زكريا بن إسحاق، عن أبي الزبير، عن جابر شهد قال: أقبل أبو بكر شهد يستأذن رسول الله على والناس ببابه جلوس، والنبي على جالس فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وحكمه كسابقه. ﴿ ٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وحكمه كسابقه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الصحيحين في الروايات الأُول في تفسير هذه الآية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦/ ٤٥) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، الطلاق، باب من خير أزواجه (ح٥٢٦٢)، وصحيح مسلم، الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية (ح١٤٧٧).

وعمر الله فدخلا والنبي على جالس وحوله نساؤه، وهو على ساكت، فقال عمر الله النبي النب

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا [سُريج](1) بن يونس، حدثنا علي بن هشام بن البريد، عن محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع، عن عثمان بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي والله علي قال: إن رسول الله علي خير نساءه الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق(٥)، وهذا منقطع.

وقد روي عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك<sup>(٦)</sup>، وهو خلاف الظاهر من الآية، فإنه قال: ﴿ فَنَعَالَيْنَ الْمَيِّقِكُنُّ وَالْمَرِِّمَكُنَّ مَرَاجًا جَمِيلًا﴾ أي: أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن.

وقد اختلف العلماء في جواز [تزوج] فيره لهن لو طلقهن على قولين، أصحهما نعم لو وقع ليحصل المقصود من السراح، والله أعلم. قال عكرمة: وكان تحته يومئذ تسع نسوة: خمس من قريش: عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة رضي الله عنهن، وكانت تحته على صفية بنت حيى النضيرية وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، رضي الله عنهن وأرضاهن جميعاً (^).

﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ ثُمَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَاك ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ إِيَسِيرًا ۞ ۞ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَاۤ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذَنَا لَهَا رِزْقًا كريمًا ۞﴾.

يقول الله تعالى واعظاً نساء النبي ﷺ اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخر، واستقر أمرهنَّ

<sup>(</sup>۱) في (ذ): «ذاكر».

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٣٢٨) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية (ح١٤٧٨)، والسنن الكبرى للنسائي، عشرة النساء، باب إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته؟ (-٩٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمد، وفي الأصل صُحف إلى: «شريح».

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بسنده ومتنه في زوائده على المسند (٢/ ٢٨ ح٥٨٨) وضعف سنده محققوه لضعف محمد بن عبيد الله بن على بن أبي رافع.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه مرسل من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن.

<sup>(</sup>V) في (خ) و(ذ): «تزويج». (A) أخرجه الطبري عن عكرمة معلقاً.

تحت رسول الله ﷺ فناسب أن يخبرهنَّ بحكمهنَّ وتخصيصهنَّ دون سائر النساء بأن من يأت منهنَّ بفاحشة مبينة.

قال مالك عن زيد بن أسلم: ﴿ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ قال: في الدنيا والآخرة (٢٠). وعن ابن أبي نجيح [عن مجاهد] (٣) مثله: ﴿ وَكَاكَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ أي: سهلاً هيناً.

ثم ذكر عدله وفضله في قوله: ﴿وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أي: يطع الله ورسوله ويستجب ﴿نُوْتِهَا آجُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾ أي: في الجنة فإنهنَّ في منازل رسول الله ﷺ في عليين، فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش.

﴿ يُنِسَآةَ النِّي لَسَّتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ النِسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنُّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِي قَلْبِدِهُ مَرْضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحْ لَ تَبَرُّحَ الْجَلِهِلِيَّةِ الْأُولِيُّ وَأَقِمْنَ الصَّلَوَةَ وَءَانِينَ الزَّكُوةَ وَأَلِمِعْنَ اللّهَ وَرَسُولَةً إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُهُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْنِ وَيُطْهِرُكُو تَطْهِيرًا ﴾ الزَّكُوةَ وَأَلْمِحْدُنَ مَا يُتُهَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ اللّهِ وَالْمِحْمَةً إِنَّ اللّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ ﴾ .

هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي ﷺ ونساء الأمة تبع لهنَّ في ذلك، فقال تعالى مخاطباً لنساء النبي ﷺ: بأنهن إذا اتقين الله ﷺ كما أمرهن، فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة، ثم قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال، ولهذا قال تعالى: ﴿فَيَطْمَعُ الّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ أي: دَغَل ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾. قال ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير (٤٠)، ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها.

وقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ أي: اِلْزَمْنَ بيوتكنَّ فلا تخرجْنَ لغير حاجة، ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه كما قال رسول الله ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات (٢٠) وفي رواية: «وبيوتهن خير لهن (٨٠).

<sup>(</sup>۱) لم أجد من أخرجه.

<sup>(</sup>٣) من (ث).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٥) من (ق) و(ث) و(س). (٦) أي: تاركات للطيب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة ﷺ (السنن، الصلاة، باب في خروج النساء إلى المسجد ح٥٦٥)، وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح٥٢٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر رقي المصدر السابق ح٥٦٧)، وصححه الألباني (المصدر السابق ح٥٣٠).

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا أبو رجاء الكلبي روح بن المسيب ـ ثقة ـ، حدثنا ثابت البناني، عن أنس في قال: جئن النساء إلى رسول الله فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى، فما لنا عمل [ندرك](۱) به عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى، فقال رسول الله في «من [قعدت](۲) ـ أو كلمة نحوها ـ منكن في بيتها، فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى» ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب، وهو رجل من أهل البصرة مشهور (۳).

وقال البزار أيضاً: حدثنا محمد المثنى، حدثني عمرو بن عاصم، حدثنا همام، عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله عليه عن النبي عليه قال: "إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها» رواه الترمذي، عن بندار، عن عمرو بن عاصم به نحوه (أ). وروى البزار بإسناده المتقدم وأبو داود أيضاً، عن النبي عليه قال: "صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها» (قدا إسناد جيد.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبُرَّجَنَ تَبُرُّجُ ٱلْجَنِهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ﴾ قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية<sup>(١)</sup>.

وقال قتادة: ﴿وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجُ ٱلْجَنِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىُّ ﴾ يقول: إذا خرجتنَّ من بيوتكنَّ وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج، فنهى الله تعالى عن ذلك(٧).

وقال مقاتل بن حيان: ﴿ وَلَا تَبَرَّخُ لَ تَبَرُّحُ الْجَهِلِيّةِ الْأُولَٰنَ ﴾ والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده، فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج، ثم عمَّت نساء المؤمنين في التبرج (^^).

وقال ابن جرير: حدثني ابن زهير، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا داود بن أبي الفرات، حدثنا [علباء] (٩) بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس في قال: تلا هذه الآية ﴿وَلَا تَبَرَّحُ كَالَمُ اللَّهُ الْأُولَى ﴾ قال: كانت فيما بين نوح وإدريس، وكانت ألف سنة، وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل، وكان رجال الجبل صِباحاً، وفي النساء

<sup>(</sup>۱) في (ذ): «لندرك». (۲) في (خ) و(ذ): «قعد».

<sup>(</sup>٣) أُخْرِجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المسند ح٢٠٦١) وهو ضَعيف من مناكير أبي رجاء الكلبي (ينظر لسان الميزان ٢٠٨/).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن عاصم به (السنن، الرضاع باب ١٨ ح١١٧٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٩٣٦).

<sup>(</sup>٥) مسند البزار (ح٢٠٦٠)، وسنن أبي داود، الصلاة، باب التشديد في ذلك (ح٥٦٩) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٥٣٢).

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (ينظر فتح الباري ٨/ ٥٢٠) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>A) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٩) كذا في ترجمته وتفسير الطبري، وفي النسخ الخطية صُحف إلى: «علي».

دمامة. وكان نساء السهل صِباحاً وفي الرجال دمامة، وإن إبليس لعنه الله أتى رجلاً من أهل السهل في صورة غلام، فآجر نفسه منه فكان يخدمه، فاتخذ إبليس شيئاً من مثل الذي يرمز فيه الرعاء، فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله، فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم يسمعون إليه، واتخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنة، فيتبرج النساء للرجال، قال: ويتزين الرجال لهنّ، وإن رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك، فرأى النساء وصِباحتهنّ، فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك، فتحولوا إليهن فنزلوا معهن، وظهرت الفاحشة فيهن، فهو قول الله تعالى: ﴿وَلاَ مَنْ رَبُّحُ لَلْمُ لِهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقوله تعالى: ﴿وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴿ ، نهاهن أولاً عن الشر ثم أمرهن بالخير من إقامة الصلاة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين ﴿وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ وهذا من باب عطف العام على الخاص.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمُ تَطْهِيرًا﴾، وهذا نصَّ في دخول أزواج النبي ﷺ في أهل البيت لههنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداً إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح.

وروى ابن جرير، عن عكرمة أنه كان ينادى في [السوق] (٢): ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَيُطَهِرُهُ تَطْهِيرًا ﴿ ، نزلت في نساء النبي ﷺ خاصة (٣). وهكذا روى ابن أبي حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا زيد بن الحبّاب، حدثنا حسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلُ البِّيَّتِ ﴾ قال: نزلت في نساء النبي ﷺ خاصة (٤).

وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في [شأن نساء](٥) النبي ﷺ(٢)، فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن ففيه نظر، فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك:

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا علي بن زيد، عن أنس بن مالك عليه قال: إن رسول الله عليه كان يمر بباب فاطمة عنها ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» (() ورواه الترمذي، عن عبد بن حميد، عن عفان به. وقال: حسن غريب (^).

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس، عن أبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وقال الحافظ ابن حجر: وإسناده قوي (فتح الباري ۸/ ٥٢٠)، وأخرجه الحاكم من طريق موسىٰ بن إسماعيل به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ۲/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) في (خ) و(ذ): «الأسواق».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري من طريق الأصبغ بن علقمة عن عكرمة، وهو مرسل ويتقوىٰ بالرواية التالية.

<sup>(</sup>٤) سنده حسن. (٥) في (خ): «أزواج».

<sup>(</sup>٦) سنده مرسل ويتقوىٰ بسابقه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٢٥٩) وسنده ضعيف لضعف على بن زيد وهو ابن جدعان.

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الأحزاب (ح٣٢٠٦). وسنده كسابقه.

إسحاق، أخبرني أبو داود، عن أبي الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله على قال: رأيت رسول الله على إذا طلع الفجر جاء إلى باب على وفاطمة في فقال: «الصلاة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً»(١). أبو داود الأعمى هو [نفيع](١) بن الحارث: كذاب.

حديث آخر: وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، حدثنا شداد [أبو] (٣) عمار قال: دخلت على واثلة بن الأسقع ﴿ وعنده قوم، فذكروا علياً ﴿ فشتموه، فشتمه معهم، فلما قاموا قال لي: شتمت هذا الرجل؟ قلت: قد شتموه فشتمته معهم، ألا أخبركم بما رأيت من رسول الله ﴿ قلت: بلى، قال: أتيت فاطمة ﴿ أسألها عن علي ﴿ فيهُ ، فقالت: توجه إلى رسول الله ﴾ فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله ﴾ ومعه علي وحسن وحسين ﴿ ، آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنى علياً وفاطمة ﴿ وأجلسهما بين يديه، وأجلس حسناً وحسيناً ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيدُهِ عَنصُمُ الرِّحَسَ أَمّلَ البّيّتِ وَيُطَهِرُهُ تَطْهِيرًا وقال: وقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي، وأهل بيتي أحق (٤).

وقد رواه أبو جعفر بن جرير، عن عبد الكريم بن أبي عمير، عن الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعي بسنده نحوه، زاد في آخره قال واثلة رهيه: فقلت: وأنا يا رسول الله صلى الله عليك من أهلك؟ قال عليه: «وأنت من أهلي» قال واثلة رهيه: وإنها من أرجى ما أرتجي (٥).

ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل عن الفضل بن دُكين، عن عبد السلام بن حرب، عن كلثوم المحاربي، عن شداد أبي عمار قال: إني لجالس عند واثلة بن الأسقع رضية، إذ ذكروا علياً وضية فشتموه، فلما قاموا قال: اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي شتموه إني عند رسول الله علي إذ جاءه علي وفاطمة وحسن وحسين والله عنه عليهم كساء له ثم قال لهم: «اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» قلت: يا رسول الله وأنا؟ قال عنهي: «وأنتَ» قال: فوالله إنها لأوثق عمل عندي (٢).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عطاء بن أبي رباح، حدثني من سمع أم سلمة رضاً تذكر أن النبي على كان في بيتها، فأتته

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف جداً لأن أبا داود الأعمى: كذاب كما قرر الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري، وفي الأصل صُحف إلى «يضع».

<sup>(</sup>٣) كذا في (حم) والمسند، وفي الأصل صُحف إلى: «ابن».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٠٧/٤)، وأخرجه الحاكم من طريق الأوزاعي به بدون ذكر الشتم، وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٣/١٤٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وأخرجه الطبراني من طريق الفضل بن دكين به (المعجم الكبير ٢٢/ ٦٥ ح٢٦) قال الهيثمي: ورجال السياق رجال الصحيح غير كلثوم بن زياد وثقه ابن حبان وفيه ضعف (مجمع الزوائد ١٦٨/٩) ويشهد له ما تقدم في غير ذكر الشتم وفي غير ما ورد في آخره.

فاطمة بي البرمة فيها خزيرة (١) فدخلت عليه بها فقال بي لها: «ادعي زوجك وابنيك» قالت: فجاء علي وحسن وحسين في فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة (١) له وكان تحته في كساء خيبري، قالت: وأنا في الحجرة أصلي، فأنزل الله في هذه الآية في المن ألم ألب الله في فضل في ألم البي ألم ألب الله في فضل الكساء فغطاهم به، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» قالت: فأدخلت رأسي البيت، فقلت: وأنا معكم يا رسول الله فقال بي إنك إلى خير، إنك إلى خير، إنك إلى خير، أنك الى خير، في إسناده من لم يسم وهو شيخ عطاء، وبقية رجاله ثقات.

(طريق أخرى): قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا مصعب بن [المقداد](ئ)، حدثنا سعيد بن زربي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن أم سلمة والت: جاءت فاطمة والله والل

(طريق أخرى): قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن حكيم بن سعد قال: ذكرنا علي بن أبي طالب على عند أم سلمة الما فقالت: في بيتي نزلت: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِلدُهِبَ عَنكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِيرُ تَطْهِيرًا قالت أم سلمة: جاء رسول الله على إلى بيتي فقال: «لا تأذني لأحد» فجاءت فاطمة على، فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها، ثم جاء الحسن عن أبيها، ثم جاء الحسن في وأمه عن جده والله أستطع أن أحجبه، فلم أستطع أن أحجبه، فلم أستطع أن أحجبه، فلم أستطع أن أحجبه، فا بحتمعوا فجللهم رسول الله على بكساء كان عليه، ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط، قالت: فقلت: يا رسول الله وأنا؟ قالت: فوالله ما أنعم، وقال: «إنك إلى خير» (٢٠).

<sup>(</sup>١) الخزيرة شبه الحساء باللحم والدقيق والسمن.

<sup>(</sup>٢) منامة: أي قطيفة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦/ ٢٩٢) وسنده ضعيف لجهالة الراوي عن أم سلمة رضيه الله المسابقة ولاحقه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف ويشهد لبعضه ما سبق.

يوماً إذ قالت الخادم: إن فاطمة وعلياً إلى بالسُّدة، قالت: فقال لي رسول الله على «قومي فتنحي عن أهل بيتي» قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريباً، فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين في، وهما صبيان صغيران، فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما، واعتنق علياً في بإحدى يديه، وفاطمة في باليد الأخرى، وقبل فاطمة وقبل علياً: وأغدق عليهم خميصة سوداء، وقال: «اللّهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي» قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله؟ فقال عليه: «وأنتِ» (وأنتِ» (١)(٢).

(طريق أخرى): رواها ابن جرير أيضاً، عن أبي كريب، عن وكيع، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة رالها المناطقة المناطقة عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة المنطقة المناطقة المناطقة المنطقة المن

(طريق أخرى): قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني موسى بن يعقوب، حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال: أخبرتني أم سلمة على قالت: إن رسول الله على جمع علياً وفاطمة والحسن والحسين المن ثم أدخلهم تحت ثوبه، ثم جأر إلى الله على ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي» قالت أم سلمة على نقلت يا رسول الله أدخلني معهم، فقال على «أنتِ من أهلي» (٥).

(طريق أخرى): رواها ابن جرير أيضاً عن أحمد بن محمد الطوسي، عن عبد الرحمٰن بن صالح، عن محمد بن سليمان الأصبهاني، عن يحيى بن عبيد المكي، عن عطاء، عن عمر بن أبي سلمة، عن أُمه رفيها بنحو ذلك<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) هذه الرواية في الأصل تأخرت عن روايات الطبري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٦١/٤٤ ـ ١٦٢ ح٢٦٥٠)، وضعف سنده محققوه.اه. ويشهد له سابقه ولاحقه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفيه عطية وهو العوفي فيه مقال ويتقوىٰ بسابقه ولاحقه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسنده، وفيه شهر بن حوشب فيه مقال ويتقوي بما سبق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، ويشهد له سابقه ولاحقه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، ويشهد له سابقه ولاحقه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده صحيح.

محمد بن بشر به<sup>(۱)</sup>.

(حديث آخر): قال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى، حدثنا بكر بن يحيى بن زبان العنزي (٤)، حدثنا مِندل، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد رها قال: قال رسول الله على: «نزلت هذه الآية في خمسة: في وفي على وحسن وحسين وفاطمة ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرُ تَطْهِيرًا ﴾ (٥).

قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية، عن أبي سعيد، عن أُم سلمة رها كما تقدم، وروى ابن أبي حاتم من حديث هارون بن سعد العجلي، عن عطية، عن أبي سعيد رها موقوفاً، والله الله العلم.

(حديث آخر): قال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا بكير بن مسمار قال: سمعت عامر بن سعد رها قال: قال سعد رها قال: قال رسول الله عليه عليه الوحي، فأخذ علياً وابنيه وفاطمة رها فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال: «ربِّ هؤلاء أهلي وأهل بيتي» (٦).

(حدیث آخر): وقال مسلم فی صحیحه: حدثنی زهیر بن حرب وشجاع بن مخلد جمیعاً، عن ابن عُلیّة، قال زهیر: حدثنا إسماعیل بن إبراهیم، حدثنی أبو حیان، حدثنی یزید بن [حیّان] (۷) قال: انطلقت أنا وحصین بن سبرة وعمر بن مسلم إلی زید بن أرقم ﷺ، فلما جلسنا إلیه قال له حصین: لقد لقیت یا زید خیراً کثیراً رأیت رسول الله ﷺ وسمعت حدیثه، وغزوت معه، وصلیت خلفه، لقد لقیت یا زید خیراً کثیراً. حَدِّثنا یا زید ما سمعت من رسول الله ﷺ قال: یا ابن أخی والله لقد كبرت سنی، وقدم عهدی، ونسیت بعض الذی كنت أعی من رسول الله ﷺ، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تُكلِّفونیه، ثم قال: قام فینا رسول الله ﷺ یوماً خطیباً بماء یدعی خماً، بین مكة والمدینة، فحمد الله تعالی وأثنی علیه، ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعد، ألا أیها الناس فإنما أنا بشر یوشك أن یأتینی رسول ربی فأجیب، وأنا تارك فیكم ثقلین: أولهما كتاب الله

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النبي ﷺ (ح٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في (حم)، وفي الأصل صُحف إلى: «شريح». (٣) يشهد له ما تقدم.

<sup>(</sup>٤) كذا في تفسير الطبري، وفي الأصل صحف إلى: العرحي، وفي (حم) صحف إلى: «العوفي».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، ويشهد له ما سبق وما سيأتي في رواية صحيح مسلم، إلا قوله: فيّ، فإنها منكرة تخالف ما في الصحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، ويشهد له سابقه ولاحقه.

<sup>(</sup>٧) في (ذ): «حبان».

تعالى، فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله على ورغب فيه، ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» ثلاثاً، فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس على قال: كل هؤلاء حرم الصدقة بعده؟ قال: نعم (۱).

ثم رواه عن محمد بن بكار بن الريان، عن حسان بن إبراهيم، عن سعيد بن مسروق، عن يزيد بن حيان، عن زيد بن أرقم ريسه فلكر الحديث بنحو ما تقدم، وفيه فقلت له: من أهل بيته نساؤه؟ قال: لا، وايم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده (٢).

هكذا وقع في هذه الرواية، والأولى أولى والأخذ بها أحرى. وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه، إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط، بل هم مع آله، وهذا الاحتمال أرجح جمعاً [بينهما] وبين الرواية التي قبلها، وجمعاً أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت، فإن في بعض أسانيدها نظراً، والله أعلم، ثم الذي لا شك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي على داخلات في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُدَهِبَ عَنكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِيزُ وَتَلْهِيزُ فَإِن سياق الكلام معهن، ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يَتُكُن فِي بُيُوتِكُن مِن الكتاب والسَّنَة، قاله قتادة وغير (٤) واحد، واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس، أن الوحي ينزل في بيوتكن وغير الناس، وعائشة الصديقة بنت الصديق الله أولاهنَّ بهذه النعمة، وأحظاهنَّ بهذه الغنيمة، وأخصهنَّ من هذه الرحمة العميمة، فإنه لم ينزل على رسول الله على الوحي في فراش المزأة سواها، كما نصَّ على ذلك صلوات الله وسلامه عليه.

قال بعض العلماء كَلَّهُ: لأنه لم يتزوج بكراً سواها، ولم ينم معها رجل في فراشها سواه على ورضي العلماء كله الله المرتبة العليا، ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته، فقرابته أحق بهذه التسمية، كما تقدم في الحديث: «وأهل بيتي أحق». وهذا ما يشبه ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله على لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال: «هو مسجدي هذا» فهذا من هذا القبيل، فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباء كما ورد في الأحاديث الأخر، ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله على بتسميته بذلك، والله أعلم.

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة، عن حصين بن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح، فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب ﷺ ح٢٤٠٨ ٣٦).

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق (ح۲۸/۲۲).
 (۳) في (ذ): «بينها».

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية ١٠٨.

عبد الرحمٰن، عن أبي جميلة قال: إن الحسن بن علي استخلف حين قتل علي الها، قال: فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجره، وزعم حصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد، وحسن وله ساجد. قال: فيزعمون أن الطعنة وقعت في وركه، فمرض منها أشهراً ثم برأ، فقعد على المنبر فقال: يا أهل العراق اتقوا الله فينا، فإنا أمراؤكم وضيفانكم، ونحن أهل البيت الذي قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلبّيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ تَطْهِيرًا﴾ قال: فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهل المسجد إلا وهو يحن بكاءً (١).

وقال السدي: عن أبي الديلم قال: قال علي بن الحسين ﴿ اللَّهُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُ لَمُ الشَّامِ: أَما قرأت في الأحزاب: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُ تُطْهِيرًا ﴾؟ فقال: نعم، ولأنتم هم؟ قال: نعم. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ أي: بلطفه بكن، بلغتن هذه المنزلة، وبخبرته بكن وأنكن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن بذلك (٢).

قال ابن جرير كَلْشُهُ: واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة، فاشكرن الله تعالى على ذلك واحمدنه (٣).

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ أي: ذا لطف بكن، إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والحكمة، وهي السُّنَّة. خبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله أرواجاً، وقال قتادة: ﴿وَأَذْكُرُنَ مَا يُتَّلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ وَلَـفِحَـٰمَةً ﴾ قال: يمتن عليهنَّ بذلك (٤)، رواه ابن جرير.

وقال عطية العوفي في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ يعني: لطيفاً باستخراجها خبيراً بموضعها، رواه ابن أبي حاتم<sup>(ه)</sup>، ثم قال: وكذا روي عن الربيع بن أنس، عن قتادة.

﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنْنِينَ وَٱلْقَانِينَ وَٱلْقَانِينَ وَٱلْقَانِينَ وَٱلْقَانِينَ وَٱلْقَانِينَ وَٱلْقَانِينَ وَٱلْقَانِينَ وَٱلْقَانِينَ وَٱلْخَافِينَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الللْهُ اللْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِينَ اللللْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِينَ اللللْمُؤْمِنِينَ اللللْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِينَ اللللْمُؤْمِنِينَ اللللْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِين

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا عبد الرحمٰن بن شيبة قال: سمعت أُم سلمة والله والنبي الله والله والل

<sup>(</sup>١) سنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف لأن السدي فيه تشيع، وفيه نكارة في تخصيص لطف الله تعالىٰ بآل البيت ﷺ.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري بلفظه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) نسبه السيوطى إلى ابن أبى حاتم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٩٩/٤٤ ح٢٦٥٧) وصحح سنده محققوه.

عبد الواحد بن زیاد به مثله<sup>(۱)</sup>.

(طريق أخرى): قال سفيان الثوري: عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قالت أُم سلمة ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ الآية (٦). يا رسول الله يُذكر الرجال ولا نُذكر، فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾ الآية (٦).

وحدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: دخل نساء على نساء النبي ﷺ فقلن: قد ذكركمُ الله تعالى في القرآن ولم نذكر بشيء أما فينا ما يُذكر؟ فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّهِ الاَية (٩).

فقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمَوْمُ وَلَكِنَ عُولُوٓا أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدَخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي وَهُو أَخْصُ منه لقوله تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا فَلُ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنَ قُولُوٓا أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدَخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي وَلُوكِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤].

وفي الصحيحين: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (١٠٠ فيسلبه الإيمان ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين، فدلَّ على أنه أخصُ منه كما قررناه أولاً في شرح البخاري.

وقوله تعالى: ﴿وَالْقَنِيْنِ وَالْقَنِيْنِ وَالْقَنِوْنِ هُو الطاعة في سكون ﴿ أَمَنُ هُو قَنِيْنَ وَالْآرْضِ كُلُّ وَقَالِ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ كُلُّ وَقَالِ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ وَقُومُوا لَهُ وَلَا يَعْدُونَ اللهِ وَالروم]، ﴿ يَكُونِيكُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَهُو الإيمان، ثم القنوت ناشئ عنهما. لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها وهو الإيمان، ثم القنوت ناشئ عنهما.

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرىٰ، (ح١٤٠٥) وتفسير الطبري. (٢) في (ذ): «عن».

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرىٰ (ح١٤٠٤) وسنده حسن ويشهد له سابقه.

<sup>(</sup>٤) من (ق) و(س).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده حسن ويشهد به ما سبق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري من طريق الثوري به، وفي سنده انقطاع لأن مجاهداً لم يسمع من أُم سلمة، ويشهد له ما سبق. وأخرجه الحاكم من طريق الثوري به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٤١٦).

<sup>(</sup>٧) في (ذ): «سنان».

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده قابوس فيه لين كما في التقريب، ويشهد له ما سبق.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنَّده إلى قتادة صحيح لكنه مرسَّل ويتقوىٰ بما سبق.

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ٩١.

﴿ وَالْقَدْرِقِينَ وَالْقَدِوقِ ﴾ هذا في الأقوال، فإن الصدق خصلة محمودة ولهذا كان بعض الصحابة على المتحرب عليهم كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو علامة على الإيمان، كما أن الكذب أمارة على النفاق، ومن صدق نجا، [ «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار] (١) ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب والأحاديث فيه كثيرة جداً.

﴿وَٱلصَّنِدِينَ وَٱلصَّنِدِينَ وَٱلصَّنِدِتِ ﴾ هذه [سجية] الأثبات، وهي الصبر على المصائب، والعلم بأن المقدر كائن لا محالة وتلقى ذلك بالصبر والثبات، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى؛ أي: أصعبه في أول وهلة، ثم ما بعده أسهل منه وهو صدق السجية وثباتها.

﴿ وَٱلْخَشِعِينَ وَٱلْخَشِعَتِ ﴾ الخشوع: السكون والطمأنينة، والتؤدة والوقار، والتواضع، والحامل عليه الخوف من الله تعالى ومراقبته، كما في الحديث: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (٤٠٠٠). ﴿ وَٱلْمُتَمَدِّقِينَ وَٱلْمُتَمَدِّقِينَ وَٱلْمُتَمَدِّقِينَ وَٱلْمُتَمَدِّقِينَ وَالْمُعَلَاء الذين لا كسب لهم ولا كاسب يعطون من فضول الأموال طاعة لله وإحساناً إلى خلقه.

وقد ثبت في الصحيحين: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ـ فذكر منهم ـ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»(٥).

وفي الحديث الآخر: «والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار»(٦).

وفي الترمذي عن أنس بن مالك رهي الله عن النبي الله الله الله عن النبي الله الله الله الله عنه الرب وتدفع ميتة السوء».

وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة».

وفي حديث أبي ذرِّ أنه قال: سألت رسول الله ﷺ ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: «الإيمان بالله». قلت: يا نبيَّ الله، مع الإيمان عملٌ؟ قال: «تَرْضَخُ مِمَّا خوَّلك الله»، أو «تَرضَخُ مِمَّا رزقك الله»؛ ولهذا لما خطب النبي ﷺ يوم العيد قال في خطبته: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار». وكأنه حتَّهُنَّ ورغبتهن على ما يفدين به أنفسهن من النار، وقال عمر بن الخطاب هُ ذكر لي أن الأعمال تتباهى، فتقول الصدقة: أنا أفضلكم.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: ضرب رسول الله على مثل البخيل والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، أو جنتان من حديد. قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق، كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، حتى تغشى أنامله، وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ح) و(حم). (۲) تقدم تخریجه في تفسیر سورة التوبة آیة ۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ح) و(حم)، وفي الأصل صُحفت إلى: «نتيجة».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية (١). (٥) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ٢٧١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (السنن، الزهد، باب الحسد ح٠٤٢١)، وسنده ضعيف جداً لأن فيه عيسىٰ بن أبي عيسىٰ متروك الحديث (التقريب ص٤٤٠).

بصدقة قلصت، وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله على يقول بإصبعه هكذا في جيبه. فلو رأيته يوسعها ولا يتسع. وقد قال تعالى: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَأُولَيْكَ هُمُ المُفْلِحُونَ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ أَصْداده، وبخله ببعضه إلى أولاده. كما قبل:

ويظهر عيب المرء في الناس بخله وتستره عنهم جميعا سخاؤه تغط بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه والأحاديث في الحثّ عليها كثيرة جداً له موضع بذاته.

﴿ وَٱلصَّنَهِمِينَ وَٱلصَّنَهِمَتِ ﴾ وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه: «والصوم زكاة البدن» (١) أي: يزكيه ويطهره وينقيه من الأخلاط الرديئة طبعاً وشرعاً، كما قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله تعالى: ﴿ وَٱلصَّنَهِمِينَ وَٱلصَّنَهِمَتِ ﴾ (٢).

ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة، كما قال رسول الله على: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" ناسب أن يذكر بعده ﴿وَٱلْحَيْظِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْحَيْظِينَ أَي: عن المحارم والمآثم إلا عن المباح كما قال عَلَى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ﴿ إِلَّا عَلَى آزَوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ الْمَعْرَامِ وَالْمَوْمُونَ اللَّهُ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون] .

وقوله تعالى: ﴿وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ ﴾ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبيد الله، حدثنا محمد بن جابر، عن علي بن الأقمر، عن الأغر أبي مسلم، عن أبي سعيد الخدري على علي قال: إن رسول الله على قال: إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كُتبا تلك الليلة من قال: إن رسول الله على قال: وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش، عن الذاكرين الله كثيراً والذاكرات (٤٠). وقد رواه أبي سعيد الحذري وأبي هريرة عن النبي على بمثله (٥).

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا درَّاج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله أنه قال: قلت يا رسول الله أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة؟ قال على الخدري الله كثيراً والذاكرات» قال: قلت: يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله تعالى؟ قال: «لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر وتخضب دماً، لكان الذاكرون الله تعالى أفضل منه» (٢٠).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا عبد الرحمٰن بن إبراهيم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة وقطية قال: «هذا جُمدان «هذا جُمدان «هذا جُمدان سيروا فقد سبق المُفَرِّدون» قالوا: وما المُفَرِّدون؟ قال ﷺ: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» ثم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف كما في التقريب. (سنن ابن ماجه، الصيام، باب في الصوم زكاة الجسد ح١٧٤٥).

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة النور آية ٣٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه من طريق علي بن الأقمر به (السنن، إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن أيقظ أهله ح١٣٣٥، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٢٢٣/١).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود، الصلاة، باب قيام الليل (ح١٣٩٠)، والنسائي، قيام الليل، باب ثواب من استيقظ وأيقظ امرأته فصليا (ح١٣١٠)، وسنن ابن ماجه كما قيل في تخريج الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٧٥) وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم.

<sup>(</sup>٧) وهو جبل شمال مكة بمئة كيلاً على طريق المدينة.

قال ﷺ: «اللَّهم اغفر للمحلقين» قالوا: والمقصرين؟ قال ﷺ: «اللَّهم اغفر للمحلِّقين» قالوا، والمقصرين؟ قال: «والمقصرين» (١٠). تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم دون آخره (٢٠).

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا زَبَّان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه ظلله، عن رسول الله علله قال: إن رجلاً سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجراً يا رسول الله؟ قال علله: «أكثرهم لله تعالى ذكراً» قال: فأي الصائمين أكثر أجراً؟ قال علله: «أكثرهم لله الله على فكراً» فقال أبو بكر لعمر على: ذهب الذاكرون بكل خير، فقال رسول الله على: «أجل»(٥).

وسنذكر إن شاء الله تعالى بقية الأحاديث الواردة في كثرة الذكر عند قوله تعالى في هذه السورة ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بَكُوهُ وَأَصِيلًا ﴿ فَي الأحزابِ الآية ، إن شاء الله تعالى . وقوله تعالى : ﴿ أَعَدَّ ٱللّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم ؛ أي : أن الله تعالى قد أعدّ لهم ؛ أي : هيأ لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجراً عظيماً وهو الجنة .

﴾ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمُ اَلَّذِيَرَةُ مِنَ أَمْرِهِمُّ وَمَن يَعْضِ [اللَّهَ وَرَسُولُكُمْ فَقَدْ ضَلَ صَلَاكُا ثُمِينًا ۞﴾.

قال العوفي: عن ابن عباس على قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ﴾ الآية، وذلك أن رسول الله على انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة على فدخل على زينب بنت جحش الأسدية على فخطبها، فقالت: لست بناكحته، فقال رسول الله على: «بلى فانكحيه» قالت: يا رسول الله أؤامر في نفسي؟ فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسول الله على: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَعَى اللهُ وَرَسُولُهُ مُ أَمَرًا ﴾ الآية، قالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحاً؟ قال رسول الله على: «نعم» قالت: إذاً لا أعصى رسول الله على قد أنكحته نفسى (٢٠).

وقال ابن لهيعة: عن ابن أبي عَمرة، عن عكرمة، عن ابن عباس على قال: خطب رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٩٢/١٥ ح٩٣٣٢) قال محققوه: حديث صحيح، وهذا سند حسن في المتابعات.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى (ح٢٦٧٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في (حم) والمسند، وفي الأصل صُحف إلى: «حجير».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٦/٣٦، ٢٩٧ ح٢٢٠٧٩) قال المحققون: إسناده ضعيف لانقطاعه، وقد صحَّ الشطر الثاني.اه. وله شواهد صحيحة في تفسير الآية ٤١ من هذه السورة المباركة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٤٣٨) وسنده ضعيف لضعف زبان والمقال في ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به، ويتقوىٰ بالشواهد والمراسيل التالية.

زينب بنت جحش لزيد بن حارثة واستنكفت (اسم وقالت: أنا خير منه حسباً، وكانت امرأة فيها حدة، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ﴾ الآية كلّها (٢)، وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب بنت جحش والله عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم: نزلت في أم زيد بن حارثة والله عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت أول من هاجر من النساء؛ يعني: بعد صلح الحديبية، فوهبت نفسها للنبي وكانت أول من هاجر من النساء؛ يعني: بعد فراقه زينب، فسخطت فوهبت نفسها للنبي وكانت أول الله والله والله

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ثابت البناني، عن أنس وللها، قال: خطب النبي على جُليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها، فقال النبي على جُليبيب امرأة من الأنصار إلى امرأته فذكر ذلك لها، قالت: لاها الله (٥) ذا ما وجد رسول الله على إلا جليبيباً، وقد منعناها من فلان وفلان، قال: والجارية في سترها تسمع، قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر رسول الله على بذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردُّوا على رسول الله على أمره؟! إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، قال: فكأنها جلت عن أبويها، وقالا: صدقت فذهب أبوها إلى رسول الله على فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناه، قال على «فإني قد رضيته» قال: فزوجها، ثم فزع أهل المدينة فركب جُليبيب، فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم، قال أنس في فقد رأيتها وإنها لمن أنفق (٢) بيت بالمدينة (١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد يعني: ابن سلمة، عن ثابت، عن كِنانة بن نعيم العدوي، عن أبي برزة الأسلمي قال: إن جُليبيباً كان امرأ يدخل على النساء يمرُّ بهنَّ ويلاعبهنَّ، فقلت لامرأتي: لا يدخلنَّ اليوم عليكن جليبيباً فإنه إن دخل عليكن لأفعلن ولأفعلن، قالت: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي على فيها حاجة أم لا، فقال النبي الرجل من الأنصار: «زوجني ابنتك» قال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين، فقال على: «إني لست أريدها لنفسي» قال: فلمن يا رسول الله؟ قال على: «لجليبيب» فقال: يا رسول الله أشاور أمها، فأتى أمها، فقال: رسول الله الله يخطب ابنتك؟ فقالت: نعم ونعمة عين، فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب، فقالت: أجليبيب إنيه أجليبيب إنيه؟ (٨) ألا لعمر الله لا نزوجه، فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله الله في فيخبره بما قالت أمها، قالت

<sup>(</sup>١) أي: امتنعت عن الزواج من زيد ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري من طريق محمد بن حمير عن ابن لهيعة به، وفي سنده ابن لهيعة ويتقوىٰ بالمراسيل التالية.

<sup>(</sup>٣) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح لكنّه مرسل من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح لكنه مرسل عن معمر عنه، وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه معضل من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم. ومتنه مخالف لما ثبت من المراسيل التي يقوي بعضها بعضاً.

<sup>(</sup>٥) أي: قسماً بالله، وحرف القسم محذوف. (٦) أي: كثر خطابها وطلابها للزواج.

<sup>(</sup>۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه. (المسند ۱۹/ ۳۸۵ ح۱۲۳۹۳)، وصحح سنده محققوه. وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۱۳۷۱).

<sup>(</sup>٨) أي: قرة عين وسرور.

الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها، قالت: أتردون على رسول الله على أمره؟ ادفعوني إليه، فإنه لن يضيعني، فانطلق أبوها إلى رسول الله على قال: شأنك بها فزوجها جُليبيباً، قال: فخرج رسول الله على في [غزوة] (١) له، فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه في: «هل تفقدون من أحد»؟ قالوا: نفقد فلاناً ونفقد فلاناً، قال على: «انظروا هل تفقدون من أحد» قالوا: لا. قال على: «فاطلبوه في القتلى» فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فقالوا: يا رسول الله ها هوذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتاه رسول الله على ماعديه وحفر له ما له سرير إلا ساعد النبي على، ثم وضعه في قبره ولم يذكر رسول الله على ساعديه وحفر له ما له سرير إلا ساعد النبي على، ثم وضعه في قبره ولم يذكر عبد الله بن أبي طلحة ثابتاً: هل تعلم ما دعا لها رسول الله على؟ فقال: قال: «اللهم صُبّ عليها الخير صباً، ولا تجعل عيشها كدًا» وكذا كان، فما كان في الأنصار أيم أنفق منها أيم أنفق منها أورده الإمام أحمد بطوله، وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله (٣).

وذكر الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية لما قالت في خدرها: أتردون على رسول الله ﷺ أمره؟ نزلت هذه الآية ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ مَا أَمَرًا أَن يَكُونَ لَمُؤْمِنٍ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ أَمْ اللّهِ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُؤْمِنَ مِنْ أَمْرِهِم اللّهِ عَلَيْهُ (٤).

وقال ابن جريج: [أخبرني عامر بن مصعب، عن طاوس قال: إنه سأل ابن عباس، عن ركعتين بعد العصر فنهاه، وقرأ ابن عباس و أمر أومًا كان لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمّرًا أَن يَكُونَ لَمُهُ اللّهِ بعد العصر فنهاه، وقرأ ابن عباس و أمر الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد هنا، ولا رأي ولا قول، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ فَلْمَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمّ لا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِم حَرّبًا مِمّا قَضَيْت ويُسَلِّمُوا فَي النفسِيم عَرَبًا مِمّا قَضَيْت ويُسَلِّمُوا فَي الله الله الله الله الله ورسوله بعا لما والله عنه الله ورسوله بعا لما ورسوله بعا لما وي الحديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به "()، ولهذا شدد في خلاف ذلك، فقال: ﴿ وَمَن يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولُه فَقَدْ صَلّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾، كقوله تعالى: ﴿ فَلَد يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [النور: ١٣].

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَقِّى اللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا فَضَىٰ زَيْدٌ يِتْهَا وَطَرًا زَوْجَنَكُهَا لِكَىٰ لَا رِيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرًأٌ وَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن نبيه ﷺ أنه قال لمولاه زيد بن حارثة ﷺ، وهو الذي أنعم الله عليه؛

<sup>(</sup>١) في (خ): «غزاة».

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/٤٢٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل جُليبيب ﷺ (ح٢٤٧٢)، والسنن الكبرى للنسائي، فضائل الصحابة (ح٨٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب ٤/ ٢٧٢. (٥) زيادة من (ح) و(حم).

 <sup>(</sup>٦) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وغيره، وسنده ضعيف لجهالة عامر بن مصعب، قال الحافظ ابن حجر: شيخ لابن جريج لا يعرف. (التقريب ص٢٨٨).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية ٢٤.

أي: بالإسلام ومتابعة الرسول على ﴿ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ أي: بالعتق من الرقّ، وكان سيداً كبير الشأن جليل القدر حبيباً إلى النبي على يقال له الحبّ، ويقال لابنه أسامة الحبّ بن الحبّ، قالت عائشة على الله عنه رسول الله على أمّره عليهم، ولو عاش بعده لاستخلفه، رواه الإمام أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد، عن وائل بن داود، عن عبد الله البهي عنها (١).

وقال البزار: حدثنا خالد بن يوسف، حدثنا أبو عوانة، ح، وحدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو داود حدثنا أبو عوانة، أخبرني عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، حدثني أسامة بن زيد على قال: كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب على: فقالا: يا أسامة استأذن لنا على رسول الله على قال: فقال: فأتيت رسول الله في فأخبرته فقلت: على والعباس يستأذنان، فقال على: «أتدري ما حاجتهما؟» قلت: لا يا رسول الله، قال في: «لكني أدري» قال: فأذن لهما، قالا: يا رسول الله جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك؟ قال في: «أحبُ أهلي إليَ فاطمة بنت محمد» قالا: يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة، قال في: «فأسامة بن زيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه»(٢).

ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير لههنا آثاراً عن بعض السلف رهي، أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن هاشم مرزوق، حدثنا ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جُدعان قال: سألني علي بن الحسين رفي المالي علي بن الحسين المالي بن الحسين المالي بن الحسين المالي بن الحسين المالي بن المالي بن الحسين المالي بن الما

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ٤٣/٧٤ ح٢٥٨٩٨)، قال المحققون: إسناده حسن إن صح سماع البهي.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه الترمذي والحاكم من طريق أبي عوانة وقال الترمذي: حسن صحيح (السنن، المناقب، باب مناقب أسامة بن زيد رهي ح٣٨١٩)، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: عمر ضعيف (أي عمر بن أبي سلمة). (المستدرك ٢/٧١٤).

<sup>(</sup>٣) سنده معضل لأن مقاتل بن حيان تابع تابعي.

<sup>(</sup>٤) وهي رواية ضعيفة سنداً ومتناً (ينظر المسند ٤٩٢/١٩ ح١٢٥١١).

<sup>(</sup>٥) أخرَجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، سورة الأحزاب، باب ﴿وَثَغَفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيدِ...﴾ [٣٧] ح٧٨٧٤).

نَفْسِكَ مَا ٱللهُ مُبُدِيهِ فَذَكَرَت له، فقال: لا ولكن الله تعالى أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد رضي ليشكوها إليه قال: «اتق الله وأمسك عليك زوجك» فقال: قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه (۱). وهكذا روي عن السدي أنه قال نحو ذلك (۲).

وقال ابن جرير: حدثنا إسحاق بن شاهين، حدثني خالد، عن داود، عن عامر، عن عائشة والنها قالت: لو كتم محمد على شيئاً مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم ﴿وَتُحْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ ، وقوله تعالى: ﴿ فَلَمّا قَضَىٰ زَيْدٌ يَنّها وَطَرا زَوْجَناكَها ﴾ ما الله من كتاب الله عنها وفارقها زوجناكها، وكان الذي ولي تزويجها منه الوطر هو الحاجة والأرب؛ أي: لما فرغ منها وفارقها زوجناكها، وكان الذي ولا مهر ولا شهود من البشر (٣).

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم؛ يعني: ابن القاسم، أخبرنا النضر، حدثنا [سليمان] (1) بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس على قال: لما انقضت عدة زينب على قال رسول الله على لا والله على حارثة: «اذهب فاذكرها علي» فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله على ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي، وقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول الله على يذكرك، قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي على، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله على فنخل عليها بغير إذن، ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله وأطعمنا عليها الخبز واللّحم، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله واللّح والبيت بعد الطعام، فخرج رسول الله على والبيت فدهبت أدخل واتبعته، فجعل على يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أُخبِرَ، فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب ووُعِظَ القوم بما وعظوا به ﴿لاَ نَدَّغُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّيَى من طرق عن معه، فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب ووُعِظَ القوم بما وعظوا به ﴿لاَ نَدْغُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّيَى سليمان بن المغيرة به (١).

وقد روى البخاري كَلَّهُ عن أنس بن مالك رَهِ قال: إن زينب بنت جحش رَهُ عنها كانت تفخر على أزواج النبي فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات (٧٠)،

<sup>(</sup>۱) سنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان، والقول بأن النبي ﷺ أخفىٰ أنها ستصير زوجته وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر ونقل عن الترمذي الحكيم تحسينه وقوله: إنها من جواهر العلم المكنون (فتح الباري ٨/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ ابن حجر (فتح الباري ٨/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لعدم سماع الشعبي من عائشة عليها.

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «سليم».

<sup>(</sup>٥) أُخْرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ١٩٥) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ﷺ ونزول الحجاب (ح١٤٢٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري بنحوه (الصحيح، التوحيد، باب ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ . . . ﴾ [هود: ٧] ح٧٤٢١).

وقوله تعالى: ﴿ لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى آزَوَج آذَعِيَآبِهِم إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَ وَطُرَأَ اَي: إنما أبحنا لك تزويجها، وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء، وذلك أن رسول الله ﷺ كان قبل النبوة قد تبنَّى زيد بن حارثة على فكان يقول له زيد بن محمد، فلما قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ آدَعِياءَكُمْ آبَنَاءَكُمْ أَنَاءَكُمْ أَنَاءَكُمْ وَلُكُم بِأَفَوَهِكُمْ وَالله يُعَلِّى الله عَلَى ال

وقوله تعالى: ﴿وَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ أي: وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كائن لا محالة، كانت زينب ﴿إِنَّا في علم الله ستصير من أزواج النبي ﷺ.

﴾ ﴿ وَمَا كَانَ عَلَى ٱلنِّيَ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴿ وَلَا مَا لَهُ اللَّهِ ﴾ .

يقول تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى ٱلنِّيِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَلْمَ﴾ أي: فيما أحلَّ له وأمره به من تزويج زينب ﷺ التي طلقها دعيه زيد بن حارثة ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوا مِن قَبَلُ ﴾ أي: هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج، وهذا ردٌّ على من توهم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه.

﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقَدُورًا ﴾ أي: وكان أمره الذي يقدره كائناً لا محالة وواقعاً لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

﴿ اَلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ اللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ مَّا كَانَ (مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّتِ أَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞﴾.

يمدح تبارك وتعالى ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ ﴾ أي: إلى خلقه ويؤدونها [بأماناتها] (٣)

<sup>(</sup>١) تقدم في تفسير سورة النور آية ١١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لإرسال الشعبي.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «بأمانتها».

وَيَخْشُونَهُ أَي: يخافونه ولا يخافون أحداً سواه، فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله تعالى: وكلى بالله ناصراً ومعيناً، وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام محمد رسول الله على فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى جميع أنواع بني آدم، وأظهر الله تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع، فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث إلى قومه خاصة، وأما هو في فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم وقُل يَتَأَيّها النّاسُ إِنّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ﴿ [الأعراف: ١٥٨] ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده، فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه في، بلّغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، في ليله ونهاره، وحضره وسفره، وسره وعلانيته، فرضي الله عنهم وأرضاهم ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا، فبنورهم يقتدي المهتدون، وعلى منهجهم يسلك الموفقون، فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم.

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن [نمير]<sup>(۱)</sup>، أخبرنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري رضي قال: قال رسول الله على الله الله ما يمنعك أن تقول فيه؟ فيقول ربِّ خشيت الناس، فيقول: فأنا أحق أن يخشى الناس، فيقول: فأنا أحق أن يخشى الله عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن زبيد، عن عمرو بن مرة. ورواه ابن ماجه، عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش به (٣).

وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُم ﴾ نهى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد؛ أي: لم يكن أباه وإن كان قد تبناه، فإنه على لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم فإنه على ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة على فماتوا صغاراً وولد له على إبراهيم من مارية القبطية، فمات أيضاً رضيعاً، وكان له على من خديجة أربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، فمات في حياته على ثلاث، وتأخرت فاطمة على حتى أصيبت به على، ثم ماتت بعده لستة أشهر.

وقوله تعالى: ﴿وَلِكِكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّنِّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ كقوله ﷺ : ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ مَيْءً عَلِيمًا ﴾ كقوله ﷺ أَعْلَمُ مَيْءً عَلَمُ رَسَالتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، فهذه الآية نصُّ في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخصُّ من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ﷺ من حديث جماعة من الصحابة ﷺ.

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي، حدثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه رضي عن النبي على قال: «مثلي في النبيين كمثل رجل بنى داراً فأحسنها وأكملها، وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان

<sup>(</sup>۱) في (ذ): «بكير».

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٥٧/١٧ ح٣٥٧) وضعف سنده محققوه لأن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد ﷺ.

<sup>(</sup>٣) المسند ٣/ ٧٣، وسنن ابن ماجه، الفتن، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ح٤٠٠٨)، وسنده ضعيف للعلة السابقة. في الرواية السابقة.

ويعجبون منه، ويقولون: لو تمَّ موضع هذه اللَّبنة، فأنا في النبييّن موضع تلك اللَّبنة» (١). ورواه الترمذي، عن بندار، عن أبي عامر العقدي به، وقال حسن صحيح (٢).

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله عليه قال: قال رسول الله عليه: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللَّبنة، فأنا موضع اللَّبنة ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»(٥). ورواه البخاري ومسلم والترمذي من طرق عن سليم بن حيان به، وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه(٢).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عثمان بن عبيد الراسبي قال: سمعت أبا الطفيل في يقول: قال رسول الله على: «لا نبوة بعدي إلا المبشرات» قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: «الرؤيا الحسنة» \_ أو قال: \_ «الرؤيا الصالحة» (١٠٠).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رهي قال: قال رسول الله علي: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٥/ ١٦٨ ح٢١٢٤٣) وحسّن سنده محققوه وصححوه لغيره بالشواهد، وانظر مزيداً من التصحيح في الرواية التالية.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، المناقب، باب فضل النبي ﷺ (ح٣٦١٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٨٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢١/٣٢٦ ح١٣٨٢) وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، الرؤيا، باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات (ح٣٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند رقم ١٧٨٥)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، المناقب، باب خاتم النبيّين ﷺ (ح٣٥٣٤)، وصحيح مسلم، الفضائل باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين (ح٢٢٨٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/٩) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>A) في (ذ): «بإخراجه».

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم، الفضائل، الباب السابق بعد حديث ٢٢٨٦/ ٢٢.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٩/٢١٣ ح٢٣٧٥) وصحح سنده محققوه.

ابتنى بيوتاً فأكملها وأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون: ألا وضعت لههنا لبنة فيتم بنيانك»، قال رسول الله ﷺ: «فكنت أنا اللبنة»(١)، أخرجاه من حديث عبد الرزاق(٢).

حديث آخر: عن أبي هريرة ﴿ أيضاً قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ﴿ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ فُضَلَتَ عَلَى الأَنبِياء بست: أُعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب وأُحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجداً طهوراً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون (٣٠). ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل بن جعفر، وقال الترمذي: حسن صحيح (٤٠).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري رهي قال: قال رسول الله علي: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى داراً فأتمها إلا موضع لبنة واحدة، فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة». ورواه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبى كريب كلاهما عن أبي معاوية به (٥٠).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح، حدثنا سعيد بن سويد الكلبي، عن عبد الأعلى بن هلال السلمي، عن العرباض بن سارية فلله قال: قال لي النبي عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته»(٦).

حديث آخر: قال الزهري: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه في قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن لي أسماء أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي» أخرجاه في الصحيحين (٧).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن عبد الرحمٰن بن جبير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله على يوماً كالمودِّع فقال: «أنا محمد النبي الأمي ـ ثلاثاً ـ ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش، وتجوز بي، وعُوفِيتُ وعُوفِيتُ أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذُهب بي فعليكم بكتاب الله تعالى أحلوا حلاله، وحرموا حرامه تفرد به الإمام أحمد (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/٣١٢) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، الفضائل، باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيّن (ح٢٨٦/٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح، المساجد ومواضع الصلاة ح٥٢٣).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، السير، باب ما جاء في الغنيمة (ح١٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه قبل أربع روايات. (٦) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ١٢٩.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري، المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ (ح٣٥٣٢)، وصحيح مسلم، الفضائل، باب في أسمائه ﷺ (ح٢٣٥٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/ ١٧٢). وسنده ضعيف لما قيل في ابن لهيعة والشطر الأخير من قوله: «فاسمعوا وأطيعوا...» إلخ له شاهد صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١٤٧٢).

ورواه الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق، عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن عبد الله بن عمرو على عند الله بن عمرو على فذكر مثله سواء (١).

والأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد الله اليهم، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له، وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله في في السُّنَة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب وأفّاك دجال ضال مضل له لو تخرق (٢) وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجيات (٣) فكلها محال وضلال عند أولي الألباب كما أجرى الله في على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله، وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال، فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها، وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد الى غيره ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى: ﴿هُلُ أُشِيْكُمُ عَلَى الصلاة والسلام، فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه من من تنزّلُ الشّيَطِينُ في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه، مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين ويأمرون به وينهون عنه، مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات، فصلوات الله وسلامه عليهم دائماً مستمراً ما دامت الأرض والسلوات.

﴾ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَتِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ اَبُكُواَ وَأَصِيلًا ۞ هُوَ الَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَكَهِكُنُهُ لِيُخْرِمَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِّ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞ تَجِيَّنُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَمَنُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۞﴾.

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارك وتعالى المنعم عليهم بأنواع النعم [وصنوف] المنن، لما لهم في ذلك من جزيل الثواب، وجميل المآب.

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن سعيد، حدثني مولى ابن عياش، عن أبي بَحرية، عن أبي الدرداء رهيه الله على: قال رسول الله على: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والوَرِق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال على: «ذِكر الله على الله بن سعيد بن أبي هند، عن «ذِكر الله على الله عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/٢١٢) وحكمه كسابقه وشاهده.

<sup>(</sup>٢) أي: اختلق الكذب. (٣) جمع نيرج وهو أخذ كالسحر.

<sup>(</sup>٤) في (خ): «وأصناف».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (٣٦/ ٣٤ ح٢١٧٠٢) وصحح سنده محققوه.

زياد مولى ابن عياش، عن أبي بحرية واسمه عبد الله بن قيس التراغمي، عن أبي الدرداء رهي الله بن قيس التراغمي، عن أبي الدرداء الله به، قال الترمذي: رواه بعضهم عنه فأرسله (١٠).

قلت: وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى: ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالنَّكِرَتِ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] في مسند الإمام أحمد من حديث زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش، أنه بلغه عن معاذ بن جبل ﴿ الله عن رسول الله ﷺ بنحوه (٢٠)، فالله أعلم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن عمرو بن قيس قال: سمعت عبد الله بن بُسْر يقول: جاء أعرابيان إلى رسول الله على فقال أحدهما: يا رسول الله؛ أي: الناس خير؟ قال على الله الله الله الله وحسن عمله»، وقال الآخر: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فمرني بأمر أتشبث به، قال على الا يزال لسانك رطباً بذكر الله تعالى (م). وروى الترمذي وابن ماجه منه الفصل الثاني من حديث معاوية بن صالح به، وقال الترمذي: حديث حسن غريب (٨).

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث قال: إن دراجاً أبا السمح حدثه، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري رها قال: إن رسول الله على قال: «أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقولوا مجنون»(٩).

وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا عقبة بن مُكرم العمي، حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري، حدثنا الحسن بن أبي جعفر، عن عقبة بن أبي ثُبيب الراسبي، عن أبي الجوزاء، عن

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، الدعاء (ح٣٧٧)، وسنن ابن ماجه، الأدب، باب فضل الذكر (ح٣٧٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في تفسير آية ٣٥ من هذه السورة الكريمة، الحديث السابق يشهد له.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٤٦/١٦ ـ ١٤٧ ح١٠٧٩) وضعف سنده محققوه لضعف فرج بن فضالة.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في سنن الترمذي بهذا الإسناد، وذكره المزي وعزاه للترمذي بهذا الإسناد (تحفة الأشراف ١٠/ ٤٥٤)، وحكمه كسابقه.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «المري». (٦) (المسند ١٣/ ٤٦٥ ح ٨١٠١) وحكمه كسابقه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٤٠/٢٩ ح١٧٦٩٨) وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي، الزهد، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن (ح٣٣٧٥)، وسنن ابن ماجه، الأدب، باب فضل الذكر (ح٣٧٩٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٣٠٦٠).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٦٨) وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم.

ابن عباس رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «اذكروا الله ذكراً كثيراً [حتى](١) يقول المنافقون إنكم تُراؤون»(٢).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا شدَّاد أبو طلحة الراسبي، سمعت أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو رها عن قال رسول الله ﷺ: «ما من قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة»(٣).

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ اَذَكُرُوا اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فإن الله تعالى لم يجعل له حداً ينتهي إليه، ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على تركه، فقال: ﴿ فَاذَكُرُوا اللّهَ قِينَما وَقُعُودًا وَعَلى جُنُوبِكُم ﴾ [النساء: ١٠٣] بالليل والنهار في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال. وقال عَلى: ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَاصِيلًا ﴿ الله فَاتِم ذلك صلى عليكم هو وملائكته (٤٠).

والأحاديث والآيات والآثار في الحثّ على ذكر الله تعالى كثيرة جداً، وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك. وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي والمعمري وغيرهما. ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب (الأذكار) للشيخ محيي الدين النووي كَلْلَهُ.

وقوله تعالى: ﴿وَسَيِّحُوهُ بُكُوهُ وَأَصِيلًا ﴿ اللهِ أَي: عند الصباح والمساء، كقوله ﴿ اللهِ وَمَشِيّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴿ اللهِ وَمَشِيّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَشِيّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ وَقُوله تعالى: ﴿ هُو اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمُلَيْكُتُمُ ﴿ هذا تهييج إلى الذكر؛ أي: أنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم، كقوله ﴿ لَيْنَ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتُلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَئِنَا وَبُرَكِيكُمْ وَمُعَلِّمُكُمُ اللهِ اللهُ وَلَا يَكُفُرُونِ ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ ءَايَئِنَا وَبُرَكِيكُمْ وَاللهُ اللهِ وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ كَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في اللهِ وَاللهُ اللهِ على اللهِ عند الملائكة، حكاه ملأ ذكرته في ملأ خير منهم (٥)، والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند الملائكة، حكاه البخاري عن أبي العالية (١)، وقال غيره: الصلاة من الله عنه الربيع بن أنس عنه (٧)، وقال غيره: الصلاة من الله عنه الربيع بن أنس عنه (٧)، وقال غيره: الصلاة من الله أعلى والله أعلى والله أعلى أعلى الملائكة المها أعلى المنافاة بين القولين، والله أعلى المها.

<sup>(</sup>١) كذا في (ح) و(حم)، وفي الأصل: «بياض».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١٦٩/١٢ ح١٢٧٨)، وسنده ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر الجفري (التقريب ص١٥٨ وينظر مجمع الزوائد ٧٦/١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١/٦٦٣ ح٧٠٩٣)، وقال محققوه: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) أخرَجه البخاري تعليقاً (الصحيح، تفسير سورة الأحزاب، باب ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَتَبِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ... ﴾ [الأحزاب: ٥٦] قبل حديث رقم ٤٧٩٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق آدم بن أبي إياس عن أبي جعفر الرازي به (ينظر فتح الباري ٨/ ٥٣٣).

وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار، كقوله تبارك وتعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَمْلُونَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلّذِينَ ءَامَنُوا آرَبّنَا وَادْخِلُهُمْ جَنّن عَدْنِ الَّتِي وَعَدتّهُمْ وَعِلْمًا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتّبَعُوا سَبِيلك وَقِهِم عَذَابَ الْجَحِيم وَرَبّنَا وَادْخِلُهُمْ جَنّن عَدْنِ الّتِي وَعَدتّهُم وَمَن صَلَح مِنْ ءَابَآبِهِم وَأَرْوَبِهِم وَذُرْيَتِهِم وَزُرِيّتِهِم أَلْتَكَ الْعَرْبِثُ الْعَكِيمُ فَى وَقِهِم السّيّعَاتِ الآيية وَعَدتّهُم السّيّعَاتِ الآيية وَعَدتهم وَمَن صَلَح مِن ءَابَآبِهِم وَأَرْوَبِهِم وَذُرِيّتِهِم وَزُرِيّتِهِم وَزُرِيّتِهِم وَزُرِيّتِهِم وَزُرِيّتِهِم وَزُرِيّتِهِم وَزُريّتِه وَلَا اللّه اللّه وَقِهِم السّيّعَاتِ اللّه اللّه وَقِه اللّه وَمِن الطّه وَلَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمِن الطّه وَاللّه وَمَا اللّه وَمُ وَالْتُونَ اللّه وَمَا اللّه وَمُ وَالْتُونَ اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَلَمُ اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمُ اللّه وَمَا اللّه وَاللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا الللّه وَمَا الللّه وَمَا الللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا الللّه وَمِا اللّه وَمِا الللّه وَمَا الللّه وَمَا الللّه وَمَا الللّه وَمُ اللّه وَمُ وَاللّه وَمُ اللّه وَمَا الللّه وَمَا اللّه وَمَا الللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللللّه وَمُ اللّه وَمِا اللللّه وَمُوا الللّه وَمُ وَاللّه وَمُ وَاللّه وَمُ وَاللّه وَمُ اللللّه وَمُ وَاللّه وَمُوا اللللّه وَمَا وَاللّه وَمُ اللللللّه وَمَا وَاللّه وَمُ اللّه وَمُؤْمِلُولُ اللّه وَمُواللّه وَمُواللّه وَاللّه وَمُواللّه وَمُوالللللللّه وَاللّه وَمُؤْمِلُولُ الللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَمُؤْمِلُولُ اللللّه وَاللّه وَال

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن حميد، عن أنس في قال: مرّ رسول الله في نفر من أصحابه في، وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني، ابني، وسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار، قال فخفضهم رسول الله في وقال: «لا، والله لا يلقي حبيبه في النار» (٢). إسناده على شرط الصحيحين، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولكن في صحيح الإمام البخاري، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في أن رسول الله في رأى امرأة من السبي قد أخذت صبياً لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته، فقال رسول الله في: «أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟» قالوا: لا. قال رسول الله في: «فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها» (٣).

وقوله تعالى: ﴿ تَعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ ﴾ الظاهر أن المراد ـ والله أعلم ـ تحيتهم ؛ أي: من الله تعالى يوم يلقونه سلام ؛ أي: يوم يسلم عليهم كما قال على: ﴿ سَلَتُمُ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿ آَكِ اللهَ اللهُ عَالَى عَلَيْهِ مَا قال عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيي بعضهم بعضاً بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة (٤)، واختاره ابن جرير.

(قلت): وقد يستدل له بقوله تعالى: ﴿ دَعَوَنَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَجِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامُ وَوَاخِرُ دَعَوَنِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَجِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامُ وَوَاخِرُ دَعَوَنِهُمْ أَنِي الْمُنْكِدِينَ ﴾ [يونس].

وقوله تعالى: ﴿وَأَعَدَّ لَمُتُمْ أَجَرًا كَرِيمًا ﴾ يعني: الجنة وما فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

<sup>(</sup>١) في (خ): «وأشياعهم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/١٠٤)، وسنده صحيح وأخرجه الحاكم من طريق المعتمر عن حميد به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١٧٧/٤) وذكر الهيثمي أن رجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد ١٨٣/١٠) وصححه الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، الأدب، باب رحمه الولد وتقبيله ومعانقته (ح٩٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ: «تحية أهل الجنة: السلام».

﴾ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِـ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ۞ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞﴾.

قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود حدثنا فُليح بن سليمان، حدثنا هلال بن علي، عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص أن فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله في في التوراة، قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ﴿يَكَأَيُّمُا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلَنْكَ شُهِدًا وَمُبُشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَ وحرزاً للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً (١٠). وقد رواه البخاري في البيوع عن محمد بن سنان، عن فُليح بن سليمان، عن هلال بن علي به (٢٠). ورواه في التفسير عن عبد الله، قيل: ابن رجاء. وقيل: ابن صالح، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن هلال، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو به (٣). ورواه ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن عبد الله بن رجاء، عن عبد العزيز بن أبي سلمة عمرو به (٣). ورواه ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن عبد الله بن رجاء، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون به.

وقال البخاري في البيوع: وقال سعيد: عن هلال، عن عطاء، عن عبد الله بن سلام وقال وهب بن منبه: إن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له أشعياء: أن قُم في قومك بني إسرائيل فإني مُنطِقٌ لسانك بوحي وأبعث أمياً من الأميين، أبعثه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، لو يمرُ إلى جنب سراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب لم يسمع من تحت قدميه، أبعثه مبشراً ونذيراً لا يقول الخنا، أفتح به أعيناً كمهاً أن وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً، أسده لكل أمر جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة منطقه، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والحق شريعته، والعدل سيرته والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد: اسمه، أهدي به بعد الضلال، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة، وأعرف به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة، وأهواء متشتة، وأستنقذ به فئاماً من الناس عظيمة من الهلكة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين لما جاءت به رسلي، ألهمهم التسبيح والتحميد، والثناء والتكبير والتوحيد، في مساجدهم ومجالسهم ومنقلبهم ومثواهم يصلون لي قياماً وقعوداً ويقاتلون في سبيل الله صفوفاً وزحوفاً، ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفاً، يطهرون الوجوه والأطراف ويشدون الثياب في ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفاً، يطهرون الوجوه والأطراف ويشدون الثياب في

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/ ١٧٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، البيوع، باب كراهية السخب في الأسواق (ح٢١٢٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، التفسير، باب ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَّـذِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥] (ح٤٨٣٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر فتح الباري ٤/٣٤٣. (٥) أي: جمع أكمه وهو الأعمىٰ.

الأنصاف، قربانهم دماؤهم، وأناجيلهم في صدورهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، وأجعل في أهل بيته، وذريته السابقين والصديقين والشهداء والصالحين، أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون، وأعزُّ من نصرهم وأؤيد من دعا لهم، وأجعل دائرة السوء على من خالفهم، أو بغى عليهم أو أراد أن ينتزع شيئاً مما في أيديهم، أجعلهم ورثة لنبيهم، والداعية إلى ربهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويوفون بعهدهم أختم بهم الخير الذي بدأته بأولهم، ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. هكذا رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه اليماني (١) كَالله.

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمٰن بن صالح، حدثنا عبد الرحمٰن بن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن شيبان النحوي، أخبرني قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس على قال: لما نزلت ﴿يَكَأَيُّهَا النِّي إِنّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرً وَنَـذِيرًا ﴿ وَقَد كان أمر علياً ومعاذاً عَلَيْ الله الله الله الله الله قد أُنزل علي ﴿يَكَأَيُّهُا النِّي النّه قد أُنزل علي ﴿يَكَأَيُّهُا النّبِي إِنّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرً وَنَـذِيرًا ﴿ وَهُ الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد البّوزاز البغدادي، عن عبد الرحمٰن بن صالح الأزدي، عن عبد الرحمٰن بن محمد بن عبيد الله البزاز البغدادي، عن عبد الرحمٰن من النار وداعياً إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه وسراجاً منيراً بالقرآن (٣).

فقوله تعالى: ﴿شَاهِدَا﴾ أي: لله بالوحدانية، وأنه لا إله غيره، وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة وجئنا بك على هؤلاء شهيداً كقوله: ﴿لِنَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقوله ﷺ: ﴿وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾ أي: بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب، ونذيراً للكافرين من وبيل العقاب.

وقوله جلت عظمته: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ ﴾ أي: داعياً للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك ﴿وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ أي: وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند.

وقوله جلَّ وعلا: ﴿وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعَ أَذَىٰهُمْ ﴾ أي: لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه. ﴿وَدَعْ أَذَىٰهُمْ ﴾ أي: اصفح وتجاوز عنهم، وكِلْ أمرهم إلى الله تعالى، فإن فيه كفاية لهم، ولهذا قال جلَّ جلاله: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾.

<sup>(</sup>١) الخبر من الإسرائيليات الصريحة.

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمٰن بن محمد العرزمي (مجمع الزوائد ٧/ ٩٢)، ومتنه فيه مخالفة لأن المشهور في الصحيح أن النبي على أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذاً الله وفي السند أيضاً عبد الرحمٰن بن صالح الأزدي فيه تشيع كما في التقريب.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٣١٢/١١ ح٣١٢/١) وسنده ضعيف كسابقه وفيه أيضاً مخالفة أخرىٰ في
 آخره.

﴿ وَيَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتْمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُرَكَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ ﴾. (مِنْ عِدَّةِ نَعْنَدُّونَهَا ۚ فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞﴾.

هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، وقد اختلفوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال، واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الآية، فإنه استعمل في العقد وحده لقوله تبارك وتعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَ مِن قَبَلِ أَن تَسَوّهُ وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها.

وقوله تعالى: ﴿ٱلْمُؤْمِنَاتِ﴾ خرج مخرج الغالب إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق، وقد استدل ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين زين العابدين وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، لأن الله تعالى قال: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمُ طَلَقَتُمُوهُنَ ﴾ فعقب النكاح بالطلاق، فدلَّ على أنه لا يصح ولا يقع قبله، وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة [كثيرة](١) من السلف والخلف رحمهم الله تعالى.

وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فعندهما متى تزوجها طلقت منه، واختلفا فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة.

وقال أبو حنيفة ﷺ: كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه، فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور المروزي، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق، قال: سمعت آدم مولى خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال: ليس بشيء من أجل أن الله تعالى يقول: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّيِنَ ءَامَنُوا الذَا لَكَحَتُمُ المُوَّمِنَتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَ ﴾ الآية (٢).

وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع، عن مطر، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن ابن عباس على قال: إنما قال الله على: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ اَلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَ ﴾ ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح (٣)، وهكذا روى محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس على قال: قال الله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَ ﴾ فلا طلاق قبل النكاح (٤).

وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله على: «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال

<sup>(</sup>١) في (خ) و(ذ): «كبيرة».

<sup>(</sup>٢) في سنده آدم مولىٰ خالد وهو: ابن سليمان مولى خالد بن عقبة بن أبي معيط كذا ذكره ابن أبي حاتم وقال: صالح (الجرح والتعديل ٢٦٨/٢) ويتقوىٰ بالروايات والأحاديث التي تليه.

<sup>(</sup>٣) في سنده الحسن بن مسلم لم يسمع من ابن عباس رفي ويتقوى بما يليه.

<sup>(</sup>٤) سنده حسن بسابقه ولاحقه.

الترمذي: هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب (۱)، وهكذا روى ابن ماجه، عن علي والمسور بن مخرمة رفي عن رسول الله علي أنه قال: «لا طلاق قبل نكاح»(۲).

وقوله ﷺ: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّوِ تَمَنَدُونَهَا ﴾ هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها، فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت، ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراً، وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضاً.

وقوله تعالى: ﴿ فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ المتعة لههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها.

قَـالَ الله تـعـالــى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَّتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةَ فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وقال ﷺ : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ النِسَآةَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَقُ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنَعًا بِالْمَعُهُونِ حَقًا عَلَى المُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ [البقرة].

وفي صحيح البخاري، عن سهل بن سعد وأبي أُسيد على قالا: إن رسول الله على تزوج أُميمة بنت شراحيل، فلما أن دخلت عليه على بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أُسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين (١٤)(٤).

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس را الله على الله الله الله الله الله النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقاً فأمتعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل (٥٠).

يقول تعالى مخاطباً نبيه على بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهي الأجور لههنا، كما قاله مجاهد وغير واحد. وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشاً وهو نصف أوقية، فالجميع خمسمائة درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان، فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله تعالى أربعمائة دينار وإلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خيبر، ثم أعتقها

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد من طريق عمرو بن شعيب به (المسند ۲۸۲/۱۱ ح۲۷۲۹)، وحسن سنده محققوه، وكذا أخرجه أبو داود (السنن، الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح ح۲۱۹۱)، والترمذي (السنن، الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح ح۱۱۸۱)، وابن ماجه (السنن، الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح ح۲۰۲۷)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۱۹۱۲).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه، الباب السابق (ح٢٠٤٧) وحسنه البوصيري (مصباح الزجاجة ٢/ ١٣٢) ويشهد له سابقه.

<sup>(</sup>٣) وهي ثياب من قطن أبيض.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، الطلاق، باب وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق (ح٥٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به.

وجعل عتقها صداقها، وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدَّى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها رضي الله عنهن أجمعين.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ أي: وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم، وقد ملكَ صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، وملكَ ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم ﷺ، وكانتا من السراري ﷺ.

وقول عالى: ﴿وَبِنَاتِ عَبِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكِكَ أَلَتِي هَاجَرْنَ مَعَك ﴾، هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعداً، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة، وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت وهذا شنيع فظيع، وإنما قال: ﴿وَبَنَاتِ عَبِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَابِك ﴾ فوحد لفظ الذكر لشرفه، وجمع الإناث لنقصهن كقوله: ﴿عَنِ ٱلنَّمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ ﴾، [النحل: ١٤]، ﴿وَبَعَلَ النَّالُونِ وَالْنَعَام: ١] وله نظائر كثيرة.

وقوله تعالى: ﴿ اللَّهِ هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ قال ابن أبي حاتم كَثَلَثُه: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازي، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن السدي، عن أبي صالح، عن أم هانئ قالت: خطبني رسول الله ﷺ فاعتذرت إليه [فعذرني] (١)، ثم أنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّا آخَلُلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّذِي ٓ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُ كَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمّا أَفَاء اللّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ عَمَّلتِكَ وَبَنَاتِ عَمَّلتِكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلتِكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلتِكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلتِكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ عَمِلتُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِلْ وَبَعْتِكَ وَبَنَاتِ عَمَّلتِكَ وَبَنَاتِ عَمِلتُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمْدِيكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ اللّهِ وَلَه الله ورواه ابن أبي كريب، عن عبيد الله بن موسى به (٢٠)، ثم رواه ابن أبي حالمه عنها بنحوه (١٤)، ورواه الترمذي في حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح عنها بنحوه (١٤)، وهكذا قال أبو رزين وقتادة إن المراد من هاجر معه إلى المدينة.

وفي رواية عن قتادة: ﴿ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ أي: أسلمنَّ.

وقال الضحاك: قرأ ابن مسعود: ﴿واللاتي هاجرن معك﴾(٦).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَرَأَهُ مُؤْمِنَةً إِن وَهُبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادُ ٱلنِّيقُ أَن يَسْتَنكِمُ الْكَ هُ أَي: ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. وهذه الآية توالى فيها شرطان، كقوله تعالى إخباراً عن نوح عَيْهُ أنه قال لقومه: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُم وَهُدُهُ الآيةُ أَن أَنصَحَ لَكُمُ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمُ ﴾ [هود: ٣٤]، وكقول موسى عَلَيْهُ ﴿ يَقَوْمِ إِن كُنهُم مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤]، وقال همهنا: ﴿ وَآمَرُهُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَت نَقْسَهُم لِلنّبِيّ إِن أَرَادُ النّبِيّ أَن يَسْتَنكِمُ مَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في (ذ): «بعذري». (۲) سنده ضعيف لضعف أبي صالح موليٰ أُم هاني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وحكمه كسابقه. (٤) حكمه كسابقه.

<sup>(</sup>٥) السنن، التفسير، باب ومن سورة الأحزاب (ح٣٢١٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند فيه إبهام اسم شيخه عنّ الضحاك به وهي قراءة شاذة تفسيرية بيّن معناها بقوله: يعني بذلك: كل شيء هاجر معه ليس من بنات العم والعمة، ولا من بنات الخال والخالة.

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق، أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله على جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله على: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله على: «إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئاً» فقال: لا أجد شيئاً، فقال: «المتمس ولو خاتماً من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له النبي على: «هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم سورة كذا وسورة كذا \_ لِسُور يسميها \_ فقال له النبي على: «زوجتكها بما معك من القرآن» (۱). أخرجاه من حديث مالك (۲).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا مرحوم، سمعت ثابتاً يقول: كنت مع أنس جالساً وعنده ابنة له، فقال أنس: جاءت امرأة إلى النبي على فقالت: يا نبي الله هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته: ما كان أقل حياءها، فقال: «هي خيرٌ منكِ رغبتْ في النبي فعرضت عليه نفسها» (۳). انفرد بإخراجه البخاري من حديث مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن ثابت البناني، عن أنس به (٤).

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سنان بن ربيعة، عن الحضرمي، عن أنس بن مالك أن امرأة أتت النبي على فقالت: يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا، فذكرت من حسنها وجمالها فآثرتك بها، فقال: «قد قَبِلتُها» فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تُصدَّع ولم [تشتك] ما شيئاً قط، فقال: «لا حاجة لي في ابنتكِ» (١). لم يخرجوه.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا ابن أبي الوضاح يعني: محمد بن مسلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: التي وهبت نفسها للنبي على خولة بنت حكيم (٧).

وقال ابن وهب: عن سعيد بن عبد الرحمٰن وابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم كانت من اللاتي وهبنَ أنفسهنَّ لرسول الله ﷺ (٨). وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمٰن، عن هشام، عن أبيه: كنا نتحدث أن خولة بنت

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/٣٣٦)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، النكاح، باب عرض المرأة نفسها (ح١٣٥٥)، وصحيح مسلم، النكاح، باب الصداق وجواز كون تعليم قرآن وخاتم حديد (ح١٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/٢٦٨) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، النكاح، باب عرض المرأة نفسها (ح٥١٢٠).

<sup>(</sup>٥) في (خ): «تشك».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٠/٣٨\_٩٣ ح١٢٥٨)، وضعف سنده محققوه لضعف سنان بن ربيعة.

<sup>(</sup>۷) في سنده ابن أبي الوضاح وهو محمد بن مسلم: صدوق يهم، ولكنه قد توبع فأخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن سعيد عن هشام بن عروة به، وسنده حسن، وأخرجه البخاري موقوفاً على عروة. (الصحيح، النكاح، باب عرض المرأة نفسها ح٥١١٣).

<sup>(</sup>A) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب به.

حكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله على وكانت امرأة صالحة. فيحتمل أن أُم سليم هي: خولة بنت حكيم أو هي امرأة أخرى.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع، حدثنا موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول الله على ثلاث عشرة امرأة، ستاً من قريش: خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، وثلاثاً من بني عامر بن صعصعة، وامرأتين من بني هلال بن عامر: ميمونة بنت الحارث وهي التي وهبت نفسها للنبي على وزينب أم المساكين، وامرأة من بني بكر بن كلاب من القرظيات، وهي التي اختارت الدنيا، وامرأة من بني الجون وهي التي استعاذت منه، وزينب بنت جحش الأسدية، والسبيتين صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية (۱).

وقال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس ﴿وَأَمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ﴾ قال: هي ميمونة بنت الحارث<sup>(۲)</sup>، فيه انقطاع، هذا مرسل، والمشهور أن زينب التي كانت تدعى أم المساكين هي زينب بنت خزيمة الأنصارية، وقد ماتت عند النبي ﷺ في حياته، فالله أعلم.

والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ﷺ كثير، كما قال البخاري: حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ﷺ وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: ﴿ رُبِّي مَن تَشَاّهُ مِنْهُنَ وَثُوْيَ إِلَيْكَ مَن تَشَاهُ مِن نَشَاهُ مِنْنَ عَرَاتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ [الأحزاب: ٥١] قلت: ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك (٣٠).

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن منصور الجعفي، حدثنا يونس بن بكير، عن عنبسة بن الأزهر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول الله على امرأة وهبت نفسها له (٤). ورواه ابن جرير، عن أبي كريب، عن يونس بن بكير (٥)؛ أي: أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان ذلك مباحاً له ومخصوصاً به، لأنه مردود إلى مشيئته، كما قال الله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادُ النِّيُّ أَن يَسْتَنكِمُ اللهِ أي: إن اختار ذلك.

وقوله تعالى: ﴿خَالِصَكَةُ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال عكرمة: أي: لا تحلّ الموهوبة لغيرك، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئاً (٢)، وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما (٧)؛ أي: أنها إذا فوَّضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب عليه لها مهر

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة وهو الربذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة به، وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، تفسير سورة الأحزاب، باب ﴿ تُرَجِى مَن تَشَاّهُ مِنْهُنَّ . . . ﴾ [الأحزاب: ٥١] ح ٤٧٨٨).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي: روآه الطبراني ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ٩/ ٢٥٥)، وحسّن الحافظ ابن حجر رواية الطبراني (فتح الباري ٨/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري عن أبي كريب به، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم ويشهد له الآثار التالية.

<sup>(</sup>٧) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الحكم عنه بلفظ: «أن تهبّ»، وقول الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة والطبري والبُستي بسند صحيح من طريق عبد الله بن أبي السفر عنه بلفظ: «أنها امرأة من الأنصار، وهبت نفسها للنبي وهي مما أرجأ» (المصنف ٢١٦/٤) ومعنىٰ أرجأ أي: أخر.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ ﴾ قال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير في قوله: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ ﴾ أي: من حصرهم في أربع نسوة حرائر، وما شاؤوا من الإماء واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم، وهم الأمة وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئاً منه (٢) ﴿لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَاكَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

﴿ ﴿ اللَّهُ تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُقْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاّةٌ وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحٍ عَلَيْكُ ذَلِكَ ٱذَنَىٰ آَن تَفَدَّ أَعْلِمُنُهُنَّ وَلَا يَعْزَكَ وَيَرْضَيْنِكَ بِمَا ءَالنَّيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا خَلِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ .

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا [هشام]<sup>(٣)</sup> بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ولله الله كانت تعيِّر النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله كله م قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله كل ﴿ رُجِى مَن تَشَاّهُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاّهُ ﴾ الآية، قالت: إني أرى ربك يسارع لك في هواك (٤).

وقد تقدم أن البخاري رواه من حديث أبي أسامة، عن هشام بن عروة (٥)، فدلَّ هذا على أن المراد بقوله: ﴿ رُبِّي الله أي: تؤخر ﴿ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ ﴾ أي: من الواهبات ﴿ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءً ﴾ أي: من شئت قبلتها ومن شئت رددتها، ومن رددتها فأنت فيها أيضاً بالخيار بعد ذلك، إن شئت عدت فيها فآويتها، ولهذا قال: ﴿ وَمَنِ ٱبْغَيْتَ مِمَّنَ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾.

قال عامر الشعبي في قوله تعالى: ﴿ رُبِّي مَن نَشَاهُ مِنْهُنَ وَتُقْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاهُ ﴾، كنَّ نساء وهبن أنفسهن للنبي ﷺ، فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحن بعده، منهن أم شريك (٦٠).

وقال آخرون: بل المراد بقوله: ﴿ رُبِّجِي مَن نَشَآهُ مِنْهُنَّ﴾ الآية؛ أي: من أزواجك لا حرج عليك

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) قول أبي بن كعب أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عنه، وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند فيه ليث وهو ابن أبي سُليم وفيه مقال، وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه.

<sup>(</sup>٣) في (خ): «همام».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٥٨/٦) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البُستي والبيهقي (السنن الكبرى ٧/ ٥٥) كلاهما بسند حسن من طريق يونس بن بكير، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي.

أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت وتترك من شئت، هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم وغيرهم (۱)، ومع هذا كان النبي على يقسم لهنَّ، ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه على واحتجوا بهذه الآية الكريمة.

وقال البخاري: حدثنا حبان بن موسى، حدثنا عبد الله هو ابن المبارك، وأخبرنا عاصم الأحول، عن معاذ، عن عائشة أن رسول الله ﷺ: كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: ﴿ رُبِّى مَن تَشَاّهُ مِنْهُنَ وَتُقْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاّهُ وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول إن كان ذلك إليَّ فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحداً (٢).

فهذا الحديث عنها يدلُّ على أن المراد من ذلك عدم وجود القسم، وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات، ومن لههنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء، اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي، وفيه جمع بين الأحاديث، ولهذا قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَ أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُنَ وَلا يَعْزَكَ وَيَرْضَيْنَ بِما وَفيه جمع بين الأحاديث، ولهذا قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَ أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُنَّ وَلا يَعْزَكَ وَيَرْضَدُنَ بِما الله قد وضع عنك الحرج في القسم، فإن شئت قسمت وإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم، لا جناح عليك في أي ذلك فعلت، ثم مع هذا أن تقسم لهن اختياراً منك، لا أنه على سبيل الوجوب، فرحن بذلك واستبشرن به، وحملن جميلك في ذلك، واعترفن بمنتك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهنَّ وإنصافك لهن وعدلك فيهنَّ.

وقوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ أي: من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه، كما قال الإمام [أحمد: حدثنا] يزيد (٢)، حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة قالت: كان رسول الله على يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: «اللّهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (٤). ورواه أهل السنن الأربعة من حديث حماد بن سلمة، وزاد أبو داود بعد قوله: «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (٥) يعني: القلب. وإسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، ولهذا عقب ذلك بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا ﴾ أي: يحلم ويغفر.

<sup>(</sup>۱) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه بلفظ: «تؤخر»، وقول مجاهد آدم بن أبي إياس والطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه، وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وقول أبي رزين أخرجه عبد الرزاق وابن سعد بسند صحيح من طريق منصور عنه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿ تُرْجِى مَن تَشَاّهُ مِنْهُنَّ وَثُقْرِى إِلَيْكَ مَن تَشَاآهُ ﴾ [الأحزاب: ٥١] ح٧٨٩).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ح) و(حم).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٦/٤٢ ح٢٥١١١)، قال المحققون: هذا إسناد رجاله ثقات... وقد أخطأ حماد بن سلمة في وصله، والصواب أنه مرسل.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود، النكاح، باب القسم بين النساء (ح٢١٣٤)، وسنن الترمذي، النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (ح١١٤٠)، والسنن الكبرى للنسائي، عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (ح٣٩٤٣)، وسنن ابن ماجه، النكاح، باب القسمة بين النساء (ح١٩٧١) وحكمه مرسل كسابقه.

﴾ ﴿ ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكُتْ يَبِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيبًا ۞﴾.

ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم، أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي على ورضاً عنهنَّ على حسن صنيعهنَّ في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله على كما تقدم في الآية، فلما اخترن رسول الله على كان جزاؤهنَّ أن الله تعالى قصره عليهنَّ، وحرَّم عليه أن يتزوج بغيرهنَّ أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهنَّ، ولو أعجبه حسنهنَّ إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهنَ<sup>(۱)</sup>، ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية، وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله عليهنَّ.

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن عائشة والت: ما مات رسول الله والله على حتى أحلَّ الله له النساء (٢)، ورواه أيضاً من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عُمير، عن عائشة (٣)، ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما (٤).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الرحمٰن بن عبد الملك بن شيبة، حدثني عمر بن أبي بكر، حدثني المغيرة بن عبد الرحمٰن الحزامي، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عبد الله بن وهب بن زمعة، عن أُم سلمة أنها قالت: لم يمت رسول الله على حتى أحلَّ الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذاتَ مَحْرم، وذلك قول الله تعالى: ﴿ رُبِّي مَن تَشَاهُ الله الأية [الأحزاب: ٥١] فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاة في البقرة، الأولى ناسخة للتي بعدها.

وقال آخرون: بل معنى الآية ﴿لَا يَجِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي: من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك، اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم

<sup>(</sup>۱) في هذا التفسير دمج الحافظ أقوال المفسرين وصاغها بالمعنىٰ فقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه بلفظ: «نُهي رسول الله على أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئاً»، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه بنحوه، وقول مجاهد أخرجه الطبري وابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: «لا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة». (المصنف ٤/ ٢٦٩) وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه بلفظ: «لا بأس أن تبادل بجاريتك ما شئت أن تُبادل، فأما الحرائر فلا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٠/ ١٦٤ \_ ١٦٥ ح٢٤١٣٧)، قال المحققون: حديث ضعيف وإن كان رجاله ثقات رجال الشيخين قد اختلف فيه على عطاء وهو ابن أبي رباح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد من طريق وهيب عن ابن جريج به (المسند ٢٩٤/٤٢ ح٢٥٤٦٧) وضعف سنده محققوه.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الأحزاب (ح٣٢١٦)، وحسنه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٢٥٦٨)، وسنن النسائي، النكاح، باب ما افترض الله ﷺ الله رسوله ٥٦/٦.

<sup>(</sup>٥) في سنده عمر بن أبي بكر مقبول كما في التقريب وأخرجه الحاكم من حديث عائشة رضح ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٤٣٧).

والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحلّ لك، وهذا مروي عن أُبي بن كعب ومجاهد في رواية عنه، وعكرمة والضحاك في رواية، وأبي رزين في رواية عنه، وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية، والسدي(١) وغيرهم.

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا ابن علية، عن داود بن أبي هند، حدثني محمد بن أبي موسى، عن زياد، عن رجل من الأنصار قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي ﷺ توفين أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قال: قلت قول الله تعالى: ﴿لَا يَجِلُ لَكَ النِسَآءُ مِنْ بَعْدُ﴾ فقال: إنما أحلَّ الله له ضرباً من النساء، فقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النِّيُّ إِنَّا آحَلَلْنَا لَكَ النِسَآءُ مِنْ بَعْدُ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ [الأحزاب: ٥٠] ثم قيل له: ﴿لَا يَجِلُ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ﴾". ورواه عبد الله بن أحمد من طرق عن داود به (٣).

وروى الترمذي، عن ابن عباس قال: نهي رسول الله على عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله تعالى: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ اللِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا آن بَدَدَّلَ بِمِنَّ مِنْ أَدْوَجَ وَلَوَ المؤمنات المهاجرات بقوله تعالى: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ اللِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا آن بَدَدَّلَ بِمِنَّ مِنْ أَدْوَجَ وَلَوَ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُ إِلَّا مَا مَلَكَتَ يَمِينُكُ ﴾ فأحل الله فتياتكم المؤمنات، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام، ثم قال: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِيمَنِ فَقَد حَبِط عَمَلُهُ وَهُوَ فِي اللَّاحِرَةِ مِنَ النَّهِمِينَ ﴾ [المائدة: ٥].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيُّ إِنَّا أَحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِيّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُكَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء (٤٠).

وقال مجاهد: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ اللِّسَآةُ مِنْ بَعْدُ ﴾ أي: من بعد ما سمي لك لا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة.

وقال أبو صالح: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غريبة، ويتزوج بعد من نساء تهامة وما شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاثمائة (٥٠).

وقال عكرمة: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي: التي سمى الله(٦).

واختار ابن جرير كَالله: أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء، وفي النساء اللواتي في

<sup>(</sup>۱) قول أبي بن كعب لم يثبت عنه كما سيأتي في الرواية المسندة عن الطبري وعبد الله بن أحمد، وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح عن طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف عن شيخ مبهم للطبري، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، وقول أبي صالح أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام الراوي عن أبي صالح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أُبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد من طريق داود عن محمد بن أبي موسى عن زياد الأنصاري عن أبي (المسند ٣٥/ ١٣٥ ح٢١٢٠٨) وضعفه محققوه لجهالة زياد الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس وحسنه (السنن، التفسير، باب ومن سورة الأحزاب ح٣١٥).

<sup>(</sup>٥) قول مجاهد وأبي صالح تقدم الحكم عليهما قبل الرواية السابق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد بسند صحيح من طريق سليمان بن يسار عن عكرمة (الطبقات الكبرى ٨/ ٢٠٠). وتخريجه تقدم عند تفسير هذه الآية.

عصمته وكن تسعاً، وهذا الذي قاله جيد، ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف، فإن كثيراً منهم روى عنه هذا وهذا ولا منافاة، والله أعلم.

ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله ﷺ طلَّق حفصة ثم راجعها! وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة، ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُ لَكَ اللّهِ اللّهِ مَنْ بَعْدُ وَلَا أَن بَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْفِج وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسَّنُهُنَ ﴾ الآية، وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح، ولكن لا يحتاج إلى ذلك، فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته وأنه لا يستبدل بهن غيرهن، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال، فالله أعلم.

فأما قضية سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَأَ ﴾ الآية (١) [النساء: ١٢٨].

وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن صالح بن صالح بن حيي، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر أن رسول الله ﷺ طلَّق حفصة ثم راجعها(٢)، وهذا إسناد قوي.

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بكير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله على طلقك، إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبداً (٣)، ورجاله على شرط الصحيحين.

وقوله تعالى: ﴿وَلا آن تَبدّلَ بِهِنّ مِنْ أَزْوَج وَلُو أَعْجَلَك حُسّنَهُنّ فنهاه عن الزيادة [إن طلق] (٤) واحدة منهن، واستبدال غيرها بها، إلا ما ملكت يمينه، وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً مناسباً ذكره لههنا، فقال: حدثنا إبراهيم بن نصر، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله القرشي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادلني امرأتك: وأبادلك بامرأتي؛ أي: تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي، فأنزل الله ﴿وَلا آن بَدّلَ بِهِنّ مِنْ أَزْفَح وَلَو أَعْجَبك حُسنَهُنّ والله على النبي على النبي على وعنده عائشة، فدخل بغير إذن، فقال له رسول الله على رجل من مضر منذ أدركت، ثم قال: من هذه الحُميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله على «هذه عائشة أم المؤمنين»

<sup>(</sup>١) تخريجه تقدم عند تفسير هذه الآية.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، الطلاق، باب في المراجعة (ح٢٢٨٣)، وسنن ابن ماجه، الطلاق (ح٢٠١٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٩٩٨)، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/١٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلىٰ بسنده ومتنه (المسند ١٦٠/١ ح١٧٢)، وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٢٣/ ٣٠٥)، وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٩/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «عليهن أو طلاق».

قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ قال: «يا عيينة إن الله قد حرم ذلك» فلما أن خرج قالت عائشة: من هذا؟ قال: «هذا أحمق مطاع، وإنه على ما ترين لسيد قومه» ثم قال البزار: إسحاق بن عبد الله لين الحديث جداً، وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه وبينا العلّة فيه (١٠).

﴿ يَكَانَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدَخُلُوا بَيُوتَ ٱلنَّيِّ إِلَّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْمَ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰلَهُ وَلَكِكُنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدَخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤذِى ٱلنَّيِّيَ فَيَسْتَخِيء مِنكُمْمٌ وَاللّهُ لَا يَسْتَغِيء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَٱلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْتَكُوهُنَ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُواْ رَسُولَ اللّهِ وَلَا أَن تَنكِخُواْ أَزْوَجُهُم مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ ٱللّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن تُبَدُواْ شَيْعًا أَوْ ثَخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ﴾.

هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب [شرعية] (٢)، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب وفيه، كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي الله في ثلاث، قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى: ﴿وَالْقِنْدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن، فأنزل الله آية الحجاب، وقلت لأزواج النبي الله لما تمالأن عليه في الغيرة: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُ وَالْمَارِي بدر وهي قضية أَزَنِهُ أَن يُبدِلُهُ والبعدون .

وقد قال البخاري: حدثنا مسدد، عن يحيى، عن حميد، عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب<sup>(٥)</sup>. وكان وقت نزولها في صبيحة عرَّس رسول الله على بزينب بنت جحش الأسدية التي تولَّى الله تعالى تزويجها بنفسه، وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهما، وزعم أبو عبيدة مَعْمر بن المثنى وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث، فالله أعلم.

قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثنا معتمر بن سليمان، سمعت أبي، حدثنا أبو مِجلز، عن أنس بن مالك رهم قال: لما تزوج رسول الله وينه زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام، قام من قام وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي وينه ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٢٢٥١)، وسنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن عبد الله متروك (مجمع الزوائد ٧/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) في (خ): «شرائع». (٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رها (٢٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿ لَا نَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْدَكَ لَكُمْ ... ﴾ [الأحزاب: ٥٣] ح٤٧٩).

فانطلقوا، فجئت فأخبرت النبي ﷺ أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنْ إِنَا دُعِيثُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنشِرُوا ﴾ الآية (١)، وقد رواه أيضاً في موضع آخر، ومسلم والنسائي من طرق عن معتمر بن سليمان به (٢).

ثم رواه البخاري منفرداً به من حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك الله بنحوه، ثم قال: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: بنى النبي بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعياً، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه، فقلت: يا رسول الله ما أجد أحداً أدعوه، قال: «ارفعوا طعامكم» وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي على فانطلق إلى حجرة عائشة في فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته» قالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك، فَتقرَّى (٣) حجر نسائه كلهنَّ يقول لهنَّ كما يقول لعائشة، ويقلن له كما قالت عائشة، ثم رجع النبي في فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي شي شديد الحياء، فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة (٤) الباب داخله والأخرى خارجه، أرخى الستر بيني وبينه، وأنزل آية الحجاب (٥). انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب خارجه، أرخى النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الوارث، ثم رواه عن إسحاق هو ابن منصور، عن عبد الله بن بكر السهمي، عن حميد، عن أنس بنحو ذلك، وقال رجلان (٢): انفرد به من هذا الوجه، وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو المظفر، حدثنا جعفر بن سليمان، عن الجعد أبي عثمان اليشكري، عن أنس بن مالك قال: أعرس رسول الله على ببعض نسائه، فصنعت أم سليم حيساً (٧) ثم [جعلته] في تور (٩) فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله على وأقرئه مني السلام وأخبره أن هذا منا له قليل، قال أنس: والناس يومئذ في جهد، فجئت به فقلت: يا رسول الله بعثت بهذا أم سليم إليك، وهي تقرئك السلام وتقول: أخبره أن هذا منا له قليل، فنظر إليه ثم قال: «ضعه» فوضعته في ناحية البيت ثم قال: «اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً» فسمى رجالاً كثيراً وقال: «ومن لقيت من المسلمين» فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين، فجئت والبيت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٤٧٩١).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، النكاح، باب زواج زينب بنت جحش الله (ح٩٢/١٤٢٨)، والسنن الكبرى للنسائي، التفسير، سورة الأحزاب (ح١١٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) أي: تتبع الحجرات واحدة واحدة (فتح الباري ٨/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) أسكفة الباب: عتبته.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٤٧٩٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ح٤٧٩٤).

<sup>(</sup>٧) الحيس: تمر أو أقط وسمن تخلط وتعجن وتسوى كالثريد.

<sup>(</sup>٨) في (ذ): «وضعته».(٩) وهو إناء يشرب فيه.

والصفة والحجرة ملأى من الناس، فقلت: يا أبا عثمان كم كانوا؟ فقال: كانوا زهاء ثلاثمائة. قال أنس: فقال لي رسول الله على «جئ به» فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال: «ما شاء الله» ثم قال: «ليتحلق عشرة عشرة، وليسموا، وليأكل كل إنسان مما يليه» فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم، فقال لي سول الله ﷺ: «ارفعه» قال: فجئت فأخذت التور، فنظرت فيه فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت؟ قال: وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله ﷺ وزوج رسول الله ﷺ التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط، فأطالوا الحديث، فشقوا على رسول الله على وكان أشد الناس حياء، ولو أعلموا(١) كان ذلك عليهم عزيزاً، فقام رسول الله ﷺ، فخرج فسلم على حجره وعلى نسائه، فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، ابتدروا الباب فخرجوا، وجاء رسول الله ﷺ حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة، فمكث رسول الله ﷺ في بيته يسيراً وأنزل الله عليه القرآن، فخرج وهو [يتلو](٢) هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيِّ ﴾ الآيات، قال أنس: فقرأهن عليَّ قبل الناس، فأنا أحدث الناس بهن عهداً (٣)، وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبة، عن جعفر بن سليمان به، وقال الترمذي؛ حسن صحيح (١٤)، وعلقه البخاري في كتاب النَّكاح، فقال: وقال إبراهيم بن طهمان، عن الجعد أبي عثمان، عن أنس فذكر نحوه. ورواه مسلم أيضاً، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الجعد به، وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المبارك، عن شريك، عن بيان بن بشر، عن أنس بنحوه (٥)، ورواه البخاري والترمذي من طريقين آخرين عن بيان بن بشر الأحمسي الكوفي، عن أنس بنحوه، ورواه ابن أبي حاتم أيضاً من حديث أبى نضرة العبدي، عن أنس بن مالك بنحو ذلك، ولم يخرجوه، ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد ومن حديث الزهري، عن أنس بنحو ذلك.

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز وهاشم بن القاسم قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ﷺ لزيد: «اذهب فاذكرها علي» قال: فانطلق زيد حتى أتاها، قال: وهي تخمر عجينها، فلما رأيتها عظمت في صدري، وذكر تمام الحديث كما قدمناه عند قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَلَ الأحزاب: ٣٧] وزاد في آخره بعد قوله: ووعظ القوم بما وعظوا به. قال هاشم في حديثه: ﴿لَا نَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّيِ إِلَا أَن يُوذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِنَا دُعِيتُمْ فَادَخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا شُتَغِسِينَ لِحَدِيثٍ إِلَّا ذَلِكُمْ صَانَ يُؤذِى النَّيِي فَيَسَتَحِيء مِن الْحَقِيَ اللهُ لا يَسْتَحْي، مِن الْحَقِ اللهُ اللهُ الحرجه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة (٧) به.

<sup>(</sup>۲) في (ذ): «يقرأ».

<sup>(</sup>١) في (ث): [علموا].

<sup>(</sup>٣) سنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحیح مسلم، النکاح، باب زواج زینب بنت جحش الله (۱٤۲۸)، وسنن الترمذي، التفسیر، باب ومن سورة الأحزاب (ح٣٢١٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ح١٤٢٨/ ٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمَّد بسنده ومتنه (المسند ٣/١٩٥)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم، النکاح، باب زواج زینب بنت جحش رح۸۱/۱۲۲۸)، والسنن للنسائي، النکاح، باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ۷۹/۱.

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبد الرحمٰن بن أخي ابن وهب، حدثني عمي عبد الله بن وهب، حدثني يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: إن أزواج النبي كل يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ـ وهو صعيد أفيح (١) ـ وكان عمر يقول لرسول الله كله: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله كله ليفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج رسول الله كله، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناكِ يا سودة، حرصاً على أن ينزل الحجاب، قالت: فأنزل الله الحجاب مكذا وقع في هذه الرواية، والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب "".

كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة والت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة، لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين؟ قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق (أ)، فدخلت فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر: كذا وكذا، قالت: فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: "إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن (٥) لفظ البخاري، فقوله تعالى: ﴿لَا نَدَّغُوا بُيُوتَ النَّبِي ﴿ حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة ولهذا قال رسول الله على: ﴿إِياكُمُ والدخول على النساء (٢) الحديث، ثم استثنى من ذلك فقال تعالى: ﴿إِلّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظرِينَ إِنَكُ ﴾.

قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه (٧٠)؛ أي: لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه.

وهذا دليل على تحريم التطفيل وهو الذي تسميه العرب الضيفن (٨)، وقد صنف الخطيب

(١) أي: واسع. (٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده حسن.

 <sup>(</sup>٣) لكن ما ورد في البخاري يؤيد رواية الطبري فقد أخرجه البخاري من طريق عقيل عن الزهري به مختصراً
 وفيه قوله: قد عرفناك يا سودة... إلى آخره.

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين فقال: المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني، والحاصل أن عمر على وقع في قلبه نفرة من إطلاع الأجانب على الحريم النبوي، حتى صرح بقوله له عليه الصلاة: احجب نساءك، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلاً ولو كنَّ مستترات، فبالغ في ذلك، فمنع منه، وأُذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعاً للمشقة ورفعاً للحرج (فتح الباري ٨/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٤) أي: العظم بلحمه.

<sup>(</sup>٥) المسند ٦/٥ وصحيح البخاري، التفسير، باب ﴿لَا نَدَخُلُواْ بِيُوتَ النِّي إِلَّا أَن يُؤذَكَ لَكُمْم إِلَى طَعَامٍ ... ﴾ [الأحزاب: ٥٣] (ح٤٧٩٥)، وصحيح مسلم، السلام، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان (ح٠٢١٧).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في تفسير سورة النور آية ٣١.

 <sup>(</sup>٧) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه.

<sup>(</sup>٨) أي: الذي يجيء مع الضيف.

البغدادي في ذلك كتاباً في (ذم الطفيليين)، وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها.

وفي الصحيح أيضاً عن رسول الله على: «لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع (٢) لقبلت، فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض (٣)، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا مُسْتَغْنِينَ لِحَدِيثٍ أَي: كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث، ونسوا أنفسهم حتى شقَّ ذلك على رسول الله على كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمُ كَانَ لَكُمْ كَانَ فَيَسْتَحِيء مِنكُمُ هُونِي النَّيِيّ فَيَسْتَحِيء مِنكُمْ هُ.

وقيل: المراد إن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، ولكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه ﷺ حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَغِيء مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ أي: ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَشَنُلُوهُنَ مِن وَرَآءِ جِمَابِ ﴾ أي: وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن، فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن مسعر، عن موسى بن أبي كثير، عن مجاهد، عن عائشة قالت: كنت آكل مع النبي على حيساً في قعب فقب فقر عمر فدعاه فأكل، فأصابت إصبعه إصبعي، فقال: حِسِّ أو أوه، لو أُطّاعُ فيكنَّ ما رأتكن عين، فنزل الحجاب ﴿ ذَالِكُمْ مَا اللَّهِ وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوّاً أَزْوَبَكُمُ مِنْ بَعْدِهِ ٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا مهران، عن سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تَقُونُواْ رَسُولَ النَّبِي عَلَيْهِ بعده، قال رجل لهمّ أن يتزوج بعض نساءِ النبي عَلَيْهِ بعده، قال رجل لسفيان: أهي عائشة؟ قال: قد ذكروا ذلك(٢). وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمٰن بن زيد بن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، النكاح، باب الأمر بإجابة الراعي إلى دعوة (ح١٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) أي: ما دون الركبة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي (الصحيح، الهبة، باب القليل من الهبة ح٢٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) أي: القدح الضخم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البستي من طريق ابن أبي عمر العدني به، وفي سنده مجاهد وهو لم يسمع من عائشة رضي وأخرجه الطبراني من طريق ابن أبي عمر به (المعجم الأوسط ٣/ ٤٥٢ ح ٢٩٧١) وقال الطبراني لم يروه عن مسعر إلا سفيان بن عيينة (ينظر مجمع البحرين ٥٩/٦ ح ٣٣٧٤).

<sup>(</sup>٦) سنده حسن.

أسلم (١)، وذكر بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله والم الله التنبيه على تحريم ذلك، ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله المؤمنين أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم، واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته: هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ على قولين مأخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله: ﴿ وَن بَعْدِهِ اللهِ أَم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فما نعلم في حلّها لغيره والحالة هذه نزاعاً، والله أعلم.

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا داود، عن عامر أن نبي الله على مات وقد ملك قيلة ابنة الأشعث \_ يعني: ابن قيس \_ فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك، فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدة، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه، إنها لم يخيرها رسول الله ولم يحجبها، وقد برأها الله منه بالردَّة التي ارتدت مع قومها: قال: فاطمأن أبو بكر في وسكن (٣).

وقد عظّم الله تبارك وتعالى ذلك، وشدَّد فيه وتوعد عليه بقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللّهِ عَظِيمًا ﴾ ثم قوله تعالى: ﴿إِن تُبَدُّوا شَيْعًا أَوْ ثُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ أَي: مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم، فإن الله يعلمه، فإنه لا تخفى عليه خافية ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ اللّهَ عَلَمُ اللّهُ عَيْنِ وَمَا ثَخُفِى الصُّدُورُ ﴾ [غافر].

﴾ ﴿ ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي ءَابَآبِهِنَ وَلاَ أَبَنَآبِهِنَ وَلاَ إِخْوَنِهِنَ وَلاَ أَبَنَآءِ إِخْوَنِهِنَ وَلاَ أَبَنَآءِ أَخَوَتِهِنَ وَلاَ أَبَنَآءِ أَخَوَتِهِنَ وَلاَ أَبَنَآءٍ فَخَوَتِهِنَ وَلاَ مَنَاءٍ شَهِيدًا ۞﴾. نِسَآبِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ وَٱتَّقِينَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۞﴾.

لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب، بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ بَنِيَ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيَ الْمِحْوَلِةِهِنَ أَوْ بَنِيَ الْمِحْوَلِةِهِنَ أَوْ بَنِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْبُتِ اللِّهُ اللَّهُ اللهِ (١٣١ وفيها زيادات على هذه، وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته لههنا.

وقد سأل بعض السلف فقال: لِمَ لمْ يذكر العمَّ والخال في هاتين الآيتين؟ فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما.

قال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، حدثنا داود، عن الشعبي وعكرمة في قوله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ٓ اَلِآيِهِنَّ ۗ الآية، قلت: ما شأن العمّ والخال لم يُذكرا (٤)؟ قال لأنهما ينعتانها لأبنائهما وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها.

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (٢) سنده مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده مرسل، وأخرجه ابن سعد من طريق داود بن هند دون ذكر عامر الشعبي (الطبقات الكبرئ ١٤٧/٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده حسن.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا نِسَآبِهِنَّ﴾ يعني: بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات.

وقوله تعالى: ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُهُنَّ ﴾ يعني: به أرقاءهن من الذكور والإناث كما تقدم التنبيه عليه وإيراد الحديث فيه (١).

قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به الإماء فقط، رواه ابن أبي حاتم.

وقوله تعالى: ﴿وَأَتَّقِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ أي: واخشينه في الخلوة والعلانية، فإنه شهيد على كل شيء، لا تخفى عليه خافية فراقبن الرقيب.

## هُ إِنَّ اللَّهَ وَمُلَتِهِكُنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞﴾.

قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء.

وقال ابن عباس: يصلون يبركون، هكذا علقه البخاري عنهما<sup>(٢)</sup>، وقد رواه أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية كذلك، وروي مثله عن الربيع<sup>(٣)</sup> أيضاً، وروى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس كما قاله سواء<sup>(٤)</sup>، رواهما ابن أبي حاتم.

وقال أبو عيسى الترمذي: وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم، قالوا: صلاة الربِّ الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار (٥).

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو الأودي، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، قال الأعمش عن عطاء بن أبي رباح ﴿إِنَّ اللهَ وَمُلَتِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُ قال: صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس، سبقت رحمتي غضبي والمقصود من هذه الآية أن الله المسالم أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلى عليه عليه عليه عليه أدى

ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين: العلوي والسفلي جميعاً.

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن عبد الرحمٰن، حدثني أبي، عن أبيه، عن إسحاق، عن جعفر؛ يعني: ابن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى الله الله على يسلي ربك؟ فناداه ربه على يا موسى سألوك هل يصلي ربك، فقل: نعم أنا أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسلي، فأنزل الله على نبيه على أبيان الله وملائكتي على أنبيائي مَامَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِمُوا تَسْلِمُا الله الله الله على ا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة النور آية ٣١.

<sup>(</sup>٢) الصَّحيح، التفسير، باب ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمُلَتِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ . . . ﴾ [الأحزاب: ٥٦] قبل حديث (٤٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق آدم بن أبي إياس عن أبي جعفر به (ينظر فتح الباري ٨/٥٣٣) وسنده جيد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على بن أبي طلحة به.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، أبواب الوتر، باب فضل الصلاة على النبي على.

<sup>(</sup>٦) سنده مرسل. (٧) في سنده جعفر بن أبي المغيرة وهو صدوق يهم.

وقد أخبر ﷺ بأنه يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللّهَ ذِكْرًا كَيْمِرًا ۞ وَسَيِّحُوهُ بَكُوهُ وَأَصِيلًا ۞ هُو ٱلَّذِى يُصَلّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُنُهُ لِيُخْرِعَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞﴾ [الأحزاب] وقال تعالى: ﴿وَبَشِيرِ ٱلصَّبِرِينَ ٱلَّذِينَ إِذَا آصَكِبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِللهِ وَلَهُ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتُهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ۞﴾ [البقرة]. وفي الحديث: "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف»(١).

وفي الحديث الآخر: «اللَّهم صلِّ على آل أبي أوفى»(٢) وقال رسول الله ﷺ لامرأة جابر وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها: «صلى الله عليكِ وعلى زوجك»(٣)، وقد جاءت الأحاديث المتواترة، عن رسول الله ﷺ بالأمر بالصلاة عليه، وكيفية الصلاة عليه، ونحن نذكر منها إن شاء الله ما تيسر والله المستعان.

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، أخبرنا أبي، عن مسعر، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا اللَّهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللَّهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد مجيد (٤)».

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله على فقلنا: يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة؟ فقال: «قولوا اللَّهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»(٥). وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم من طرق متعددة عن الحكم وهو ابن عتبة، زاد البخاري وعبد الله بن عيسى كلاهما عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى فذكره(٢).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا هشيم بن بشير، عن يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَيِّكَتُهُ يُصَلُّونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي السنن، الصلاة، باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف ح١٧٦). وقال الألباني حسن بلفظ: «على الذين يصلون الصفوف» (ح٦٢٨).

<sup>(</sup>٢)(٣) تقدم تخريجهما في تفسير سورة التوبة آية ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَتِّكِكُنُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ . . . ﴾ [الأحزاب: ٥٦] ح٧٩٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/ ٢٤١) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَاَقَنَدُ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلاً﴾ [النساء: ١٢٥] (ح٣٣٠)، وصحيح مسلم، الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ (ح٢٠٤)، وسنن أبي داود، الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ (ح٣٧٦)، وسنن النبي ﷺ (ح٣٧٦)، وسنن النسائي، الصلاة، باب كيفية الصلاة على النبي ﷺ ٣/٤٤، وسنن ابن ماجه إقامة الصلاة باب كيفية الصلاة على النبي ﷺ (ح٤٠٣).

عَلَى ٱلنَّيِّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ قَالَ: قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللَّهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»، وكان عبد الرحمٰن بن أبي ليلى يقول وعلينا معهم. ورواه الترمذي بهذه الزيادة (١٠)، ومعنى قولهم: أما السلام عليك فقد عرفناه هو الذي في التشهد، الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن، وفيه السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته.

حديث آخر: قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري والله قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام، فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا اللهم صلِّ على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم»، قال أبو صالح عن الليث: على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم.

حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا ابن أبي حازم والدّراوَرْدِي، عن يزيد يعني: ابن الهاد قال: كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم (٢). وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن الهاد به (٣).

حدیث آخر: قال الإمام أحمد: قرأت علی عبد الرحمٰن (ئ): مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبیه، عن عمرو بن سلیم أنه قال: أخبرني أبو حمید الساعدي أنهم قالوا: یا رسول الله كیف نصلي علیك؟ قال: «قولوا اللَّهم صلِّ علی محمد وأزواجه وذریته، كما صلیت علی آل إبراهیم، وبارك علی محمد وأزواجه وذریته كما باركت علی آل إبراهیم، إنك حمید مجید» (٥٠). وقد أخرجه بقیة الجماعة سوى الترمذي من حدیث مالك به (٢٠).

حديث آخر: قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك، عن نعيم بن عبد الله المجمر، أخبرني محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: وعبد الله بن زيد هو الذي كان أُري النداء بالصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله عليه ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمٰن بن أبي ليلىٰ به وبالزيادة (السنن، أبواب الوتر، باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي ﷺ ح٤٨٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٤٠١)، وأخرجه البخاري من طريق الحكم به بدون الزيادة كما تقدم في الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بسنديه ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتُهُ يُصُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ . . . ﴾ [الأحزاب: ٥٦] ح ٤٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي، الصلاة، باب كيفية الصلاة على النبي ﷺ ٣/ ٤٩، وسنن ابن ماجه، الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ (-٩٠٥).

<sup>(</sup>٤) أي: عبد الرحمٰن بن مهدي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/٤٢٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء (ح٣٢٦٩)، وصحيح مسلم، الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ (ح٤٠٧).

نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله محمد وعلى آل اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم (١). وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير من حديث مالك به. وقال الترمذي: حسن صحيح (٢).

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عن أبي مسعود البدري أنهم قالوا: يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال: «قولوا: اللَّهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد» (٣). وذكره ورواه الشافعي كَلَّلُهُ في مسنده عن أبي هريرة بمثله (٤)، ومن لههنا ذهب الشافعي كَلَّلُهُ إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله ﷺ في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته، وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنِّع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة، ويزعم أنه قد تفرد بذلك.

وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله القاضي عياض عنهم، وقد تعسف هذا القائل في ردِّه على الشافعي، وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك، وقال ما لم يحط به علماً، فإنا قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله على في الصلاة، كما هو ظاهر الآية، ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله، ومن التابعين: الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان، وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضاً، وإليه ذهب الإمام أحمد أخيراً فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي به، وبه قال إسحاق بن راهويه والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي رحمهم الله، حتى أن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه على كما علمهم أن يقولوا لما سألوه، وحتى أن بعض أصحابنا أوجب الصلاة على آله فيما حكاه البندنيجي وسليم الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي، ونقله الصلاة على آله فيما حكاه الغزالي قولاً عن الشافعي. والصحيح أنه وجه على أن الجمهور على خلافه، وحكوا الإجماع على خلافه وللقول بوجوبه ظواهر الحديث والله أعلم.

والغرض أن الشافعي كَثَلَثُهُ يقول بوجوب الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة سلفاً وخلفاً كما تقدم، ولله الحمد والمنة، فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديماً ولا حديثاً، والله أعلم.

المصدر السابق (ح٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ (ح٩٨٠)، وسنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الأحزاب (ح٣٢٠)، وسنن النسائي، السهو، باب الفضل في الصلاة على النبي ﷺ ٣/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) (المسند ١٩١٤)، وسنن أبي داود، الباب السابق (ح٩٨١)، وسنن الترمذي، الباب السابق ٣٢٢٠، وسنن النسائي، السهو باب الفضل في الصلاة على النبي ﷺ ٣/ ٤٥ وصحيح ابن خزيمة (ح٧١١) والمستدرك ١/ ٢٦٨، وسنده حسن وصرح ابن إسحاق بالتحديث.

<sup>(</sup>٤) ترتيب مسند الشافعي، الصلاة، باب في الدعاء (ح٤٩٧).

ومما يؤيد ذلك الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من رواية حيوة بن شريح المصري، عن أبي هانئ حميد بن هانئ، عن عمرو بن مالك أبي علي الجنبي، عن فُضالة بن عُبيد ها قال: سمع رسول الله و يعلل بلا يعلن النبي، فقال رسول الله و يعلل على النبي، فقال رسول الله و يعلل هذا» ثم دعاه فقال له أو لغيره: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله في والثناء عليه، ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء" (). وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه من رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله في أنه قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصل على النبي، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار () ولكن عبد المهيمن هذا متروك وقد رواه الطبراني من رواية أخيه أبي بن عباس، ولكن في ذلك نظر، وإنما يعرف من رواية عبد المهيمن، والله أعلم.

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل، عن أبي داود الأعمى، عن بُريدة قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللَّهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد، كما جعلتها على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد»(٣). أبو داود الأعمى اسمه نفيع بن الحارث، متروك.

حديث آخر موقوف: رويناه من طريق سعيد بن منصور ويزيد بن هارون وزيد بن الحباب، ثلاثتهم عن نوح بن قيس، حدثنا سلامة الكندي أن علياً ولله كان يعلم الناس هذا الدعاء: اللَّهم داحي المدحوات (على المسموكات (معلى وجبار (٦) القلوب على فطرتها: شقيها وسعيدها، الجعل شرائف صلواتك، ونوامي بركاتك، ورأفة [تحننك] (على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والمعلن الحق بالحق، والدامغ لجيشات الأباطيل، كما حمل فاضطلع (٨) بأمرك لطاعتك، مستوفزاً (٩) [في] (١٠) مرضاتك، غير نكل في قدم، ولا واهن في

<sup>(</sup>۱) (المسند ۳۹/ ۳۹۳ ـ ۳۹۳ ح ۲۳۹۳۷)، وصحح سنده محققوه، وسنن أبي داود، الصلاة، باب الدعاء (ح ۱۱۸۱)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح ۱۳۱٤)، وسنن الترمذي، الدعوات (ح ۳۶۷۶)، وسنن النسائي، الصلاة، باب التمجيد والصلاة على النبي ﷺ ۳/ ٤٤، وصحيح ابن خزيمة (ح ۷۱۰) وصحيح ابن حبان (ح ۱۹۲۰).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه، الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء (ح٤٠٠)، وسنده ضعيف جداً لأن عبد المهيمن بن عباس: متروك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/٣٥٣) وسنده ضعيف جداً لأن داود الأعمىٰ: متروك.

<sup>(</sup>٤) المدحوات: الأرضون السبع. (٥) أي: السموات السبع.

<sup>(</sup>٦) أي: أقام القلوب وأثبتها على ما فطرها عليه من معرفته والإقرار به (النهاية ١/٢٣٦).

<sup>(</sup>٧) كذا في (حم) و(ح)، وفي الأصل صُحف إلى: «تحيتك».

<sup>(</sup>٨) أي: قام به. (٩) أي: أن النبي ﷺ يسرع في مرضاة الله تعالى.

<sup>(</sup>١٠) كذا في (حم) و(ح) وفي الأصل صُحف إلى: «إلىٰ».

عزم. [داعياً بوحيك] (١) ، حافظاً لعهدك، ماضياً على نفاذ أمرك حتى أورى قبساً لقابس، آلاء الله تصل بأهله أسبابه، به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم، وأبهج موضحات الأعلام، ونائرات الأحكام، ومنيرات الإسلام، فهو أمينك المأمون، وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين، وبعيثك نعمة، ورسولك بالحق رحمة، اللَّهم افسح له في عدنك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك، مهنآت غير مكدرات، من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المجمول، اللَّهم أعل على بناء البانين بنيانه. وأكرم مثواه لديك ونزله، وأتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة، مرضي المقالة ذا منطق عدل، وخطة فصل، وحجة وبرهان عظيم (٢). هذا مشهور من كلام علي رفيه، وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث، وكذا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي على النبي الله أن في إسناده نظراً.

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: سلامة الكندي هذا ليس بمعروف ولم يدرك علياً، كذا قال: وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني هذا الأثر عن محمد بن علي الصائغ، عن سعيد بن منصور، حدثنا نوح بن قيس، عن سلامة الكندي قال: كان علي رهي علمنا الصلاة على النبي على في فيقول: اللهم داحي المدحوات، وذكره.

حديث آخر موقوف: قال ابن ماجه: حدثنا الحسين بن بيان، حدثنا زياد بن عبد الله، حدثنا المسعودي، عن عون بن عبد الله، عن أبي فاختة، عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود ولله قال: إذا صليتم على رسول الله الله في فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه، قال: فقالوا له علمنا، قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير، ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد اللهم ما وهذا موقوف، وقد روى إسماعيل القاضي عن عبد الله بن عمرو أو عمر على الشك من الراوي قريباً من هذا أنه من الراوي

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا أبو إسرائيل، عن يونس بن خباب قال: خطبنا بفارس فقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَيِّكَتُهُ يُصُلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِّ يَكَأَيُّا ٱلَّذِيكَ عَالَمَنُواْ صَلَّهُ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ فَقَالَ: أَنبأني من سمع ابن عباس يقول: هكذا أنزل،

<sup>(</sup>١) في (ذ): «واعياً لوحيك».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم من طريق سعيد بن منصور به (عوالي سعيد بن منصور رقم ۱۸) وسنده ضعيف لأن سلامة الكندي مجهول ولم يسمع من على رفي النظر الجرح والتعديل ٤/٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن، إقامة الصلاة، بأب الصلاة على النبي على ح٢٠٩) وفي سنده المسعودي وهو عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود، صدوق اختلط وضابطه من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط (التقريب ص٢٤٤)، ولبعض هذا الحديث له شواهد صحيحة تقدم ذكرها في بداية هذه الأحاديث.

<sup>(</sup>٤) فضل الصلاة على النبي ﷺ (رقم ٦٢).

فقلنا: أو قالوا يا رسول الله علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: «اللَّهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وارحم محمداً وآل محمد، كما رحمت آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»(۱).

فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي على كما هو قول الجمهور، ويعضده حديث الأعرابي الذي قال: اللَّهم ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً، فقال رسول الله على: «لقد حجرت واسعاً»(٢).

وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه، قال: وأجازه أبو محمد بن أبي زيد.

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال: سمعت النبي على يقول: «من صلى على صلاة، لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى علي، فليُقلَّ عبدٌ من ذلك أو ليُكثر» (٣). ورواه ابن ماجه من حديث شعبة به (٤).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي ويونس هو ابن محمد، قالا: حدثنا ليث، عن يزيد بن الهاد، عن عمرو بن أبي عمر، عن أبي الحويرث، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن عبد الرحمٰن بن عوف قال: خرج رسول الله على فاتبعته حتى دخل نخلاً، فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون قد توفاه الله أو قبضه، قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: «ما لك يا عبد الرحمٰن؟» قال: فذكرت ذلك له فقال: «إن جبريل على قال لي: ألا أبشرك إن الله على عليك سلمتُ عليه» ومن سلم عليكَ سلمتُ عليه» (٥٠).

طريق آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمٰن بن عوف، عن عبد الرحمٰن بن عوف قال: [قام]<sup>(7)</sup> رسول الله ﷺ فتوجه نحو صدقته، فدخل فاستقبل القبلة، فخر ساجداً فأطال السجود حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها، فدنوت منه ثم جلست، فرفع رأسه فقال: «من هذا؟» قلت: عبد الرحمٰن. قال: «ما شأنك؟» قلت: يا رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون الله قبض [روحك]<sup>(۷)</sup> فيها، فقال: «إن جبريل أتاني فبشرني أن الله ﷺ يقول لك: من صلى عليك صليتُ عليه، ومن سلم عليكَ سلمتُ عليه، فسجدت لله ﷺ شكراً»<sup>(۸)</sup>. ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه عن يحيى بن عبد الحميد، عن الدراوردي، عن عمرو بن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس ﷺ، ولشقه الأول شواهد تقدمت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي (الصحيح، الأدب، باب رحمة الناس والبهائم ح١٠١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٤/ ٤٥١ ح١٥٦٨) وحسنه محققوه.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه، إقامة الصلاة، باب الصلاة على النبي على (ح٩٠٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/٢٠٠ ح١٦٦٢) قال محققوه: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٦) في (خ): «خرج». (نفسك». (۲)

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٢٠١ ح١٦٦٤) قال محققوه: حسن لغيره.

عبد الواحد، عن أبيه، عن عبد الرحمٰن بن عوف به، ورواه من وجه آخر عن عبد الرحمٰن.

حديث آخر: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بحير بن عبد الله بن معاوية بن بحير بن ريسان، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارقة، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني عبد الله بن عمر، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن عمر بن الخطاب فله قال: خرج رسول الله لله حاجة فلم يجد أحداً يتبعه، ففزع عمر فأتاه بمطهرة من خلفه، فوجد النبي النه ساجداً في مشربة، فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي الله رأسه، فقال: «أحسنت يا عمر عين وجدتني ساجداً فتنحيت عني، إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ورفعه عشر درجات»(۱). وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج على الصحيحين (۲)، وقد رواه إسماعيل القاضي عن القعنبي عن سلمة بن وردان، عن أنس، عن عمر بنحوه ورواه أيضاً عن يعقوب بن حميد، عن أنس بن عياض، عن سلمة بن وردان، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب بنحوه (۳).

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا بندار، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثني موسى بن يعقوب الزمعي، حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله علي قال: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» تفرد بروايته الترمذي كَلَّلُهُ [عن عبد الله](٤)، ثم قال: هذا حديث حسن غريب(٥).

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال: قال رسول الله عليه «أتاني آت من ربي فقال لي: ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشراً» فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ألا أجعل نصف دعائي لك؟ قال: «إن شئت». قال: ألا أجعل لك؟ قال: «إن شئت». قال: ألا أجعل دعائي لك؟ قال: «إذن يكفيك الله همّ الدنيا وهمّ الآخرة» فقال شيخ كان بمكة يقال له منيع لسفيان عمّن أسنده؟، قال: لا أدرى(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط ٦/ ٣٥٣) قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني (مجمع الزوائد ٢/ ٨٩). وله شواهد تالية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الضياء المقدسي من طريق الطبراني به (المختارة ١٨٦/١ ح٩٣) وحسنه محققه.

<sup>(</sup>٣) صفة الصلاة على النبي ﷺ رقم (٤) و(٥).

<sup>(</sup>٤) من (ق).

<sup>(</sup>ه) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن، الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ﷺ ح٤٨٤). قال الحافظ ابن حجر: وله شاهد عند البيهقي عن أبي أُمامة.. ولا بأس بسنده (فتح الباري ١٦٧/١١) ورواية البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) أخرجه القاضي إسماعيل بسنده ومتنه وتعليقه (فضل الصلاة على النبي ﷺ رقم ١٣)، وسنده ضعيف لإرسال يعقوب بن زيد بن طلحة، ويشهد له رواية الترمذي التالية.

يا رسول الله إني أصلي من الليل، أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال رسول الله ﷺ: «الشطر». قال: أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن يغفر لك الله ذنبك كله»(١).

وقد رواه الترمذي بنحوه، فقال: حدثنا هناد، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه قال: كان رسول الله على إذا ذهب ثلثا الليل، قام فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه» قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت» قلت: الربع؟ قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك». قلت فالثلثين؟ قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك» قلت: فالنصف؟ قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك». قلت فالثلثين؟ قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك». قلت فالثلثين؟ قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك». قلت فالثلثين؟ قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك». قلت فالثلثين؟ قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك». قلت فالثلثين؟ قال: «ما شئت، فإن ذنبك» ثم

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي، عن أبيه قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: «إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك»(٣).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت بن سليمان مولى الحسن بن علي، عن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه أن رسول الله على جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك، فقال: «إنه أتاني الملك فقال: يا محمد أما يرضيك أن ربك على يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراً، ولا يسلم عليك أحد من أُمتك إلا سلمت عليه عشراً، قال: بلى (٤). ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة به (٥)، وقد رواه إسماعيل القاضي، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت، عن أنس، عن أبي طلحة بنحوه (٢).

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا سُريج، حدثنا أبو معشر، عن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله على يوماً طيب النفس يرى في وجهه البشر، قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر، قال: «أجل أتاني آت من ربي على فقال: من صلى عليك من أُمتك صلاة، كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وردً عليه مثلها»(٧). وهذا أيضاً إسناد جيد، ولم يخرجوه.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق رقم ۱٤ وسنده ضعيف جداً لأن سعيد بن سلام العطار كذاب وضاع (ينظر لسان الميزان ٣/ ٣١). ولشطره الأخير شاهد كما في الرواية التالية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وقال: حسن صحيح. (السنن، صفة القيامة، باب رقم ٢٣ ح٢٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٥/ ١٦٦ ح٢١٢٤٢) وحسّن سنده محققوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٦/ ٢٨٣ ح١٦٣٦٣) وقال محققوه: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرىٰ (ح٩٨٨٨). (٦) فضل الصلاة على النبي ﷺ رقم (١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٦/ ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ح١٦٣٥) وضعف سنده محققوه لضعف =

حديث آخر: روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن أبي هريرة والله علية قال: قال رسول الله الله علية: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الرحمٰن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب(١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شريك، عن ليث، عن كعب، عن أبي هريرة، عن النبي على النبي على النبي على قال: «صلوا علي، فإنها زكاة لكم وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى الجنة، ولا ينالها إلا رجل، وأرجو أن أكون أنا هو»(٢) تفرد به أحمد. وقد رواه البزار من طريق مجاهد، عن أبي هريرة بنحوه، فقال: حدثنا محمد بن إسحاق البكالي، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا [ذوَّاد بن علبة](٣)، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الدرجة الوسيلة من الجنة» فسألناه أو أخبرنا فقال: «هي درجة على فإنها زكاة لكم، وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة» فسألناه أو أخبرنا فقال: «هي درجة في أعلى الجنة، وهي لرجل، [وأرجو](٤) أن أكون ذلك الرجل» في إسناده بعض من تكلم فيه (٥٠).

حدیث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا یحیی بن إسحاق، حدثنا ابن لهیعة، عن عبد الله بن هبیرة عن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن [مُریج] الخولاني، سمعت أبا قیس مولی عمرو بن العاص، سمعت عبد الله بن عمرو یقول: من صلّی علی رسول الله علیه صلاة صلی الله علیه وملائکته بها سبعین صلاة، فلیقل عبد من ذلك أو لیكثر، وسمعت عبد الله بن عمرو یقول: خرج علینا رسول الله علیه یوماً كالمودع فقال: «أنا محمد النبي الأمي ـ قاله ثلاث مرات ـ ولا نبي بعدي، أوتیت فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش وتجوز بي، عوفیت وعوفیت أمتي، فاسمعوا وأطیعوا ما دمت فیكم، فإذا ذهب بی فعلیكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه» (۷).

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو سلمة الخراساني، حدثنا أبو إسحاق، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من ذكرْتُ عنده فليصلِّ عليَّ، ومن صلى عليَّ مرة واحدة صلى الله عليه عشراً» (^^). ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي داود الطيالسي، عن أبي سلمة وهو المغيرة بن مسلم الخراساني، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن أنس به (٩).

<sup>=</sup> أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمٰن السندي، والشطر الأول شواهد صحيحة سابقة ولاحقة، ولهذا جود سنده الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، الصلاة، باب الصلاة على النبي على بعد التشهد (ح٤٠٨) وسنن أبي داود، الوتر، باب في الاستغفار (ح١٥٣٠)، وسنن الترمذي، أبواب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي على النبي المسلاة على النبي على ٣٠/٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٤/٣٧٩ ح٧٧٠) وضعف سنده محققوه.

<sup>(</sup>٣) كذا في كشف الأستار وترجمته في التقريب ص٢٠٣، وفي الأصل صُحف إلى: «داود بن علية».

<sup>(</sup>٤) في (خ): «وأنا أرجو».

<sup>(</sup>٥) أُخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٣٦٣) وسنده ضعيف لضعف ذوَّاد بن علبة كما في التقريب.

<sup>(</sup>٦) كذا في (حم) و(ح) والمسند، وفي الأصل صُحف إلى: «شريح».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمَّد بسنده ومتنه (المسند ١٧٨/١١ ح١٦٠٥) وَضعفه محققوه لجهالة عبد الرحمن بن مُريح.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح٢١٢٢) وله شواهد سابقة ولاحقة.

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى (ح٩٨٨٩).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا يونس بن عمرو يعني: يونس بن أبي إسحاق، عن بُريد بن أبي مريم، عن أنس قال: قال رسول الله عليه: «من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطّ عنه عشر خطيئات»(١).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيد، قالا: حدثنا سليمان بن بلال، عن عمارة بن [غزية] (٢)، عن عبد الله بن علي بن الحسين، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه أن رسول الله على قال: «البخيل مَن ذكرْتُ عنده ثم لم يُصلّ عليً وقال أبو سعيد: «فلم يصلّ عليً ورواه الترمذي من حديث سليمان بن بلال، ثم قال: هذا حديث حسن غريب صحيح (٤)، ومن الرواة من جعله من مسند الحسين بن علي، ومنهم من جعله من مسند على نفسه.

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن معبد بن بلال العنزي، حدثني رجل من أهل دمشق، عن عوف بن مالك، عن أبي ذرِّ رَفِي أن رسول الله ﷺ قال: «إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلِّ عليًّ»(٥).

حديث آخر مرسل: قال إسماعيل: وحدثنا سليمان بن حرب، حدثنا جرير بن حازم، سمعت الحسن يقول: قال رسول الله ﷺ: «بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي عليَّ» (٢٠).

حديث آخر: قال الترمذي: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا ربعي بن إبراهيم، عن عبد الرحمٰن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "رَغمَ أنف رجلٍ ذكرْتُ عنده فلم يصلِّ عليَّ، ورَغمَ أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورَغمَ أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم [يدخلاه] (٧) الجنة "ثم قال: حسن غريب (٨).

قلت: وقد رواه البخاري في الأدب عن محمد بن عبيد الله: حدثنا ابن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه، ورويناه من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به. قال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأنس<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٩/٥٥ ح١١٩٩٨) وصححه محققوه بالمتابعات والشواهد.

<sup>(</sup>٢) كذا في المسند، وفي الأصل صُحف إلى: «عرنة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٢٥٨ ح١٧٣٦) قال محققوه: إسناده قوي.اه. ويؤكد ذلك الترمذي كما يلي.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، الدعوات، باب رقم ١٠١ (ح٣٥٤٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢٨١١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه إسماعيل القاضي بسنده ومتنه (فضل الصلاة على النبي ﷺ رقم ٣٧) وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن عوف بن مالك، ويشهد له ما يليه.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق رقم ٣٨ وسنده مرسل ويشهد له ما تقدم في رواية الترمذي.

<sup>(</sup>٧) في (ذ): «يدخل».

<sup>(</sup>٨) أُخرجه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه (السنن ـ الدعوات ـ باب قول رسول الله ﷺ: رغم أنف رجل ح٣٥٤٥). قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن الترمذي ح٢٨١٠).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق.

قلت: وابن عباس وكعب بن عجرة، وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب الصيام عند قوله: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما﴾ (١) [الإسراء: ٢٣]، وهذا الحديث والذي قبله دليل على وجوب الصلاة على النبي على كما ذكر، وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي، ويتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على «من نسي الصلاة علي أخطأ طريق الجنة» (٢) جبارة ضعيف، ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير وجه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال: قال رسول الله: «من نسي الصلاة علي أخطأ طريق الجنة» وهذا مرسل يتقوى بالذي قبله، والله أعلم.

وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة، ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس، بل تستحب، نقله الترمذي عن بعضهم، ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمٰن، حدثنا سفيان، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة (٣) يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم (٤) تفرد به الترمذي من هذا الوجه، ورواه الإمام أحمد، عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبى هريرة مرفوعاً مثله (٥)، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقد روي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ من غير وجه. وقد رواه إسماعيل القاضي من حديث شعبة، عن سليمان، عن ذكوان، عن أبي سعيد قال: «ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي ﷺ إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب»(٦).

وحكي عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، في العمر مرة واحدة امتثالاً لأمر الآية. ثم هي مستحبة في كل حال، وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه على ألجملة. قال: وقد حكى الطبري أن محمل الآية على الندب وادّعى فيه الإجماع. قال: ولعله فيما زاد على المرة والواجب فيه مرة كالشهادة له بالنبوة، وما زاد على ذلك فمندوب ومرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله.

(قلت): وهذا قول غريب، فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة، فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه.

<sup>(</sup>١) وتقدم تخريجه عند تفسير هذه الآية.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن، إقامة الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ ح٩٠٨)، ضعفه البوصيري لضعف جبارة. (مصباح الزجاجة ٣١٣/١).

<sup>(</sup>٣) أي: حسرة وندامة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن، الدعوات، باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله ح٣٣٨)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٢٦٩١).

<sup>(</sup>٥) (المسند ٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) فضل الصلاة على النبي ﷺ رقم ٥٥، ويشهد له سابقه عند الترمذي.

فمنه بعد النداء للصلاة للحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمٰن، حدثنا حيوة، حدثنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمٰن بن جبير يقول: إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله علي يقول: "إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة» وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث كعب بن علقمة (١).

طريق أخرى: قال إسماعيل القاضي: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا عمرو بن علي عن أبي بكر الجشمي، عن صفوان بن سليم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عليه الله الله لي الوسيلة حقّت عليه شفاعتي يوم القيامة»(٢).

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا سعيد بن زيد، عن ليث، عن كعب الأحبار، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «صلوا على فإن صلاتكم علي زكاة لكم، وسلوا الله لي الوسيلة» قال: فإما حدثنا وإما سألناه، قال: «الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل، وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل» ثم رواه عن محمد بن أبي بكر، عن معتمر، عن ليث وهو ابن أبي سُليم (٣) به، وكذا الحديث الآخر.

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم، عن [وفاء] الحضرمي<sup>(٤)</sup>، عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: «من صلى على محمد وقال: اللَّهم أنزَله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي»<sup>(٥)</sup>. وهذا إسناد لا بأس به ولم يخرجوه.

أثر آخر: قال إسماعيل القاضي: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثني معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، سمعت ابن عباس يقول: اللَّهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا، وأعطه سؤله في الآخرة والأولى، كما آتيت إبراهيم وموسى الله المناد جيد قوي صحيح.

ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه للحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا ليث بن أبي سُليم، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق رقم ٥٠ وفي سنده عمر بن علي والجشمي وكلاهما فيهما مقال ويشهد له سابقه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق رقم ٤٦ و٤٧، وفي سنده ليث وهو ابن أبي سُليم وفيه مقال، وتقدم تخريجه وتضعيفه من رواية البزار من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) كذا في مسند الإمام أحمد وترجمة وفاء، وفي الأصل و(حم) و(ح) صُحف إلى: «ورقاء».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٠٨/٤) وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال، وفيه وفاء الحضرمي وهو مقبول (التقريب ص٥٨١) ويشهد له سابقة ولاحقة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه إسماعيل القاضي بسنده ومتنه (فضل الصلاة على النبي ﷺ رقم ٥٢)، وقول الحافظ ابن كثير: إسناده جيد قوي صحيح لأنه روي بدرجة هذه الأسانيد حسب نقده رحمه الله تعالى.

الحسين، عن جدته فاطمة بنت رسول الله على قالت: كان رسول الله على إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، ثم قال؛ «اللَّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك»، وإذا خرج صلى على محمد وسلم، ثم قال: «اللَّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك»(١).

وقال إسماعيل القاضي: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا سفيان بن عمر التميمي، عن سليمان الضبي، عن علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي طالب رهيه: إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي المساجد ال

وأما الصلاة عليه عليه عليه الصلاة، فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير ومن ذهب إلى ذلك من العلماء، منهم الشافعي رحمه الله وأكرمه، وأحمد، وأما التشهد الأول فلا يجب فيه قولاً واحداً، وهل تستحب؟ على قولين للشافعي، ومن ذلك الصلاة عليه علي في صلاة الجنازة، فإن السُّنَة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وفي الثانية يصلي على النبي على النبي الشهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

قال الشافعي كَالله: حدثنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، أخبرني أبو أُمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي على أن السُّنَة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي على ويخلص الدعاء للجنازة، وفي التكبيرات لا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سراً في نفسه (٣). ورواه النسائي عن أبي أُمامة نفسه أنه قال من السُّنَة، فذكره (١٤)، وهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح. ورواه إسماعيل القاضي عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أُمامة بن سهل، عن سعيد بن المسيب أنه قال: السُّنَة في الصلاة على الجنازة، فذكره (١٥).

وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عمر والشعبي، ومن ذلك في صلاة العيد قال إسماعيل القاضي: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي، حدثنا حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة، خرج عليهم الوليد بن عقبة يوماً قبل العيد فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك، وتصلي على النبي على النبي أله، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتصلي مثل ذلك، ثم تكبر وتصلي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٣/٤٤ ح٢٦٤١٦) قال محققوه صحيح لغيره، دون قوله: «اللهم اغفر لي ذنوبي» فحسن.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه إسماعيل القاضي بسنده ومتنه (فضل الصلاة على النبي ﷺ رقم ۸۰). في سنده سفيان بن عمر
 التميمي لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام الشَّافعي بسنده ومتنه (الأُم ٢٣٩/١). وسنده صحيح كما يليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (السنن كتاب الجنائز، باب الدعاء ٧٥/٤) وصححه الألباني (في صحيح سنن النسائي ح١٨٨٠).

<sup>(</sup>٥) فضل الصلاة على النبي ﷺ رقم ٩٤ وسنده كسابقه.

على النبي ﷺ، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع، فقال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمٰن (١)، إسناد صحيح.

ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه على قال الترمذي: حدثنا أبو داود، حدثنا النضر بن شميل، عن أبي قرة الأسدي، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيًك (٢). وكذا رواه أيوب بن موسى، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب. ورواه معاذ بن الحارث، عن أبي قرة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر مرفوعاً، وكذا رواه رزين بن معاوية في كتابه مرفوعاً عن النبي قال قال: «الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد حتى يُصلى عليً، فلا تجعلوني كغُمَر الراكب (٢)، صلوا عليً أول الدعاء وآخره وأوسطه (٤)، وهذه الزيادة إنما تُروى من رواية جابر بن عبد الله في مسند الإمام عبد بن حميد الكشي حيث قال: حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا موسى بن عبيدة، عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه قال: قال جابر: قال لنا رسول الله على: «لا تجعلوني كقدح الراكب إذا علق تعاليقه أخذ قدحه فملأه من الماء، فإذا كان له حاجة في الوضوء توضأ، وإن كان له حاجة في الشرب شرب وإلا أهرق ما فيه، اجعلوني في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء وفي الحديث غريب، وموسى بن عبيدة ضعيف الحديث.

ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة.

قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس الثقفي را قال: قال رسول الله عليه: «من أفضل أيامكم يوم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق رقم ٨٨ وصحح سنده الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن، الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلاة النبي على ح ٤٨٦)، وسنده ضعيف لجهالة أبي قرة الأسدي كما في التقريب. وحسنه الألباني بالشواهد والمتابعات (السلسلة الصحيحة ٢٠٣٥).

<sup>(</sup>٣) أي: كالقدح الصغير الذي يحمله الراكب في رحله، أراد أن عنده ليس بمهم (ينظر النهاية ٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) عزاه ابن الأثير إلى رزين. (جامع الأصول ١٥٥/).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب من مسند عبد بن حميد رقم ١١٣٠) وسنده ضعيف لضعف موسىٰ بن عبيدة وهو الربذي كما في التقريب.

<sup>(</sup>٦) (المسند ٣/ ٢٤٥ ح ١٧١٨) وصحح سنده محققوه وسنن أبي داود، الوتر، باب القنوت في الوتر ١٤٢٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٢٦٣ وسنن الترمذي، الوتر، باب ما جاء في القنوت والوتر ح٤٦٤)، وسنن النسائي، قيام الليل، باب الدعاء في الوتر ٣/ ٢٤٨، وسنن ابن ماجه، إقامة الصلاة، باب ما جاء القنوت في الوتر (ح١١٧٨)، وصحيح ابن خزيمة (ح١٠٩٥)، وصحيح ابن حبان ١٤٨/٢.

الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليَّ» قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمتَ؟ يعني: وقد بليتَ، قال: "إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء"(). ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حسين بن علي الجعفي (٢). وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والنووي في "الأذكار».

حديث آخر: قال أبو عبد الله ابن ماجه: حدثنا عمرو بن سواد المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أيمن، عن عُبادة بن نسي، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله على: «أكثروا الصلاة على يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحداً لا يصلي علي فيه إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها» قال: قلت وبعد الموت؟ قال: «وبعد الموت، إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حيّ يرزق» في هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع بين عبادة بن نسي وأبي الدرداء فإنه لم يدركه، والله أعلم، [وقد رواه النووي في الأذكار] (٤٠).

وقد روى البيهقي من حديث أبي أُمامة (٥) [وابن مسعود] (٦) عن النبي ﷺ في الأمر بالإكثار من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ولكن في إسنادهما ضعف، والله أعلم. وروي مرسلاً عن الحسن البصري.

قال إسماعيل القاضي: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا جرير بن حازم، سمعت الحسن البصري يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس»(٧). مرسل حسن.

وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، أخبرنا صفوان بن سليم أن النبي على قال: «إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة، فأكثروا الصلاة عليً» (٨) هذا مرسل، وهكذا يجب على الخطيب أن يصليً على النبي على الجمعة على المنبر في الخطبتين، ولا تصح الخطبتان إلا بذلك لأنها عبادة، وذكر الله شرط فيها فوجب ذكر الرسول على فيها كالأذان والصلاة، هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٦/ ٨٤ ح١٦١٦٢) وصحح سنده محققوه، وللتأكيد على صحته ينظر ما يلي.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (ح١٠٤٧) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٩٢٥)، وسنن النسائي، الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي ﷺ ٣/ ٦١، وسنن ابن ماجه الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ (٦٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن، الجنائز، باب ذكر وفاته ﷺ ح١٦٣٧)، وسنده ضعيف بسبب الانقطاع، ويتقوىٰ بالشواهد السابقة.

<sup>(</sup>٤) من (ث).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرىٰ ٣/٢٤٩، وحسنه السخاوي (القول البديع ص١٥٣).

<sup>(</sup>٦) في (ذ): «وأبي مسعود».

<sup>(</sup>٧) فضل الصلاة على النبي على رقم ٢٣، وسنده ضعيف لإرساله ويتقوى بالشواهد السابقة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الشافعي بسنده ومتنه (الأُم ١/١٨٤) وحكمه كسابقه.

ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره على قال أبو داود: حدثنا ابن [عوف] (١) هو محمد، حدثنا المقري، حدثنا حيوة، عن أبي صخر حميد بن زياد، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «ما منكم من أحد يسلم علي إلا ردَّ الله علي روحي حتى أردَّ عليه السلام» (١). تفرد به أبو داود وصححه النووي في «الأذكار»: ثم قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع، أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلُّوا عليَّ، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» (١). تفرد به أبو داود أيضاً. وقد رواه الإمام أحمد، عن سُريج، عن عبد الله بن نافع وهو الصائغ به (١)، وصححه النووي أيضاً.

وقد روي من وجه آخر متصلاً قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «فضل الصلاة على النبي النبي النبي السماعيل بن أبي أويس، حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عمّن أخبره من أهل بيته، عن علي بن الحسين بن علي أن رجلاً كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي الله ويصلي عليه، ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن الحسين، فقال له علي بن الحسين: ما يحملك على هذا؟ قال: أحبُّ السلام على النبي الله فقال له علي بن الحسين: هل لك أن أحدثك حديثاً عن أبي؟ قال: نعم. قال له علي بن الحسين: أخبرني أبي عن جدي أنه قال رسول الله الله الله الله على إسناده رجل مبهم لم قبوراً وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم، فتبلغني صلاتكم وسلامكم» (٥٠). في إسناده رجل مبهم لم سه.

وقد روي من وجه آخر مرسلاً قال عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري، عن ابن عجلان، عن رجل يقال له سهيل، عن الحسن بن الحسن بن علي قال: رأى قوماً عند القبر فنهاهم وقال: إن النبي على قال: «لا تتخذوا قبري عيداً، ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني»(٦). فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة فنهاهم. وقد روي أنه رأى رجلاً ينتاب القبر فقال: يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء؛ أي: الجميع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين.

وقال الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن رشدين المصري، حدثنا سعيد بن أبي

<sup>(</sup>١) كذا في (ح) و(حم) وسنن أبي داود، وفي الأصل صُحف إلى: «عف».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن، المناسك، باب زيارة القبور ح٢٠٤١) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٢٠٤٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٧٩٦).

<sup>(</sup>٤) (المسند ٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه إسماعيل القاضي بسنده ومتنه (فضل الصلاة على النبي ﷺ رقم ٢٠)، وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي بن الحسين ويشهد له ما سبق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف رقم ٦٧٢٦). وحكمه كسابقه في العلة والشاهد.

مريم، حدثنا محمد بن جعفر، أخبرني حميد بن أبي زينب، عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب على، عن أبيه أن رسول الله على قال: «صلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني»(١).

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله على قال: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني [عن] أمتي السلام» (٥). وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري وسليمان بن مهران الأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب به (٢).

فأما الحديث الآخر: «من صلَّى عليَّ عند قبري سمعته، ومن صلَّى عليَّ من بعيد بلغته» ففي إسناده نظر تفرد به محمد بن مروان السدي الصغير وهو متروك، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً (٧).

قال أصحابنا: ويستحب للمُحرِم إذا لبَّىٰ وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي ﷺ لما رواه الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد بن زائدة، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي ﷺ على كلِّ حال (٨).

وقال إسماعيل القاضي: حدثنا عارم بن الفضل، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا زكريا، عن الشعبي، عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب را الله عنه يقول: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعاً وصلوا عند المقام ركعتين، ثم ائتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۲/ ۸۲ والمعجم الأوسط ح٣٦٧)، قال الهيثمي: فيه حميد بن أبي زينب لم أعرفه (مجمع الزوائد ١٦٢/١٠)، وله شواهد ثابتة سابقة.

<sup>(</sup>٢) كذًا في المعجم الكبير ومجمع الزوائد وفي الأصل صُحف إلى: «خطاب».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٣/ ٨٩ ح٢٧٥٣) وسنده ضعيف جداً لأن الحكم بن عبد الله بن خطاف كذاب (مجمع الزوائد ٧/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «من».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٧/٢٦٠ ح ٤٢١٠)، وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه العقيلي من طريق محمد بن مروان السدي به (الضعفاء الكبير ١٣٦/٤)، وسنده ضعيف جداً لأن السدى الصغير متروك.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه الشافعي من طريق صالح بن محمد بن زائدة به (الأم، الحج، باب ما يستحب من القول في أثر التلبية ٢/ ١٣٤) وسنده مرسل.

سبع [مرات] (١) تكبيراً بين حمد الله وثناء عليه وصلاة على النبي ﷺ ومسألة لنفسك، وعلى المروة مثل ذلك (٢). إسناد جيد حسن قوي.

حدیث آخر: قال إسماعیل القاضي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عمر بن هارون، عن موسى بن عبیدة، عن محمد بن ثابت، عن أبي هریرة، أن رسول الله علی أنبیاء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني "(")، في إسناده ضعیفان، وهما: عمر بن هارون وشیخه، والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن موسى بن عبیدة الربذي به (١٤).

ومن ذلك أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن إن صحَّ الخبر في ذلك على أن الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قد رواه في صحيحه فقال: حدثنا زياد بن يحيى، حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله، عن علي بن أبي رافع، عن أبيه، عن أبي رافع قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا طنَّت أذن أحدكم فليذكرني وليصلِّ عليَّ وليقل ذكر الله من ذكرني بخير»(٥). إسناده غريب، وفي ثبوته نظر، والله أعلم.

مسألة: وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي على كلما كتبه، وقد ورد في الحديث من طريق كادح بن رحمة، عن نهشل، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب»(٦). وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة وقد روي من حديث أبي هريرة ولا يصح أيضاً (٧)، قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيخنا: أحسبه موضوعاً، وقد روي نحوه عن أبي بكر وابن عباس ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم.

وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه (الجامع لآداب الراوي والسامع) قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل كَلَلهُ كثيراً ما يكتب اسم النبي عليه من غير ذكر الصلاة عليه كتابة قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظاً (٨).

(٢) أخرجه إسماعيل القاضي بسنده ومتنه فضل الصلاة على النبي ﷺ رقم ٨١. وحسنه الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>۱) في (خ): «تكبيرات».

<sup>(</sup>٣) فضل الصلاة على النبي ﷺ رقم ٤٥ وسنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق رقم ٣١١٨ وسنده ضعيف لضعف موسىٰ بن عبيدة الربذي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في (المعجم الصغير ٢/ ١٢٠ ح١٢٠)، وابن عدي (الكامل في الضعفاء ٦/ ٤٥١)، معمر بن محمد به، وقال ابن عدي: معمر بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه منكر الحديث. اهـ. وسنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الأصبهاني من طريق كادح بن رحمة به (الترغيب ح١٦٩٩) والحديث موضوع كما قرر الحافظ الذهبي، وكادح بن رحمة: وضاع (ينظر لسان الميزان ٤٨١/٤).

<sup>(</sup>٧) المعجم الأوسط للطبراني (ح٢٣٤). (٨) الجامع لأخلاق الراوي والسامع ١/ ٢٧١.

## فصل

وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث اللَّهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته، فهذا جائز بالإجماع وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم فقال قائلون: يجوز ذلك، واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمُ وَمُلَتِهِكُمْ عَلَيْهُمْ وَرَحْمَةُ ﴾ [البقرة: ١٥٧]، وبقوله: ﴿أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ ﴾ [البقرة: ١٥٧]، وبعديث وبقوله: ﴿خُذْ مِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَة تُطَهِّرُهُمْ وَثُرِّكِهِم بِهَا وَصَلِ عَلَيْهُم ﴾ الآية [التوبة: ١٠٣]، وبحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: حال رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللَّهم صلِّ عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللَّهم صلِّ عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللَّهم صلَّ على وعلى زوجي، فقال: «صلى الله عليك وعلى زوجك» (٢٠).

قال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء إذا ذكروا، فلا يلحق بهم غيرهم فلا يقال: قال أبو بكر صلى الله عليه أو قال علي صلى الله عليه، وإن كان المعنى صحيحاً، كما لا يقال: قال محمد كان، وإن كان عزيزاً جليلاً لأن هذا من شعار ذكر الله كان، وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسُّنَة على الدعاء لهم، ولهذا لم يثبت شعاراً لآل أبى أوفى ولا لجابر وامرأته، وهذا مسلك حسن.

وقال آخرون: لا يجوز ذلك لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء، يصلون على من يعتقدون فيهم، فلا يقتدى بهم في ذلك والله أعلم.

ثم اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريم أو الكراهة التنزيهية أو خلاف الأولى؟ على ثلاثة أقوال، حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار. ثم قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في [لسان السلف] (٣) بالأنبياء، كما أن قولنا: (هل مخصوص بالله تعالى فكما لا يقال: محمد الله وإن عزيزاً جليلاً لا يقال: أبو بكر أو على صلى الله عليه (١)، هذا لفظه بحروفه.

قال: وأما السلام؟ فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال: علي الله وسواء في هذا الأحياء والأموات، وأما الحاضر فيخاطب به فيقال: سلام عليك، وسلام عليكم أو السلام عليك أو عليكم، وهذا مجمع عليه انتهى ما ذكره.

(قلت): وقد غلب هذا في عبارة كثيرة من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي النهال الله من النساخ للكتب أن يفرد على الله ين ينبغي أن يسوى بين دون سائر الصحابة أو (كرم الله وجهه)، وهذا وإن كان معناه صحيحاً، لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) في (خ): «اللسان».(١٥٩ الأذكار ص١٥٩».

قال إسماعيل القاضي: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب [حدثنا عبد الواحد] بن زياد، حدثني عثمان بن حكيم بن [عَبَّاد] بن حنيف، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبي على ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة (٣).

وقال أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن جعفر بن برقان، قال كتب عمر بن عبد العزيز كَالله: أما بعد فإن ناساً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن ناساً من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي عليه، فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على [النبيين] (٤) ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك. أثر حسن (٥).

قال إسماعيل القاضي: حدثنا معاذ بن أسد حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا ابن لهيعة، حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نبيه بن وهب أن كعباً دخل على عائشة ولله فذكروا رسول الله والله على فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفون بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي الله سبعون ألفاً بالليل وسبعون ألفاً بالنهار حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه (٢٠).

## فرع

قال النووي: إذا صلى على النبي ﷺ فليجمع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول: صلى الله عليه فقط، ولا عليه السلام فقط، وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة وهي قوله: ﴿يَكَأَيُّمُ اللَّهِ عَلَيه وسلم تسليماً .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمْ عَذَابَا مُهِينَا ۞ وَٱلَّذِينَ } وَاللَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّلَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللّ

يقول تعالى متهدداً ومتوعداً من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك [وإيذاء](٧) رسوله بعيب أو بنقص ـ عياذاً بالله من ذلك ـ قال عكرمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ وَرَسُولُمُ وَرَسُولُمُ فَي نزلت في المصورين (٨).

وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة

<sup>(</sup>۱) من (ث). (عبادة».

<sup>(</sup>٣) نسبه الحافظ ابن حجر إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في أحكام القرآن وصحح سنده (فتح الباري ٨/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «النبي».

<sup>(</sup>٥) ذكره الحافظ ابن حجر نقلاً عن كتاب «أحكام القرآن» للقاضي الجهضمي بسنده ومتنه وحسّن سنده. (فتح الباري ٨/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه إسماعيل القاضي الجهضمي بسنده ومتنه (فضل الصلاة على النبي ﷺ رقم ١٠٢) وسنده مرسل.

<sup>(</sup>٧) في (خ): «وأذي».

<sup>(</sup>A) أُخْرَجُهُ ابن أبي شيبة (المصنف ٨/ ٤٥٨)، والطبري كلاهما من طريق سلمة بن الحجاج عن عكرمة، وسلمة مقبول كما في التقريب.

قال: قال رسول الله على: يقول الله على: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره "(۱). ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا، فيسندون أفعال الله وتعالى إلى الدهر ويسبونه، وإنما الفاعل لذلك هو الله على فنهى عن ذلك. هكذا قرره الشافعي وأبو عبيدة (۲) وغيرهما من العلماء رحمهم الله.

وقال العوفي: عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُؤَذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَمُ ﴿ نزلت في الذين طعنوا على النبي ﷺ في تزويجه صفية بنت حُييّ بن أخطب (٣).

والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء ومن آذاه فقد آذى الله كما أن من أطاعه فقد أطاع الله كما قال الإمام أحمد: حدثنا يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبيدة [بن أبي رائطة] (٤) الحذاء التميمي عن عبد الرحمٰن بن زياد، عن عبد الله بن المغفل المزني قال: قال رسول الله ﷺ: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه (٥). وقد رواه الترمذي من حديث عبيدة بن أبي رائطة، عن عبد الرحمٰن بن زياد، عن عبد الله بن المغفل به، ثم قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِعَيْرِ مَا اَحْتَسَبُوا ﴾ أي: ينسبون إليهم ما هم برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه ﴿فَقَدِ اَحْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِنْما مُبِينا ﴾ وهذا هو البهت [الكبير] (٧) أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم، ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم فإن الله على قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبداً فهم في الحقيقة، منكوسو القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين.

وقال أبو داود: حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز يعني: ابن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» (^^). وهكذا رواه الترمذي، عن قتيبة، عن الدراوردي به ثم قال حسن صحيح (٩).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، التفسير، سورة الجاثية (ح٤٨٢٦)، وصحيح مسلم، الألفاظ من الأدب، باب النهي عن سب الدهر (ح٢٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) في (ق) و(س): [وأبو عبيد]. (٣) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به.

<sup>(</sup>٤) كذا في المسند وفي الأصل و(ح) و(حم) صُحف إلى: «رابطة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٥٨/٢٧ ح٣١٨) وضعف سنده محققوه.

<sup>(</sup>٦) السنن، المنافُّب، باب فيمن سبُّ أصحاب رسول الله ﷺ (ح٣٨٦٢) وسنده ضعيف كسابقه.

<sup>(</sup>٧) في (ذ): «البَيِّن».

<sup>(</sup>٨) أُخْرَجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن، الأدب، باب في الغيّبة ح٤٨٧٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤٧٩٩).

<sup>(</sup>٩) السنن، البر والصلة، باب ما جاء في الغيبة (ح١٩٣٤).

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام، عن عمار بن أنس، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «أي الربا أربى عند الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم» ثم قرأ ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤَدُّونِ كَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَلَوْمَ اللهِ وَالمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالْدَالِقُومُ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَلَوْمَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِي

﴿ وَيَتَأَيُّهُا ٱلنَّيِّى قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤَذَيْنُ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا تَجِيمًا ۞ ۞ لَمِن لَر يَنَهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْزِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونِكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلْمُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواً أَخِذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا ۞ شُنَة ٱللّهِ فِ ٱلّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِشُنَةِ ٱللّهِ تَبْدِيلًا ۞﴾.

يقول تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً أن يأمر النساء المؤمنات ـ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن ـ بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء، والجلباب هو الرداء فوق الخمار، قاله ابن مسعود وعبيدة [وقتادة](٢) والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد(٣)، وهو بمنزلة الإزار اليوم.

قال الجوهري: الجِلباب الملحفة، قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلاً لها:

تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلابيب<sup>(1)</sup> قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويُبدينَ عيناً واحدة<sup>(0)</sup>.

وقال محمد بن سيرين: سألت عَبيدة السلماني عن قول الله ﷺ ﴿ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيِيبِهِنَّ﴾ فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى(٦).

وقال عكرمة: تغطى ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها(٧).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليَّ، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن خثيم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية ﴿يُدِينَ عَلَيْنَ مِن جَلَيْدِهِنَّ ﴿ يَكُنِيدِهِنَّ ﴾ خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهنَّ الغربان من السكينة وعليهنَّ أكسية سود يلبسنها (٨٠٠).

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لضعف عمار بن أنس، ومعاوية بن هشام صدوق له أوهام، وفي متنه غرابة في زيادة قراءة الآية بعد الحديث.

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) قول ابن مسعود هو الرداء عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وقول عَبيدة سيأتي بعد الرواية التالية وقول قتادة هو: أخذ الله عليهن إذا خرجنَ أن يقنعن علىٰ الحواجب، أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعد بن أبى عروبة عنه.

<sup>(</sup>٤) الصحاح ١٠١/١. (٥) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق محمد بن سيرين عن عَبيدة السلماني.

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٨) أُخْرِجه أبو دَاُود مَن طَرِيق معمر به مختصراً لبس النساء، باب في قوله تعالى: ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَبِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٩] (ح٤١٠١) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٣٤٥٧).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث، حدثنا يونس بن [يزيد] (١) قال: وسألناه يعني الزهري هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال: عليها الخمار إن كانت متزوجة وتنتهى عن الجِلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر [المحصنات] (٢) وقد قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيِّ قُلُ لِلْأَزْوَنِكِ وَبِنَانِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِهِنَّ (٣).

وروي عن سفيان الثوري أنه قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة وإنما نهى عن ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن واستدل بقوله تعالى: ﴿وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾.

وقوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفِٰنَ فَلَا يُؤَذَيِّنَ﴾ أي: إذا فعلن ذلك عُرفْن أنهنَّ حرائر، لسْنَ بإماء ولا عواهر.

قال السدي في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّبِيُّ قُلُ لِآزَوْجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ اَلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيبِهِنَّ وَنَكَ أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤَذَيْنُ ﴾ قال: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام الى طرق المدينة يتعرضون للنساء، وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهنَّ، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهنَّ، فإذا رأوا المرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة فكفُّوا عنها، وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا: هذه أمة فوثبوا عليها (٤).

وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة<sup>(ه)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿وَكَاكَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ أي: لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك، ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر: ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ قال عكرمة وغيره: هم الزناة (٢٦) لههنا.

﴿ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ۗ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ يعني: الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب، وهو كذب وافتراء لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق ﴿ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ﴾.

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس أي: لنسلطنك عليهم(٧).

وقال قتادة: لنحرشنَّك بهم (^).

وقال السدي: لنعلمنك بهم (٩).

﴿ ثُمَّ لَا يُجُكُورُونَكَ فِيهَا ﴾ أي: في المدينة ﴿ إِلَا قَلِيلًا ﴿ مَّلْعُونِينَ ﴾ حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودين مُبعدين ﴿ أَيْنَمَا ثُقِفُوا ﴾ أي: وجدوا ﴿ أُخِذُوا ﴾ لذلتهم وقلتهم ﴿ وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ شُنَةَ اللهِ فِ اللَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ ﴾ أي: هذه سنته في

<sup>(</sup>۲) في (ذ): «إلا محصنات».

<sup>(</sup>١) في (خ): «زيد».

<sup>(</sup>٣) سنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وسنده مرسل، والسدي فيه تشيع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه آدم بن أبي إياس ومجاهد بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن مالك بن دينار عن عكرمة، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٨/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٩) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم ﴿وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ أي: وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير.

َ هَ هَيَسَتَكُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُنَمُ سَعِيرًا ﴿ عَلَيْكِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فَى النَّارِ يَقُولُونَ يَلْيَتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولًا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَصَلُونَا ٱلسَّلِيلاً ﴿ وَالنَّارِ يَقُولُونَ يَلْيَتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولًا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَصَلُونَا ٱلسَّلِيلا ﴿ وَالْعَنْهُمْ لَعَنَا كَلِيرًا ﴿ ﴾.

يقول تعالى مخبراً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علم له بالساعة وإن سأله الناس عن ذلك، وأرشده أن يردَّ علمها إلى الله على كما قال الله تعالى في سورة الأعراف وهي مكية، وهذه مدنية فاستمر الحال في ردِّ علمها إلى الذي يقيمها لكن أخبره أنها قريبة بقوله: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اَلسَّاعَةُ تَكُونُ وَاستمر الحال في ردِّ علمها إلى الذي يقيمها لكن أخبره أنها قريبة بقوله: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اَلسَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ الله النحل: ١].

ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعِنَ ٱلْكَفِرِينَ﴾ أي: أبعدهم من رحمته ﴿وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا﴾ أي: في الدار الآخرة ﴿خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ﴾ أي: ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها ﴿لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا﴾ أي: وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه.

ثم قال: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلْتِنَنَّا أَطَعْنَا اللّهَ وَأَطْعَنَا الرّسُولُ ﴿ أَي الله على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنّم يقولون وهم كذلك، يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول كما أخبر الله عنهم في حال العرصات بقوله: ﴿ وَيَوْمَ لَلْمَا الظّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي التَّخَذَتُ مَعَ الرّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَرُ أَتَّخِذَ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ يَعَنُ الظّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعُولُ يَلَيْتَنِي التَّخَذَتُ مَعَ الرّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكَالَى اللّهَ الله وقالُولُ عَلَيلًا الله وقالُولُ مَسْلِيلًا ﴿ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ و

أي: اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاً وأنهم على شيء فإذا هم ليسوا على شيء ﴿رَبُّنا عَاتِم ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَنَابِ أي: بكفرهم وإغوائهم إيانا، ﴿وَٱلْعَنَهُم لَعَنَا كَبِيرًا ﴾ قرأ بعض القراء بالباء الموحدة، وقرأ آخرون بالثاء المثلثة (١) وهما قريبا المعنى كما في حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: «قل اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم الحرجاه في الصحيحين (٢)، يروى

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة تفسيرية قرأ بها الحسن البصري (ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص٣٥٦)، وكلاهما قراءة متواترة.

<sup>(</sup>٢) أخرجاه من حديث أبي بكر رضي صحيح البخاري الأذان، باب الدعاء قبل السلام (ح٨٣٤) وصحيح =

كثيراً وكبيراً (١) وكلاهما بمعنى صحيح واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه وفي ذلك نظر، بل الأولى أن يقول هذا تارة وهذا تارة كما أن القارئ مُخيّر بين القراءتين (٢) أيهما قرأ فَحَسَن وليس له الجمع بينهما، والله أعلم.

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ضِرار بن صُرَد، حدثنا علي بن هاشم، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه في تسمية من شهد مع علي علي الحجّاج بن عمرو بن [غزية] (٣)، وهو الذي كان يقول عند اللقاء: يا معشر الأنصار أتريدون أن تقولوا لربنا إذا لقيناه: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبراءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسّبِيلا ﴿ إِنَّا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمُ لَعَنَا كَبِيرًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

## 🕰 ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوَا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ﴿ ﴿ ﴾ .

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ووف، عن الحسن ومحمد وخلاس، عن أبي هريرة ولله ، قال: قال رسول الله في إن موسي كان رجلاً حيياً وذلك قوله تعالى: ﴿يَكُونُوا كَالَيْنِ ءَامَوُا لاَ تَكُونُوا كَالَيْنِ ءَادَوا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللّهُ مِمّا قَالُوا وَكَان رجلاً حيياً قَالُوا وَكَان وجلاً حيياً ستيراً لا بهذا السند بعينه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله في: ﴿إن موسى الله كان رجلاً حيياً ستيراً لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يتستر هذا التستر إلا من عيب [في جلده] إما برص وإما أدرة (١) وإما آفة». وإن الله كان أراد أن يبرئه مما قالوا عيب ألموسى الله فخلا يوماً وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن المحبر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى الى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله كان وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه فوالله إن بالحجر لندباً من أفراد البخاري دون مسلم. عند الله وقيد ألله وقيها الله على عشر أفواد البخاري دون مسلم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا عوف، عن الحسن، عن النبي ﷺ. وخلاس ومحمد،

<sup>=</sup> مسلم، الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر (ح٢٧٠٥).

<sup>(</sup>١) قراءة: كثيراً شاذة، وقراءة كبيراً متواترة. (٢) أي: القراءتين المتواترتين.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ح) و(حم)، وفي الأصل صُحف إلى: «غرمة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٣/ ٢٢٣) وفي سنده ضراء بن صُرَد: صدوق له أوهام وخطأ ورمي بالتشيع كما في التقريب ص٢٨٠، وكذلك على بن هاشم فيه تشيّع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري بسندُه ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوًا مُوسَىٰ﴾ [الأحزاب: ٦٩] ح٤٧٩٩).

<sup>(</sup>٦) في (خ): «بجلده». (٧)

<sup>(</sup>٨) الندب أي: أثر العصا.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري بالسند المتقدم في الحديث السابق ومتنه. (الصحيح، أحاديث الأنبياء، باب رقم ٢٨ ح٤٠٤).

عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال في هذه الآية ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوًا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللّهُ مِمّا قَالُواً وَكَانَ عِندَ اللّهِ وَجِيهَا ﴿ قَالَ رَسُولَ اللهُ: ﴿ إِن مُوسَى كَانَ رَجلاً حَييًا سَيراً لا يكاد يرى من جلده شيء استحياء منه ». ثم ساق الحديث كما رواه البخاري مطولاً ((). ورواه عنه في تفسيره عن روح عن عوف به (٢). ورواه ابن جرير من حديث الثوري، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن أبي هريرة، عن النبي على بنحو هذا (٣). وهكذا رواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير وعبد الله بن الحارث، عن ابن عباس في قوله: ﴿ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوًا مُوسَىٰ ﴾ قال: قال قومه له إنك آدر فخرج ذات يوم يغتسل فوضع ثيابه على صخرة فخرجت الصخرة [تشد] (٤) بثيابه وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهت يغتسل فوضع ثيابه على صخرة فخرجت الصخرة [تشد] (٤) بثيابه وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهت به مجالس بني إسرائيل فرأوه ليس بآدر، فذلك قوله: ﴿ فَبَرَّاهُ اللّهُ مِمّا قَالُوا ﴾ (٥). وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس على سواء.

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلى الآدمي قالا: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس، عن النبي على قال: «كان موسى هي رجلاً حيباً وإنه أتى \_ أحسبه قال الماء \_ ليغتسل فوضع ثيابه على صخرة وكان لا يكاد تبدو عورته فقال بنو إسرائيل<sup>(٦)</sup>: إن موسى آدر أو به آفة \_ يعنون أنه لا يضع ثيابه فاحتملت الصخرة ثيابه حتى صارت بحذاء مجالس بني إسرائيل، فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال» \_ أو كما قال \_ فذلك قوله: ﴿فَبَرَّاهُ اللّهُ مِمّا قَالُواً وَكَانَ عِندَ اللّهِ وَجِها﴾ (٧).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب في قوله: ﴿فَبَرَّأَهُ اللّهُ مِمَّا قَالُواْ فَ قال: صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون الله فقال بنو إسرائيل لموسى الله أنت قتلته كان ألين لنا منك وأشد حياء، فآذوه من ذلك، فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بني إسرائيل، فتكلمت بموته فما عرف موضع قبره إلا الرخم وإن الله جعله أصم أبكم (^). وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن موسى الطوسي، عن عباد بن العوام (٩) به. ثم

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/٥١٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من طريق روح به (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري من طريق الثوري به، وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي ويشهد له ما سبق.

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «تشتد».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري من أبي معاوية عن الأعمش به، وسنده حسن، ويشهد له ما سبق في رواية البخاري وأحمد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به، ويتقوىٰ بالشواهد السابقة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البزار بسنده ومتنه قال الحافظ ابن حجر: هذا إسناد حسن، له شاهد في الصحيح من حديث أبي هريرة (مختصر زوائد مسند البزار ٢/١٠٢ ح١٥٠٠) وهذا الشاهد تقدم في الحديث السابق في رواية البخاري وأحمد.

<sup>(</sup>٨) ذكره الحافظ ابن حجر وقال: إسناده قوي (فتح الباري ٨/ ٥٣٤). وأخرجه الحاكم من طريق عباد بن العوام به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٩) أخرجه بسنده ومتنه، وحكمه كسابقه.

(قلت): يحتمل أن يكون الكل مراداً وأن يكون معه غيره، والله أعلم.

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال: قسم رسول الله على ذات يوم قسماً فقال رجل من الأنصار إن هذه [القسمة](١) ما أريد بها وجه الله قال: فقلت: يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله على أوذي بأكثر من هذا فصبر»(٣). أخرجاه في الصحيحين وجهه ثم قال: «رحمة الله على موسى لقد أُوذي بأكثر من هذا فصبر»(٣). أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش به(٤).

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، سمعت إسرائيل بن يونس، عن الوليد بن أبي هشام مولى الهمداني، عن زيد بن أبي زائدة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على الأصحابه: «لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» فأتى رسول الله على مال فقسمه، قال: فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة، قال: فتثبت حتى سمعت ما قالا ثم أتيت رسول الله على فقلت: يا رسول الله إنك قلت لنا: «لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئاً» وإني مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا، فاحمر وجه رسول الله على وشق عليه ثم قال: «دعنا منك لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر» (٥).

وقد رواه أبو داود في الأدب عن محمد بن يحيى الذهلي، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن إسرائيل، عن الوليد بن أبي هشام به مختصراً: «لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» (٢). وكذا رواه الترمذي في المناقب عن الذهلي سواء إلا أنه قال زيد بن زائدة، ورواه أيضاً عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن محمد، عن عبيد الله بن موسى وحسين بن محمد كلاهما، عن إسرائيل، عن السدي، عن الوليد بن أبي هشام به مختصراً أيضاً فزاد في إسناده السدي، ثم قال: غريب من هذا الوجه (٧).

وقوله تعالى: ﴿وَكِانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا﴾ أي: له وجاهة وجاه عند ربه ﷺ.

قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند الله (٨)، وقال غيره من السلف: لم يسأل الله

<sup>(</sup>۱) في (ذ): «لقسمة». (۲) في (خ): «قال فذكر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/ ٣٨٠) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب رقم ٢٨ (ح٣٤٠٥)، وصحيح مسلم، الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (ح١٠٦٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٠٢ ح٣٥٥)، وضعف مسنده محققوه وقالوا: لبعضه شواهد.اه. ثم سردوا تلك الشواهد. ومن هذه الشواهد: الرواية التالية.

<sup>(</sup>٦) السنن، الأدب، باب في رفع الحديث (ح٤٨٦٠) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٧) السنن، المناقب، باب فضل أزواج النبي ﷺ (ح٣٨٩٧).

<sup>(</sup>٨) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. ومعناه صحيح.

شيئاً إلا أعطاه، ولكن منع الرؤية لما يشاء ﷺ. وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه فأجاب الله سؤاله فقال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَيْنَا آخَاهُ هَرُونَ نِبِيًا ﴾ [مريم].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ ﴾ . وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾ .

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه وأن يقولوا ﴿قُولًا سَدِيلًا﴾ أي: مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم؛ أي: يوفقهم للأعمال الصالحة وأن يغفر لهم الذنوب الماضية. وما قد يقع منهم في المستقبل يُلهمهم التوبة منها ثم قال تعالى: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَرَزًا عَظِيمًا﴾ وذلك أن يجار من [نار الجحيم](١) ويصير إلى النعيم المقيم.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عوف، حدثنا خالد، عن ليث، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري قال: صلى بنا رسول الله على صلاة الظهر، فلما انصرف أومأ إلينا بيده فجلسنا فقال: «إن الله تعالى أمرني أن آمركم أن تتقوا الله وتقولوا قولاً سديداً» (ثم أتى النساء فقال: «إن الله أمرني أن آمركن: أن تتقين الله وتقلن قولاً سديداً»] (٣).

وروى من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس موقوفاً: من سرَّه أن يكون أكرم الناس فليتق الله (٥٠).

قال عكرمة: القول السديد لا إله إلا الله (٦).

وقال غيره: السديد الصدق<sup>(٧)</sup>.

وقال مجاهد: هو السداد (٨).

وقال غيره: هو الصواب. والكل حق.

(١) في (خ): «النار».

(٢) سنده ضعيف لما قيل في ليث وهو ابن أبي سُليم، وأخرجه الإمام أحمد من طريق ليث به (المسند ٤/ ٣٩١).

(٣) ni (ق) e(m).

(٤) سنده ضعيف لضعف عبد العزيز بن عمران كما في لسان الميزان.

(٥) سنده ضعيف جداً لأن عبد الرحيم بن زيد العمي وهو: متروك. (التقريب ٣٥٤).

(٦) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف.

(٧) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الكلبي، ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

(٨) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

﴾ ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَصْلِنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيـمًا ۞﴾.

قال العوفي، عن ابن عباس: يعني بالأمانة الطاعة وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها فقل لآدم: إني قد عرضت الأمانة على السلوات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا ربِّ وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت، فأخذها آدم فتحملها فذلك قوله تعالى: ﴿وَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُم كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾(١).

قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: الأمانة الفرائض، عرضها الله على السموات والأرض والجبال إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك، وأشفقوا عليه من غير معصية، ولكن تعظيماً لدين الله أن لا يقوموا بها ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها وهو قوله تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ اللهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ يعني غِرَّاً بأمر الله(٢).

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبْیَنَ أَن یَحِیلُنهَا وَٱشْفَقْنَ مِنْها﴾ قال: عرضت علی آدم، فقال: خذها بما فيها، فإن أطعت غفرت لك، وإن عصیت عذبتك، قال: قبلت فما كان إلا [مقدار] ما بین العصر إلی اللیل من ذلك الیوم حتی أصاب الخطیئة (٤)، وقد روی الضحاك عن ابن عباس قریباً من هذا (٥)، وفیه نظر وانقطاع بین الضحاك وبینه، والله أعلم. وهكذا قال مجاهد وسعید بن جبیر والضحاك والحسن البصري وغیر واحد: إن الأمانة هي الفرائض (٢)، وقال آخرون: هي الطاعة (٧).

وقال الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: قال أُبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرجها (^).

وقال قتادة: الأمانة الدين والفرائض والحدود (٩).

وقال بعضهم: الغسل من الجنابة.

(١) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به، ويتقوىٰ بالروايتين التاليتين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري وابن الأنباري (الأضداد ص٣٨٩) بسند ثابت من طريق على به.

<sup>(</sup>٣) في (خ): «قدر».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري والبُستي بسنده ومتنه، وسنده صحيح، وأخرجه الحاكم من طريق شعبة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٤٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بدون ذكر ابن عباس ر الله عنه ويتقوى بسابقه.

<sup>(</sup>٦) قول الضحاك تقدم في الرواية السابقة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البستى بسند حسن من طريق عُبيد بن سليمان عن الضحاك.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري والحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٤٢٢).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

وقال مالك: عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ثلاثة: الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة (۱). وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها بل متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب، وإن تركها عوقب فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله وبالله المستعان.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن المغيرة [البصري] (٢)، حدثنا حماد بن واقد؛ يعني: أبا عمر الصفار سمعت أبا معمر يعني: عون بن معمر يحدث عن الحسن، يعني: البصري أنه تلا هذه الآية: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ﴾ قال: عرضها على السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم، وحملة العرش العظيم، فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قال: قيل لها إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت قالت: لا ثم عرضها على الأرضين السبع الشداد، التي شدت بالأوتاد، وذللت بالمهاد، قال: فقيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت، قالت: لا، ثم عرضها على الجبال الشمِّ الشوامخ الصعاب الصلاب، قال: قيل لها: عوقبت، قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت، قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت، قالت: لا (٣).

وقال مقاتل بن حيان: إن الله تعالى حين خلق خلقه جمع بين الإنس والجن والسموات والأرض والجبال فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة، وهي الطاعة، فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة، ولكن على الفضل والكرامة والثواب في الجنة؟ فقلن: يا رب إنا لا نستطيع هذا الأمر وليس بنا قوة ولكنا لك مطيعون، ثم عرض الأمانة على الأرضين فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني، وأعطيكن الفضل والكرامة في الدنيا؟ فقلن: لا صبر لنا على هذا يا رب، ولا نطيق ولكنا لك سامعون مطيعون لا نعصيك في شيء أمرتنا به. ثم قرّب آدم فقال له: أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها؟ فقال عند ذلك آدم: ما لي عندك؟ قال: يا آدم إن أحسنت وأطعت ورعيت الأمانة، فلك عندي الكرامة والفضل، وحسن الثواب في الجنة، وإن عصيت، ولم ترعها حق رعايتها، وأسأت فإني معذبك ومعاقبك وأنزلك النار، قال: رضيت يا ربّ، وتحمّلها، حق رعايتها، وأسأت فإني معذبك قوله تعالى: ﴿وَمَلَهُا ٱلْإِنسَانُ ﴾ رواه ابن أبى حاتم (ع).

وعن مجاهد أنه قال: عرضها على السلموات فقالت: يا رب حملتني الكواكب وسكان السماء وما ذكر وما أريد ثواباً ولا أحمل فريضة. قال: وعرضها على الأرض فقالت: يا ربِّ غرست فيَّ الأنهار وسكان الأرض وما ذكر وما أريد ثواباً ولا أحمل فريضة، وقالت الجبال مثل ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَمَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ في عاقبة أمره (٥)،

<sup>(</sup>۱) سنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ح) و(حم)، وفي الأصل: «بدون».

<sup>(</sup>٣) سنده ضعيف لضعف حماد بن واقد وإرسال الحسن البصري ولبعضه شواهد تقدمت عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وسنده ضعيف معضل ويشهد لبعضه ما تقدم عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وهو مرسل.

وهكذا قال ابن جريج. وعن ابن أشوع أنه قال: لما عرض الله عليهن حمل الأمانة ضججن إلى الله ثلاثة أيام ولياليهن، وقلن: ربنا لا طاقة لنا بالعمل ولا نريد الثواب(١).

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء الموصلي، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم في هذه الآية: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ أَبِي، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم في هذه الآية: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَالْحَرْضِ وَٱلْجِبَالِ﴾. فقال الإنسان: بين أذني وعاتقي، فقال الله ﷺ: إني معينك عليها، إني معينك على عينيك بطبقتين، فإذا معينك على عن فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق، ومعينك على لسانك بطبقتين، فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق، ومعينك على فرجك بلباس فلا تكشفه إلى ما أكره (٢). ثم روي عن أبي حازم نحو هذا (٣).

وقال ابن جرير: حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَرْکَ أَن يَحْمِلْنَهَ وَأَشْفَقْنَ مِنَّهَ ﴾، قال: إن الله تعالى عرض عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين ويجعل لهن ثواباً وعقاباً، ويستأمنهن على الدين، فقلن لا، نحن مسخرات لأمرك لا نريد ثواباً ولا عقاباً، قال: [وعرضها](٤) الله تبارك وتعالى على آدم فقال: بين أذني وعاتقي، قال ابن زيد: فقال الله تعالى له: أما إذا تحملت هذا فسأعينك، أجعل لبصرك حجاباً فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك، فأرخ عليه حجابه واجعل للسانك باباً وغلقاً، فإذا خشيت فأغلق، وأجعل لفرجك لباساً فلا تكشفه إلا على ما أحللت [لك](٥)(٢).

وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية، حدثنا عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير رها وكان من أصحاب النبي النبي قال: قال رسول الله على: "إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء فأرسلوا به، فمنهم رسول الله، ومنهم نبي، ومنهم نبي رسول، ونزل القرآن وهو كلام الله، وأنزلت العجمية والعربية، فعلموا أمر القرآن، وعلموا أمر السنن بألسنتهم، ولم يدع الله تعالى شيئاً من أمره مما يأتون وما يجتنبون وهي الحجج عليهم إلا بينه لهم، فليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن والقبيح، ثم الأمانة أول شيء يرفع ويبقى أثرها في جذور قلوب الناس، ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب، فعالم يعمل وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملها، حتى وصل إليّ وإلى أمتي، ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يغفله إلا تارك، فالحذر أيها الناس، وإياكم والوسواس الخناس، فإنما يبلوكم أحسن عملاً" . هذا حديث غريب جداً، وله شواهد من وجوه أخرى.

ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا أبو العوام القطان، حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش، عن خُليد العصري، عن أبي الدرداء رهي قال: قال رسول الله على المحمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وهو معضل. (٢) سنده صحيح لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وسنده مرسل.(٤) في (خ): «وعرض».

<sup>(</sup>٥) كذا في تفسير الطبري، ولم ترد في الأصل وفي (حم) (ح).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف معضل.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، واستغربه الحافظ ابن كثير، ولبعضه شواهد.

الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها \_ وكان يقول: \_ وايمُ الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلاً وأدى الأمانة». قالوا: يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال شيء: الغسل من الجنابة، فإن الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره (۱). وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن العنبري، عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن أبي العوام عمران بن دوار القطان به (۲).

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن الأعمش، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن عبد الله بن مسعود على عن النبي على أنه قال: «القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها ـ أو قال ـ يكفر كل شيء إلا الأمانة، يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أدّ أمانتك، فيقول أنى يا ربّ وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال له: أدّ أمانتك، فيقول: أنّىٰ يا ربّ وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول: اذهبوا به إلى أمه الهاوية، الدنيا؟ فيقال له: أدّ أمانتك، فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هنالك كهيئتها، فيحملها فيضعها فيذهب به إلى الهاوية، فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هنالك كهيئتها، فيحملها فيضعها على عاتقه فيصعد بها إلى شفير جهنم، حتى إذا رأى أنه قد خرج زلت قدمه فهوى في أثرها أبد الآبدين» قال: والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم والأمانة في الوضوء، والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع، فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله؟ فقال: صدق.

ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة والله قال: حدثنا رسول الله والله والله والله والله والموا من القرآن فعلموا من القرآن وعلموا الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السُّنَة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك، تراه منتبراً وليس فيه شيء، قال: ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله قال: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً، حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت إن كان مسلماً ليردنَّه على دينه، وإن كان نصرانياً أو يهودياً ليردنَّه على ساعيه (٢٠)، فأما

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وأخرجه أبو داود من طريق أبي العوام عمران بن دواد القطان به (السنن، الصلاة، باب المحافظة على وقت الصلوات ح٤٢٩) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤١٤). وأراه موقوفاً أو مرسلاً عن التابعين وأن الذي رفعه أبو العوام عمران فإنه صدوق يهم (التقريب ص٤٢٩)، وقد أخرجه الطبراني من طريق عمران به بدون ذكر أبي الدرداء (المعجم الصغير ١/٥) وكذا أخرجه أبو نعيم من طريق عمران به بدون ذكر أبي الدرداء رائجها (أخبار أصبهان ١/٩٨١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخرجه في الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه الطبري بطريقيه ومتنه، وجوّد سنده الحافظ ابن كثير، لكن في سند شريك وفيه مقال في حفظه.

<sup>(</sup>٤) أي: أثر العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. (٥) أي: منتفخاً.

<sup>(</sup>٦) أي: رئيسهم.

اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً (١). وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به (٢). وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عليه قال: «أربع إذا كنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة» هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما (٣).

وقد قال الطبراني في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن ابن حجيرة، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عليه: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة» (٤). فزاد في الإسناد ابن حجيرة وجعله في مسند ابن عمر هيلياً.

وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة، قال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق الشيباني، عن خناس بن سحيم أو قال: [جَبَلَة]<sup>(٥)</sup> بن سحيم، قال: أقبلت مع زياد بن حدير من الجابية فقلت في كلامي لا والأمانة، فجعل زياد يبكي ويبكي فظننت أني أتيت أمراً عظيماً، فقلت له: أكان يكره هذا؟ قال: نعم، كان عمر بن الخطاب ينهي عن الحلف بالأمانة أشد النهي<sup>(٦)</sup>. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بُريدة، عن أبيه هيه قال: قال رسول الله على: «من حلف بالأمانة فليس منا» (٧) تفرد به أبو داود كالله.

وقوله تعالى: ﴿لِيُعُذِبُ اللهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينِ أَي إِنما حمل [بني] (^^) آدم الأمانة وهي التكاليف، ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات، وهم الذين يظهرون الإيمان خوفاً من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله ﴿وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينِ وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله على ومخالفة رسله ﴿وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَي اللهُ وَمِكانَ اللهُ وملائكته وكتبه ورسله العالمين بطاعته ﴿وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

[آخر تفسير سورة الأحزاب، والحمد لله رب العالمين] (٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/ ٣٨٣) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، الفتن، باب إذا بقي حثالة من الناس (ح٧٠٨٦)، وصحيح مسلم، الإيمان، باب رفع الأمانة (ح١٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/١٧٧) وفي سنده ابن لهيعة وفي حفظه مقال، وهنا رواه من حديث عبد الله بن عمر و بن العاص، وفي هذه الرواية والتالية رواه من حديث عبد الله بن عمر .

<sup>(</sup>٤) عزاه الهيثمي إلى الطبراني وحسن سنده (مجمع الزوائد ٤/١٤٥)، ولكن فيه ابن لهيعة ولا يحسن على الإطلاق وإنما إذا عرف أن الراوى عنه قبل احتراق كتب ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٥) كذا في (ح) و(حم)، وفي الأصل صُحف إلى: «خيله».

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله بن المبارك بسنده ومتنه (الزهد رقم ٢١٣) وفي سنده شريك في حفظه مقال، ويشهد له الخبر التالي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن، الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة ح٣٢٥٣) وصحته الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٢٧٨٨).

<sup>(</sup>A) في (ذ): «ابن».(P) زيادة من (ح).





## سُوْلَاقُوْلُكُمْ إِ وهي مڪية

## بع هم الرحم والرجع

﴾ ﴿ ﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ اَلَّذِى لَهُمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي الْآخِرَةَ وَهُوَ الْمَكِيمُ الْخِيْرُ ۞ ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي اَلْآخِرَةَ وَهُوَ الرَّحِيمُ اَلْغَفُورُ ۞﴾.

يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة، لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة، المالك لجميع ذلك، الحاكم في جميع ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ اللّهُ لاّ إِلَكَ إِلّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَٱلْأَخِرَةُ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ رُبَّعَعُونَ ﴿ القصص]، ولهذا قال تعالى هٰهنا: ﴿الْحَمَدُ لِلّهِ اللّذِى لَهُ مَا فِي السّمَونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: الجميع ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴿ الليل].

ثم قال: ﴿ وَلَهُ ٱلْخَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةَ ﴾ فهو المعبود أبداً، المحمود على طول المدى.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ﴾ أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ﴿ٱلْخِيرُ﴾ الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء.

وقال مالك، عن الزهري: خبير بخلقه، حكيم بأمره (١)، ولهذا قال: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ أي: يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض، والحب المبذور، والكامن فيها، ويعلم ما يخرج من ذلك عدده وكيفيته وصفاته ﴿وَمَا يَنزِلُ مِن ٱلسَّمَآءِ﴾ أي: من قطر ورزق، وما يعرج فيها؛ أي: من الأعمال الصالحة وغير ذلك ﴿وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْفَقُورُ ﴾ أي: الرحيم بعباده، فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة، الغفور عن ذنوب عباده التائبين إليه المتوكلين عليه.

﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْنِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقِى لَتَأْنِينَكُمْ عَلِمِ الْفَيْتِ لَا يَعَرُبُ عَنَهُ مِثْقَالُ ذَرَّةً فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي كِتَبِ شَبِينِ ۞ لِيَجْزِى فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي كِتَبِ شَبِينٍ ۞ لِيَجْزِى السَّمَوَتِ وَلَا فِي كِتَبِ شَبِينٍ ۞ لِيَجْزِى النَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتُ أَوْلَتِهِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرَزَقٌ كَرِيمٌ ۞ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَتِهِكَ لَمُتُم عَذَابٌ مِن رَبِّحْزِ اللَّهِلُ ۞ وَيَرَى الَّذِينَ أُونُواْ الْعِلْمَ الّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهُدِي إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۞﴾.

هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهنَّ مما أمر الله تعالى رسوله على أن يقسم بربه

<sup>(</sup>١) سنده صحيح.

قال مجاهد وقتادة: لا يعزب عنه لا يغيب عنه (٢)؛ أي: الجميع مندرج تحت علمه، فلا يخفى عليه منه شيء، فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت، فهو عالم أين ذهبت، وأين تفرقت، ثم يعيدها كما بدأها أول مرة، فإنه بكل شيء عليم. ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة، يعيدها كما بدأها أول مرة، فإنه بكل شيء عليم. ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة، بقوله تعالى: ﴿ يَجْزِي النِّينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الْقَلِلِحَاتِ أَوْلَكِيكَ لَمُم مّغفِرَ وَرَزَقٌ كُرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ عَالَمُ اللَّهُ عَدَابٌ الله تعالى وتكذيب رسله، ﴿ أُولَكِيكَ لَمُم عَذَابٌ مِن رِجْزٍ اللَّهِ عَمَا الله عن المؤمنين ويعذب الأشقياء من الكافرين، كما قال عَلَى: فِي رَجْزٍ اللَّهِ يَعْلُ النَّارِ وَأَحْمَلُ الْجَنَّةِ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآبِرُونَ ﴿ وَالحشرا، وقال تعالى: ﴿ أَرْ نَجْعَلُ اللَّهُ عِنْ كَالْفُجَارِ ﴿ وَاللَّهُ السَّاحِينَ كَالْفُجَارِ ﴾ [الحشرا، وقال تعالى: ﴿ أَرْ نَجْعَلُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ كَالْفُجَارِ ﴾ [ص].

وقوله تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ الَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَيِّكَ هُوَ الْحَقَ ﴾ هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها، وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنيا، رأوه حينئذ عين اليقين، ويقولون يومئذ أيضاً: ﴿ لَقَدْ جَآءَتَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَيِّ ﴾ [الأعراف: ٤٣]، ويقال أيضاً: ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْنُ وَصَدَفَ المُرْسَلُونَ ﴾ [يسس: ٥٠]. ﴿ لَقَدْ لَيَشْتُمُ فِي كِنْكِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَكَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ ﴾ [السروم: ٥٦]، ﴿ وَيَهْدِى اللَّهِ إِلَى صِرَطِ الْعَرِيزِ السَّهِ إِلَى عَرْدِ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ ولا يمانع، بل قد قهر كلَّ شيء وغلبه، الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، وهو المحمود في ذلك كله.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقَتْدَ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَكِدِيدٍ ﴿ اَفَتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَم بِهِ. جِنَّةً ابلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿ اَفَلَمْ يَرَوَا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنِ السَّمَآةِ وَالْأَرْضِ إِن نَشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَو نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا إِنْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنِ السَّمَآةِ وَالْأَرْضِ إِن نَشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَو نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا رِقِينَ السَّمَاةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَائِهُ لِكُلِّ عَبْدٍ ثُمِيْدٍ ﴾.

هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة، واستهزائهم بالرسول على في إخباره بـذلـك ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُكُم عَلَى رَجُلٍ يُنَتِئُكُم إِذَا مُزِّقَتُم كُلَّ مُمَزَّقٍ اي: تـفـرقـت

<sup>(</sup>١) في (ذ): «وقع».

<sup>(</sup>٢) قُول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه.

أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق: ﴿إِنَّكُمْ ﴾ أي: بعد هذا الحال ﴿ لَفِي خَلْقِ جَكِيدٍ ﴾ أي: تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك، وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين: إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحي إليه ذلك، أو أنه لم يتعمد، لكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه والمجنون، ولهذا قالوا: ﴿أَفَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةً ﴾ قال الله على رادًا عليهم: ﴿بَلِ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهُ عَنِ الْعَدَابِ وَالشّمَلُالِ البّعِيدِ ﴾ أي: ليس الأمر كما زعموا، ولا كما ذهبوا إليه، بل محمد على هو الصادق البار الراشد، الذي جاء بالحق، وهم الكذبة الجهلة الأغبياء ﴿في الْعَدَابِ ﴾ أي في الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى ﴿وَالشّمَلُلِ الْبَعِيدِ ﴾ من الحق في الدنيا.

ثم قال تعالى منبهاً لهم على قدرته في خلق السلموات والأرض، فقال تعالى: ﴿أَفَلَرْ يَرُواْ لِكَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّرَ السَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ أَي: حيثما توجهوا وذهبوا، فالسماء مظلة عليهم، والأرض تحتهم، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّمَآءُ بَنَيْنَهَا بِأَيْئِدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَيَعْمَ الْمَنْهِدُونَ ﴿ وَالدَّرَاتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال عبد بن حميد: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: ﴿أَفَلَرَ يَرُولَا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيَّدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّرَ كَالسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ﴾ قال: إنك إن نظرت عن يمينك، أو عن شمالك، أو من بين يديك، أو من خلفك، رأيت السماء والأرض(١).

وقوله تعالى: ﴿إِن نَشَأَ نَخْسِفَ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ نُشْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ ﴾ أي: لو شئنا لفعلنا بهم ذلك [لِظلمهم](٢) وقدرتنا عليهم، ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا، ثم قال: ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ كَايَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾.

قال معمر، عن قتادة: ﴿مُنِيبٍ \* تائب (٣).

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۚ يَنجِبَالُ أَوِّي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ۞ أَنِ آعَلَ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَاعْمَلُواْ صَلِيَّا ۚ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞﴾.

يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما آتاه من الفضل

<sup>(</sup>۱) سنده صحیح. (۲): «بظلمهم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) كذا في (حم)، وفي الأصل صُحف إلى: «سفيان».

<sup>(</sup>٥) سنده صحيح وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «المُقبل التائب».

المبين، وجمع له بين النبوة والملك المتمكن، والجنود ذوي العدد والعدد، وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم، الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات، الصم الشامخات، وتقف له الطيور السارحات، والغاديات، والرائحات، وتجاوبه بأنواع اللغات.

وفي الصحيح أن رسول الله ﷺ، سمع صوت أبي موسى الأشعري ﷺ يقرأ من الليل، فوقف فاستمع لقراءته، ثم قال ﷺ: «لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود»(١).

وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صنج (٢) ولا بربط (٣) ولا وتر أحسن من صوت أبي موسى الأشعري وللهذه الله المعري الشعري المرادي الشعري الشعري الشعري الشعري الشعري الشعري الشعري الشعري المرادي الشعري الشعري الشعري الشعري الشعري الشعري الشعري الشعري المرادي الشعري الشعري الشعري الشعري الشعري الشعري الشعري الشعري المرادي الشعري الشعري الشعري الشعري الشعري الشعري الشعري الشعري المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي الم

ومعنى قوله تعالى: ﴿أَوِّكِ﴾ أي: سبحي، قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد<sup>(ه)</sup>.

وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي بلسان الحبشة، وفي هذا نظر، فإن التأويب في اللغة هو الترجيع، فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها (٢).

وقال أبو القاسم عبد الرحمٰن بن إسحاق الزجاجي في كتابه (الجُمل)(٧) في باب النداء منه ﴿ يَجِبَالُ أَوِّنِي مَعَهُ ﴾ أي: سيري معه بالنهار كله، والتأويب سير النهار كله، والإسآد سير الليل كله، وهذا لفظه، وهو غريب جداً لم [أره](٨) لغيره، وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ في اللغة، لكنه بعيد في معنى الآية لههنا، والصواب أن المعنى في قوله تعالى: ﴿ أَوِّنِي مَعَهُ ﴾ أي: رجعي مسبحة معه كما تقدم، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَأَلَنَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ﴾ قال الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيرهم: كان لا يحتاج أن يدخله ناراً ولا يضربه بمطرقة، بل كان يفتله بيده مثل الخيوط<sup>(٩)</sup>، ولهذا قال تعالى: ﴿أَنِ ٱعْمَلُ سَنِغَنَتِ﴾ وهي: الدروع.

قال قتادة: وهو أول من عملها من الخلق، وإنما كانت قبل ذلك صفائح (١٠٠).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية ٧٩.

<sup>(</sup>٢) الصنج صحيفة مدورة من نحاس يضرب بها على أخرىٰ مثلها، وهي من الآلات الموسيقية.

<sup>(</sup>٣) أي: العود وهو من الآلات الموسيقية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه القاسم بن سلام أبو عبيد عن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سليمان التيمي ـ أو نبئت عنه ـ حدثنا أبو عثمان النهدي فذكره.

<sup>(</sup>ينظر فضائل القرآن لابن كثير ص٩٦) وفي سنده تردد إسماعيل بن إبراهيم لم يجزم هل سمعه عن سليمان التيمي أم بواسطة.

<sup>(</sup>٥) قول أبن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٦/ ٣٤٤)، والطبري كلاهما بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه، وقول مجاهد أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/٥٦٠)، والطبري بسند صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة.

<sup>(</sup>٧) كذا في (حم)، وفي الأصل صحف إلى: «المجمل».

<sup>(</sup>A) في (خ): «أجده».

<sup>(</sup>٩) قول الحسن عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه بنحوه.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا ابن سماعة، حدثنا ابن ضمرة، عن ابن شوذب قال: كان داود ﷺ يرفع في كل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهم، ألفين له ولأهله، وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري(١).

﴿وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَّدِّ﴾ هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود ﷺ في تعليمه صنعة الدروع.

وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِّ﴾ لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة، ولا تغلظه فيقصمها واجعله بقدر (٢).

وقال الحكم بن عتيبة:  $\mathbb{K}$  تغلظه فيفصم، و $\mathbb{K}$  تدقه فيقلق<sup>(٣)</sup>، وهكذا روي عن قتادة وغير واحد<sup>(٤)</sup>.

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: السرد حلق الحديد<sup>(ه)</sup>.

وقال بعضهم: يقال درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق، واستشهد بقول الشاعر:

وعليهما مسرودتان [قضاهما](٢) داود أو صَنَع السوابغ تبع

قال وهب: حتى بعث الله تعالى ملكاً في صورة رجل، فلقيه داود عليه الصلاة والسلام فسأله كما كان يسأل غيره، فقال: هو خير الناس لنفسه ولأمته، إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملاً. قال: ما هي؟ قال: يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين، يعني: بيت المال، فعند ذلك نصب داود على ربه على في الدعاء أن يعلمه عملاً بيده يستغني به ويغني به عياله، فألان الله على له الحديد، وعلمه صنعة الدروع، فعمل الدروع، وهو أول من عملها، فقال الله تعالى: ﴿أَنِ آعَكُلُ سَنِهِ عَلَيْ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرَدِ ﴾ يعني: مسامير الحلق.

قال: وكان يعمل الدرع، فإذا ارتفع من عمله درع، باعها فتصدق بثلثها، واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله، وأمسك الثلث يتصدق به يوماً بيوم إلى أن يعمل غيرها، وقال: إن الله أعطى داود شيئاً لم يعطه غيره من حسن الصوت، إنه كان إذا قرأ الزبور [تجتمع الوحوش إليه] (٩) حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر، وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج (١٠٠)، إلا على أصناف

<sup>(</sup>١) سنده مرسل وهو من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه آدم بن أبي إياس والبستي والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن عيينة عن أبيه عن الحكم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) كذا في (حم) وديوان الهذليين ١٩/١، وفي الأصل صحف إلى: «معناهما». ومعنى قضاهما أي: فرغ منهما.

<sup>(</sup>V) هو ملك من ملوك حمير في اليمن.

<sup>(</sup>A) في (خ): «ومعدلته».(A) في (خ): «تسمع الوحش».

<sup>(</sup>١٠) تقدم تعريفهما في رواية أبي عثمان النهدي السابقة.

صوته ﷺ، وكان شديد الاجتهاد، وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في المزامير، وكان قد أعطي سبعين مزماراً في حلقه (١).

وقوله تعالى: ﴿وَأَعْمَلُوا صَلِامًا ﴾ أي: في الذي أعطاكم الله تعالى من النعم ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ أي: مراقب لكم بصير بأعمالكم وأقوالكم، لا يخفى عليَّ من ذلك شيء.

﴿ وَلِسُكَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن تَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَحِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِينَتٍ ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرَدَ شُكُراً وَقِلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ۞﴾.

لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود، عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام من تسخير الريح له، تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر.

قال الحسن البصري: كان يغدو على بساطه من دمشق، فينزل باصطخر (٢) يتغذى بها ويذهب رائحاً من اصطخر فيبيت بكابل (٣)، وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع، وبين اصطخر وكابل شهر كامل للمسرع (٤).

وقوله تعالى: ﴿وَأَسَلْنَا لَهُمْ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ قال ابن عباس رفي الله ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومالك، عن زيد بن أسلم وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم وغير واحد: القطر النحاس (٥٠).

قال قتادة: وكانت باليمن، فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان على الله الله على الله الله الله الله الله أيام (٧٠).

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ أَي: وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن ربه؛ أي: بقدره وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك ﴿ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا ﴾ أي: ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة ﴿ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ وهو الحريق.

وقد ذكر ابن أبي حاتم لههنا حديثاً غريباً، فقال: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني والله عن أبي قال: «الجن على ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥/ ٧٠٨٠، والخبر من الإسرائيليات التي يكثر منها وهب بن منبه.

<sup>(</sup>٢) وهي بلدة من أقدم بلاد فارس. (٣) هي عاصمة أفغانستان حالياً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن، وأخرجه البستي بسند صحيح من طريق قرة بن سليمان عن الحسن.

<sup>(</sup>٥) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وقول مجاهد عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد بلفظ: «الصفر»، وقول عكرمة عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه.

<sup>(</sup>V) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

حيات وكلاب، وصنف يحلون ويظعنون»(١) رفعه غريب جداً.

وقال أيضاً: حدثنا أبي، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، أخبرني بكر بن مضر، عن محمد بن بحير، عن ابن أنعُم أنه قال: الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم الثواب وعليهم العقاب، وصنف طيارون فيما بين السماء والأرض، وصنف حيات وكلاب.

قال بكر بن مضر: ولا أعلم إلا أنه قال: حدثني أن الإنس ثلاثة أصناف: صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة، وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلاً، وصنف في [صورة](٢) الناس على قلوب الشياطين<sup>(٣)</sup>.

وقال أيضاً: حدثنا أبي، حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق، حدثنا سلمة؛ يعني: ابن الفضل، عن إسماعيل، عن الحسن قال: الجن ولد إبليس، والإنس ولد آدم، ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون، وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناً، فهو ولى الله تعالى، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهو شيطان (٤٠).

وقوله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُمُ مَا يَشَآءُ مِن مُحَكَرِيبَ وَتَكَثِيلَ﴾ أما المحاريب فهي البناء الحسن، وهو أشرف شيء في المسكن وصدره.

وقال مجاهد: المحاريب بنيان دون القصور<sup>(ه)</sup>.

وقال الضحاك: هي المساجد<sup>(٦)</sup>.

وقال قتادة: هي القصور والمساجد(٧).

وقال ابن زيد: هي المساكن<sup>(۸)</sup>.

وأما التماثيل، فقال عطية العوفي والضحاك والسدي: التماثيل: الصور<sup>(٩)</sup>.

قال مجاهد: وكانت من نحاس(١٠).

وقال قتادة: من طين وزجاج (١١).

وقوله تعالى: ﴿وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَتِ ﴾ الجواب جمع جابية، وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء، كما قال الأعشى ميمون بن قيس:

 (١) في سنده معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام وأخشىٰ الرفع من طرفه، وأخرجه الحاكم من طريق أبي صالح به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٥٦).

(٢) في (خ): «صور».

(٣) سنده ضعيف لضعف بن أنعم وهو عبد الرحمٰن بن زياد الإفريقي.

(٤) سنده ضعيف لإرساله، وفي سنده أيضاً سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأ كما في التقريب.

(٥) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

(٦) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك.

(٧) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

(٨) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد.

(٩) قول عطية العوفي عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه.

(١٠) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

(١١) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة من زجاج وشبه.

تروحُ على آل المحلَّقِ جَفنةٌ كجابية الشَّيخ العراقيْ تَفَهتُ (١)(٢) وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس رَفي ﴿ كَالْجُوابِ ﴾ أي: كالجوبة من الأرض (٣).

وقال العوفي عنه كالحياض، وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم (٤). والقدور الراسيات؛ أي: الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمها، كذا قال مجاهد والضحاك وغيرهما (٥).

وقال عكرمة: أثافيها منها(٦).

وقوله تعالى: ﴿أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرَدَ شُكُراً ﴾ أي: وقلنا لهم: اعملوا شكراً على ما أنعم به عليكم في الدين والدنيا، وشكراً مصدر من غير الفعل، أو أنه مفعول له، وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول [والنية](٧)، كما قال الشاعر:

أفادت كم النَّعماء منِّي ثلاثة يدي ولساني والضَّميرَ المُحَجَّبا قال أبو عبد الرحمٰن الحُبلِّي (^): الصلاة شكر والصيام شكر، وكل خير تعمله لله على شكر، وأفضل الشكر الحمد (٩)، رواه ابن جرير، وروى هو وابن أبي حاتم، عن محمد بن كعب القرظي قال: الشكر تقوى الله تعالى والعمل الصالح (١٠٠)، وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل، وقد كان آل داود على كذلك قائمين بشكر الله تعالى قولاً وعملاً.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن أبي بكر، حدثنا جعفر؛ يعني: ابن سليمان، عن ثابت البناني، قال: كان داود على قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة، فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي، فغمرتهم هذه الآية ﴿اَعْمَلُواْ عَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ (١١).

وفي الصحيحين عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان يصوم ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وأحبُّ الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يفر إذا لاقى»(١٢٠).

وقد روى أبو عبد الله ابن ماجه من حديث سُنيد بن داود: حدثنا يوسف بن محمد بن

إمتلاء والاتساع. (Y) استشهد به الطبري.

(١) الفهق: أي: الامتلاء والاتساع.

(٣) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به.
 (٤) أن مه العلم على بنا مه مه مع ما تراه أسنه مه مه ما

(٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وأخرجه أيضاً هو والبُستي بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن.

(٥) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك.

(٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر والطبري عن ابن عباس ولم أجده في تفسير الطبري.

(٧) فِي (خ): «وبالنية». (٨) في (ق) و(س): [السلمي].

(٩) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق زهرة بن معبد عن أبي عبد الرحمٰن.

(١٠) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي. ضعيف.

(١١) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن سليمان به (المصنف ٧/ ٤٦٤) وسنده مرسل.

(۱۲) أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الله (صحيح البخاري، التهجد، باب من نام عند السحر ح١١٣١).

المنكدر، عن أبيه، عن جابر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «قالت أُم سليمان بن داود ﷺ، لسليمان، يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيراً يوم القيامة»(١).

وروى ابن أبي حاتم، عن داود عليه الصلاة والسلام لههنا أثراً غريباً مطولاً جداً وقال أيضاً: حدثنا أبي، حدثنا عمران بن موسي، حدثنا أبو يزيد فيض بن إسحاق الرقي قال: قال فضيل في قوله تعالى: ﴿أَعْمَلُوّا ءَالَ دَاوُرَدَ شُكْرًا﴾ قال داود: يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ قال: «الآن شكرتني حين علمت أن النعمة مني»(٢).

وقوله تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ إخبار عن الواقع.

كَ ﴿ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَاّبَتُهُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَّهُ فَلَمَّا خَرَ تَبَيّنَتِ الْجِنُ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِشُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْشَهِينِ ۞﴾.

يذكر تعالى كيفية موت سليمان على وكيف عمّى الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئاً على عصاه، وهي منسأته، كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد<sup>(٦)</sup>، مدة طويلة نحواً من سنة، فلما أكلتها دابة الأرض، وهي الأرضة، ضعفت وسقطت إلى الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة. وتبينت الجن والإنس أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب وفي صحته نظر.

قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس النبي على قال: «كان نبي الله سليمان الله إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه، فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول كذا، فيقول: لأي شيء أنت؟ فإن كانت تغرس غرست، وإن كانت لدواء كتبت، فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروب، قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت، فقال سليمان الله عم على الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، فنحتها عصاً فتوكأ عليها حولاً ميتاً والجن تعمل، فأكلتها الأرضة فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولاً في العذاب المهين قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك، قال: فشكرت الجن للأرضة، فكانت تأتيها بالماء (٥٠)، وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث إبراهيم بن طهمان به. وفي رفعه غرابة ونكارة، والأقرب أن يكون موقوفاً، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات وفي بعض حديثه نكارة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن، إقامة الصلاة، باب ما جاء في قيام الليل ح١٣٣٢)، وضعف سنده البوصيري (مصباح الزجاجة ٢٣٣١) والخبر من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف لإرساله، والخبر من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٣) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه، وقول مجاهد أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح عن معمر عنه.

<sup>(</sup>٤) من (ق) و(س) وابن جرير، وفي بقية النسخ: [عن].

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وأعله الحافظ ابن كثير بعطاء الخراساني.

وقال السدي في حديث ذكره عن أبي مالك، عن أبي صالح، عن ابن عباس رفي وعن مرة الصلاة والسلام يتحرر(١) في بيت المقدس السنة والسنتين، والشهر والشهرين، وأقلّ من ذلك وأكثر، فيدخل فيه ومعه طعامه وشرابه، فأدخله في المرة التي توفي فيها، فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا [ينبت الله] (٢) في بيت المقدس شجرة، فيأتيها فيسألها: فيقول ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمى كذا وكذا، فإن كانت لغرس غرسها، وإن كانت تنبت دواء قالت: نبت دواء كذا وكذا، فيجعلها كذلك، حتى نبتت شجرة يقال لها الخروبة، فسألها: ما اسمك؟ قالت: أنا الخروبة، قال ولأي شيء نبتِّ؟ قالت: نبتُّ لخراب هذا المسجد، قال سليمان عليه الصلاة والسلام: ما كان الله ليخربه وأنا حي، أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس، فنزعها وغرسها في حائط له، ثم دخل المحراب فقام يصلي متكتاً على عصاه، فمات ولم تعلم به الشياطين، وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج عليهم فيعاقبهم، وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب، وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه، فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جلداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب، فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر، فدخل شيطان من أولئك فمر ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه في المحراب إلا احترق، فمر ولم يسمع صوت سليمان، ثم رجع فلم يسمع، ثم رجع فوقع في البيت ولم يحترق، ونظر إلى سليمان ﷺ قد سقط ميتاً، فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات، ففتحوا عليه فأخرجوه. ووجدوا منسأته، وهي العصا بلسان الحبشة، قد أكلتها الأرضة، ولم يعلموا منذ كم مات، فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها يوماً وليلة، ثم حسبوا على ذلك النحو، فوجدوه قد مات منذ سنة، وهي في قراءة ابن مسعود رفي ، فمكثوا [يدينون] (٣) له من بعد موته حولاً كاملاً، فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم ولو أنهم [يطلعون على](٤) الغيب، لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له، وذلك قــــول الله ﷺ: ﴿مَا دَلَمْتُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦ إِلَّا دَاتِئُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَكُمُ فَلَمَّا خَرَ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُوا فِي ٱلْعُذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾ يقول: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم، ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام، ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب، ولكنا سننقل إليك الماء والطين، قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت، قال: ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب؟ فهو ما تأتيها به الشياطين شكراً لها<sup>(ه)</sup>. وهذا الأثر ـ والله أعلم ـ إنما هو مما تلقي من علماء أهل الكتاب، وهي وقف لا يصدق منه إلا ما وافق الحق، ولا يكذب منها إلا ما خالف الحق، والباقي لا يصدَّق ولا يكذب.

وقال ابن وهب وأصبغ بن الفرج، عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم في قوله تبارك وتعالى:

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية، وفي رواية الطبري: يتجرد.

<sup>(</sup>۲) في (خ) و(ذ): «نبتت».(۳) في (ذ): «يدأبون».

<sup>(</sup>٤) في (خ): «علموا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لأن السدي خلط بين الأسانيد الصحيحة والضعيفة، وضعف سنده الحافظ ابن حجر في مقدمة العجاب في بيان الأسباب.

وَمَا دَهَّمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِسْائَتُهُ قال: قال سليمان الله لملك الموت: إذا أمرت بي فأعلمني، فأتاه فقال: يا سليمان قد أمرت بك قد بقيت لك سويعة، فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحاً من قوارير وليس له باب، فقام يصلي فاتكأ على عصاه، قال: فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكئ على عصاه، ولم يصنع ذلك فراراً من ملك الموت، قال: والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي، قال: فبعث الله على دابّة الأرض، قال: والدابة تأكل العيدان يقال لها: القادح، فدخلت فيها فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل عليها فخر ميتاً، فلما رأت ذلك الجن، انفضُوا وذهبوا، قال: فذلك قوله تعالى: ﴿مَا دَهَمُ عَلَى مَنْ وَاحَد من السلف نحواً من هذا().

﴿ وَلَقَدْ كَانَ لِسَبَلٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّنَانِ عَن يَبِينِ وَشِمَالًّا كُلُواْ مِن زِزْقِ رَيِّكُمْ وَالشَّكُرُواْ لَلْمُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۞ فَأَعْرَضُواْ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمْ وَيَدَّلَنَهُم بِجَنَّيْهِمْ جَنَيْنِي ذَوَاقَ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَقْلٍ وَشَيْءٍ مِن سِدْرٍ قَلِيـلٍ ۞ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ نَجُزِيَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ۞﴾.

كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكانت التبابعة منهم وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام [من جملتهم] (٢)، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم، وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى، ثم أعرضوا عما أمروا به، فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبأ، شذر مذر، كما سيأتى إن شاء الله تعالى تفصيله وبيانه قريباً وبه الثقة.

قال الإمام أحمد كلله: حدثنا أبو عبد الرحمٰن، حدثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن عبد الرحمٰن بن وعلة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن رجلاً سأل رسول الله كلي عن سبأ: ما هو أرجل أم امرأة أم أرض؟ قال كلي: «بل هو رجل ولد له عشرة، فسكن اليمن منهم ستة، والشام منهم أربعة، فأما اليمانيون، فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير، وأما الشامية: فلخم وجذام وعاملة وغسان» (٣) ورواه عبد عن الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة به (٤). وهذا إسناد حسن، ولم يخرجوه، وقد روى من طرق متعددة وقد رواه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر. في كتاب (القصد والأمم، بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم) من حديث ابن لهيعة، عن علقمة بن وعلة (٥)، عن ابن عباس الهيئة، فذكر نحوه. وقد روي نحوه من وجه آخر.

<sup>(</sup>۱) سنده رجاله ثقات لكن الخبر من الإسرائيليات كسابقه، وأخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): «منهم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام بسنده بلفظ: «وإنمار وحِمير عرباء كلها». (المسند ٥/ ٧٥ ح٢٨٩٨)، وحسن سنده محققوه... وأخرجه الحاكم من طريق أبي عبد الرحمٰن به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٢٣)، وحسنه الحافظ ابن كثير ويشهد له ما يليه.

<sup>(3)</sup> *وسنده* كسابقه.

<sup>(</sup>٥) كذا ذكره: علقمة بن وعلة، وفي رواية أحمد السابقة: عبد الرحمٰن بن وعلة، ولعله التبس علىٰ ابن لهيعة.

طريق أخرى لهذا الحديث: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثني ابن لهيعة، عن توبة بن نمر (٥)، عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال: كنا عند عبيدة بن عبد الرحمٰن بأفريقية، فقال يوماً: ما أظن قوماً بأرض إلا وهم من أهلها، فقال علي بن رباح: كلا قد حدثني فلان أن فروة بن مسيك الغطيفي ولله قدم على رسول الله في فقال: يا رسول الله إن سبأ قوم كان لهم عزُّ في الجاهلية، وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام، أفأقاتلهم؟ فقال فقال فقال الله و مسكنيهم عاية الأيات، فقال له رجل: يا رسول الله ما سبأ؟ فذكر مثل هذا الحديث الذي قبله أن رسول الله سبئل عن سبأ ما هو: أبلد أم رجل أم امرأة؟ قال في: «بل رجل ولد له عشرة، فسكن اليمن منهم ستة، والشام أربعة، أما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحِمير غير ما حلها، وأما الشام فلخم وجذام وغسان وعاملة»(١٠). فيه غرابة من حيث ذكر نزول الآية بالمدينة، والسورة مكية كلها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الحسن بن الحكم، حدثنا أبو سبرة النخعي، عن فروة بن مسيك الغطيفي الله قال: قال رجل: يا رسول الله أخبرني عن سبأ ما هو: أرض أم امرأة؟ قال عليه: «ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد له عشرة من الولد، فتيامن ستة وتشاءم أربعة، فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وعاملة وغسان، وأما الذين تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد ومِذحج وجِمير وأنمار» فقال رجل: ما أنمار؟ قال عليه: «الذين

(١) كذا في (حم) والمسند، وفي الأصل: «أبو خباب بن أبي».

(٤) أُخْرِجه الطبري عن أبي كريب به. (٥) في (ق) و(س): [نمير].

 <sup>(</sup>٢) لم يرد في المسند، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند ١٧٨/٥. وجود سنده الحافظ ابن كثير بالمتابعة التالية الواردة في تفسير الطبري.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «حسن».

<sup>(</sup>٦) سنده ضعيف لإبهام شيخ علي بن رباح، ويتقوى إذ توبع في رواية الترمذي فأخرجه من طريق أبي سبرة النخعي عن فروة بن مسيك به وقال: حسن غريب (السنن، التفسير، باب ومن سورة سبأ ح٣٢٢٦) وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي، وأخرجه الحاكم من طريق سعيد بن أبيض عن فروة، وصححه ووافقه الذهبي). (المستدرك ٢/٤٢٤) وحسنه ابن عبد البر كما سيأتي بعد الرواية التالية.

منهم خثعم وبجيلة»(١). ورواه الترمذي في جامعه عن أبي كريب وعبد بن حميد قالا: حدثنا أبو أسامة فذكره أبسط من هذا، ثم قال: هذا حديث حسن غريب(١).

وقال أبو عمر بن عبد البر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، حدثنا ابن كثير هو عثمان بن كثير، عن الليث بن سعد، عن موسى بن علي، عن يزيد بن حصين، عن تميم الداري ولله قال: إن رجلاً أتى رسول الله على فسأله عن سبأ، فذكر مثله ")، فقوي هذا الحديث وحسن. قال علماء النسب محمد بن إسحاق \_: اسم سبأ عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان (3).

وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب، وكان يقال له الرائش لأنه أول من غنم في الغزو، فأعطى قومه فسمي الرائش، والعرب تسمي المال ريشا ورياشاً. وذكروا أنه بشر برسول الله على في زمانه المتقدم، وقال في ذلك شعراً:

سَيَمْلِكُ بعدَنا مُلكاً عَظيماً نبيٌ لا يُرَخِّصُ في الحرامِ ويحملكُ بعدَه منهم ملوكُ يدينون العبادَ بغيرِ ذامِ ويَ ملكُ بعدهم منّا ملوكُ يَصير الملكُ فينا باقتسامِ ويحملك بعدَه منّا ملوكُ تقييٌ [خبتة] (٥) خيرُ الأنامِ وسمّي أحمداً ياليتَ أنّي أُعَمَّرُ بعدَ مَبعثِه بعامِ وسُمّي أحمداً ياليتَ أنّي أُعَمَّرُ بعدَ مَبعثِه بعامِ فأعضُدُهُ وأحبوه بنصري بكلٌ مُدجَّجٍ وبكلٌ رامِ متَى يَظْهَرُ فكونوا ناصريه ومَن يَلقاه يَبْلغُه سَلامي (٢)

ذكر ذلك الهمداني في كتاب (الإكليل) واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال:

(أحدها): أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح، واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاثة طرائق. (والثاني): أنه من سلالة عابر، وهو هود عليه الصلاة والسلام، واختلفوا أيضاً في كيفية اتصال نسبه به على ثلاثة طرائق أيضاً.

(والثالث): أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضاً. وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمة الله تعالى عليه في كتابه المسمّى: (الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة).

ومعنى قوله ﷺ: «كان رجلاً من العرب»؛ يعني: العرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح، وعلى القول الثالث كان من سلالة الخليل ﷺ، وليس هذا بالمشهور عندهم، والله أعلم. ولكن في صحيح البخاري أن رسول الله ﷺ مرّ بنفر من أسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وتقدم تخريجه وتصحيحه في الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الرواية قبل السابقة.

 <sup>(</sup>٣) القصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم ص٢٠.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية ١٠/١). (٥) في الأصل «مخبت».

<sup>(</sup>٦) هذه الأبيات ذكرها الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية ١٥٨/٢).

ينتضلون، فقال: «ارموا بني إسماعيل؟ فإن أباكم كان رامياً»(١). فأسلم قبيلة من الأنصار والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ ـ نزلوا بيثرب لما تفرقت سبأ في البلاد حين بعث الله الله عليهم سيل العرم، ونزلت طائفة منهم بالشام، وإنما قيل: باليمن، وقيل لهم غسان بماء نزلوا عليه قيل: إنه قريب من المشلل، كما قال حسان بن ثابت المسلم،

إُمَّا سألتَ فإنَّا معشرٌ نُجُبٌ الأزْدُ نسبَتُنا والماءُ غسَّانُ (٢)

ومعنى قوله ﷺ: «ولد له عشرة من العرب»؛ أي: كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع اليهم أصول القبائل من عرب اليمن لا أنهم ولدوا من صلبه، بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة، والأقل والأكثر، كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب.

ومعنى قوله ﷺ: «فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة»؛ أي: بعد ما أرسل الله تعالى عليهم سيل العرم، منهم من أقام ببلادهم، ومنهم من نزح عنها إلى غيرها. وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين. وتجتمع إليه أيضاً سيول أمطارهم وأوديتهم، فعمد ملوكهم الأقادم فنبوا بينهما سداً عظيماً محكماً، حتى ارتفع الماء وحكم على حافات ذينك الجبلين، فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن، كما ذكر غير واحد من السلف منهم قتادة أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار، وعلى رأسها مكتل أو زنبيل وهو الذي تخترف فيه الثمار، فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه، وكان هذا السد بمأرب. بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل، ويعرف بسد مأرب، وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث، ولا شيء من الهوام، وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوه، كما قال تبارك من الهوام، وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوه، كما قال تبارك من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك ﴿ كُلُواْ مِن رِّزَقِ رَبِكُمْ وَآشَكُرُواْ لَمُّ بَلَدَةٌ فَرَبَّ عَفُورٌ ﴾ أي: فمن ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك ﴿ كُلُواْ مِن رِّزَقِ رَبِكُمْ وَآشَكُرُواْ لَمُّ بَلَدَةٌ وَبَهُ عَنُورٌ ﴾ أي: غفور لكم إن استمررتم على التوحيد.

وقوله تعالى: ﴿ فَأَعْرَضُوا ﴾ أي: عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم، وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون الله، كما قال [الهدهد لسليمان] (٣) عليه الصلاة والسلام ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بَقِينٍ ﴿ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَجَنْتُكَ مِن سَبَإٍ يَقِينٍ ﴾ إنّي وَجَدتُهُ آمْرَأَةٌ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ وَجَدتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّتِسِ مِن دُونِ اللّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ إِلَيْ اللّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ [النمل].

وقال محمد بن إسحاق، عن وهب بن منبه: بعث الله تعالى إليهم ثلاثة عشر نبياً (٤).

وقال السدي: أرسِل الله ﷺ إليهم اثني عشر ألف نبي، والله أعلم (٥٠).

وقوله تعالى: ﴿ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ قيل: المراد بالعرم المياه، وقيل: الوادي، وقيل:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع ﷺ (صحيح البخاري، المناقب، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل ح٣٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) ديوان حساًن ﷺ ٢٥١ واستشهد به ابن هشام في السيرة ١٠١١.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «هدهد سليمان».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به، والخبر من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٥) الخبر من الإسرائيليات.

الجرذ، وقيل: الماء الغزير، فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته مثل مسجد الجامع وسعيد كرز، حكى ذلك السهيلي (١).

وذكر غير واحد منهم ابن عباس ووهب بن منبه وقتادة والضحاك: إن الله ﷺ لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم، بعث على السد دابة من الأرض يقال لها: الجرذ نقبته (٢).

قال وهب بن منبه: وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الجرذ فكانوا يرصدون عنده السنانير، وولجت إلى السد فنقبته فانهار عليهم (٤).

وقال قتادة وغيره: الجرذ هو الخلد، نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى (٥)، وجاءت أيام السيول صدم الماء البناء فسقط، فانساب الماء في أسفل الوادي وخرب ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك، ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال، فيبست وتحطمت وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتُهُم خَوْلَكَ أَنْهُم مَوْلِ ﴾.

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والحسن وقتادة والسدي: وهو الأراك<sup>(٦)</sup> وأُكُلهُ البرير<sup>(٧)(٨)</sup>.

﴿ وَأَثْلِ ﴾ قال العوفي عن ابن عباس: هو الطرفاء (٩).

وقال غيره هو شجر يشبه الطرفاء، وقيل: هو السمر، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَشَيْءِ مِن سِدْرِ قَلِيلِ﴾ لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر قال: ﴿وَشَيْءِ مِن سِدْرِ قَلِيلِ﴾ فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة، والمناظر الحسنة، والظلال العميقة، والأنهار الجارية، تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل، وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل، ولهذا قال تعالى: ﴿ ذَلِك جَزَيْنَاهُم بِمَا كُفُرُوا فَهُلَ نُجُزِئ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴿ اللهُ أَلَكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ المُعَورة اللهُ المُعَورة اللهُ المُعَورة اللهُ المُعَورة اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي عاقبناهم بكفرهم.

(٢) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه ويتقوى بالآثار التي تليه فقول وهب أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه.

(٣) في (خ): «الزمان».

(٥) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

(٦) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه، وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول عكرمة عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه، وقول السدي عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

(٧) البرير: هو ثمر شجر الأراك. (٨) أخرجه الطبري بالسند المتقدم بلفظ: «أُكلُهُ بريره».

(٩) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) ذكره في الروض الأُنف ١/ ١٥.

قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور(١).

وقال الحسن البصري: صدق الله العظيم لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور.

وقال طاوس: لا يناقش إلا الكفور<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملي، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا أبو البيداء، عن هشام بن صالح التغلبي، عن ابن خيرة، وكان من أصحاب علي رهيه قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة، والضيق في المعيشة، والتعسر في اللّذة، قيل: وما التعسر في اللّذة؟ قال: لا يصادف لذة حلال إلا جاءه من ينغصه إياها (٣).

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَنَا فِيهَا قُرَى ظَيْهِـرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّـنَّرِ سِيرُوا فِيهَا لَيَـالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ۞ فَقَالُواْ رَبِّنَا بَنِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلَّ مُعَزَّقٍ إِنَّ فِى وَلِكَ لَاَيْنَتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ۞﴾.

يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد، والبلاد الرخية، والأماكن الآمنة، والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها، وزروعها وثمارها بحيث أن مسافرهم لا يحتاج [إلى](٤) حمل زاد ولا ماء، بل حيث نزل وجد ماء وثمراً، ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم، ولهذا قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الل

قال وهب بن منبه: هي قرى بصنعاء، وكذا قال أبو مالك(٥).

وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير ومالك، عن زيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد وغيرهم؛ يعني: قرى الشام<sup>(٦)</sup>، يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة.

وقال العوفي، عن ابن عباس: القرى التي باركنا فيها بيت المقدس (٧)، وقال العوفي عنه أيضاً: هي قرى عربية بين المدينة والشام ﴿قُرُى ظَهِرَةُ ﴾ أي: بينة واضحة يعرفها المسافرون يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى، ولهذا قال تعالى: ﴿وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنَيِّ ﴾ أي: جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه ﴿سِيرُوا فِيهَا لَيَالِى وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴾ أي: الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلاً ونهاراً ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعُودٌ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسُهُم ﴾ وقرأ آخرون: ﴿بَعُدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ﴾ (٨) وذلك أنهم بطروا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمة أبي البيداء.(٤) في (خ): «إلا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق حصين، وهو ابن عبد الرحمٰن، عن أبي مالك.

<sup>(</sup>٦) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن بن زيد، وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به.

<sup>(</sup>A) وهي قراءة متواترة.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: سمعت أبي يقول: سمعت عكرمة يحدث بحديث أهل سبأ قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِعِ﴾ [سبأ: ١٥، ١٦] وكانت فيهم كهنة، وكانت الشياطين يسترقون السمع، فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار السماء، فكان فيهم رجل كاهن شريف كثير المال وأنه أخبر أن زوال أمرهم قد دنا وأن العذاب قد أظلُّهم، فلم يدرِ كيف يصنع لأنه كان له مال كثير من عقار، فقال لرجل من بنيه وهو أعزُّهم أخوالاً: يا بُني إذا كان غداً وأمرتك بأمر فلا تفعله، فإذا انتهرتك فانتهرني، فإذا [لطمتك](٣) فالطمني، قال: يا أبتِ لا تفعل إن هذا أمر عظيم وأمر شديد، قال: يا بني قد حدث أمر لا بدّ منه، فلُّم يزل به حتى وافاه على ذلك، فلما أصبحوا واجتمع الناس قال: يا بني افعل كذا وكذا، فأبى فانتهره أبوه، فأجابه فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه فلطمه، فوثب على أبيه فلطمه، فقال: ابنى يلطمني؟ على بالشفرة، قالوا: ما تصنع بالشفرة؟ قال: أذبحه، قالوا تريد أن تذبح ابنك؟ الطمه أو اصنع ما بدا لك، قال: فأبى، قال : فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك، فجاء أخواله فقالوا: خذ منا ما بدا لك فأبي إلا أن يذبحه، قالوا: فلتموتن قبل أن تذبحه، قال: فإذا كان الحديث هكذا، فإني لا أرى أن أقيم ببلد يحال بيني وبين [ابني]<sup>(١)</sup> فيه، اشتروا مني دوري، اشتروا مني أرضي، فلم يزل حتى باع دوره وأرضه وعقاره، فلما صار الثمن في يده وأحرزه قال: أي قوم إن العذاب قد أظلكم وزوال أمركم قد دنا، فمن أراد منكم داراً جديداً وجملاً شديداً وسفراً بعيداً، فليلحق بعُمان، ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير. وكلمة قال إبراهيم

(٣) في (ذ): «تناولت».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) أي: تفرقوا في كل ناحية.

<sup>(</sup>٤) في (خ): «ولدي».

لم أحفظها، فليلحق ببصرى، ومن أراد الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، المقيمات في الضحل، فليلحق بيثرب ذات نخل، فأطاعه قومه، فخرج أهل عمان إلى عمان. وخرجت غسان إلى بصرى، وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل، قال: فأتوا على بطن مر، فقال بنو عثمان هذا مكان صالح لا نبغي به بدلاً، فأقاموا به فسموا لذلك خزاعة، لأنهم انخزعوا من أصحابهم، واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة، وتوجه أهل عمان إلى عمان وتوجهت غسان إلى بصرى(١). هذا أثر غريب عجيب، وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد رؤساء اليمن وكبراء سبأ وكهانهم.

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذي كان أول من خرج من بلاد اليمن بسبب استشعاره بإرسال العرم عليهم، فقال: وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن فيما حدثني به أبو زيد الأنصاري أنه رأى جرذاً يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عنهم الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم، فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك، فاعتزم على النقلة عن اليمن، فكاد قومه، فأمر أصغر [ولده](٢) إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه، ففعل ابنه ما أمره به، فقال عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فيها أصغر ولدي وعرض أمواله. فقال أشراف اليمن اغتنموا غضبة عمرو، فاشتروا منه أمواله وانتقل هو في ولده وولد ولده، وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر، فباعوا أموالهم وخرجوا معه، فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان، فحاربتهم عك وكانت حربهم سجالاً، ففي فلك يقول عباس بن مرداس السلمي فيها:

وعلن بين عدنان النيس تغلّبوا بغسّان حتّى طُردوا كل مُطرد و وهذا البيت من قصيدة له. قال: ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في [البلدان] (٣)، فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام، ونزلت الأوس والخزرج يثرب، ونزلت خزاعة مراً، ونزلت أزدُ السراة السراة، ونزلت أزدُ عُمانِ عُمانَ، ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه، وفي ذلك أنزل الله الله السراق، وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن إسحاق، إلا أنه قال: فأمر ابن أخيه مكان ابنه، إلى قوله: فباع ماله وارتحل بأهله فتفرقوا، رواه ابن أبي حاتم.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، أخبرنا سلمة، عن ابن إسحاق قال: يزعمون أن عمرو بن عامر وهو عمّ القوم، كان كاهناً فرأى في كهانته أن قومه سيمزقون ويباعد بين أسفارهم، فقال لهم: إني قد علمت أنكم ستمزقون، فمن كان منكم ذا هم بعيد وجمل شديد، ومزاد جديد، فليلحق بكاس أو كرود. قال: فكانت وادعةُ بن عمرو. ومن كان منكم ذا همّ مُدنٍ، وأمرٍ ذعر، فليلحق بأرض شنّ، فكانت عوف بن عمرو، وهم الذين يقال لهم: بارق، ومن كان منكم يريد عيشاً آيناً (٥)، وحرماً آمناً فليلحق بالأرزين، فكانت خزاعة، ومن كان منكم يريد

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات إلى عكرمة لكن الحافظ ابن كثير استغربه، ولعله أخذه عكرمة من أخبار أهل الكتاب.

<sup>(</sup>۲) في (ذ): «أولاده». (۳) في (خ)و (ذ): «البلاد».

<sup>(</sup>٤) سنده ضعيف، وذكره ابن هشام (السيرة النبوية ١٠/١ ـ ١٢).

<sup>(</sup>٥) العيش الآين: الرافه الوادع.

الراسيات في الوحل، المطعمات في المحل (١)، فليلحق بيثرب ذات النخل، فكانت الأوس والخزرج، وهما هذان الحيان من الأنصار ومن كان منكم يريد خمراً وخميراً وذهباً وحريراً، وملكاً وتأميراً، فليلحق بكوثى (٢) وبُصرى (٣)، فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام ومن كان منهم بالعراق.

قال ابن إسحاق: وقد سمعت بعض أهل العلم يقول إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة عمرو بن عامر<sup>(٤)</sup>. وكانت كاهنة فرأت في كهانتها ذلك، فالله أعلم أي ذلك كان.

وقال سعيد، عن قتادة، عن الشعبي: أما غسان فلحقوا بالشام، وأما الأنصار فلحقوا بيثرب، وأما خزاعة فلحقوا بتهامة، وأما الأزد فلحقوا بعُمان (٥). فمزقهم الله كل ممزق. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير.

ثم قال محمد بن إسحاق: حدثني أبو عبيدة قال: قال الأعشى ـ أعشى بني قيس بن ثعلبة ـ واسمه: ميمون بن قيس:

وفي ذاكَ للمُؤتَسِي أسوةٌ رُخامٌ بنَتْه لهم حِمْيَرٌ فأروى الزروع وأعْنابَها فصراروا أيادي ما يَقْدرو

ومأربُ عَفَّى (٦) عليها العَرِمُ إِذَا جِسَاءَ مَسَوَّارهُ (٧) لسم يَسرِمُ علي علي مَسكِة ماؤُهُمُمُ إِذْ قُسِمُ نَ منه على شُربِ طفلٍ فُطِمُ (٨)

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكِتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ أي: إن في هذا الذي حلَّ بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام، لعبرة ودلالة لكل عبد صبار على المصائب شكور على النعم.

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمٰن وعبد الرزاق المعني قالا: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن عمر بن سعد، عن أبيه هو: سعد بن أبي وقاص والله على قال: قال رسول الله على الله الله على الله على المؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر، يؤجر المؤمن في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته (٩٠)، وقد رواه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي إسحاق السبيعي به (١٠)، وهو حديث عزيز من رواية عمر بن سعد، عن أبيه، ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي

ع الشديد. (٢) مدينة تقع في جنوب العراق.

<sup>(</sup>١) أي: الجوع الشديد.

<sup>(</sup>٣) مدينة في سوريا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة به، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

<sup>(</sup>٦) أي: أذهب معالمها. (٧)

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية ١/١٤).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٨٢ ح١٤٨٧) وحسنه محققوه، وله شاهد في الصحيح كما سيأتي.

<sup>(</sup>١٠) السنن الكبرى (ح١٠٩٠٦) وحكمه كسابقه.

قال عبد: حدثنا يونس، عن شيبان، عن قتادة ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ قال: كان مطرف يقول: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر (٢).

﴾ ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ لِيلِيسُ ظَنَّـمُ فَاتَّـبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن رَسُلطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِتَنَّ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَيُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيطٌ ۞﴾.

لما ذكر الله تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان، أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى، فقال: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيسُ ظُنَّهُ ﴾.

قال ابن عباس ﴿ وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبليس حين امتنع من السجود لآدم عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ﴿ أَرَهَ يَنكَ هَلاَ ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَى لَهِنَ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَأَدْمَ عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ﴿ أَرَهَ يَنكَ هَلاَ ٱلَّذِى كَرَّمْتُ عَلَى لَهِنَ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَن أَيْدَيهِمْ وَعَن أَيْدِيهِمْ وَعَن أَيْدَيهِمْ وَعَن أَيْدَيهِمْ وَعَن أَيْدَيهِمْ وَعَن أَيْدَيهِمْ وَعَن أَيْدِيهِمْ وَعَن أَيْدَيهِمْ وَعَن أَيْدِيهِمْ وَعَن أَيْدَيهِمْ وَعَن أَيْدِيهِمْ وَعَن أَيْدِيهِمْ وَعَن أَيْدَيهِمْ وَعَن أَيْدَيهِمْ وَعَن أَيْدِيهِمْ وَعَن أَيْدَيهِمْ وَعَن أَيْدِيهِمْ وَعَن أَيْدِيهِمْ وَعَن أَيْدَيهِمْ وَعَن أَيْدَيهِمْ وَعَن أَيْدِيهِمْ وَعَن أَيْدِيهِمْ وَعَن أَيْدِيهِمْ وَعَن أَيْدِيهِمْ وَعَن أَيْدِيهِمْ وَعَن أَيْدِيهِمْ وَعَن أَيْدِيهُمْ وَعَن أَيْدَالُونُ وَعَن أَيْدُولُولُون أَيْ كُنْتُومُ وَلَا يَجِدُ أَكْثُواهُمْ شَكِودِينَ كُلُولُولُ إِلَا عَراف والآيات في هذا كثيرة .

وقال الحسن البصري: لما أهبط الله آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة ومعه حواء، هبط إبليس فرحاً بما أصاب منهما، وقال: إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف، وكان ذلك ظناً من إبليس، فأنزل الله على: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِلْلِيسُ ظَنَّمُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِّنَ الشَّوْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَحْدَعُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا دام فيه الروح أعده وأمنيه وأخدعه، فقال الله تعالى: «وعزتي وجلالي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت، ولا يدعوني إلا أجبته، ولا يسألني إلا أعطيته، ولا [يستغفرني](٤) إلا غفرت له (٥)، رواه ابن أبي حاتم.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِم مِّن سُلَطَنِ ﴾ قال ابن عباس ريان: أي: من حجة.

وقال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غروراً وأماني، دعاهم إليها فأجابوه، وقوله على: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ﴾ أي: إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء، فيحسن عبادة ربه على في الدنيا ممن هو منها في شك.

وقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيتُظ﴾ أي: ومع حفظه ضلَّ من ضلَّ من أتباع إبليس، وبحفظه وكلاءته سَلِمَ من سَلِمَ من المؤمنين أتباع الرسل.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ٩٥ من حديث صهيب رهي الله على مسلم.

<sup>(</sup>٢) سنده صحيح. وعبد هو عبد بن حُميد الكُشي صاحب التفسير والمسند. وأخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي بنحوه ونسبه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «يستغفر». (٥) سنده ضعيف لإرسال الحسن البصري.

﴿ وَأَلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَتْمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمَّ فِيهِمَا مِن شِرِّكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ۞ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَمُّ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ۞﴾.

يُبين تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لا نظير له ولا شريك له، بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض، فقال: ﴿قُلِ اَدْعُواْ اللَّذِيكَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقوله: ﴿وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ ﴾ أي: لا يملكون شيئًا استقلالاً ولا على سبيل الشركة ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ به في الأمور، بل الخلق كُهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ به في الأمور، بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه.

قَالَ قَتَادَةً في قُولُه: ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ ﴾ من عون يعيِنه بشيء (١).

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعُةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِتَ لَأَهُ اَيْ: لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة، كما قال تعالى: ﴿ مَن ذَا لَئِن يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال: ﴿ فَ وَكُر مِن مَلكِ فِي السَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَهُمُ اللّهِ عِندُهُ وَ إِلّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللّهُ لِمَن يَشْلَهُ وَيَرْضَى آلِ النجم]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمِن اللّهُ عِنْ وَهُم مِنْ خَشْيَدِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨] ولهذا ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله على وهو سيد ولد آدم، وأكبر شفيع عند الله أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء قال: «فأسجد لله تعالى فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ويفتح على بمحامد لا أحصيها الآن، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع، وسل تعطه، والشفع تشفع الحديث بتمامه (٢٠).

وقوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمُ ۖ قَالُواْ اَلْحَقَ ۗ وهذا أيضاً مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السموات كلامه، أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي، قاله ابن مسعود ﷺ ومسروق وغيرهما (٣).

﴿ حَقَّةَ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ أي: زال الفزع عنها، قال ابن عباس وابن عمر الله عبد الرحمن السلمي والشعبي وإبراهيم النخعي والضحاك والحسن وقتادة في قوله الله عن الله عن قُلُوبِهِمْ قَالُوا السلمي والشعبي وإبراهيم النخعي والضحاك والحسن وقتادة في قوله الله عن السلم، وجاء مرفوعاً: إذا فُرغ، مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا ٱلْحَقِّ ﴾ يقول: جُلِّي عن قلوبهم (٤)، وقرأ بعض السلف، وجاء مرفوعاً: إذا فُرغ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ٧٩.

<sup>(</sup>٣) قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات من طريق عامر الشعبي عن ابن مسعود، ولكن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ويتقوى بالشاهد التالي عن أبي هريرة في صحيح البخاري، وقول مسروق أخرجه بسند رجاله ثقات، لكنه مرسل ويشهد له أيضاً حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن أبن عباس، وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه البستي بسند فيه مجهول عن ابن عمر الله عمر الله المناسبة المناس

بالغين المعجمة (١) ويرجع إلى الأول، فإذا كان كذلك [سأل] (٢) بعضهم بعضاً ماذا قال ربكم؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن تحتهم، حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا، ولهذا قال تعالى: ﴿وَالْوَا ٱلْعَلَى ٱلْكِيرُ﴾.

وقال آخرون: بل معنى قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ يعني: المشركين عند الاحتضار ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة قالوا: ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا<sup>(٣)</sup>.

قال ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿حَقَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ كشف عنها الغطاء يوم القيامة (٤). وقال الحسن: ﴿حَقَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ يعني: ما فيها من الشك والتكذيب (٥).

وقال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم: ﴿حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ يعني: ما فيها من الشك قال: فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم ﴿قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ ۖ قَالُواْ اَلْحَقُ وَهُو الْعَلِيُ الْكَبِيرُ ﴾ قال: وهذا في بني آدم هذا عند الموت، أقروا حين لا ينفعهم الإقرار (٢)، وقد اختار ابن جرير القول الأول: إن الضمير عائد على الملائكة، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، ولنذكر منها طرفاً يدل على غيره.

قال البخاري عند [تفسير] (٧) هذه الآية الكريمة في صحيحه، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة قال: سمعت أبا هريرة الله يقول: إن نبي الله على قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ـ ووصف سفيان بيده فحرفها، وبدو بين أصابعه ـ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبه فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، كذا وكذا فيصدّق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء (٨). انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من هذا الوجه، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة به، والله أعلم (٩).

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة تفسيرية نسبها الطبري إلى الحسن البصري، وأخرجه البستي بسند صحيح من طريق قرة بن خالد عن الحسن.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): «يسأل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن بن زيد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٥) نسبة السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمٰن بن زيد.

<sup>(</sup>٧) في (خ): «تفسيره».

<sup>(</sup>٨) أُخْرَجُه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿حَقَّ إِنَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْر . . . ﴾ [سبأ : ٢٣] ح٠٤٨٠).

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داود، الحروف والقراءات، باب (١) (ح٣٩٨٩) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٣٣٧٤)، وسنن ابن ماجه، المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية (ح١٩٤).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق قالا: حدثنا معمر، أخبرنا الزهري، عن علي بن الحسين، عن ابن عباس في قال: كان رسول الله على جالساً في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق: من الأنصار، فرمي بنجم فاستنار، فقال في: «ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم ولكن غلظت حين بعث النبي في قال: فقال رسول الله في «فإنها لا سبّح أهل الموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمراً سبّع حملة العرش، ثم سبّع أهل السماء الذين يلون عبلغ التسبيح السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماء، حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء وتخطف الجن السمع فيرمون، فما جاؤوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون هكذا رواه الإمام أحمد (())، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صالح بن كيسان والأوزاعي ويونس ومعقل بن عبيد الله، أربعتهم عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن ابن عباس في، عن رجل من الأنصار به. ورواه يونس: عن رجال من الأنصار في، وكذا رواه النسائي في التفسير من حديث الزبيدي، عن الزهري به، ورواه الترمذي فيه عن الحسين بن حريث، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس في، عن رجل من الأنصار فيه، والله أعلم (٢٠).

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي (٣)، والسياق لمحمد بن عوف، قالا: حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا الوليد هو ابن مسلم، عن عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، عن عبد الله بن أبي زكريا، عن رجاء بن حيوة، عن النوّاس بن سمعان الله قال: قال رسول الله عله: "إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يوحي بأمره تكلّم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة \_ أو قال رعدة \_ شديدة من خوف الله تعالى، فإذا سمع بذلك أهل السموات صُعقوا وخروا لله سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة والسلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي به جبريل عليه الصلاة والسلام على الملائكة، كلما مرَّ بسماء سماء يسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول الله: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله تعالى من السماء والأرض (٤). وكذا رواه ابن جرير وابن خزيمة، عن زكريا بن أبان المصري، عن نعيم بن حماد (٥) به.

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: ليس هذا الحديث [بالتام](٢) عن الوليد بن مسلم كَاللهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢١٨/١)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (ح٢٢٩)، وسنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة سبأ (ح٣٢٦٤)، والسنن الكبرى للنسائي، التفسير، (ح١١٢٧).

<sup>(</sup>٣) في (ق) و(س): [الزيادي].

<sup>(</sup>٤) في سنده نعيم بن حماد وهو صدوق يخطئ كثير (التقريب ٥٦٤). ويتقوىٰ بما سبق من رواية أبي هريرة وابن عباس ﷺ

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري وابن خزيمة من طريق نعيم بن حماد به (التوحيد ص٩٥) وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٦) في (ذ): «بالشام».

وقد روى ابن أبي حاتم من حديث العوفي، عن ابن عباس المالة وعن قتادة أنهما فسرا هذه الآية بابتداء إيحاء الله تعالى إلى محمد المالة بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية (٢).

َ هُوَ اللَّهُ وَإِنَّا أَوَ اِيَاكُمْ مِن بَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ فَلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوَ اِيَاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي صَلَىٰ مُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ فَلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ اِيَاكُمْ الْمَلَى مُنَا تَعْمَلُونَ ۚ فَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنِ وَهُوَ اللَّهُ الْمَرْفَانُ اللَّهُ الْمَانِيرُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يقول تعالى مقرراً تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضاً، فكما كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض؛ أي: بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله، فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره. وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَلِ مُبِينٍ ﴿ هذا من باب الله والنشر؛ أي: واحد من الفريقين مبطل، والآخر محقُّ لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب، ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله تعالى، ولهذا قال: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِنَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴾.

قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد ﷺ للمشركين: واللهِ ما نحن وإياكم على أمر واحد إن أحد الفريقين لمهتد<sup>(٣)</sup>.

وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم: معناها إنا نحن لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين (٤).

وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا﴾ أي: يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد واحد، ثم يفتح بيننا بالحق؛ أي: يحكم بيننا بالعدل، فيجزي كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصر والسعادة الأبدية كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ لِلْ يَقَوَمُ السَّاعَةُ يَوْمَ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لضعف العوفي ومن يروي عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري من طريق عتاب بن بشير عن خُصيف عن عكرمة وزياد بن أبي مريم. وفي سنده عتاب وخُصيف كلاهما صدوق يخطئ كما في التقريب.

يِّ اَيْتِنَا وَلِقَاَيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ السروم] ولسهـذا قــال ﴿ وَهُو ٱلْفَتَـاحُ الْعَلِيمُ ﴾ أي: الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ أَرُونِ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَآءٌ ﴾ أي: أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أنداداً وصيرتموها له عدلاً ﴿ كُلاً ﴾ أي: ليس له نظير ولا نديد ولا شريك ولا عديل. ولهذا قال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ ٱللهُ ﴾ أي: الواحد الأحد الذي لا شريك له ﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ أي: ذو العزة الذي قد قهر بها كل شيء وغلب كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، تبارك وتعالى وتقدس.

َ ﴿ وَمَا آرَسَلْنَكَ إِلَّا كَاقَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَبَكِنِيرًا وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا رَسَتَقْدِمُونَ ۞﴾.

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلى لله عليه وسلم تسليماً: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِللَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِيرًا ﴾ أي: إلا إلى جميع الخلائق من المكلفين كقوله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨] ﴿تَبَارَكَ اللَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيرًا إِلَيْ ﴾ [الفرقان].

﴿بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا﴾ أي: تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار ﴿وَلَكِكِنَّ أَكَّثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ كقوله ﷺ: ﴿وَمَا أَكَثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [يوسف] ﴿وَإِن تُطِعْ أَكَثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦].

قال محمد بن كعب في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ، يعني إلى الناس عامة (١).

وقال قتادة في هذه الآية: أرسل الله تعالى محمداً ﷺ إلى العرب والعجم، فأكرمهم على الله تبارك وتعالى أطوعهم لله ﷺ (٢).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم يعني ابن أبان، عن عكرمة، قال: سمعت ابن عباس عباس على يقول: إن الله تعالى فضل محمداً على أهل السماء وعلى الأنبياء. قالوا: يا ابن عباس فبم فضله على الأنبياء؟ قال في : إن الله تعالى قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ فَوَمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُم البراهيم: ٤]، وقال للنبي عيد: وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَافَةً لِلنَّاسِ ، فأرسله الله تعالى إلى الجن والإنس (٣). وهذا الذي قاله ابن عباس عباس عباس على المحيحين رفعه عن جابر في عنه قال: قال رسول الله على: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجداً

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني، ويشهد له حديث جابر رهيم التالي.

وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأُحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأُعطيت الشفاعة، وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة، وبُعثت إلى الناس عامة»(١١).

وفي الصحيح أيضاً: أن رسول الله ﷺ قال: «بُعثت إلى الأسود والأحمر»(٢).

قال مجاهد: يعني: الجن والإنس<sup>(٣)</sup>.

وقال غيره: يعني: العرب والعجم، والكل صحيح.

ثم قال على مخبراً عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا الْوَعْدُ إِن كُنتُر صَلِاقِينَ ﴾، وهذه الآية كقوله على: ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَاللَّذِينَ مَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا اللَّهَ السّورى: ١٨].

ثم قال تعالى: ﴿ قُل لَكُو مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَغِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿ أَي: لكم ميعاد مؤجل معدود محرر لا يزاد ولا ينقص، فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا نُوَخِرُهُمُ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَا اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخّرُ ﴾ [نوح: ٤]، وقال ﴿ إِنَ أَجَلُ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخّرُ ﴾ [نوح: ٤]، وقال ﴿ إِنَ أَجَلُ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخّرُ ﴾ [نوح: ٤]، وقال ﴿ إِن اللَّهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود].

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوَّمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِالَّذِى بَيْنَ يَدَيَّةٍ وَلَوَ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَنْقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُطْعِقُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُطْعِفُواْ أَنَقُنْ صَكَدَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْمُكَنَى بَعْدَ إِذَ جَآءَكُمُ بَلْ كُنتُم لَكُنَّا مُوْمِنِينَ ﴿ وَالنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا أَن تَكُفَرُ بَاللَّهِ لَكُنَّ مَكُمُ ٱلنَّيلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا أَن تَكُفُر بَاللَّهِ وَجَعَلَنَا ٱلأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَا لَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ﴿ وَمَعَلَىٰ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَا لَكُونَ إِلَا لَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ﴿ فَاللَّهُ مِنَاقِ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلّا لَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن الكريم، وما أخبر به من أمر المعاد، ولهذا قال تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّذِيكَ كَفَرُوا لَن نُوّمِكَ بِهَذَا الكريم، وما أخبر به من أمر المعاد، ولهذا قال تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّذِيكَ اللَّهُ عَن مواقفهم الذليلة بين يديه الْقُرَّوانِ وَلا بِاللَّذِينَ اللَّهُ عَنْ مَعْضُهُم إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِيكَ اسْتُضْعِفُوا وهم في حال تخاصمهم وتحاجهم ﴿ رَبِّهِمُ بَعْضُهُم إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِيكَ اسْتُضْعِفُوا وهم الأتباع ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ منهم وهم قادتهم وسادتهم ﴿ لَوْلا اللّه القادة والسادة وهم الذين استكبروا تصدوننا لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا به فقال لهم القادة والسادة وهم الذين استكبروا ﴿ أَنَّنُ مُكَدُّنَكُمُ عَن اللّهُ لَكُن بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم الله أي: نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان، وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك، ولهذا قالوا: ﴿ بَلْ كُتُم تُحْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ اللّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلّذِينَ اسْتُكْبَرُوا بَلْ مَكُر واختياركم لذلك، ولهذا قالوا: ﴿ بَلْ كُتُم تُحْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ اللّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلّذِينَ اسْتَكَبُرُوا بَلْ مَكُر اللّه والله على هدى وأنا على هدى وأنا على هيء، فإذا جميع ذلك باطل وكذب ومين.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية ٦٧. (٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) معناه صحيح.

قال قتادة وابن زيد: ﴿بَلْ مَكْرُ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ يقول: بل مكرهم بالليل والنهار(١)، وكذا قال مالك، عن زيد بن أسلم: مكرهم(٢) بالليل والنهار.

﴿ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنَ نَكُفُرَ بَاللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا ﴾ أي: نظراء وآلهة معه وتقيمون لنا شبها وأشياء من المحال تضلوننا بها.

﴿ وَأَسَرُّوا النَّدَامَة لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ﴾ أي: الجميع من السادة والأتباع كل ندم على ما سلف منه ﴿ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِ النِّينَ كَفَرُواً ﴾ وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم ﴿ هَلْ يُجُرَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: إنما نجازيكم بأعمالكم كل بحسبه للقادة عذاب بحسبهم وللأتباع بحسبهم ﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٨].

وحدثنا أبي، حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثنا الطيب أبو الحسن، عن الحسن بن يحيى الخشني قال: ما في جهنم دار ولا مغار ولا غلُّ ولا قيد ولا سلسلة إلا اسم صاحبها عليها مكتوب، قال: فحدثته أبا سليمان؛ يعني: الداراني رحمة الله عليه، فبكى ثم قال: ويحك فكيف به لو جمع هذا كله عليه، فجعل القيد في رجليه والغلَّ في يديه، والسلسلة في عنقه، ثم أدخل النار وأدخل المغار؟ اللَّهم سلم (3).

يقول تعالى مسلياً لنبيه ﷺ وآمراً له بالتأسي بمن قبله من الرسل، ومخبره بأنه ما بعث نبياً في قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم، كما قال قوم نوح عليه الصلاة والسلام ﴿أَنْزُمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ اللَّهُ وَلَا يَكُونَ ﴾ [الـشـعـراء: ١١١]، ﴿وَمَا نَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِيكَ هُمُّ أَرَاذِلُنَ اَلِدَى ٱلرَّأْيِ ﴾ [هـود: ٢٧]،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن بن زيد، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) من (ق) و(س).

<sup>(</sup>٣) سنده ضعيف لضعف محمد بن سليمان بن الأصبهاني (مجمع الزوائد ١٠/ ٢٨٩)، وأخرجه الطبراني من طريق محمد بن سليمان بن الأصبهاني به (المعجم الأوسط -٩٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) سنده مرسل، ومثل هذا الخبر لا يؤخذ إلا بحديث مرفوع لأنه من الغيبيات.

وقال الكبراء من قوم صالح ﴿ لِلَّذِينَ الشَّفْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَ صَلِيحًا مُرْسَلُ مِن رَّبِهِ عَالَمُونَ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِم بِعِد كَفِرُونَ ﴿ فَاللّهُ عَلَيْهِم بِعِد كَفِرُونَ ﴿ فَاللّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ عِلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ عِلْمَ وَقَال عَلَيْ وَصَالَ عَلَيْ فَوَلُوا أَهْتَوُلُوا أَهْتَوُلُوا أَهْتَوُلُوا أَهْتَوُلُوا مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ عِلْمَ وَلَيْهِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ عِلْمَ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ عِلْمَ وَلَيْهِم مِن اللّهُ عَلَيْهِم مِن اللّه عَلَيْهِم عَلَيْهِم مِن اللّه عَلَيْهِم عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْهَا فَلَيْهُ وَلَيْهِم مِن اللّهُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهُم عِلْمَ اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْهَا فَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهُم عَلَيْهَا فَعَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم مِنْ اللّهُ مَنْ مَرَاهُم اللّه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْهُم مُولُولُ اللّه عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِ عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُ عَلَيْهُم عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مُنْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَى اللّه عَلَاهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَاهُ عَلْمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ ع

قال قتادة: هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر<sup>(۱)</sup>. ﴿إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُكُر بِهِـ كَنفِرُونَ﴾ أي: لا نؤمن به ولا نتبعه.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، عن سفيان عن عاصم، عن أبي رزين قال: كان رجلان شريكان خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر، فلما بعث النبي على كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم، قال: فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال: دلّني عليه، قال: وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب، قال فأتى النبي على فقال: إلام تدعو؟ قال: «أدعو إلى كذا وكذا» قال: أشهد أنك رسول الله. قال على «أدعو إلى كذا وكذا» قال: أشهد أنك رسول الله. قال فنزلت هذه الآية ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرَيَةٍ مِن نَذِيرٍ يعث نبي إلا اتبعه أراذل الناس ومساكينهم، قال: فنزلت هذه الآية ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرَيَةٍ مِن نَذِيرٍ أَنْ الله عَلَى قد أنزل تصديق ما قلتَ (٢).

وهكذا قال هِرَقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل قال فيها: وسألتك أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ فزعمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) سنده مرسل، ويشهد لبعضه الحديث الذي يليه.

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ﷺ (الصحيح، بدء الوحي، باب رقم ٦ ح٧).

<sup>(</sup>٤) في (خ): «المشركين».

هاهنا: ﴿قُلُ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي: يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب، فيفقر من يشاء ويغني من يشاء، وله الحكمة التامة البالغة والحجة القاطعة الدامغة ﴿وَلَكِكُنَّ أَكُثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا آَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمُ عِندَنَا زُلْفَيَّ﴾ أي: ليست هذه دليلاً على محبتنا لكم ولا اعتنائنا بكم.

قال الإمام أحمد كَالله: حدثنا كثير، حدثنا جعفر، حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة كله أن رسول الله على قال: «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (١). ورواه مسلم وابن ماجه من حديث كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان به (٢)، ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ أي: إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح ﴿فَأُولَيْكَ لَمُمْ جَزَّةُ الفِيقِفِ بِمَا عَمِلُوا ﴾ أي: تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ﴿وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴾ أي: في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ومن كل شر يحذر منه.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي، حدثنا القاسم وعلي بن مسهر، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي في قال: قال رسول الله على: «إن في الجنة لغرفاً ترى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهورها» فقال أعرابي: لمن هي؟ قال على: «لمن طيب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام»(٣).

﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكِتِنَا مُعَاجِزِينَ ﴾ أي: يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع رسله والتصديق بآياته ﴿ أُوْلَئِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ أي: جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم.

وقوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ ﴾ أي: مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم، فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما ثبت في

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٧٩٩/٢) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، البر، باب تحريم ظلم المسلم (ح٢٥٦٤)، وسنن ابن ماجه، الزهد، باب القناعة (ح٣١٤٣).

<sup>(</sup>٣) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمٰن بن إسحاق وهو الواسطى، والنعمان بن سعد: مقبول.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، الزكاة، باب في الكفاف والقناعة (ح١٠٥٤).

الحديث: «يقول الله تعالى أنفق، أنفق عليك»(١).

وفي الحديث: «أن ملكين [يصبحان] (٢) كل يوم يقول أحدهما: اللَّهم أعطِ ممسكاً تلفاً، ويقول الآخر: اللَّهم أعط منفقاً خلفاً» (٣). وقال رسول الله ﷺ: «أنفق بلالُ، ولا تخشى من ذي العرش إقلالاً» (٤).

وقال ابن أبي حاتم: [ذُكر]<sup>(ه)</sup>، عن يزيد بن عبد العزيز الفلاس، حدثنا هشيم، عن [الكوثر]<sup>(۲)</sup> بن حكيم، عن مكحول قال: بلغني عن حذيفة وَاللهُ عَلَيْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض، يعضُّ الموسر على ما في [يده]<sup>(۷)</sup> حذار الإنفاق» ثم تلا هذه الآية ﴿وَمُلَ أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُعُلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّزِقِينَ﴾ (٨).

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا روح بن حاتم، حدثنا هشيم، عن [الكوثر]<sup>(٩)</sup> بن حكيم، عن مكحول قال: بلغني عن حذيفة ولله الله قال: قال رسول الله على: «ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض، يعضُّ الموسر على ما في [يده]<sup>(١١)</sup> حذار الإنفاق» قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنفَقَتُم مِن ثَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الزَّرْقِين﴾.

«وينهل شرار الناس يبايعون كل مضطر ألا إن بيع المضطرين حرام، ألا إن بيع المضطرين حرام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله إن كان عندك معروف فعد به [على] (١١) أخيك، وإلا فلا تزده هلاكا إلى هلاكه (١٢). هذا حديث غريب من هذا الوجه، وفي إسناده ضعف. وقال سفيان الثوري: عن أبي يونس الحسن بن يزيد قال: قال مجاهد لا يتأولن أحدكم هذه الآية: ﴿وَمَا أَنفَقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُعُلِفُهُ إِذَا كان عند أحدكم ما يقيمه، فليقصد فيه، فإن الرزق مقسوم (١٣).

َ ﷺ ﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ اَهَـُـوُلَآءٍ اِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ فَالْوَا سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم ثُمُؤْمِنُونَ ۞ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞﴾.

يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيسأل الملائكة الذين كان

(١) تقدم تخريحه في تفسير سورة الإسراء آية ٢٩. (٢) في (خ): «يصيحان».

(٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ٢٩. ﴿ ٤) تقدم تُخريجه في تفسير سورة البقرة آية ٢١٢.

(٥) في (ذ): «حدثنا أبي».

(٦) كذا في (مح) وترجمته، وفي الأصل و(حم) صُحف إلى: «المكوثر».

(۷) في (خ): «يديه».

(٨) سنده ضعيف لأن مكحولاً. رواه بلاغاً ولم يسمع من حذيفة، وكوثر بن حكيم ضعيف ويروي أحاديث باطلة (لسان الميزان ٤٩٠/٤).

(٩) كذا في (مح) و(حم)، وفي الأصل صُحف إلى: «المكوثر».

(١٠) في (خ): «يديه». «إلى».

(١٢) عزاه الحافظ ابن حجر (المطالب العالية ١/ ٢٦١) إلى أبي يعلىٰ في مسنده وكذا السيوطي في الدر المنثور وضعف سنده، وسنده كسابقه، وضعفه الحافظ ابن كثير.

(١٣) سنده صحيح ونسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر.

﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمَ ءَايَنُنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَدَآ إِلَّا رَجُلٌّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُثِينٌ ۞ وَمَا ءَايْنَنَهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ ۞ وَكَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَاۤ عَانَيْنَهُمْ فَكَذَبُواْ رُسُلِنَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞﴾.

يخبر الله عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة [والأليم من] العذاب، لأنهم كانوا إذا تتلي عليهم آياته بينات يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله على ﴿وَالُواْ مَا هَذَاۤ إِلّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُم عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُكُم يعنون: أن دين آبائهم هو الحق، وأن ما جاءهم به الرسول عندهم باطل، عليهم وعلى آبائهم لعائن الله تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَا هَذَاۤ إِلّاۤ إِفْكُ مُّفَتَى ﴾ يعنون: القرآن ﴿وَقَالُ الّذِينَ كَنُو بُولَ الله تعالى: ﴿وَمَا ءَانَيْنَهُم مِن كُتُو يَدُرُسُونَهَ وَمَا أَرْسَلْنَا الله على العرب من كتاب قبل القرآن وما أرسل وَمَا أَرْسَلْنَا إلَيْهِم نبياً قبل محمد على وقد كانوا يودون ذلك ويقولون: لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا، فلما من الله عليهم بذلك كذبوه وجحدوه وعاندوه.

 <sup>(</sup>١) في (ذ): «صور الملائكة».

<sup>(</sup>٣) في (خ): «ويضلونهم». (٤) في (خَ): «وأليم».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

أي: وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا ردَّه، بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله، ولهذا قال: ﴿ فَكَنَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ عَلَيْهِ وَانتَصَارِي لرسلي؟

﴿ ﴿ ﴿ فَا قُلْ إِنْمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِـدَةً ۚ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنَفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنَ (جِنَّةً إِنْ هُوَ لِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ بَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدِ ۞﴾.

يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون: ﴿إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ ﴾ أي: إنما آمركم بواحدة وهي: ﴿أَن تَقُومُواْ لِلّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُرُواً مَا بِصَاحِبِكُم مِن عِير هوى ولا عصبية، فيسأل بعضكم بعضاً هل بمحمد من جنون. فينصح بعضكم بعضاً ﴿ثُمَّ لَنَفَكُرُوا ﴾ أي: ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد على ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه، [ويتفكر](١) في ذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿أَن تَقُومُواْ لِلّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنَةً ﴾ هذا معنى ما ذكره مجاهد ومحمد بن كعب والسدي وقتادة وغيرهم (٢)، وهذا هو المراد من الآية.

فأما الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن [زيد] (٣)، عن القاسم، عن أبي أمامة وهم قال: إن رسول الله على كان يقول: «أعطيت ثلاثاً لم يعطهن أحد قبلي ولا فخر: أحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لمن قبلي، كانوا قبلي يجمعون غنائمهم فيحرقونها، وبُعثت إلى كل أحمر وأسود، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أتيمم بالصعيد وأصلي فيها حيث أدركتني الصلاة، قال الله تعالى: ﴿أَن تَقُومُواْ لِللهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ﴿ وَاعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدي لا فهو حديث ضعيف الإسناد، وتفسير الآية بالقيام في الصلاة في جماعة وفرادى بعيد، ولعله مقحم في الحديث من بعض الرواة، فإن أصله ثابت في الصحاح (٥) وغيرها، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدِ﴾، قال البخاري عندها: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في أنه قال: صعد النبي في الصفا ذات يوم فقال: «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش، فقالوا: ما لك؟ فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني» قالوا: بلى، قال في «نَبّ بن يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تباً لك ألهذا جمعتنا. فأنزل الله في ﴿تَبّتُ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبّ إِلَى﴾ [المسد]. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَانِدِرْ عَشِيرَتَكُ ٱلأَقْرَبِينَ إِلَى﴾ [الشعراء].

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشير بن المهاجر، حدثني عبد الله بن بُريدة، عن

<sup>(</sup>١) في (خ): «ويفكر».

<sup>(</sup>٢) قُول مَجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: «بطاعة الله»، وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ: «فهذه واحدة وعظهم بها».

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «يزيد».

<sup>(</sup>٤) سنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان، ولأغلبه شواهد تقدم بعضها في الآية ٢٨ من هذه السورة.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في تفسير سورة الشعراء آية ٢١٤.

أبيه ﴿ قَالَ: خرج إلينا رسول الله ﷺ يوماً فنادى ثلاث مرات، فقال: «أيها الناس أتدرون ما مثلى ومثلكم؟» قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم قال ﷺ: «إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدواً يأتيهم، فبعثوا رجلاً يتراءى لهم فبينما هو كذلك أبصر العدو، فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه، أيها الناس أُوتيتم أيها الناس أُوتيتم» ثلاث مرات (١)، وبهذا الإسناد قال رسول الله ﷺ: «بُعثت أنا والساعة جميعاً، إن كادت لتسبقُني» (١) تفرد به الإمام أحمد في مسنده.

﴿ وَأَلَ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجَرٍ فَهُو لَكُمْ ۚ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ قُلُ إِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَمُ ٱلْفُيُوبِ ۞ قُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۞ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَقْسِى وَإِن ٱهْتَدَيْتُ فَيِما يُوحِى إِلَى رَبِّى ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۞ .

يقول تعالى آمراً رسوله ﷺ أن يقول للمشركين: ﴿مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ ۗ أَي: لا أريد منكم جعلاً ولا عطاء على أداء رسالة الله ﷺ إليكم ونصحي إياكم وأمركم بعبادة الله ﴿إِنَّ أَجْرِيَ مَنكم جعلاً ولا عطاء على أداء رسالة الله ﴿وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ أي: عالم بجميع الأمور بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله إياي إليكم وما أنتم عليه.

وقوله: ﴿ فَلَ إِنَ رَبِّى يَقْذِفُ بِٱلْمَقِّ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ ﴿ ﴾ ، كقوله تعالى: ﴿ يُلَقِى ٱلرُّوحَ مِنَ أَمَرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِن أَهُلُ الأَرْضِ ، وهو يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِن أَهُلُ الأَرْضِ ، وهو علام الغيوب فلا تخفى عليه خافية في السلموات ولا في الأرض .

وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل ههنا إبليس<sup>(٤)</sup>. أي: أنه لا يخلق أحداً ولا يعيده ولا يقدر على ذلك، وهذا وإن كان حقاً ولكن ليس هو المراد ههنا، والله أعلم.

وقوله: ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا آَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِنِ آهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِى إِلَى رَقِتَ ﴾ أي: الخير كله من عند الله، وفيما أنزله الله ﷺ من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد، ومن ضلً

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه بلفظ: «ثلاث مرار». (المسند ٣٨/٣٦ ح٢٢٩٤٨) قال محققوه: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٨/ ٣٥ ح٢٩٤٧) وقال محققوه: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ٨١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

فإنما يضلُّ من تلقاء نفسه، كما قال عبد الله بن مسعود وَ الله لما سئل عن تلك المسألة في المفوضة أقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله [بريئان](١)(٢) منه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ أي: سميع لأقوال عباده قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وقد روى النسائي هنا حديث أبي موسى في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: «إنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً قريباً مجيباً» .

﴿ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ۞ وَقَالُوَاْ ءَامَنَّا بِهِـ وَأَنَّى لَمُمُ ٱلتَّـنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِـ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَحِيل مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْبَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِ شَكِ مُّرِسٍ ۞﴾.

يقول تعالى: ولو ترى يا محمد إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة، فلا فوت أي: فلا مفر لهم ولا وزر لهم ولا ملجأ ﴿وَأُخِذُوا مِن مَّكَانِ وَرِبٍ ﴾ أي: لم يمكنوا أن يمعنوا في الهرب بل أخذوا من أول وهلة.

قال الحسن البصري: حين خرجوا من قبورهم (٤).

وقال مجاهد وعطية العوفي وقتادة: من تحت أقدامهم (٥).

وعن ابن عباس ﷺ والضحاك؛ يعني: عذابهم في الدنيا<sup>(٦)</sup>.

وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني: قتلهم يوم بدر (٧)، والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة، وهو الطامَّة العظمى، وإن كان ما ذكر متصلاً بذلك، وحكى ابن جرير عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس المراد في ذلك حديثاً موضوعاً بالكلية (٨)، ثم لم ينبه على ذلك، وهذا أمر عجيب غريب منه.

﴿ وَقَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِ ﴾ أي: يوم القيامة يقولوا آمنا بالله وملائكته [وكتبه ورسله] (٩) كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِنَّا مُوقِنُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) كذا في (ح) و(حم)، وفي الأصل صحف إلى: «بريان».

<sup>(</sup>٢) المسألة في زواج الرجل ثم يموت ولا يفرض لزوجته شيئاً، وأجاب ابن مسعود ﷺ: فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها.. ولها الميراث وعليها العدّة. ثم ذكر الحديث الذي أعلاه (المسند ٧/٣٠٨ ح٢٧٦) وصَحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٣) تُقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن البصري.

<sup>(</sup>٥) نسبة السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطية العوفي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس، وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري عن الضحاك.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن بن زيد.

الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم، وصاروا إلى الدار الآخرة وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء، فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان، كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد.

قال مجاهد: ﴿وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّـٰنَاوُشُ﴾ قال: التناول لذلك(١).

وقال الزهري: التناوش تناولهم الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنيا.

وقال الحسن البصري: أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال تعاطوا الإيمان من مكان بعيد<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن عباس رضي الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه وليس بحين رجعة ولا توبة (٣)، وكذا قال محمد بن كعب القرظى كَلَيْلُهُ.

وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبَلُ ﴾ أي: كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل ﴿ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾.

قال مالك، عن زيد بن أسلم: ﴿ وَيَقَذِفُونَ بِأَلْغَيْبِ ﴾ قال: بالظن (٤)، قلت: كما قال تعالى: ﴿ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ﴾ [الكهف: ٢٢] فتارة يقولون: شاعر، وتارة يقولون: كاهن، وتارة يقولون: ساحر، وتارة يقولون: مجنون إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة، ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد ويقولون: ﴿ إِن نَظُنُ إِلَّا ظُنًّا وَمَا نَحَنُ بِمُستَيقِنِينَ ﴾ [الجاثية: ٣٢].

قال قتادة ومجاهد: يرجمون بالظن لا بعث ولا جنة ولا نار(٥).

وقوله تعالى: ﴿وَجِيلَ بَيْنَهُم وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما: يعني: الإيمان (٦).

وقال السدي: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ وهي التوبة (٧)، وهذا اختيار ابن جرير كَظَّلَلهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «الردّ». وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «التناول».

<sup>(</sup>٢) أخرجه يحيى بن سلام عن عثمان عن عمرو عن الحسن، وسنده ضعيف لضعف عثمان وهو ابن سعد البصري الكاتب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «فكيف لهم بالردُّ».

<sup>(</sup>٤) سنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، وقول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه.

<sup>(</sup>٦) قول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان، عن أبي الأشهب عنه (المصنف ٥٢٧/١٣ رقم ١٧١٥٣) وسنده صحيح وقول الضحاك أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق عُبيد الصيد عنه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي بسند حسن من طريق إسباط عن السدي (شعب الإيمان رقم ٧١٩٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه البخاري تعليقاً عن مجاهد. (الصحيح، التفسير، سورة سبأ).

والصحيح أنه لا منافاة بين القولين، فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه.

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا أثراً غريباً عجيباً جداً فنذكره بطوله، فإنه قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا بشر بن حجر الشامي، حدثنا علي بن منصور الأنباري، عن الشرقي بن قطامي، عن سعد بن طريف، عن عكرمة، عن ابن عباس على في قول الله على: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُم وَيَيْنَ مَا يَشْتُهُونَ . . . ﴾ إلى آخر الآية، قال: كان رجل من بني إسرائيل فاتحاً أي: فتح الله تعالى له مالاً، فمات فورثه ابن له تافه؛ أي: فاسد، فكان يعمل في مال الله تعالى بمعاصي الله تعالى عزّ وجلّ، فلما رأى ذلك إخوان أبيه، أتوا الفتى فعذلوه ولاموه، فضجر الفتى فباع عقاره بصامت (١)، ثم رحل فأتى عيناً ثجاجة (٢) فسرح فيها ماله وابتنى قصراً، فبينما هو ذات يوم جالس إذ حملت عليه ريح بامرأة من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرجاً؛ أي: ريحاً، فقالت: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا امرؤ من بني إسرائيل، قالت: فلك هذا القصر وهذا المال؟ فقال: نعم. قالت: فهل لك من زوجة؟ قال: لا. قالت: فكيف يهنيك العيش ولا زوجة لك؟ قال: قد كان ذاك، قال: فهل لك من بعل؟ قالت: لا، قال: فهل لك إلى أن أتزوجك؟ قالت: إنى امرأة منك على مسيرة ميل<sup>٣)</sup>، فإذا كان الغد فتزود زاد يوم وائتنى، وإن رأيت فى طريقك هولاً فلا يهولنك، فلما كان من الغد تزود زاد يوم وانطلق، فانتهى إلى قصر فقرع رتاجه (٤)، فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرجاً؛ أي: ريحاً، فقال: من أنتَ يا عبد الله؟ فقال: أنا الإسرائيلي، قال: فما حاجتك؟ قال: دعتني صاحبة القصر إلى نفسها، قال: صدقت، قال: فهل رأيت في [الطريق](٥) هولاً؟ قال: نعم ولولا أنها أخبرتني أن لا بأس على لهالني الذي رأيت، قال: ما رأيت؟ قال: أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بكلبة فاتحة فاها، ففزعت فوثبت فإذا أنا من ورائها، وإذا جراؤها<sup>(٦)</sup> ينبحن [من]<sup>(٧)</sup> بطنها، فقال له الشاب: لست تدرك هذا، هذا يكون في آخر الزمان يقاعد الغلام المشيخة في مجلسهم ويسرهم حديثه، قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بمائة عنز حُفَّل (٨)، وإذا فيها جدي يمصها، فإذا أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئاً فتح فاه يلتمس الزيادة، فقال: لست تدرك هذا، هذا يكون في آخر الزمان ملك يجمع صامت الناس كلهم حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئاً فتح فاه يلتمس الزيادة، قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بشجر فأعجبني غصن من شجرة منها ناضرة، فأردت قطعه فنادتني شجرة أخرى: يا عبد الله منا فخذ حتى ناداني الشجر أجمع يا عبد الله مني فخذ، فقال: لست تدرك هذا، هذا يكون في آخر الزمان يقل الرجال ويكثر النساء حتى أن الرجل ليخطب المرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهنَّ، قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل، فإذا أنا برجل

<sup>(</sup>١) أي: الذهب والفضة. (٢) أي: يسيل منها الماء سيلاً.

<sup>(</sup>٣) الميل يساوي ١٨٤٨ متراً (المقادير في الفقه الإسلامي ص٧٠).

<sup>(</sup>٤) أي: الباب الضخم. (٥) في (ذ): «طريقك».

<sup>(</sup>٦) أي: أولادها. (٧) في (خ): «في».

<sup>(</sup>٨) أي: كثيرة اللبن.

قائم على عين يغرف لكل إنسان من الماء، فإذا تصدعوا أن عنه صَبَّ في جرته فلم تعلق جرته من الماء بشيء، قال: لست تدرك هذا، هذا يكون في آخر الزمان القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم في معاصي الله تعالى، قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بعنز وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمها، وإذا رجل قد أخذ بذنبها، وإذا [راكب] قد ركبها، وإذا رجل يحتلبها، فقال: أما العنز فهي الدنيا، والذين أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشها، وأما الذي قد أخذ بقرنيها فهو يعالج من عيشها ضيقاً، وأما الذي أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه، وأما الذي ركبها فقد تركها، وأما الذي يحلبها فبخ بخ (7) ذهب ذلك بها.

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل يَمْتَحُ على قليب كلما أخرج دلوه صبه في الحوض فانساب الماء راجعاً إلى القليب<sup>(٤)</sup>، قال: هذا رجل ردَّ الله عليه صالح عمله فلم يقبله، قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل يبذر بذراً فيستحصد فإذا حنطة طيبة، قال: هذا رجل قبل الله صالح عمله وأزكاه له.

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل مستلق على قفاه، قال: يا عبد الله ادن مني فخذ بيدي وأقعدني، فوالله ما قعدت منذ خلقني الله تعالى، فأخذت بيده، فقام يسعى حتى ما أراه، فقال له الفتى: هذا عمر الأبعد نفد، أنا ملك الموت، وأنا المرأة التي أتتك أمرني الله تعالى بقبض روح الأبعد في هذا المكان، ثم أصيره إلى نار جهنم، قال: ففيه نزلت هذه الآية وَحِيلَ بَيْنَهُم وَيَيْنَ مَا يَشَتَهُونَ الآية أثر غريب وفي صحته نظر، وتنزيل هذه الآية عليه وفي حقه بمعنى أن الكفار كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنيا، كما جرى لهذا المغرور المفتون، ذهب يطلب مراده فجاءه ملك الموت فجأة بغتة وحيل بينه وبين ما يشتهى.

وقوله تعالى: ﴿كُمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ ﴾ أي: كما جرى للأمم الماضية المكذبة [بالرسل]<sup>(1)</sup> لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم ﴿فَلَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَكَمْ وَكَامُ وَكَامُ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

وقوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُرْمِعِ ﴾ أي: كانوا في الدنيا في شك وريبة، فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب، قال قتادة إياكم والشك والريبة، فإن من مات على شك بعث عليه، ومن مات على يقين بعث عليه.

آخر تفسير سورة سبأ ولله الحمد والمنَّة.

<sup>(</sup>۱) أي: ذهبوا. (۲) في (خ) و(ذ): «رجل».

<sup>(</sup>٣) بخ بخ: كلمة تُقال عند المدح. (٤) أي: البئر.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث موضوع من وضع سعد بن طريف وهو الإسكاف متهم بالوضع كما في التقريب.

<sup>(</sup>٦) في (خ): «للرسل».







### سُِوُلَالُّا فَطَلِمٍ وهي مڪية

# بمهال عدال

﴾ ﴿ اَلْحَمَدُ بِلَهِ فَاطِرِ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُولِنَ أَجْنِحَةِ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعً يَزِيدُ فِي ﴾ [الخاتِي مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرُ ۞﴾ .

وقال الضحاك: كل شيء في القرآن فاطر السموات والأرض، فهو خالق السموات والأرض، .

وقوله تعالى: ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَ مِكَةِ رُسُلاً أَي: بينه وبين أنبيائه ﴿ أُوْلِيَ ٱجْنِحَةِ ﴾ أي: يطيرون بها ليبلِّغوا ما أمروا به سريعاً ﴿ مَّنْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعً ﴾ أي: منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أدبعة، ومنهم من له أكثر من ذلك، كما جاء في الحديث أن رسول الله على رأى جبريل بيه ليلة الإسراء وله ستمائة جناح، بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب (١٤)، ولهذا قال: ﴿ يَزِيدُ فِي ٱلْخَاتِي مَا يَشَامُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾.

قال السدي: يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء (٥).

وقال الزهري وابن جريج في قوله: ﴿ يَزِيدُ فِي اَلْخَاتِي مَا يَشَآءُ ﴾ يعني: حسن الصوت (٢)، رواه عن الزهري البخاري في الأدب، وابن أبي حاتم في تفسيره، وقُرئ في الشاذ (يزيد في الحلق) بالحاء

<sup>(</sup>۱) أخرجه البُستي من طريق سفيان الثوري به وكذا أبو عبيد القاسم بن سلام (فضائل القرآن ص٢٠٦)، وحسنه الحافظ ابن حجر في الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف، سورة فاطر.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الإسراء. (٥) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي من طريق صالح الناجي عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري. (شعب الإيمان ١/٣٥٥ رقم ١١٤ وفيه صالح الناجي ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل ٤٠٤٤)، وأخرجه البخاري من طريق صالح الناجي به. ثم قال: ذهبت أنا ومسلم إلى صالح فسألناه، فقال: لا أحفظ هذا عن ابن جريج، ولكن بلغني عن مقاتل بن حيان. (التاريخ الكبير ٢٩٢/٢).

المهملة (١)، والله أعلم.

#### ﴾ ﴿ هَمَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّخْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنَ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْرُ (اَلْمَكِيمُ ۞﴾.

يخبر تعالى أنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع.

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم، حدثنا مغيرة، أخبرنا عامر، عن [ورَّاد] (٢) كاتب المغيرة بن شعبة قال: إن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة: اكتب لي بما سمعت من رسول الله على فدعاني المغيرة فكتبت إليه: إني سمعت رسول الله على يقول إذا انصرف من الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا مُعطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وسمعته ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وعن وأد البنات، وعقوق الأمهات، ومنع وهات (٣)، وأخرجاه من طرق عن [ورّاد] (٤) به (٥).

وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدُكَ عِرْدُكَ عِنْدً فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يُرِدُكَ عِنْدٍ فَلَا رَأَذَ لِفَضْلِهِ؞﴾ [يونس: ١٠٧] ولها نظائر كثيرة.

وقال الإمام مالك رحمة الله عليه: كان أبو هريرة ﴿ إِذَا مطروا يقول: مُطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ هذه الآية: ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنَ بَعْدِهِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ لَهُا وَمَا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنَ بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ لَهُا وَمَا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ لَهُا اللهِ مِن اللهِ عنه (٨)، ورواه ابن أبي حاتم، عن يونس، عن ابن وهب عنه (٨).

﴿ وَيَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱذَكُرُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَكَ ﴿ إِلَّا هُوْ فَأَنَّكُ ثُونَكُونَ ﴾.

ينبِّه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له كما أنه المستقل بالخلق والرزق، فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، ولهذا

(٢) كذاً في (حم) و(مح) والمسند، وفي الأصل صُحف إلى : «وارد».

(٦) صحيح مسلم، الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (ح٤٧٧).

<sup>(</sup>١) وهي قراءة على التفسير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٠/ ١٦٩ ح١٨٢٣) وصححه محققوه.

<sup>(</sup>٤) كذا في (حم) و(مح) والصحيحين، وفي الأصل صُحف إلى: «وارد».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ١٧.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام مالك بلاغاً عن أبي هريرة رضي الله (الموطأ، الاستسقاء، باب الاستمطار بالنجوم ١٩٢/١ ح٦). وسنده ضعيف لانقطاعه.

<sup>(</sup>٨) سنده ضعيف كسابقه.

قال تعالى: ﴿لَا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّكَ تُؤْفَكُونَ﴾ أي: فكيف تؤفكون بعد هذا البيان، ووضوح هذا البرهان، وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان.

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَلِى اللّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ۞ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْمُيَوَةُ الدُّنْيَكَ ۚ وَلَا يَغُرَّنَكُم وَاللّهِ الْغَرُودُ ۞ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُو عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ السَّعِيرِ ۞﴾.

ويقول تبارك وتعالى: وإن [يكذبوك](١) يا محمد هؤ لاء المشركون بالله [ويخالفوك](٢) فيما جئتهم به من التوحيد، فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة، فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ أي: وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء.

ثم قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ ﴾ أي: المعاد كائن لا محالة ﴿ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنِكَ ﴾ أي: العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم، فلا تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية ﴿ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللّهِ الْفَرُورُ ﴾ وهو الشيطان قاله ابن عباس وَ الله الله عنه الآية يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته، فإنه غرار كذاب أفاك، وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان: ﴿ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنِكَا وَلَا يَغُرُنَكُم بِاللّهِ الْفَرُورُ ﴾ [٣٣].

وقال مَالك: عن زيد بن أسلم هو الشيطان<sup>(٤)</sup>. كما قال: يقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب ﴿ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ۞ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنَكُرُ فَنَنتُمُ أَنفُسَكُمْ وَرَبَيْقَهُمْ وَارْبَتْتُمْ وَعَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآةَ أَمْنُ ٱللّهِ وَعَرَّكُم بِاللّهِ ٱلْغَرُورُ ۞﴾ [الحديد].

ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُرْ عَدُوُّ فَأَغَذُوهُ عَدُوًّ ۚ فَيُ أَي هو مبارز لكم بالعداوة فعادوه أنتم أشد العداوة وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به ﴿إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنَ الْحَمْ بالعداوة فعادوه أي: إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير، فهذا هو العدو الممبين نسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان وأن يرزقنا اتباع كتاب الله، والاقتفاء بطريق رسله، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهذه كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ اَسَجُدُواْ لِلّا إِبلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ آمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرّيَّتَهُ أَوْلِيكَا مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرّيَّتَهُ أَوْلِيكَا مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرّيَّتَهُ أَوْلِيكَا مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرّيَّتَهُ أَوْلِيكَا مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ ۗ أَفَنتَخِذُونَهُ وَذُرّيَّتَهُ أَوْلِيكَا مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ ۗ أَفَنتَخِذُونَهُ وَذُرّيَّتَهُ أَوْلِيكَا مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ اللّه الله عَلَى الطّفالِ فَعَلَى الطّفالِ فَعْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّه عَنْ أَمْر رَبّهِ عَلَى عَلَيْ اللّه اللّه عَنْ الطّفاوه ولا تطاوعوه والا تطاوعوه أَنْ اللّه اللّه عَمْ أَن تعادوه وتخالفوه ولا تطاوعوه أَنْ .

﴾ ﴿ اَلَذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمِلُواْ الصَّلِاحَنِ لَمُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرُ ۞ أَفَمَنَ زُيِّنَ لَلَمُ سُوَّةُ عَمَلِهِ. فَرَءَاهُ حَسَنًا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَاللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞﴾.

لما ذكر الله تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى عذاب السعير، ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا

<sup>(</sup>۱) في (خ): «يكذبك». (عيد الفونك». (عند الفونك». (عند الفونك) (عند ال

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) سنده صحیح. (٥) زیادة من (حم).

لهم عذاب شديد، لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمٰن، وأن الذين آمنوا بالله ورسله ﴿وَعَمِلُواْ السِّاحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ أي: لما كان منهم من ذنب ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ على ما عملوه من خير. ثم قال تعالى: ﴿أَفَسَن نُيِّنَ لَمُ سُوّءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنَا ﴾ يعني: كالكفار والفجار يعملون أعمالاً سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً؛ أي: أفمن كان هكذا قد أضله الله ألك فيه حيلة، لا حيلة لك فيه ﴿فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَبَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾ أي: بقدره كان ذلك ﴿فَلاَ نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْمٍ حَسَرَتٍ ﴾ أي: لا تأسف على ذلك، فإن الله حكيم في قدره إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي، لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا

وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني أو ربيعة، عن عبد الله بن الديلمي قال: أتيت عبد الله بن عمرو وفي حائط بالطائف يقال له: الوهط<sup>(۱)</sup>، قال: سمعت رسول الله على يقول: "إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى ومن أخطأه منه ضلَّ، فلذلك أقول جفَّ القلم على ما علم الله على "(۲).

ثم قال: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني، حدثنا حسان بن حسان البصري، حدثنا إبراهيم بن بشر، حدثنا يحيى بن معن، حدثنا إبراهيم القرشي، عن سعيد بن شرحبيل، عن زيد بن أبي أوفى في قال: خرج علينا رسول الله عليه فقال: «الحمد لله الذي يهدي من الضلالة، ويلبس الضلالة على مَن أحب» (٣). وهذا أيضاً حديث غريب جداً.

﴿ وَاللّهُ اللّذِي آرْسَلَ الرِّيئَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعَدَ مَوْيَهًا كَذَلِكَ النّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلُهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّدَلِحُ بَرْفَعُمُّهُ وَاللّذِينَ يَمْكُونَ السَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُو أُولَئِكَ هُو بَبُورُ ۞ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثَرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجُهًا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ ثُمُوهِ إِلّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُوهِ إِلّا فِي كِذَابٌ إِلّا فِي كَذَابُ مَلْ اللّهِ يَسِيرُ ۞ .

كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها، كما في أول سورة الحج ينبّه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها، فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها ﴿ٱهۡتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: ٥]، كذلك

<sup>(</sup>١) وسميت منطقة الوهط نسبة لهذا الحائط وهو مزرعة كانت لعمرو بن العاص رضي الله ولا تزال هذه المنطقة موجودة بين الطائف والشفا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمر الشيباني به وحسنه (السنن، الإيمان، باب ما جاء، في افتراق هذه الأمة ح٢٦٤)، وأخرجه الحاكم من طريق الأوزاعي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢٠٤١)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح٢٠٧٦).

<sup>(</sup>٣) سنده ضعيف جداً لجهالة إبراهيم بن بشر وغير ذلك (الجرح والتعديل ٩٠/٢)، وأخرجه البخاري من طريق حسان بن حسان به ثم قال: وهذا إسناد مجهول لا يتابع عليه ولا يعرف سماع بعضهم من بعض. ولا أصل له (التاريخ الصغير ٢/٠٥١) ولهذا استغربه الحافظ ابن كثير.

الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورها، أنزل من تحت العرش مطراً [يعم] (١) الأرض جميعاً، ونبتت الأجساد في قبورها كما تنبت [الحبة] (٢) في الأرض ولهذا جاء في الصحيح: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب» (٣) ولهذا قال تعالى: ﴿كَنَاكَ ٱلنَّمُورُ ﴾ وتقدم في الحج حديث أبي رزين قلت: يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال على: «يا أبا رزين أما مررت بوادي قومك ممحلاً ثم مررت به يهتز خضراً»؟ قلت: بلى، قال على: «فكذلك يحيي الله الموتى» (٤).

وقوله: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾ أي: من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة وله والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى، فإنه يحصل له مقصوده لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعاً، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَاتَهُ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُوكَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَةَ فَلَا الْعَرْةَ لِلّهِ جَمِيعاً اللهِ النساء].

وقال تعالى: ﴿وَلَا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْمِـزَةَ لِلَهِ جَيِيعًا﴾ [يونس: ٦٥]، وقال: ﴿وَلِلَهِ ٱلْمِـزَةُ وَلِرَسُولِهِـ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: ٨].

قال مجاهد: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ﴾ بعبادة الأوثان ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾.

وقال قتادة: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْمِزَّةُ جَمِيعاً﴾ أي: فليتعزز بطاعة الله ﷺ (٦٠)، وقيل: من كان يريد علم العزَّة لمن هي ﴿فَلِلَهِ ٱلْمِزَّةُ جَمِيعاً﴾ وحكاه ابن جرير.

وقوله تبارُك وتعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾ يعني: الذكر والتلاوة والدعاء، قاله غير واحد من السلف.

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، أخبرني جعفر بن عون، عن عبد الرحمٰن بن عبد الله المسعودي، عن عبد الله بن المخارق، عن أبيه المخارق بن سليم قال: قال لنا عبد الله هو ابن مسعود ولله : إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله تعالى، إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر تبارك الله، أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا واستغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الله الله على ثم قرأ عبد الله والمهم المكارئ المكارئ الصليل المكارئ المكارئ

وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، أخبرنا سعيد الجريري، عن عبد الله بن شقيق قال: قال كعب الأحبار: إن لسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر لدوياً حول

<sup>(</sup>١) كذا في (حم)، وفي الأصل صُحف إلى: «نعم».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة المؤمنون آية ١٤.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): «الحب».

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه في تفسير سورة الحج آية ٦
 (٥) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده عبد الله بن المخارق سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير وكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمٰن بن عبد الله المسعودي به، وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٢٥).

العرش كدوي النحل يذكرن بصاحبهنَّ والعمل الصالح في الخزائن (١). وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار رحمة الله عليه، وقد روي مرفوعاً.

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير، حدثنا موسى يعني ابن مسلم الطحان، عن عون بن عبد الله، عن أبيه أو عن أخيه، عن النعمان بن بشير شه قال: قال رسول الله شيد: «الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله، يتعاطفن حول العرش لهنّ دوي كدوي النحل، يذكرن بصاحبهن، ألا يُحبُّ أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يُذكِّر به؟»(٢) وهكذا رواه ابن ماجه، عن أبي بشر [بكر بن](٣) خلف، عن يحيى بن سعيد القطان، عن موسى بن أبي عيسى الطحان، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبيه أو عن أخيه، عن النعمان بن بشير شي به (٤).

وقوله تعالى: ﴿وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرِّفَعُمُّ وَالله علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﴿ الكلم الطيب ذكر الله تعالى، يصعد به إلى الله ﴿ الله الله ﴿ الله الله ﴿ الله تعالى ومن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه في أداء فرائضه حمل عمله وذكر الله تعالى به إلى الله ﴿ الله الله الله المالح يرفع الكلام الطيب (٢) وكذا قال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب (٢) وكذا قال أبو العالية وعكرمة وإبراهيم النخعي والضحاك والسدي والربيع بن أنس وشهر بن حوشب وغير واحد (٧).

وقال إياس بن معاوية القاضي: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام.

وقال الحسن وقتادة: لا يقبل قول إلا بعمل<sup>(٨)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ﴾ قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب: هم المراؤون بأعمالهم (٩)؛ يعني: يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى، وهم بغضاء إلى الله عَلَى يراؤون بأعمالهم ﴿وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وصحح سنده الحافظ ابن كثير إلى كعب الأحبار، لكنه مرسل إلا أنه يتقوى بالشواهد التالية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٠/ ٣١٢ ح١٨٣٦)، وقال محققوه: إسناده صحيح.اه. وصححه الألباني كما يلي.

<sup>(</sup>٣) من (ق) و(س).

<sup>(</sup>٤) السنن، الأدب، باب فضل التسبيح (ح٣٨٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٣٠٧١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس رهيا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البستي بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية، وأخرجه البستي من طريق ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب وليث فيه مقال ويتقوى بسابقه ولاحقه، وقول الضحاك أخرجه ابن المبارك بسند حسن من طريق أبي سنان عنه (الزهد رقم ٩٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحسن وقتادة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البستي والبيهقي (شعب الإيمان رقم ٦٨٤٥) بسند حسن من طريق سعيد بن سنان عن مجاهد، وأخرجه البستي والطبري كلاهما من طريق ليث بن أبي سُليم عن شهر بن حوشب، وليث فيه مقال ويتقوى بسابقه، وقول سعيد بن جبير عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

وقال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم: هم المشركون (١)، والصحيح أنها عامة، والمشركون داخلون بطريق الأولى، ولهذا قال تعالى: ﴿ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أَوْلَيْكَ هُو يَبُورُ ﴾ أي: يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى، فإنه ما أسرَّ [أحدٌ] (٢) سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه، وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى رداءها إن خيراً فخير وإن شراً فشر، فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي، أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم، بل [ينكشف] (٣) لهم عن قريب وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية.

وقوله: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنْبَ ﴾ أي: ما يعطي بعض النطف من العمر الطويل يعلمه وهو عنده في الكتاب الأول ﴿ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ﴾ الضمير عائد على الجنس لا على العين، لأن العين (٤) الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله تعالى لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير على الجنس.

قال ابن جرير: وهذا كقولهم عندي: ثوب ونصفه؛ أي: هو ونصف ثوب آخر (٥).

وروي من طريق العوفي، عن ابن عباس على قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنفَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ يقول: ليس أحد قضيت له [بطول العمر والحياة] (٢) إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له، فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه، وليس أحد [قدرت] له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر، ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له، فذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ يقول: كل ذلك في كتاب عنده (٨)، وهكذا قال الضحاك بن مزاحم (٩).

وقال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، عن أبيه ﴿وَلَا يُنَقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ ﴾ قال: ما لفظت الأرحام من الأولاد من غير تمام. وقال عبد الرحمٰن في تفسيرها: ألا ترى الناس يعيش الإنسان مائة سنة وآخر يموت حين يولد؟ فهذا هذا (١٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم.

<sup>(</sup>٤) من (ق) و(س) و(ث): [المعنى]. (٥) ذكره الطبري بنحوه.

<sup>(</sup>٦) في (خ): «طول عمر وحياة».(٧) في (خ): «قضيت».

<sup>(</sup>٨) أُخْرِجُه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به، ويتقوى بمّا يليه.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بنحوه.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن.

وقال قتادة: والذي ينقص من عمره فالذي يموت قبل ستين سنة (١).

وقال مجاهد: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُونِةً إِلَّا فِي كِنَابٍ ﴾ أي: في بطن أمه يكتب له ذلك لم يخلق الخلق على عمر واحد، بل لهذا عمر، ولهذا عمر هو أنقص من عمره. فكل ذلك مكتوب لصاحبه بالغ ما بلغ (٢)، وقال بعضهم: بل معناه ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ ﴾ أي: ما يكتب من الأجل (٣) ﴿ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُونِ ﴾ وهو ذهابه قليلاً قليلاً، الجميع معلوم عند الله تعالى سنة بعد سنة، وشهراً بعد شهر، وجمعة بعد جمعة، ويوماً بعد يوم، وساعة بعد ساعة، الجميع مكتوب عند الله تعالى في كتاب، نقله ابن جرير، عن أبي مالك (٤)، وإليه ذهب السدي وعطاء الخراساني (٥)، واختار ابن جرير القول الأول، وهو كما قال.

وقال النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة: حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي زيد بن سليمان قال: سمعت ابن وهب يقول: حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك شائه قال: سمعت رسول الله على يقول: «من سرَّه أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثرِه فليصل رحمه». وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يونس بن يزيد الأيلي به (٢).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين (٧)، حدثنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله أبو مُسرِّح، حدثنا عثمان بن عطاء (٨)، عن مسلمة بن عبد الله، عن عمه أبي مَشجعة بن ربعي، عن أبي الدرداء ولله قال: ذكرنا عند رسول الله على فقال: «إن الله تعالى لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها، وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد، فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره، فذلك زيادة العمر» (٩).

وقوله ﷺ: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ أي: سهل عليه، يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع مخلوقاته، فإن علمه شامل للجميع، لا يخفى عليه منه شيء.

﴾ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآيِعٌ شَرَابُهُ وَهَلَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَتَا وَنَشْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَمَّ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَعُواْ مِن فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞﴾.

يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة خلق البحرين العذب الزلال، وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار والعمران والبراري والقفار، وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك ﴿وَهَلَاَ مِلْحُ أُجَاجُهُ أَي: مُر وهو

(٩) سنده ضعيف سواء كان عثمان بن عطاء أو سليمان بن عطاء فكلاهما ضعيف.

<sup>(</sup>١) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (٢) نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) نسبه السيوطي إلى عبد وابن أبي حاتم عن عكرمة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حصين عن أبي مالك.

 <sup>(</sup>٥) نسبهما السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
 (٦) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ٢٧.
 (٧) بعدها في (ق) و(ث) و(س): [بن الوليد].

<sup>(</sup>٨) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة، وفي الضعفاء الكبير (٢/ ١٣٤) والكامل لابن عدي (٣/ ١١٣٣) ورد باسم سليمان بن عطاء فقد أخرجاه من طريق سليمان بن عطاء به، وقال العقيلي لا يتابع عليه بهذا اللفظ.

البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار، وإنما تكون مالحة زعافاً مُرَّة، ولهذا قال: ﴿وَهَلْذَا مِلْحُ الْمِلْحُ الْمِلْحُ الْمِلْحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقوله جلَّ وعلا: ﴿وَرَكِى ٱلْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ ﴾ أي: تمخره وتشقه بحيزومها وهو مقدمها المسنم الذي يشبه جؤجؤ الطير وهو صدره.

وقال مجاهد: تمخر الريح السفن ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام.

وقوله جلَّ وعلا: ﴿لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ ﴾ أي: بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم ﴿وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾ أي: تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم، وهو البحر، تتصرفون فيه كيف شئتم، تذهبون أين أردتم، ولا يمتنع عليكم شيء منه، بل بقدرته قد سخر لكم ما في السموات وما في الأرض، الجميع من فضله ورحمته.

﴿ وَلِجُ النَّمَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى الأَجَلِ مُسَمَّىٰ ذَالِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنبِنِّكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾.

وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه، والنهار بضيائه، ويأخذ من طول هذا فيزيده على قصر هذا فيعتدلان، ثم يأخذ من هذا في هذا، فيطول هذا ويقصر هذا، ثم [يتقارضان]() صيفاً وشتاء ﴿وَسَخَرَ اَلشَّمْسَ وَالْقَمْرَ ﴾ أي: والنجوم السيارات، والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات، الجميع يسيرون بمقدار معين، وعلى منهاج مقنن محرر، تقديراً من عزيز عليم.

﴿ كُلُّ يَجَرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ أي: إلى يوم القيامة ﴿ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ أي: الذي فعل هذا هذا هو الربُّ العظيم الذي لا إله غيره ﴿ وَٱلَّذِينَ تَنْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ أي: من الأصنام والأنداد التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين.

﴿ مَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ ﴾ قال ابن عباس والله ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن وقتادة وغيرهم: القطمير هو: اللفافة التي تكون على نواة التمرة (٢)؛ أي: لا يملكون من السلوات والأرض شيئاً ولا بمقدار هذا القطمير.

ثم قال تعالى: ﴿إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُرُ ﴾ يعني: الآلهة التي تدعونها من دون الله لا تسمع دعاءكم، لأنها جماد لا أرواح فيها، ﴿وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُو ﴾ أي: لا يقدرون على شيء مما يطلبون منها ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ أي: يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ﴿وَمَنَ

<sup>(</sup>۱) في (ذ): «يتفاوتان».

<sup>(</sup>٢) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه، وقول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه، وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه.

أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ضِدًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ضِدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ ضِدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ ضِدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ ضِدًا اللَّهُ اللللْلِي اللللْلَهُ اللَّهُ الللْلَّهُ اللْمُنْ اللللْمُواللَّهُ الللْمُوالللللْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُولُولُول

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ أي: ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها.

قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى (١)، فإنه أخبر بالواقع لا محالة.

﴿ ﴿ فَ يَتَأَيُّهُا اَلنَاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ هُو الْغَنِيُّ الْحَييدُ ﴿ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ الْحَيدُ ﴿ وَان يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ الْحَيدِ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَدَ أَخْرَكُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِلْهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ مَنْ ثَلُهُ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَدَ أَخْرَكُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حَلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ مِنْ الْعَبْدِ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةُ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا لِيَعْمَا لِيَعْمَا لَا اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿ اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿ اللّهِ اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿ اللّهِ اللّهِ الْمَصِيرُ اللّهِ الْمَصِيرُ اللّهُ .

يخبر تعالى بغنائه عما سواه، وبافتقار المخلوقات كلها وتذللها بين يديه، فقال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا النَّاسُ أَنتُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ أَي: هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات، وهو تعالى الغني عنهم بالذات، ولهذا قال عَلَى: ﴿وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ أي: هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه.

وقوله تعالى: ﴿ إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ ۞﴾ أي: لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم، وما هذا عليه بصعب ولا ممتنع، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ۞﴾.

وقولُه تُعالَى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْدَ أُخْرَئُ ۚ أَي: يوم القيامة ﴿وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَىٰ جَمْلِهَا ۗ أَي: وإن تَدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه ﴿لَا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَو كَانَ ذَا قُرْبَةٌ ﴾ أي: وإن كان قريباً إليها حتى ولو كان أباها أو ابنها، كل مشغول بنفسه وحاله.

قال عكرمة في قوله تعالى: ﴿وَإِن تَدَعُ مُثَقَلَةٌ إِلَى حِمْلِها ﴾ الآية، قال: هو الجاريتعلق بجاره يوم القيامة، القيامة، فيقول: يا ربِّ سَلْ هذا لم كان يغلق بأبه دوني، وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة، فيقول له: يا مؤمن إن لي عندك يداً قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم، فلا يزال المؤمن يشفع له [عند](٢) ربه حتى يردَّه إلى منزل دون منزله، وهو في النار، وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول: يا بُني؛ أي والد كنتُ لكَ، فيثني خيراً، فيقول له: يا بُني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى، فيقول له ولده: يا أبتِ ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثلما تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً، ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانة، أو يا هذه؛ أيَّ زوج كنت لكِ؟ فتثني خيراً، فتقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها لي لعلي أنجو بها مما ترين، قال: فتقول: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاً، إني أتخوف مثل الذي تتخوف. يقول الله تعالى: ﴿وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةٌ إِلَى حِمْلِها الآية، ويقول شيئاً، إني أتخوف مثل الذي تتخوف. يقول الله تعالى: ﴿وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةٌ إِلَى حِمْلِها الآية، ويقول تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن تَدْعُ مُنَقِلُهُ الدَي تَحُوف. وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيَعاً ﴾ الآية، ويقول تبارك وتعالى: ﴿ وَاللَهُ تعالى: ﴿ وَاللَّ عَن وَلِدُهِ مَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيَعاً ﴾ الآية، ويقول تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا مَوْلُودُ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيَعاً ﴾ الآية، ويقول تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا مَا لَذِي اللَّهُ عَن وَلِدُهِ مَن وَلِدُهِ مَن وَلِدُهِ وَلَا مَوْلُودُ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيَعاً ﴾ الآية، ويقول تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا مَا أَيْسِ مَا طَلْمُ مُنْلِقًا هُ اللَّهُ عَن وَلَا عَنْ وَلَا مُنْ وَلَوْدُ مَن وَلِدُهِ وَلَا مَا أَيْسِ مَا وَلِهُ عَن وَلِدُهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَهُ وَلَا عَنْ وَلِهُ عَن وَلِدُهُ وَلَا عَنْ وَلِهُ وَلَا عَلْ وَلَا عَنْ وَلِهُ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلِهُ وَلَا عَنْ وَلَا عَلْ وَلَا عَنْ وَلَا عَلَا عَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلِهُ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): «إلى».

تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنَ أَخِهِ ۞ وَأُمِهِ وَأَيهِ ۞ وَصَحِبَهِ وَيَنهِ ۞ لِكُلِّ آمْرِي مِنهُمْ يَوْمَهِ شَأَنُّ يُغْنِهِ ۞ الله الطهراني، عن حفص بن عمر، عن الله الطهراني، عن حفص بن عمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة به (١٠).

ثم قال: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةً ﴾ أي: إنما يتعظ بما جئت به أولو البصائر والنّهي، الخائفون من ربهم، الفاعلون ما أمرهم به ﴿وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِدِ. ﴾ أي: ومن عمل صالحاً فإنما يعود نفعه على نفسه ﴿وَإِلَى اللّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي: وإليه المرجع والمآب، وهو سريع الحساب، وسيجزي كل عامل بعمله إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظَّلُمَتُ وَلَا ٱلنَّورُ ۞ وَلَا ٱلظِّلُ وَلَا ٱلْخُرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَةُ وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعِ مَن فِى ٱلْقَبُورِ ۞ إِنَّ آنَتَ إِلَّا نَذِيرُ ۞ إِنَّا أَنْتُ إِنْ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَةُ وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعِ مَن فِى ٱلْقَبُورِ ۞ إِنْ أَنتَ إِلَا نَذِيرُ ۞ أَنتَ اللَّهِ مَنْ أَمَّةً إِلَا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ إِنْكُورُ وَالْكِنَاتِ وَإِلنَّهُمْ وَالْكِتَابِ ٱلْمُنْدِرِ ۞ ثُمَّ آخَذْتُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَكَفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞﴾.

يقول تعالى: كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة كالأعمى والبصير لا يستويان، بل بينهما فرق وبون كبير، وكما لا تستوي الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور، كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات، [وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم [الأحياء](٢)، وللكافرين وهم [الأموات](٣)] كفوله تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورًا يَمْشِي بِهِ فِ النّاسِ كَنَن مَنْلُهُ فِي الظّلُمُتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا ﴿ [الأنعام: ١٢٢]، وقال عَلى: ﴿مَثُلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَةِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعُ هَلَ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وقال عَلى: ﴿مَثُلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَةِ وَالنّعَمِيرِ وَالسَّمِيعُ هَلَ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا ﴾ [هود: ٢٤] فالمؤمن بصير سميع في نور يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون، والكافر أعمى وأصم في ظلمات يمشي لا خروج له منها، بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم ﴿وَظِلِ مِن يَعْمُورِ اللّهُ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ اللهِ وَالْعَمَالَ يَفْضَى به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم ﴿وَظِلِّ مِن يَعْمُورٍ اللّهُ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ اللهِ وَالْعَمَالَ وَالْعَمَالُ وَلَا كَرِيمٍ اللهُ وَالْعَمَالُ وَلَا كُمُولِ وَلَا كُلُولُ وَلَا كُلُولُ وَلَا كُلُولُ وَلَا كُلُولُ وَلَا كُولُولُ وَلَا كُلُولُ وَلَا كُلُولُ وَلَا كُلُولُ وَلَا كُمُولُ وَلَا كُمُولُ وَلَا كُمُولُ وَلَا كُمُولُ وَلَا كُولُولُ وَلَا كُمُولُ وَلِهُ الْعَلَالُ وَالْعَمَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَمَالُ وَلَا كُمُولُ وَلَا كُمُولُ وَلِهُ كُمُولُولُ وَلِولُهُ وَلِهُ لَا وَلَا كُمُولِ وَلَا كُمُولُولُ وَلِهُ وَلِي الْعَلَالُ وَلَا كُمُولُولُ وَلِهُ وَلِلْ فَيْ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا كُمُولُولُ وَلَا كُمُولُ وَلِي الْعَلْمُ وَلِلْعُولُ وَلَا كُمُولُولُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَ

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ يُسْمِعُ مَن يَشَأَءُ ﴾ أي: يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها. ﴿وَمَا أَنَت بِمُسْمِعِ مَن فِي الْقُبُورِ ﴾ أي: كما لا [ينتفع] (٥) الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة إليها، كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم ﴿إِنْ أَنتَ إِلّا نَذِيرٌ ﴿ أَي: إنما عليك البلاغ والإنذار، والله يضلُّ من يشاء ويهدي من يشاء، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ أي: بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين، ﴿وَإِن مِن أُمَةٍ إِلّا خَلا فِيها نَذِيرٌ ﴾ أي: وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله تعالى إليهم النذر، وأزاح عنهم العلل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧] وكما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ الطَّلُغُوتُ فَمِنْهُم مَنْ حَقَت عَيْهِ الضَّلَلَةُ ﴾ الآية [النحل: ٣٦]، والآيات في هذا كثيرة.

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر وهو العدني، وكذلك إرسال عكرمة.

<sup>(</sup>۲) في (ذ): «أحياء». (٣) في (خ): «أموات».

<sup>(</sup>٤) من (ق) و(س). (۵) في (ذ): «يسمح».

﴿ لَمْ مَنَ اللَّهَ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِـ ثَمَرَتِ ثَخْنَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُّا بِيضٌ وَحُمْثُرٌ ثُخْتَكِفُ أَلْوَنُهُمَا وَغَرَبِيبُ سُودٌ ۞ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْأَنْعَنِمِ مُخْتَلِفُ أَلْوَنُهُم كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْقُلُمَتُؤُا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَفُورٌ ۞﴾.

يقول تعالى منبهاً على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد، وهو المماء الذي ينزله من السماء، يخرج به ثمرات مختلفاً ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثمار، كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَتُ وَجَنّتُ مِّن أَعْنَبٍ وَزَرَعٌ وَنَحِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَاءٍ وَرَحِدٍ وَنُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلُ إِنّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهِ [الرعد].

وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدُدُا بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّغْتَكِكُ ٱلْوَنَهُا﴾ أي: وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان، كما هو المشاهد أيضاً من بيض وحمر، وفي بعضها طرائق وهي الجدد جمع جدة، مختلفة الألوان أيضاً قال ابن عباس على: الجدد الطرائق(١)، وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة والسدي ومنها ﴿وَغَرَبِيبُ شُودٌ﴾ قال عكرمة: الغرابيب الجبال الطوال السود، وكذا قال أبو مالك وعطاء الخراساني وقتادة(٢).

وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا: أسود غربيب<sup>(٣)</sup>، ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية: هذا من المقدم والمؤخر في قوله تعالى: ﴿وَعَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ أي: سود غرابيب، وفيما قاله نظر.

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاتِ وَالْأَنْعَمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنْكُم كَذَلِكَ ﴾ أي: كذلك الحيوانات من الأناسي والدواب، وهو كل ما دب على القوائم، والأنعام، من باب عطف الخاص على العام كذلك هي مختلفة أيضاً، فالناس منهم بربر وحبوش وطُماطم (ئ) في غاية السواد وصقالبة وروم في غاية البياض، والعرب بين ذلك والهنود دون ذلك، ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَالْخَيْلُونُ اللَّهِ فيه من هذا اللون وهذا اللون، فتبارك الله أحسن الخالقين.

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا عبد الله بن عمر بن

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) قول أبي مالك نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري بنحوه. (٤) أي: الأعاجم الذين لا يُفصحون.

أبان بن صالح، حدثنا زياد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عباس عباس الله قال: جاء رجل إلى النبي عبي فقال: أيصبغ ربك؟ قال عبي: «نعم صبغاً لا ينفض أحمر وأصفر وأبيض» (١). وروي مرسلاً وموقوفاً، والله أعلم. ولهذا قال تعالى بعد هذا: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أَ﴾ أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر.

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰتُوَّأُ﴾ قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير (٢).

وقال ابن لهيعة: عن ابن أبي عمرة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: العالم بالرحمٰن من عباده من لم يشرك به شيئاً، وأحلَّ حلاله وحرّم حرامه، وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله (٣).

وقال سعيد بن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله كالتلاك.

وقال الحسن البصري: العالم<sup>(ه)</sup> من خشي الرحمٰن بالغيب، ورغب فيما رغب الله فيه، وزهد فيما سخط الله فيه، ثم تلا الحسن ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْقُلَمَـٰتُوَّأً إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴾ (٦).

وعن ابن مسعود والله أنه قال: ليس العلم [عن] (٧) كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية (٨).

وقال أحمد بن صالح المصري، عن ابن وهب، عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، وإنّما العلم نور يجعله الله في القلب<sup>(۹)</sup>. قال أحمد بن صالح المصري: معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وأما العلم الذي فرض الله على أن يتبع، فإنما هو الكتاب والسُّنَّة وما جاء عن الصحابة على ومن بعدهم من أئمة المسلمين، فهذا، لا يدرك إلا بالرواية، ويكون تأويل قوله: نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه.

وقال سفيان الثوري: عن أبي حيان التيمي، عن رجل قال: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله، ليس بعالم بالله، فالعالم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار بسنده ومتنه ثم قال: لا نعلم أحداً أسنده عن ابن عباس إلا زياد بن عبد الله (المسند ح ٢٩٤٤) قال الهيثمي: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط (مجمع الزوائد ١٢٨/٥)، وفيه أيضاً، زياد بن عبد الله وهو النمري: ضعيف (التقريب ص٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري واللالكائي (السنة رقم ٩٤٥) كلاهما بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) في سنده ابن لهيعة فيه مقال. (٤) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥) في (ق) و(ث) و(س): [الإيمان].

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميد. (٧) في  $(\dot{z})$ : «من».

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن عدي (الكامل في الضعفاء ٣٨/١)، والطبراني (المعجم الكبير ح٨٥٣٤) كلاهما من طريق عون عن ابن مسعود، وسنده منقطع لأن عوناً لم يسمع من ابن مسعود.

<sup>(</sup>٩) سنده صحيح.

بالله وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يعلم الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض، والعالم بأمر الله ليس [العالم](١) بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله ﷺ (٢).

# ﴿ وَإِنَّ اَلَّذِينَ يَتْلُوكَ كِنَابَ اللَّهِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةُ يَرْجُوكُ ﴿ وَيَخِدَةً لِنَاهُمْ عَنْ فَضْـلِهِ ۚ إِنَّاهُمْ غَنُورٌ شَكُورٌ ۞﴾.

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به، ويعملون بما فيه من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلاً ونهاراً، سراً وعلانية في رَجُونَ نِجَرَةً لَن تَجُورَ أي: يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله، كما قدمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول لصاحبه: إن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة، ولهذا قال تعالى: في يُورَهُم وَيَزِيدَهُم مِن فَضَالِيَّ أي: ليوفيهم ثواب ما عملوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم في إنّه عَفُورٌ أي: لذنوبهم في شكورٌ للقليل من أعمالهم.

قال قتادة: كان مُطرِّف كَظُلُّهُ إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء (٣).

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمٰن، حدثنا حيوة، حدثنا سالم بن غيلان قال: إنه سمع درَّاجاً أبا السمح يحدث عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري ولله عليه قال: إنه سمع رسول الله عليه يقول: «إن الله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الخير لم يعمله، وإذا سخط على العبد أثنى عليه بسبعة أضعاف من الشر لم يعمله»(٤). غريب جداً.

## 🕮 ﴿ وَالَّذِى ٓ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدٌ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۞ ﴿ . ]

يقول تعالى: ﴿وَٱلَّذِى ٓ أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا محمد من الكتاب وهو القرآن ﴿هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِّكِ ﴾ أي: من الكتب المتقدمة بصدقها [كما] (٥) شهدت له بالنبوة (٢) ، وأنه منزل من ربّ العالمين ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخِيدٌ بَصِيرٌ ﴾ أي: هو خبير بهم بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه، ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر، وفضل النبيين بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات وجعل منزلة محمد ﷺ فوق جميعهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

هُمُّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ۞﴾.

يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين

<sup>(</sup>١) في (خ): «بعالم».

<sup>(</sup>٢) في سنده إبهام شيخ أبي حيان التيمي، وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معتمر عن أبيه عن قتادة به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٣٨) وسنده ضعيف لضعف رواية درّاج عن أبي الهيثم.

<sup>(</sup>٥) في (خ): «لما». (٦) من (ق) و(س)، وفي بقية النسخ: [التنويه].

اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة، ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع، فقال تعالى: ﴿فَيَنْهُمْ ظَالِمٌ لِلنَّهُ أَنواع، فقال تعالى: ﴿فَيَنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ ﴾ وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات.

﴿ وَمِنْهُم مُّقَتَصِدُ ﴾ وهو: المؤدي للواجبات، التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات.

﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وهو: الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات.

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ثُمُّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصَطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ قال: هم أمة محمد ﷺ، ورثهم الله كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيراً، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب(١).

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وعبد الرحمٰن بن معاوية العتبي قالا: حدثنا أبو الطاهر بن السرح، حدثنا موسى بن عبد الرحمٰن الصنعاني، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ أنه قال ذات يوم: «شفاعتي لأهل الكبائر من أُمتي».

قال ابن عباس عباس السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير.

وقال آخرون: بل الظالم لنفسه [ليس] (٣) من هذه الأُمة ولا من المصطفين الوارثين للكتاب.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن عباس في فمنهم ظالم لنفسه قال: هو الكافر<sup>(٤)</sup>. وكذا روى عنه عكرمة، وبه قال عكرمة أيضاً فيما رواه ابن جرير<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ قال: هم أصحاب المشأمة (٢٠).

وقال مالك، عن زيد بن أسلم، والحسن وقتادة: هو المنافق<sup>(٧)</sup>.

ثم قد قال ابن عباس والحسن وقتادة: وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري والبيهقي (البعث رقم ٧٣) كلاهما بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١٨٩/١١ ح١١٤٥٤) وسنده موضوع لأن موسىٰ بن عبد الرحمٰن الصنعاني وضع على ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس كتاباً في التفسير. وهذا الحديث من ذلك (ينظر لسان الميزان ٢/١٢٤).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ذ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق والبستي من طريق ابن عيينة به، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر حسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به.

<sup>(</sup>٧) خبر مالك سنده صحيح، وخبر الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه، وخبر قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه.

سورة الواقعة وآخرها (۱)، والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأُمة، وهذا اختيار ابن جرير، كما هو ظاهر الآية، وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله ﷺ من طرق يشد بعضها بعضاً ونحن إن شاء الله تعالى نورد منها ما تيسر.

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الوليد بن العيزار أنه سمع رجلاً من ثقيف يحدث، عن رجل من كنانة، عن أبي سعيد الخدري ولله عن النبي الله أنه قال في هذه الآية : ﴿ مُم الْكِنْبَ الْكِنْبَ اللّهِ الله قال في هذه الآية واحدة، وكلهم في الجنة الله الجنة ومنه عريب من هذا الوجه، وفي إسناده من لم يسم، وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شعبة به نحوه (٣). ومعنى قوله: بمنزلة واحدة؛ أي: في أنهم من هذه الأمة، وأنهم من أهل الجنة وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة.

طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، حدثنا السين بن حفص، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن رجل، عن أبي ثابت، عن أبي الدرداء عليه قال: سمعت رسول الله يقول: ﴿ مُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابُ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيَنَا مِنْ عِبَادِنَا فَعِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾، قال: فأما الظالم لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن، ثم يدخل الجنة (٥).

ورواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري، عن الأعمش قال: ذكر أبو ثابت أنه دخل المسجد، فجلس إلى جنب أبي الدرداء رها فقال: اللَّهم آنس وحشتي، وارحم غربتي ويسر لي

<sup>(</sup>١) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه، ويتقوى بقول الحسن وقتادة فقد أخرجهما الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح كما تقدم في الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٨/ ٢٧١ ح١٧٤٥)، وضعف سنده محققوه لإبهام الرجل من ثقيف.اه. وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن جعفر به (السنن، التفسير، باب ومن سورة الملائكة ح٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) أُخرجه الطبري من طريق شعبة به وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٦/٥٥ ح٢١٧٢٧) وضعف سنده محققوه لانقطاعه بين على بن عبد الله وأبي الدرداء، وفي رواية البخاري في التاريخ الكبير ١٨/٩ بينهما أبو خالد البكري، ولم يتبينوا من هو.

<sup>(</sup>٥) سنده ضعيف لإبهام شيخ الأعمش، ويتقوىٰ بما يليه.

جليساً صالحاً، فقال أبو الدرداء ﴿ الله عَلَيْهُ: لئن كنت صادقاً لأنا أسعد بك منك، سأحدثك حديثاً سمعته من رسول الله ﷺ لم أحدث به منذ سمعته منه وذكر هذه الآية ﴿ مُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَبَ الَّذِينَ الَّذِينَ مِن عِبَادِنَا فَعَنْهُم ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُم سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ ﴾، فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حساباً يسيراً، وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغمِّ والحزن، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا الْحَمَّدُ لِللهِ ٱلّذِي آذَهُ مَ عَنَا الْحَرَنُ ﴾ (١).

الحديث الثالث: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس، حدثنا ابن مسعود، أخبرنا سهل بن عبد ربه الرازي، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسامة بن زيد فَيَ فَينَهُم ظَالِمٌ لِنَقْسِهِ لَيلى، عن أسامة بن زيد وَمِنْهُم سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ الآية، قال: قال رسول الله عَلَيْ: «كلُّهم من هذه الأمة» (٢).

الحديث الرابع: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عزيز، حدثنا سلامة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عوف بن مالك ولله عن رسول الله الله قال: «أُمتي ثلاثة أثلاث: فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ثم يدخلون الجنة، وثلث يمحصون ويكشفون، ثم تأتي الملائكة فيقولون وجدناهم يقولون: لا إله إلا الله وحده، يقول الله تعالى: صدقوا لا إله إلا أنا أدخلوهم الجنة بقولهم لا إله إلا الله وحده، واحملوا خطاياهم على أهل النار، وهي التي قال الله تعالى: ﴿وَلِيَحْبِلُكَ أَنْقَالُمُمْ وَأَنْقَالُا مَعَ أَنْقَالِمِمْ الْبَعْدَا وَالْمَعْمَ الْمُعْمَ وَالْمَعْمَ الْمُعْمَ وَالْمَعْمَ وَالله وحده والملائكة، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أُورَثَنَا ٱلْكِنَابُ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْتَنا مِنْ وَيكُونَا الله تعالى: ﴿ثُمَّ أُورَثَنَا ٱلْكِنَابُ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْتَنا مِنْ ويكشف وبحلهم ثلاثة أنواع، وهم أصناف كلهم، فمنهم ظالم لنفسه، فهذا الذي يمحص ويكشف (٢) غريب جداً.

أثر عن ابن مسعود ولله عن عبد الله بن عيسي، عن يزيد بن الحارث، عن شقيق أبي وائل، عن عمرو بن قيس، عن عبد الله بن عيسي، عن يزيد بن الحارث، عن شقيق أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود ولله قال: إن هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حساباً يسيراً، وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول الله كلك: ما هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك وتعالى فتقول الملائكة: هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا بك شيئاً، فيقول الرب كلى: أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي، وتلا عبد الله كله هذه الآية هم أَرَيْنَا الْكِنَابُ اللّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِناً الله الآية (٤٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري من طريق سفيان الثوري به، وسقط من السند شيخ الأعمش وهو منذر الثوري فقد أخرجه البستي من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن منذر الثوري قال: ذكر أبو ثابت. وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١٦٧/١ ح٤١٠)، قال الهيثمي: وفيه محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليليٰ وهو سيء الحفظ (مجمع الزوائد ٧/٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني من طريق محمد بن عزيز به (المعجم الكبير ١٨/ ٨٠)، قال الهيثمي: فيه سلامة بن روح وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد ٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف.

أثر آخر: قال أبو داود الطيالسي: عن الصلت بن دينار أبو شعيب، عن عقبة بن صهبان الهنائي، قال: سألت عائشة عن قول الله تعالى: ﴿ مُمُ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصَطَفَيْتَنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمَن مضى فَمِنَّهُ مُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ الآية، فقالت لي: يا بني هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله على عهد رسول الله على أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم، قال: فجعلت نفسها على منها على من الب الهضم والتواضع، وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام (١).

وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان وظل في قوله تبارك وتعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴿ قَالَ: هِي لأهل بدونا ومقتصدنا أهل حضرنا، وسابقنا أهل الجهاد (٢)، رواه ابن أبي حاتم.

وقال عوف الأعرابي: حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: حدثنا كعب الأحبار رحمة الله عليه، قال: إن الظالم لنفسه من هذه الأُمة والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في الجنة، ألم تر أن الله تعالى قال: ﴿ثُمُ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصَطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِدٌ لِنَقْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَانِقُ بِالْخَيْرَةِ بِإِذِنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضَلُ ٱلْكِبِيرُ ﴿ جَنَنْتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا ﴾ إلى قوله على: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ﴾ قال: فهؤلاء أهل النار (٣).

رواه ابن جرير من طرق عن عوف به ثم قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، أخبرنا حميد، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه قال: إن ابن عباس على سأل كعباً عن قوله تعالى: ﴿ مُمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا الحكم بن بشير، حدثنا عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق السبيعي في هذه الآية ﴿ مُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصَطَفَيْنَا مِنَ عِبَادِنَا ﴾ الآية، قال أبو إسحاق: أما ما سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج (٥). ثم قال: حدثنا ابن حميد، حدثنا الحكم، حدثنا عمرو، عن محمد ابن الحنفية والله قال: إنها أُمة مرحومة، الظالم مغفور له، والمقتصد في الجنان عند الله، والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله (٢). ورواه الثوري، عن إسماعيل بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص۲۰۹ رقم ۱٤٨٩)، وسنده ضعيف جداً لأن الصلت بن دينار متروك، فقد أخرجه الطبراني من طريق الصلت بن دينار به (المعجم الأوسط ١٦٧/٦ ح١٠٩٤) وقال الهيثمي فيه الصلت بن دينار وهو متروك (مجمع الزوائد ٧/٧٧)، وأخرجه الحاكم من طريق الصلت به وصححه وتعقبه الذهبي بأن الصلت ليس بثقة (المستدرك ٢٧/٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البستى من طريق ابن المبارك به، وسنده معضل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري من طريق عوف به، وسنده مرسل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده كسابقه.

سميع، عن رجل، عن محمد ابن الحنفية رضي بنحوه (١).

وقال أبو الجارود: سألت محمد بن علي ـ يعني الباقر ـ عن قول الله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَا لَهُ فَالَهُ عَالَى اللهُ عَمَلًا صالحاً وآخر سيئاً.

فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام. وإذا تقرر هذا، فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة في هذه الأمة، فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة، وأولى الناس بهذه الرحمة، فإنهم كما قال الإمام أحمد كلله، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة، عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء هي وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك أي أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله في قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا، قال: أما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال في: فإني سمعت رسول الله في يقول: «من سلك طريقاً يطلب فيها علماً، سلك الله تعالى به طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإنه ليستغفر للعالم من في السموات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ وافر» (٢). وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث كثير بن قيس (٣)، ومنهم من يقول قيس بن كثير، عن أبي الدرداء في ، وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواة فيه في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، وله الحمد والمنة.

وقد تقدم في أول سورة طه حديث ثعلبة بن الحكم ﷺ، عن رسول الله ﷺ قال: «يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء: إني لم أضع علمي وحكمتي [فيكم] (٤) إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي (٥).

َ ﴿ جَنَّنَتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يَحُلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوُّا وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۞ وَقَالُواُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى ٱذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ ۞ ٱلَّذِى ٱحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يِمَشُنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۞﴾.

<sup>(</sup>١) في سنده إبهام شيخ إسماعيل بن سميع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٦/٣٦ ح٢١٧١٥) قال محققوه: حسن لغيره.اه. وصححه الألباني كما يلي.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، العلم، باب فضل العلم (ح٣٦٤)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (ح٣٠٩٦)، وسنن الترمذي، العلم، باب ما جاء في فضل الفقه في طلب العلم (ح٢٦٨٢)، وسنن ابن ماجه، المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (ح٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) في (خ): «عليكم».

 <sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه في تفسير سورة طه آية ٢.
 (٦) في (ذ): «ورثوا».

عن رسول الله ﷺ أنه قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»(١١).

﴿ وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنيا، فأباحه الله تعالى لهم في الآخرة، وثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وقال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» (٢).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن سواد السرحي، أخبرنا ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عقيل بن خالد، عن الحسن، عن أبي هريرة ولله قال: إن أبا أمامة ولله على حدث أن رسول الله على حدثهم، وذكر حلي أهل الجنة فقال: «مُسوَّرون بالذهب والفضة مُكلَّلة بالدرِّ، وعليهم أكاليل من درِّ وياقوت متواصلة، وعليهم تاج كتاج الملوك، شباب جرد مُرد مكحَّلون» (٣) ﴿وَقَالُوا الْمَمْدُ لِلهِ اللّهِ عَنَا الْمُرَنَّ ﴾ وهو الخوف من المحذور، أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة.

وقال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم: عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله قال: قال رسول الله على الله على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في [نشورهم] (على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في الشورهم] (على أهل لا إله إلا الله وحاتم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن (واه ابن أبي حاتم من حديثه.

وقال الطبراني: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا يحيى بن موسى المروزي، حدثنا سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفي، عن عبد العزيز بن حكيم، عن ابن عمر الله قال: قال رسول الله على أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا في القبور ولا في النشور، وكأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور»(٢).

قال ابن عباس على وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات، وشكر لهم اليسير من الحسنات (۱) ﴿ اَلَّذِى ٓ أَحَلّنَا دَارَ ٱللّٰمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ ﴾ يقولون الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومَنه ورحمته، لم تكن أعمالنا تساوي ذلك، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله على قال: «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل» (۸).

﴿ لَا يَمَشُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَشُّنَا فِيهَا لُغُوبُّ أَي: لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصب

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحج آية ٢٣. (٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحج آية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رهيه.

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «منشرهم».

<sup>(</sup>٥) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، وأخرجه ابن عدي من الطريق نفسه وأعله بعبد الرحمٰن بن زيد (الكامل ٢٧١/٤)، وقال المنذري: في متنه نكارة (الترغيب والترهيب ٢٧١/٤).

<sup>(</sup>٦) نسبه الهيثمي إلى الطبراني وقال: وفيه جماعة لم أعرفهم (مجمع الزوائد ١٠/٣٣٣).

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي (صحيح البخاري، المرضى، باب تمني المريض الموت ح٣١٧).

واللغوب كل منهما يستعمل في التعب، وكأن المراد ينفي هذا وهذا عنهم، أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم، والله أعلم، فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنيا، فسقط عنهم التكليف بدخولها، وصاروا في راحة دائمة مستمرة قال الله تبارك وتعالى : ﴿كُلُوا مَنِيّاً بِمَا أَسَلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ ﴿ الحاقة].

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَا كَذَالِكَ جَزِى كُلَّ كَفُورٍ ۞ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا ٱخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ أُولَمَ نُعُمِّرُكُمْ مَّا يَنَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيْرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِن نَصِيدٍ ۞﴾.

لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء، شرع في بيان مآل الأشقياء، فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمّ نَارُ جَهَنّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِم فَيَمُونُواْ ﴾، كما قال تعالى: ﴿لَا يَمُوتُ فِيها وَلَا يَحْيَى ﴾ [طه: ٧٤]، وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها، فلا يموتون فيها ولا يحيون (() وقال تعالى: ﴿وَنَادَوْا يَكُلِكُ لِيقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنّكُم مَكِنُونَ ﴿ وَالزحرف]، فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم، ولكن لا سبيل إلى ذلك، قال الله تعالى: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِم فَي فَيَهُمْ وَلَا يَعْمَنُ عَذَابِ جَهَمّ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُعْمَنُ عَلَيْهِم فَي عَنَابِ جَهَمّ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَعْمَنُ عَلَيْهِم فَي الزحرف]، وقال: ﴿ إِنّ اللّه تِعِيرُ ﴾ [الإسراء: ٩٧] ﴿ فَذُوقُواْ وَلَا يَحْدُمُ مِنِ عَذَابًا ﴿ وَقَالَ: ﴿ كَذَلِكَ جَرّي كُلُ كَفُورٍ ﴾ أي: هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب الحق.

وقوله جلّت عظمته: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها ﴾ أي: ينادون فيها يجارون إلى الله ظل بأصواتهم ﴿رَبّنَا آخْرِجْنَا نَعْمَلُ مَلْلِحًا غَيْرَ ٱلّذِى كُنّا نَعْمَلُ ﴾ أي: يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول، وقد علم الربُّ جلَّ جلاله أنه لو ردَّهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم، كما قال تعالى مخبراً عنهم في قولهم: ﴿فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ شَ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِنَا دُعِي ٱللله وَحَدَمُ كَفَرْتُم وَإِن يُشْرَك بِهِ تُومِنُوا ﴾ [غافر: ١١، ١٢] أي: لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك، ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه، ولهذا قال أين فَوَلَدَ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُم النَّذِيرُ ﴾ أي: أو ما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟

وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نُعَيَّرَ بطولِ العمر قد نزلت هذه الآية ﴿ أُولَتُمْ نُكُمَّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ ﴾ وإن فيهم لابن ثماني عشرة سنة (٢)، وكذا قال أبو غالب الشيباني.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، الإيمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (ح١٨٥).

<sup>(</sup>٢) نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد.

وقال عبد الله بن المبارك: عن معمر، عن رجل، عن وهب بن منبه في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ مُنَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ﴾ قال: عشرين سنة (١٠).

وقال هشيم، عن منصور: عن زاذان، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُعُمِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ﴾ قال: أربعين سنة (٢).

وقد روى أصبغ بن نباتة، عن علي ﷺ أنه قال: العمر الذي عيرهم الله به في قوله: ﴿أَوَلَمْ لَهُ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ﴾ ستون سنة (٧).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا دُحيم، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني إبراهيم بن الفضل المخزومي، عن ابن أبي حسين المكي، أنه حدثه عن عطاء هو ابن أبي رباح، عن ابن عباس عباس أن النبي على قال: "إذا كان يوم القيامة، قيل: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله تعالى فيه ﴿أَوْلَمْ نَعُرَكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكّرُ وَجَاءَكُمُ النّذِيرُ ﴾ (٨). وكذا رواه ابن جرير عن علي بن شعيب، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك به (٩)، وكذا رواه الطبراني من طريق ابن أبي فديك به (١٠)، وهذا الحديث فيه نظر لحال إبراهيم بن الفضل، والله أعلم.

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن رجل من بني غفار،

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لإبهام شيخ معمر. (٢) في سنده زاذان لين الحديث (التقريب ص٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري من طريق هشيم به، وفي سنده مجالد فيه مقال.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده صحيح وقال الحافظ ابن كثير فهذه الرواية أصح.

<sup>(</sup>٦) ذكره الطبري بنحوه.

<sup>(</sup>٧) سنده ضعيف جداً لأن أصبغ بن نابتة متروك (التقريب ص١١٣).

<sup>(</sup>٨) أعله الحافظ ابن كثير بإبراهيم بن الفضل، وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد ٧/ ٩٧).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن الفضل به (المعجم الكبير ١١/١٧٧ ح١١٤١٥) وسنده كسابقه.

عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة على عن النبي اله أنه قال: «لقد أعذر الله تعالى إلى عبد أحياه حتى بلغ الستين أو سبعين سنة، لقد أعذر الله تعالى إليه، لقد أعذر الله تعالى إليه» (١). وهكذا رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مطهر، عن عمر بن علي، عن معن بن محمد الغفاري، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «أعذر الله على إلى امرئ أخر عمره حتى [بلغ](١) ستين سنة» ثم قال البخاري: تابعه أبو حازم وابن عجلان، عن سعيد المقبري (٣).

فأما أبو حازم فقال ابن جرير: حدثنا أبو صالح الفزاري، حدثنا محمد بن سوار، أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمٰن بن عبد القادر؛ أي: الإسكندري، حدثنا أبو حازم، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة والله قال: قال رسول الله على الله عمره الله تعالى ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر» وقد رواه الإمام أحمد والنسائي في الرقاق جميعاً عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمٰن به (٥٠).

ورواه البزار قال: حدثنا هشام بن يونس، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة هيه، عن النبي على قال: «العمر الذي أعذر الله تعالى فيه إلى ابن آدم ستون سنة» يعني: ﴿أُولَمَ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴿
ابن آدم ستون سنة» يعني: ﴿أُولَمَ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾(١).

وأما متابعة ابن عجلان فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك بن قرعة بسامراء، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثنا محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة عليه قال: قال رسول الله عليه: «من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر الله على إليه في العمر» ( $^{(4)}$ . وكذا رواه الإمام أحمد، عن أبي عبد الرحمٰن هو المقري به  $^{(A)}$ ، ورواه أحمد أيضاً، عن خلف، عن أبي معشر، عن أبي سعيد المقبري  $^{(A)}$ .

طريق أخرى عن أبي هريرة ﴿ عَنَهُ ابن جرير: حدثني أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا المطرف بن مازن الكناني، حدثني معمر بن راشد قال: سمعت محمد بن عبد الرحمٰن الغفاري يقول: سمعت أبا هريرة ﴿ عَنَهُ يقول: قال رسول الله عَنَهُ: «لقد أعذر الله عَنَهُ العمر إلى صاحب الستين سنة والسبعين» (١٠٠). فقد صحَّ هذا الحديث من هذه

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/ ٢٧٥) وسنده ضعيف لإبهام شيخ معمر، ويتقوىٰ بما يليه.

<sup>(</sup>٢) في (خ): «بلغه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (الصحيح، الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر ح١٤١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) المسند ٢/٤١٧، ورواية النسائي ذكرها المزي (تحفة الأشراف ٩/٤٧٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي من طريق عبد العزيز بن أبي حازم به (السنن الكبرى ٣/ ٣٧٠) وفي سنده أبو حازم المدني مقبول كما في التقريب ولعله هو الذي زاد ذكر الآية ويشهد له ما سبق دون ذكر الآية.

<sup>(</sup>۷) يشهد له ما سبق في صحيح البخاري. (۸) (المسند ۲/۳۲۰).

<sup>(</sup>٩) (المسند ٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لضعف المطرف بن مازن (الجرح والتعديل ٨/٣١٤)، وما سبق يشهد له إلا لفظ: «والسبعين».

الطرق، فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ هذه الصناعة لكفت وقول ابن جرير: إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره لا يلتفت إليه مع تصحيح البخاري، والله أعلم. وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة، فالإنسان لا يزال في ازدياد إلى كمال الستين، ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم، كما قال الشاعر:

إذا بلغ الفتى ستين عاماً فقد ذهب المسرة والفتاء(١)

ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل، كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة، كما ورد بذلك الحديث.

قال الحسن بن عرفة كَلَّهُ: حدثنا عبد الرحمٰن بن محمد المحاربي، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة هيئة قال: قال رسول الله على: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك». وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعاً في كتاب الزهد عن الحسن بن عرفة به. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٢). وهذا عجيب من الترمذي، فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه آخر وطريق أخرى عن أبي هريرة حيث قال: حدثنا سليمان بن عمر، عن محمد بن ربيعة، عن كامل أبي العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة هيئة قال: قال رسول الله على: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك» وقد رواه الترمذي في كتاب الزهد أيضاً عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن محمد بن ربيعة به، ثم قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة هيئة أبي وقله روي من غير وجه عنه هذا نصه بحروفه في الموضعين، والله أعلم.

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني إبراهيم بن الفضل مولى بني مخزوم، عن المقبري، عن أبي هريرة ولله عليه قال: قال رسول الله عليه: «أقل أُمتي أبناء سبعين» (٥) المنايا ما بين الستين إلى السبعين (٤) وبه قال: قال رسول الله عليه: «أقل أُمتي أبناء سبعين» (٥) إسناده ضعيف.

حديث آخر في معنى ذلك: قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن هانئ، حدثنا إبراهيم بن مهدي، عن عثمان بن مطر، عن أبي مالك، عن ربعي، عن حذيفة ولله أنه قال: يا رسول الله أنبئنا بأعمار أُمتك، قال رسول الله على: «ما بين الخمسين إلى الستين» قالوا: يا رسول الله فأبناء السبعين؟ قال على: «قل من يبلغها من أُمتي، رحم الله أبناء السبعين، ورحم الله أبناء البزار: لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، وعثمان بن مطر

<sup>(</sup>١) أي: الشباب.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الترمذي (السنن، أبواب الدعوات ح٠٥٥٠)، وابن ماجه (السنن، الزهد، باب الأمل والأجل ح٢٣٦). وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ح٢١٤).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، الزهد، باب ما جاء في أعمار هذه الأمة (ح٢٣٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلىٰ بسنده ومتنه (المسند ٢١/ ٤٢٢ ح ٢٥٤٣) وسنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الفضل المخزومي.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ح١٥٤٤) وسنده كسابقه.

من أهل البصرة ليس بقوي (١)، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله على عاش ثلاثاً وستين سنة (٢)، وقيل: ستين، وقيل: خمساً وستين، والمشهور الأول، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ روي عن ابن عباس را الله وعكرمة وأبي جعفر الباقر والله و

وقال السدي وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم: يعني به رسول الله ﷺ.

وقرأ ابن زيد ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَٰتِ ۞ ﴾ (٤) [النجم].

وهذا هو الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه أنه قال: احتج عليهم بالعمر والرسل (٥)، وهذا اختيار ابن جرير، وهو الأظهر لقوله تعالى: ﴿وَنَادَوْا يَكُلُكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِنُونَ ﴿ وَهَا لَقَدْ جِنْنَكُم بِالْحَقِ عَلَى السنة لَيْ لَقَدْ بِتَنَكُم بِالْحَقِ وَلَئِكَنَ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقِ كَرِهُونَ ﴿ وَهَا كُنّا مُعَذِينِ حَتَى بَعْثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] وقال تبارك الرسل فأبيتم وخالفتم، وقال تعالى: ﴿ وَهَا كُنّا مُعَذِينِ حَتّى بَعْثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] وقال تبارك وتعالى: ﴿ كُلّمَا أَلْقِي فِيهَا فَرَجُ سَأَلَهُم خَرَنَهُم اللّه اللّه يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴿ فَا قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنا مَا نَزّلَ اللّه مِن شَيءٍ إِنّ أَنتُم إِلّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿ فَهَا اللّه اللّه اللّه الله على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعماركم، فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَكِلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ هُوَ ٱلَذِى جَعَلَكُمُ خَلَتِهَ فِي ٱلْآَرْضُ فَنَ كُفَرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكُفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴾.

يخبر تعالى بعلمه غيب السلموات والأرض، وإنه يعلم ما تكنّه السرائر وما تنطوي عليه الضمائر، وسيجازي كل عامل بعمله، ثم قال: ﴿هُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتُمْ فَلَاَرْضُ أَي: يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم. كما قال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ ٱلْأَرْضُ [النمل: ٢٦] ﴿وَنَرْبَعُلُكُمْ خُلُفَاءَ ٱلْأَرْضُ [النمل: ٢٦] ﴿وَنَرْبُعُ لَكُمْ خُلُولُمُ مَا يَعُود وبال ذلك على نفسه دون غيره ﴿وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلّا مَقَنّا ﴾ أي: كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله تعالى، وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين، فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله، ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وزاد أجره وأحبه خالقه وبارئه ربّ العالمين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٣٥٨٦)، وسنده ضعيف لضعف عثمان بن مطر (مجمع الزوائد ١٠/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) ورجحه الحافظ في: الفصول في اختصار سيرة الرسول ﷺ ص١٩٧، والخبر في صحيح البخاري من حديث عائشة ﷺ . (الصحيح، المناقب، باب وفاة النبي ﷺ ح٣٥٣٦).

<sup>(</sup>٣) قول ابن عباس أخرجه البيهقي بسند ضعيف فيه مجهول يروي عن ابن عباس (السنن الكبرى ٣٠٠/٣) وقول عكرمة عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) قول السدي عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وقول عبد الرحمٰن بن زيد، أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه.

<sup>(</sup>٥) سنده صحيح وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرُكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ مَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ هَٰرَكُ فِ السَّمَوْتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنَهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّللِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۞ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لِيُسِكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۞﴾.

يقول تعالى لرسوله ﷺ أن يقول للمشركين: ﴿أَرَءَيْمُ شُرَكًاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي: من الأصنام والأنداد ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَوْتِ ﴾ أي: ليس لهم شيء من ذلك ما يملكون من قطمير.

وقوله: ﴿أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنَهُ ﴾ أي: أم أنزلنا عليهم كتاباً بما [يقولون](١) من الشرك والكفر؟ ليس الأمر كذلك ﴿بَلَ إِن يَعِدُ الظّللِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلّا غُرُورًا ﴾ أي: بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي يمنوها لأنفسهم وهي غرور وباطل وزور.

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهما، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسِكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَن تَزُولاً ﴾ أي: أن تضطربا عن أماكنهما، كما قال على: ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِيةً ﴾ [الحج: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ [الروم: ٢٥]، ﴿وَلَيْن زَالنَا إِنْ أَمْسَكُهُما مِنْ أَحَدٍ مَن بَعَدِه أَي: لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو، وهو مع ذلك حليم غفور؛ أي: يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو يحلم فيؤخر، وينظر ويؤجل ولا يعجل، ويستر آخرين ويغفر، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ خَلِمًا غَفُورًا ﴾.

وقد أورد ابن أبي حاتم لههنا حديثاً غريباً بل منكراً، فقال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثني إسحاق بن إبراهيم، حدثني هشام بن يوسف، عن [أمية بن شبل] (٢)، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن أبي هريرة على قال: سمعت رسول الله على يحكي عن موسى عليه الصلاة والسلام على المنبر قال: وقع في نفس موسى عليه الصلاة والسلام: هل ينام الله على المنبر قال: وقع في نفس موسى عليه الصلاة والسلام: هل ينام الله على فأرقه ثلاثاً، وأعطاه قارورتين في كل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بهما، قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان، ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان، قال: ضرب الله له مثلاً أن الله على لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض (٣)، والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع بل من الإسرائيليات المنكرة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام أجل من أن يجوز على الله الشوم، وقد أخبر الله على في كتابه العزيز بأنه الصحيحين عن أبي موسى الأشعري في السَّمَوَتِ وَمَا في اللَّرَضِ الله قبل النهار، وعمل النهار قبل النهار، وعمل النهار قبل ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» (٤).

<sup>(</sup>١) في (خ): «يقولونه».

 <sup>(</sup>٢) كَذًا في ترجمته (لسان الميزان ١/٤٦٧)، وفي (حم)، وفي الأصل صُحف إلى: «سنبل» وفي (مح) صحف إلى: سهل.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه وإنه منكر في تفسير سورة البقرة آية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ٢٥٥.

ثم رواه ابن جرير، عن ابن حميد، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ذهب جندب البجلي إلى كعب بالشام فذكر نحوه (٢). وقد رأيت في مصنف للفقيه يحيى بن إبراهيم بن مزين الطليطلي سماه (سير الفقهاء) أورد هذا الأثر عن محمد بن عيسى بن الطباع، عن وكيع، عن الأعمش به (7)، ثم قال: وأخبرنا زونان؛ يعني: عبد الملك بن الحسن، عن ابن وهب، عن مالك أنه قال: السماء لا تدور، واحتج بهذه الآية، وبحديث: «إن بالمغرب باباً للتوبة لا يزال مفتوحاً حتى تطلع الشمس منه (3) قلت: وهذا الحديث في الصحيح، والله أعلم.

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْتَنِهِمْ لَهِنَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُوْنَنَ أَهْدَىٰ مِنْ إِجْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُوْنَنَ أَهْدَىٰ مِنْ إِجْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُوْنَ أَهْدَىٰ مِنْ إِجْدَى ٱلْأُمُمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُولًا ﷺ إِلَّا نَفُولًا ﷺ إِلَّا مِنْفَالِ مَنْفُولَ عَجْدِيلًا ﷺ.

يخبر تعالى عن قريش والعرب، أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم فرين عن جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمْمِ أَي: من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل، قاله الضحاك وغيره كقوله تعالى: ﴿أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِنَابُ عَلَى طَآبِهَمَ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنّا عَن دِراسَتِهِم لَعَنفِلِينَ ﴿ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنةٌ مِن قَبْلُمُ مَقَن اَظْلَمُ مِثَن كُذَّ بِعَاينتِ اللّهِ وَصَدَف عَناً ﴾ [الأنعام: ١٥٦، ١٥٦]، وكقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانُوا لِيَقُولُونَ ﴿ فَقَ فَنَ اَظْلَمُ مِثَن كُذَّ بِعَاينتِ اللّهِ وَصَدَف عَناً ﴾ [الأنعام: ١٥٦، ١٥٧]، وكقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانُوا لِيَقُولُونَ ﴾ وقَلُوا اللهُ وَعَدَا ذِكْرًا مِن الأَوْلِينَ ﴾ لَكُنّا عِبَادَ اللهِ المُخْلَصِينَ ﴿ وَعَدَلُوا بِيدٍ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الصافات].

قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَمُم نَذِيرٌ ﴾ وهو محمد ﷺ بما أنزل معه من الكتاب العظيم، وهو القرآن المبين ﴿ مَّا زَادَهُم اللَّا نَفُورًا ﴾ أي: ما ازدادوا إلا كفراً إلى كفرهم، ثم بيّن ذلك بقوله: ﴿ السّيّحَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: استكبروا عن اتباع آيات الله ﴿ وَمَكْرَ السّيّم ﴾ أي: ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ السّيّم ُ إِلَّا بِأَهْلِدً ﴾ أي: وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وصحح سنده الحافظ ابن كثير، وهو كما قال، وقول كعب الأحبار ردّه ابن مسعود عليه الله .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري وسنده منقطع لأن إبراهيم لم يسمع من جندب.

<sup>(</sup>٣) سنده صحيح. (٤) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ١٥٨.

قال ابن أبي حاتم: ذكر علي بن الحسين، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أبي زكريا الكوفي، عن رجل حدثه أن رسول الله ﷺ قال: «إياك ومكر السيء، فإنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولهم من الله طالب»(١).

وقال محمد بن كعب القرظي: ثلاث من فعلهن لم ينجُ حتى ينزل به: من مكر أو بغى أو نكث، وتصديقها في كتاب الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيَّةُ إِلَّا بِأَهْلِدً ﴾ ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْسِكُمْ ﴾ [بونس: ٢٣] ﴿ فَمَن نَكَتُ عَلَىٰ نَقْسِدٍ ﴾ (الفتح: ١٠] .

وقوله: ﴿ فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا سُنَتَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ يعني عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ ٱللَّهِ بَبْدِيلًا ﴾ أي: لا تغير ولا تبدل، بل هي جارية كذلك في كل مكذب ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَعْوِيلًا ﴾ أي: ﴿ وَإِذَا آرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوّءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ ﴾ [الرعد: ١١] ولا يكشف ذلك عنهم ولا يحو له عنهم أحد.

﴿ وَلَوْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَاكَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱللَّمْوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا فَدِيرًا ﴿ وَلَوَ يُوَاخِذُ ٱللّهُ ٱلنّاسَ لِيعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السّمَنَ اللّهُ النّاسَ لِيعْجِزَهُ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَاتِهِ وَلَكِن يُؤخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ إِلَيْهِ كَانَ بِعِبَادِهِ. بَصِيرًا ﴿ ﴾.

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، فخلت منهم منازلهم، وسلبوا ما كانوا فيه من [النعيم] (٢) بعد كمال القوة وكثرة العدد والعُدد، وكثرة الأموال والأولاد، فما أغنى ذلك شيئاً، ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء، لما جاء أمر ربك لأنه تعالى لا يعجزه شيء إذا أراد كونه في السموات والأرض ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ أي: عليم بجميع الكائنات قدير على مجموعها، ثم قال تعالى: ﴿وَلَقَ يُوَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةِ ﴾ أي: لو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمٰن، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم، ثم قرأ ﴿ وَلَوْ يُوَاخِدُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَانَبَةٍ ﴾ (١٠).

وقال سعيد بن جبير والسدي في قوله تعالى: ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَاتِ ﴾ أي: لما سقاهم المطر فماتت جميع الدواب.

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لتعليقه وإبهام شيخ أبي زكريا.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «النعم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري به (المصنف ٨/١٦٤)، وسنده صحيح، وأخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق السبيعي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢٨/٢).

﴿ وَلَكِ نَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ أي: ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذٍ، ويوفي كل عامل بعمله، فيجازي بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب أهل المعصية، ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ بَصِيرًا ﴾.

آخر تفسير سورة فاطر ولله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.

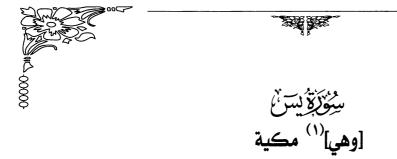

قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن بن صالح، عن هارون أبي محمد، عن مقاتل بن حيان، عن قتادة، عن أنس عن الحد قال: قال رسول الله عن إن لكل شيء قلباً، وقلب القرآن يس، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وهارون أبو محمد شيخ مجهول. وفي الباب عن أبي بكر الصديق عن ولا يصح لضعف إسناده (٢٠). وعن أبي هريرة عن أبي منظور فيه، أما حديث الصديق فرواه [الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول] (٣)(٤) وأما حديث أبي هريرة المن فقال أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن الفضل، حدثنا زيد هو ابن الحباب، حدثنا حميد هو: المكي مولى آل علقمة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة هن قال: قال رسول الله عن الله عن عن أبي هريرة هنه قلباً وقلب القرآن يس» ثم قال: لا نعلم رواه إلا زيد، عن حميد هن أبي

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا حجاج بن محمد، عن هشام بن زياد، عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة على يقول: قال رسول الله على: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفوراً له، ومن قرأ ﴿حَمَ﴾ (٢) التي يذكر فيها الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفور له» (٧). إسناده جيد. وقال ابن حبان في صحيحه: حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني، حدثنا أبي، حدثنا زياد بن خيثمة، حدثنا محمد بن جحادة، عن الحسن، عن جُندب بن عبد الله على قال: قال رسول الله على: «من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له» (٨).

<sup>(</sup>١) زيادي من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن، فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل يسَ ح٢٨٨٧)، وسنده ضعيف، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديث باطل لا أصل له (العلل ٥٦/٢).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (مح). (٤) نوادر الأصول (ص٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٢٣٠٤)، وسنده ضعيف لضعف حميد المكي (الكامل في الضعفاء ٢٧٤/).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>۷) أخرجه أبو يُعلَى بسنده ومتنه (المسند ۲۱/۹۳ ح۲۲۲۶) وضعفه محققه لضعف هشام بن زياد.

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن حبان بسنده ومتنه (الإحسان ٣١٢/٦ ح٣٥٧٤)، وسنده ضعيف لعدم سماع الحسن من جندب رهم (المراسيل لابن أبي حاتم ص٤٢).

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عارم، حدثنا معتمر، عن أبيه، عن رجل، عن أبيه، عن معقل بن يسار رهيه قال: إن رسول الله على قال: «البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها ثمانون ملكاً، واستخرجت ﴿اللهُ لاَ إِللهُ إِلاَ هُو اَلْمَى الْقَيْوَمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] من تحت العرش فوصلت بها و فوصلت بسورة البقرة \_ ويس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرؤوها على موتاكم»(١).

وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان به (٢).

ثم قال الإمام أحمد: حدثنا عارم، حدثنا ابن المبارك، حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان وليس بالنهدي، عن أبيه، عن معقل بن يسار رضي قال: قال رسول الله على: «اقرؤوها على موتاكم»؛ يعني: يس. ورواه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك به، إلا أن في رواية النسائي عن أبي [العثمان] (٣)، عن معقل بن يسار رضي ولهذا قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى، وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة، وليسهل عليه خروج الروح، والله تعالى أعلم.

قال الإمام أحمد كَالله: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان قال: كان المشيخة يقولون: إذا قرئت \_ يعني يس \_ عند الميت خفف الله عنه بها (٥).

وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: «لوددت أنها في قلب كل إنسان من أُمتي» يعني: يس<sup>(١)</sup>.

## بسم هم الرعم الرحم

﴿ وَالْقُرْءَانِ الْمُحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۞ لِلُمَنذِرَ قَوْمًا مَّاَ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَقَ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾.

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. وروي عن ابن عباس را الله الله على الله عباس وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عيينة أن يس بمعنى: يا إنسان (٧).

وقال سعيد بن جبير: هو كذلك في لغة الحبشة (^).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٦/٥)، وسنده ضعيف لإبهام الرجل وأبيه، ولأوله شاهد تقدم في فضائل سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲) عمل اليوم والليلة (ح١٠٧٥). (٣) في (ذ): «عثمان».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في بداية فضائل سورة البقرة. (٥) (المسند ١٠٥/٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٢٠٥) وسنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم بن أبان (التقريب ص٨٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، ويتقوى بالآثار التالية: فقد أخرجه البُستي بسند صحيح من طريق يزيد عن عكرمة، وأخرجه عبد بن حميد عن الحسن وعكرمة والضحاك كما عزاه السيوطي في الدر المنثور.

<sup>(</sup>٨) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم.

وقال مالك، عن زيد بن أسلم: هو اسم من أسماء الله تعالى(١).

﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمُكِيمِ ﴿ أَي: المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴿ إِنَّكَ ﴾ أي: يا محمد ﴿ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ أي: على منهج ودين قويم وشرع مستقيم ﴿ تَزِيلَ ٱلْمَرْيِلِ ٱلْمَرْيِلِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ أي: هذا الصراط والمنهج والدين الذي جئت به [تنزيل] (٢) من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ الله عَباده المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ الله عَباده المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى الله عَباده المؤرِّ أَلَهُ إِلَى الله تَصِيرُ الْأَمُورُ ﴾ [الشورى].

وقوله تعالى: ﴿لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ ﴿ يَعني بهم العرب، فإنه ما أتاهم من نذير من قبله، وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم، كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم، وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة في عموم بعثته على عند قوله تعالى: ﴿قُلُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ ﴾ قال ابن جرير: لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله تعالى قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بالله ولا يصدقون رسله.

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعَنَقِهِمْ أَغَلَلًا فَهِى إِلَى ٱلأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَــَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرَتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ اتَبَعَ الذِّحَرَ وَخَشِى الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْقَ وَاجْرٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْقَ وَاجْرٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْقَ وَنَا فَكُمُوا وَءَائِكَرُهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۞﴾.

يقول تعالى: إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل، فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه، فارتفع رأسه فصار مقمحاً، ولهذا قال تعالى: ﴿فَهُم مُّقَمَحُونَ﴾ والمُقْمَحُ هو الرَّافعُ رأسَه، كما قالت أُم زرع في كلامها: وأشرب فأتقمح (٣)؛ أي: أشرب فأروي، وأرفع رأسي تهنيئاً وتروياً، واكتفى بذكر الغلِّ في العنق عن ذكر البين وإن كانتا مرادتين، كما قال الشاعر (٤):

ف ما أدري إذا يسمست أرضاً أريد الخير أيهما يليني ألله المناء الم

فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر، لما دلَّ الكلام والسياق عليه، وهكذا هذا لما كان الغلّ إنما يعرف فيما جمع اليدين مع العنق، اكتفى بذكر العنق عن اليدين.

قال العوفي، عن ابن عباس على الله في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعْنَقِهِمْ أَغَلَالًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ

<sup>(</sup>١) سنده صحيح، وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) في (خ): «منزل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (الصحيح، فضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع ح٢٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) هو المثقب العبدي كما في ديوانه ص٢١٢. (٥) أي: الذي لا يقصر في طلبه.

<sup>(</sup>٦) استشهد به الفراء (معاني القرآن ٢/ ٢٧٢) والطبري.

فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ ﴾ قال: هو كقوله ﴿ وَلَا تَجُعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ ﴾ (١) [الإسراء: ٢٩] يعني بذلك: أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير.

وقال مجاهد: ﴿فَهُم مُقْمَحُونَ﴾ قال: رافعو رؤوسهم، وأيديهم موضوعة على أفواههم (٢)، فهم مغلولون عن كل خير.

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًّا﴾ قال مجاهد: عن الحق (٣).

﴿ وَمِنْ خُلِفِهِمْ سَدًّا ﴾ قال مجاهد: عن الحق فهم يترددون (٤).

وقال قتادة: في الضلالات<sup>(ه)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿فَأَغْشَيْنَهُمْ ﴾ أي: أغشينا أبصارهم عن الحق ﴿فَهُمْ لَا يُبْصِّرُونَ ﴾ أي: لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه.

قال ابن جرير: وروي عن ابن عباس رها أنه كان يقرأ «فأعشيناهم» بالعين المهملة من العشا، وهو داء في العين (٦٠).

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: جعل الله تعالى هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان، فهم لا يخلصون إليه، وقرأ ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ عَلَيْهِمْ كَالِمَتُ رَبِّكَ لَا يستطيع (٧٠). أينهِ حَتَّى يَرُوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمُ ﴿ ﴾ [يونس] ثم قال: من منعه الله تعالى لا يستطيع (٧٠).

وقال عكرمة: قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً لأفعلن ولأفعلن، فأنزلت ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعَنَقِهِمْ أَغَنَقِهِم أَغَلَلًا﴾ إلى قوله: ﴿فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ قال: وكانوا يقولون هذا محمد، فيقول: أين هو؟ أين هو؟ لا يبصره (^^)، رواه ابن جرير.

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب قال: قال أبو جهل وهم جلوس: إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكاً فإذا متم بعثتم بعد موتكم، وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن، وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح، ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها. وخرج عليهم رسول الله على عند ذلك وفي يده حفنة من تراب، وقد أخذ الله تعالى على أعينهم دونه، فجعل يذرها على رؤوسهم ويقرأ ﴿يس ش وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ش حتى انتهى إلى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ سَكُنّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُشِرُونَ ش وانطلق رسول الله على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار، فقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري والبستي وابن أبي حاتم (كما في تغليق التعليق ٥/ ١٩٠) بإسنادين يقوي أحدهما الآخر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

 <sup>(</sup>٦) ذكره الطبري تعليقاً بنحوه، ووصله البستي بسند ضعيف جداً فيه خارجة بن مصعب عن رجل مجهول،
 وخارجة متروك يدلس عن الكذابين (التقريب ص١٨٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري من طريق عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة، وهو مرسل.

ما لكم؟ قالوا: ننتظر محمداً، قال: قد خرج عليكم فما بقي منكم من رجل إلا قد وضع على رأسه تراباً، ثم ذهب لحاجته، فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب. قال: وقد بلغ النبي ﷺ قول أبي جهل فقال: «وأنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحاً وإنه أحدهم»(١).

وقوله: ﴿وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَدَرَتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ أَي: فقد ختم الله عليهم بالضلالة فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به، وقد تقدم نظيرها في أول سورة البقرة، وكما قال تعالى: ﴿إِنَّ النِّينَ حَقَّتُ عَلَيْمٍ كُلِّ يَثُومِنُونَ ﴿ وَلَا جَاءَتُهُمْ كُلُّ ءَلَيْهٍ حَتَى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿ وَالْحَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَ اللّهِ الله تبارك وهو الذين يتبعون الذكر وهو القرآن العظيم ﴿وَخَثِينَ النِّجَانَ بِالْغَيْبِ ﴾ أي: وين لا يراه أحد إلا الله تبارك وتعالى يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما [يفعل] (٢) ﴿ فَلَيْتَرِهُ مِنَافِرَةٍ ﴾ أي: لذنوبه ﴿ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾ أي: كثير واسع حسن جميل، كما قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللّهِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم مِالْغَيْبِ لَهُم مَعْفِرَةً وَأَجَرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الملك].

ثم قال تعالىٰ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْنَكِ﴾ أي: يوم القيامة، وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب من يشاء من الكفار، الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة فيهديهم بعد ذلك إلى الحق، كما قال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب: ﴿ أَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ [الحديد].

وقوله تعالى: ﴿وَنَكَتُبُ مَا قَلَمُوا﴾ أي: من الأعمال، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَاتُنَرَهُم ﴾ قولان: (أحدهما) نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم، وآثارهم التي آثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شراً فشر، كقوله ﷺ: «من سنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن سنَّ في الإسلام سُنَّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً» رواه مسلم من رواية شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن المنذر بن جرير، عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي ﷺ: (قله قصة مجتابي النّمار (٤) المضريين، ورواه ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن يحيى بن يعلى، عن عبد الملك بن عمير، عن جرير بن عبد الله عليه فذكر الحديث بطوله، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُوا وَمَاثَرُهُم ﴾ وقد رواه مسلم من رواية أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن المنذر بن جرير، عن أبيه فذكره (٥).

وقال سفيان الثوري: عن أبي سعيد ﴿ إِنَّا سمعت مجاهداً يقول في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَنْ نُحْيِ ٱلْمَوْتَ وَنَكَثُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ ﴾ قال: ما أورثوا من الضلالة(٧).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن هشام (السيرة ٢/ ٩٥) ولبعضه شواهد في السيرة النبوية الشريفة.

<sup>(</sup>٢) في (د): «بفعله».

<sup>(</sup>٣) أُخْرجه مسلم بسنده ومتنه وأطول (الصحيح، الزكاة، باب الحث على الصدقة ح١٩/١٠١٧).

<sup>(</sup>٤) أي: لابسيها خارقين أوساطها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (المصدر السابق ١٠١٧/٠٠).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ١٢٨. (٧) سنده ضعيف لضعف أبي سعيد وهو البقال.

وقال ابن لهيعة: عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿وَنَكُنُكُمُ مَا قَدَّمُواً وَالْكَرَهُمُ لَا يعني: ما أثروا، يقول: ما سنّوا من سُنّة فعمل بها قوم من بعد [موتهم](۱)، فإن [كانت](۲) خيراً [فلهم](۱) مثل أجورهم لا ينقص من أجر من [عمل به](٤) شيئاً، وإن كانت شراً [فعليهم](۱) مثل أوزارهم ولا ينقص من أوزار من عمل بها شيئاً(۱)، ذكرهما ابن أبي حاتم، وهذا القول هو اختيار البغوي(۷).

والقول الثاني: أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية.

قال ابن أبي نجيح وغيره، عن مجاهد ﴿مَا قَدَّمُوا ﴾ أعمالهم ﴿وَءَاثَنَرَهُم ﴾ قال: خطاهم بأرجلهم (١)، وكذا قال الحسن وقتادة: ﴿وَءَاثَنَرَهُم ﴾ يعني: خطاهم (١).

وقال قتادة: لو كان الله تعالى مُغفِلاً شيئاً من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار (١٠٠)، ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله تعالى أو من معصيته، فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله تعالى فليفعل.

وقد وردت في هذا المعنى أحاديث:

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا الجريري، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله على، قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله على، فقال لهم: «إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟» قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال على: «يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم» (١١). وهكذا رواه مسلم من حديث سعيد الجريري وكهمس بن الحسن، كلاهما عن أبي نضرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، عن جابر هلي به في المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، عن جابر المنفرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، عن جابر المنفرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، عن جابر المنفرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، عن جابر المنفرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، عن جابر المنفرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، عن جابر المنفرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، عن جابر المنفرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، عن جابر المنفرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، عن جابر المنفرة واسمه المنفرة واسم

الحديث الثاني: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الوزير الواسطي، حدثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان الثوري، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رفيه، قال: كانت بنو سلمة في ناحية من المدينة، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد، فنزلت ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَكَ وَنَكُمُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَنَرَهُمُ ﴿ فقال لهم النبي ﷺ: "إن آثاركم تكتب» فلم ينتقلوا (١٣)، [تفرد] (١٤)

<sup>(</sup>۱) في (خ): «موته». (۲) في (خ): «كان».

<sup>(</sup>٣) فَي (خَ): «فله». (عمله». (عمله».

<sup>(</sup>٥) في (خ): «فعليه». (٦) سنده حسن.

<sup>(</sup>٧) معالم التنزيل ٧/٩.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البستى والطبري بإسنادين يقوي أحدهما الآخر عن مجاهد.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحسن وقتادة.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبري بالسند المتقدم.

<sup>(</sup>١١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٣٣٢) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>١٢) صحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخُطا إلى المساجد (ح٦٦٥).

<sup>(</sup>١٣) في سنده أبو سفيان وهو طريف بن شهاب السعدي وهو ضعيف. (التقريب ص٢٨٢) ويشهد له ما سبق بدون ذكر نزول الآية.

<sup>(</sup>١٤) في (ذ): «انفرد».

بإخراجه الترمذي عند تفسيره هذه الآية الكريمة عن محمد بن الوزير به، ثم قال: حسن غريب من حديث الثوري، ورواه ابن جرير، عن سليمان بن عمر بن خالد الرقي، عن ابن المبارك، عن سفيان الثوري، عن طريف \_ وهو ابن شهاب أبو سفيان السعدي \_ عن أبي نضرة به (1).

وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الله عن أبي عن أبي سعيد الله عن النبي على بنحوه بنحوه (٢)، وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية، والسورة [بكاملها] (٣) مكية، فالله أعلم.

الحديث الثالث: قال ابن جرير: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس والها، قال: كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد، فنزلت ﴿وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُوا وَاكْرَوْمُم الله فقالوا: نثبت مكاننا(1)، هكذا رواه، وليس فيه شيء مرفوع. ورواه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد، فنزلت ﴿وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُوا وَوَاكَنَرُهُم فَتَبُوا في منازلهم (٥).

الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثني حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو على قال: توفي رجل في المدينة فصلى عليه النبي على: وقال: «يا ليته مات في غير مولده»، فقال رجل من الناس: ولم يا رسول الله؟ فقال رسول الله على: «إن الرجل إذا توفي في غير مولده، قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة (٦)، ورواه النسائي عن يونس بن عبد الأعلى، وابن ماجه عن حرملة، كلاهما عن ابن وهب، عن حيي بن عبد الله به (٧).

<sup>(</sup>١) السنن، التفسير، باب ومن سورة يس (ح٣٢٦٦) وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>۲) يشهد له ما تقدم بدون ذكر نزول الآية.(۳) في (ذ): «بكمالها».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده سماك بن حرب وفي روايته عن عكرمة اضطراب. وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع عن إسرائيل به (السنن، المساجد والجماعات، باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً ح٧٨٥) وأعله البوصيري أيضاً بسماك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٨/١٢ ح١٢٣١) وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الأمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٣٦/١١ ح٢٦٥٦) وضعف سنده محققوه لضعف حيي بن عبد الله المعافري.

<sup>(</sup>٧) سنن النسائي، الجنائز، باب الموت بغير مولده ٤/٧، ٨، وسنن ابن ماجه، الجنائز، باب ما جاء فيمن مات غريباً (ح ١٦١٤) وسنده ضعيف كسابقه.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا أبو تُميلة، حدثنا الحسين، عن ثابت قال: مشيت مع أنس رضي المسرعت المشي فأخذ بيدي فمشينا رويداً، فلما قضينا الصلاة قال أنس: مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشي، فقال: يا أنس أما شعرت أن الآثار تُكتب (١٠)؟

وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول، بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى، فإنه إذا كانت هذه الآثار تُكتب، فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ أي: وجميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ، والإمام المبين لههنا هو أم الكتاب، قاله مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (٢)، وكذا في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلُ أُنَاسٍ بِإِمَامِهُم وَعِبد الرحمن بن زيد بن أسلم (٢)، وكذا في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلُ أُنَاسٍ بِإِمَامِهُم [الإسراء: ٧١] أي: بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير أو شر، كما قال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ الْكِنْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَوُضِعَ الْكِنْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَافِيرَةً وَلَا يَظِيرُ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَها وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَافِيرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَدًا ﴿ الكهف].

﴿ وَاضْرِبَ لَمُمُ مَّنَلًا أَضْعَبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۞ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزَنَا مِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّفْلُتَ وَمَا أَنزَلَ الرَّمَيْنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا وَمَا كَانَيْنَ إِلَّا ٱلْبَلَئُعُ الْمُبِيثُ ۞﴾. وَكَذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَئُعُ ٱلْمُبِيثُ ۞﴾.

ويقول تعالى: واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك ﴿مَثَلًا أَصَّحَبُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ﴾ قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس في وكعب الأحبار ووهب بن منبه: إنها مدينة أنطاكية (٣)، وكان بها ملك يقال له: أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخس وكان يعبد الأصنام، فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل، وهم صادق وصدوق [وشلوم] (٤) فكذبهم (٥)، وهكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري أنها: أنطاكية (٦)، وقد استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكية بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده ابن حُميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، ويشهد له الحديث الأول.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد.

<sup>(</sup>٣) مدينة من الثغور الشامية (معجم ما استعجم ٢٠٠١).

<sup>(</sup>٤) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري، وفي الأصل صُحف إلى: «شكوم».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بلاغاً عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه. وسنده ضعيف. وقول ابن عباس نسبه السيوطي إلى الفريابي.

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي إلىٰ ابن أبي حاتم عن بُريدة، وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا ﴾ أي: بادروهما بالتكذيب ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ ﴾ أي: قويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث.

قال ابن [جريج] (١): عن وهب بن سليمان، عن شُعيب الجبائي قال: كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحنا، واسم الثالث بولص (٢)، والقرية أنطاكية فقالوا: \_ أي لأهل تلك القرية - ﴿ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾ أي: من ربكم الذي خلقكم يأمركم بعبادته وحده لا شريك له، قاله أبو العالية (٣).

وزعم قتادة بن دعامة أنهم كانوا رسل المسيح ﷺ إلى أهل أنطاكية (٤). ﴿قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَا بَشَرٌ مِثْلُكَ ﴾ أي: فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر، فلم لا أوحي إلينا مثلكم ولو كنتم رسلاً لكنتم ملائكة، وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة، كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: ﴿ذَلِكَ مِأْنَهُم رَسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُواْ أَبَشَرٌ يَهَدُونَنا﴾ [التغابن: ٦] أي: استعجبوا من ذلك وأنكروه.

﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ يَقُولُونَ: إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم، فإذا أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة، وإن لم تجيبوا فستعلمون غبّ ذلك.

﴿ وَالْوَاْ إِنَّا تَطَيَّزَنَا بِكُمَّمْ لَهِن لَرْ تَنتَهُواْ لَنَرَّهُمَّنَكُمْ وَلَيَمَسَّنَكُمْ مِنَّا عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ قَالُواْ طَكَيْرُكُمْ مَنَّا عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ قَالُواْ طَكَيْرُكُمْ أَيِن ذُكِّرَتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ۞﴾.

فعند ذلك قال لهم أهل القرية: ﴿إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمٍّ ﴾ أي: لم نرَ على وجوهكم خيراً في عيشنا. وقال قتادة: يقولون إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم (٥).

وقال مجاهد: يقولون لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عُذب أهلها ﴿ لَبِن لَّرْ تَنتَهُواْ لَنَرَّمُنَكُمْ ﴾. قال قتادة: بالحجارة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) في (ذ): «جرير». (٢) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (٤) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

وقال مجاهد: بالشتم (١)، ﴿ وَلَيْمَسَّنَكُمْ مِنَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ أي: عقوبة شديدة فقالت لهم رسلهم: ﴿ طَكَيْرَكُمْ مَّعَكُمْ أَي : مردود عليكم، كقوله تعالى في قوم فرعون: ﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَوَمُ مَعَكُمْ أَي أَي مردود عليكم، كقوله تعالى في قوم فرعون: ﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهُ وَلِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَلَّهُ أَلَا إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ اللهِ ﴾ [الأعراف: ١٣١]، وقال قوم صالح (٢): ﴿ الطَّيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ قَالَ طَكَيْرُكُمْ عِندَ اللهِ ﴾ [النمل: ٤٧].

وقال قتادة ووهب بن منبه: أي: أعمالكم معكم (٣). وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَلَاهِ مِنْ عِلْهِ مَنَ عَلَاهُ مَنَ عِلْهِ مَنَ عَلَاهُ مَنَ عِلْهِ مَنَ عَلَاهُ مَنَ عِلْهِ مَنَ فَكُلُ مَنْ عِلْهُ فَالِ هَنُولَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ عِلْهِ اللهِ وقوله تعالى: ﴿ أَين ذُكِر آثُم بَلْ أَنتُم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ أي: من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له، قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتمونا، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا بل أنتم قوم مسرفون (٤).

﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقَوْمِ انَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَكِايِنَ ۞ ٱنَّبِعُواْ مَن لَا يَسَّتَكُمُّوَ أَجْرًا وَهُم ثُمُّهَٰتَدُونَ ۞ وَمَا لِى لَا ٱعْبُدُ ٱلَذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞ ءَٱتَّغِذُ مِن دُونِهِ ۚ اَلِهِكَةً إِن يُرِذِنِ الرَّحْنَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَقِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِدُونِ ۞ إِنِّ إِنَّا لَفِى ضَلَلِ ثَمِينٍ ۞ إِزِّ ءَامَنتُ مُا مَنتُ مَا مَنتُ مَا مَنتُ مَا مَن اللَّهُ مَا مَنتُ مَا مَنتُ مَا مَنتُ مَا مَنتُ مَا مَنتُ مَا مَا مَن اللَّهُ مَا مَنتُ مَا مَنتُ مَا مَن اللَّهُ مَا مَنْ مُعُونِ ۞ ﴾.

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس والمحال وعب الأحبار ووهب بن منبه: إن أهل القرية همُّوا بقتل رسلهم، [فجاءهم] (٥) رجل من أقصى المدينة يسعى؛ أي: لينصرهم من قومه، قالوا: وهو حبيب، وكان يعمل الجرير وهو الحبال، وكان رجلاً سقيماً قد أسرع فيه الجذام، وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه مستقيم الفطرة (٢).

وقال الثوري، عن عاصم الأحول، عن أبي مجلز: كان اسمه حبيب بن مري (١٥)(٩).

وقال شبیب بن بشر، عن عکرمة، عن ابن عباس فلا قال: اسم صاحب یس حبیب النجار، فقتله قومه (۱۰۰).

وقال السدي: كان قصاراً (١١).

وقال عمر بن الحكم: كان إسكافاً (١٢).

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢) في (ق): [لوط].

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن إسحاق بلاغاً عن وهب بن منبه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بالسند المتقدم. (٥) في (ذ): «فجاء».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بلاغاً به، وسنده منقطع.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>A) في الأصل: (سرى).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الثوري في تفسير كما في فتح الباري ٦/٢٦ سنده حسن.

<sup>(</sup>١٠) سنده حسن.

<sup>(</sup>١٢) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

وقال قتادة: كان يتعبد في غار هناك (١) ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ النَّبِعُوا الْمُرْسَكِايِنَ ﴾ يحضُّ قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم ﴿ أَتَّبِعُوا مَن لَا يَسْتَلُكُو أَجْرًا ﴾ أي: على إبلاغ الرسالة وهم مهتدون فيما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له ﴿ وَمَا لِي لا آعَبُدُ الّذِي فَطَرَفِي ﴾ أي: وما يمنعني من إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أي: يوم المعاد، فيجازيكم على أعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر ﴿ وَالَّخِدُ مِن دُونِهِ اللّهَ الستفهام إنكار وتوبيخ وتقريع ﴿ إن يُردِنِ الرّحَمَن بِضَرّ لا تُعَقِي شَفَاعَتُهُم شَيْعًا وَلا يُنقِدُونِ ﴾ أي: هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئاً، فإن الله تعالى لو أرادني بسوء ﴿ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلّا هُو ﴾ [يونس] وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه، ولا ينقذونني مما أنا فيه ﴿ إِنّ إِذَا لَغِي ضَكَلُو مُبِينٍ ﴿ ﴾ أي: إن اتخذتها آلهة من دون الله.

وقوله تعالى: ﴿إِنِّ ءَامَنتُ بِرَبِكُمُ فَاسْمَعُونِ ﴿ قَالَ ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس ﴿ وَهِب: يقول لقومه: ﴿إِنِّ ءَامَنتُ بِرَبِكُمْ الذي كفرتم به ﴿ فَاسْمَعُونِ ﴾ أي: فاسمعوا قولي (٢). ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله: ﴿إِنِّ ءَامَنتُ بِرَبِكُمْ ﴾ أي: الذي أرسلكم ﴿ فَاسْمَعُونِ ﴾ أي فاشهدوا لي بذلك عنده، وقد حكاه ابن جرير فقال:

وقال آخرون: بل خاطب بذلك الرسل، وقال لهم: اسمعوا قولي لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي، إني قد آمنت بربكم واتبعتكم (٣)، وهذا القول الذي حكاه عن هؤلاء أظهر في المعنى، والله أعلم.

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رفي وكعب ووهب وقي: فلما قال ذلك، وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه، ولم يكن له أحد يمنع عنه (٤٠).

وقال قتادة: جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول: اللَّهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون، فلم يزالوا به حتى أقعصوه (٥٠)، وهو يقول كذلك، فقتلوه كَلْلله (٢٠).

﴿ هِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونُ ۞ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ ۞ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ، مِنْ بَعْدِهِ، مِن جُندِ مِنَ ٱلسَّمَلَةِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَبِيدَةً فَإِذَا هُمْ خَنمِدُونَ ۞﴾.

قال محمد بن إسحاق، عن بعض أصحابه، عن ابن مسعود ﴿ أَنَهُم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه (٧) من دبره (٨)، وقال الله له: ﴿ أَدَّخُلِ ٱلْجَنَّةُ ﴾ فدخلها فهو يرزق [فيها] (٩) قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بلاغاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق بلاغاً.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري بالسند الضعيف المتقدم.

<sup>(</sup>٥) أي: قتله مكانه.

<sup>(</sup>٦) أُخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه لم يذكر اسم شيخه.

<sup>(</sup>٧) أي: أمعاؤه.

<sup>(</sup>A) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وسنده ضعيف للانقطاع.

<sup>(</sup>٩) في (خ) و(ذ): «منها».

وقال مجاهد: قيل لحبيب النجار: ادخل الجنة، وذلك أنه قتل فوجبت له، فلما رأى الثواب (١) ﴿ قَالَ يَكْتُتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ .

قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً لا تلقاه غاشاً. لما عاين ما عاين من كرامة الله تعالى: ﴿ قَالَ يَكَيَّتَ قَوْمِي يَعْلَمُونُ ۚ ﴿ إِنَّ عَلَمُ عَلَى الله أَن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله له ما هجم عليه (٢٠).

وقال ابن عباس: نصح قومه في حياته بقوله: ﴿يَنَقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَالِينَ﴾ [يس: ٢٠] وبعد مماته في قوله: ﴿يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۚ ﴿ يَمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ وَاه ابن أبي حاتم. وقال سفيان الثوري: عن عاصم الأحول، عن أبي مجلز ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ بإيماني بربي وتصديقي المرسلين (٣). ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل لي من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم، لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل فرحمه الله ورضي عنه، فلقد كان حريصاً على هداية قومه.

وقال محمد بن إسحاق: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أنه حدَّث عن كعب الأحبار، أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بني مازن بن النجار الذي كان مسيلمة الكذاب قطعه باليمامة حين جعل يسأله عن رسول الله على فيقول له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم، ثم يقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع، فيقول له مسيلمة لعنه الله: أتسمع هذا، ولا تسمع ذاك؟ فيقول: نعم، فجعل يقطعه عضواً عضواً، كلما سأله لم يزده على ذلك حتى مات في يديه، فقال كعب حين قيل له اسمه حبيب: وكان والله صاحب يس اسمه حبيب.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ ﴾ يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضباً منه تبارك وتعالى عليهم، لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه، ويذكر الله أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من

<sup>(</sup>١) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) سنده حسن.

<sup>(</sup>٤) في سنده عبد الملك بن عمير ثقة لكنه تغير حفظه (التقريب ص٣٦٤) وقد توبع فأخرجه الحاكم من طريق أبى الأسود عن عروة به وسكت عنه هو والذهبي (المستدرك ٣/ ٦١٥ ـ ٦١٦).

<sup>(</sup>٥) سنده مرسل ويتقوىٰ بما سبق.

الملائكة عليهم، بل الأمر كان أيسر من ذلك. قاله ابن مسعود فيما رواه ابن إسحاق عن بعض أصحابه عنه أنه قال في قوله تعالى: ﴿ فَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ، مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَا أصحابه عنه أنه قال في قوله تعالى: ﴿ فَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ، مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَا مُنزِلِينَ ﴿ وَهَا كُنَا مَن ذلك ﴿ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدةً وَجِدةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ ﴾ قال: فأهلك الله تعالى ذلك الملك الجبار، وأهلك أهل أنطاكية، فبادوا عن وجه الأرض فلم يبق منهم باقية (١)، وقيل: ﴿ وَمَا كُنّا مُنزِلِينَ ﴾ أي: وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم بل نبعث عليهم [عذاباً] (٢) يدمرهم.

وقيل المعنى في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِمِهِ مِن جُندِ مِّنَ السَّمَآءِ ﴾ أي: من رسالة أخرى إليهم، قاله مجاهد وقتادة (٣٠).

قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةُ وَلِجِدَةٌ فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ ﴿ ﴾ (٤). قال ابن جرير: والأول أصح؛ لأن الرسالة لا تسمى جنداً (٥).

قال المفسرون: بعث الله تعالى إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام، فأخذ بعضادتي باب بلدهم، ثم صاح بهم صيحة واحدة، فإذا هم خامدون عن آخرهم لم تبق [بهم] (٢) روح تتردّد في جسد، وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلاً من عند المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، كما نصّ عليه قتادة وغيره، وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره، وفي ذلك نظر من وجوه:

أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله على ، لا من جهة المسيح على كما قال تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلُونَ ﴿ إِنْ أَلْبَيْمُ أَنْسَلُونَ ﴿ إِنَّهَ أَنْسَلُونَ ﴿ أَنْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَا ٱلْبَلِغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ وَهَا الله عَلَمُ إِنَّا اللهُ عَلَمُ إِنَّا اللهُ عَلَمُ إِنَّا اللهُ عَلَمُ إِنَّا إِلَا اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَاعِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

الثاني: أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وكانوا أولَ مدينة آمنت بالمسيح، ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتَاركة، وهن: القدس لأنها بلد المسيح، وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها، والإسكندرية لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين، ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأوطده (۷)، ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليها، كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم، كسعيد بن بطريق وغيره من «أهل الكتاب والمسلمين»، فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت بالمسيح، فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة [أخمدتهم] (٨)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به، وسنده ضعيف بسبب الانقطاع.

<sup>(</sup>٢) في (خ): «عقاباً».

<sup>(</sup>٣) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) ذكره الطبري بنحوه. (٦) في (ذ): «فيهم».

<sup>(</sup>V) أي: ثبته. (A) في (خ): «أخذتهم».

الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة، وقد ذكر أبو سعيد الخدري ولي وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن الخدم بعذاب يبعثه عليهم، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين، ذكروه عند قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ الْأُولَى بَصَرَابِرَ ﴾ (١) [القصص: ٤٣] فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن العظيم قرية أخرى غير أنطاكية، كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضاً. أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة، فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملّة النصرانية ولا قبل ذلك، والله والله المعروفة، فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملّة النصرانية ولا قبل ذلك، والله والله معلم المعروفة المعروفة المناهدة الم يعرف أنها أهلكت لا في الملّة النصرانية ولا قبل ذلك، والله الله المعروفة المعروفة المناهدة المعروفة المناهدة المعروفة المناهدة المناهدة المعروفة المناهدة المناكدة المناهدة المن

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني، حدثنا حسين الأشقر، حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس في عن النبي في قال: «السبق ثلاثة: فالسابق إلى موسى عليه الصلاة والسلام يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى عليه الصلاة والسلام صاحب يس، والسابق إلى محمد في علي بن أبي طالب في (٢) فإنه حديث منكر، لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر، وهو شيعي متروك الحديث، والله أعلم.

﴿ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادُ مَا يَأْتِيهِـم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ، يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ٱلَمَّر بَرُواْ كَمْ أَهْلَكُنَا وَمَلْهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞﴾.

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ يَنْحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ أي: يا ويل العباد (٣). وقال قتادة: ﴿ يَنْحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ أي: يا حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعت من أمر الله، وفرطت في جنب الله، وفي بعض القراءات: «يا حسرة العباد على أنفسهم (٤)، ومعنى هذا يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب، كيف كذبوا رسل الله؟ وخالفوا أمر الله، فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ أي: يكذبونه ويستهزئون به ويجحدون ما أرسل به من الحق.

ثم قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَيَ اللهِ الله قبلهم من المكذبين للرسل؟ كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة؟ ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قولهم: ﴿إِنَّ هِىَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنيَا نَمُوتُ وَنَعْيَا ﴾ [المؤمنون: ٣٧] وهم القائلون بالدور من الدهرية، وهم الذين يعتقدون جهلاً منهم أنهم يعودون إلى الدنيا، كما كانوا فيها، فردَّ الله تبارك وتعالى عليهم باطلهم، فقال تبارك وتعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْنُ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبُلَهُم مِن القُرُونِ أَنَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) قول أبي سعيد الخدري ﴿ الله عند هذه الآية نفسها في سورة القصص.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٩٣/١١) وسنده ضعيف جداً لأن حسين الأشقر: متروك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، والقراءة شاذة تفسيرية.

وقوله: ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحَفَّرُونَ ﴿ أَي: وإن جميع الأُمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله جلَّ وعلا، فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها، ومعنى هذا كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ كُلًا لَمَّا لِيُوفِينَهُمُ رَبُّكَ أَعْمَنَاهُمُ ۗ [هود: ١١١].

وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف، فمنهم من قرأ «وإن كل لَمَا» بالتخفيف فعنده أن (إن) للإثبات، ومنهم من شدَّد «لَمَّا» (١٠) وجعل إن نافية، ولمّا بمعنى إلا، تقديره: وما كل إلا جميع لدينا محضرون، ومعنى القراءتين واحد.

﴿ وَءَايَةٌ لَمْمُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَخَيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيبِلِ وَأَعْنَبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُبُونِ ۞ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ. وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمِّمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَهَا مِمَّا ثُنْلِتُ ٱلأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾.

يقول تبارك وتعالى: ﴿وَءَايَةٌ لَمُّمُ أَي: دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى ﴿الْأَرْضُ الْنَيْتَةُ ﴾ أي: إذا كانت ميتة هامدة لا شيء [فيها] (٢) من النبات، فإذا أنزل الله تعالى عليها الماء، اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج، ولهذا قال تعالى: ﴿أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا خَبًا فَينَهُ يَأْكُونَ ﴾ أي: جعلناه رزقاً لهم ولأنعامهم ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَجْيلِ وَأَعْنَلٍ وَفَجّرنَا فِيها مِنَ الْعُيُونِ ﴿ اللهِ اليأكلوا من ثمره، لما امتنَّ على خلقه بإيجاد الزروع لهم، عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها.

وقوله: ﴿وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي: وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم لا بسعيهم ولا كدهم ولا بحولهم ولا قوتهم، قاله ابن عباس وقتادة، ولهذا قال تعالى: ﴿أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴾ أي: فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، واختار ابن جرير بل جزم به، ولم يحك غيره إلا احتمالاً: أن ﴿وَمَا ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ بمعنى الذي تقديره ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم؛ أي: غرسوه ونصبوه، قال: وهي كذلك في قراءة ابن مسعود رفي الله الله عن تَمَرِه ومما عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴾ (").

ثم قال تبارك وتعالى: ﴿ سُبَحَنَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ اَلْأَرْضُ﴾ أي: من زروع وثمار ونبات ﴿ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ فجعلهم ذكراً وأنثى ﴿ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: من مخلوقات شتى لا يعرفونها، كما قال تعالى: ﴿ وَمِن كُلِّ ثَنَيْ خَلْفَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ ﴿ إِللَّهَا اللَّهَا اللَّهَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ وَءَايَدُ لَهُمُ الَيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ۞ وَالشَّمْسُ تَحْدِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا ﴿ وَالْكَ مَنُ اللَّهُ مَنَاذِلَ حَتَىٰ عَادَ كَالْمُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۞ لَا الشَّمْسُ يَلْبَغِى لَمَا ﴿ وَاللَّهُ مُسُ يَلْبَغِى لَمَا ﴿ وَاللَّهُ مُسُ يَلْبَغِى لَمَا اللَّهُ مُلُو يَسْبَحُونَ ۞ ﴾ . (أَن تُدُرِكَ الْقَمَرُ وَلَا الْيَالُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ ﴾ .

يقول تعالى ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة، خلق الليل والنهار هذا بظلامه

<sup>(</sup>١) القراءتان متواترتان.(١) في (ذ): «منها».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول الخطية، والذي في تفسير الطبري بلفظ: «ومما عملته».

وقوله: ﴿وَالشَّمْسُ تَجَوِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْلِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ لَهُ فَي معنى قوله: ﴿ لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ﴾ قولان: أحدهما: أن المراد مستقرها المكاني، وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب، وهي أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات؛ لأنه سقفها، وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة، وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس، فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل، صارت أبعد ما تكون [إلى](٤) العرش، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت بذلك الأحاديث:

حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذرِّ وَالشَّمْسُ بَحَرِي أبيه، عن أبي ذرِّ وَالشَّمْسُ بَحَرِي الله عَلَيْ عن قوله تبارك وتعالى: ﴿وَالشَّمْسُ بَحَرِي أَبِيه، عن أبي ذرِّ وَالشَّمْسُ الله عَلَيْ عن قوله تبارك وتعالى: ﴿وَالشَّمْسُ بَحَرِي المُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ قال عَلَيْ: «مستقرها تحت العرش» (٢). هكذا أورده ههنا، وقد أخرجه في أماكن متعددة، ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش به.

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي عن أبي ذرِّ قال: كنت مع رسول الله ﷺ: «يا أبا ذرِّ قال: كنت مع رسول الله ﷺ: «يا أبا ذرِّ قال: كنت مع الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال ﷺ: «فإنها تذهب حتى تسجد بين أبدري أبن تذهب الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) في (ف): «من».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، سورة يس، باب ﴿وَالشَّـنُّسُ تَجَـٰرِي لِمُسَـنَقَرِّ لَهَـأَ . . .﴾ [يس: ٣٨] ح٤٨٠٢).

 <sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ح٤٨٠٣).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/١٥٢) وسنده صحيح.

يدي ربها ﷺ، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرها، ثم قرأ: ﴿وَٱلشَّـمُّسُ تَجُـرِى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ﴾.

وقال سفيان الثوري: عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذرِّ على قال: قال رسول الله على لأبي ذرِّ حين غربت الشمس: «أتدري أين تذهب؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال على «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد، فلا يقبل منها؟ وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو وقل على: ﴿وَالشَّمْسُ عَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ﴾ قال: إن الشمس تطلع فتردّها ذنوب بني آدم، حتى إذا غربت سلّمت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها، حتى إذا كانت يوم غربت فسلمت وسجدت واستأذنت فلا يؤذن لها، فتقول إن المسير بعيد، وإني إن لا يؤذن لي لا أبلغ فتحبس ما شاء الله أن تحبس، ثم يقال لها: اطلعي من حيث غربت، قال: فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيراً (٢). وقيل: المراد بمستقرها هو انتهاء سيرها، وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجها، ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض.

والقول الثاني: أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة، يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور، وينتهي هذا العالم إلى غايته، وهذا هو مستقرها الزماني.

قال قتادة: ﴿لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ أي: لوقتها ولأجل لا تعدوه (٣)، وقيل: المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها، ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليها، يروى هذا عن عبد الله بن عمرو عليها .

وقرأ ابن مسعود وابن عباس في: «والشمس تجري لا مستقر لها» (٥)؛ أي: لا قرار لها ولا سكون، بل هي سائرة ليلاً ونهاراً، لا تفتر ولا تقف، كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَايِبَيْنِ ﴾ [إبراهيم: ٣٣] أي: لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة ﴿ذَالِكَ تَقْدِيرُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَايِبَيْنِ ﴾ [إبراهيم: ٣٣] أي: لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة وقد قدر ذلك العَزِيزِ ﴾ أي: الذي لا يخالف ولا يمانع ﴿ألْعَلِيمِ ﴾ بجميع الحركات والسكنات، وقد قدر ذلك ووقته على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس، كما قال الله الخياع وَجَعَلَ اليَّلَ سَكَنًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من طريق الثوري به (الصحيح، كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر ح٣١٩٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه، وفي متنه بعض ما يخالف الرواية الصحيحة المتقدمة، ولعله من قِبل وهب بن جابر فإنه مقبول (التقريب ص٥٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ في كتاب «العظمة» وهو كما قال فقد أخرجه أبو الشيخ برقم ٦٤٠.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة شاذة تفسيرية ونسب هذه القراءة السيوطي إلى أبي عبيد في فضائله وأحمد وابن الأنباري في المصاحف عن ابن عباس، وقد نقل القرطبي ردَّ ابن الأنباري على من نسب هذه القراءة إلى ابن عباس وابن مسعود (الجامع لأحكام القرآن ٢٨/١٥).

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسَّبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ۞﴾ [الأنعام] وهكذا ختم آية حم السجدة بقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِهِزِ ٱلْعَلِيدِ﴾.

ثم قال: ﴿وَٱلْقَمَرَ قَدَّرَنَهُ مَنَازِلَ﴾ أي: جعلناه يسير سيراً آخر يستدل به على مضي الشهور، كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار، كما قال تعالى: ﴿يَسَّعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلَ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ ﴾ [البقرة: ١٨٩].

وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياّةً وَالْقَمْرَ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَمْلَمُوا عَدَد السِّنِينَ وَالْحِسَابُ ﴾ الآية [يونس: ٥]، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا النِّلَ وَالنَّهَارَ ءَايَدُنِّ فَمَحُونًا ءَايَة النَّهِ وَجَعَلْنَا ءَايَة النَّهَارِ مُبْصِرة لِتَبْتَعُوا فَضَلا مِن رَبِّكُم وَلِتَعْلَمُوا عَكَدَ السِّنِينَ وَالْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَالْنَهُ مَفْويلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَشَرة مُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَشَرَة مُ مُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قال ابن عباس ﷺ: وهو أصل العذق(١).

وقال مجاهد: العرجون القديم أي: العذق اليابس(٢).

يعني ابن عباس على العنقود من الرطب إذا عتق (٣) ويبس وانحنى، وكذا قال غيرهما، ثم بعد هذا يبديه الله تعالى جديداً في أول الشهر الآخر، والعرب تسمي كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر، فيسمون الثلاث الأول: غُرَر، واللواتي بعدها: نُفَل واللواتي بعدها: تُسَع؛ لأن أخراهن التاسعة واللواتي بعدها: عُشَر؛ لأن أولاهن العشرة، واللواتي بعدها البيض؛ لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن، واللواتي بعدهن: دُرع جمع درعاء؛ لأن أولهن أسود لتأخر القمر في أولهن منه، ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود، وبعدهن ثلاث ظلم، ثم ثلاث حنادس، وثلاث [دآدئ](٤) وثلاث محاق لانمحاق القمر أواخر الشهر فيهن. وكان أبو عبيدة ينكر التسع والعشر. كذا قال في كتاب (غريب المصنف).

وقوله تعالى: ﴿لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾ قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه (٥)، إذا جاء سلطان هذا .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) أي: القديم.

<sup>(</sup>٤) كذا في (مح)، وفي الأصل صحف إلى داري، وفي (حم) صحف إلى: دراري. والمثبت هو الصواب لأن الدآدي هي ثلاث ليال من آخر الشهر قبل ليالي المحاق. (ينظر لسان العرب باب دأدأ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بمعناه.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَهَآ أَن تُدُرِكَ الْقَمْرُ ﴾ قال: ذلك ليلة الهلال(١٠).

وروى ابن أبي حاتم ههنا عن عبد الله بن المبارك أنه قال: إن للريح جناحاً، وإن القمر يأوي إلى غلاف من الماء.

وقال الثوري: عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح: لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا (٢).

وقال عكرمة في قوله على: ﴿لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾ يعني: أن لكل منهما سلطاناً! فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل<sup>(٣)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا ٱلنَّهُا سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ﴾ يقول: لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار، فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل.

وقال الضحاك: لا يذهب الليل من ههنا حتى يجيء النهار من ههنا، وأومأ بيده إلى المشرق<sup>(٤)</sup>.

وقال مجاهد: ﴿وَلَا النَّهَا سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ يطلبان حثيثين يسلخ أحدهما من الآخر (٥٠)، والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل والنهار، بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ؛ لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلباً حثيثاً.

وقوله: ﴿وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسَّبَحُونَ ﴿ يعني: الليل والنهار والشمس والقمر، كلهم يسبحون؛ أي: يدورون في فلك السماء، قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراساني (٦٠).

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في فلك بين السماء والأرض، ورواه ابن أبي حاتم، وهو غريب جداً بل منكر.

قال ابن عباس ريا وغير واحد من السلف: في فلكة كفلكة المغزل(٧).

وقال مجاهد: الفلك كحديدة الرحى (<sup>(۸)</sup> أو كفلكة المغزل، لا يدور المغزل إلا بها، ولا تدور الا به. إلا به.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سفيان الثوري بسنده ومتنه، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق عن معمر بلاغاً عن عكرمة.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه، وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق أبي الصهباء، وهو مضرس بن عبد الله بن وهب، عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو الشيخ (العظمة رقم ٦٥٤) والطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البستي بسند صحيح عن ابن أبي عمر العدني عن سفيان.

﴿ وَمَايَةٌ لَمُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ۞ وَخَلَقْنَا لَمُمْ مِّن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۞ وَلِهُ ۚ وَلَا نُغْرِفْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَمُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ۞ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَنَّا إِلَى حِينِ ۞﴾.

يقول تبارك وتعالى: ودلالة لهم أيضاً على قدرته تبارك وتعالى [تسخيره](١) البحر ليحمل السفن، فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام غيرهم، ولهذا قال: ﴿وَمَايَةٌ لَمْمُ أَنّا حَمَّلْنا ذُرِّيتَهُم ﴾ أي: آباءهم ﴿فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ أي: في السفينة الموقرة المملوءة من الأمتعة والحيوانات، التي أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين.

قال ابن عباس رضي المشحون الموقر (٢)، وكذا قال سعيد بن جبير والشعبي وقتادة والضحاك والسدي (٣).

وقال الضحاك وقتادة وابن زيد: وهي سفينة نوح عليه الصلاة والسلام<sup>(٤)</sup>.

وقوله: ﴿وَخَلَقْنَا لَمُمْ مِّن مِّشِلِهِ مَا يَرَكَبُونَ ﴿ قَالَ العوفي عن ابن عباس ﴿ اللهِ عني: بذلك الإبل (٥)، فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها، وكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن وقتادة في رواية، وعبد الله بن شداد وغيرهم.

وقال السدي في رواية: هي الأنعام.

وقال ابن جرير: حدثنا الفضل بن الصباح، حدثنا محمد بن فضيل، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس على قال: أتدرون ما قوله تعالى: ﴿وَخَلَقْنَا لَمُم مِن مِّنْلِمِهِ مَا يَرْكَبُونَ اللهُ قلله : لا، قال: هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح عليه الصلاة والسلام على مثلها(٧)، وكذا قال أبو مالك والضحاك وقتادة وأبو صالح والسدي أيضاً المراد بقوله تعالى: ﴿وَخَلَقْنَا لَمُم مِّن مِّنْلِمِهِ مَا يُرَكَبُونَ اللهُ أي: السفن(٨)، ويقوي هذا المذهب في المعنى

(١) في (خ): «تسخير».

(٢) أُخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «الممتليء».

(٣) قول سعيد أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي كدينة عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه.

(٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد.

(٥) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به، ويتقوىٰ بما يليه.

(٦) قول عكرمة أخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح، التفسير، سورة يس)، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عثمان بن غياث عنه، وقول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول الحسن وقتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن، وقول عبد الله بن شداد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدى عنه.

(٧) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده حسن.

(٨) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عن أبي مالك عنه، وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك، وأخرجه أيضاً البستي بسند صحيح من طريق منصور بن زاذان عن الحسن، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه البستي بسند حسن من طريق إسماعيل، وهو ابن أبي خالد، عن أبي صالح.

قوله جل وعلا: ﴿إِنَّا لَمَّا طَفَا ٱلْمَاتُهُ مَمْلَنَكُمْ فِي ٱلْبَارِيةِ ﴿ لِيَجْعَلَهَا لَكُو نَذَكِرَةً وَتَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيةً ﴿ الحاقة]. وقوله: ﴿ وَإِن نَشَأَ نُغَرِقَهُم ﴾ يعني: الذين في السفن ﴿ فَلَا صَرِيحَ لَهُم ﴾ أي: لا مغيث لهم مما هم فيه ﴿ وَلَا هُم يُنقَذُونَ ﴾ أي: مما أصابهم ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنّا ﴾ وهذا استثناء منقطع تقديره ولكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر، ونسلمكم إلى أجل مسمى، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ﴾ أي: إلى وقت معلوم عند الله.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُنُمُ اَتَقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُّرَ لَعَلَكُّرَ نُرْمُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةِ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَفَكُرُ اللّهُ قَالَ ٱلّذِينَ صََفَرُواْ لِلّذِينَ ءَامَنُوّاً أَنْظُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللّهُ أَلْمُعَمَهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ثَمِينِ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي أسلفوها، وما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ ٱيِّدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ ﴾.

قال مجاهد: من الذنوب (١)، وقال غيره بالعكس، ﴿لَعَلَكُو نُرَّمُونَ ﴾ أي: لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه، وتقدير الكلام أنهم لا يجيبون إلى ذلك بل يعرضون عنه، واكتفى عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِهِم مِّنَ ءَايَةٍ مِّنَ ءَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾ أي: على التوحيد وصدق الرسل ﴿إِلّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ أي: لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا [ينتفعون] (٢) بها.

وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَنفِقُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللهُ أَي: إذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين ﴿قَالَ اللَّذِينَ صَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: عن الذين آمنوا من الفقراء؛ أي: قالوا: لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به: ﴿أَنْطُعِمُ مَن لَو يَشَآءُ اللّهُ أَلْعَمُهُ وَ﴾ أي: هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه، فنحن نوافق مشيئة الله تعالى فيهم ﴿إِنْ أَنتُم إِلّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ أي: في أمركم لنا بذلك.

قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون من قول الله للكفار حين ناظروا [المؤمنين] وردوا عليهم، فقال لهم: ﴿إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ تُمِينِ﴾ (٤) وفي هذا نظر.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۞ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ قَرْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۞﴾.

يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم: ﴿مَنَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ﴾ ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ الله تعالى: ﴿مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَبَحِدَةً تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ لَا يُؤَمِنُونَ بِهَا ﴾ أي: ما [ينتظرون] (٥) إلا صيحة واحدة، وهذه والله أعلم نفخة الفزع، ينفخ في الصور نفخة الفزع، والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم، فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل، فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها، فلا يبقى أحد على وجه

<sup>(</sup>١) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) في (خ): (يشعرون». (٣) في (ذَّ): (المسلمين».

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «ينظرون».

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري بنحوه.

الأرض إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً، وهي صفحة العنق يتسمع الصوت من قبل السماء، ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم، ولهذا قال تعالى: ﴿فَلاَ يَشْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةُ ﴾ أي: على ما يملكونه، الأمر أهم من ذلك ﴿وَلا إِلَى آهَلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ وقد وردت ههنا آثار وأحاديث ذكرناها في موضع آخر(۱)، ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم، ثم بعد ذلك نفخة البعث.

﴾ ﴿ وَنُفِخَ فِى ٱلصَّمُورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقِدِنَا ۚ هَلذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّمْنَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ فَٱلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَكِئًا وَلَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞﴾.

هذه هي النفخة الثالثة، وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور، ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِم يَسِلُونَ ﴾ والنسلان هو المشي السريع كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ مِرَاعًا كَأَنَّهُم إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ وَالنسلان هو المشي السريع كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ مِرَاعًا كَأَنَّهُم إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ وَالنسلان هو المسيع الرج] ﴿قَالُواْ يَنُولِنَا مَنْ بَعَقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم ﴿قَالُواْ يَنُولِلنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنًا ﴾ وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم، لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. قال أبي بن كعب رفيه ومجاهد والحسن وقتادة: ينامون نومة قبل البعث (٢).

قال قتادة: وذلك بين النفختين (٣)، فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا، فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون، قاله غير واحد من السلف ﴿هَنذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحُمْنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ﴾.

وقال الحسن: إنما يجيبهم بذلك الملائكة، ولا منافاة إذ الجمع ممكن، والله ﷺ أعلم.

وقوله تعالى: ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةَ وَبِهِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞﴾ كقوله ﷺ: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ

<sup>(</sup>١) سردها الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأنعام آية ٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري من طريق الحسن عن أبي بن كعب، والحسن لم يسمع من أبي، وقول الحسن عزاه السيوطى إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بمعناه.

<sup>(</sup>٥) ذكره الطبري بلفظ المذكور عن عبد الرحمن بن زيد.

ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ [الـنحـل: ٧٧] وقـال: ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَِيْتُمْ لِلَا قَلِيلًا فَلِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا أَمراً واحداً، فإذا الجميع محضرون ﴿فَالْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْعًا﴾ أي: من عملها ﴿وَلَا تُجْمَزُونَ ﴾ إلّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

﴿ وَإِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلٍ فَنَكِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَنَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِمُونَ ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَكِكُهُ ۗ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ۞ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رَبِّ رَّحِيمٍ ۞﴾.

يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العَرَصات، فنزلوا في روضات الجنات، أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم.

قال الحسن البصري وإسماعيل بن أبي خالد: في شغل عما فيه أهل النار من العذاب<sup>(۱)</sup>. وقال مجاهد: ﴿فِي شُغُلِ فَكِهُونَ﴾ أي: في نعيم معجبون<sup>(۲)</sup>؛ أي: به، وكذا قال قتادة.

وقال ابن عباس ﷺ: فاكهون؛ أي: فرحون<sup>(٣)</sup>.

قال عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد المسيب وعكرمة والحسن وقتادة والأعمش وسليمان التيمي والأوزاعي في قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ وَسَلَّمَانَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقال ابن عباس رضي في رواية عنه: ﴿فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴾ أي: بسماع الأوتار.

وقال أبو حاتم: لعله غلط من المستمع، وإنما هو افتضاض الأبكار<sup>(ه)</sup>.

وقوله: ﴿ مُمْ وَأَزْوَنَجُمُمُ ﴾ قال مجاهد: وحلائلهم (٢٠)، ﴿ فِي ظِلَالٍ ﴾ أي: في ظلال الأشجار ﴿ عَلَى الْأَرْزَابِكِ مُتَّكِئُونَ ﴾ .

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والسدي وخصيف: ﴿ ٱلْأَرَآبِكِ ﴾ هي: السرر تحت الحجال(١)(٨).

(۱) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه جويبر عن أبي سهل عن الحسن، وجويبر ضعيف، وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق أبان بن تغلب عن إسماعيل بن أبي خالد.

(۲) أخرجه البخاري تعليقاً، وذكر الحافظ ابن حجر أن الفريابي وصله (فتح الباري ۸/٥٤٠)، وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

(٣) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس.

- (٤) قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، وقول ابن عباس أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً من طريق عكرمة عن ابن عباس، وقول عكرمة أخرجه البستي بسند صحيح من طريق أبي عمرو الكوفي عنه، وقول سعيد بن المسيب أخرجه الطبري من طريق وائل بن داود عنه.
  - (٥) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ثم ذكر قول أبيه وهو أبو حاتم.
  - (٦) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.
- (٧) قول ابن عباس ومجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس، وحصين هو ابن عبد الرحمٰن السلمي يروي عن مجاهد وهو ثقة (تهذيب الكمال ٥١٩/٦ ـ ٥٢١)، وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق محمد بن سيرين عنه، وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبى رجاء عنه، وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه.
  - (٨) الحجال: جمع حجلة وهي الستر يضرب للعروس داخل البيت.

(قلت): نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين، والله ﷺ أعلم.

وقوله: ﴿ لَمُهُمْ فِيهَا فَكِكِهَةٌ ﴾ أي: من جميع أنواعها ﴿ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴾ أي: مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، حدثنا محمد بن مهاجر، عن الضحاك المعافري، عن سليمان بن موسى، حدثني كريب أنه سمع أُسامة بن زيد على يقول: قال رسول الله على: «ألا هل مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر(۱) لها، هي وربِّ الكعبة نور كلها يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد ونهر مطرد(۲)، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سلامة، وفاكهة خضرة وحبرة وعبرة أن ونعمة [في محلة](٤) عالية بهية» قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها، قال اللهذا من سننه «قولوا: إن شاء الله» فقال القوم: إن شاء الله من معمد بن مهاجر به (٢).

وقوله تعالى: ﴿ سَلَنَمُ قَوْلًا مِن رَبِّ رَحِيمٍ ۞ قال ابن جريج: قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ سَلَمُ مُولًا مِن رَبِّ رَحِيمٍ ۞ فإن الله تعالى نفسه سلام على أهل الجنة (٧)، وهذا الذي قاله ابن عباس في ، كقوله تعالى: ﴿ يَحِيمُ مُ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٤٤].

وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً، وفي إسناده نظر، فإنه قال: حدثنا موسى بن يوسف، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا أبو عاصم العباداني، حدثنا الفضل الرقاشي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله في قال: قال رسول الله في إبينا أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قوله تعالى: ﴿سَلَنُمُ قَوْلًا مِن رَبِّ رَحِيمٍ ﴿ الله على قال: فينظر إليهم وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم (١٠). ورواه ابن ماجه في كتاب السنة من سنه عن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب به (١٠).

وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، حدثنا حرملة، عن سليمان بن حميد قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز ولله قال: إذا فرغ الله تعالى من أهل الجنة والنار، أقبل في ظلل من الغمام والملائكة، قال: فيُسلِّم على أهل الجنة، فيردُّون عليه السلام.

قال القرظي: وهذا في كتاب الله تعالى: ﴿ سَلَنَّمُ فَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ۞ فيقول: سلوني،

<sup>(</sup>١) لا خطر لها: أي لا عِوض لها ولا مِثلَ. (٢) وهو النهر الجاري.

<sup>(</sup>٣) أي: سعة العيش.(٥) في (خ): «ومحلة».

<sup>(</sup>٥) سنده ضعيف لأن سليمان بن موسىٰ فيه لين.

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه، الزهد، باب صفة الجنة (ح٤٣٣٢) وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٧) سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلق ابن عباس رضياً.

<sup>(</sup>٨) سنده ضعيف لأن الفضل الرقاشي منكر الحديث.

<sup>(</sup>٩) سنن ابن ماجه، السنة، باب فيما أنكرت الجهمية (ح١٨٤) وسنده كسابقه.

فيقولون: ماذا نسألك أي ربّ؟ قال: بلى سلوني، قالوا: نسألك أي ربّ رضاك، قال: رضائي أحلكم دار كرامتي، قالوا: يا ربّ فما الذي نسألك، فوعزّتك وجلالك وارتفاع مكانك لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم لا ينقصنا ذلك شيئاً. قال تعالى: إن لديّ مزيداً، قال: فيفعل ذلك بهم في درجهم حتى يستوي في مجلسه، قال: ثم تأتيهم التحف من الله ربي تحملها إليهم الملائكة، ثم ذكر نحوه (۱). وهذا [خبر](۲) غريب، أورده ابن جرير من طرق.

﴿ وَامْتَنُوا الْيَوْمَ آيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۞ ۞ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكَبَيْنَ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِّ إِنَّهُۗ لَكُوْ عَدُوُّ مُبِينٌ ۞ وَأَنِ اَعْبُدُونِ هَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدْ أَصَلَ مِنكُوْ جِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا رَتَعْقِلُونَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عما يؤول إليه حال الكفاريوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا بمعنى يميزون عن المؤمنين في موقفهم، كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيمًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكاً وَكُرْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ﴿ السَاعَةُ يَوْمَهِذِ يَنفَرَّوُونَ ﴿ اللَّهُ وَمُوكِمُ السَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَنفَرَّوُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا كَانُواْ يَتَبُدُونُ ﴿ اللَّهِ عَامَدُومُ إِلَى صِرَاطِ الْجَمِيمِ ﴾ [الصافات].

وقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ﴾ أي: أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به من عبادته وحده لا شريك له، وعدولكم إلى اتباع الشيطان.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده مرسل.

 <sup>(</sup>۲) في (ذ): «أثر».
 (۳) القراءات الثلاثة متواترة.

<sup>(</sup>٤) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول سفيان بن عيينه، أخرجه البُستي بسند صحيح من طريق ابن أبي عمر العدني عنه.

﴿ اِيسَ ﴿ وَاَمْتَنُوا اللَّهِمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ فَيتميز الناس ويجثون، وهي التي يقول الله تعالى: ﴿ وَتَرَىٰ كُنُ أَتُتُو جَائِيَةً كُلُّ اُتَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَى كِيْنِهَا الْيُوْمَ تَجْزَؤَنَ مَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [الجاثية] (١٠).

َ هَا هُنَدُهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُدَ تُوعَدُونَ ﴿ اَصَلَوْهَا الْيُوْمَ بِمَا كُنتُرَ تَكُفُرُونَ ﴿ الْيُوْمَ نَخْتِـدُ عَلَىٰ اَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ اَعْدُنِهِمْ فَاسْتَبَقُواْ الصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴾ وَلَوْ نَشَآهُ لَتَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَلْعُوا مُضِتَّا وَلَا رِيَرْجِعُونَ ﴾ .

يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً: ﴿هَلَاهِ جَهَنَّمُ الَّقِى كُنتُمْ تُوكَ كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ أي: هذه التي حذرتكم الرسل، فكذبتموهم ﴿ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ كُنتُمْ وَعَا كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ۞ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ أَنسِحَرُ هَذَا أَمْ أَنتُم لَا نُبْصِرُونَ ۞ [الطور].

وقوله تعالى: ﴿ اَلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَنْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آَيْدِيهِمْ وَتَثَمَّدُ أَرَجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترحوه في الدنيا، ويحلفون ما فعلوه، فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا منجاب بن الحارث التميمي، حدثنا أبو عامر الأسدي (٢)، حدثنا سفيان، عن عبيد المكتب، عن الفضيل بن عمرو، عن الشعبي، عن أنس بن مالك الله قال: كنا عند النبي هي فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال هي: «أتدرون مم أضحك؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال هي: «من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: ربّ ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى، فيقول: لا أجيز علي إلا شاهداً من نفسي، فيقول: كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً، وبالكرام الكاتبين شهوداً، فيختم على فيه، ويقال لأركانه: انطقي فتنطق بعمله، ثم يخلي بينه وبين الكلام، فيقول: بُعداً لَكُنَّ وسُحقاً، فعنكنَّ كنت أُناضل (٣). وقد رواه مسلم والنسائي، كلاهما عن أبي بكر بن أبي النضر، عن أبي فعنكنَّ كنت أُناضل (٣). وقد رواه مسلم والنسائي، كلاهما عن أبي بكر بن أبي النضر، عن أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، عن سفيان هو الثوري به. ثم قال النسائي: [لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير الأشجعي (٤)، وهو حديث غريب، والله تعالى أعلم، كذا قال: وقد تقدم من رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو الأسدي وهو: العقدي، عن سفيان .

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي على قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لإبهام شيخ إسماعيل بن رافع.

 <sup>(</sup>٢) من (ق) وفي بقية النسخ: [الأزدي].

<sup>(</sup>٣) سنده حسن، وأخرجه مسلم كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، الزهد والرقائق (ح٢٩٦٩)، والسنن الكبرى، التفسير (ح١١٦٥٣).

<sup>(</sup>٥) أي: تقدم في رواية ابن أبي حاتم، وهذا استدراك جيد.

"إنكم تدعون [مفدماً على]" أفواهكم بالفدام" ، فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه" ، رواه النسائي] (مفدماً على عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق به (على وقال سفيان بن عينة: عن سهيل ، عن أبيه مريرة وهي من رسول الله وسلم على القيامة الطويل ، قال فيه: «ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت وفيقول: أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك ، وصمت وصليت وتصدقت ، ويثني بخير ما استطاع ، قال: فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا وقال: فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه ، فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي ، قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل وذلك المنافق ، وذلك ليعُذر من نفسه ، وذلك الذي سخط الله تعالى عليه ورواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان بن عيينة به بطوله (٥٠).

ثم قال ابن أبي حاتم كَالله: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا ضمضم بن زرعة، عن شُريح بن عبيد، عن عُقبة بن عامر في أنه سمع رسول الله على يقول: "إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه، فخذه من الرجل اليسرى" وروى ابن جرير، عن محمد بن عوف، عن عبد الله بن المبارك، عن إسماعيل بن عياش به مثله (٧). وقد جوّد إسناده الإمام أحمد كَالله، فقال: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شُريح بن عُبيد الحضرمي، عمَّن حدثه، عن عقبة بن عامر في أنه سمع رسول الله يقول: "إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل الشمال" (٨).

<sup>(</sup>۱) في (خ): «مفدمة».

<sup>(</sup>٢) الفدام: ما يشدُ على فم الأبريق لتصفية الشراب الذي فيه.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى، التفسير، (ح١١٤٦٩) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، الزهد والرقائق (ح٢٩٦٨)، وسنن أبي داود، السنة، باب في الرؤية (ح٤٧٣٠).

<sup>(</sup>٦) في سنده ضمضم بن زرعة صدوق يهم، ومدار الحديث متوقف عليه، وفيه مخالفة لرواية الثقات التالية من قول ابن موسى الأشعري إذ ورد فيه أن الفخد الأيمن هو الذي يشهد.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وحكمه كسابقه.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٨/ ٢٠٢ ح١٧٣٧٤)، وقال محققوه: حسن لغيره. اهـ. ولعله بالشواهد وإلا فيه ضمضم، وكذلك إبهام شيخ شريح بن عُبيد، ويشهد لأغلبه الرواية التالية.

<sup>(</sup>٩) في (ذ): «أحسب».

وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالُمُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْنُهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ الْقِمَرُطَ فَأَنَ يُبْعِرُوك ﴿ قَالَ عَلَي بِنِ أَبِي طَلْحَة، عن ابن عباس وَ الله في تفسيرها: يقول ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى، فكيف يهتدون (٢٠)؟ وقال مرة: أعميناهم.

وقال الحسن البصري: لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عمياً يترددون (٣).

وقال السدي: يقول ولو نشاء أعمينا أبصارهم.

وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والسدي: فاستبقوا الصراط؛ يعنى: الطريق(٤).

وقال ابن زيد: يعنى بالصراط ههنا الحق(٥)، فأنى يبصرون وقد طمسنا على أعينهم.

وقال العوفي، عن ابن عباس ﴿ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ﴾ يقول: لا يبصرون الحق (٦).

وقوله: ﴿ وَلَوْ نَشَكَآءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ﴾ قال العوفي عن ابن عباس ﴿ أَنَّهُمْ الماهم (٧).

وقال السدي: يعنى لغيرنا خلقهم.

وقال أبو صالح: لجعلناهم حجارة.

وقال الحسن البصري وقتادة: لأقعدهم على أرجلهم (^)، ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿فَمَا السَّطَاعُوا مُضِيًا﴾ أي: إلى أمام ﴿وَلَا يَزَجِعُونَ﴾ أي إلى وراء بل يلزمون حالاً واحداً لا يتقدمون ولا يتأخرون.

﴿ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْحَلَقِّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُۥۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ﴾ . ﴿ وَكُرٌّ وَقُرْءَانُّ مُّهِينٌ ۞ ﴾ .

يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره، رُدَّ إلى الضعف بعد القوة، والعجز بعد النشاط، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةٌ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فَهُو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والمراد من هذا \_ والله أعلم \_ الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال، لا دار دوام

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، ورجاله ثقات وسنده صحيح، ويونس بن عبيد هو ابن دينار العبدي يروي عن حُميد بن هلال (تهذيب التهذيب ٤٤٢/١١) وهذه الرواية لها حكم الرفع لأنه من الغيب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح عن أبي رجاء عن الحسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي وهب عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به، ويشهد له سابقه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري كسابقه.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن، وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة مختصراً.

واستقرار، ولهذا قال: ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ أي: يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم، ثم صيرورتهم إلى سن الشبيبة، ثم إلى الشيخوخة ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها ولا انتقال منها ولا محيد عنها، وهي الدار الآخرة.

وقوله: ﴿وَمَا عَلَمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُرُ ﴾ يقول تعالى مخبراً عن نبيه محمد ﷺ: أنه ما علمه الشعر ﴿وَمَا يَلْبَغِي لَهُرُ ﴾ أي: ما هو في طبعه فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته، ولهذا ورد أنه ﷺ كان لا يحفظ بيتاً على وزن منتظم بل إن أنشده [زحَّفه](١) أو لم يتمه.

وقال أبو زرعة الرازي: حُدِّثتُ عن إسماعيل بن مجالد، عن أبيه، عن الشعبي أنه قال: ما ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله ﷺ فكره ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب الذي أكله الأسد بالزرقاء (٣).

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن هو البصري قال: إن رسول الله عليه كان يتمثل بهذا البيت:

كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً

فقال أبو بكر ﴿ اللهِ عَلَيْهُمُ : يَا رَسُولُ اللهُ :

#### كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً

#### أتجعل نهبى ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة

فقال: إنما هو بين عيينة والأقرع، فقال ﷺ: «الكل سواء» (٥)؛ يعني: في المعنى، صلوات الله وسلامه عليه.

من رجال أعزة على السيا وهم كانوا أعق وأظلما وهن وهذا لبعض الشعراء العرب في قصيدة له وهي في الحماسة (٧).

<sup>(</sup>١) كذا في (مح) و(حم)، وفي الأصل صُحف إلى: «مزحمة»، والزِحاف من مصطلحات علم العروض في الشعر، وهو أن يسقط بين الحرفين حرف فيزحف أحدهما إلى الآخر.

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف لإبهام شيخ أبي زرعة الرازي، وكذلك فيه مجالد فيه مقال.

<sup>(</sup>٣) مدينة بالقرب من عمَّان في الأردن.

<sup>(</sup>٤) سنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان، وفيه أيضاً إرسال الحسن البصري.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي عن موسى بن عقبة مرسلاً أيضاً. (دلائل النبوة ٥/ ١٨١).

 <sup>(</sup>٦) الروض الأنف ٢/٣٠٩.
 (٧) الحماسة لأبي تمام ١٠٧/١ \_ ١٠٨.

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم: حدثنا مغيرة، عن الشعبي، عن عائشة على قالت: كان رسول الله على إذا استراب الخبر تمثل فيه ببيت طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزود (۱)، وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن الشعبي عنها (۲). ورواه الترمذي والنسائي أيضاً من حديث المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه، عن عائشة على كذلك، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (۳)، وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أسامة، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس على قال: كان رسول الله على يتمثل من الأشعار:

#### ويأتيك بالأخبار من لم ترود

ثم قال: ورواه غير زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن عائشة رضي الله عن طرفة بن العبد في معلقته المشهورة، وهذا المذكور منها أوله:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزودِ ويأتيك بالأخبار من لم ترودِ ويأتيك بالأخبار من لم تبع له ثياباً ولم تضرب له وقت موعد (٥)

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم وكيل المتقي ببغداد، حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوي الضرير، حدثنا علي بن عمرو الأنصاري، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة على قالت: ما جمع رسول الله على بيت شعر قط إلا بيتاً واحداً.

تفاءل بما تهوى يكن فلقلًما يقال لشيء كان إلا تحققا (٢) سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي عن هذا الحديث فقال: هو منكر، ولم يعرف شيخ الحاكم ولا الضرير.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (٤٠/٤٠ ح٢٤٠٢٣) قال محققوه: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى عمل اليوم والليلة (ح١٠٨٣٤) وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، الأدب، باب ما جاء في إنشاد الشعر (ح٢٨٤٨) والسنن الكبرى، عمل اليوم والليلة ١٠٨٣٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار (المسند رقم ٢١٠٦) وابن سعد من طريق سماك به (الطبقات الكبرى ٣٨٣/١)، وفي سنديهما سماك وفي روايته عن عكرمة اضطراب ويشهد له سابقه.

<sup>(</sup>٥) ديوان طرفه ٦٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه ثم قال: لم أكتبه إلا بهذا الإسناد وفيهم من يجهل حاله (السنن الكبرى ٧/ ٢٣)، والمجهول حاله هو: أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم كما قرر الحافظ المزي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة به، وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من عائشة رهياً.

وقال معمر، عن قتادة: بلغني أن عائشة ﴿ الله عَلَيْهُ الله عَلِيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلِي الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

وثبت في الصحيحين أنه ﷺ تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة ﷺ، ولكن تبعاً لقول أصحابه ﷺ، فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون فيقولون:

لا هُـمّ لـولا أنـت مـا اهـتـديـنـا ولا تـصـدقـنـا ولا صـلـيـنـا فـأنـزلـن سـكـيـنـة عـلـيـنـا وثـبـت الأقـدام إن لاقـيـنـا إن الأُلـى قـد بـغـوا عـلـيـنـا إذا أرادوا فــتـنــة أبـيـنـا

ويرفع ﷺ صوته بقوله أبينا ويمدها<sup>(٢)</sup>، وقد روى هذا بزحاف<sup>(٣)</sup> في الصحيحين أيضاً، وكذا ثبت أنه ﷺ قال يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو:

أنسا السنسبسي لا كسذب أنا ابن عبد المطلب (٤) لكن قالوا هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر، بل جرى على اللسان من غير قصد إليه، وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن جُندب بن عبد الله هيه، قال: كنا مع رسول الله عيه في غار، فنُكبت أصبعه، فقال عيه:

هـــل أنـــت إلا أصـــبــع دَمـــيــت وفـــي ســـبـــل الله مــا لــقــــت (٥) وسيأتي عند قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ [النجم: ٣٢] إنشاد:

إن تغفر اللّه م تغفر جماً وأي عبد لك ما السمّا وكل هذا لا ينافي كونه على ما علم شعراً وما ينبغي له، فإن الله تعالى إنما علّمه القرآن العظيم الذي ﴿لَا يَأْنِيهِ النَّطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهُ مَنْ حَلِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ اللّهِ النَّطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهُ مَنْ حَلِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ اللّهِ النَّطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهُ مَنْ حَلَيه اللّه الفَلْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهُ مِنْ حَلَى اللّه الله على الله الله على الله الله الله على الله الله على الله

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق عن معمر به، وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الخندق (ح٤١٠٤)، وصحيح مسلم، الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب وهي الخندق (ح١٨٠٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم معناها ص٣٥٣. (٤) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية ٢٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، الجهاد، باب من يُنكب في سبيل الله (ح٢٨٠٢)، وصحيح مسلم، الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين (ح١٧٩٦).

إن أنا شربت ترياقاً، أو تعلقت تميمة، أو قلت الشعر من قبل نفسي»(١) تفرد به أبو داود.

وقال الإمام أحمد كَلَّشُهُ: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل قال: سألت عائشة على كان رسول الله على يتسامع عنده الشعر؟ فقالت: قد كان أبغض الحديث إليه. وقال عن عائشة على كان رسول الله على يعجبه الجوامع من الدعاء، ويدع ما بين ذلك (٢).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا قزعة بن سويد الباهلي، عن عاصم بن مخلد، عن أبي الأشعث الصنعاني (ح)، وحدثنا الأشيب، فقال عن أبي عاصم، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس على قال: قال رسول الله على: «من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة، لم تقبل له صلاة تلك الليلة» (عن وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، والمراد بذلك نظمه لا إنشاده، والله أعلم، على أن الشعر فيه ما هو مشروع، وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام، كحسان بن ثابت في ، وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وأمثالهم وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين، ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب، كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية، ومنهم أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه رسول الله على شعره، وكفر قلبه (٥٠).

وقد أنشد بعض الصحابة في للنبي على مائة بيت يقول عقب كل بيت «هيه» (٢) يعني: يستطعمه، فيزيده من ذلك، وقد روى أبو داود من حديث أبي بن كعب وبريدة بن الحصيب وعبد الله بن عباس في أن رسول الله على قال: «إن من البيان سحراً، وإن من الشعر حكماً» (٧).

ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَ ﴾ يعني: محمداً ﴿ هَا علمه الله الشعر ﴿ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ ۗ ﴾ أي: وما يصلح له ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴾ أي ما هذا الذي علمناه ﴿ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه، السنن، الطب، باب في الترياق (ح٣٨٦٩)، وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن رافع التنوخي كما في التقريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٧٦/٤١ ح٧٥١٥٠)، وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن، الأدب، ما جاء في الشعر ح٥٠٠٩) وصححه الألباني في صحيح سنن أبى داود (ح٤١٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/١٢٥)، وسنده ضعيف لجهالة عاصم بن مخلد وضعف قزعة بن سويد وقد ضعفه العقيلي (الضعفاء الكبير ٣/ ٣٣٩) وجعل ابن الجوزي هذا الحديث في عداد الموضوعات (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في تفسير سورة الشعراء آية ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه ﷺ (الصحيح، كتاب الشعر ح٢٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (السنن، الأدب، باب ما جاء في الشعر ح٥٠١٠) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤١٨٩).

أي: بيّن واضح جلي لمن تأمله وتدبره، ولهذا قال تعالى: ﴿ لِلْمُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا﴾ أي: لينذر هذا القرآن المبين كل حي على وجه الأرض، كقوله: ﴿ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ [الأنعام: ١٩] وقال: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْرَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴾ [هود: ١٧] وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيرة، كما قال قتادة: حيَّ القلب حيَّ البصر (١).

وقال الضحاك: يعني عاقلاً: ﴿وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ﴾ أي: هو رحمة [للمؤمنين وحجة على الكافرين](٢).

### ﴿ وَاَوَلَدَ بَرَوَا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَمُتُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَلَمُتُمْ فِيهَا مَنَفِغُ وَمَشَارِبُّ أَفَلًا يَشْكُرُونَ ۞﴾

يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم ﴿فَهُمْ لَهُا مَلِكُونَ﴾ قال قتادة: مطيقون؛ أي: جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم، لا تمتنع منهم، بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه، ولو شاء لأقامه وساقه، وذاك ذليل منقاد معه، وكذا لو كان القطار مائة بعير أو أكثر لسار الجميع بسير الصغير.

وقوله تعالى: ﴿فَينَهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ أي: منها ما يركبون في الأسفار ويحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار ﴿وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ إذا شاؤوا نحروا واجتزروا ﴿وَلَمُمْ فِيهَا مَنْفِعُ﴾ أي: من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ﴿وَمَشَارِبُ ﴾ أي: من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى ونحو ذلك، ﴿أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴾ أي: أفلا يوحدون خالق ذلك ومسخره ولا يشركون به غيره؟

# ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةَ لَعَلَهُمْ يُنصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندٌ تُحْضَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ۞ . ﴿ فَلَا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ ﴾.

يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى، قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ﴾ أي: لا تقدر الآلهة على نصر عابديها بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدحر، بل لا تقدر على الانتصار لأنفسها، ولا الانتقام ممن أرادها بسوء؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل.

وقوله: ﴿ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ مُحَضَرُونَ ﴾ قال مجاهد: يعني: عند الحساب (٣). يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها، ليكون ذلك أبلغ في حزنهم وأدلّ عليهم في إقامة الحجة عليهم.

وقال قتادة: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ﴾ يعني: الآلهة ﴿وَهُمْ لَمُهُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ﴾ والمشركون يغضبون

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل: «للمؤمن وحجة على الكافر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

للآلهة في الدنيا، وهي لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم [شراً](١)، إنما هي أصنام(٢)، وهكذا قال الحسن البصري(٣)، وهذا القول حسن، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى(٤).

وقوله تعالى: ﴿فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُ ﴾ أي: تكذيبهم لك وكفرهم بالله ﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ أي: نحن نعلم جميع ما هم [فيه] (٥)، وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلاً ولا حقيراً ولا صغيراً ولا كبيراً بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديماً وحديثاً.

﴿ وَلَيْدَ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِسِىَ خَلْقَتُمْ قَالَ مَن يُخِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيتُ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِى آنشَاَهَاۤ أَوَّلَ مَرَّوَّ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴾ . وَهُوَ اللَّذَى جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَازًا فَإِذَا أَنشُه مِنْهُ تُوفِدُونَ ۞﴾ .

قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة: جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله على وفي يده عظم رميم، وهو [يُفتَّه ويذروه] (٢) في الهواء، وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال على: «نعم يميتك الله تعالى، ثم يبعثك، ثم يحشرك إلى النار» ونزلت هذه الآيات من آخر يس: ﴿أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ ﴾ إلى آخرهن (٧).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عثمان بن سعيد الزيات، عن هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس الله قال: إن العاص بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده، ثم قال لرسول الله على: أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ فقال رسول الله على: (نعم يميتك الله، ثم يحييك، ثم يدخلك جهنم» قال: ونزلت الآيات من آخر يس (۱)، ورواه ابن جرير، عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير فذكره ولم يذكر ابن عباس الله الها.

وروي من طريق العوفي، عن ابن عباس في قال: جاء عبد الله بن أبي بعظم ففته، وذكر نحو ما تقدم (١٠)، وهذا منكر؛ لأن السورة مكية وعبد الله بن أبي بن سلول إنما كان بالمدينة، وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد نزلت في أبي بن خلف أو في العاص بن وائل أو فيهما، فهي عامة في كل من أنكر البعث، والألف واللام في قوله تعالى: ﴿أُوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ ﴾ للجنس يعمُّ كلَّ منكر للبعث ﴿أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّينٌ ﴾ أي: أولم يستدل من أنكر

(٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>١) في (خ): «سوءاً».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. (٤) رجحه الطبري.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «عليه». (٦) في (خ): «يفتته ويذريه».

<sup>(</sup>٧) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو مرسل ويتقوى بالمرسل الآخر الذي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٨) سنده حسن وأخرجه الحاكم من طريق هشيم به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٤٢٩).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وهو مرسل ويتقوىٰ بما سبق وقد جمع الحافظ ابن كثير بين هذه الرواية والمراسيل السابقة.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبري من طريق العوفي به، وسنده ضعيف وهو مخالف لما سبق.

البعث بالبداء على الإعادة، فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين، فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين، كما قال تعالى: ﴿أَلَةِ نَغْلُقُكُم مِن مَّآءِ مَهِينٍ ﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴾ إِلَا قَدَرٍ مَعَيف مهين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ [الإنسان: ٢] أي: من نطفة من أخلاط متفرقة، فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته.

كما قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا حريز، حدثني عبد الرحمن بن ميسرة، عن جبير بن نفير، عن بسر بن جحاش قال: إن رسول الله على: بصق يوماً في كفه، فوضع عليها أصبعه، ثم قال رسول الله على: «قال الله تعالى: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنّى أوان الصدقة؟»(١). ورواه ابن ماجه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن حريز بن عثمان به (٢)، ولهذا قال تعالى: ﴿وَضَرَبُ لَنَا مَثَلًا وَنِي مَنِي خَلِق الْعَلْم وَهِي رَمِيكُ ﴿ أَي: استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة وأن الله تعالى خلقه من التي خلقت السموات والأرض للأجسام والعظام الرميمة، ونسي نفسه، وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود، فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده، ولهذا قال تعالى: ﴿قُلُ يُعِيبُمُ اللهِ العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها، أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت.

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة على: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله على فقال: سمعته على يقول: «إن رجلاً حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطباً كثيراً جزلاً، ثم أوقدوا فيه ناراً حتى إذ [أكلت] (٢) لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت، فخذوها فدقوها فذروها في اليم، ففعلوا، فجمعه الله تعالى إليه ثم قال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك، فغفر الله على له» فقال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته على يقول ذلك وكان نباشاً (٤). وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير بألفاظ كثيرة منها أنه أمر بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذروا نصفه في البر، ونصفه في البحر في يوم رائح؛ أي: كثير الهواء، ففعلوا ذلك، فأمر الله تعالى البحر، فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال له: كن، فإذا هو رجل قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك وأنت أعلم، فما تلافاه أن غفر له (٥).

وقوله تعالى: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَشُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أي: الذي

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٩/ ٣٨٥ ح١٧٨٤)، وحسنه محققوه، وغيرهم كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه، الوصايا، باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت (ح٢٧٠٧) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٢١٨٨)، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل بياض واستدرك من (حم) و(مح) والمسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/ ٣٩٥) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (ح٣٤٥٢) وصحيح مسلم، التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى (ح٢٧/٢٧٥٧).

بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضراً نضراً ذا ثمر وينع، ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً توقد به النار، كذلك هو فعال لما يشاء، قادر على ما يريد لا يمنعه شيء.

قال قتادة في قوله: ﴿الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَشُر مِّنَهُ ثُوقِدُونَ ﴿ الْمَرْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ المراد بذلك سرح (٢) المرخ الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه (١)، وقيل: المراد بذلك سرح (٢) المرخ والعفار (٣) ينبت في أرض الحجاز، فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زناد، فيأخذ منه عودين أخضرين، ويقدح أحدهما بالآخر، فتتولد النار من [بينهما] (٤)، كالزناد سواء، وروي هذا عن ابن عباس الله المثل: لكل شجر نار واستمجد المَرخُ والعَفار (٥).

وقال الحكماء: في كل شجر نار إلا العنَّاب.

﴿ وَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا آمُرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ فَسُبْحَنَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَالِيهِ ثُرْجَعُونَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً منبهاً على قدرته العظيمة في [خلق] (٢) السموات السبع بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت والأرضين السبع، وما فيه من جبال ورمال وبحار وقفار، وما بين ذلك، ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة، كقوله تعالى: ﴿ لَحَلَّقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اَحَبَّرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ (غافر: ٥٧) وقال ههنا: ﴿ أَوَلِيسَ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُم الله أي أَي مثل البشر، فيعيدهم كما بدأهم، قاله ابن جرير: وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: ﴿ أَوَلَتُم يَرُواْ أَنَّ الله الله الله وقال تبارك وتعالى عِنْلَقِينَ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يُحْتَى الْمَوْقُ بَلَحَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

إذا ما أراد الله أمراً فإنها المرا في المرا في

وقوله تعالى: ﴿ فَشُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَلِلَّهِ تُرْجَعُونَ ۞ ١٠ أي: تنزيه وتقديس

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) السرح: شجر مفردها سرحة وهي من ضخام الشجر.

<sup>(</sup>٣) نوع من الشجر شديد الاشتعال.(٤) في (٤): «بينهم».

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال للميداني ٢/٤٧ رقم ٢٧٥٢.(٦) في (ذ): «خلقه».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وأطول (المسند ٣٥/ ٤٢٩ ح٠ ٢١٥٤)، وصححه محققوه بالشواهد والمتابعات.

وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السلموات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، وله الخلق والأمر وإليه يرجع العباد يوم [المعاد](١)، فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المنعم المتفضل. ومعنى قوله: ﴿فَشُبْحَانَ ٱلَذِى بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [كقوله ﷺ: ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [كقوله ﷺ: ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونُ وَكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [كالملك: ١] فالملك كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الملك: ١] فالملك والملكوت واحد في المعنى كرحمة ورحموت، ورهبة ورهبوت، وجبر وجبروت، ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد، والملكوت هو عالم الأرواح، والصحيح الأول، وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم.

قال الإمام أحمد: حدثنا سُريج بن النعمان، حدثنا حماد، عن عبد الملك بن عمير، حدثني ابن عمّ لحذيفة، عن حذيفة وهو: ابن اليمان عليه، قال: قمت مع رسول الله على ذات ليلة، فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات، وكان على إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: «الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة» وكان ركوعه مثل قيامه، وسجوده مثل ركوعه، فانصرف وقد كادت تنكسر رجلاي (٣).

وقد روى أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي من حديث شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي حمزة مولى الأنصار، عن رجل من بني عبس، عن حذيفة على أنه رأى رسول الله على يصلي من الليل، وكان يقول: "الله أكبر - ثلاثاً - ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة" ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه، وكان يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم" ثم رفع رأسه من الركوع، فكان قيامه نحواً من ركوعه [وكان يقول في قيامه: "لربي الحمد" ثم سجد فكان سجوده نحواً من قيامه] وكان يقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من سجوده، وكان يقول: "ربّ اغفر لي، رب اغفر لي" فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة، وآل عمران، والنساء والمائدة أو الأنعام - شكَّ شعبة - هذا لفظ أبي داود (٥٠). وقال النسائي: أبو حمزة عندنا: طلحة بن يزيد، وهذا الرجل يشبه أن يكون صِلة أبي داود (١٠)، كذا قال، والأشبه أن يكون ابن عمِّ حذيفة، كما تقدم في مصيح رواية الإمام أحمد، والله أعلم. وأما رواية صِلة بن زُفَر، عن حذيفة هيه، فإنها في صحيح مسلم، ولكن ليس فيها ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة (٧٠).

<sup>(</sup>۱) في (خ): «القيامة». (۲) زيادة من (مح).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٨/ ٣٣٢ ح٢٣٣٠) وضعف سنده محققوه لجهالة ابن عم حذيفة. ويتقوى بالروايات التالية.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (حم) و(مح) وسنن أبي داود.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود، الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (ح٨٧٤)، والشمائل للترمذي (ح٢٧٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٧٧٧)، وفي سنده رجل مجهول من بني عبس، ولعله صححه بالشاهد الذي سيأتي في سنن أبي داود، وصحيح مسلم التالي لكن ليس فيه ذكر ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة كما سيأتي.

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي، الافتتاح، باب ما يقول في قيامه ١٩٩٧.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (ح٧٧٢).

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن عمرو بن قيس، عن عاصم بن حميد، عن عوف بن مالك الأشجعي شي قال: قمت مع رسول الله على ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوَّذ، قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة سورة (۱)، ورواه الترمذي في الشمائل والنسائي من حديث معاوية بن صالح به (۲).

آخر تفسير سورة يس، والحمد لله، وصلواته وسلامه على محمد خير خلقه.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (ح٨٧٣) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٧٧٦).

<sup>(</sup>٢) الشمائل رقم ٣١٣ وسنن النسائي، الافتتاح، باب نوع آخر من الذكر في الركوع ٢/ ١٩١ وحكمه كسابقه.





# سُوْفَاتُوُ الصَّافَائِيُّ الصَّافَائِيُّ الصَّافَائِيُّ الصَّافَائِيُّ مَكِية

قال النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ عن ابن أبي ذئب قال: أخبرنا الحارث بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رفي قال: كان رسول الله على المتخفيف ويأمنا بالصافات (٢)، تفرد به النسائي.

### بري مال عن الرقي الرقيم

﴾ ﴿ وَالْقَنَفَاتِ صَفًا ۞ فَالزَّجِرَتِ زَخْرًا ۞ فَالنَّلِيَاتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَّهَكُمْ لَوَحِدُ ۞ زَبُ السَّمَلَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ اَلْمَشَارِقِ ۞﴾.

قال قتادة: الملائكة صفوف في السماء (٥).

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حُذيفة والله على قال: قال رسول الله على: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً [وجعل لنا ترابها](٢) طهوراً إذا لم نجد الماء»(٧)

<sup>(</sup>١) زيادة من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن، الإمامة، باب الرخصة للإمام في التطويل ٢/ ٩٥، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ح٧٦).

<sup>(</sup>٣) سنده صحيح وأخرجه عبد الرزاق والحاكم كلاهما من طريق الأعمش به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس بسند ضعيف (العظمة رقم ٥١٣) ويشهد له سابقه ولاحقه، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحى عن مسروق، وأخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي، وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس، وقول قتادة سيأتي كما يليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٦) في (خ): «وجعلت لنا تربتها».

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة (ح٥٢٢).

وقد روى مسلم أيضاً وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن [تميم] (١) بن طرفة، عن جابر بن سَمُرة ﴿ الله عَلَيْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا تَصفُّون كما تصفُّ الملائكة عند ربهم؟ قال ﷺ: «يتمُّون الصفوف المتقدمة، ويتراصون في الصف» (٢).

وقال السدي وغيره: معنى قوله تعالى: ﴿ فَالرَّبِوَتِ زَخْرًا ۞ ﴾ أنها تزجر السحاب زجراً (٣). وقال الربيع بن أنس: ﴿ فَالرَّبِوَتِ زَخْرًا ۞ ﴾ ما زجر الله تعالى عنه في القرآن (٤)، وكذا روى مالك عن زيد بن أسلم (٥).

﴿ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا ۞﴾ قال السدي: الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ فَالْمُلْقِبَتِ ذِكْرًا ۞ عُذَا أَوْ نُذَا ۞﴾ [المرسلات].

وقوله: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَيعِدُ ﴿ وَمَا يَنْهُمَا ﴾ أي: من المخلوقات ﴿وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴾ أي: هو المالك هو ربُّ السموات والأرض ﴿وَمَا يَنْهُمَا ﴾ أي: من المخلوقات ﴿وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴾ أي: هو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغرب. واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها [عليه] (٢) وقد صرح بذلك في قوله: ﴿وَلاَ أَشَرُونَ وَنَا لَهُ اللَّهُ وَرَبُ اللَّهُ وَالرَّبُ اللَّهُ وَرَبُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّبُ اللَّهُ وَالرَّبُ اللَّهُ وَالرَّبُ اللَّهُ وَالرَّبُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّبُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاءُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُ وَاللّهُ وَاللّ

﴿ وَعِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانِ اللَّمَاءَ الدُّنيَا بِزِينَةِ الْكَوَكِبِ ۞ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدٍ ۞ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُوزًا وَلِمُتُم عَذَاكُ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْمُنْطَفَةَ فَأَنْبَعَتُم شِهَاكُ ثَاقِبٌ ۞﴾.

يخبر تعالى أنه زيَّن السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة الكواكب، قرئ بالإضافة وبالبدل وكلاهما بمعنى واحد فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء الشفاف فتضيء لأهل الأرض كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيِّنَا السَّمَاةُ الدُّنَا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعَدَنَا لَمُمُ عَذَابَ السَّعِيرِ فَ ﴾ [الملك]، وقال: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّظِرِينَ فَي وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُنِ تَبِيهُ فَي السَّمَاء بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّظِرِينَ فَي وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُنِ تَجِيمٍ فَي إِلَا مَنِ السَّمَقَ السَّمَعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ ثَمِينٌ فَي السَحِيرِ المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق ﴿ وَحِفَظُنَا ﴾ تقديره وحفظناها حفظاً ﴿ مِن كُلِّ شَيْطُنِ عَارِدٍ ﴾ يعني: المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه ولهذا قال: ﴿ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَا اللهُ تعالى مما يقوله من شرعه الله تعالى مما يقوله من شرعه الأعلى وهي السموات ومن فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى مما يقوله من شرعه

<sup>(</sup>١) زياد من (حم) و(مح) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة (ح٤٣٠)، وسنن أبي داود، الصلاة، باب تسوية الصفوف (ح٦٦١)، وسنن النسائي، الصلاة، باب حث الإمام علي رضي الله عنه الصفوف ٢/ ٩٢ وسنن ابن ماجه كتاب الصلاة والسنة فيها، باب إقامة الصفوف (ح٩٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط بن نصر عن السدي.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>۵) سنده صحیح. (۲) في (ذ): «علیهما».

وقدرته كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تبارك وتعالى: ﴿حَقَّ إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُ الْكَبِيرُ ﴾ [سبأ: ٢٣]، ولهذا قال تعالى: ﴿وَيُقَذَفُونَ ﴾ أي: يرمون ﴿مِن كُلِّ جَانِب ﴾ أي: من كل جهة يقصدون السماء منها ﴿دُحُولًا ﴾ أي: رجماً يدحرون به ويرجمون (١) ويمنعون من الوصول إلى ذلك [ويرجمون] (٢) ﴿وَهُمُ عَذَابٌ وَاصِبُ ﴾ أي: في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر كما قال: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ السّعِيرِ ﴾ [الملك: ٥]، وقوله تبارك وتعالى: ﴿إلّا مَنْ خَطِفَ الْمَطَفَة ﴾ أي: إلا من اختطف من الشياطين الخطفة وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى الكاهن كما تقدم في الحديث ولهذا قال: ﴿إِلّا مَنْ خَطِفَ الْمَطَفَةُ فَأَتْعَمُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى قَالَ الْمُعْلَفَةُ فَالْبَعَمُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَى الكاهن كما تقدم في الحديث ولهذا قال: ﴿إِلّا مَنْ خَطِفَ الْمَطَفَةُ فَالْبَعَمُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ أَنْ اللهُ أَي: مستنير.

﴿ فَاسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقَنَا ۚ إِنَّا خَلَقَنَاهُم مِن طِينٍ لَازِبِ ﴿ بَلَ عَجِبَتَ وَيَسْخُرُونَ ﴾ وَإِذَا وَلَمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقَنَا ۚ إِنَّا خَلَقَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

يقول تعالى: فسل هؤلاء المنكرين للبعث أيما أشد خلقاً هم أم السلموات والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ وقرأ ابن مسعود رها أم من عددنا) فإنهم يقرون أن هذه الممخلوقات أشد خلقاً منهم، وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث؟ وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا كما قال تعالى: ﴿لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك: هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض (٤).

<sup>(</sup>۱) في (ذ): «ويزجرون». (۲) من (ق) وفي بقية النسخ: [ويزجرون].

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، بلفظ: لازم، وقول =

وقال ابن عباس ﴿ وَعَكَرِمَةُ: هُوَ اللَّزَجِ الْجَيْدُ (١).

وقال قتادة: هو الذي يلزق باليد<sup>(٢)</sup>.

وقوله: ﴿بَلَ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴿ أَي: بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث وأنت مُوقن مصدق بما أخبر الله تعالى من الأمر العجيب وهو إعادة الأجسام بعد فنائها وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم ويسخرون مما تقول لهم من ذلك.

قال قتادة: عجب محمد ﷺ، وسخر منه ضُلّال بني آدم<sup>(٣)</sup> ﴿وَإِذَا رَأَوَا عَايَةً﴾ أي: دلالة واضحة على ذلك ﴿يَتَشَخِرُونَ﴾.

قال مجاهد وقتادة: يستهزئون (٤) ﴿ وَقَالُوا إِنْ هَلْاً إِلَّا سِحْرٌ مُبِينُ ﴿ أَي: إِن هذا الذي جئت به إِلا سحر مبين ﴿ أَوِذَا مِنْنَا وَكُمَّا لَزَابًا وَعَظْمًا لَوَنَا لَمَبُعُوثُونَ ﴾ أَي: قل لهم يا محمد نعم تبعثون يوم القيامة بعدما ويكذبون به ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ ذَخِرُونَ ﴿ أَي: قل لهم يا محمد نعم تبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون تراباً وعظاماً وأنتم داخرون؛ أي: حقيرون تحت القدرة العظيمة كما قال تعالى: ﴿ وَكُلُّ اللَّهِ عَنَا مِنَا لَهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّ

ثم قال: ﴿ فَإِنَّمَا هِمَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿ أَي: فإنما هو أمر واحد من الله ﷺ ، يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض، فإذا هم قيام بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة.

﴿ وَقَالُوا يَوَيَلُنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۞ هَذَا يَوْمُ الفَصْلِ الَّذِى كُنتُد بِدِ تُكَذِّبُوك ۞ ۞ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَبَحَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونُ ۞ مِن دُونِ اللّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ الْمَشِيمِ ۞ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْتُعُولُونَ ۞ مَا لِكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ۞ بَلَ هُرُ الْتِيْمَ مُسْتَسَلِمُونَ ۞﴾.

يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا، فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كلَّ الندم حيث لا ينفعهم الندم ﴿وَقَالُوا يَوَيُلْنَا هَذَا يَوْمُ اللِّينِ ﴾ فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: ﴿هَلَا يَوْمُ الْفَصِّلِ الَّذِي كُتُم بِهِ تَكَدِّبُونَ ﴾ وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ ويأمر الله تعالى الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم ولهذا قال تعالى: ﴿آخَتُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾.

<sup>=</sup> سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مسلم البطين عنه عن ابن عباس، وقول الضحاك أخرجه البُستى بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه.

<sup>(</sup>۱) قول ابن عباس تقدم في الرواية السابقة، وقول عكرمة أخرجه أبو الشيخ (العظمة رقم ١٠١٧)، والطبري كلاهما بسند حسن من طريق سماك بن حرب عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

قال النعمان بن بشير في الله عني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم (١)، وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وأبو صالح وأبو العالية وزيد بن أسلم (٢).

وقال سفيان الثوري: عن سماك، عن النعمان بن بشير، عن عمر بن الخطاب والمنه المنهم المنهم المنهم المنهم الله المنهم المن

وقال شريك: عن سماك عن النعمان قال: سمعت عمر يقول: ﴿ لَمْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ قال: أشباههم. قال يجيء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، وأصحاب الربا، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر (٤).

وقال خُصيف: عن مقسم، عن ابن عباس في أزواجهم نساؤهم (٥). وهذا غريب والمعروف عنه الأول كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير عنه: ﴿وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ قرناؤهم وما كانوا يعبدون من دون الله؛ أي: من الأصنام والأنداد تحشر معهم في أماكنهم (٦).

وقوله تعالى: ﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ أي: أرشدوهم إلى طريق جهنم وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُكُمَّا وَصُمَّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ صُحُلًا خَبَتَ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: 9٧].

وقوله تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْعُولُونَ ﴿ أَي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ صدرت عنهم في الدار الدنيا كما قال الضحاك، عن ابن عباس يعني احبسوهم إنهم محاسبون (٧٠).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا النفيلي، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ليثاً يحدث عن بشر، عن أنس بن مالك رهيه قال: قال رسول الله على: «أيما داع دعا إلى شيء كان موقوفاً معه إلى يوم القيامة لا يغادره ولا يفارقه وإن دعا رجل رجلاً» ثم قرأ: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْعُولُونَ وَوَاهُ ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم، عن ورواه الترمذي من حديث ليث بن أبي سُليم، ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم، عن معتمر، عن ليث، عن رجل، عن أنس رهيه مرفوعاً (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه البُستي بسند حسن من طريق سماك بن حرب عن النعمان بن بشير، وأخرجه الطبري والحاكم من طريق سماك عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وأخرجه البستي من طريق المسيب بن رافع عن ابن عباس وهو لم يسمع من ابن عباس ويتقوى بسابقه ولاحقه، وقول سعيد بن جبير وعكرمة عزاهما السيوطي إلى عبد بن حميد، وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عنه، وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه، وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البستى والطبري بسند حسن من طريق الثوري به.

<sup>(</sup>٤) سنده فيه شريك، وفيه مقال في حفظه ويتقوىٰ بما سبق.

<sup>(</sup>٥) سنده ضعيف لمخالفة خُصيف من هو أوثق منه كما سبق وخُصيف سيء الحفظ.

<sup>(</sup>٦) تقدم نحوه في الروايات قبل السابقة. (٧) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس.

<sup>(</sup>٨) في سنده ليث بن أبي سُليم فيه مقال، وقد اضطرب فيه فتارة يرويه عن بشر عن أنس كما في رواية ابن أبي =

يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار: ﴿فَيَقُولُ الشَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ الشَّعَفِينَ إِنَّ اللَّهُ قَدْ حَكُم بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿ وَلَوَ اللَّذِينَ السَّتُعْبُوا لِلَّذِينَ السَّتُعْبُوا لِلَّذِينَ السَّتُعْبُوا لَوَلاَ اللَّذِينَ السَّتُعْبُوا لِلَّذِينَ السَّتُعْبُوا لِلَّذِينَ السَّتُعْبُوا لَوَلاَ اللَّذِينَ اللَّهُ وَهُونُونَ عِنْدَ رَبِّمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقُولَ يَقُولُ اللَّذِينَ السَّتُعْبُوا لِلَّذِينَ السَّتُعْبُوا لَوَلاَ اللَّذِينَ السَّتُعْبُوا لِلَّذِينَ السَّتُعْبُوا اللَّذِينَ السَّتُعْبُوا اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ السَّتُعْبُوا اللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّذِينَ اللَّذِينَ السَّتُعْبُولُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال الضحاك، عن ابن عباس: يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء (٣).

وقال مجاهد: يعني عن الحق والكفار تقوله للشياطين (٤).

وقال قتادة: قالت الإنس للجن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال من قِبل الخير فتنهونا عنه وتبطئونا عنه (٥).

وقال السدي: تأتوننا عن اليمين من قبل الحق وتزينون لنا الباطل وتصدونا عن الحق<sup>(٦)</sup>.

وقال الحسن في قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ كُنُمُ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ﴾ إي واللهِ يأتيه عند كل خير يريده فصده (٧) عنه.

<sup>=</sup> حاتم والترمذي (السنن، التفسير، باب ومن سورة الصافات ح٣٢٢٨) وقال: غريب، وأما رواية الطبري فرواه ليث عن رجل مجهول، وفي رواية ابن ماجه رواه ليث عن بشر بن نهيك (السنن، المقدمة، باب من سنَّ سنة حسنة أو سيئة ح٢٠٨) وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة.

<sup>(</sup>٣) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقال ابن زيد: معناه: تحولون بيننا وبين الخير ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به (۱).

وقال يزيد الرشك: من قِبل لا إله إلا الله.

وقال خُصيف يعنون: من قبل ميامنهم.

وقال عكرمة: ﴿إِنَّكُمْ كُنُّهُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمَمِينِ﴾ قال: من حيث نأمنكم (٢).

وقوله تعالى: ﴿قَالُواْ بَل لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ تَقُولُ القادة من الجن والإنس للأتباع: ما الأمر كما تزعمون بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصيان ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلطَكُنٍّ ﴾ أي: من حجة على صحة ما دعوناكم إليه ﴿ بَل كُننُم قُومًا طَنِينَ ﴾ أي: بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاؤوكم به فخالفتموهم.

﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِنَا ۚ إِنَّا لَذَآبِهُونَ ﴿ فَأَغَرَبْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَرِينَ ﴾ يقول الكبراء للمستضعفين: حقَّت علينا كلمة الله أنا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة ﴿ فَأَغَرَبْنَكُمْ ﴾ أي: دعوناكم إلى الضلالة ﴿ إِنَّا عَرِينَ ﴾ أي: دعوناكم إلى الضلالة ﴿ إِنَّا عَرِينَ ﴾ أي: دعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَإِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ أي: الجميع في النار كل بحسبه ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۞ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَى : في الدار الدنيا ﴿ إِذَا قِيلَ أَمْمُ لَا إِلَهُ إِلَا اللّهُ يَسْتَكَمُرُونَ ﴾ أي: يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب، حدثنا عمي، حدثنا الليث، عن ابن مسافر يعني: عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فله قال: قال رسول الله على الله على الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله على الله على الله تعالى في كتابه العزيز وذكر قوماً استكبروا فقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ يَسْتَكَبِّرُونَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقال ابن أبي حاتم: أيضاً حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء قال: يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله وعزيراً. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال، ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال، ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم: لا إله إلا الله فيستكبرون، ثم يقال لهم: لا إله إلا الله فيستكبرون، ثم يقال لهم: خذوا ذات الشمال. قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير. قال أبو العلاء: ثم يؤتى بالمسلمين، فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله تعالى فيقال لهم: هل تعرفونه ولم تروه؟ فيقال لهم: هل تعرفونه ولم تروه؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البستي بسند صحيح من طريق الحسين بن واقد عن عكرمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري وابن حبان من طريق الزهري به (الإحسان ١/ ٤٥١) وصحح سنده محققه. وأصله في الصحيح ولكن بدون ذكر نزول الآية، ولعل هذه الزيادة أدرجها عبيد الله بن أخي بن وهب لأنه قد تُكلم فيه.

[فيقولون: ](١) نعلم أنه لا عدل له. قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى وتقدس وينجي الله المؤمنين (٢).

﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوا عَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ تَجَنُونٍ ﴿ أَي: أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون؟ يعنون: رسول الله على عنى عنى تكذيباً لهم ورداً عليهم: ﴿ بَلَ جَآءَ بِالْحَقِ فِي جميع شرعة الله تعالى له من الأخبار والطلب ﴿ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ يعني: رسول الله على جاء بالحق في جميع شرعة الله تعالى له من الأخبار والطلب ﴿ وَصَدَق ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أي: صدقهم فيما [أخبروا] (٣) عنه من الصفات الحميدة، والمناهج السديدة، وأخبر عن الله تعالى في شرعه وقدره وأمره كما أخبروا: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا فَدْ قِيلَ لِلرَّسُلِ مِن فَبْلِكَ ﴾ الآية [فصلت: ٤٣].

َ ﴿ إِنَّكُوْ لَذَا بِهُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ۞ وَمَا يُجَزَّوْنَ إِلَّا مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ ۞ أُولَتِكَ لَمُمْ رِزَقٌ مَعْلُومٌ ۞ فَوَكِمُّ وَهُم مُكْرَمُونَ ۞ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۞ عَلَى مُرُرٍ مُنْقَبِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْشِ مِن مَعِينٍ ۞ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرْدِيِينَ ۞ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۞ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ لَطَّرْفِ عِينٌ ۞ كَأَنْهُنَ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ۞﴾.

يقول تعالى مخاطباً للناس: ﴿إِنَّكُو لَذَا بِهُوا الْعَذَابِ الْأَلِيهِ ﴿ وَمَا يَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنُمُ فَعَمَلُونَ ﴾ ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ﴿ إِنَّ الْإِنسَنَ لَنِي خُسَرٍ ﴾ أَمْ رَدَدْتَهُ أَسْفَلَ مَامَنُوا وَعَيلُوا الصّلِحَتِ ﴾ [السعصر: ١ - ٣]، وقال: ﴿ وَإِن مِنكُو إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا سَفِلِينَ ﴾ إلا الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصّلِحَتِ ﴾ [التين: ٤ - ٦] وقال: ﴿ وَإِن مِنكُو إِلّا وَارِدُها كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِينًا ﴿ وَإِن مِنكُو إِلّا وَارِدُها كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِينًا ﴿ وَإِن مِنكُو اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَالَ اللهُ عَلَى مَن التضعيف . العمل من التضعيف .

وقوله: ﴿أُولَتِكَ لَمُمْ رِزَقٌ مَعْلُومٌ ۞﴾ قال قتادة والسدي: يعني: الجنة (٤)، ثم فسره بقوله تعالى: ﴿فَوَكِهُ ۚ أَي: مَتَنُوعَة ﴿وَهُم مُكُرَمُونَ﴾ أي: يخدمون ويرزقون ويرفهون وينعمون ﴿فِي جَنَّتِ التَّعِيمِ ۞ عَلَى شُرُرٍ مُنْقَبِلِينَ ۞﴾ قال مجاهد: لا ينظر بعضهم [إلى](٥) قفا بعض.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني، حدثنا حسان بن حسان، حدثنا إبراهيم بن بشر، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا إبراهيم القرشي، عن سعيد بن شرحبيل، عن زيد بن أبي أوفى رفي مان خرج علينا رسول الله وقال فتلا هذه الآية: ﴿ عَلَى سُرُرٍ مُنَقَبِلِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) في (خ): «قالوا». (۲) سنده مرسل.

<sup>(</sup>٣) في (خ): «أخبروه».

<sup>(</sup>٤) أُخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدى.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «في».

<sup>(</sup>٦) سنده ضعيف، قال البخاري: هذا إسناد مجهول، ولا يعرف سماع بعضهم من بعض (التاريخ الكبير ٣/ ٣٦ والصغير ١/ ٢٥٠).

حديث غريب.

وقول تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ يَضَاءَ لَذَةِ لِلشَّرِبِينَ ﴾ لا فيها عَوْلُ وَلا هُمْ عَنَها يُنزَفُونَ ﴿ يَعُونُ عَلَيْهِم وِلْدَنَّ تُحَلَّدُونَ ﴾ كما قال في الآية الأخرى: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِم وِلْدَنَّ تُحَلَّدُونَ ﴾ وَأَكُوبِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴾ كما قال في الآية الأخرى: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِم وِلْدَنَّ تُحَمّ الجنة عن الآفات التي في خمر ﴾ [الواقعة]، فنزه الله ﷺ خمر الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن وهو الغول وذهابها بالعقل جملة، فقال تعالى ههنا: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ ﴾ أي: بخمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها ولا فراغها.

قال مالك، عن زيد بن أسلم: خمر جارية بيضاء (١)؛ أي: لونها مشرق حسن بهي لا كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم.

وقوله: ﴿لَنَّةِ لِلشَّرِبِينَ﴾ أي: طعمها طيب كلونها وطيب الطعم دليل على طيب الريح بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك.

وقوله تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوَٰلُ﴾ يعني: لا تؤثر فيهم غولاً \_ وهو وجع البطن قاله ابن عباس ﷺ ومجاهد وقتادة وابن زيد<sup>(٢)</sup> \_ كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه لكثرة مائيتها.

وقيل: المراد بالغول ههنا صداع الرأس وروي هكذا عن ابن عباس (٣).

وقال قتادة: هو صداع الرأس ووجع البطن (٤).

وعنه وعن السدي: لا تغتال عقولهم (٥). كما قال الشاعر:

فما ذالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول الأول (٢)

وقال سعيد بن جبير: لا مكروه فيها ولا أذى(٧)، والصحيح قول مجاهد أنه وجع البطن.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ﴾ قال مجاهد: لا تذهب عقولهم (^)، وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب والحسن وعطاء بن أبي مسلم الخراساني والسدي وغيرهم (٩).

وقال الضحاك، عن ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول

(۱) سنده صحيح.

- (٢) قول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه، وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه.
  - (٣) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
    - (٤) تقدم بالسند المتقدم.
    - (٥) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.
    - (٦) استشهد به معمر بن المثنى (مجاز القرآن ١٦٩/٢) والطبري.
      - (V) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر.
  - (٨) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.
- (٩) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال(١١)، كما ذكر في سورة الصافات.

وقوله: ﴿عِينُ﴾ أي: حسان الأعين وقيل: ضخام الأعين وهو يرجع إلى الأول وهي النجلاء العيناء فوصف عيونهن بالحسن والعفة، كقول زليخا في يوسف عليه الصلاة والسلام حين جمَّلته وأخرجته على تلك النسوة، فأعظمنه وأكبرنه وظننَّ أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره قالت: ﴿فَذَلِكُنُ اللَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيةٍ وَلَقَدَّ رَوَدَنَّهُم عَن نَقْسِهِ، فَاسْتَعْصَمُ إيوسف: ٣٦] أي: هو مع هذا الجمال عفيف تقي نقي، [فأرتهن جماله الظاهر، وأخبرتهن بجماله الباطن] (٣) وهكذا الحور العين: ﴿فَيْرَتُ حِسَانٌ﴾ [الرحلن: ٧٠]، ولهذا قال: ﴿وَعِندُمُ قَصِرَتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿ الله ﴾.

وقوله: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ۞ ﴿ وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان.

هي زهراء مشل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون (٥) وقال الحسن: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿ كَا نَهُ مَحمون لم تمسه الأيدي (٦). وقال السدي: البيض في عشه مكنون (٧).

وقال سعيد بن جبير: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿ اللَّهِ عَنِي بطن البيض (٨).

وقال عطاء الخراساني: هو السحاء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة (٩).

وقال السدي: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ﴿ ﴾ يقول: بياض البيض حين نزع قشرته (١٠٠). واختاره ابن جرير لقوله مكنون قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش وتنالها الأيدي بخلاف داخلها (١١٠) والله أعلم.

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا محمد بن الفرج الصدفي

(١) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن مروديه، وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس رها.

<sup>(</sup>٢) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه، وقول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه، وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) كذا في تفسير الطبري وديوان أبي دهبل الجمحي، في الأصل: و(حم) صُحف إلى: «أبي ذهيل».

<sup>(</sup>٥) ديوان أبي دهبل الجمحي ص٦٩ وتفسير الطبري. (٦) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٩) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن عطاء الخراساني.

<sup>(</sup>١٠) تقدم قبل روايتين. الطبري بنحوه.

الدمياطي، عن عمرو بن هاشم، عن ابن أبي كريمة، عن هشام، عن الحسن، عن أُمه، عن أُم عن أُم سلمة على الله الله على الله على

﴿ وَاَلْقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَنَسَآءَلُونَ ﴿ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ إِنِى كَانَ لِى قَرِينٌ ﴿ يَعُولُ آءِنَكَ لَينَ الْمُصَدِقِينَ ﴿ قَالَ مَلْ أَنتُد مُطَّلِعُونَ ﴿ فَاطَلَعَ فَرَءَاهُ فِى سَوَآءِ الْمُصَدِقِينَ ﴿ قَالَ مَلْ أَنتُد مُطَّلِعُونَ ﴿ فَالَمَعْ فَرَءَاهُ فِى سَوَآءِ الْمُصَدِقِينَ ﴿ قَالَ عَلَا مَلَا مَلَا مَلَا مَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرِينَ ﴾ الْمُحَصَدِينَ ﴾ أَفَعَا مَنْ بِمُعَذَبِينَ ﴾ إِنَّ هَلَا الْمُولُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ لِيثْلِ هَلَا فَلْيَعْمَلِ الْعَكِمُونَ ﴾ .

يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون؛ أي: عن أحوالهم، وكيف كانوا في الدنيا، وماذا كانوا يعانون فيها؟ وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم [ومعاشرتهم] في مجالسهم وهم جلوس على السرر والخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل خير عظيم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ﴿ قَالَ مَنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ قَالَ مَجاهد: يعنى: شيطاناً (٥).

وقال العوفي، عن ابن عباس: هو الرجل المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا<sup>(٢)</sup>، ولا تنافي بين كلام مجاهد وابن عباس فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس، ويكون من الإنس فيقول كلاماً تسمعه الأذنان وكلاهما يتعاونان (الله تعالى: ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا [الأنعام: ١١٢]، وكل منهما يوسوس كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ إلكه ٱلنَّاسِ ﴾ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ النَّاسِ ألنَّاسِ ألنَّاسُ ألنَّاسِ ألنَّاسُ ألنَّاسِ ألنَّاسُ ألنَّاسُ ألنَّاسُ ألنَّاسِ ألنَّاسِ ألنَّاسِ ألنَّاسِ ألنَّاسُ أل

<sup>(</sup>١) زيادة من (مح).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وأخرجه الطبراني من طريق عمرو بن هاشم به (المعجم الكبير ٣٦٧/٢٣ رقم ٨٠٠) وسنده ضعيف لضعف سليمان بن أبي كريمة ضعفه العقيلي (الضعفاء الكبير ١٣٨/٢) ثم ابن عدي (الكامل ١٨١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي من طريق عبد السلام بن حرب به بدون الفقرة الأخيرة (السنن، المناقب، باب فضل النبي على ح٣٦١) وسنده ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سُليم.

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «وعشرتهم».

<sup>(</sup>٥) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به.

<sup>(</sup>٧) في (ق): [متعادیان].

يُوسَوِسُ فِ صُدُورِ النَّاسِ فِي مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فَ النَّاسِ ، ولهذا ﴿قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنَّ كَانَ لِى قَرِينٌ فِي يَقُولُ أَءِنَّكَ لَينَ الْمُصَدِقِينَ فِ أَي: أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟ يعني: يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد والكفر والعناد.

﴿ أَوْنَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَوِنَا لَمَدِيثُونَ ﴿ قَالَ مَجَاهِدُ وَالسَّدِي: لمحاسبون (١٠).

وقال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي: لمجزيون بأعمالنا (٢). وكلاهما صحيح قال تعالى: ﴿ فَاللَّمَ مُثَلِّلِهُونَ ﴿ فَاللَّهُ مَثَلِّلِهُ مَنْ أَهُلُ اللَّهِ مَنْ أَهُلُ اللَّهُ مَنْ أَهُلُ اللَّهُ مَنْ أَهُلُ اللَّهُ مَنْ أَهُلُ اللَّهُ مَنْ أَهُ لِي سَوْلَةً لَهُ مَنْ أَهُ لِي سَوْلَةً لَهُ عَلَيْهُ فِي سَوْلَةً لَهُ عَلَيْهُ فِي سَوْلَةً لَهُ عَلَيْهُ فَي سَوْلَةً لَهُ عَلَيْهُ فَي سَوْلَةً لَهُ عَلَيْهُ فَي سَوْلَةً لَهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَاهُ عَلَ

قال ابن عباس وسعيد بن جبير وخُليد العَصَري وقتادة والسدي وعطاء الخراساني: يعني: في وسط الجحيم (٣).

وقال الحسن البصري: في وسط الجحيم (٢) كأنه شهاب يتقد.

وقال قتادة: ذُكر لنا: أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي، وذُكر لنا أن كعب الأحبار قال في الجنة كوى (٥) إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع (٦) فيها فازداد شكراً ﴿قَالَ الجنة كوى كُدُتَ لَتُرْدِينِ (١) يقول المؤمن مخاطباً للكافر: والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ (١) أي: ولولا فضل الله عليّ لكنتُ مثلك في سواء الجحيم حيث أنت محضر معك في العذاب ولكنه تفضل عليّ ورحمني فهداني للإيمان وأرشدني إلى توحيده ﴿وَمَا كُناً لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَنَا ٱلله الأعراف: ٤٣].

وقوله تعالى: ﴿أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْنَلَنَا ٱلأُولَى وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞﴾ هذا من كلام المؤمن مغبطاً نفسه لما أعطاه الله تعالى من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة بلا موت فيها ولا عذاب ولهذا قال: ﴿إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞﴾.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة قال: قال ابن عباس: [في قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: ﴿كُلُواْ وَاللَّهُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي، وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه، وقول خُليد العَصَري أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عنه، وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن خُليد، وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه، وقول عطاء الخراساني أخرجه البُستي بسند حسن من طريق معمر عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن راشد عن الحسن.

<sup>(</sup>٥) أي: فتحه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البستي من طريق قتادة عن كعب الأحبار، وسنده منقطع بين قتادة وكعب.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (حم) و(مح).

يموتون فيها فعندها قالوا: ﴿أَفَمَا غَنُن بِمَيِّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْنَلَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞﴾(١).

[وقال الحسن البصري: علموا أن كل نعيم فإن الموت يقطعه فقالوا: ﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ۗ ﴿ إِلَّا مَوْنَلَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ [<sup>(۲)</sup> قيل لهم: لا. قالوا: ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُو اَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ ﴾. وقوله: ﴿ لِيثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَكِمُلُونَ ﴾ قال قتادة: هذا من كلام أهل الجنة (٣).

وقال ابن جرير: هو من كلام الله تعالى ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة (٤)، وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين في بني إسرائيل تدخل في ضمن عموم هذه الآية الكريمة.

قال أبو جعفر بن جرير: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، حدثنا عتاب بن بشير، عن خُصيف، عن فرات بن ثعلبة البهراني في قوله: ﴿إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ قال: إن رجلين كانا شريكين فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار، وكان أحدهما له حرفة والآخر ليس له حرفة، فقال الذي له حرفة للآخر: ليس عندك حرفة ما أراني إلا مفارقك ومقاسمك، فقاسمه وفارقه، ثم إن الرجل اشترى داراً بألف دينار كانت لملك مات، فدعا صاحبه فأراه فقال: كيف ترى هذه الدار ابتعتها بألف دينار؟ قال: ما أحسنها، فلما خرج قال: اللَّهم إن صاحبي هذا ابتاع هذه الدار بألف دينار، وإني أسألك داراً من دور الجنة فتصدق بألف دينار، ثم مكث ما شاء الله تعالى أن يمكث، ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينار فدعاه وصنع له طعاماً فلما أتاه قال: إني تزوجت هذه المرأة بألف دينار. قال: ما أحسن هذا فلما انصرف قال: يا ربِّ إن صاحبي تزوج امرأة بألف دينار، وإنى أسألك امرأة من الحور العين فتصدق بألف دينار، ثم إنه مكث ما شاء الله تعالى أن يمكث ثم اشترى بستانين بألفى دينار ثم دعاه فأراه، فقال: إنى ابتعت هذين البستانين بألفى دينار، قال: ما أحسن هذا، فلما خرج قال: يا ربِّ إن صاحبي قد اشترى بستانين بألفي دينار، وأنا أسألك بستانين في الجنة فتصدق بألفي دينار، ثم إن الملك أتاهما فتوفاهما ثم انطلق بهذا المتصدق، فأدخله داراً تعجبه وإذا بامرأةٍ تطلع يضيء ما تحتها من حسنها ثم أدخله بستانين وشيئاً الله به عليم، فقال عند ذلك: ما أشبه هذا برجل كان من أمره كذا وكذا. قال: فإنه ذاك ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة، قال: فإنه كان لي صاحب يقول: أئنك لمن المصدقين، قيل له: فإنه في الجحيم. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم فقال عند ذلك: ﴿قَالَ تَأَلَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ الْآيات (٥٠).

قال ابن جرير: وهذا يقوي قراءة من قرأ «أئنك لمن المصَّدقّين» بالتشديد (٢٠).

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني كما في التقريب.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبرى بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، والرواية من الإسرائيليات كما صرح السدي في الرواية الآتية. وأخرجه البُستي بسند حسن من طريق معمر عن عطاء الخراساني وفيه سبب نزول الآية، فهو مرسل.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة شاذة تفسيرية، وقد ذكر الطبري تفسيرها بمعنى: لمن المتصدقين.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار، أخبرنا أبو حفص قال: سألت إسماعيل السدي عن هذه الآية ﴿ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ۞ يَعُولُ أَوِنَكَ لَينَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ قَالَ: فقال لي: ما ذكرك هذا؟ قلت: قرأته آنفاً فأحببت أن أسألك عنه فقال: أما فاحفظ، كان شريكان في بني إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر كافر، فافترقا على ستة آلاف دينار لكل واحد منهما ثلاثة آلاف دينار ثم افترقا فمكثا ما شاء الله تعالى أن يمكثا، ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في مالك؟ أضربت (١) به شيئاً أتجرت في شيء؟ فقال له المؤمن: لا، فما صنعت أنت؟ فقال: اشتريت به أرضاً ونخلاً وثماراً وأنهاراً بألف دينار، قال: فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم، قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله تعالى أن يصلى فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه ثم قال: اللَّهم إن فلاناً \_ يعني: شريكه الكافر ـ اشترى أرضاً ونخلاً وثماراً وأنهاراً بألف دينار ثم يموت غداً ويتركها اللُّهم إنى اشتريت منك بهذه الألف دينار أرضاً ونخلاً وثماراً وأنهاراً في الجنة، قال: ثم أصبح فقسمها في المساكين، قال: ثم مكثا ما شاء الله تعالى أن يمكثا ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في مالك أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال: لا. قال: فما صنعت أنت؟ قال: كانت ضيعتي قد اشتد علي مؤنتها فاشتريت رقيقاً بألف دينار يقومون [لي](٢) فيها ويعملون لى فيها، فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم، قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله تعالى أن يصلي، فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضّعها بين يديه ثم قال اللَّهم إن فلاناً \_ يعني: شريكه الكافر ـ اشترى رقيقاً من رقيق الدنيا بألف دينار يموت غداً فيتركهم أو يموتون فيتركونه، اللَّهم [إنى اشتريت] (٢) منك بهذه الألف الدينار رقيقاً في الجنة، قال: ثم أصبح فقسمها في المساكين، قال: ثم مكثا ما شاء الله تعالى أن يمكثا ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في مالك أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال: لا، فما صنعت أنت؟ قال: كان أمري كله قد تمَّ إلا شيئاً واحداً فلانة قد مات عنها زوجها فأصدقتها ألف دينار فجاءتني بها ومثلها معها فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله تعالى أن يصلى فلما انصرف أخذ الألف الدينار الباقية فوضعها بين يديه وقال: اللُّهم إن فلاناً ـ يعني شريكه الكافر ـ تزوج زوجة من أزواج الدنيا بألف دينار فيموت غداً فيتركها أو تموت غداً فتتركه اللُّهم وإني أخطب إليك بهذه الألف الدينار حوراء عيناء في الجنة، قال: ثم أصبح فقسمها بين المساكين، قال: فبقي المؤمن ليس عنده شيء. قال: فلبس قميصاً من قطن وكساء من صوف ثم أخذ مَرَّا (٤) فجعله على رقبته يعمل الشيء ويحفر الشيء بقوته.

قال: فجاءه رجل فقال له: يا عبد الله أتؤاجرني نفسك مشاهرة شهراً بشهر تقوم على دواب لي تعلفها وتكنس سرقينها؟ قال: أفعل. قال: فواجره نفسه مشاهرة شهراً بشهر يقوم على دوابه، قال: وكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى دوابه، فإذا رأى منها دابة ضامرة أخذ برأسه فوجاً عنقه ثم يقول له: سرقت شعير هذه البارحة. قال: فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال: لآتين

<sup>(</sup>۱) أي: أكسبت به شيئاً. (۲) في (ذ): «بي».

<sup>(</sup>٣) في (خ): «وإني اشتري».(٤) أي: حبلاً.

شريكي الكافر فلأعملنَّ في أرضه فليطعمني هذه الكسرة يوماً بيوم ويكسوني هذين الثوبين إذا بليا، قال: فانطلق يريده فلما انتهى إلى بابه وهو ممس فإذا قصر مشيد في السماء، وإذا حوله البوابون فقال لهم: استأذنوا لي على صاحب هذا القصر فإنكم إذا فعلتم سرَّه ذلك، فقالوا له انطلق إن كنت صادقاً فنم في ناحية فإذا أصبحت فتعرض له.

قال: فالجنة عالية والنار هاوية. قال: فيريه الله تعالى شريكه في وسط الجحيم من بين أهل النار فإذا رآه المؤمن عرفه فيقول: ﴿قَالَ تَأْلِلَهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ۞ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَقِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْصَرِينَ ۚ النار فإذا رآه المؤمن عرفه فيقول: ﴿قَالَ تَأْلَلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ۞ إِنَّ هَلذَا لَمُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِلَا مَوْلَلَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَلذَا لَمُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثل هَا قد من عليه. قال: فيتذكر المؤمن ما مرَّ عليه في [الدنيا من الشدة](١) فلا يذكر مما مرَّ عليه في الدنيا من الشدة أشد عليه من الموت(٢).

﴿ وَاَدَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَقُومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغَرُجُ فِى أَصْلِ الْمُجَدِدِ ﴾ طَلْعُهَا كَأَنَهُ رُبُوسُ الشَّيَطِينِ ﴿ فَإِنَّهُمْ لَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ شَيْ الْبُطُونَ ﴾ لَلْهُمْ عَلَيْهَا لَشَوَّا مِنْ خَيْدٍ ﴾ فَهُمْ عَلَى مَاتَوْمِ يُهْرَعُونَ ﴿ فَهُمْ عَلَى مَاتَوْمِ يُهْرَعُونَ ﴾ .

يقول الله تعالى: [أهذا] (٢) ـ الذي ذكره من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح

<sup>(</sup>١) في الأصل بياض واستدرك من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٢) الخبر من الإسرائيليات كما صرح السدي في مطلعه.

<sup>(</sup>٣) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل: «هذا».

وقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾.

قال قتادة: ذُكرت شجرة الزقوم فافتتن بها أهل الضلالة وقالوا: صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَكِيمِ ﴿ فَانزل الله تعالى: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَكِيمِ ﴿ فَانزل الله تعالى: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَكِيمِ ﴿ فَانزل الله تعالى: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تُغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَكِيمِ ﴿ فَانزل الله تعالى: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تُعْرُبُ فِي النَّالِ وَمَنها خَلَقَتُ (١).

وقال مجاهد: ﴿إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلطَّلِمِينَ ﴿ قَال أَبُو جَهُلَ لَعَنَهُ الله ـ: إنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه (٢). قلت: ومعنى الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختباراً نختبر به الناس من يصدق منهم ممن يكذب كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ ٱرَيَٰنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ السَّامُونَةَ فِي ٱلْقُرُونَ وَنُوْوَفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَنَا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٦٠].

وقوله: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي آَصْلِ ٱلْجَجِيمِ ۞﴾ أي: أصل منبتها في قرار النار ﴿طَلْعُهَا كَأَنَهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ۞﴾ تبشيع لها وتكريه لذكرها.

قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء، وإنما شبهها «برؤوس الشياطين» وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر، وقيل: المراد بذلك ضرب من الحيات رؤوسها بشعة المنظر، وقيل: جنس من النبات طلعه في غاية الفحاشة، وفي هذين الاحتمالين نظر، وقد ذكرهما ابن جرير (٣) والأول أقوى وأولى، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ ﴿ . ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع فإنهم ليضطرون إلى الأكل منها لأنهم لا يجدون إلا إياها وما هو في معناها كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ مُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ﴾ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴾ [الغاشية].

وقال ابن أبي حاتم ﷺ: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس ﷺ أن رسول الله ﷺ تلا هذه الآية وقال: «اتقوا الله حتَّ تُقاتِه فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل، وشطره الأول له شاهد تقدم في تفسير سورة الإسراء آية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري كلاهما بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، ولكنه مرسل، وله شاهد كسابقه.

<sup>(</sup>٣) ذكرهما الطبري بنحوه دون نسبة إلى أحد المفسرين.

طعامه؟» ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة وقال الترمذي: حسن صحيح (۱). وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ جَمِيمٍ ﴿ قَالَ ابن عباس: يعني شرب الحميم على الزقوم (۲)، وقال في رواية عنه شوباً من حميم: مزجاً من حميم (۳)، وقال: غيره يمزج لهم الحميم بصديد وغساق مما يسيل من فروجهم وعيونهم (٤).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي، حدثنا بقَية بن الوليد، عن صفوان بن عمرو أخبرني عبيد الله بن بسر، عن أبي أُمامة الباهلي رهي عن رسول الله عليه أنه كان يقول: «يقرب ـ يعني: إلى أهل النار ـ ماء فيتكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فيه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره» (٥).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا يعقوب بن عبد الله، عن جعفر وهارون بن عنترة، عن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم، فلو أن ماراً مرَّ بهم يعرفهم [لعرفهم بوجوههم] (٢) فيها ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره، فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود ويصهر ما في بطونهم فيمشون تسيل أمعاؤهم وتساقط جلودهم ثم يضربون بمقامع من حديد فيسقط كلُّ عضو على حياله يدعو بالثبور (٧).

وقوله: ﴿ ثُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْلَحِيمِ ﴿ أَي: ثم إِن مردَّهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج وجحيم تتوقد وسعير تتوهج، فتارة في هذا وتارة في هذا كما قال تعالى: ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَالِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وقال السدي في قراءة عبد الله وليه: "ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم" وكان عبد الله وليه يقول: والذي نفسي بيده لا ينتصف النهاريوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ثم قرأ: ﴿أَصْحَنُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِ لِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ الفرقان]. وروى الثوري عن ميسرة، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، عن عبد الله وليه قال: لا ينتصف النهاريوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء قال سفيان: أراه ثم قرأ: (﴿أَصْحَنُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِ لِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ الله الله الجحيم الله الجحيم الله الجحيم المنها لالى الجحيم) (١٠).

قلت: على هذا التفسير تكون ثم عاطفة لخبر على خبر.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة آل عمران آية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد.

<sup>(</sup>٥) في سنده بقية بن الوليد وهو من المدلسين الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع، ولم يصرح بالسماع في هذا الخبر، وفيه أيضاً عبيد الله بن بسر وهو مجهول.

<sup>(</sup>٦) في (خ): «لعرف وجوههم». (٧) سنده مرسل.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري من طريق السدي به، وسنده ضعيف لأن السدي لم يسمع من ابن مسعود والقراءة شاذة تفسيرية.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الحاكم من طريق الثوري به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٢٪).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ ﴿ أَي: إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان، ولهذا قال: ﴿فَهُمْ عَلَىٓ ءَاتَرْهِمْ عَلَىٓ ءَاتَرْهِمْ عَلَىٓ ءَاتَرْهِمْ عَلَى عَلَى الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان، ولهذا قال: ﴿فَهُمْ عَلَىٓ ءَاتَرْهِمْ عُلَىٰ عَلَىٰ عَل

وقال سعيد بن جبير: يسفهون.

﴾ ﴿ وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوْلِينَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُنذِدِينَ ۞ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ الْمُنذَدِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۞﴾.

يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى، وذكر تعالى أنه أرسل فيهم منذرين ينذرون بأس الله [ويحذرونهم](٢) سطوته ونقمته ممن كفر به وعبد غيره وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم، فأهلك المكذبين ودمرهم ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم ولهذا قال تعالى: ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلمُنذَرِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيمُونَ ۞ وَنَعَيْنَكُهُ وَأَهْلَمُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۞ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتُهُ هُرُ الْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۞ سَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِي الْعَنَامِينَ ۞ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ وِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ أَغَرُقْنَا الْآخَذِينَ ۞﴾.

لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة شرع يبين ذلك مفصلاً فذكر نوحاً عليه الصلاة والسلام وما لقي من قومه من التكذيب، وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة، فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم، وكلما دعاهم ازدادوا نفرة ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ ﴿ القَمراء فغضب الله تعالى لغضبه عليهم، ولهذا قال: ﴿وَلَقَدْ نَادَنْنَا نُوحٌ فَلَيْعُم ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ أَيْ عَلَا الله الله عَلَا اللهُهُ اللهُ ال

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي يقول: لم تبق إلا ذرية نوح على الله على

وقال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتُهُ هُرُ ٱلْبَافِينَ ﷺ قال الناس: كلهم من ذرية نوح ﷺ (٤).

وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة هُو النبي على في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ مُرُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ قَالَ: سام وحام ويافث (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري كلاهما بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) في (خ): «ويحذرونه». (٣) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري والترمذي من طريق سعيد بن بشير به (السنن، التفسير، ومن سورة الصافات ح٠٣٢٣) وسنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير كما في التقريب، وعنعنة الحسن وقد توبع سعيد بن بشير كما سيأتي ويبقى الانقطاع بين الحسن وسمرة.

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر، وقد روي عن [عمران] (٢٠) بن حصين ﷺ عن النبي ﷺ مثله (٤٠).

والمراد بالروم ههنا هم الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن ليطي بن يونان بن يافث بن نوح على ثم روي من حديث إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: ولد نوح على ثلاثة: سام ويافث وحام، وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة فولد سام: العرب وفارس والروم، وولد يافث: الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، وولد حام: القبط والسودان والبربر(٥)، وروي عن وهب بن منبه نحو هذا والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ قال ابن عباس: يذكر بخير (٦).

وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء كلهم<sup>(٧)</sup>.

وقال قتادة والسدي: أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين (^^).

وقال الضحاك: السلام والثناء الحسن<sup>(٩)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ سَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿ هَ مُفَسِرُ لَمَا أَبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِى النَّحْسِنِينَ ﴿ أَي: هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله تعالى ونجعل له لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك ثم قال تعالى: ﴿ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَي المصدقين الموحدين الموقنين ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْوِينَ ﴿ آَي المصدقين الموحدين الموقنين ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْوِينَ ﴿ آَي المُعَدِقِينَ المُوحدين الموقنين ﴿ الله بهذه الصفة القبيحة .

(١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٣/ ٢٩٢ ح٢٠٩٩) وضعف سنده محققوه.

(٣) كذا في (حم)، وفي الأصل صُحف إلى: «عمر».

- (٦) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس.
- (٧) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.
- (A) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدى.
  - (٩) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن، المناقب، باب مناقب في فضل العرب ح٣٩٣١) وسنده ضعيف لعنعنة الحسن البصري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١٤٣/١٨)، والحاكم (المستدرك ٢/٦٤٥)، كلاهما من طريق الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعاً وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي: رجاله موثقون (مجمع الزوائد / ٩٨١). ولكن فيه أيضاً عنعنة الحسن.

<sup>(</sup>٥) ذكر الطبري في التفسير من غير سند، وأسنده في (التاريخ ١٩٨/١) من طريق إسماعيل بن عياش به، وإسماعيل فيه مقال، وقد توبع كما في رواية ابن سعد (الطبقات الكبرى ٣٦/١) وفي رواية الحاكم (المستدرك ٤/٣٦) فالإسناد ثابت عن سعيد بن المسيب.

## ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَإِنَكَ مِن شِيعَنِهِ۔ كَإِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَيَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ۔ مَاذَا ﴾ وَتَمْبُدُونَ ۞ أَبِفَكًا ءَالِهَةً دُونَ اللَّهِ ثُوِيدُونَ ۞ فَمَا ظَنْكُر بِرَتِ ٱلْعَالَمِينَ ۞﴾.

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿ ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَلِهِ ۚ لَإِبْرَهِيمَ ۞ ﴿ يقول من أهل دينه (١٠). وقال مجاهد: على منهاجه وسنته (٢) ﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقِلْبِ سَلِيمٍ ۞ ﴾.

قال ابن عباس: يعني: شهادة أن لا إله إلا الله (٣).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة، عن عوف قلت لمحمد بن سيرين ما القلب السليم؟ قال: يعلم أن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور(٤). وقال الحسن: سليم من الشرك(٥).

وقال عروة: لا يكون لعَّاناً.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِـ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۞﴾ أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد ولهذا قال: ﴿إَيْفَكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ ثُرِيدُونَ ۞ فَمَا ظَنْكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾.

قال قتادة: يعني: ما ظنكم أنه فاعل بكم إذا [لقيتموه](٦) وقد عبدتم معه غيره؟

َ ﴿ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ ۞ فَنَوَلَوْا عَنْهُ مُمْدِيِنَ ۞ فَرَغَ إِلَى ءَالِهَنِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ مَا لَكُو لَا نَطِقُونَ ۞ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرَّبًا بِٱلْيَمِينِ ۞ فَأَفْلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ۞ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَتْحِنُونَ ۞ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ قَالُوا ٱبْتُوا لَهُمْ بُنَيْنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلجَحِيمِ ۞ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فِي الْجَعَيْدِ ۞ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فِي الْمُعْمَى الْأَسْفَايِينَ ۞ ﴾.

إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم، [فإنه كان قد أزِفَ خروجهم إلى عيدٍ لهم] أن فأحبَّ أن يختلي بآلهتهم ليكسرها، فقال لهم كلاماً هو حق في نفس الأمر فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه ﴿فَنَوَلَوْا عَنّهُ مُدّبِينَ ﴾.

قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم (^). يعني قتادة: أنه نظر إلى السماء متفكراً فيما يلهيهم به فقال: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ أَي: ضعيف، فأما الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، حدثني هشام، عن محمد، عن أبي هريرة والله الله على قال: «لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله تعالى(٩)؛ قوله: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ وقوله: ﴿بَلُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَنَا ﴾ [الأنبياء: ٣٣] وقوله في سارة:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري بمعناه دون نسبة إلى أحد. (٤) سنده صحيح.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «لاقيتموه». (٧) سقط من (خ).

<sup>(</sup>A) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية رقم ٦٢ ـ ٦٣.

هي أُختي» فهو حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرق ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذمُّ فاعله حاشا وكلَّا ولمّا، وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزاً وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني كما جاء في الحديث: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب»(١).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رهي قال: قال رسول الله على في كلمات إبراهيم عليه الصلاة والسلام الثلاث التي قال: ما منها كلمة إلا ما حلَّ بها عن دين الله تعالى: ﴿فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ الصلاة وقال: ﴿بَلُ فَعَلَمُ كَبُرُهُمُ هَلَا﴾ والأنبياء: ٦٣] وقال للملك: حين أراد امرأته هي أختي (٢٠٠٠).

وقال قتادة، عن سعيد بن المسيب: رأى نجماً طلع فقال: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ كايد نبي الله عن دينه ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ كايد نبي الله عن دينه ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ .

وقال آخرون: ﴿فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ ۞ بالنسبة إلى ما يستقبل يعني مرض الموت<sup>(٦)</sup>، وقيل: أراد ﴿إِنِي سَقِيمٌ ﴾ أي: مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله تعالى.

وقال الحسن البصري: خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم فأرادوه على الخروج فاضطجع على ظهره وقال: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ وجعل ينظر في السماء فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها ( ورواه ابن أبي حاتم، ولهذا قال تعالى: ﴿فَنَوَلَوْا عَنْهُ مُدْبِينَ ﴿ أَي: إلىٰ عيدهم، (فراغ إلى آلهتهم) أي: ذهب إليها بعد ما خرجوا في سرعة واختفاء ﴿فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاماً قرباناً لتبارك لهم فيه.

وقال السدي: دخل إبراهيم عليه إلى بيت الآلهة فإذا هم في بهو عظيم وإذا مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى جنب بعض، كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهو وإذا هم قد جعلوا طعاماً ووضعوه بين أيدي الآلهة، وقالوا: إذا كان حين نرجع وقد باركت الآلهة في طعامنا أكلناه، فلما نظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ما بين أيديهم من الطعام قال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ إِنَّ مَا لَكُرُ لَا نَطِقُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري في صحيحه في كتاب الأدب مبوباً بعنوان: باب المعاريض مندوحة عن الكذب، وقد صح موقوفاً على عمران بن الحصين (ينظر السنن الكبرى للبيهقي ۱۹۹/۱۰ وفتح الباري ۹۶/۱۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البستي عن ابن أبي عمر العدني به، وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البستي عن ابن أبي عمر عن سفيان، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه مجهولان عن سعيد بن جبير بنحوه.

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري بنحوه مختصراً بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

وقوله تعالى: ﴿ فَرَاعَ عَلَيْمِمْ ضَرَّا بِالْيَمِينِ ﴿ قَالَ الفراء: معناه مال عليهم ضرباً باليمين (١٠). وقال قتادة والجوهري فأقبل عليهم (٢) ضرباً باليمين. وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى ولهذا تركهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون كما تقدم في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تفسير ذلك (٣).

وقوله تعالى ههنا: ﴿ فَأَقَبُلُواْ إِلَيْهِ يَرِفُونَ ﴿ قَالَ مجاهد: وغير واحد؛ أي: يسرعون (١٠)، وهذه القصة ههنا مختصرة وفي سورة الأنبياء مبسوطة فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا واستعلموا، فعرفوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي فعل ذلك. فلما جاءوا ليعاتبوه أخذ في تأنيبهم وعيبهم فقال: ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا نَتْحِتُونَ ﴾ أي: أتعبدون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟ ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ يَعَمَلُونَ ﴿ يَعَمَلُونَ ﴿ يَعَمَلُونَ فَ يَعْمَلُونَ الله عنه مصدرية فيكون تقدير الكلام خلقكم وعملكم، ويحتمل أن تكون بمعنى: الذي، تقديره والله خلقكم والذي تعملونه وكلا القولين متلازم، والأول أظهر لما رواه البخاري في كتاب أفعال العباد عن علي بن المديني، عن مروان بن معاوية، عن أبي مالك، عن ربعي بن حراش، عن حُذيفة علي مرفوعاً قال: ﴿ إِنَّ الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته ﴾ وقرأ بعضهم ﴿ وَاللّهُ عَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٥٠). فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر فقالوا: ﴿ أَبُولُ لَهُ بُنُنَا فَالْقُوهُ فِي وَكَانُ مِنْ أُمُومُ ما تقدم بيانه في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونجّاه الله من النار وأظهره عليهم وأعلى حجته ونصرها، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَأَرَادُولُ بِهِ كَيْدًا فَعَمَلَونَ هَا الْأَسْفَلِينَ هَا وَالْمَا وَالْمَالَ وَالْمَالَا وَالْمَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَلَا مَا قَالَمَا وَالْمَالَا وَالْمَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمَالُولُولُولُولُولُولُهُ وَالْمَالُولُولُولُهُ وَالْمَالِه

يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بعد ما نصره الله تعالى على قومه وأيس من إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة هاجر من بين أظهرهم وقال: ﴿إِنِّ ذَاهِبُ

<sup>(</sup>۱) معانى القرآن ۲/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) في الآيات ٥١ ـ ٦٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «والوزيف: النسلان».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص٧٣ وسنده صحيح، وصححه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار ٢/١٥٣ (ح١٦٠٣).

إِنَى رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴿ وَبِ هَبُ لِى مِنَ الْصَالِحِينَ ﴾ يعني: أولاداً مطبعين يكونون (١) عوضاً من قومه وعشيرته الذين فارقهم، قال الله تعالى: ﴿ فَبَشَرْنَهُ يِغُلَا مِلِيهِ ﴾ وهذا الغلام هو إسماعيل الله ، فإنه أول ولد بشر به إبراهيم الله وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل في نصِّ كتابهم أن إسماعيل الله ولد ولإبراهيم الله ست وثمانون سنة وولد إسحاق وعمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنة، وعندهم أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده، وفي نسخة أخرى: بكره، فأقحموا ههنا كذباً وبهتاناً وقالوا: إسحاق، ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنصِّ كتابهم، وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا، وحيدُك: بمعنى الذي ليس عندك غيرُه، فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى مكة وهذا تأويل وتحريف باطل فإنه لا يقال: وحيد إلا لمن ليس له غيره، وأيضاً فإن أول ولد له مَعزَّة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار.

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق وحكي ذلك عن طائفة من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة وأيضاً، وليس ذلك في كتاب ولا سُنَّة وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب وأخذ ذلك مسلَّما من غير حجة وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه الذبيح ثم قال بعد ذلك: ﴿وَبَثَرَنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًا مِنَ الصَّلِحِينَ الله ولما بشَّرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكُ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ الله ألم حياتهما وقال تعالى: ﴿فَبَشَرْنَهُم بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَا إِسْحَقَ يَعْقُوبَ الهود: ١٧] أي: يولد له في حياتهما ولد يسمى يعقوب فيكون من ذريته عقب ونسل، وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيراً وإسماعيل وصف ههنا بالحليم لأنه مناسب لهذا المقام؟

وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ﴾ أي: كبُرَ وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه، وقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فاران وينظر في أمرهما، وقد ذكر أنه كان يركب على البُراق سريعاً إلى هناك والله أعلم.

وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وزيد بن أسلم وغيرهم (٢) ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ والعمل ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ والعمل ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ فَكَالَ يَنْبُنَى إِنَّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي أَنْ أَنْظُرُ مَاذَا تَرَكِ ﴾.

قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي ثم تلا هذه الآية ﴿فَكَالَ يَبُنَنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَكُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَكِ ﴾(٣).

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا أبو عبد الملك الكرندي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسرائيل بن يونس، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه:

<sup>(</sup>١) من (ث).

<sup>(</sup>٢) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه بلفظ: «العمل»، وقول مجاهد أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه، وقول عكرمة عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (٣) أخرجه البخاري (الصحيح، الوضوء، باب التخفيف في الوضوء ح١٣٨).

«رؤيا الأنبياء في المنام وحي» (١٠). ليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه.

﴿ وَالْ يَتَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ أي: امض لـما أمرك الله من ذبحي ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَآهَ الله مِن أَلَمْ الله عليه فيما وعد الله عليه أي: سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عليه، وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد وله ذا قال الله تعالى: ﴿ وَاَذَكُر فِي اَلْكِنْكِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ اَلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نِبَيّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُ اللّهُ عَالَى: ﴿ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَا الله تعالَى عَنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيّا ﴾ [مريم]. وقال تعالى: ﴿ فَلَمّا أَسَلَما وَتَلَمُ اللّهِ عَينِ اللّه أي: فلما تشهدا وذكرا الله تعالى: إبراهيم على الذبح والولدُ على شهادة الموت، وقيل: أسلما يعني استسلما وانقادا، إبراهيم امتثل أمر الله تعالى وإسماعيل [طاعة لله ولأبيه] (٢) قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن إسحاق وغيرهم (٣)، ومعنى ﴿ وَتَلَمُ لِلْجَبِينِ ﴾ أي: صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. قال ابن عباس على ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة ﴿ وَتَلَمُ لِلْجَبِينِ ﴾ أكبّه على وجهه وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة ﴿ وَتَلَمُ لِلْجَبِينِ ﴾ أكبّه على وجهه وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وقتاده وقتادة وقتا

وقال الإمام أحمد: حدثنا سُريج ويونس قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي عاصم الغنوي، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس أنه قال: لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب به جبريل عليه عرض له الشيطان عند السعي فسابقه فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات [ثم] (٥) ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، ثم تلّه للجبين وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض فقال له: يا أبتِ إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تكفني فيه، فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه: ﴿أَن يَتَإِبَرْهِيمُ ﴿ اللَّهُ قَدْ صَدَّقَتَ ٱلرُّوْياً ﴾ فالتفت إبراهيم فإذا بكبش فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه: ﴿أَن يَتَإِبَرْهِيمُ لَلْ قَدْ صَدَّقَتَ ٱلرُّوْياً ﴾ فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين قال ابن عباس: لقد رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من الكباش، وذكر تمام الحديث في المناسك بطوله (٢). ثم رواه أحمد بطوله عن يونس، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في فذكره إلا أنه قال: إسحاق (٧). فعن ابن عباس عباس عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في فذكره إلا أنه قال: إسحاق (٧). فعن ابن عباس

(۱) في سنده سماك وفي روايته عن عكرمة اضطراب فتارة رفعه كما هنا وتارة رواه موقوفاً على ابن عباس وهكذا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٣١) وعليه فالرفع ضعيف. والوقف صحيح.

<sup>(</sup>٢) في (خ): «لطاعة الله وأبيه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أسباط عن السدي، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي، وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن عكرمة وابن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه ويتقوى بالآثار التالية فقد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «حتى».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وأطول (المسند ٤٣٨/٤ ح٢٠٠٧)، قال محققوه: رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي فقد روى له أبو داود، وقال أبو حاتم: لا أعرف اسمه ولا أعرفه. . ولمعظم هذا الحديث طرق وشواهد يتقوى بها.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/١٢ ح٢٧٩٤) وضعف سنده محققوه.

في تسمية الذبيح روايتان والأظهر عنه إسماعيل لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، أخبرنا القاسم قال: اجتمع أبو هريرة وكعب فجعل أبو هريرة عظيمًا يحدث عن النبي عَلِيْةِ فجعل كعب يحدث عن الكتب فقال أبو هريرة عظيمًا: قال النبي ﷺ: «إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني قد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فقال له كعب: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. قال: فداك أبي وأمي \_ أو فداه أبي وأُمي ـ أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إنه لما أري ذبح ابنه إسحاق قال الشيطان: إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبداً، فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه ليذبحه فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: غدا به لبعض حاجته. قال: فإنه لم يغد به لحاجة إنما ذهب به ليذبحه. قالت: ولم يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه، فذهب الشيطان في أثرهما، فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته. قال: فإنه لا يذهب بك لحاجة ولكنه يذهب بك ليذبحك. قال: ولم يذبحنى؟ قال: يزعم أن ربه أمره بذلك. قال: فواللهِ لئن كان الله تعالى أمره بذلك ليفعلن. قال: فيئس منه، فتركه ولحق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: أين غدوت بابنك؟ قال: لحاجة. قال: فإنك لم تغد به لحاجة وإنما غدوت به لتذبحه قال: ولم أذبحه؟ قال: تزعم أن ربك أمرك بذلك؟ قال: فوالله لئن كان الله تعالى أمرني بذلك لأفعلن. قال: فتركه ويئس أن يطاع (٢)، وقد رواه ابن جرير، عن يونس، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: إن عمرو بن أبى سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن كعباً قال لأبي هريرة: فذكره بطوله، وقال في آخره: وأوحى الله تعالى إلى إسحاق: إني أعطيتك دعوة أستجيب لكَ فيها. قال إسحاق: اللَّهم إنى أدعوك أن تستجيب لى أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئاً فأدخله الجنة (٣).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق به، وسنده ضعيف لعدم تصريح ابن إسحاق بالسماع، وضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في (التفسير والمصنف رقم ٢٠٨٦٤) وسنده صحيح وما ذكره كعب الأحبار هو من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، والخبر أيضاً من الإسرائيليات.

حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "إن الله تبارك وتعالى خيرني بين أن يغفر لنصف أُمتي وبين أن أختبئ شفاعتي فاخترت شفاعتي، ورجوت أن تكونَ أعم لأمتي، ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لتعجلت فيها دعوتي، إن الله تعالى لما فرَّج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: يا إسحاق سل تعط؟ فقال: أما والذي نفسي بيده لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان، اللَّهم من مات لا يشرك بك شيئاً فاغفر له وأدخله الجنة "(1) هذا حديث غريب منكر وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث وأخشى أن يكون في الحديث زيادة مدرجة وهي قوله: إن الله تعالى لما فرَّج عن إسحاق إلى آخره، والله أعلم. فهذا إن كان محفوظاً فالأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل وإنما حرَّفوه بإسحاق حسداً منهم كما تقدم وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكة حيث كان إسماعيل لا إسحاق فإنه إنما كان ببلاد كنعان من أرض الشام.

وقوله تعالى: ﴿وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ اللَّهِ عَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّوْيَا ﴾ أي: قد حصل المقصود من رؤياك [وإضجاعك](٢) ولدك للذبح.

وذكر السدي وغيره أنه أمرَّ السكين على رقبته فلم تقطع شيئاً بل حال بينها وبينه صفيحة من نحاس، ونودي إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ذلك: ﴿فَدْ صَدَقْتَ ٱلرُّوْيَاً ﴾(٣).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كَنَاكِ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ أي: هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاً كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ ,عَزْجًا وَمُ وَيَرُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسَبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ الطلاق].

وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل خلافاً لطائفة من المعتزلة، والدلالة من هذه ظاهرة لأن الله تعالى شرع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء، وإنما كان المقصود من شرعه أولاً: إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَ هَذَا هُوَ الْبِلَوُا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقوله تعالى: ﴿وَفَكَيْنَهُ بِذِبْجِ عَظِيمِ ﴿ قَالَ سَفَيانَ الثَّورِي: عَنْ جَابِرِ الْجَعَفَي، عَنْ أَبِي الطُّفيل، عَنْ عَلَي وَلَيْهُ ﴿وَفَكَيْنَهُ بِذِبْجِ عَظِيمٍ ﴿ قَالَ بَكَبَش: أَبِيضَ أَعِينَ أَقْرَنَ قَدْ رَبِطُ بَسَمَرَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَي وَلَيْكُ أَبِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال الثوري أيضاً: عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ر

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

<sup>(</sup>٢) في (خ): «بإضجاعك».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي مطولاً والخبر من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٤) أي: شجرة على جبل اسمه: ثبير، وهو من جبال مكة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري من طريق الثوري به، وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي.

قال: كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفاً (١).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار، حدثنا داود العطار، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قال: الصخرة التي بمنى بأصل ثبير هي الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم فداء إسحاق ابنه هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه، فكان مخزوناً حتى فدي به إسحاق (٢)، وروي أيضاً عن سعيد بن جبير أنه قال: كان الكبش يرتع في الجنة حتى فُدي به إسحاق (٣)، وروي أيضاً عن سعيد بن جبير أنه قال: كان الكبش يرتع في الجنة حتى شقق عنه ثبير وكان عليه عهن أحمر (٥).

وعن الحسن البصري أنه قال: كان اسم كبش إبراهيم: جرير (٦).

وقال ابن جريج: قال عُبيد بن عُمير: ذبحه بالمقام.

وقال مجاهد: ذبحه بمنى عند المنحر<sup>(۷)</sup>.

وقال هشيم: عن سيار، عن عكرمة، عن ابن عباس رأي الذي جعل عليه نذراً أن ينحر نفسه فأمره بمائة من الإبل. ثم قال بعد ذلك لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاً فإن الله تعالى قال في كتابه: ﴿وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴾.

والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه فُدي بكبش (^).

وقال الثوري: عن رجل، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَفَكَيْنَكُهُ بِذِيْجٍ عَظِيمٍ ﴾ قال: وعل<sup>(٩)</sup>.

وقال محمد بن إسحاق: عن عمرو بن عُبيد، عن الحسن أنه كان يقول: ما فدي إسماعيل عليه الا بتيس من الأروى أهبط عليه من ثبير (١٠).

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، حدثني منصور، عن خاله مسافع، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا أرسل رسول الله على إلى عثمان بن طلحة هيه، وقالت مرة: أنها سألت عثمان لم دعاك النبي على قال: قال لي رسول الله كية: "إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت فاحترقا(۱۱). وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فإن قريشاً توارثوا قرني الكبش الذي فُدي به إبراهيم خلفاً عن سلف وجيلاً بعد جيل إلى أن بعث الله رسوله كيل.

<sup>(</sup>١) سنده حسن، والخبر من الإسرائيليات. (٢) سنده حسن، والخبر من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٣) الخبر من الإسرائيليات. (٤) أي: صوف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وهو قول غريب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن جريج عن عُبيد بن عمير، ومن طريق ابن جريج عن مجاهد لكنه لم يسمع من مجاهد.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري من طريق هشيم به، وسنده جيد. (٩) سنده ضعيف لإبهام شيخ الثوري.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبري من طريق محمد بن إسحاق به، وسنده ضعيف لأن ابن إسحاق لم يصرح بالسماع.

<sup>(</sup>١١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٩٦/٢٧ ح١٦٦٣٧) وصحح سنده محققوه.

#### فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن الذبيح من هو؟

#### ذكر من قال: هو إسحاق عليه الصلاة والسلام:

قال حمزة الزيات: عن أبي ميسرة كَلَّلَهُ قال: قال يوسف عليه الصلاة والسلام للملك في وجهه: ترغب أن تأكل معي وأنا واللهِ: يوسف بن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق ذبيح الله، ابن إبراهيم خليل الله(١).

وقال الثوري، عن أبي سنان، عن ابن أبي الهذيل أن يوسف ﷺ قال للملك: كذلك أيضاً (٢)، وقال سفيان الثوري: عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربِّ يقولون يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فبم قالوا ذلك؟ قال: "إن إبراهيم لم يعدل بي شيء قط إلا اختارني عليه، وإن إسحاق جاد لي بالذبح وهو بغير ذلك أجود، وإن يعقوب كلما زدته بلاء زادني حسن ظن»(٣).

وقال شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص قال: افتخر رجل عند ابن مسعود وقال: أنا فلان بن فلان ابن الأشياخ الكرام، فقال عبد الله بن مسعود وقائد ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله (٤). وهذا صحيح [عن] (٥) ابن مسعود وكذا وكذا روى عكرمة عن ابن عباس والله أنه إسحاق (٢)، وعن أبيه العباس وعن علي بن أبي طالب مثل ذلك، وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم بن أبي بزة ومكحول وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة وأبو الهذيل وابن سابط وهذا اختيار ابن جرير، وتقدم روايته عن كعب الأحبار أنه إسحاق، وهكذا روى ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن أبي سفيان ابن العلاء بن [جارية] (٢)، عن أبي هريرة والله عن كعب الأحبار أنه قال: هو إسحاق.

وهذه الأقوال ـ والله أعلم ـ كلها مأخوذة عن كعب الأحبار فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر والله عن كتبه قديماً، فربما استمع له عمر الله فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غثها وسمينها وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد مما عنده.

وقد حكى البغوي هذا القول بأنه إسحاق، عن عمر وعلي وابن مسعود والعباس ومن التابعين عن كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة ومقاتل [وعطاء] (١) والزهري والسدي قال: وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس (٩).

ليليات. (٢) سنده مرسل وهو من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>١) سنده مرسل وهو من الإسرائيليات.(٣) سنده مرسل وهو من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم من طريق سُنيد عن حجاج بن محمد عن شعبة به وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: سُنيد لم يكن بذاك (المستدرك ٢/٥٥٩).

<sup>(</sup>٥) في (خ): «إلى».

<sup>(</sup>٦) أُخْرَجُه الحاكم من طريق عكرمة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٥٨٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «حارثة».(٨) زيادة من (خ) و(ذ).

<sup>(</sup>٩) معالم التنزيل ٧/٤٦.

وقد ورد في ذلك حديث لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين ولكن لم يصح سنده.

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا زيد بن حباب، عن الحسن بن دينار، عن علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب النبي النبي في حديث ذكره قال: هو إسحاق<sup>(۱)</sup>. ففي إسناده ضعيفان وهما: الحسن بن دينار البصري متروك، وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث. وقد رواه ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان به مرفوعاً (۱۲)، ثم قال: قد رواه مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن الأحنف، عن العباس في قوله، وهذا أشبه وأصح.

#### ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح المقطوع به:

قد تقدمت الرواية عن ابن عباس في أنه إسحاق عليه الصلاة والسلام، وقال سعيد بن جبير وعامر الشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغير واحد، عن ابن عباس في هو: إسماعيل عليه الصلاة والسلام.

وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس أنه قال: المفدَّى إسماعيل ﷺ، وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود (٣). وقال إسرائيل: عن ثور، عن مجاهد، عن ابن عمر ﷺ قال: الذبيح إسماعيل (٤).

وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد هو إسماعيل على وكذا قال يوسف بن مهران.

وقال الشعبي: هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة.

وقال محمد بن إسحاق: عن الحسن بن دينار وعمرو بن عبيد، عن الحسن البصري أنه كان لا يشك في ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل الشالاً.

قال ابن إسحاق: وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول: إن الذي أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى وذلك أن الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال الله تعالى: ﴿وَبَشَرْنَكُ بِإِسْحَقَ بَيْتًا مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَيَقُونَ الله تعالى: ﴿ وَبَشَرْنَكُ بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاءَ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ [هود: ٧١] يقول بابن وابن ابن فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الموعود ما (٧) وعده وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل (٨).

قال ابن إسحاق: سمعته يقول ذلك كثيراً.

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف جداً لأن الحسن بن دينار متروك كما قرر الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) سنده كسابقه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده صحيح، وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب به مختصراً على ذكر
 الشفاعة (الصحيح، الإيمان، باب اختباء النبي علي دعوة الشفاعة لأمته ح٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) سنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن جريج عن ابن أبي نجيح به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق وسنده ضعيف لأن الحسن بن دينار متروك (لسان الميزان ٢٠٣/٢) وعمرو بن عبيد فيه مقال.

<sup>(</sup>٧) من (ق) وفي (ث): [من الله الموعود بما] وفي بقية النسخ: [الموعد بما].

<sup>(</sup>A) أخرجه الحاكم من طريق ابن إسحاق به وسكت عنه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٥٥٥) وسنده حسن وقد صرح ابن إسحاق بالسماع.

وقال ابن إسحاق: عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي، عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام فقال له عمر: إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه، وإني لأراه كما قلت، ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهودياً فأسلم وحسن إسلامه وكان يرى أنه من علمائهم فسأله عمر بن عبد العزيز في عن ذلك قال محمد بن كعب وأنا عند عمر بن عبد العزيز فقال له عمر: أي: ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين، وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره لما أمر به، فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق [لكون](١) إسحاق أباهم والله أعلم أيهما كان، وكل قد كان طاهراً طيباً مطيعاً لله كلل الله المحدد الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على ال

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل كَلْلله: سألت أبي عن الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: إسماعيل. ذكره في كتاب الزهد.

وقال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام، قال: وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح النهم قالوا: الذبيح إسماعيل.

وقال البغوي في تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والسدي والحسن البصري ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي وهو رواية عن ابن عباس، وحكاه أيضاً عن أبي عمرو بن العلاء (٣).

وقد روى ابن جرير في ذلك حديثاً غريباً فقال: حدثني محمد بن عمار الرازي، حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة، حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابي، عن عبيد الله بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان، عن أبيه، حدثني عبد الله بن سعيد، عن الصنابحي قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان، فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق فقال: على الخبير سقطتم: كنا عند رسول الله عليه فجاءه رجل فقال: يا رسول الله عُدْ علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين فضحك رسول الله عليه فقيل له: يا أمير المؤمنين وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل الله له أمرها عليه ليذبحن أحد ولده، قال: فخرج السهم على عبد الله، فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمائة من الإبل، ففداه بمائة من الإبل والثاني إسماعيل بن عبيد بن حديث غريب جداً وقد رواه الأموي في مغازيه: حدثنا بعض أصحابنا أخبرنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة، حدثنا عمر بن عبد الرحمن القرشي، حدثنا عبيد الله بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان، حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا الصنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية فيه فتذاكر أبي سفيان، حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا الصنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية فيه فتذاكر

<sup>(</sup>۱) في (خ): «يكون». (۲) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>٣) معالم التنزيل ٧/ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف فقد أخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن عبيد به وسكت عنه وقال الذهبي: إسناده واو (المستدرك ٢/٥٥٤) وضعفه السيوطي في الدر المنثور.

القوم إسماعيل وإسحاق وذكره (۱) كذا كتبته من نسخة [مغلوطة] (۲) وإنما عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى: ﴿ فَبَشَرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿ فَا لَذِي البشارة بيعقوب البشارة بإسحاق في قوله تعالى: ﴿ وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ [الذاريات: ٢٨] وأجاب عن البشارة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعي؛ أي: العمل، ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب أيضاً. قال: وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام. قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك. هذا ما اعتمد عليه في تفسيره، وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم بل هو بعيد جداً والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَبَثَرَنَهُ بِإِسْحَنَى نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ لَهَا تقدمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق وقد ذكرت في سورتي هود والحجر (٣).

وقوله تعالى: ﴿ نَبِيًّا ﴾ حال مقدرة؛ أي: سيصير منه نبي [صالح] (٤).

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، عن داود، عن عكرمة قال: قال ابن عباس الله الذبيح إسحاق قال: وقوله تعالى: ﴿وَبَشَرْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًا مِنَ اَلْمَالِحِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَّمْنِناً أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًا ﴿ وَوَله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَّمْنِناً أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًا ﴿ وَهِله تعالى: كان هارون أكبر من موسى ولكن أراد: وهَبَ اللهُ له نبوَّته (٥٠).

وحدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت داود يحدث، عن عكرمة، عن ابن عباس على الله في هذه الآية: ﴿وَبَثَنَنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ: إنما بشر به نبياً حين فداه الله من الذبح ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده (٢).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان الثوري، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿وَبَشَرْنَهُ بِإِسْحَقَ بَيْتًا مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ وَعِينَ عَن ابن عباس ﴿وَبَشَرْنَهُ بِإِسْحَقَ بَيْتًا مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ وَعَينَ اللهَ اللهِ اللهِ عَن اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وقال سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة في قوله تعالى: ﴿وَبَثَتْرَنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﷺ﴾ قال: بعد ما كان أمره لما جاد لله تعالى بنفسه. وقال الله: ﴿وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَيْ إِسْحَقَ ﴾ (^^).

وقوله: ﴿ وَبَكَرُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينُ ﴿ وَبَكَرُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَّ وَمِن دُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينُ شَعَلُمُ مُ مُ يَسَلُّهُم مِنَا عَذَابُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لإبهام شيخ الأُموي.

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة (مح) وفي (حم) بلفظ: «كذا»، ولم تذكر هذه الكلمة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الآية ٧١ من سورة هود، وفي الآية ٥٣ من سورة الحجر.

<sup>(</sup>٤) في (خ): «من الصالحين». (٥) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده حسن. (٧) سنده حسن.

<sup>(</sup>A) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

﴿ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ۞ وَيَغَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرْنَكُهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْفَنْلِمِينَ ۞ وَالْفَنْدَيْنَهُمَا الْمُسْتَقِيمَ ۞ وَالْفَنْنَهُمَا الْكِنْبَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ وَمَدَيْنَكُهُمَا الْقِيرَظَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْمُخْدِينَ ۞ سَلَئُمُ عَلَى مُوسَىٰ وَهَمْرُونَ ۞ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِى الْمُخْدِينِينَ ۞ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِدِينَ ۞ .

يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه وما كان [يعتمد] (۱) في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمالهم في أخس الأشياء، ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم، وأقرَّ أعينهم منهم، فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم، ثم أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين وهو التوراة كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَنرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِياً ﴾ الله المستبين وهو التوراة كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَنرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِياً ﴾ أي: في الأقوال والأفعال ﴿وَتَركّنَا عَلَيْهِما فِي ٱلْآخِينَ الله أين أبقينا لهما من بعدهما ذكراً جميلاً وثناء الأقوال والأفعال ﴿وَتَركّنَا عَلَيْهِما فِي ٱلْآخِينَ ﴿ وَهَنرُونَ ﴿ إِنّا كَذَلِكَ بَخْرِى اللّهُ عِينَ ﴿ وَهَنْهُونَ اللّهُ عِينَ اللّهُ عَلَى مُوسَى وَهَنرُونَ ﴿ إِنّا كَذَلِكَ بَخْرِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُوسَى وَهَنرُونَ ﴿ إِنّا كَذَلِكَ بَخْرِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ وعالى: ﴿ سَلَامُ عَلَى مُوسَى وَهَنرُونَ ﴾ إنّا كَذَلِكَ بَخْرِى اللّه على المُعلى المُعْمِينِينَ الله على وَعَادَونَ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْكُ مُوسَى وَهَنرُونَ ﴿ إِنّا كَذَلِكَ بَخْرِى اللّه عَلَى اللّه على اللّه عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلَى ال

َ هُوَاِنَ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ؞َ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ اَنْدَعُونَ بَقَلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى إِلَّا يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كُنَالِكَ نَجْزِى اللَّهُ عَلِينَ ﴾ و اللَّهُ عِلَى إِلَا يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كُنَالِكَ نَجْزِى اللَّهُ عَلِينَ ﴿ مِنْ عِبَادِنَا اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللَّهُ مِنْ عَبَادِنَا ﴾ .

قال قتادة ومحمد بن إسحاق: يقال: إلياس هو: إدريس<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبيدة بن ربيعة، عن عبد الله بن مسعود رضي قال: إلياس: هو إدريس (٣). وكذا قال الضحاك.

وقال وهب بن منبه: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران بعثه الله تعالى في بني إسرائيل بعد حزقيل بين وكانوا قد عبدوا صنماً يقال له: بعل على فلالتهم إلى الله تعالى ونهاهم عن عبادة ما سواه، وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد واستمروا على ضلالتهم ولم يؤمن به منهم أحد، فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطر ثلاث سنين، ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطر، فدعا الله تعالى لهم فجاءهم الغيث، فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من الكفر فسأل الله أن يقبضه إليه، وكان قد نشأ على يديه اليسع بن

(٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>١) في (خ) و(ذ): «يعتمده».

<sup>(</sup>٣) سنده حسن وأخرجه عبد بن حميد في تفسير عن أبي نعيم به (ينظر: تغليق التعليق ٤/ ٢٩٤) وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري ٦/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه، وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، وفيه عنعنة ابن إسحاق.

أخطوب عليهما الصلاة والسلام، فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذا فمهما جاءه (١) فليركبه ولا يهبه فجاءته فرس من نار فركب وألبسه الله تعالى النور وكساه الريش، وكان يطير مع الملائكة ملكاً إنسياً سماوياً أرضياً (٢). هكذا حكاه وهب بن منبه عن أهل الكتاب والله أعلم بصحته.

﴿إِذْ قَالَ لِفَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ أَلَا عَالَ أَلَا عَالَ اللهِ فَي عَبَادَتُكُمْ غَيْرِهُ ﴿ أَلَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ اللهِ فَي عَبَادَتُكُمْ غَيْرِهُ ﴿ أَلَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ اللهِ عَنِي: رَبّاً (٣٠). أَخْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ ﴿ إِلَّا عَنِي عَبَالِ عَنِي وَمَجَاهُدُ وَعَكْرُمَةً وَقَتَادَةً وَالسَّدِي: بَعْلًا يَعْنِي: رَبّاً (٣٠).

قال عكرمة وقتادة: وهي لغة أهل اليمن (٤)، وفي رواية عن قتادة قال: وهي لغة أزد شنوءة.

وقال ابن إسحاق: أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها: بعل(٥).

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: عن أبيه، هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها بعلبك غربي دمشق<sup>(٦)</sup>.

وقال الضحاك: هو صنم كانوا يعبدونه<sup>(۷)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿أَنَدَعُونَ بَعْلَا﴾؟ أي: أتعبدون صنماً ﴿وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَيَلِقِينَ ۚ ۚ اللّهَ رَبَّكُمُ وَرَبَّ عَالَى اللهُ تعالى: ﴿فَكَذَبُوهُ عَالَكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ اللهُ تعالى: ﴿فَكَذَبُوهُ عَالَكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ إِلَى اللهُ تعالى: ﴿فَكَذَبُوهُ عَالَمُ اللهُ تعالى: الله تعالى: ﴿فَكَذَبُوهُ وَاللّهُ اللّهُ عَالَى الله تعالى: ﴿فَكَذَبُوهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقوله تعالى: ﴿وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اَي: ثناء جميلاً ﴿ سَلَمٌ عَلَىٓ إِلَّ يَاسِينَ ۞ كما يقال في إسماعيل: إسماعين وهي لغة بني أسد، وأنشد بعض بني [تميم] (٨) في ضبّ صاده:

يقول رب السوق لما جينا هذا ورب البيت [إسرائينا](١٠)(١٠)

ويقال ميكال وميكائيل وميكائين وإبراهيم وإبراهام وإسرائيل وإسرائين وطور سيناء وطور سينين، وهو موضع واحد وكل هذا سائغ وقرأ آخرون «سلام على إدراسين» وهي قراءة ابن مسعود رايس الله على إدراسين وهي قراءة ابن مسعود رايس الله وقرأ آخرون «سلام على إدراسين» وهي قراءة ابن مسعود رايس الله والله وال

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي تفسير الطبري بلفظ: «فماذا جاءك من شيء».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بالسند المتقدم عن ابن إسحاق، وليس فيه عن وهب بن منبه.

<sup>(</sup>٣) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم (ينظر تغليق التعليق ٢٩٤/)، والطبري بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول عكرمة أخرجه الطبري من طريق عمارة عنه، ولم أعرف من هو عمارة، وقول قتادة سيأتي في الرواية التالية، وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به، وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البُستى بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك.

<sup>(</sup>۸) في (ذ): «نمير».

<sup>(</sup>٩) كذًّا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري، وفي الأصل: صُحف إلى: «أنس بينا».

<sup>(</sup>١٠) استشهد به الفراء (معاني القرآن ٢/ ٣٩١)، والطبري دون نسبة.

<sup>(</sup>١١) ذكرها الطبري عن ابن مسعود من غير سند، وهي قراءة شاذة.

وقرأ آخرون «سلام على آل ياسين» (١) يعني: آل محمد ﷺ، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَلَ عَدَ تَقَدَم تَفْسِيرِهِ.

﴾ ﴿ وَلِنَ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينٌ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي اَلْعَنبِدِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرَنَا [اَلْآخَرِينَ ۞ وَاِنَّكُو لَنَمُزُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ۞ وَبِالَيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞﴾.

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط ﷺ أنه بعثه إلى قومه فكذبوه فنجاه الله تعالى من بين أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلاً ونهاراً ولهذا قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكُو لَنَكُونَ عَلَيْهِم مُصَيِحِينٌ ﴿ وَإِلَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مُصَيِحِينٌ اللَّهُ وَيَالَيْلُ أَنَلا اللَّهُ عَلَيْهُم وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ فَالْفَمَدُ الْمُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ فَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينُ ﴾ لَلْبَتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ فَالْنَقَمَةُ الْمُوتُ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾ وَأَبْلَنَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينٍ ﴾ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِافَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ فَامَنُوا فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ .

قد تقدمت قصة يونس عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء (٢)، وفي الصحيحين عن رسول الله على أنه أنه قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى (٣) ونسبه إلى أمه وفي رواية إلى أبيه.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلُكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ قَالَ ابن عباس: هو الموقر؛ أي: المملوء بالأمتعة (٤).

﴿ فَسَاهُم ﴾ أي: قارع ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُدْ عَضِينَ ﴾ أي: المغلوبين، وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق فتساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وهم يضنون به أن يلقى من بينهم فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك، وأمر الله تعالى حوتاً من البحر الأخضر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس على فلا يهشم له لحماً ولا يكسر له عظماً، فجاء ذلك الحوت وألقى يونس في نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها. ولما استقر يونس في بطن الحوت حسب أنه قد مات ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حي فقام فصلى في بطن الحوت، وكان من جملة دعائه: يا ربِّ اتخذت لك مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الناس، واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت فقيل: ثلاثة أيام

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة متواترة. (۲) آية ۸۷ ـ ۸۸.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الصافات] (ح٣٩٥) وصحيح مسلم، الفضائل، باب في ذكر يونس ﷺ (ح٢٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قاله قتادة (١).

وقيل: [سبعة](٢) قاله جعفر الصادق ﷺ. ٣).

وقيل: أربعين يوماً قاله أبو مالك(٤).

وقال مجالد عن الشعبي: التقمه ضحى [ولفظه] (٥) عشية، والله تعالى أعلم بمقدار ذلك، وفي شعر أُمية بن أبي الصلت:

وأنت بفضل منك نجيتَ يونسا وقد بات في أضعاف حوت لياليا<sup>(۱)</sup> وقوله: ﴿ فَلْوَلا آنَهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينُ ﴿ لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَيل: لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء قاله الضحاك بن قيس وأبو العالية ووهب بن منبه وقتادة (٧) وغير واحد، واختاره ابن جرير، وقد ورد في الحديث الذي سنورده إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك إن صحّ الخبر، وفي حديث عن ابن عباس: «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» (٨).

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعطاء بن السائب والسدي والحسن وقتادة: ﴿فَلُوَلَآ النَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينُ ﴿ هَا يَكُ عِني : المصلين قبل ذلك، وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل ذلك، وقال بعضهم: كان من المسبحين في جوف أبويه، وقيل: المراد ﴿فَلُوَلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينُ ﴿ فَاللَّهُ عَنْ اللَّمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَهُ عَلَا عَ

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي بن وهب، حدثنا عمي، حدثنا أبو صخر، أن يزيد الرقاشي حدثه أنه سمع أنس بن مالك ولله على الله ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله على: «إن يونس النبي عليه الصلاة والسلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت فقال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت الدعوة تحق بالعرش، قالت الملائكة: يا ربِّ هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة، فقال الله تعالى: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا ربِّ ومن هو؟ قال: عبدي يونس، قالوا: عبدك يونس الذي

<sup>(</sup>١) نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. (٢) في (خ): «جمعة».

<sup>(</sup>٣) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية ٨٧، ٨٨، وأخرجه البستي بسند حسن من طريق السدي عن أبي مالك.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «وقذفه».

<sup>(</sup>٦) استشهد به ابن هشام (السيرة النبوية ١/٢٢٨).

<sup>(</sup>۷) قول الضحاك بن قيس أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢٥/ ٣٧٥)، والطبري كلاهما من طريق جعفر عن ميمون بن مهران عنه، وجعفر لم يتبين لي من هو، وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد بلفظه وأطول (المسند ٥/١٩ ح٣٠٨٠)، وصحح سنده محققوه. وهو حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٩) قول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق والبُستي والطبري بسند حسن من طريق أبي رزين عنه، وقول سعيد بن جبير، أخرجه الطبري من طريق أبي الهيثم عنه ويشهد له سابقه ولاحقه، وقول السدي، أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه، وقول الحسن، أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمران القطان عنه.

<sup>(</sup>١٠) ينظر تفسير سورة الأنبياء آية ٨٧، ٨٨.

لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة. قالوا: يا ربِّ أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء، قال: بلى فأمر الحوت فطرحه بالعراء»(١) ورواه ابن جرير، عن يونس، عن ابن وهب به، زاد ابن أبي حاتم قال أبو صخر حُميد بن زياد: فأخبرني ابن قُسيط وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة والله يقول: طرح بالعراء وأنبت الله عليه اليقطينة قلنا: يا أبا هريرة وما اليقطينة؟ قال: شجرة الدباء. قال أبو هريرة وهيأ: وهيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض \_ [أو قال: هشاش الأرض](٢) \_، قال فتتفشح (٣) عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى [نبت](١) وقال أمية بن أبي الصلت في ذلك بيتاً من شعره وهو:

فأنبت يقطيناً عليه برحمة من الله لولا الله ألغي ضاحيا(٥)

وقد تقدم حديث أبي هريرة ﴿ الله على مسنداً مرفوعاً في تفسير سورة الأنبياء (٢٠) ، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَنَبَذَنَهُ ﴾ أي: ألقيناه ﴿ بِٱلْعَرَاءِ ﴾ قال ابن عباس ﴿ فَنَبَذَنَهُ ﴾ أي: ألقيناه ﴿ بِٱلْعَرَاءِ ﴾ قال ابن عباس ﴿ فَهُو سَقِيمُ ﴾ أي: ضعيف البدن. بناء (٧٠). قيل: على جانب دجلة (٨٠) وقيل: بأرض اليمن فالله أعلم ﴿ وَهُو سَقِيمُ ﴾ أي: ضعيف البدن.

قال ابن مسعود ﴿ الله عليه الفرخ ليس عليه ريش (٩).

وقال السدي: كهيئة الصبي (١٠٠ حين يولد وهو المنفوس، وقاله ابن عباس وابن زيد أيضاً (١١١).

﴿وَأَنْلَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴿ قَالَ ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وهلال بن يساف وعبد الله بن طاوس والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغير واحد قالوا كلهم: اليقطين هو القرع(١٢).

وقال هشيم، عن القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير: كل شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين (١٤)، وفي رواية عنه كل شجرة تهلك من عامها فهي من اليقطين (١٤).

(٢) من (ق): [فتتفسخ].

(٤) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل صحف إلى: «ثبت».

(٥) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن أبي صخر به، وأخرجه عبد الرزاق عن أبي صخر به، وسنده حسن.

(٦) تقدم في سورة الأنبياء آية ٨٧، ٨٨، ولكن بدون ذكر الشعر وبلفظ آخر.

(٧) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «القيناه بالساحل»، وأما اللفظ المذكور أعلاه أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

(٨) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر عن سعيد بن جبير.

(٩) أخرجه البستي بسند صحيح من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود.

(١٠) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

(١١) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق فيه ابن إسحاق معنعنا، وأخرجه أيضاً الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد.

(١٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

(١٣) أخرجه الطبري من طريق هشيم به، وسنده صحيح.

(١٤) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الأصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير الأنبياء آية ٨٨، ٨٨.

وذكر بعضهم في القرع فوائد منها سرعة نباته وتظليل ورقه لكبره ونعومته وأنه لا يقربها الذباب وجودة تغذية ثمره، وأنه يؤكل نيئاً ومطبوخاً بلبه وقشره أيضاً.

وقد ثبت أن رسول الله ﷺ كان يحب الدباء ويتتبعه من نواحي الصحفة (١٠).

وقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلَفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ وَي شَهْرِ بِن حَوْشَبِ، عَنَ ابِنَ عَبَاس ﴿ أَنَهُ قَالَ: إِنَمَا كَانَت رَسَالَة يُونُس عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام بعد ما نبذه الحوت، رواه ابن جرير، حدثنى الحارث، حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو هلال عن شهر به (٢٠).

وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت (٣).

(قلت): ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاً أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت فصدقوه كلهم وآمنوا به.

وحكى البغوي: أنه أرسل إلى أُمة أخرى بعد خروجه من الحوت كانوا مائة ألف أو يزيدون (٤٠). وقوله تعالى: ﴿أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ قال ابن عباس في رواية عنه: بل يزيدون وكانوا مائة وثلاثين ألفاً (٥٠)، وعنه مائة ألف وبضعة وأربعين ألفاً (٧٠) والله أعلم. وقال سعيد بن جبير: يزيدون سبعين ألفاً (٨٠).

وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة آلاف [رواه] (٩) ابن أبي حاتم.

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سمعت زهيراً يحدث عمن سمع أبا العالية يقول: حدثني أبي بن كعب رهيداً أنه سأل رسول الله على عن قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ قال: يزيدون عشرين ألفاً (١٠). ورواه الترمذي، عن علي بن حجر، عن الوليد بن مسلم، عن زهير، عن رجل، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب به وقال غريب (١١). ورواه ابن أبي حاتم من حديث زهير به (١٢).

قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول في ذلك معناه: إلى المائة الألف أو كانوا يزيدون عندكم، يقول كذلك كانوا عندكم (١٣). ولهذا سلك ابن جرير ههنا ما سلكه عند قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ فَسُوةً ﴾ [البقرة: ٧٤]، وقوله تعالى: ﴿إِذَا فَإِنَّ مِّنَهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشَيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ [النساء: ٧٧]، وقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رهي (الصحيح، الأطعمة، باب من ناول، أو قدم إلى صاحبه، على المائدة شيئاً ح٥٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده فيه شهر بن حوشب فيه مقال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به.

<sup>(</sup>٤) معالم التنزيل ٢٣/٤ ط. المعرفة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري من طريق الحكم بن عبد الله الأزور عن ابن عباس، ولم أقف على ترجمة الحكم.

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. (٧) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>A) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.(P) في (ذ): «رواهن».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي العالية.

<sup>(</sup>١١) السنن، التفسير، باب ومن سورة الصافات (ح٩٣٢٩) وسنده ضّعيف كسابقه.

<sup>(</sup>۱۲) سنده ضعیف کسابقه. (۱۳) ذکره الطبری بلفظه.

﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذَنَى ﴿ آلنجم]، المراد ليس أنقص من ذلك بل أزيد وقوله تعالى: ﴿ فَامَنُوا ﴾ أي: فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس البي جميعهم ﴿ فَمَتَعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴾ أي: إلى وقت آجالهم كقوله: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهُمْ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرِّي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَمَتَعَنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴾ [يونس].

﴿ وَاَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَنِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونِ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَتَهِكَةَ إِنَكَا وَهُمْ شَيْهِدُونَ ﴿ أَلَا إِنَهُمْ مِنْ إِنْكَا وَهُمْ شَيْهِدُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَتِهِكَةَ إِنَكَا وَهُمْ شَيْهِدُونَ ﴿ أَسْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَكِينِ ﴿ مَا لَكُو كَيْفَ إِنَهُمْ مِنْ إِنْكُونَ ﴾ مَا لَكُو كَيْفَ عَكْمُونَ ﴾ الله عَكْمُونَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

يقول تعالى منكراً على هؤلاء المشركين في جعلهم لله تعالى البنات سبحانه ولهم ما يشتهون أي: من الذكور؛ أي: يودون لأنفسهم الجيد ﴿وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْقَ ظُلَّ وَجَهُمُ مُسَوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ الله من الذكور؛ أي: يسوؤه ذلك ولا يختار لنفسه إلا البنين، يقول تعالى فكيف نسبوا إلى الله تعالى القسم الذي لا يختارونه لأنفسهم؟ ولهذا قال تعالى: ﴿فَاسْتَفْتِهِمُ أي: سلهم على سبيل الإنكار عليهم ﴿ الرَبِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴾ كقوله: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنْقَ ۞ تِلْكَ إِذَا فِسَمَةٌ ضِيزَى ۞ [النجم].

وقوله: ﴿أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِهِكَةَ إِنَكَا وَهُمْ شَهِدُونَ ﴿ أَي: كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم كقوله: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمَنِ إِنَكَا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكُذَبُ شَهَدَ أَبُمُ مَ وَيُسْتَكُونَ ﴿ ﴾ [الزخرف] أي: يسألون عن ذلك يوم القيامة.

وقوله: ﴿أَلاّ إِنَّهُم مِنْ إِفَكِهِمْ﴾ أي: من كذبهم ﴿لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ ﴾ أي: صدر منه الولد ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ فذكر الله تعالى عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب، فأولاً جعلوهم بنات الله فجعلوا لله ولداً تعالى وتقدس، وجعلوا ذلك الولد أنثى ثم عبدوهم من دون الله تعالى وتقدس وكل منها كافٍ في التخليد في نار جهنم.

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ بَيْنَمُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ﴾ قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات الله تعالى، [فقال](١) أبو بكر ﴿ الله فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الجن(٢)، وكذا قال قتادة

(١) في (خ): «فسأل».

<sup>(</sup>٢) أُخرجُه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأما قول أبي بكر ﷺ فالإسناد منقطع لأن مجاهداً لم يسمع منه.

وابن زيد (١)، ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدُ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ﴾ أي: الذين نسبوا إليهم ذلك ﴿إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ أي: إن الذين قالوا: ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم.

وقال العوفي، عن ابن عباس رضي في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَّا قال: زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان (٢) تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، حكاه ابن جرير. وقوله: ﴿سُبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى عَالَى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد وعما يصفه به الظالمون الملحدون علواً كبيراً.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ السَّتْنَاء منقطع وهو من مثبت إلا أن يكون الضمير قوله تعالى: ﴿عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ عائد إلى [الناس جميعهم] (٣) ثم استثنى منهم المخلصين وهم المتبعون للحق المنزل على كل نبي مرسل، وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَمُخْصَرُونَ ﴾ ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلمُخْلَصِينَ ﴿ فِي هذا الذي قاله نظر.

ڝ ﴿ فَإِنْكُرُ وَمَا تَعْبُدُونَ ۞ مَا أَنتُرَ عَلَيْهِ بِفَكِتِينَ ۞ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ۞ وَمَا مِنَآ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلشَّيِّحُونَ ۞ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ ۞ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوْلِينَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ فَكَفُرُواْ بِقِبْهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾.

يقول تعالى مخاطباً للمشركين: ﴿ فَإِنَّكُو وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴾ أي: إنما ينقاد لمقالتكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هو أضل منكم ممن ذرئ للنار ﴿ لَمُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمْمٌ أَعْيُنٌ لَا يُبْعِرُونَ بِهَا وَلَمْمٌ اَذَانٌ لَا يَسْبَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ مَن ذرئ للنار ﴿ لَمُمْ أَفُوبُ لَا يَنفَهُونَ بِهَا وَلَمْمٌ أَعْيُنٌ لَا يُبْعِرُونَ بِهَا وَلَمْمٌ اَذَانٌ لَا يَسْبَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ مَمُ الْعَنفِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة كما قال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَغِي قَولٍ تُغْلِفٍ ۞ يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ لَدِينِ الشرك والذريات] أي: إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل.

ثم قال تبارك وتعالى منزهاً للملائكة مما نسبوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله: ﴿وَمَا مِنَا آ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعَلُومٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ الل

وقال ابن عساكر في ترجمته لمحمد بن خالد بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد، عن أبيه وكان ممن بايع يوم الفتح أن رسول الله على قال يوماً لجلسائه: «أطّت السماء وحق لها أن تئط ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد» ثم قرأ على ﴿وَمَا مِنَا إِلّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُمٌ ﴿ وَمَا مِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُمٌ ﴿ وَاللّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُمٌ ﴿ وَاللّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُمٌ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) قول قتادة أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه عمرو بن سعيد الأبح وهو ضعيف، ويتقوىٰ بسابقه ولاحقه، فقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به.

<sup>(</sup>٣) في (خ) و(ذ): «جميع الناس».

<sup>(</sup>٤) أسنده الحافظ ابن كثير في تفسير سورة المدثر آية رقم ٣١ من رواية المروزي، وهي في كتاب (تعظيم قدر الصلاة رقم ٢٥٥) وسنده ضعيف جداً لأن محمد بن خالد وهو الدمشقي كذبه أبو حاتم الرازي (ينظر لسان =

وقال الضحاك في تفسيره ﴿وَمَا مِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعَلُومٌ ﴿ قَالَ: كَانَ مَسَرُوقَ يَرُويُ عَنَ عَائِشَة وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عليه ملك ساجد أو قائم» فذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعَلُومٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَقَامٌ مَعَلُومٌ ﴾ (١).

وقال قتادة: كانوا يصلون الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴿ اللَّهُ مُعَلُّومٌ اللَّهُ مُعَلُّومٌ اللَّهُ اللَّهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ الللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ السَّافُونَ ﴿ إِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الطَّاعَة كما تقدم عند قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَالصَّنَفَتِ مَنَّا إِنْ ﴾ [الصافات].

قال ابن جريج، عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال: كانوا لا يَصفُّون في الصلاة حتى [نزل] (٤) ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿ فَصفُّوا (٥).

وقال أبو نضرة: كان عمر ﷺ إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال: أقيموا صفوفكم استووا قياماً يريد الله تعالى بكم هدي الملائكة ثم يقول: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافُونَ ﴿ اللهِ تَعَالَى بَكُم هدي الملائكة ثم يقول: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافُونَ ﴿ اللهِ تَعَالَى بَكُم هدي الملائكة ثم يقدم فيكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير (٢).

وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي قال: قال رسول الله على الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجُعلت لنا الأرض مسجداً، وتربتها طهوراً...» الحديث (٧).

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْسَبِّحُونَ ﴿ أَي: نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص، فنحن عبيد له فقراء إليه خاضعون لديه.

وقال ابن عباس ومجاهد: ﴿وَمَا مِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعَلُومٌ ۞ الملائكة ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ۞ ا الملائكة ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْشَيِّحُونَ ۞ الملائكة [تسبح] (٨) الله ظلل (٩).

= الميزان ٥/١٥٣)، وقد ورد بإسناد صحيح من غير ذكر الآية كما يلى.

(۱) أخرجه المروزي من طريق عبيد بن سليمان الباهلي عن الضحاك بن مزاحم به (تعظيم قدر الصلاة رقم ٢٥٣)، وكذا أخرجه أبو الشيخ (العظمة ٣/ ٩٨٤) وحسنه الألباني بالشواهد (السلسلة الصحيحة ح١٠٥٩)، ولكن الشواهد بدون قراءة الآية.

(٢) سنده صحيح وأورده الألباني من طريق مسلم بن صبيح أبي الضحىٰ عن مسروق به وصححه. (المصدر السابق) وكذا أخرجه عبد الرزاق والبستي والطبري من طريق أبي الضحىٰ به.

(٤) في (خ): «نزلت».

(۳) سنده مرسل.

(٥) سنده مرسل.

(٦) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة به، وسنده منقطع؛ لأن أبا نضرة وهو المنذر بن مالك لم يسمع من عمر رهي المنذر بن مالك لم يسمع من عمر المنظيمة.

(٧) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية ٤٣ في آخر تفسيرها.

(٨) في (ذ): «يسبحون».

(٩) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس، ويتقوى برواية مجاهد فقد أخرجها الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه.

وقال قتادة: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ النَّسَيَحُونَ ﴿ فَإِنَّا لَنَحْنُ النَّسَيَحُونَ ﴿ فَهُم يَعني: المصلون يثبتون بمكانهم (١) من العبادة كما قال تبارك وتعالى: ﴿ وَقَالُواْ التَّخَدُ الرَّحْنُ وَلَدًا للهَ بَحْنَةُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ لا يَسْمِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم يَنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ إِلَّا لِمَنِ اَرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ إِلَّا لِمَنِ اَرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ فَالله فَعَوْنَ إِلَّا لِمَنِ اَرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ فَلَا يَعْمَلُونَ فَعَنْ مَنْ اللهُ مِنْ مُولِهِ عَلَيْكَ نَجْزِيهِ جَهَنَمُ كَذَلِكَ خَزِيهِ جَهَنَمُ كَذَلِكَ خَزِيهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَمُهُ ٱلْمَنْصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُمُ ٱلْعَلِيُونَ ۞ فَنُولً عَنْهُمْ حَتَىٰ حِينٍ ۞ وَأَشِيرُمُ فَسَوْفَ يُبْقِيرُونَ ۞ أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۞ وَأَشِرَ فَسَوْفَ يُبْقِيرُونَ ۞﴾.

وقوله: ﴿ وَأَشِرْمُ فَسُوْفَ يُبُصِرُونَ ﴿ أَي: أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال [بمخالفتك] (تا) وتكذيبك ولهذا قال تعالى على وجه التهديد والوعيد ﴿ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ ﴾ ثم قال: ﴿ أَفَعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَيَ عَلَى الله تعالى الله تعالى على عليهم بذلك ويعجل لهم العقوبة ومع هذا أيضاً كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة. قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا نَزَلَ سِاكَنِمٌ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلنُذرِينَ ﴿ أَي فَإِذَا نَزِلُ الله الله تعالى عليهم فيئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه.

<sup>(</sup>۲) (۲) (۲) (۵): «على من لفتك».

وقال السدي: ﴿ فَإِذَا نَزَلَ سِلَحْمِمْ ﴾ يعني: بدارهم ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ أي: فبئس ما يصبحون (١) ؛ أي: بئس الصباح صباحهم. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس فله قال: صبح رسول الله على خيبر، فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم (٢) ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون: محمد والله محمد والخميس، فقال النبي على: «الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين (٣). ورواه البخاري من حديث مالك، عن حميد، عن أنس فلها (٤).

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن أبي طلحة على أبي طلحة على قال: لما صبح رسول الله على خيبر وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى [حروثهم] وأرضهم، فلما رأوا النبي على نكصوا مدبرين، فقال نبي الله على «الله أكبر الله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين (٦). لم يخرجوه من هذه الوجه وهو صحيح على شرط الشيخين. تعالى: ﴿وَبُولً عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ هَ وَأَشِرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ هَ بَاكيد لما تقدم من الأمر بذلك.

## 🕰 ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَتُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ •.

ينزه تبارك وتعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقول الظالمون المكذبون المعتدون تعالى وتنزه وتقدس عن قولهم علواً كبيراً ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿سُبُحُن رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ أَي: ذي العزة التي لا تُرام ﴿عَنَا يَصِفُونَ ﴾ أي: عن قول هؤلاء المعتدين المفترين ﴿وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيته (١) ﴿وَلَلْمَتُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في كل حال، ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه من النقص [[والتبرئة] (١) من النقص؛ بدلالة المطابقة، ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدلُّ على إثبات صفات الكمال مطابقة، ويستلزم التنزيه من النقص؛ آ(٩) قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿سُبُحَنَ رَبِّكَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمُمْتَلِينَ اللهِ وَالْمَامِينَ ﴾ .

وقال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سلمتم عليّ فسلموا على المرسلين [فأنا](١٠٠ رسول من المرسلين)(١١). هكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سعيد عنه كذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٢) المساحي جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد (النهاية ٣٢٨/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية به مطولاً (الصلاة، باب ما يُذكر في الفخذ ح٧١)، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية به (الصحيح، الجهاد، باب غزوة خيبر ح١٢١/ ١٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به (الصحيح، المغازي، باب غزوة خيبر ح٤١٩٧).

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «حرثهم».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٨/٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٧) في (ق) و(ث): [حقيقته].(٨) في (خ): «والتنزيه».

<sup>(</sup>٩) من (ق) و(ث). «فإنما».

<sup>(</sup>١١) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة به، ورجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوىٰ بما يليه.

وقد أسنده ابن أبي حاتم كِلَهُ فقال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا أبو بكر الأعين ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة قالا: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان، عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك، عن أبي طلحة على قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سلمتم عليّ فسلموا على المرسلين" (١).

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا نوح، حدثنا أبو هارون، عن أبي سعيد وقال الحافظ أبو يعلى: «سبحان ربك ربِّ العزَّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» ثم يُسلِّم (٢)، إسناده ضعيف.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمار بن خالد الواسطي، حدثنا شبابة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن الشعبي قال: قال رسول الله ﷺ: «من سرَّه أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم ﴿ سُبِّحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُم عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَا لَعَلَمُ عَلَى مَنْ وَجِه آخر متصل موقوف على عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

قال أبو محمد البغوي في تفسيره: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن [إبراهيم الشريحي] أن أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، أخبرني ابن فنجويه، حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، حدثنا إبراهيم بن سهلويه، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا وكيع، عن ثابت بن أبي صفية، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي على الله على الله

وروى الطبراني من طريق عبد الله بن صخر الأنسي، عن عبد الله بن زيد بن أرقم، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ: أنه قال: «من قال دُبرَ كل صلاة: ﴿ سُبِّحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَةِ عَمَّا يَصِفُوك ﴿ وَسَكَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَلْمِيكَ ﴾ ثلاث مرات فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر» (٧).

وقد وردت أحاديث في كفارة المجلس: سبحانك اللَّهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقد أفردت لها جزءاً على حدة، فليكتب ههنا إن شاء الله تعالى (^).

آخر تفسير الصافات. والحمد لله وحده وصلوته وسلامه على محمد خير خلقه.

(۱) سنده صحيح.

(٣) سنده ضعيف لإرسال الشعبي.
 (٤) وهو ضعيف أيضاً كما يأتي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى من طريق أبي هارون به (المسند ٢/٣٦٣ ح١١١٨) وسنده ضعيف جداً لأن أبا هارون وهو عمارة بن جوين متروك كما في التقريب، وأخرجه البستي من طريق أبي هارون به.

<sup>(</sup>٥) كذا في (مح) وتفسير البغوي، وفي الأصل باسم: شريح. دون نسبة وفي (حم) صحف إلى: «الزنجي».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البغوي بسنده ومتنه، وسنده ضعيف جداً لأن الأصبغ بن نباته متروك كما في التقريب.

<sup>(</sup>۷) أخرجه الطبراني من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله الأنسي (المعجم الكبير ١١١/٥ ح١١٤٥)، وسنده ضعيف جداً قال الهيثمي فيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف جداً (مجمع الزوائد ١٠٣/١٠).

<sup>(</sup>٨) كذا قال ولم يذكر تلك الروايات وقد سردها الشيخ الفاضل: سامي بن محمد السلامة في تحقيقه لتفسير ابن كثير ٧/٧٤ ـ ٥٠.





## بري مال عن الرقي الراجع

﴾ ﴿ ﴿ مَنْ وَالْقُرْمَانِ ذِى الذِّكْرِ ۞ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزْةِ وَشِقَاقِ ۞ كَمْ أَهْلَكُمَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ ﴿ فَنَادَوا وَلَاتَ حِينَ مَنَامِ ۞﴾ .

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا.

وقوله تعالى: ﴿وَالْقُرْءَانِ ذِى الذِّكْرِ ﴾ أي: والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد قال الضحاك في قوله تعالى: ﴿فِي الذِّكْرِ ﴾ كقوله تعالى: ﴿لَتَكُمُّ اللَّهُ الْكَلَمُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّ

وقال ابن عباس رها وسعيد بن جبير وإسماعيل بن أبي خالد وابن عيينة وأبو حصين وأبو صالح والسدي: ﴿ وَى اللِّكِرِ ﴾ ذي الشرف (٣)؛ أي: ذي الشأن والمكانة، ولا منافاة بين القولين فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار.

واختلفوا في جواب هذا القسم فقال بعضهم هو قوله تعالى: ﴿إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴾ [ص].

وقيلُ: قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ۞﴾ [ص]، حكاهما ابن جرير [وهذا الثاني فيه بُعد كبير وضعفه ابن جرير]<sup>(١)</sup>.

وقال قتادة: جوابه: ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةِ وَشِقَاقِ ۞ ﴿ وَاختاره ابن جرير ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه قال: جوابه ﴿ صَّ ﴿ بمعنى صدق حق ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴾ وقيل: جوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالها والله أعلم.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزْمَ وَشِقَاقٍ ۞ أي: إن في هذا القرآن لذكراً لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم ﴿ فِي عِزَّمَ ﴾ أي: استكبار عنه وحمية

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مسعر عن أبي حصين، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل عن أبي صالح، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بالإسناد الصحيح المتقدم بلفظ: «هلهنا وقع القسم.».

﴿ وَشِفَاقِ ﴾ أي: ومخالفة له ومعاندة ومفارقة، ثم خوفهم ما أهلك به الأُمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء، فقال تعالى: ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ ﴾ أي: من أمة مكذبة ﴿ فَنَادَوا ﴾ أي: حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله تعالى وليس ذلك بمجد عنهم شيئاً كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا آَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿ الأنبياء] أي: يهربون ﴿ لاَ تَرَكُفُهُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتَاوُنَ ﴿ الأنبياء].

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن التميمي قال: سألت ابن عباس رفي الله تبارك وتعالى: ﴿فَنَادُواْ وَلِاَتُ حِينَ مَنَاصِ﴾ قال: ليس بحين نداء ولا نزو ولا فرار (١).

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ليس بحين مغاث(٢).

وقال شبیب بن بشر: عن عكرمة، عن ابن عباس نادوا النداء حین لا ینفعهم وأنشد: تذكر ليلي لات حين تذكّر (٣).

وقال محمد بن كعب في قوله تعالى: ﴿فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ﴾ يقول نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم، واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم (٤٠).

وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء<sup>(ه)</sup>.

وقال مجاهد: ﴿فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ﴾ ليس بحين فرار ولا إجابة (٢٠). وقد روي نحو هذا عن عكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك والضحاك وزيد بن أسلم والحسن وقتادة (٧٠).

وعن مالك، عن زيد بن أسلم ﴿وَلَاتَ حِينَ مَاصِ﴾ ولا نداء في غير حين النداء (^^)، وهذه الكلمة وهي: لات، هي لا التي للنفي زيدت معها التاء كما تزاد في ثم فيقولون: (ثمت) و(رب) فيقولون ربت وهي مفصولة والوقف عليها، ومنهم من حكى عن المصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بحين: «ولا تَحِينَ مناص» والمشهور الأول ثم قرأ الجمهور بنصب «حينَ» تقديره: وليس الحينُ حينَ مناص، ومنهم من جوَّز النصب بها، وأنشد:

تــذكّــرَ حــبَّ لــيــلــىٰ لَاتَ حِــيـنــا وأَضْحَى الشَّيبُ قَد قطعَ القَرِينا (٩) ومنهم من جوز الجر بها وأنشد:

طَلَبُ وا صُلْحَ نا ولاتَ أوانِ فأجَبْنا أنْ ليسَ حينَ بقاءِ (١٠)

(١) أخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به.

<sup>(</sup>٣) سنده حسن، ونسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عكرمة به.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن كعب بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «ليس بحين فرار»، وأخرجه البستي من طريق ابن جريج عن مجاهد كاملاً لكن ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق أيوب السختياني عن عكرمة، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن سعيد بن جبير والحسن البصري، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>۸) سنده صحیح.

<sup>(</sup>٩) و(١٠) استشهد بها الطبري.

وأنشد بعضهم أيضاً:

## ولاتَ ساعة مَاندم(١)

بخفض الساعة، وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخر، والبوص: التقدم، ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ ﴾ أي: ليس الحين حين فرار ولا ذهاب.

﴿ وَعِجْنُوا أَن جَاءَهُم مُنذِدٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَفِرُونَ هَذَا سَجِرٌ كَذَابُ ۞ أَجَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَهَا وَحِدًا إِنَّ الْمَالُمَةُ إِلَهَا وَحِدًا إِنَّ الْمَالُمُ مِنْهُمْ أَنِ آمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٓ ءَالِهَذِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُمُرادُ ۞ مَا سَمِعْنَا جِهَذَا لَشَيْءٌ يُمُرادُ ۞ مَا سَمِعْنَا جِهَذَا فَيَ الْمِلْدِ وَالْمَالُمُ مِنْ الْمَالِمُ مِنْهُ إِلَّا الْمَالُمُ مِنْهُمْ أَنِ آلْمَالُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ فِي شَلِكِ مِن ذِكْرِي بَل لَمَا يَذُوقُوا عَلَا إِلَا الْمُؤْمِنُ وَمِنَ الْمَالِمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا فَلْمَرْقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْمَرْقُولُ إِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لِكُولُولُ مَا اللَّهُ مَا لِلْمُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلَايَقُولُ إِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لِللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لِهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

قال السدي: إن ناساً من قريش اجتمعوا فيهم: أبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل، والأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث في نفر من مشيخة قريش فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه فلينصفنا منه فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبده، فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء فتعيرنا به العرب يقولون: تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه فبعثوا رجلاً منهم يقال له: المطلب فاستأذن لهم علي أبي طالب، فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك. قال: أدخلهم، فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك، فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب فلما دخل عليه رسول الله على قال: يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك قال على الله أنكا أدعوهم إلى

<sup>(</sup>۱) استشهد بها الطبري. (۲) في (ذ): «مجيبيه».

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «الكريمة».

ما هو خير لهم» قال: وإلام تدعوهم؟ قال على: «أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم» فقال أبو جهل لعنه الله من بين القوم: ما هي وأبيك لنعطينكها وعشراً أمثالها قال على: «تقولون: لا إله إلا الله» [فنفروا وقالوا](): سلنا غيرها قال على: «لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها» فقاموا من عنده غضاباً وقالوا: والله لنشتمك وإلهك الذي أمرك بهذا ﴿وَانطَلَقَ ٱلْمَلاَ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى عَالِهَ لِنَ هَذَا لَشَيَّ يُرادُ ﴾ ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد: فلما خرجوا دعا رسول الله على عمّه إلى قوله: لا إله إلا الله، فأبى وقال: بل على دين الأشياخ ونزلت ﴿إِنّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦](٢).

قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا: حدثنا أبو أُسامة، حدثنا الأعمش، حدثنا عباد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس على قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته فبعث إليه فجاء النبي ﷺ فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل. قال: فخشي أبو جهل ـ لعنه الله ـ إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرقّ له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد رسول الله على مجلساً قرب عمِّه فجلس عند الباب، فقال له أبو طالب: أي: ابن أخي ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا عليه من القول وتكلم رسول الله ﷺ فقال: «يا عمِّ إني أريدُهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية» ففزعوا لكلمته ولقوله فقال القوم: كلمة واحدة نعم وأبيك عشراً فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال ﷺ: «لا إله إلا الله» فقاموا: فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: ﴿أَجَعَلَ ٱلْأَلِمَةَ إِلَهًا وَجِدًّا إِنَّ هَلَا لَتَتَيُّهُ عُجَابٌ ﴿ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ لَم من هذا الموضع إلى قوله: ﴿ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴾ لفظ أبي كريب (٣). وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث محمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن أبي أسامة، عن الأعمش، عن عبَّاد غير منسوب به نحوه، ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً كلهم في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري، عن الأعمش، عن يحيى بن عمارة الكوفي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﷺ. . . فذكر نحوه. وقال الترمذي: حسن (٤).

وقولهم: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد في الملَّة الآخرة.

قال مجاهد وقتادة وابن زيد: يعنون دين قريش (٥)، وقال غيرهم: يعنون النصرانية قاله

<sup>(</sup>١) في (خ): «فنفر وقال».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري وسنده مرسل ولبعضه شاهد، أخرجه ابن حبان (موارد الظمآن، كتاب التفسير، سورة ص رقم ۱۷۵۷)، والحاكم كلاهما من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٢٥١)، وأخرجه الإمام أحمد، وصحح سنده أحمد شاكر (المسند رقم ۲۰۰۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لجهالة عباد بن جعفر ويشهد لبعضه ما تقدم في روايته الإمام أحمد والحاكم.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة ص (ح٣٢٣)، والسنن الكبرى، التفسير رقم ٤٥٦، وتفسير الطبري ورواية الإمام تقدم ذكرها في الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه عبد الرزاق =

محمد بن كعب والسدي(١).

وقال العوفي، عن ابن عباس على الله عنها: ما سمعنا بهذا في الملَّة الآخرة؛ يعني: النصرانية، قالوا: لو كان هذا القرآن حقاً لأخبرتنا به النصارى (٢٠). ﴿إِنَّ هَلْنَا إِلَّا ٱخْبِلَكُ ﴾.

قال مجاهد وقتادة: كذب (٣).

وقال ابن عباس: تخرص(٤).

وقولهم: ﴿أَءُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ يعني: أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم كما قال في الآية الأخرى: ﴿لَوْلَا نُزِلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١]، قال الله تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوْقِ الدُّنَيَّ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَي الْحَيَوْقِ الدُّنَيَّ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَي الله تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوْقِ الدُّنَيَّ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَي الْمَا وَلَا عَلَى جهلهم وقلة عقلهم في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم.

قال الله تعالى: ﴿ بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَنَابِ ﴾ أي: إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله تعالى ونقمته سيعلمون غب ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً.

ثم قال تعالى مبيناً أنه المتصرف في ملكه الفعال لما يشاء الذي يعطي من يشاء ما يشاء ويعز من يشاء من يشاء ويذل من يشاء ويذل من يشاء ويضل من يشاء وينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده ويختم على قلب من يشاء فلا يهديه أحد من بعد الله، وإن العباد لا يملكون شيئاً من الأمر وليس إليهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة وما يملكون من قطمير.

ولهذا قال تعالى منكراً عليهم: ﴿أَمْ عِندُهُمْ خَزَانِنُ رَحْمَةِ رَئِكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ۞﴾ أي: العزيز الذي لا يُرام جنابه الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد، وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: ﴿أَمْ مَنْ مَن الْمُلَّكِ فَإِذَا لا يُؤتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا مَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيْدٍ فَقَد مَاتَيْناً مَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْمِكُمَةَ وَمَاتَيْنَهُم مُلكًا عَظِيمًا ۞ فَيِنتُهم مِّنَ مَامَنَ بِهِ وَمِنهُم مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى مَاتَيْناً مَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْمِكُمَةَ وَمَاتِينَتُهُم مُلكًا عَظِيمًا ۞ فَينتُهم مِّنَ مَامَنَ بِهِ وَمِنهُم مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى مَا مَاتَنهُمُ مُلكًا عَظِيمًا ۞ فَينتُهم مِّنَ مَامَنَ بِهِ وَمِنهُم مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى مِالَيْكُمُ خَشْيَةً مِسْعِيرًا ۞﴾ [النساء] وقوله تعالى: ﴿قُلُ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَانِنَ رَحْمَةِ رَقِ إِذَا لَأَمْسَكُمُ خَشْيَةَ ٱلْإِسْرَاءَ وَوَله بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بعثة الرسول البشر ﷺ وكما أخبر تعالى عن قوم صالح ﷺ حين قالوا: ﴿أَيُلِقَى ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ يَيْنِنَا بَلَ هُو كَذَابُ البشر ﷺ وكما أخبر تعالى عن قوم صالح ﷺ [القمر].

وقوله تعالى: ﴿أَمَّ لَهُم مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۚ فَلَيْزَقَقُوا فِي ٱلْأَسْبَكِ ۞ أي: إن كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب.

<sup>=</sup> عن معمر عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس التي أخرجها الطبري بسند ثابت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري وآدم بالسند الصحيح المتقدم عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. بلفظ: «تخريص».

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: يعني: طرق السماء (١). وقال الضحاك: فليصعدوا إلى السماء السابعة (٢).

ثم قال: ﴿ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِنَ ٱلْأَخْرَابِ ۞ ﴾ أي: هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة وشقاق سيهزمون ويغلبون ويُكبتون كما كُبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين، وهذه كمقوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُنْكِرٌ ۞ سَيُهْزَمُ لَلْمَعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ۞ كان ذلك يوم بدر ﴿ بَلِ السّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ۞ ﴾ [القمر].

﴿ كَذَبَتْ فَلْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْنَادِ ۞ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَنَبُ الْتَيْكَةَ أُوَلَتِكَ الْأَخْدَرَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن الْأَخْدَرَابُ ۞ وَمَا يَنْظُرُ هَـٰتُؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن الْخَدْرَابُ ۞ وَمَا يَنْظُرُ هَـٰتُؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن الْخَدْرَابُ ۞ .

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة.

وقوله تعالى: ﴿أُولَيَكَ ٱلْأَحْزَابُ﴾ أي: كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فما دفع ذلك عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك ولهذا قال: ﴿إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ فَهُ فَجعل علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسل [ليحذر] (٣) المخاطبون من ذلك أشد الحذر.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنظُرُ هَا وُلِآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴿ قَالَ مالك، عن زيد بن أسلم: أي ليس لها مثنوية (٤٠)؛ أي: ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؛ أي: فقد اقتربت ودنت وأزفت، وهذه الصيحة هي: نفخة الفزع التي يأمر الله تعالى إسرافيل أن يطولها فلا يبقى أحد من أهل السموات والأرض إلا فزع إلا من استثنى الله كلت .

وقوله: ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا عَجِل لَّنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ هَا إِنكَارِ مِنَ الله تعالى على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب، فإن القط هو الكتاب، وقيل: هو الحظ والنصيب. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن غير واحد: سألوا تعجيل العذاب (٥٠)، زاد قتادة كما قالوا: ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّكَمَاءِ أَو اتَقْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيدٍ ﴾ (٢٠] [الأنفال: ٣٢].

وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة (٧) إن كانت موجودة ليلقوا ذاك في الدنيا، وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «فليحذر».

<sup>(</sup>٤) سنده صحيح، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه الثوري عن أشعث عن الحسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ثابت الحداد عن سعيد بن جبير.

وقال ابن جرير: سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر في الدنيا(١).

وهذا الذي قاله جيد وعليه يدور كلام الضحاك وإسماعيل بن أبي خالد والله أعلم.

ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد، قال الله تعالى لرسوله ﷺ آمراً له بالصبر على أذاهم ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر:

﴿ أَصْدِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرَدَ ذَا ٱلأَيَّدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۞ إِنَّا سَخَرَنَا ٱلِجْبَالَ مَعَهُۥ يُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِنْشَرَاقِ ۞ وَٱلطَّيْرَ تَحْشُورَةً كُلُّ لَهُۥ أَوَّابٌ ۞ وَشَدَدْنَا مُلَكُمُۥ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْجِطَابِ ۞﴾.

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا أيد، والأيد القوة في العلم والعمل.

قال ابن عباس والسدي وابن زيد: الأيد: القوة.

وقال قتادة: أُعطي داود عليه الصلاة والسلام قوة في العبادة وفقهاً في الإسلام، وقد ذُكر لنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر<sup>(1)</sup>.

وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله على أنه قال: «أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يفر إذا لاقى، وأنه كان أواباً»(٥) وهو الرجاع إلى الله كان في جميع أموره وشؤونه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَمُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ أَي: أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار كما قال تعالى: ﴿ يَنْجِبَالُ أَوِّنِي مَعَمُ وَالطَّيْرُ ﴾ [سبأ: ١٠]، وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه إذا مرَّ به الطير وهو سابح في الهواء [فسمعه] (٢) وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب بل يقف في الهواء ويسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعاً له. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا محمد بن

(٢) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس، ويتقوى بما يليه من الآثار، وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه، وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه.

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، والشطر الثاني منه يشهد له الحديث الصحيح التالي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو رضي البخاري، التهجد، باب من نام عند السحر حا١١٣)، وصحيح مسلم، الصيام، باب النهي عن صوم الدهر (ح١١٥٩/١٨١ و١١٥٩/١٨٦).

<sup>(</sup>٦) في (خ): «فنسمعه».

بشر، عن مسعر، عن عبد الكريم، عن موسى بن أبي كثير، عن ابن عباس عن أنه بلغه أن أُم هانئ عن أن رسول الله على يوم فتح مكة صلى الضحى ثمان ركعات، فقال ابن عباس عن قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة يقول تعالى: ﴿ يُسَرِّحْنَ بِأَلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ﴾ (١).

ثم رواه من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن أبي المتوكل، عن أيوب بن صفوان، عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل، أن ابن عباس على كان لا يصلي الضحى فأدخلته على أم هانئ على فقلت: أخبري هذا ما أخبرتني به. فقالت أم هانئ: دخل عليَّ رسول الله على يوم الفتح في بيتي، ثم أمر بماء صبَّ في قصعة ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل، ثم رش ناحية البيت فصلى ثمان ركعات، وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء قريب بعضهن من بعض، فخرج ابن عباس على وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن (يُسَبِّتَنَ بِالْفَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَكَنْتَ أقول: أين صلاة الإشراق؟ وكان بعد يقول: صلاة الإشراق؟ وكان بعد يقول: محبوسة في الهواء ﴿ كُلُّ لَهُ وَالْطَبُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِي عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَالِلْهُ وَاللّهُ وَالْ

وقال سعيد بن جبير وقتادة ومالك، عن زيد بن أسلم وابن زيد ﴿ كُلُّ لَهُۥ أَوَّابُ ﴾ أي: مطيع<sup>٣)</sup>. وقوله تعالى: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلَكُمُۥ أي: جعلنا له ملكاً كاملاً من جميع ما يحتاج إليه الملوك.

قال ابن أبي نجيح: عن مجاهد كان أشد أهل الدنيا سلطاناً (٤).

وقال السدي: كان يحرسه كل يوم أربعة آلاف(٥).

وقال بعض السلف: بلغني أنه كان يحرسه في كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألفاً لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل<sup>(١)</sup>.

وقال غيره: أربعون ألفاً [مشتملون](٧) بالسلاح.

وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم من رواية علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود عليه الصلاة والسلام أنه اغتصبه بقراً فأنكر الآخر ولم يكن للمدَّعي بينة، فأرجأ أمرهما، فلما كان الليل أمر داود عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لأن موسى بن أبي كثير لم يسمع أحداً من الصحابة، ويتقوى بما يليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنده نحوه أخرجه البستي من طريق سعيد به، وأخرجه الحاكم من طريق سعيد بن أبي عروبة وسكت عنه ووافقه الذهبي (المستدرك ٣/٥٣)، وأخرجه الإمام أحمد من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بنحوه وصححه محققوه بالشواهد والمتابعات (المسند ٤٧٣/٤٤ ح ٢٦٩٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد.

وخبر مالك عن زيد بن أسلم سنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري والحاكم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي (المستدرك ٢/٥٨٦).

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر فيه مبالغة، وهو من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٧) في (ذ): «مشملون».

في المنام بقتل المدعي، فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي، فقال: يا نبي الله علامَ تقتلني وقد اغتصبني هذا بقري؟ فقال له: إن الله تعالى أمرني بقتلك فأنا قاتلك لا محالة، فقال: والله يا بني الله إن الله لم [يأمر](۱) بقتلي لأجل هذا الذي ادعيت عليه وإني لصادق فيما ادعيت، ولكني كنت قد اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحد، فأمر به داود به تقتله فقتل، قال ابن عباس: فاشتدت هيبته في بني إسرائيل وهو الذي يقول الله كان : ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ ﴾(٢).

وقوله: ﴿وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ قال مجاهد: يعني الفهم والعقل والفطنة، وقال مرة: الحكمة والعدل، وقال مرة: الصواب<sup>(٣)</sup>.

وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما فيه.

فقال السدي: ﴿ أَلْحِكُمُهُ ﴾ النبوة (٤).

وقوله: ﴿وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ﴾: قال شريح القاضي والشعبي: فصل الخطاب: الشهود والأيمان(٥٠).

وقال قتادة: شاهدان على المدعي أو يمين المدعى عليه هو فصل الخطاب<sup>(٦)</sup> الذي فصل به الأنبياء والرسل، أو قال المؤمنون والصالحون: وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة، وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي<sup>(٧)</sup>.

وقال مجاهد والسدي: هو إصابة القضاء وفهم ذلك (^).

وقال مجاهد أيضاً: هو الفصل في الكلام وفي الحكم، وهذا يشمل هذا كله وهو المراد واختاره ابن جرير.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبة النميري، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثني عبد العزيز بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن بلال بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى رفيه قال: أول من قال: أما بعد داود عليه وهو فصل الخطاب<sup>(٩)</sup>، وكذا قال الشعبي فصل الخطاب: أما بعد (١٠٠).

(١) في (خ): «يأمرك».

(٢) أخرجه الطبري من طريق علباء بن أحمر به، والخبر من الإسرائيليات.

(٣) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد (ينظر فتح الباري ٢/٤٥٦).

(٤) أخرجه الطبري والحاكم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي (المستدرك ٢/٥٨٦).

(٥) قول شريح أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٧/ ٢٣٢)، والطبري والبيهقي (السنن الكبرى ١٠/ ١٨١)، بأسانيد يقوي بعضها بعضاً، وقول الشعبي: أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود، وهو ابن أبي هند، عنه.

(٦) أخرجه الطبري والبيهقي (السنن الكبرى ٢٥٣/١٠)، بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

(٧) أخرجه الثوري والطبري والبيهقي (السنن الكبرى ١٠/ ١٨١) من طريق أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي.

(٨) أخرجه الطبري من طريق ليث عن مجاهد، وليث هو ابن أبي سُليم فيه مقال، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

(٩) أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن زياد بن عياض الأشعري (المصنف ٥/ ٣٥٥) وسنده صحيح.

(١٠) أخرجه الطبري بسند فيه جابر بن نوح وهو ضعيف كما في التقريب ويشهد له سابقه.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهَلَ أَنَنَكَ نَبُوا الْخَصِّمِ إِذْ نَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرَدَ فَفَزِعَ مِنْهُمُّ قَالُوا لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَاصَّكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا نَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاَءِ الصِّمَرَطِ ﴿ إِنَّ هَلْذَا آخِى لَهُ يَسْعُونَ نَجْمَةٌ وَلِى نَجْمَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّفِ فِي الْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالِ نَجْمِئِكَ إِلَى لَهُ يَسْعُونَ نَجْمَةٌ وَلِى نَجْمَةٌ وَطَنَّ دَاوُرُدُ وَمِا لَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُرُدُ وَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عَلَيْكًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلِيلًا مَا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُرُدُ وَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عَلَيْكًا لَوْلَا لَوْ وَعَمِلُوا السَّلِكُ وَكُسِّنَ مَعَابِ ﴿ ﴾ .

قد ذكر المفسرون هاهنا قصة عجيبة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس والمنه الله المعصوم عند الأئمة، فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يردَّ علمها إلى الله الله الله المان القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضاً.

وقوله تعالى: ﴿فَفَزِعَ مِنْهُمُ إِنَمَا كَانَ ذَلَكَ لأَنه كَانَ فِي [محرابه] (٢) وهو أشرف مكان في داره وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه المحراب؛ أي: احتاطا به يسألانه عن شأنهما وقوله: ﴿وَعَزَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ ﴾ أي: غلبني يُقال: عز يعز إذا قهر وغلب.

وقوله تعالى: ﴿وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَلَنَّهُ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أي اختبرناه (٣). وقوله تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾ أي: ساجداً ﴿وَأَنَابَ ﴾ ويحتمل أنه ركع أولاً ثم سجد بعد ذلك، وقد ذكر أنه استمر ساجداً أربعين صباحاً ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكً ﴾ أي: ما كان منه مما يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات المقربين.

وقد اختلف الأئمة ﴿ فَي سجدة ﴿ صَّ ﴾ هل هي من عزائم السجود؟ على قولين:

الجديد من مذهب الشافعي كلله أنها ليست من عزائم السجود بل هي سجدة شكر، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا إسماعيل هو: ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس الله أنه قال: السجدة في ﴿صَّ ﴾ ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله على يسجد فيها(٤). ورواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في تفسيره من حديث أيوب به وقال الترمذي حسن صحيح(٥).

وقال النسائي أيضاً: عند تفسير هذه الآية أخبرني إبراهيم بن الحسن هو المقسمي، حدثنا

<sup>(</sup>۱) هذه القصة سردها السيوطي في الدر المنثور وهي من الإسرائيليات الغربية، وأخرجه الطبري من طريق الرقاشي عن أنس وساق القصة. وسنده ضعيف لضعف الرقاشي.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): «المحراب». (٣) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند ١/٣٦٠) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، سجود القرآن، باب سجدة ﴿مَنَّ﴾ (ح١٠٦٩)، وسنن أبي داود، سجود القرآن، باب السجود في ﴿مَنَّ﴾ (ح١٠٩٧)، وسنن الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في السجدة في ﴿مَنَّ﴾ (ح٧٧٥)، والسنن الكبرى للنسائي كما في تحفة الأشراف رقم ٥٩٨٨.

حجاج بن محمد، عن عمرو بن ذرِّ، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رَفِيُهَا قال: إن النبي ﷺ سجد في ﴿صَّ﴾ وقال: «سجدها داود عليه الصلاة والسلام توبة ونسجدها شكراً»(١) تفرد بروايته النسائي ورجال إسناده كلهم ثقات.

وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرنا أبو إسحاق [الدَّرجيّ](٢)، أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي، حدثنا زاهر بن طاهر [الشحامي](٣)، أخبرنا أبو العباس سعيد الكنجروذي، أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أخبرنا أبو العباس السراج، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا محمد بن يزيد بن خُنيس، عن الحسن بن محمد بن عُبيد الله بن أبي يزيد قال: قال لي ابن جريج، يا حسن حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة بسجودي فسمعتها تقول وهي ساجدة: اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وضع بها عني وزراً، واقبلها من عبدك داود.

قال ابن عباس: فرأيت النبي على قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته يقول: وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة (٤)، رواه الترمذي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد كلاهما عن محمد بن يزيد بن خنيس نحوه، وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٥).

وقال البخاري عند تفسيرها أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن عُبيد الطنافسي، عن العوام، قال سألت مجاهداً عن سجدة ﴿صَّ فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت فقال: أو ما تقرأ ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُرُدَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ [الأنعام: ٨٤] ﴿أُولَيِكَ اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَهُمُ اللهُ عَلَي الله عَلَيْهُ الله عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حميد، حدثنا بكر هو ابن عبد الله المزني أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري ولله رأى رؤيا أنه يكتب (صَّ فلما بلغ إلى الآية التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجداً قال: فقصَّها على النبي على فلم يزل يسجد بها بعد (٧)، تفرد به الإمام أحمد.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، السنن، الافتتاح، (باب سجود القرآن ١٥٩/٢) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) كذا في (مح)، وتهذيب الكمال للمزي، وفي الأصل و(حم)، صحف إلى: «المدرجي».

<sup>(</sup>٣) كذا في (مح) و(حم)، وتهذيب الكمال للمزي، وفي الأصل صحف إلى: «السجستاني».

<sup>(</sup>٤) أخرجه المزي بسنده ومتنه (تهذيب الكمال ٦/٣١٤)، وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن يزيد بن خنيس به وصححه ووافقه الذهبي بقوله: صحيح ما في رواته مجروح (المستدرك ٢١٩/١ \_ ٢٢٠) ولكن محمد بن يزيد بن خُنيس مقبول (التقريب ص٥١٣)، وقال الذهبي: غير حجة (الكاشف ٢/٢٢).

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، الصلاة، باب ما يقوله في سجود القرآن (ح٥٧٩)، وسنن ابن ماجه، إقامة الصلاة، باب سجود القرآن (ح١٠٥٣)، وفيه مسنديهما أيضاً محمد بن يزيد بن نُحنيس.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب سورة ﴿ضََّ وَٱلْفُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ۞﴾ [ص] ح٤٨٠٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٨/ ٢٦٨ ح ١١٧٤)، وضعف سنده محققوه لأن بكر المزني لم يسمع =

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري على قال: قرأ رسول الله على وهو على المنبر ﴿مَنَ ﴾ فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزَّن الناس للسجود فقال على «إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم [تشزَّنتم»](١) فنزل وسجدوا(٢). وتفرد به أبو داود وإسناده على شرط [الصحيحين](٢).

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسَّنَ مَاَبِ ﴾ أي: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله ﷺ بها وحسن مرجع وهو الدرجات العالية في الجنة لتوبته وعدله التام في ملكه كما جاء في الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا»(٤).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا فضيل، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحبَّ الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام جائر»(٥). ورواه الترمذي من حديث فضيل وهو ابن مرزوق الأغر، عن عطية به، وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه(٢).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرعة، حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا سيار، حدثنا جعفر بن سليمان، سمعت مالك بن دينار في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَنَ مَاكِ عَلَى عَالِ عَالَى: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَنَ مَاكِ عَلَى قال: يقام داود يوم القيامة عند ساق العرش ثم يقول: يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا، فيقول وكيف وقد سلبته؟ فيقول: إني أردُّه عليك اليوم، قال: فيرفع داود عليه الصلاة والسلام بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان (٧٠).

﴾ ﴿ يَندَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلَنكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَاصْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّيِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ (ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا بِمَا نَسُوا بَوْمَ ٱلْحِسَابِ ۞﴾.

هذه وصية من الله على لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله، وقد توَعد تبارك وتعالى من ضلَّ عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا مروان بن جناح، حدثني إبراهيم أبو زرعة: وكان قد قرأ الكتاب أن الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب

<sup>=</sup> من أبي سعيد الخدري، وأخرجه الحاكم من طريق حُميد به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>١) كذا في (حم) وسنن أبي داود، وفي الأصل و(مح): «نشزتم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن، الصلاة، تفريع أبواب السجود، باب السجود في ﴿صََّ ﴿ صَاَّ ٢٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) في (خ): «الصحيح».(٤) سيأتي تخريجه في تفسير سورة الحجرات آية ١٠.

<sup>(</sup>٥) أُخرِجُه الإمام أحمَّد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٢٢)، وسنده ضعيفُ لضعف عطية وهو العوفي.

<sup>(</sup>٦) السنن، الأحكام، باب ما جاء في الإمام العادل (ح١٣٢٩)، وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٧) سنده ضعيف بسبب إرسال مالك بن دينار.

الخليفة؟ فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقهت. فقلت: يا أمير المؤمنين أقول؟ قال: قل في أمان الله، قلت: يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام، إن الله تعالى جمع له النبوة والخلافة ثم توَعَّده في كتابه فقال تعالى: ﴿ يَندَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِى الْأَرْضِ فَأَمَّكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِقَ وَلَا تَنَيِّعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَنَيِّعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (١) الآية.

وقال عكرمة: ﴿لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ﴾ هذا من المقدم والمؤخر لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا(٢).

وقال السدي: لهم عذاب شديد بما تركوا $^{(7)}$  أن يعملوا ليوم الحساب، وهذا القول أمشى على ظاهر الآية. فالله أعلم.

﴾ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ اَلَّذِينَ كَفُرُواً فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنَ النَّارِ ۞ آمَرُ خَمْمُلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ آمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۞ كِنَبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَّنَبِّرُواْ ءَايَنِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَبِ ۞﴾.

ثمَّ بيَّن تعالى أنَّه مِن عدلِه وحكمته لا يساوي بين [المؤمنين والكافرين] (٥) فقال تعالى: ﴿أَمْ غَمَلُ النَّيْنَ ءَامَنُوا وَعَكِمُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجَعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وهذا الإرشاد يدل على العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بدّ من معاد وجزاء فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده فلا بدّ في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا، وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعيّن أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة.

ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة قال تعالى: ﴿كِنَّبُ النَّانَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَنَبِّرُوا عَلِيَنَدِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ جمع لب وهو العقول وهي الألباب جمع لب وهو العقل.

قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول:

<sup>(</sup>١) سؤال الوليد غريب وجواب إبراهيم سديد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرى بسند حسن من طريق العوام عن عكرمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٤) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل: «جمعهم». (٥) في (خ): «المؤمن والكافر».

قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، رواه ابن أبي حاتم.

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَّ نِعُمَ ٱلْعَبَّذُ إِنَّهُۥَ أَوَّابُ ۞ إِذَّ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَثِيِّ ٱلصَّنفِنَاتُ ٱلِجْيَادُ ۞ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ۞ رُدُّوهَا عَلَّ فَطَفِقَ مَسْطًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَغْنَاقِ ۞﴾.

وقوله تعالى: ﴿ فِعَمَ ٱلْعَبَّدُ إِنَّهُ ۚ أَوَّابُ ﴾ ثناء على سليمان بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله ﷺ .

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا ابن جابر، حدثنا مكحول، قال لمّا وهب الله تعالى لداود سليمان قال له: يا بني ما أحسن؟ قال: سكينة الله وإيمان؟ قال: فما أقبح؟ قال: كفر بعد إيمان. قال: فما أحلى؟ قال: روح الله بين عباده قال: فما أبرد؟ قال: عفو الله عن الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض. قال داود ﷺ: فأنت نبي (۱).

وقوله تعالى: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّنْفِنَكُ ٱلِجِيَادُ ۞﴾ أي: إذ عُرض على سليمان عليه الصلاة والسلام في حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات.

قال مجاهد: وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة (٢) والجياد السراع، وكذا قال غير واحد من السلف.

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، عن أبيه: سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي في قوله: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلِجَيَادُ ﷺ قال: كانت عشرين فرساً ذات أجنحة (٣). كذا رواه ابن جرير.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا ابن أبي زائدة، أخبرني إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي قال: كانت الخيل التي شغلت سليمان عليه الصلاة والسلام عشرين ألف فرس فعقرها (٤). وهذا أشبه، والله أعلم.

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثنا عمارة بن غزية، أن محمد بن إبراهيم حدثه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة على قالت: قدم رسول الله على من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة على لعب فقال على: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي،

<sup>(</sup>۱) سنده مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده حسن، والخبر من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٤) الخبر من الإسرائيليات.

ورأى بينهنَّ فرساً له جناحان من رقاع، فقال على: «ما هذا الذي أرى وسطهنَّ» قالت: فرس، قال رسول الله على: «فرس له قال رسول الله على: «ما هذا الذي عليه؟» قالت عليه الصلاة والسلام كانت له خيل](١) لها جناحان؟» قالت على: أما سمعت أن [سليمان عليه الصلاة والسلام كانت له خيل](١) لها أجنحة؟ قالت على: فضحك على حتى رأيت نواجذه(٢).

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ فَقَالَ إِنِّ أَجْبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِي حَتَىٰ تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ ﴿ فَعَالَ إِنِي الْمَعْلِ بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسياناً كما شغل النبي على يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب، وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه من ذلك عن جابر في قال: جاء عمر في يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسبُّ كفار قريش ويقول: يا رسول الله ما كدت أصلي يوم العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله على: «والله ما صليتها» فقال: فقمنا إلى العصر حتى كادت الشمس ثم صلى بعدها المغرب (٣).

ويحتمل أنه كان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال، والخيل تراد للقتال، وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعاً فنسخ ذلك بصلاة الخوف، ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة والمضايقة حيث لا تمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود كما فعل الصحابة في في فتح تُستَر، وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرهما.

والأول أقرب لأنه قال بعده: ﴿رُدُّوهَا عَلَّى فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلأَعْنَاقِ ﴿ ﴾.

قال الحسن البصري: قال: لا، والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك، ثم أمر بها فعُقرت (٤)، وكذا قال قتادة (٥).

وقال السدى: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف(٦).

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس والله الله الم يكن ليعذب حيواناً بالعرقبة ويهلك مالاً من لها القول اختاره ابن جرير قال: لأنه لم يكن ليعذب حيواناً بالعرقبة ويهلك مالاً من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها، وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا ولا سيما إذا كان غضباً لله تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى بما هو

<sup>(</sup>١) في (ذ): «لسليمان خيلاً».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن، الأدب، باب في اللعب بالبنات ح٤٩٣١)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤١٢٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت (ح٩٦٠)، وصحيح مسلم، المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (ح٣١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن.

<sup>(</sup>٥) هو تتمة الأثر السابق، وهو من أخبار أهل الكتابُ والراجح ما سيأتي عن ابن عباس رالله الله المالة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به.

خير منها، وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر، فهذا أسرع وخير من الخيل(١).

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن أبي قتادة وأبي الدهماء وكانا يكثران السفر نحو البيت قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقال لنا البدوي: أخذ بيدي رسول الله على فجعل يعلمني مما علمه الله تعالى وقال: «إنك لا تدع شيئاً اتقاء الله تعالى إلا أعطاك الله على خيراً منه»(٢).

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۞ قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلَكًا لَا يَلْجَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الرَّبَعَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ. رُغَآة حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ يَلْجَهِ يَلْحَدٍ مِّنَا بَعْدِي أَمْرِهِ. رُغَآة حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَاّةٍ وَغَوَّاسٍ ۞ وَءَاخْرِينَ مُقَرِّفِينَ فِي ٱلْأَضْفَادِ ۞ هَذَا عَطَآؤُنَا فَآمَنُنَ أَوْ أَشْبِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لِللَّهُ عِندَنَا وَصُسْنَ مَنَابٍ ۞﴾.

يقول تعالى: ﴿وَلَقَدَّ فَتَنَّا سُلِمُنَنَ﴾ أي: اختبرناه بأن سلبناه الملك [مرَّةً] (٣) ﴿وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ. جَسَدًا﴾ قال ابن عباس ﴿ وَالْقَيْنَا عَلَى الله عبير والحسن وقتادة وغيرهم يعني: شيطاناً (٤) ﴿ مُمَّ أَنَابَ ﴾ أي: رجع إلى ملكه وسلطانه وأُبهته.

قال ابن جرير: وكان اسم ذلك الشيطان صخراً، قاله ابن عباس وقتادة (٥٠).

وقيل: آصف، قاله مجاهد<sup>(۲)</sup>.

وقيل: آصر، قاله مجاهد أيضاً (٧).

وقيل: حبقيق، قاله السدي (٨)، وقد ذكروا هذه القصة مبسوطة ومختصرة.

وقد قال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال: أمر سليمان عليه الصلاة والسلام ببناء بيت المقدس فقيل له: ابنِهِ ولا يُسمَعُ فيه صوت حديد، قال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه، فقيل: إن شيطاناً في البحر يقال له: صخر شبه المارد. قال: فطلبه وكانت في البحر عين يَرِدُها في كل سبعة أيام مرة فنزع ماءها وجعل فيها خمراً فجاء يوم [وروده](٩) فإذا هو بالخمر. فقال: إنك

<sup>(</sup>١) ولكن ما قاله الطبري هو الصحيح الذي استند على رواية الصحابي الجليل بن عباس راه القول القول الآخر فمشهور في كتب أهل الكتاب.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٤٢/٣٤ ح٣٤٢)، وصحح سنده محققوه، وقال الهيثمي:
 رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٢٩٦/١٠).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «مدة».

<sup>(</sup>٤) قول ابن عباس: أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه، ويتقوى برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «صخر الجنّي» أخرجها الطبري أيضاً، وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير، وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بالسندين المتقدمين عنهما. (٦) أخرجه الطبري بالسند المتقدم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السَّدي في خبر طويل في آخره.

<sup>(</sup>٩) في (خ): «ورده».

لشراب طيب، إلا أنكِ تُصبين (١) الحليم وتزيدين الجاهل جهلاً، قال: ثم رجع حتى عطش عطشاً شديداً ثم أتاها فقال: إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلاً، قال: ثم شربها حتى [غلبت] (٢) على عقله قال: فأري الخاتم أو ختم به بين كتفيه فذل، قال: وكان ملكه في خاتمه فأتى به سليمان عليه الصلاة والسلام فقال: إنّا قد أمرنا ببناء هذا البيت.

وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد. قال: فأتى ببيض الهدهد، فجعل عليه زجاجة فجاء الهدهد فدار حولها فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه فذهب فجاء بالماس فوضعه عليه فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه فأخذ الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة، وكان سليمان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم يدخل [بالخاتم]<sup>(٣)</sup> فانطلق يوماً إلى الحمام، وذلك الشيطان صخر معه وذلك عند مقارفة قارف فيها بعض نسائه. قال: فدخل الحمام وأعطى الشيطان خاتمه فألقاه في البحر فالتقمته سمكة ونزع ملك سليمان منه، وألقي على الشيطان شبه سليمان قال: فجاء فقعد على كرسيه وسريره وسلط على ملك سليمان كله غير نسائه قال: فجعل يقضي بينهم وجعلوا ينكرون منه أشياء حتى قالوا: لقد فتن نبي الله، وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب رفي في القوة فقال: والله لأجربنه قال: فقال: يا نبي الله وهو لا يرى إلا أنه نبي الله أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيدع الغسل عمداً حتى تطلع الشمس أترى عليه بأساً؟ قال: لا فبينما هو كذلك أربعين ليلة إذ وجد نبي الله خاتمه في بطن سمكة فأقبل فجعل لا يستقبله جني ولا طير إلا سجد له حتى انتهى إليهم ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ عَمَدًا قال: هو الشيطان صخر (٤٤).

وقال السدي: ﴿وَلَقَدٌ فَتَنّا سُلِمَنن﴾ أي: ابتلينا سليمان ﴿وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ عَمَدًا﴾ قال: [شيطانا جلس] حلى كرسيه أربعين يوماً قال: كان لسليمان عليه الصلاة والسلام مائة امرأة وكانت امرأة منهم يقال لها جرادة وهي آثر نسائه وآمنهن عنده وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ولم يأتمن عليه أحداً من الناس غيرها فأعطاها يوماً خاتمه ودخل الخلاء، فخرج الشيطان في صورته فقال: هاتي الخاتم فأعطته فجاء حتى جلس على مجلس سليمان عليه الصلاة والسلام وخرج سليمان بعد ذلك فسألها أن تعطيه خاتمه فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا وخرج وكأنه تائه ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماً قال فأنكر الناس أحكامه، فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم فجاءوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا لهن: إنا قد أنكرنا هذا فإن كان سليمان فقد فهب عقله وأنكرنا أحكامه. قال: فبكى النساء عند ذلك. قال: فأقبلوا يمشون حتى أتوه فأحدقوا به ثم نشروا يقرءون التوراة. قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة والخاتم معه ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه حوت من حيتان البحر.

وقال: وأقبل سليمان عليه الصلاة والسلام في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر وهو جائع وقد اشتد جوعه [فسألهم](٢) من صيدهم، وقال: إني أنا سليمان. فقام

<sup>(</sup>١) أي: تجعلينه يفعل فعل أهل اللهو. (٢) في (ذ): «غلب».

<sup>(</sup>٣) في (خ): «بخاتمة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة به. وهو من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>۵) في (ذ): «جلس الشيطان». (٦) في (خ): «فاستطعمهم».

إليه بعضهم فضربه بعصى فشجه فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ البحر، فلام الصيادون صاحبهم الذي ضربه فقالوا: بئس ما صنعت حيث ضربته. قال: إنه زعم أنه سليمان، قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم ولم يشغله ما كان به من الضرب حتى قام إلى شاطئ البحر فشقَّ بطونهما فجعل يغسل فوجد خاتمه في بطن إحداهما فأخذه فلبسه فرد الله عليه بهاءه وملكه فجاءت الطير حتى حامت عليه فعرف القوم أنه سليمان عليه الصلاة والسلام، فقام القوم يعتذرون مما صنعوا فقال: ما أحمدكم على عذركم ولا ألومكم على ما كان منكم كان هذا الأمر لا بدّ منه. قال: فجاء حتى أتى ملكه وأرسل إلى الشيطان فجيء به فأمر به فجعل في صندوق من حديد ثم أطبق عليه وقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه ثم أمر به فألقي في البحر فهو فيه حتى تقوم الساعة، وكان اسمه: حبقيق (١). قال: وسخر الله له الريح ولم تكن سخرت له قبل ذلك وهو قوله: ﴿وَهَبَ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي الله الريح ولم تكن سخرت له قبل ذلك

وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرُسِيِهِ عَسَدًا﴾ قال شيطانا يقال: له آصف، فقال له سليمان عليه الصلاة والسلام: كيف تَفتنون الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحر فساح سليمان عليه الصلاة والسلام وذهب ملكه وقعد آصف على كرسيه ومنعه الله تبارك وتعالى من نساء سليمان فلم يقربهن ولم يقربنه وأنكرنه. قال: فكان سليمان عليه الصلاة والسلام يستطعم فيقول: أتعرفوني؟ أطعموني أنا سليمان، فيكذبونه حتى أعطته امرأة يوماً حوتاً ففتح بطنه فوجد خاتمه في بطنه فرجع إليه ملكه وفر آصف فدخل البحر فار آلا).

وأرى هذه كلها من الإسرائيليات، ومِن أنكرِها ما قاله ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالوا: حدثنا أبو معاوية، أخبرنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ثُمُّ أَنَابَ قال: أراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خاتمه، وكانت الجرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه، فجاء الشيطان في صورة سليمان، فقال: لها: هاتي خاتمي. فأعطته إياه، فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين، فلما خرج سليمان الخلاء. قال لها: هاتي خاتمي. قالت: قد أعطيته سليمان [قال: أنا سليمان. قالت: كذبت] لست بسليمان فجعل لا يأتي أحداً يقول له أنا سليمان إلا كذبه حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك سليمان عرف أنه من أمر الله كلن .

قال: وقام الشيطان يحكم بين الناس، فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يردَّ على سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان. قال: فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهنَّ: أتنكرنَّ من سليمان شيئاً؟ قلن: نعم، إنه يأتينا ونحن حُيَّض وما كان يأتينا قبل ذلك، فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع فكتبوا كتباً فيها سحر وكفر فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقرءوها على الناس، وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فأكفر الناسُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي، وهو من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به، وهو من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (حم) و(مح).

سليمان عليه الصلاة والسلام فلم يزالوا يكفرونه، وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأخذته، وكان سليمان على الله البحر بالأجر فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فدعا سليمان عليه الصلاة والسلام فقال: تحمل لي هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال: بسمكة من هذا السمك.

قال: فحمل سليمان عليه الصلاة والسلام السمك ثم انطلق إلى منزله فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فأخذها سليمان عليه الصلاة والسلام فشق بطنها فإذا بالخاتم في جوفها فأخذه فلبسه، قال: فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان حتى [لحق بجزيرة](۱) من جزائر البحر فأرسل سليمان عليه الصلاة والسلام في طلبه وكان شيطاناً مريداً، فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يوماً نائماً فجاؤوا فبنوا عليه بنياناً من رصاص، فاستيقظ فوثب فجعل لا يثب في مكان من البيت إلا أنماط معه من الرصاص، قال: فأخذوه فأوثقوه وجاؤوا به إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، فأمر به فنقر له تخت من رخام ثم أدخل في جوفه ثم سدّ بالنحاس، ثم أُمر به، فطرح في البحر فذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدُ فَنَنّا سُلّيَنَنَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ عَمَدًا ثُمّ أَنّاب ﴿ الله عني: الشيطان الذي كان سلط عليه الصلاة والسلام فالظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس على إن صحّ عنه من ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أثمة السلف أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله منه تشريفاً وتكريماً لنبيه المنه.

وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب، والله أعلم بالصواب.

قال يحيى بن أبي [عمرو السَّيباني] (٣): وجد سليمان خاتمه [بعسقلان] فمشى في خرقة إلى بيت المقدس تواضعاً لله ﷺ، رواه ابن أبي حاتم (٥).

وقد روى ابن أبي حاتم، عن كعب الأحبار في صفة كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام خبراً عجيباً فقال: حدثنا أبي ﷺ، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، أخبرني أبو إسحاق المصري، عن كعب الأحبار أنه لما فرغ من حديث إرم ذات العماد قال له معاوية: يا أبا إسحاق أخبرني عن كرسي سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وما كان عليه ومن أي شيء هو، فقال: كان كرسي سليمان من أنياب الفيلة [مرصعاً] (٢) بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ، وقد جعل له درجة منها [مفصصاً] بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ، وند خل من ذهب شماريخها من ياقوت وزبرجد ولؤلؤ، وجعل على رؤوس النخل التي عن يمين الكرسي طواويس

<sup>(</sup>١) في (خ): «دخل جزيرة».

<sup>(</sup>٢) قوىٰ سنده الحافظ ابن كثير وجزم أن هذا الخبر من الإسرائيليات التي تخالف مقام الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) من (ق) وفي باقي النسخ: [عروبة الشيباني].(٤) في (ذ): «في عسقلان».

 <sup>(</sup>٥) وهذا الخبر أيضاً من الإسرائيليات.
 (٦) في (خ): «مفصصاً».

<sup>(</sup>٧) في (ذ): «مرصعاً».

من ذهب ثم جعل على رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسوراً من ذهب مقابلة الطواويس، وجعل على يمين الدرجة الأولى شجرتي صنوبر من ذهب وعلى يسارها أسدان من ذهب، وعلى رؤوس الأسدين عمودان من زبرجد، وجعل من جانبي الكرسي شجرتا<sup>(۱)</sup> كرم من ذهب قد أظلتا الكرسي وجعل عناقيدهما دراً وياقوتاً أحمر، ثم جعل فوق درج الكرسي أسدان عظيمان من ذهب مجوفان محشوان مسكاً وعنبراً، فإذا أراد سليمان على أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة ثم يقعان فينضحان ما في أجوافهما من المسك والعنبر حول كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام ثم يوضع منبران من ذهب واحد لخليفته والآخر لرئيس أحبار بني إسرائيل ذلك الزمان، ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منبراً من ذهب يقعد عليها سبعون قاضياً من بني إسرائيل وعلمائهم وأهل الشرف منهم والطول، ومن خلف تلك المنابر كلها خمسة وثلاثون منبراً من ذهب ليس عليها أحد فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة الشفلي فاستدار الكرسي كله بما فيه وما عليه ويبسط الأسد يده اليمني وينشر النسر جناحه الأيسر ثم يصعد الأيمن فإذا استوى سليمان عليه الصلاة والسلام على الدرجة الثالثة وقعد على الكرسي أخذ نسر من تلك النسور عظيم تاج سليمان عليه الصلاة والسلام على الدرجة الثالثة وقعد على رأسه فإذا وضعه على رأسه فإذا وضعه على رأسه فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحى المسرعة.

[فقال معاوية] (٢): وما الذي يديره يا أبا إسحاق؟ قال: تنين من ذهب ذلك الكرسي عليه وهو عظيم مما عمله صخر الجني فإذا أحست بدورانه دارت تلك الأسود والنسور والطواويس التي في أسفل الكرسي دُرْنَ إلى أعلاه فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وهو جالس ثم ينضحن جميعاً ما في أجوافهن من المسك والعنبر على رأس سليمان بن داود بن داود عليهما الصلاة والسلام. ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهر التوراة فتجعلها في يده فيقرؤها سليمان عليه الصلاة والسلام على الناس (٣). وذكر تمام الخبر وهو غريب جداً.

﴿ وَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلكًا لَا يَلْبَغِى لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِى أَنِكَ أَنَ الْوَهَّابُ ﴿ قَالَ بعضهم: معناه لا ينبغي لأحد من بعدي؛ أي: لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدي كما كان من قضية الجسد الذي ألقي على كرسيه لا أنه يحجر على من بعده من الناس، والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكاً لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله، وهذا هو ظاهر السياق من الآية، وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله على .

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح ومحمد بن جعفر، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة شيء، عن النبي على قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة ـ أو كلمة نحوها ـ ليقطع على الصلاة فأمكنني الله تبارك وتعالى منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تُصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي

<sup>(</sup>١) من (ق) و(ث).

<sup>(</sup>٢) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل حُرف إلى: «إسحاق».

<sup>(</sup>٣) الخبر من الإسرائيليات أيضاً.

سليمان عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٌّ ﴾ قال روح: فردَّه خاستًا (١).

وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة به.

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، حدثني ربيعة بن [زيد] (٢)، عن أبي إدريس الخولاني (٣)، عن أبي الدرداء والله قال: قام رسول الله على يصلي فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك ـ ثم قال: \_ ألعنك بلعنة الله» ثلاثاً وبسط يده كأنه يتناول شيئاً فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك قال على: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم [يتأخر] (٤) ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة أخي (٥) سليمان لأصبح موثقاً يلعب به صبيان أهل المدينة» (٢).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد، حدثنا [ميسرة] بن معبد، حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي فذهبت أمرُّ بين يديه فردَّني ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري في أن رسول الله على قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين ـ الإبهام والتي تليها ـ ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل (٨). وقد روى أبو داود منه: «من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل عن أحمد بن أبي سريج، عن أبي أحمد الزبيري به (١٠).

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري، حدثنا الأوزاعي، حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو وهو في حائط له بالطائف يقال له: الوهط (١١) وهو مُخاصر، فتى من قريش يُزَنُّ (١١) بشرب الخمر، فقلت بلغني: عنك حديث أنه «من شرب شربة من الخمر لم يقبل الله له توبة أربعين

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿وَهَبُ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي لِأَمَدٍ مِّنَ بَعْدِئُ . . .﴾ [صَ: ٣٥] ح٤٨٠٨).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): «يزيد».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، المساجد، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة (ح٥٤١)، والسنن الكبرى للنسائي، التفسير (ح١١٤٠).

<sup>(</sup>٤) في (خ): «يستأخر».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٥٤٢).

<sup>(</sup>٧) مسرة كذا في (حم)، والمسند وترجمته، وفي الأصل صحف إلى: «ميسرة»، وفي (مح) صحف إلى: «مرة».

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٨/٣٠٣ ح١١٧٨) وحسن سنده محققوه.

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داود، الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه (ح٦٩٩)، وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح٦٤٧).

<sup>(</sup>١٠) الوهط يقع في قرية بين الطائف وجبل الشفا. (١١) أي: يتهم.

صباحاً، وإن الشقي من شقي في بطن أمه، وإنه من أتى البيت المقدس لا ينهزُهُ (١) إلا الصلاة فيه خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه (الله فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده ثم انطلق فقال عبد الله بن عمرو الله الله إلى الأحد أن يقول علي ما لم أقل سمعت رسول الله يقول: (من شرب الخمر شربة لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن عاد [قال: فلا أدري في الثالثة أو له صلاة أربعين صباحاً، فإن عاد كان حقاً على الله تعالى أن يسقيه من ردغة (١) الخبال يوم القيامة (المابعة على الله عليه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره يومئذ الهتدى، ومن أخطأه فقد ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله على ".

وسمعت رسول الله على يقول: «إن سليمان على سأل الله ثلاثاً فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة، سأله حكماً يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه إياه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون الله على قد أعطانا إياها» (٤) وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث النسائي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن فيروز الديلمي، عن عبد الله بن عمرو الله قال: قال رسول الله على: «إن سليمان عليه الصلاة والسلام لما بني بيت المقدس سأل ربه على خلالاً ثلاثاً» وذكره (٥).

فلما مات داود أخذ سليمان في بنائه ولما تم قرّب القرابين وذبح الذبائح وجمع بني إسرائيل، فأوحى الله إليه قد أرى سرورك ببنيان بيتي فسلني أعطك قال: أسألك ثلاث خصال حكماً يصادف حكمك، وملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي، ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمه \_ قال رسول الله على الثالثة»(٢).

<sup>(</sup>١) أي: لا يخرجه. (٢) من (ق).

<sup>(</sup>٣) أي: عصارة أهل النار.

<sup>(</sup>٤) أُخرجه الإمام أحمد بسنده وفي آخره: قد أعطانا إياها. (المسند ٢٢٠/١١ ح٢٦٤٤)، وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي، الأشربة، باب توبة شارب الخمر ١٩٧٨، وسنن ابن ماجه، الأشربة، باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة (ح٣٣٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٥/ ٢٤ ح٤٤٧٧)، وسنده ضعيف جداً لأن محمد بن أيوب بن =

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن راشد اليمامي، حدثنا إياس بن سلمة الأكوع، عن أبيه في قال: ما سمعت رسول الله علي دعا إلا استفتحه بالسبحان الله ربي العلي الأعلى الوهاب (١٠).

وقد قال أبو عبيد: حدثنا على بن ثابت، عن جعفر بن برقان، عن صالح بن مسمار قال: لما مات نبي الله داود على أوحى الله تبارك وتعالى إلى ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام: أن سلني حاجتك قال: أسألك أن تجعل لي قلباً يخشاك كما كان قلب أبي، وأن تجعل قلبي يحبك كما كان قلب أبي، فقال الله: أرسلت إلى عبدي وسألته حاجته فكانت حاجته أن أجعل قلبه يخشاني وأن أجعل قلبه يحشاني فأن أجعل قلبه يحبني، لأهبن له ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، قال الله تعالى: ﴿فَسَخَزَنَا لَهُ ٱلرِيمَ عَلَيهُ وَلَتَي بعدها قال فأعطاه ما أعطاه، وفي الآخرة لا حساب عليه هكذا أورده أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان عليه الصلاة والسلام في تاريخه (٢).

وروي عن بعض السلف أنه قال: بلغني عن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال: إللهي كن لسليمان كما كنت لي، فأوحى الله إليه: أن قل لسليمان أن يكون لي كما كنت لي أكن له كما كنت لك<sup>(٣)</sup>.

وقوله: ﴿فَسَخَزَنَا لَهُ ٱلرِّيحَ بَجَرِى بِأَمْرِهِ رُخَاةً حَبَّتُ أَصَابَ ﴿ فَالَ الحسن البصري كَثَلَثُهُ: لما عقر سليمان عليه الصلاة والسلام الخيل غضباً لله على عوضه الله تعالى ما هو خير منها وأسرع، الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر (٤).

وقوله: ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ أي: حيث أراد من البلاد.

وقوله: ﴿وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصِ ۞﴾ أي: منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشر، وطائفة غواصون في البحار يستخرجون ما فيها من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيها ﴿وَءَاخَرِينَ مُقَرِّينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞﴾ أي: موثقون في الأغلال والأكبال ممن قد تمرد وعصى وامتنع من العمل وأبى، أو قد أساء في صنيعه واعتدى.

وقوله: ﴿ هَذَا عَطَآؤُنَا فَامَنُنَ أَوْ آَسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ اَي: هذا الذي أعطيناكُ من الملك التام والسلطان الكامل كما سألتنا فأعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك؛ أي: مهما فعلت فهو جائز لك احكم بما شئت فهو [صواب] (٥) وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ لما خُير بين أن يكون عبداً رسولاً \_ وهو الذي يفعل ما يؤمر به وإنما هو قاسم يقسم بين الناس كما أمره الله تعالى به \_ وبين أن يكون نبياً ملكاً يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا

سوید الرملي متهم بالوضع (مجمع الزوائد ۱/۸).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/٥٤)، وسنده ضعيف لضعف عمر بن راشد اليمامي (التقريب ص١٤).

<sup>(</sup>٢) الخبر من الإسرائيليات. (٣) الخبر كسابقه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن، والخبر من الإسرائيليات كما تقدم من أن العقر مرجوع والصواب إنه مسح بيديه على عراقيبها.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «الصواب».

جناح، اختار المنزلة الأولى بعدما استشار جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال له: تواضع. فاختار المنزلة الأولى لأنها أرفع قدراً عند الله وأعلى منزلة في المعاد، وإن كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضاً في الدنيا والآخرة، ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة والسلام في الدنيا نبه تعالى على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاً فقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندُنَا لَزُلْهَى وَحُسَّنَ مَا بِ اللهِ أَي: في [الدنيا والآخرة](١).

﴿ وَاذْكُرْ عَبْدُنَاۚ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصَّبٍ وَعَذَابٍ ۞ ٱرْكُسَ بِجِلِكِّ هَاذَا مُغْشَلُّ بَارِدُّ وَشَرَابُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُۥ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرَىٰ الْأَوْلِى ٱلأَلْبَابِ ۞ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَأَضْرِب بِّهِـ وَلَا تَحْنَتُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا فِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۞﴾.

يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده حتى لم يبق في جسده مغرز إبرة سليماً سوى قلبه، ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله تعالى ورسوله، فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحواً من ثماني عشرة سنة، وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة في الدنيا، فسلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة (٢) هذه المدة بكمالها ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته وانها كانت لا تفارقه صباحاً ومساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قريباً، فلما طال المطال، واشتد الحال، وانتهى القدر المقدور، وتم الأجل المقدر تضرع إلى ربِّ العالمين وإله المرسلين فقال: ﴿ أَنِّ مَسَنِيَ الشُرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينِ ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

وفي هذه الآية الكريمة قال: ﴿وَاذَكُرْ عَبْدُنَا آَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ آَيِّ مَسَنِي الشَّيَطَانُ بِنُصَّبٍ وَعَذَابٍ ﴿ وَالْمُوهُ أَن قَيل: بنصب في بدني وعذاب في مالي وولدي، فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله، ففعل فأنبع الله تعالى عيناً وأمره أن يغتسل منها، فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى، ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عيناً أخرى وأمره أن يشرب منها، فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوء وتكاملت العافية ظاهراً وباطناً، ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿ اَرَكُنُ بِرِعِلِكُ هَلَا مُغْتَسُلُ بَارِدٌ وَثَمَرَابُ ﴾.

قال ابن جرير وابن أبي حاتم جميعاً: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني نافع بن يزيد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك عشرة قال: إن رسول الله على قال: «إن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب عليه الصلاة والسلام: لا أدري ما تقول غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان

<sup>(</sup>١) في (ذ): «الدار الآخرة».

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام لا يليق بمقام نبي الله تعالى داود ﷺ، وهو من الإسرائيليات.

فيذكران الله تعالى فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حق.

قال: وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه الصلاة والسلام أن ﴿ اَرْكُفُن بِرِعَلِكُ هَلاَ مُغَسَلُ المَعْسَلُ عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو على المورد والله عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله القدير على ذلك ما رأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاً. قال: فإنى أنا هو.

قال: وكان له أندران (٢٠): أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله تعالى سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض (٣)، هذا لفظ ابن جرير كَاللهُ.

قال الحسن وقتادة: أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم (٦).

وقوله: ﴿رَمْمَةُ مِنّا﴾ أي: به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته ﴿وَوَلَمَ لِأُولِى ٱلأَلْبَ ﴾ أي: لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة. وقوله: ﴿وَمُثَنّ بِيَكَ ضِمْنًا فَاسَرِب بِهِ وَلَا عَنْنَ وَ وَذَلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته، قيل: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها مائة جلدة، وقيل: لغير ذلك من الأسباب فلما شفاه الله وعافاه كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب فأفتاه الله على أن يأخذ ضغناً وهو: الشمراخ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة، وقد برَّت يمينه وخرج من حنثه ووفَى بنذره، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَا وَبَدْتُهُ صَابِراً نِتَمَ الْمَبَدُّ إِنَّهُ أَوْبُ ﴾ أننى الله تعالى عليه ومدحه بأنه ﴿يَعْمَ الْمَبَدُ إِنَّهُ وَلَهُ إَلَى عَشِبُ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَقِ اللهَ يَعْمَل لَهُ بِعَمَل لَهُ بُعْرَبًا ﴿ وَمَن مَن مَن لَا يَعْسَبُ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]، وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الأيمان وغيرها. وأخذوها بمقتضاها ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع المنعة أخرى من الفقهاء من ذلك وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع المنعة أنه أنه وقبه الله علي من الفقهاء من ذلك وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع المنعة أخرى من الفقهاء من ذلك وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع

<sup>(</sup>١) في (خ): «فتلقته». (٢) الأندر: هو المخزن الكبير للطعام.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وهذا الخبر من الإسرائيليات ولبعضه شاهد صحيح كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/٣١٤)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، الغسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة (ح٢٧٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن.

﴿ وَاذَكُرْ عِبَدَنَاۚ إِنَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ أُولِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ ۞ إِنَّاۤ اَخْلَصَنَهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ وَٱذْكُرْ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ هَذَا ذِكْرُ ﴾.

يقول تبارك وتعالى مخبراً عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين ﴿وَأَذَكُرْ عِبَدَنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَىَ وَيَعْتُوبَ أُولِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ ﴿ فَي العني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة.

وقال مجاهد: ﴿أَوْلِي ٱلْأَيْدِي﴾ يعني: القوة في طاعة الله تعالى «والأبصار» يعني: البصر في الحق<sup>(٣)</sup>. وقال قتادة والسدى: أعطوا قوة في العبادة وبصراً في الدين<sup>(٤)</sup>.

وقوله: ﴿إِنَّا أَخَلَصْنَاهُم بِخَالِمَةٍ ذِكَرَى ٱلدَّارِ ﴿ قَالَ مَجَاهَد: أَي: جَعَلْنَاهُم يَعَمَلُونَ للآخرة للسلامِ: أَيْنَاهُم يَعْمُلُونَ للآخرة وعملهم لها (٧٠). ليس لهم همٌّ غيرها (٥٠) وكذا قال السدي: [بذكرهم] (٢٠) للآخرة وعملهم لها (٧٠).

وقال مالك بن دينار: نزع الله تعالى من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها، وكذا قال عطاء الخراساني.

وقال سعيد بن جبير يعني بالدار: الجنة يقول أخلصناها لهم بذكرهم لها.

وقال في رواية أخرى: ذكرى الدار عقبي الدار<sup>(۸)</sup>.

وقال قتادة: كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها<sup>(٩)</sup>.

وقال ابن زيد: جعل لهم خاصة أفضل شيء في الدار الآخرة (١٠٠).

وقوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصَطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ أي: لمن المختارين المجتبين الأخيار فهم أخيار مختارون.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْسَعَ وَذَا ٱلْكِفَلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْبَادِ ۞ قد تقدم الكلام على

(٢) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به.

(١) زياد من (حم).

- (٣) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.
- (٤) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه، وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه.
  - (٥) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن مجاهد وهو لم يسمع منه.
    - (٦) في (ذ): «ذكرهم».
    - (٧) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.
  - (٨) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف.
    - (٩) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.
    - (١٠) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد.

قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أغنى عن إعادته ههنا. وقوله: ﴿ هَلَا ذِكُرُ ۗ أَي: هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر، قال السدي: يعني القرآن (١٠).

﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَقِينَ لَحُسَنَ مَثَابِ ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ ثُمُفَتَّحَةً لَمُّمُ ٱلأَبُونِ ۖ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَامُ وَمُدَّانِ أَلْهُ الْأَبُونِ أَلْرَابُ ۞ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُورِ ٱلْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَذَا لَرِزْفُنَا مَا لَلهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء أن لهم في الدار الآخرة [لحسن] (٢) مآب وهو المرجع والمنقلب ثم فسره بقوله: ﴿جَنَّتِ عَدْنِ﴾ أي: جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب والألف واللام ههنا بمعنى الإضافة كأنه يقول: مفتحة لهم أبوابها؛ أي: إذا جاءوها فتحت لهم أبوابها.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد [بن ثواب] (٣) الهباري، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الله بن مسلم يعني: ابن هرمز، عن ابن سابط، عن عبد الله بن عمرو الله قال: قال رسول الله على: «إن في الجنة قصراً يقال له: عدن حوله البروج والمروج له خمسة آلاف باب عند كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله \_ أو لا يسكنه \_ إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عدل»(٤). وقد ورد في ذكر أبواب الجنة الثمانية أحاديث كثيرة من وجوه عديدة.

وقوله: ﴿مُتَّكِمِينَ فِيهَا﴾ قيل: متربعين فيها على سرر تحت الحجال ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ﴾ أي: مهما طلبوا وجدوا [وأحضر]<sup>(٥)</sup> كما أرادوا ﴿وَشَرَبٍ﴾ أي: من أي أنواعه شاؤوا أتتهم به الخدام ﴿ إِأَكُوبِ وَأَبَارِينَ وَكَأْسِ مِن مَعِينٍ ﴿ إِنَا الواقعة].

﴿ وَعِندُهُم قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ أي: عن غير أزواجهن فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن ﴿ أَنْرَابُ ﴾ أي: متساويات في السن والعمر هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والسدي (٢٠).

﴿ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ۞ أي: هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة هي التي وعدها لعباده المتقين التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار.

ثم أخبر عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا زوال ولا انقضاء ولا انتهاء فقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَرْزَقُنا عَلَمُ مِن نَفَادٍ ﴿ عَلَمَهُ عَلَمُ كَمُ يَنفَدُّ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقِ ﴾ [النحل: ٩٦]، وكقوله: ﴿ عَطَآهُ عَيْرَ مَخْدُونِ ﴾ [فصلت: ٨] أي: غير مقطوع وكقوله: ﴿ أَكُنُ مَمْنُونِ ﴾ [فصلت: ٨] أي: غير مقطوع وكقوله: ﴿ أُكُنُهُ مَا ذَابِدٌ وَظِلُهَا قِلْكَ عُقْبَى اللَّذِينَ اتَقَوَّأُ وَعُقْبَى الْكَيْفِرِينَ النَّالُ ﴾ [الرعد: ٣٥]، والآيات في هذا كثيرة جداً.

(۲) في (ذ): «حسن».(۳) زيادة من (حم) و(مح).

(٤) سنده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم بن هرمز (التقريب ص٣٢٣).

(٥) في (خ): «وحضر».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «الأمثال»، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

﴿ هَلَذَا وَإِنَ لِلطَّنِفِينَ لَشَرَّ مَثَابٍ ﴿ جَهَنَمْ يَصَلَّوْنَهَا فَإِنْسَ الْجِهَادُ ﴿ هَلَذَا فَلْيَذُوقُوهُ جَمِيمٌ وَعَسَّاقُ ﴾ وَعَسَّاقُ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَجُ ﴿ هَ هَذَا فَيْجٌ مُقْفَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿ قَالُوا بَلَ اَنْتُمَ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿ قَالُوا بَلَ النَّهُ لَا مَرْحَبًا بِكُو اَنتُمْ قَدَمُ لَنَا هَذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَادِ ﴿ أَنْ أَنْفَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتَ عَنْهُمُ الْأَبْصَدُ ﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَادِ ﴿ أَنْ أَنْفُهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتَ عَنْهُمُ الْأَبْصَدُ ﴾ وَاللَّا لَمَا اللَّهُ اللَّهُ النَّادِ ﴾ .

لما ذكر تبارك وتعالي مآل السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم في دار معادهم وحسابهم فقال: ﴿ مَنَا وَإِنَ لِلطَّغِينَ ﴾ وهم الخارجون عن طاعة الله المخالفون لرسل الله ﷺ ﴿ لَشَرَّ مَنَابٍ ﴾ أي: لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله جل وعلا: ﴿ جَهَنَم يَصَلَوْنَهَ ﴾ أي: يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم ﴿ فَإِنْسَ اللِّهَادُ ﴿ هَا الْجَميم فهو الحار الذي قد انتهى حره، وأما الغساق فهو ضده وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم.

ولهذا قال: ﴿وَءَاخَرُ مِن شَكَلِمِ أَزْوَجُ ﴿ ﴿ أَي: وأشياء من هذا القبيل: الشيء وضده يعاقبون بها.

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا درَّاج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد رهيه عن رسول الله رهيه أنه قال: «لو أن دلواً من غسَّاق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا»(۱) ورواه الترمذي عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن دراج به ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث رشدين (۲)، كذا قال وقد تقدم من غير حديثه، ورواه ابن جرير، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث به (۳).

وقال كعب الأحبار: غسَّاق عين في جهنَّم يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية وعقرب وغير ذلك، فيستنقع فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة، فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام، ويتعلق جلده ولحمه في كعبيه وعقبيه ويجر لحمه كله كما يجر الرجل ثوبه (٤)، رواه ابن أبى حاتم.

وقال الحسن البصري في قوله تعالى: ﴿وَءَاخَرُ مِن شَكِلِهِ أَزَوَجُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العذابِ (٥) ، وقال غيره كالزمهرير (٦) والسموم وشرب الحميم وأكل الزقوم والصعود والهوي إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة المتضادة والجميع مما يعذبون به، ويهانون بسببه.

وقوله: ﴿ هَلَا فَيْجٌ مُقَنَحِمٌ مُعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمٌ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ﴿ هَا إِخبار من الله تعالى عن قيل أهل النار بعضهم لبعض كما قال تعالى: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَّمَنَتُ أُخَنَّهٌ ﴾ [الأعراف: ٣٨] يعني: بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض، فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٢٨) وسنده ضعيف، لضعف رواية درَّاج عن أبي الهيثم.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار (ح٢٥٨٤)، وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري عن يونس به، وسنده كسابقه. (٤) سنده ضعيف لإرسال كعب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن أبي رجاء عن الحسن (المصنف ١٦٧/١٣ رقم ٢٠١٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عن مُرَّة عن ابن مسعود.

أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية ﴿ مَذَا فَيْ مُقْنَحِمٌ ﴾ أي: داخل ﴿ مَكُمُّ لَا مَرْجَبًا بِهُمْ إِنَّهُ النَّارِ ﴾ أي: لأنهم من أهل جهنم ﴿ قَالُوا بَلْ أَنتُو لَا مَرْجَبًا بِكُوْ أي: فيقول لهم الداخلون ﴿ بَلْ أَنتُو لَا مَرْجَبًا بِكُوْ أَنتُو لَا مَرْجَبًا بِكُوْ أَنتُو فَاتَمُوهُ لَنَّ ﴾ أي: أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير ﴿ فَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَمَ لَنَا هَذَهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِي وَالْمَسْتُونُ وَالْمُصير ﴿ قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَمَ لَنَا هَذِهُ عَذَابًا ضِعْفَا مِن فَي النَّارِ ﴿ فَانَ عَنْهُ وَلَا يَعْفَا مِن الْمَنول والمستقر والمصير ﴿ قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَمَ لَنَا هَذَهُ عَذَابًا ضِعْفَا مِن النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن الْمُعُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٥] أي لكل منكم عذاب بحسبه ﴿ وَقَالُوا مَا لَنَا لا نَرَى رَبَالاً لَنْهُم مِن الْأَشْرَادِ ﴿ اللَّهُ كَانُوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون في زعمهم قالوا: ما لنا لا نراهم معنا في النار؟

قال مجاهد: هذا قول أبي جهل يقول: ما لي لا أرى بلالاً وعماراً وصهيباً (٢) وفلاناً وفلاناً وفلاناً، وهذا مثلٌ ضُرِب وإلا فكل الكفار هذا حالهم يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار، فلما دخل الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم فقالوا: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَا نَعُدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرارِ ﴿ الْحَالَمُ مِعْنَا فَي جهنم في الدار الدنيا ﴿ أَمْ زَاغَتْ عَنَهُم الْأَبْصَارُ ﴾؟ يُسَلون أنفسهم بالمحال يقولون أو لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بصرنا عليهم، فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات وهو قوله: ﴿ وَنَادَى مَا أَمْعَنُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ قوله: ﴿ وَنَدَنُهُ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ اللّهُ اللّهِ اللهِ قوله: ﴿ وَدَخُلُوا الْجَنّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُو وَلَا أَنتُدُ مَعَزَوُنِ ﴾ [الأعراف: ٤٤ ـ ٤٤].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهَّلِ ٱلنَّارِ ﴿ أَي إِن هذا الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض ولعن بعضهم لبعض لحق لا مرية فيه ولا شك.

﴾ ﴿ وَلَىٰ إِنَّمَا أَنَا مُنذِدٌ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ۞ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْفَقَدُرُ ۞ قُلْ هُوَ نَبُوًّا عَظِيمُ ۞ أَنتُم عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۞ مَا كَانَ لِنَ مِنْ عِلْمٍ بِالْلَلَإِ الْأَقَلَىٰۤ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ۞ إِن رِبُوحَىٰۤ إِلَىٰۤ إِلَّا أَنَمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينُ ۞﴾.

يقول تعالى آمراً رسوله ﷺ أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله إنما أنا منذر لست كما تزعمون ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَجِدُ الْقَهَّارُ ﴾ أي: هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه ﴿رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْتَهُمَا ﴾ أي: هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه ﴿الْعَزِيزُ الْغَفَّرُ ﴾ أي: غفار مع عظمته وعزته.

﴿ فَلَ هُو نَبَوُّا عَظِيمُ ﴿ أَي: خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال الله تعالى إياي إليكم ﴿ أَنَتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ فَلَ هُو نَبَوُّا عَظِيمُ مُعْرِضُونَ ﴾ أي: غافلون، قال مجاهد وشريح القاضي والسدي في قوله: ﴿ فَلَ هُو نَبَوُّا عَظِيمُ ﴾ يعني: القرآن (٣).

<sup>(</sup>١) زيادة من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات بنحوه لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق محمد بن سيرين عن شريح القاضي، وأخرجه أيضاً الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

وقوله: ﴿مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْهَلِا ٱلْأَمْلَلَ إِذْ يَغْصِمُونَ ﴿ أَي اللَّهِ اللَّهِ الله الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملأ الأعلى؟ يعني: في شأن آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هشام، حدثنا جهضَم اليماميَّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن أبي سلَّام، عن أبي سلًّام، عن عبد الرحمن بن عائش، عن مالك بن يخامر، عن معاذ عليه قال: احتبس علينا رسول الله ﷺ ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس فخرج ﷺ سريعاً فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته، فلما سلَّم قال ﷺ: «كما أنتم على مصافكم» ثم أقبل إلينا فقال: «أين سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي في أحسن صورة فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى، قلت: لا أدري يا ربِّ ـ أعادها ثلاثاً ـ فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري فتجلَّى لي كل شيء وعرفت فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام [في الجماعات] (١) والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام، قال: سل، قلت: اللَّهم إنى أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال رسول الله ﷺ: إنها حق [فادرسوها](٢) وتعلموها»(٣). فهو حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط وهو في السنن من طرق، وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي به، وقال حسن صحيح (٤)، وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن فإن هذا قد فسر، وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا وهو في قوله تعالى:

َ ﴿ وَهَ فَالَ رَبُكَ اِلْمَلَتِكَةِ إِنِ خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينٍ ۞ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِى فَقَعُوا لَهُ سَيَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ الْمَلَتِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِلِيسَ السَّتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ۞ قَالَ يَتَإِلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ مِن قَالِ وَخَلَقْنَهُم مِن مَنْعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ مِن قَالِ وَخَلَقْنَهُم مِن الْمَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَننِي مِن قَالٍ وَخَلَقْنَهُم مِن طِينٍ ۞ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقِني مِن قَالٍ وَخَلَقْنَهُم مِن طِينٍ ۞ قَالَ فَا فَرْتِ فَأَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ اللّذِينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ اللّذِينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ اللّذِينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ اللّذِينِ ۞ قَالَ فَيعِزَلِكَ لَاعْقُومِ ۞ قَالَ فَيعِزَلِكَ لَاعْمُومِ ۞ قَالَ فَيعِزَلِكَ لَاعْمُومِ ۞ قَالَ وَمِعَن مِنْهُمْ أَمْمُعِينَ ۞ .

هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وفي أول سورة الأعراف وفي سورة الحجر

<sup>(</sup>١) في (خ): «إلى الجمعات».

<sup>(</sup>٢) كذا في (حم) و(مح) والمسند، وفي الأصل صُحف إلى: «فارسوها».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/ ٤٢٢ ـ ٤٢٣ ح٢٢١٠)، وضعفه محققوه لاضطرابه ومداره على عبد الرحمن بن عائش، ولكن لبعضه شواهد.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة ﴿صَّ ﴾ (ح٣٢٣).

وسبحان والكهف وههنا وهي أن الله والمستون، وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته سيخلق بشراً من صلصال من حماً مسنون، وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراماً وإعظاماً واحتراماً وامتثالاً لأمر الله والله الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس ولم يكن منهم جنساً كان من الجن، فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه فاستنكف عن السجود لآدم وخاصم ربه الله في فيه وادَّعى أنه خير من آدم فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين والنار خير من الطين في زعمه، وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر الله تعالى وكفر بذلك فأبعده الله وأرغم أنفه وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه، وحضرة قدسه، وسماه إبليس إعلاماً له بأنه قد أبلس من الرحمة وأنزله من السماء مذموماً مدحوراً إلى الأرض فسأل الله النظرة إلى يوم البعث فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه. فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى.

وقال: ﴿فَبِعِزَٰلِكَ لَأُغُوبِنَهُمْ أَجَمُعِينَ ۞ إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ كما قال: ﴿أَرَهَ يُنكَ هَذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَى لَهِ لَأَخْرَنِنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَأَخْرَنِكَنَ ذُرِّيَّنَهُ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٦٢]، وهـؤلاء هـم المستثنون في الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ۞ ﴾ [الإسراء].

وقوله تبارك وتعالى: ﴿قَالَ فَٱلْحَقَّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِثَن تَبِعكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَالْحَق وَالْمُولُ الْحَق وَلَا الْحَق وَالْحَق وَلَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّالَاللّل

قال السدي: هو قسم أقسم الله به (٤).

(قلت): وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣] وكقوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وُكُمْ جَزَآ أَوُكُمْ جَزَآ أَوْكُورًا ﴾ [الإسراء].

﴿ وَلَوْ مَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ النَّكَلِفِينَ ۞ إِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْقَالَمِينَ ۞ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ ﴾. رَبَعْدَ حِينٍ ۞﴾.

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجراً تعطونيه من عرض الحياة الدنيا ﴿وَمَا آنا مِنَ اللَّكُونِينَ ﴾ أي: وما أريد على ما أرسلني الله تعالى به ولا أبتغي زيادة عليه بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه، وإنما أبتغي بذلك وجه الله على والدار الآخرة.

قال سفيان الثوري: عن الأعمش ومنصور، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرى بثلاثة أسانيد يقوى بعضها بعضاً عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد، ويتقوى بما سبق.

<sup>(</sup>٣) وقراءة فالحقُّ بالرفع وبالنصب: فالحقُّ كلتاهما متواترتان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

مسعود رضي فقال: يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم، فإن الله قال لنبيكم ﷺ: ﴿قُلْ مَا آسَّنَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آَجَرٍ وَمَا آَنَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ يَعْنِي: القرآن ذكر لجميع المكلفين به من الإنس والجن، قاله ابن عباس (٢).

وروى ابن أبي حاتم عن أبيه، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل: حدثنا قيس، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ قال: الجن والإنس (٣).

وهذه الآية الكريمة كقوله نعالى: ﴿لِأَنذِرَكُم بِدِ. وَمَنْ بَلَغَّ﴾ [الأنعام: ١٩]، وكقوله: ﴿وَمَن يَكَفُرُ بِدِ. مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُةً﴾ [هود: ١٧].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَنَعْلَكُنَّ نَبَأُو ﴾ أي: خبره وصدقه ﴿ بَعْدَ حِينٍ ﴾ أي: عن قريب قال قتادة: بعد الموت (٤٠).

وقال عكرمة: يعني يوم القيامة (٥)، ولا منافاة بين القولين فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة.

آخر تفسير سورة «ص» ولله الحمد المنَّة.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، التفسير، باب ﴿وَمَّا أَنَا مِنَ النَّكُلِّفِينَ﴾ [ص] (ح٤٨٠٩)، وصحيح مسلم، صفات المنافقين (ح٧٩٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في تفسير مطلع سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في تفسير مطلع سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أيوب السختياني عن عكرمة بمعناه وأطول.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحسن.





## سُِوْكَةُ النُّكِرِ وهي مكية

## بسم هم ل رحمد الرجم

﴿ وَمَنْدِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا آَنَوْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ الْكَالِصُ وَالَّذِينَ ٱلْخَالِصُ وَالَّذِينَ ٱلْخَالِصُ وَالَّذِينَ ٱلْخَالِصُ وَالَّذِينَ ٱلْخَالِصُ وَالَّذِينَ ٱلْخَالِصُ وَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴾.

يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ شَ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ شَ عَلَى قَلْبِكَ مرية فيه ولا شك كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَكِنْبُ عَزِيزٌ لِيَا الشّعراء]، وقال تبارك وتعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَكِنْبُ عَزِيزٌ لَي يَنْ مَكِيمٍ حَمِيدٍ شَ اللّهُ الْكِنْبُ عَنْ اللّهُ الْكِنْبُ عَنْ اللّهِ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللّهِ ٱلْعَزِيزِ ﴾ أي: المنيع الجناب ﴿الْحَكِيمِ مُ أِي: في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.

﴿إِنَّا آنَرُنْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ فَأَعَبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ أَي: فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى ذلك، وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده، وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد ولهذا قال تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له.

وقال قتادة في قوله: ﴿أَلَا يَلُهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ﴾: شهادة أن لا إله إلا الله(٢).

ثم أخبر تعالى عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴿ أَي: إِنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم، فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من [أمور](١) الدنيا، فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به.

قال قتادة والسدي ومالك، عن زيد بن أسلم وابن زيد: ﴿إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ زُلْفَيٓ﴾ أي: ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة (٢٠)، ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك.

وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات الله وان وسلامه عليهم أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه ﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّنغُوتُ ﴾ [النحل: ٣٦] ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿ إِللهَ اللهُ الل

وأخبر أن الملائكة التي في السموات من الملائكة المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه ﴿ فَلَا تَغَرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ﴾ [النحل: ٧٤]، تعالى الله عن ذلك.

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ أي: يوم القيامة ﴿فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتِلِفُونَ ﴾ أي: سيفصل بين الخلائق يوم معادهم ويجزي كل عامل بعمله ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكَةِ آهَلُؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ أَنِّ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَ أَتَ مَرْمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنْذِبُ كَفَارُ ﴾ أي: لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله تعالى وقلبه كافر بآياته [وحججه وبراهينه] (٣).

ثم بيَّن تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى فقال: ﴿ لَوْ أَرَادَ اللّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَا صَّطَفَى مِمَّا يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ أي: لكان الأمر على خلاف ما يزعمون وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه كما قال: ﴿ لَوْ أَرَدُنَا أَن نَنَّذِذَ لَمُوا لَا يَخْذِنهُ مِن لَدُنَّا إِن كُنَّ فَعِلِينَ اللهِ ﴾ [الأنبياء]، ﴿ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّمَنِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَنِدِينَ اللهِ ﴾ [الزخرف]، كل هذا من باب الشرط، ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم.

وقوله تعالى: ﴿ سُبَحَننَهُم هُو اللّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ أي: تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد، فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي كل شيء عبد لديه فقير إليه وهو الغني عما سواه الذي قد قهر الأشياء فدانت وذلّت وخضعت [تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً] (٤).

<sup>(</sup>١) في (ذ): «أمر».

<sup>(</sup>٢) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، وقول السدي أخرجه الطبري بسند بسند صحيح من طريق أسباط عنه، وقول مالك عن زيد بسنده صحيح، وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه.

<sup>(</sup>٣) في (خ): «ويحجد براهينه». (٤) زيادة من (مح).

﴿ هَلَتَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ الْيَّلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الْيَلِّ وَسَخَّرَ الشَّمَسَ وَالْفَمَرُ صُحُلَمَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَامِ وَالْمَالَقِ ثَمَّ السَّمَسَ وَالْفَمَرُ فَلَ الْمَالَقُ لَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّدُ فَى خَلْقَكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَانِيكُمْ خَلْقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْقِ فِي جَعْلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِينَةً أَزْوَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَانِكُمْ خَلْقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْقِ فِي جُعْلَ مِنْهُ وَلَا مُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۖ ﴾.

يخبر تعالى أنه الخالق لما في السلموات والأرض وما بين ذلك من الأشياء وبأنه مالك الملك المتصرف فيه يقلب ليله ونهاره ﴿ يُكَوِّرُ النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارَ يَطَلُبُهُ يَجريان متعاقبين لا يفتران كل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً كقوله: ﴿ يُغْشِى النَّهَارَ يَطَلُبُهُ وَيُعْلَمُ الله عني ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وغيرهم (١٠).

وقوله: ﴿وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ حَكُلُّ يَجَرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ أي: إلى مدة معلومة عند الله تعالى ثم ينقضي يوم القيامة ﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّرُ ﴾ أي: مع عزته وعظمته وكبريائه وهو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه.

وقوله: ﴿ خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ أي: خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ وهي حواء ﷺ كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ اللَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَاءً ﴾ [النساء: ١].

وقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَمِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ ﴾ أي: خلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج وهي المذكورة في سورة الأنعام ﴿ثَمَنِينَةَ أَزْوَجٌ مِنَ الضَّأَنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ الْمُعْونِ الله وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ وَمُنْ اللهُ اللهِ اللهِ وَمُنْ اللهُ اللهِ اللهِ وَمُنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقوله: ﴿ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ﴾ يعني: في ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد وظلمة البطن، كذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو مالك والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد (٤).

وقوله: ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ أي: هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>۲) (خم) و(مح).(۳) في (خ): «قدركم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوى بما يليه: وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه البُستي والطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة، وأخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد.

آباءكم هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك ﴿لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوٍّ ﴾ أي: الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له ﴿فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴾ أي: فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يذهب بعقولكم؟

﴿ ﴿ وَزَرَ أَخْرَىٰ ثُمُّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنِيَّ عَنَكُمٌ ۚ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفُرِّ وَإِن نَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنِيَّتُكُمْ بِمَا كُنُمْ تَعْمَلُونَْ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُودِ ۞ ۞ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَكَنَ صُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِۦ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنّكَ مِنْ أَصْحَنَبِ ٱلنَّارِ ۞۞.

يقول تبارك وتعالى مخبراً عن نفسه تبارك وتعالى أنه الغني عما سواه من المخلوقات كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿إِن تَكْفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ جَيدُ ﴾ [إبراهيم: ٨] وفي صحيح مسلم: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً»(١).

وقوله: ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ۗ أَي: لا يحبه ولا يأمر به ﴿ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُ ۗ أي: يحبه منكم ويزدكم من فضله ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۗ أي: لا تحمل نفس عن نفس شيئاً بل كل مطالب بأمر نفسه ﴿ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُم فَيُنَبِّتُكُم بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ لِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ أي: فلا تخفى عليه خافية.

وقوله: ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ صُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ﴾ أي: عند الحاجة [يتضرع] (٢) ويستغيث بالله وحده لا شريك له كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِنَّاهُ فَلَمَّا بَعْنكُو وحده لا شريك له كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِنَّاهُ فَلَمَّا بَعْنَكُو إِلَا الإسراء]، ولهذا قال: ﴿ مُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنَهُ نِسَى مَا كَانَ يَدْعُونًا إِلَى الْبَدِهِ مِن قَبْلُ ﴾ أي: في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُ مَنَّ كَانَ لَيْ يَدُعُنا إِلَى اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مُنَّامُ مُنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنَّامُ مُنَّ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِدً ﴾ أي: في حال العافية يشرك بالله ويجعل له أنداداً ﴿فُلْ تَمَتَعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَكِ النَّارِ ﴾ أي: قل لمن هذه حالته وطريقته ومسلكه تمتع بكفرك قليلاً وهو تهديد شديد ووعيد أكيد كقوله: ﴿فُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ [إبراهيم: ٣٠]، وقوله تعالى: ﴿نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ [لقمان].

﴾ ﴿ أَمَنْ هُوَ قَننِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيَلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِـِّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ (يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞﴾.

يقول تعالى: أمّنْ هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أنداداً؟ لا يستوون عند الله كما قال تعالى: ﴿ لَهُ لَيْسُوا سَوَآةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ أُمَّةٌ قَايِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَنتِ اللّهِ ءَانَاةَ النِّلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ ﴾ تعالى: ﴿ فَي حال سجوده وفي حال الله عمران]، وقال ههنا: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَنِنتُ ءَانَاةَ النِّلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا ﴾ أي: في حال سجوده وفي حال

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه في تفسيره سورة الرعد آية ۲۹. (۲) في (ذ): «يضرع».

قيامه ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة وليس هو القيام وحده كما ذهب إليه آخرون.

وقال ابن عباس والحسن والسدي وابن زيد: آناء الليل جوف الليل (٢).

وقال الثوري، عن منصور: بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء (٣).

وقال الحسن وقتادة: آناء الليل أوله وأوسطه وآخره (٤).

وقوله تعالى: ﴿ يَحُذُرُ الْآخِرَةَ وَبَرَجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ الْحِياةِ هو الغالب ولهذا قال تعالى: ﴿ يَحَذَرُ العبادة من هذا وهذا وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب ولهذا قال تعالى: ﴿ يَحَذَرُ العبادة من هذا وهذا وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب عليه كما قال الإمام عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت، عن أنس و الله قال: دخل رسول الله على رجل وهو في الموت فقال له: «كيف تجدك؟» فقال: أرجو وأخاف، فقال رسول الله على: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه [الله] الذي يرجو وأمنه الذي يخافه (٢). رواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث سيار بن حاتم، عن جعفر بن سليمان به وقال الترمذي غريب، وقد رواه بعضهم عن ثابت، عن النبي على مرسلاً (٨).

وإنما قال ابن عمر رضي ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان رضي بالليل وقراءته حتى إنه ربما قرأ القرآن في ركعة كما روى ذلك أبو عبيدة عنه رضى الله تعالى عنه (١٠٠)، وقال الشاعر:

(٢) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي في تفسير سورة آل عمران آية ١١٣.

(٦) أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب رقم ١٣٧٠)، وسنده حسن.

<sup>(</sup>١) سنده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق عن الثوري به في تفسير سورة آل عمران آية ١١٣، وسنده بلاغاً لا يعرف مفسره.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) كذا في (حم) و(مح)، وسقط لفظ الجلالة من الأصل.

<sup>(</sup>۷) سنن الترمذي، الجنائز، باب ۱۱ (ح۹۸۳) وعمل اليوم والليلة (ح۱۰۲۲)، وسنن ابن ماجه، الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له (ح٤٢٦١) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٧٨٥).

<sup>(</sup>A) كذا في (حم) و(مح) وسنن الترمذي، وفي الأصل: عن ثابت عن أنس، ولا يستقيم لأن لفظ عن أنس مقحم.

<sup>(</sup>٩) سنده ضعيف لضعف أبي خلف عبد الله بن عيسىٰ. (التقريب ص٣١٧).

<sup>(</sup>١٠) في هذه الرواية مبالغة.

ضحَّوا بأشمطَ عنوانُ السُّجودِ به يقطعُ اللَّيلَ تسبيحاً وقرآنا(١)

وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ﴾ أي: هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أنداداً ليضل عن سبيله ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ﴾ أي: إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لُبٌّ وهو العقل.

﴿ وَٰ لَا يَعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اَنَقُواْ رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا وَقَى الصَّابِرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ قُل إِنِّ أَمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ اللِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۞﴾.

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه ﴿قُلْ يَكِيبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ ٱحۡسَنُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ أي: لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم.

وقوله: ﴿وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً ﴾ قال مجاهد: فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان.

وقال شريك: عن منصور عن عطاء في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً ﴾ قال: إذا دعيتم إلى معصية فاهربوا ثم قرأ ﴿أَلَمَ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ (٤) [النساء: ٩٧].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ قال الأوزاعي ليس يوزن لهم ولا يكال [لهم] (٥) إنما يغرف لهم غرفاً (٦).

وقال [ابن جريج] (٧): بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط، ولكن يزادون على ذلك (٨). وقال السدي: ﴿إِنَّمَا يُوفَى اَلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ يعني: في الجنة (٩).

وقوله: ﴿قُلَ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ اللِّينَ ۞﴾ أي: إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞﴾.

قال السدي: يعني من أمته ﷺ.

<sup>(</sup>١) البيت لحسان بن ثابت رضي كما في ديوانه ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٠٣/٤) وفي سنده سليمان بن موسىٰ صدوق في حديثه بعض لين وخولط قبل موته (التقريب ص٢٥٥). ويتقوىٰ بما أخرجه الدارمي بسند حسن عن ابن عمر الله موقوفاً. (السنن، فضائل القرآن، باب من قرأ بمائة آية ٢٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرىٰ رقم ١٠٥٥٣ . (٤) سنده حسن.

<sup>(</sup>٥) سقط من (خ) و(ذ). (٢) أخرجه الطبري بسند صحيح عن قتادة بنحوه.

<sup>(</sup>٧) كذا في (حم) و(مح) والدر المنثور، وفي الأصل صحف إلى: «ابن جرير».

<sup>(</sup>A) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

يقول تعالى: قل يا محمد وأنت رسول الله: ﴿إِنِّ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِمٍ ﴾ وهو يوم القيامة وهذا شرط معناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى ﴿فُلِ اللّهَ أَعَبُدُ عُلِماً لَمُ دِينِ ﴾ فأعَبُدُواْ مَا شِنْتُمُ مِن دُونِيِّ ﴾ وهذا أيضاً تهديد وتبر منهم ﴿فُلْ إِنَّ ٱلْخَيْرِينَ ﴾ أي: إنما الخاسرون كل الخسران ﴿الّذِينَ خَيرُواْ أَنفُسَهُم وَأَهْلِيمٍ يَوْمَ الْقِينَدُ ﴾ أي: تفارقوا فلا التقاء لهم أبداً وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور ﴿أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلمُبِينُ ﴾ أي: هذا هو [الخسران المبين] (١) الظاهر الواضح، ثم وصف حالهم في النار فقال: ﴿هُمُ مِن فَوْقِهِم طُللُ مِن النّارِ وَمِن عَنْمِم طُللُ كَمَا قال: ﴿هُمُ مِن فَوْقِهِم عَوَاشٍ وَكُذَلِكَ نَبْرِى الظّلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ العنكبوت]، وقال: ﴿فَقُلُ مُن الْفَلْكِينَ اللّه العنكبوت].

وقوله: ﴿ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَةً﴾ أي: إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده لينزجروا عن المحارم والمآثم. وقوله تعالى: ﴿يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ﴾ أي: اخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونقمتي.

﴾ ﴿ وَالَّذِينَ ٱجْمَنَبُوا الطَّلْغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لِمُثُمُ ٱلْبُشْرَئَ فَبَشِرْ عِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَــنَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥۚ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنْهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَبِ ۞﴾.

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه: ﴿وَالَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوا الطَّلغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا ﴾ نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل، وأبي ذرِّ، وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم(٢).

والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم قال: ﴿فَبَشِرْ عِبَادِ ۞ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَ الْخَرَةُ ثُم قال: ﴿فَبَشِرْ عِبَادِ ۞ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَ الْحَيْنَ الله عَلَى الموسى عليه الصلاة والسلام حين التوراة ﴿فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ [الأعراف: ١٤٥].

﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ﴾ أي: المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة ﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ ﴾ أي: ذوو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة.

﴾ ﴿ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّادِ ۞ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلْقَوَّا رَبَّهُمْ لَمُمْ غُرَقٌ مِّن وَفَرْقِهَا غُرَقُ مَّنِيْلَةٌ خَزِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَتْهَرُرُّ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞﴾.

يقول تعالى: أفمن كتب [الله] (٣) أنه شقى تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أي:

<sup>(</sup>١) في (خ): «الخسار المبين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بدون عن أبيه، وفي الحالتين سنده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل غير واضحة.

لا يهديه أحد من بعد الله لأنه من يضلل الله فلا هادي له ومن يهده فلا مضلَّ له.

ثم أخبر عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في الجنة وهي القصور؛ أي: الشاهقة ﴿مِّن فَوْقِهَا غُرُفُّ مَّبْنَةً﴾ طباق فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات.

قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي، حدثنا محمد بن فضيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي شيء قال: قال رسول الله سيء «إن في الجنة لغرفاً يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها» فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال على الله الله الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام»(١). ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وقال حسن غريب: وقد تكلم بعض أهل العلم فيه مِن قِبل حفظه (٢).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن معانق أو أبي معانق، عن أبي مالك الأشعري رفح قال: قال رسول الله على: "إن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام»(٣) تفرد به أحمد من حديث عبد الله بن معانق الأشعري، عن أبي مالك الأشعري رفع به.

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رهي أن رسول الله على قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في أفق السماء» قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال: سمعت أبا سعيد الخدري ولي المنه يقول: «كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي» أن أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي حازم (٥)، وأخرجاه أيضاً في الصحيحين من حديث مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد وليه عن النبي النبي النبي المنه المنه عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد والمنه عن النبي النبي المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله الله المنه المنه

وقال الإمام أحمد: حدثنا فزارة، أخبرني فليح، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة ولله المغرف كما تراءون أبي هريرة ولله أن رسول الله على قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات»، فقالوا: يا رسول الله أولئك النبيون؟ فقال على الذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل»(٧). ورواه الترمذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومتنه (المسند ٢/ ٤٤٩ ح ١٣٣٨) وقال محققوه: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٢) السنن، البر والصلة، باب ما جاء في قول المعروف (ح١٩٨٤) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح١٦١٦).

<sup>(</sup>٣) أُخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٧/ ٥٣٩ ح٥٢٢٩)، وقال محققوه: إسناده حسن إن كان ابن معانق سمعه من أبي مالك. اهـ. ويشهد له سابقه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/ ٣٤٠) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، الرقاق، باب صفة الجنة والنار (ح٦٥٥٥) وصحيح مسلم، الجنة وصفة نعيمها (ح٢٨٣٠).

<sup>(</sup>٦) المصدران السابقان (ح٢٥٥٦ وح٢٨٣١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٧٨/١٤ ح١٧٨). وصحح سنده محققوه.

عن سويد، عن ابن المبارك، عن فليح به وقال حسن صحيح (١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو كامل قالا: حدثنا زهير، حدثنا سعد الطائي، حدثنا أبو المدله مولى أم المؤمنين أنه سمع أبا هريرة فيه يقول: قلنا يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقّت قلوبنا، وكنا من أهل الآخرة فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد قال في الواكلة تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم» قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال في البنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفني شبابه، ثلاثة لا تردُّ دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السموات ويقول الربُّ تبارك وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين (٢) وروى الترمذي وابن ماجه بعضه من حديث سعد بن أبي مجاهد الطائي وكان ثقة عن أبي المدله وكان ثقة به (٣).

وقوله تعالى: ﴿ نَجْزِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ ﴾ أي: تسلك الأنهار من خلال ذلك كما يشاؤون وأين أرادوا ﴿ وَعْدَ اللَّهِ اللَّهُ ال

﴿ هَا اَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَسَلَكُهُ يَنَبِيعَ فِ الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ. زَرَعًا نُحْنَلِفًا اَلْوَنَهُمُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنَهُ مُصْفَكَزًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِي لِأُولِي اَلْأَلْبَبِ ﴿ أَفَهَنَ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى ثُورٍ مِن رَّبِهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللّهِ أُولَيَكَ فِي صَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ﴾.

يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من السماء كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] فإذا أنزل الماء من السماء كمن في الأرض ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء وينبعه عيوناً ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة إليها، ولهذا قال: ﴿فَسَلَكُهُ مِنْ اللَّرْضِ﴾.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو قتيبة عتبة بن [اليقظان] من عكرمة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنَكِيمَ فِي الْأَرْضِ الله في الأرض ماء إلا نزل من السماء ولكن عروق في الأرض تغيره فذلك قوله تعالى: ﴿ فَسَلَكُهُ مِنكِيمَ فِي الْأَرْضِ ﴾ فمن سرَّه أن يعود الملح عذباً فليصعده (٥٠) وكذا قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي أن كل ماء في الأرض فأصله من السماء (١٠).

<sup>(</sup>١) السنن، صفة الجنة، باب ما جاء في ترائي أهل الجنة في الغرف (ح٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٣/ ٤١٠ ح٨٠٤٣) وقال محققوه: حديث صحيح بطرقه وشواهده.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، الدعوات، باب في العفو والعافية (ح٣٥٩٨)، وسنن ابن ماجه، الصيام، باب في الصائم لا ترد دعوته (ح١٧٥٢).

<sup>(</sup>٤) كذا في (حم) و(مح) وترجمته، وفي الأصل صحف إلى: «يعصان».

<sup>(</sup>٥) سنده ضعيف لضعف عتبة بن يقظان.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو الشيخ (العظمة رقم ٧٣٨)، والطبري كلاهما من طريق جابر عن الشعبي بنحوه، وجابر هو الجعفي وهو ضعيف.

وقال سعيد بن جبير: أصله من الثلج يعني: أن الثلج يتراكم على الجبال فيسكن في قرارها فتنبع العيون من أسافلها.

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يُغَيُّ بِهِ مَرْعًا مُخْلِفًا أَلْوَنَهُ ﴾ أي: ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعاً مختلفاً الوانه؛ أي: أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ ﴾ أي: بعد نضارته وشبابه يكتهل فتراه مصفراً قد خالطه اليبس ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَلماً ﴾ أي: ثم يعود يابساً يتحطم ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ أي: الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناء ثم تعود عجوزاً شوهاء والشاب يعود شيخاً هرماً كبيراً ضعيفاً وبعد ذلك كله الموت، فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير، وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت به زرعاً وثماراً ثم يكون بعد ذلك حطاماً كما قال تقالى: ﴿ وَاَضْرِبُ لَمُ مَثَلَ الْمُيَوْةِ الدُّنَيَا كُمَاءٍ أَنْ السَمَاءِ فَنَ السَمَاءِ فَاخْنَاطَ بِهِ نَبَاثُ ٱلأَرْضِ فَأَصَبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴿ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ الكهفا .

وقوله: ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرُهُ الْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِّن رَّيِهِ أَي: هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق كقوله تعالىٰ: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ قاسي القلب بعيد من الحق كقوله تعالىٰ: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فَالنّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمُنتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْمَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، ولهذا قال: ﴿فَوَيْلُ لِلقَسِيةِ فَلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللّهَ ﴾ أي: فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم ﴿أُولَتِكَ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ﴾ .

﴿ اللَّهُ زَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَابًا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْكَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهُ ذَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَكَأَءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُرُ مِنْ هَادٍ ۞﴾.

هذا مدح من الله على الله على العظيم المنزل على رسوله الكريم. قال الله تعالى: ﴿اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ تَعالى: ﴿اللهُ وَاللهُ اللهُ تَعالى: ﴿اللهُ اللهُ تَعالى: ﴿اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿اللهُ اللهُ تعالى: ﴿اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

قال مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني (١).

وقال قتادة: الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف<sup>(٢)</sup>.

وقال الضحاك: مثاني ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى.

وقال عكرمة والحسن: ثنى الله فيه القضاء زاد الحسن تكون السورة فيها آية وفي السورة الأخرى آية تشبهها (٣).

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مثاني مُرَدَّدٌ رُدِّد موسى في القرآن وصالح وهود والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن.

وقال سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفيه: مثاني قال: القرآن يشبه بعضه بعضاً ويرد بعضه على بعض (١٠).

وقال بعض العلماء: ويروى عن سفيان بن عيينة معنى قوله تعالى: ﴿ مُتَشَيْهًا مَثَانِى ﴾ أنّ سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذا من المتشابه وتارة تكون بذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين وكصفة الجنة ثم صفة النار (٢) وما أشبه هذا فهذا من المثاني كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارِ لَفِي جَمِيمِ ﴾ [الانفطار]، وكقوله: ﴿كَلَّ إِنَّ كِنَبَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ الْمُثَوِينَ لَكُسَنَ الْمُتَوَينَ لَكُسَنَ الْمُتَوَينَ لَكُسَنَ الْمُتَوِينَ لَكُسَنَ مَنَابٍ ﴾ إلى أن قال: ﴿كَلَّ إِنَّ كِنَبَ الطَّغِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ ﴾ [المطففين]، ﴿هَلَا فِرُنَّ لِلْمُتَقِينَ لَكُسَنَ مَنَابٍ ﴾ إلى أن قال: ﴿هَلَا وَإِنَ الطَّغِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ ﴾ [سَ]، ونحو هذا من السياقات.

فهذا كله من المثاني؛ أي: في معنيين اثنين وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضاً فهو المتشابه وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله تعالى: ﴿مِنْهُ مَايَثُ مُحَكَنَّ مُنَ الْمَشَابِهِ وَأَخُرُ مُتَشَيِهِكَ اللهِ وَاللهِ وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله تعالى: ﴿مَنْهُ مَلُودُ اللَّيْنَ يَخْشَوْنَ أَمُ الْكِلَابِ وَأَخُرُ مُتَشَيِهِكَ اللهُ عَمِران: ٧] ذاك معنى آخر. وقوله: ﴿نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللَّيْنَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ الله الجبار، عند سماع كلام الجبار، المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون من الوعد والوعيد، والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف ﴿مُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ الما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه فهم مخالفون لغيرهم من [الفجار] من وجوه:

أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات وسماع أولئك نغمات لأبيات من أصوات القينات.

الثاني: أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم كما قال: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَادَتُهُمْ وَلِهَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمّا رَزَقَتُهُمْ يُنفِقُونَ ۚ وَأَلْتِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ ۚ إِلَا يَعْمَلُونَ وَمِمّا رَزَقَتُهُمْ يُنفِقُونَ ۚ وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا لَمُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَالُهُ وَاللّهُ وَ

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله على تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله. ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة.

قال عبد الرزاق: حدثنا معمر، قال: تلا قتادة كَظَّلَهُ: ﴿ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ

<sup>(</sup>٢) عزاه الماوردي إلى سفيان بدون سند (النكت والعيون ١٢٣/٥)، وأخرجه البستي بمعناه بسند صحيح عن ابن أبي عمر العدني عن سفيان.

<sup>(</sup>٣) في (خ) و(ذ): «الكفار».

تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ آللَهُ قال: هذا نعت أولياء الله، نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما هذا في أهل البدع، وهذا من الشيطان (١٠).

وقال السدي: ﴿ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ أي: إلى وعد الله.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَكَأَءُ ﴾ أي: هذه صفة من هداه الله، ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله: ﴿ وَمَن يُضِّلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ .

﴿ أَفَهَن يَنَقِى بِوَجْهِهِ مُسُوّءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كَنُتُم تَكْسِبُونَ ۗ ﴿ كَذَّبَ ٱلنَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اَلْفَكُمُ ٱلْفَكَ ٱلْمَيْزَى فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنَيَّا ﴿ كَذَّبَ ٱلْأَيْلُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزَى فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنَيَّا ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ .

يقول تعالى: ﴿ أَفَمَن يَنَقِي بِوَجْهِدِ سُوّهَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ ويقرع فيُقال له ولأمثاله من الظالمين: ﴿ ذُوقُواْ مَا كُنُمُ تَكْسِبُونَ ﴾ كمن يأتي آمناً يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ أَفَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِدِ الْفَالَمِينِ: ﴿ وَقُولُ مَا كُنُمُ تَكْسِبُونَ ﴾ كمن يأتي آمناً يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُسْجَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِم وَجَهِدِ أَمَّدَى آمَن يَشِي سَوِيًا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِلَّهُ الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله واكتفى في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر. كقول الشاعر:

ف ما أدري إذا يه مت أرضاً أريدُ الخيرَ أيَّه ما يَليني؟ يعنى: الخير أو الشر.

وقوله: ﴿ كَذَبَ النِّينَ مِن قَلِهِم فَأَنَنَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ ﴿ كَذَبَ القرون الماضية المكذبة للرسل أهلكهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، وقوله: ﴿ فَأَذَاقَهُمُ اللّهُ الْخِزْى فِى الْمَكذبة للرسل أهلكهم الله بذنوبهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين بهم، فليحذر المخاطبون من الحَيْوَةِ الدُّنيَّا ﴾ أي: بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين بهم، فليحذر المخاطبون من ذلك فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والله والذي أعده الله جلَّ جلاله لهم في الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم في الدنيا ولهذا قال: ﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكُبَرُ لَوَ كَانُوا يَعَلَمُونَ ﴾ .

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْتَ الِلنَّاسِ فِي هَلَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثُلِ لَعَلَهُمْ يَلَذَكَّرُونَ ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَجَ لَعَلَهُمْ يَلَدَّكُرُونَ ﴿ فَرَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَصَ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ صَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرِكَاتُهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَويكِنِ مَثَلًا الْمُعَلِّ مَثَلًا رَجُلُمْ اللّهُ عَلَيْ مَثَلًا رَجُلُمْ اللّهُ عَلَمُونَ ﴿ إِنَّكُ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴿ مُثَلِّ ثُمَّ الْإِنَّكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمُونَ ﴾ .

يقول تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ ﴾ أي: بينا للناس فيه بضرب الأمثال ﴿ لَقَلَهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان كما قال تعالى: ﴿ وَمَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ [الروم: ٢٨] أي: تعلمونه من أنفسكم، وقال عَنْ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ ﴾ [العنكبوت].

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه، وسنده صحيح.

وقوله: ﴿فَرَّءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ ﴾ أي: هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس بل هو بيان ووضوح وبرهان، وإنما جعله الله تعالى كذلك، وأنزله بذلك ﴿لَعَلَهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ أي: يحذرون ما فيه من الوعيد ويعملون بما فيه من الوعد.

ثم قال: ﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاتُهُ مُتَشَكِسُونَ ﴾ أي: يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم ﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا ﴾ أي: سالماً ﴿ لِرَجُلٍ ﴾ أي: خالصاً لرجل لا يملكه أحد غيره ﴿ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ﴾؟ أي: لا يستوي هذا وهذا. كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له؟ فأين هذا من هذا؟

قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك والمخلص(١).

ولما كان هذا المثل ظاهراً بيناً جلياً قال: ﴿ الْحَمْدُ لِللَّهِ ﴾ أي: على إقامة الحجة عليهم ﴿ بَلْ ا أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: فلهذا يشركون بالله.

وقوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ هَذَه الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق وَالله عند موت الرسول على حتى تحقق الناس موته مع قوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ مُوت الرسول عَلَيْ حتى تحقق الناس موته مع قوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَوْمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَعُمَّ اللّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن يَنقلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَعُمَّ الله وستجتمعون السّلَكِرِينَ ﴿ وَلَا عمران]، ومعنى هذه الآية أنكم ستنقلون من هذه الدار لا محالة وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله على فيفي في الدار الآخرة وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله على فيفي في المؤمنين المخلصين المحلصين الموحدين، ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين.

ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل المتنازعين في الدنيا فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة.

وقال ابن أبي حاتم كَالله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان، عن محمد بن عمرو، عن أبي حاطب \_ يعني: يحيى بن عبد الرحمن \_، عن [ابن] (٢) الزبير [عليا] قال: لما نزلت ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ مَّغَنْصِمُونَ ﴿ قَالَ الزبير عَلَيْهُ: يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة؟ قال عليه: «نعم» قال عليه: إن الأمر إذا لشديد: وكذا رواه الإمام أحمد، عن سفيان وعنده زيادة، ولما نزلت ﴿ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَ بِذِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ فَي النكاثر] قال الزبير عَلَيْهُ: أما إن ذلك أيْ رسولَ الله؛ أيّ نعيم نسأل عنه؟ وإنما نعيمنا الأسودان: التمر والماء، قال عليه: «أما إن ذلك سيكون» (٤). وقد روى هذه الزيادة الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان به وقال الترمذي: حسن (٥).

(٢) زياد من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس، ويتقوى بما أخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (مح).

<sup>(</sup>٤) سنده حسن، وسيأتي ما يؤيد ذلك.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة التكاثر (ح٣٥٦) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٢٦٧٢).

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا ابن نمير، حدثنا محمد ـ يعني: ابن عمرو ـ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام على قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله على: ﴿إِنَّكُ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمةِ عِندَ رَبِّكُمْ مَخْتَصِمُونَ السورة على رسول الله عني رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال الزبير هيه: والله إن الأمر قال على على محمد بن عمرو به وقال: حسن صحيح (٢).

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر رفي قال: قال رسول الله ﷺ: «أول الخصمين يوم القيامة جاران» (٣). تفرد به أحمد.

وفي المسند عن أبي ذرِّ رَفِي أنه قال: رأى رسول الله ﷺ شاتين تنتطحان فقال: «أتدري فيم تنتطحان يا أبا ذرّ؟» قلت: لا. قال ﷺ: «ولكن الله يدري وسيحكم بينهما»(٥).

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﴿ وَأَنَّهُ إِنَّكُمْ بَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَغَنَّصِمُونَ ﴿ وَقَالَ عَلَي بن أبي طلحة، عن ابن عباس على الطالم، والمهتدي الضال، والضعيف المستكبر (٨).

وقد روى ابن منده في كتاب (الروح)، عن ابن عباس في أنه قال: يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد، فتقول الروح للجسد: أنتَ فعلتَ. ويقول الجسد للروح: أنتِ أمرتِ وأنتِ سولتِ، فيبعث الله ملكاً يفصل بينهما فيقول لهما: إنّ مثلكما كمثل رجل مقعد بصير والآخر ضرير دخلا بستاناً، فقال المقعد للضرير: إني أرى ههنا ثماراً ولكن لا أصل إليها، فقال له الضرير: اركبني، فتناولها فركبه فتناولها فأيهما المعتدي؟ فيقولان: كلاهما، فيقول لهما

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٦٧/١) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الزمر (ح٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٥١/٤) وحسن سنده الهيثمي (مجمع الزوائد ٢٤٩/١٠) وحسنه أيضاً السيوطي في الدر المنثور.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٢٩) وسنده ضعيف وله شواهد تقويه منها في صحيح مسلم، البر، باب تحريم الظلم (ح٢٥٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد (المسند ٣٤٥/٣٥ ح٣١٤٣) وحسن سنده محققوه بالطرق والشواهد.

<sup>(</sup>٦) أي: يظهروا عليه الحجة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح١٦٤٤)، وسنده ضعيف لضعف أغلب بن تميم (لسان الميزان ١/٤٦٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به.

الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما؛ يعني: أن الجسد للروح كالمطية وهي راكبة (١١).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن أحمد بن عوسجة، حدثنا ضرار، حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا منصور بن سلمة، حدثنا القمي يعني: يعقوب بن عبد الله، عن جعفر بن المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر على قال: نزلت هذه الآية وما نعلم في أي شيء نزلت في أي بي عن مَن نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنة فقال ابن عمر: هذا الذي وعدنا ربنا كان نختصم فيه (٢)، ورواه النسائي، عن محمد بن عامر، عن منصور بن سلمة به (٣).

وقال أبو العالية في قوله تبارك وتعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ ﴿ قَالَ: يعنى أهل القبلة (٤٠).

وقال ابن زيد: يعني أهل الإسلام وأهل الكفر، وقد قدمنا أن الصحيح العموم، والله أعلم(٥).

﴿ ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَن كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ وَاللّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُنَقُونَ ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ لِيُحَفِّرُ ٱللّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلّذِى كَآوُا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

يقول تعالى مخاطباً المشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى وادعوا أن الملائكة بنات الله وجعلوا لله ولداً تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً، ومع هذا كذبوا بالحق إذ جاءهم على ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولهذا قال: ﴿فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَنَا اللهِ وَكَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَبَ عِلَى اللهِ وكذب رسول الله، قالوا الباطل وردُّوا الحق ولهذا قال متوعداً لهم: ﴿أَلِيْسَ فِي جَهَنَمَ مَثْوَى لِلْكَفِرِينَ ﴾ وهم الجاحدون المكذبون.

ثم قال: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ وِٱلصِّدِّقِ وَصَدَّقَ بِدِ ﴾ قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الذي جاء بالصدق هو الرسول ﷺ (٢٠).

وقال السدي: هو جبريل ﷺ ﴿وَصَـٰدَقَ بِهِۦٚ﴾ يعني: محمداً ﷺ

<sup>(</sup>١) كتاب «الروح» لابن مندة من الكتب التي لم أعثر عليها وقد أفاد منه العلامة: ابن قيم الجوزية في كتابه «الروح».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم من طريق القاسم بن عوف الشيباني عن ابن عمر نحوه، وصححه ووافقه الذهبي.
 (المستدرك ٤/ ٧٧٥) ونسبه الهيثمي إلى الطبراني وقال: رجاله ثقات (مجمع الزوائد ٧/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى رقم ١١٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر بن قتادة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه أيضاً الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب بن عبد الرحمن بن زيد.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﴿وَالَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ﴾ قال: من جاء بلا إله إلا الله ﴿وَصَدَّقَ بِهِيْ عنى: رسول الله ﷺ (١).

وقرأ الربيع بن أنس «والذين جاءوا بالصدق» (٢) يعني: الأنبياء ﴿وَصَدَّقَ بِهِ اللهِ عني: الأتباع. وقال ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد ﴿وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اللهِ قال: أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة فيقولون: هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا (٣). وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين فإن [المؤمنين يقولون الحق ويعملون] (٤) به والرسول على أولى الناس بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وآمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ﴾ هو رسول الله ﷺ: ﴿وَصَدَّقَ بِدِ ۗ﴾ قال المسلمون: ﴿أُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ﴾ (٥٠).

قال ابن عباس: اتقوا الشرك<sup>(٦)</sup>. ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ يعني: في الجنة مهما طلبوا وجـــدوا ﴿ وَاللَّهِ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ لِيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ اللَّذِى عَمِلُوا وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِى وَجِدُوا ﴿ وَاللَّهِ عَنْهُمْ أَخْرَهُم بِأَحْسَنِ اللَّذِى اللَّهِ الأحرى: ﴿ أُولَكِيكَ اللَّذِينَ نَنقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنجَاوَزُ كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ الْمُحْدِى: ﴿ أُولَكِيكَ اللَّذِينَ نَنقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنجَاوَزُ عَن سَيّعَاتِهِم فِي أَصْعَبِ الجُنتَةِ وَعْدَ الطِّندَقِ اللَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْوا يُوعَدُونَ ﴾ [الأحقاف].

﴿ اللَّهُ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةٌ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَن يَضَلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَصَادٍ ﴿ وَمَن يَضَلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى انتِقامِ ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَق السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُولُكَ اللَّهُ قُلْ اَلْفَرَةَ يَشُد مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِى اللَّهُ بِضَرٍ هَلَ هُنَ كَشِفَتُ ضُرِّةٍ أَوْ أَرَادَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ بِنُوكَكُلُ اللَّهُ عَلَى هُنَ كَشِفَتُ صُرِّعَةً أَوْ أَرَادَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتَمِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتِمِ عَذَابٌ مُعْتِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتِمُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتَمِدُ عَذَابٌ مُعْتِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتِمِ عَذَابٌ مُعْتِمُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتَمِلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتَمِ عَذَابٌ مُعْتَمِ عَذَابٌ مُعْتِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنَابٌ مُعْتَمِلًا عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتَرِضَا مُعْتَلِكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتَالًا عَلَيْهِ عَنُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْتَمِ عَذَابٌ مُعْتَالًا عَلَيْهِ عَنَابٌ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

يقول تعالى: ﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ وقرأ بعضهم «عباده» (٧)؛ يعني: أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه.

وقال ابن أبي حاتم ههنا: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب، حدثنا عمي، حدثنا أبو هانئ، عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي، عن فضالة بن عبيد الأنصاري ولله أنه الم الله علي يقول: «أفلح من هُدِيَ إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به» (^) [ورواه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة تفسيرية، ونسبها الطبري إلى ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق وسفيان بن عيينة في تفسير (كما في تغليق التعليق ٢٩٨/٤) والبستي كلهم بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) في (خ): «المؤمن يقول الحق ويعمل». (٥) تقدم تخريجه قبل أربع حواشي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة متواترة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي من طريق أبي هاني الخولاني به وصححه (السنن، الزهد باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ح١٩١٥) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ح١٩١٥.

وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن وهب عن أبي هاني به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢٢٢/٤).

الترمذي والنسائي من حديث حيوة بن شريح، عن أبي هانئ الخولاني به وقال الترمذي: صحيح $1^{(1)}$ .

﴿ وَيُحْوَوْنُكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴿ يعني: المشركين يخوفون الرسول ﷺ ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي [يدعونها] (٢) من دون الله جهلاً منهم وضلالاً ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَن يُضَلِّلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللّهُ بِعَزِيزِ ذِى انْفِقامِ ﴿ هَا اللّهُ عَن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللّهُ بِعَزِيزِ ذِى انْفِقامِ ﴿ هَا اللّهُ عَن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللّهُ بِعَزِيزِ ذِى انْفَامِ ﴿ هَا اللّهِ اللهُ من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه فإنه العزيز الذي لا أعزّ منه ولا أشد انتقاماً منه ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله ﷺ.

وقوله: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُكِ ٱللَّهُ يعني: أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق للأشياء كلها ومع هذا يعبدون معه غيره مما لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ أَفْرَءَ يَشُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِصُرِّ هَلَ هُنَ كَنْ مَعْنَا مَن اللهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وذكر ابن أبي حاتم ههنا حديث قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس و و ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديث قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس و مرفوعاً «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، جفت الصحف ورفعت الأقلام واعمل لله بالشكر في اليقين. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً. وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراً (٣))

﴿ فَلَ حَسِّى ٱللَّهُ ﴾ أي: الله كافي ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلِيتَوَكِّ الْمُتَرَكِّلُونَ ﴾ [يوسف: ٢٥] كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال له قومه: ﴿ إِن نَقُولُ إِلَا اعْتَرَيْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةً قَالَ إِنِيَ أَشْهِدُ ٱللّهَ وَالشَّهُدُوا أَنِي بَرِيَةٌ مِمَّا ثُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِةً عَلَى اللّهِ رَبِي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [هود].

وقوله: ﴿ قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُم ﴾ أي: على طريقتكم وهذا تهديد ووعيد ﴿ إِنِّي عَمَمُلُ ﴾

<sup>(</sup>١) زياد من (حم) و(مح).(١) في (ذ): «يعبدونها».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد من طريق قيس بن الحجاج به (المسند ٤٠٩/٤ ـ ٤١٠ ح٢٦٦٩) وقال محققوه: إسناده قوي. اه. وكذا أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السنن صفة القيامة ـ ح٢٥١٦).

<sup>(</sup>٤) سنده ضعيف لضعف أبي المقدام، وأخرجه العقيلي ثم قال: وليس لهذا الحديث طريق يثبت (الضعفاء الكبير ٤/ ٣٤١).

أي: على طريقتي ومنهجي ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أي: ستعلمون غب ذلك ووباله ﴿مَن يَأْتِيهِ عَذَابُّ يُخَزِيهِ﴾ أي: في الدنيا ﴿وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّقِيمٌ﴾ أي: دائم مستمر لا محيد عنه، وذلك يوم القيامة.

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَنْكَ فَلِنَفْسِدٍ ۚ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ۞ اللهُ يَتَوَفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِى لَدْ تَمُتْ فِى مَنَامِهِمَ ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِى وَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ ثُسَمَّى إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمٍ يَنفكَكُرُونَ ۞﴾.

يقول تعالى مخاطباً رسوله محمد ﷺ: ﴿إِنَّا أَنَرُلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ ﴾ يعني: القرآن ﴿لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به ﴿فَمَنِ ٱهْتَكَدَكَ فَلِنَقْسِهِ ۗ أي: فإنما يعود نفع ذلك إلى نفسه ﴿وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾ أي: إنما يرجع وبال ذلك على نفسه ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ أي: بموكل أن يهتدوا ﴿إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾ [هود: ١٢]، ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكُ أَلْبَكُ عُلَيْكُ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾ [الرعد: ٤٠].

ثم قال تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام كما قال تعالى: ﴿وَهُو النِّي يَنَوَفَّتُ مَ إِلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُسكَى ثُمّ إِلَيْهِ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُم يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُسكَى ثُمّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ مُ ثُم يُنَيِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةٍ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظة حَقَى إِذَا جَآة أَحَدَكُم الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُم لا يُفَرِّطُونَ ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةٍ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظة حَقَى إِذَا جَآة أَحَدَكُم الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْمُؤْتَ وَيُرْسِلُ الْمُخْرَى إِلَى الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْمُخْرَى إِلَى الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْمُخْرَى إِلَى أَمِلِ مُسَمّى فيه دلالة على أنه تجتمع في الملأ الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده وغيره.

وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة وظلم قال: قال رسول الله عليه : «إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»(٢).

وقال بعض السلف: تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف ﴿فَيُمْسِكُ اللِّي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ﴾ التي قد ماتت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى (٣).

قال السدي: إلى بقية أجلها(٤).

<sup>(</sup>۱) في (خ): «كما».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند المنام (ح٦٣٢٠)، وصحيح مسلم، الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم (ح٢٧١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري وأبو الشيخ (العظمة رقم ٤٣١) وبقي ابن مخلد (كما في التمهيد ٥/ ٢٤١ لابن عبد البر)، عن سعيد بن جبير، وسنده مرسل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي مطولاً.

وقال ابن عباس: يمسك أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلط: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ﴾(١).

يقول تعالى ذامًا للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك، وهي لا تملك شيئاً من الأمر بل وليس لها عقل تعقل به ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به بل هي جمادات أسوأ حالاً من الحيوان بكثير.

ثم قال: قل؛ أي. يا محمد، لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه من شفعاء لهم عند الله تعالى أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كلها إليه ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَالْبَاهِ ﴿ مَا ذَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ لَهُمْ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: هو المتصرف في جميع ذلك ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أي: يوم القيامة فيحكم بينكم بعدله ويجزي كلاً بعمله، ثم قال تعالى ذامَّا للمشركين أيضاً: ﴿ وَإِذَا لَكُورَ اللَّهُ وَحَدَهُ ﴾ أي: إذا قيرل لا إليه إلا الله وحده ﴿ اَشَمَأَزَتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَا لَا خِرَةً ﴾.

قال مجاهد: ﴿ أَشَّ مَأَزَّتُ ﴾: انقبضت (٢).

وقال السدي: نفرت<sup>(٣)</sup>.

وقال قتادة: كفرت واستكبرت<sup>(٤)</sup>.

وقال مالك: عن زيد بن أسلم استكبرت<sup>(٥)</sup>، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوَّا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ يَسْتَكَمِّرُونَ ﷺ كَانُوَّا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ يَسْتَكَمِّرُونَ ﷺ [الصافات] أي: عن المتابعة والانقياد لها فقلوبهم لا تقبل الخير ومن لم يقبل الشر، لهذا قال: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۖ أي: من الأصنام والأنداد.

قال مجاهد: ﴿إِذَا هُمَّ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ أي: يفرحون ويسرون.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جيبير عن ابن عباس (المعجم الأوسط ۱/ ۱۱۷ ح۱۲۲) وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۷/ ۱۰۰) وكذا أخرجه الضياء المقدسي (المختار ۱/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) سنده صحيح.

﴿ وَاللَّهُمْ فَاطِرَ السَّمَنُوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَخَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِي يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَخَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَمِنْكُمُ مَعْمُ لَافْنَدَوْا بِهِ، مِن سُوَّةٍ الْقَذَابِ يَوْمَ الْقِينَمَةُ وَبَدَا لَهُمْ مَنْ وَبَدَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ ﴿ وَبَدَا لَمُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَمُ مِنْ وَجَاقَ بِهِم مَّا كُونُوا مِحْتَسِبُونَ ﴿ وَبَدَا لَمُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُمْ مِنْ وَكَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ، يَسْتَهْزِهُونَ ﴾ .

يقول تبارك وتعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكر من المذمة لهم في حبهم الشرك ونفرتهم عن التوحيد ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ﴾ أي: ادع أنت الله وحده لا شريك له الذي خلق السلموات والأرض وفطرها؛ أي: جعلها على غير مثال سبق ﴿عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ﴾ أي: السر والعلانية ﴿أَنتَ تَحَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْلِفُونَ ﴾ أي: في دنياهم ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من قبورهم.

قال مسلم في صحيحه: حدثنا عبد بن حُميد، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة في بأي شيء كان رسول الله على يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت في كان رسول الله على إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا منه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»(١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا سهيل بن أبي صالح وعبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود ولله قال: إن رسول الله على قال: «من قال اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا الله أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إلا قال الله على لل لك ملائكته يوم القيامة: إن عبدي قد عهد إلي عهداً فأوفوه إياه فيدخله الله الجنة قال سهيل: فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عوناً أخبر بكذا وكذا فقال: ما [فينا](٢) جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها(٣). انفرد به الإمام أحمد.

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثني حُييّ بن عبد الله، أن أبا عبد الرحمن حدثه قال: أخرج لنا عبد الله بن عمرو والمسار وقال: كان رسول الله والله علمنا نقول: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت ربُّ كل شيء وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك والملائكة يشهدون، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك من أن أقترف على نفسي إثماً أو أجره إلى مسلم. قال أبو عبد الرحمن فيه كان رسول الله والله والله والله والله بن عمرو والله أن يقول ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح، صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ح٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) في (خ): «في أهلنا».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/١٤) وسنده منقطع لأن عون بن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود فلي (ينظر مجمع الزوائد ١٠٤/١٠).

حين يريد أن ينام (١١). تفرد به أحمد أيضاً.

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن عياش، عن محمد بن زياد الألهاني، عن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو والله علم فقلت له حدثنا ما سمعت من رسول الله علم في الله فقل الله فقل الله فقل فإذا فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق في قال: يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له رسول الله في الله الله فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم فقال بن عياش به وقال حسن غريب من هذا الوجه (٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم، حدثنا شيبان، عن ليث، عن مجاهد قال: قال أبو بكر الصديق: أمرني رسول الله على أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي من الليل: اللهم فاطر السموات والأرض إلخ<sup>(٤)</sup>.

وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ وهم المشركون ﴿مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَةُ مَعَهُ﴾ أي: ولو أن جميع [ما في] (٥) الأرض وضعفه معه ﴿لَاَقْنَدَوْا بِهِ مِن سُوَّةِ ٱلْعَنَابِ﴾ أي: الذي أوجبه الله تعالى لهم يوم القيامة ومع هذا لا يتقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهباً كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِن الله من العذاب والنكال الأخرى: ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِن الله من العذاب والنكال بهم ما لم يكن في بالهم ولا في حسابهم ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَانُوا بِهِ يَسَمُّوا ﴾ أي: وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم والمآثم ﴿وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسَمَّزِمُونَ ﴾ أي: وأحاط بهم من الغذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا.

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِصْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُكُم عَلَى عِلْمَ بَلَ هِى فِتْمَةً وَلَنِكَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَالْمَا ٱلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَالْمَا ٱلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابُهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوَلَمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوَلَمْ إِيَّامُواْ أَنَّ اللّهَ يَبْسُطُ ٱلزِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَكَ لِنَتَامِ لِنَوْمِهُونَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه في حال الضرّاء [يتضرع] (٢) إلى الله ﷺ وينيب إليه ويدعوه وإذا خوله نعمة منه بغى وطغى وقال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُم عَلَى عِلْمٍ ﴾ أي: لما يعلم الله تعالى من استحقاقي له ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٧١/١١ ح٢٥٩) وصححه لغيره محققوه بالشواهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ٢١/٤٣٨ ح١٩٨٥) وحسن سنده محققوه.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، الدعوات، باب ٩٥ (ح٣٥٢٩)، وأخرجه البخاري من طريق إسماعيل بن عياش به (الأدب المفرد ح١١٤). المفرد ح١٢٠٤) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح١١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٤/١) وسنده ضعيف لأن مجاهداً لم يسمع من أبي بكر رها المرادية السابقة فيرتقى إلى الحسن لغيره.

<sup>(</sup>٥) في (ق): [ملك]. «يضرع».

قال قتادة: على علم عندي على خير عندي (١). قال الله على: ﴿بَلَ هِيَ فِتْنَهُ أَي: ليس الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي مع علمنا المتقدم بذلك فهي فتنة؛ أي: اختبار ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُم لاَ يَعْلَمُونَ فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون ﴿فَدَ قَالْمَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم أَي: قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى كثير ممن سلف من الأمم ﴿فَمَا أَغَنَى عَبْهُم مَا كَانُوا يكُسِبُونَ الله أي: فما صحَّ قولهم ولا منعهم جمعهم وما كانوا يكسبون ﴿فَاصَابُهُم سَيِّقَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَذِينَ ظَلَمُوا مِن هَتَوُلاَهِ أَي: من المخاطبين مخبراً عن قارون أنه قال له قومه: ﴿لاَ تَغَيِّ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُ ٱلْفَرِينَ وَلِمَتَغِ فِيماً عَاتَنك اللهُ ٱلدَّرَ اللهُ لاَ يُحِبُ الْمُقْرِمُونَ وَلا تَنعَ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللّهُ لاَ يُحِبُ الْمُقْرِمُونَ وَلا تَنعَ الْمُعْرِمُونَ وَلا الله عَومه: ﴿لاَ تَعْتَ إِنَّ اللّهُ لاَ يُحِبُ الْمُقْرِمُونَ وَلا تَنعَ الْمُعْرِمُونَ وَلا الله عَومه: ﴿لاَ تَعْتَ إِنَّ اللّهُ لاَ يُحِبُ الْمُقْرِمُونَ وَلا تَنسَى نَصِيبَك مِن اللهُ الدَّرُ اللهُ الدَّرُ اللهُ اللهُ وَلَالَ مِن مُعْرَفِقُ وَلا يَعْتَ أَوْلَادًا وَمَا غَنْ بِمُعَلِينَ فَى المُعْرِمُونَ وَلا الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالُوا نَحَنُ أَحَالُهُ وَلَوْلَدًا وَمَا غَنْ بِمُعَلِينَ فَى اللهُ إِللهُ اللهُ وَلَوله: ﴿ وَقَالُوا عَنْ أَلَوْلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله على الله على المرا وحججاً .

هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر، ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿يَعِبَادِى الَّذِينَ أَسَرَقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم لَا نَقَـنَطُوا مِن رَجْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣] ح٤٨١٠).

رَّغُهَ اللَّهُ وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن جريج، عن يعلى بن مسلم المكي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به (١).

والمراد من الآية الأولى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا ﴾ الآية [الفرقان: ٧٠].

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو قبيل قال: سمعت أبا عبد الرحمن المري يقول: سمعت ثوبان مولى رسول الله على يقول: سمعت رسول الله على يقول: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية ﴿ قُلْ يَعِبَادِى الَّذِينَ آسَرَفُوا عَلَى آنفُسِهِم ﴾ إلى آخر الآية فقال رجل يا رسول الله فمن أشرك؟ فسكت النبي على ثم قال: «ألا ومن أشرك» ثلاث مرات (٢). تفرد به الإمام أحمد.

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا [سُريج]<sup>(٣)</sup> بن النعمان، حدثنا [نوح]<sup>(١)</sup> بن قيس، عن أشعث بن جابر الحداني، عن مكحول، عن عمرو بن عبسة فلي قال: جاء رجل إلى النبي لله شيخ كبير يدعم على عصا له فقال: يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي؟ فقال فقال فقال الله؟» قال: بلى وأشهد أنك رسول الله فقال فقال لكه: «قد غفر لك غدراتك وفجراتك»<sup>(٥)</sup>. تفرد به أحمد.

فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت فإن باب الرحمة والتوبة واسع قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُو يَقْبَلُ التَّوَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [السوبة: ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلَ سُوّاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ لَسُوَا الله يَجِدِ الله عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ النساء]، وقال تعالى في حق المنافقين: ﴿ إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي لَلّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ النساء]، وقال تعالى في حق المنافقين: ﴿ إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي اللّهَ يَجِدِ الله عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ النساء]، وقال: ﴿ لَقَدُ اللّهُ مَن النّادِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلّا الّذِينَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا ﴾ [النساء]، وقال: ﴿ لَقَدَ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحِدٌ وَإِن لَمْ يَعْدَلُونَ لَيَمْسَنَ اللهُ عَلَا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَ

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله (ح١٢٢)، وسنن أبي داود، الفتن، باب في تعظيم قتل المؤمن ح٤٢٧٤، وسنن النسائي، تحريم الدم، باب تعظيم الدم ٨٦/٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٧/ ٤٥ ح٢٢٣٦٢) وضعف سنده محققوه.

<sup>(</sup>٣) كذا في المسند، وفي الأصل: و(حم) و(مح) صحف إلى: «شريح».

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «روح». .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٢/ ١٧١ ح١٩٤٣٢) وصححه محققوه بشواهده.

 <sup>(</sup>٦) وهي قراءة متواترة في سورة هود آية ٤٦.
 (٧) وهي قراءة شاذة تفسيرية.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥٤/٤٥ ح٢٧٥٦٩)، وضعف سنده محققوه وذكروا أن الشطر الأول محتمل للتحسين بشاهده.

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داود، الحروف والقراءات (ح٣٩٨١)، وسنن الترمذي، القراءات، باب ومن سورة هود (ح٣٩٣١).

اَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ قَنُواْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ ثُمُّ لَوْ بَتُوبُوا﴾ [السمائدة] ثم قال: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفُرُونَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنُواً اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

قال الحسن البصري رحمة الله عليه: [انظروا](١) إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة والآيات في هذا كثيرة جداً.

وفي الصحيحين عن أبي سعيد في عن رسول الله على حديث الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً ثم ندم وسأل عابداً من عباد بني إسرائيل هل له من توبة، فقال: لا فقتله وأكمل به مائة ثم سأل عالماً من علمائهم هل له من توبة فقال ومن يحول بينك وبين التوبة. ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيها فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأمر الله أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بِشِبْرٍ فقبضته ملائكة الرحمة، وذكر أنه نأى بصدره عند الموت وأن الله تبارك وتعالى أمر البلدة الخيرة أن تقترب وأمر تلك البلدة أن تتباعد (٢)، هذا معنى الحديث وقد كتبناه في موضع آخر بلفظه.

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسَرَقُوا عَلَىٰ ٱنفُسِهِم لَا نَقَنَظُوا مِن رَجْمَةِ اللّهِ آلِيَ اللّه يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ إلى آخر الآية. قال: قد دعا الله تعالى إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو ابن الله، ومن زعم أن عزيراً ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة يقول الله تعالى له ولاء: ﴿ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَلَا مَن هؤلاء، من قال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَقَلَ ﴾ [المائحات: ٢٤]، وقال: ﴿ مَا لَكُمُ مِن إِلَهِ عَيْرِك ﴾ [التوجة] (القصص: ٣٨].

قال ابن عباس: مَن آيسَ عبادَ الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله، ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه (٤).

وروى الطبراني من طريق الشعبي عن [شُتير]<sup>(٥)</sup> بن شكل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول إن أعظم آية في كتاب الله ﴿ اللّه ﴿ اللّه لِآ اللّه إِلّه هُو اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر ﴿ إِنّ اللّه يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ وإن أكثر آية في القرآن فرجاً في سورة الزمر ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ تَفُويضاً ﴿ وَمَن يَعْبَادِى اللّهِ تَفُويضاً ﴿ وَمَن يَعْبَادِى اللّه تَفُويضاً ﴿ وَمَن يَتْمَةِ اللّهِ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣] فقال له مسروق صدقت (٢).

<sup>(</sup>١) في (خ): «انظر».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب رقم ٥٤ ح٣٤٧٠، وصحيح مسلم، التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (ح٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «توبته».

<sup>(</sup>٤) عزاه بطوله السيوطي إلى الطبري وابن المنذر. ولم أجده في تفسير الطبري.

<sup>(</sup>٥) كذا في (حم) والطبري، وفي الأصل صُحف إلى: «سنيد». ُ

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني من طريق منصور عن الشعبي به (المعجم الكبير ح٨٦٥٩ و٨٦٦٠)، وأخرجه البستي من طريق منصور عن الشعبي عن مسروق وشتير به، وسنده صحيح، وأخرجه الطبري من طريق منصور به.

وقال الأعمش: عن أبي سعيد، عن أبي الكنود قال: مرَّ عبد الله \_ يعني: ابن مسعود رَهِ الله على قاص وهو يذكر الناس فقال: يا مذكر لم تقنط الناس من رحمة الله؟ ثم قرأ ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّه

ذكر أحاديث فيها نفي القنوط.

قال الإمام أحمد: حدثنا [سريج]<sup>(۲)</sup> بن النعمان، حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله السدوسي<sup>(۳)</sup>، حدثني [أخشن]<sup>(3)</sup> السدوسي قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال: سمعت رسول الله على يقول: «والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم، والذي نفس محمد كلى بيده لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم»<sup>(٥)</sup>. تفرد به الإمام أحمد.

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثني الليث، حدثني محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز، عن أبي صِرْمة، عن أبي أيوب الأنصاري هذه أنه قال حين حضرته الوفاة: قد كنت كتمت منكم شيئاً سمعته من رسول الله على يقول: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله على قوماً يذنبون فيغفر لهم» (٢) هكذا رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي جميعاً عن قتيبة، عن الليث بن سعد به (٧). ورواه مسلم من وجه آخر به عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي صومة وهو الأنصاري صحابي، عن أبي أيوب هي به (٨).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني، حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النُكري<sup>(۹)</sup>، قال: سمعت أبي يحدث، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس على قال: قال رسول الله على: «لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون فيغفر لهم» (۱۰). تفرد به أحمد.

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا داود بن عبد الرحمن، حدثنا أبو عبد الله مسلمة بن عبد الله الرازي، عن أبي عمرو البجلي، عن عبد الملك بن سفيان الثقفي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحنفية، عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله علي إن الله تعالى يحب العبد المُفتَّن التواب» (١١). ولم يخرجوه من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية ويعلى بن عبيد عن الأعمش به (المصنف ٨/١٠٧) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) كذا في المسند، وفي الأصل و(حم) و(مح) صحف إلى: «شُريح».

<sup>(</sup>٣) من (ق) و(ث). (خ): «حسن».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢١/١٤٦ ح١٣٤٩)، وصححه محققوه بالشواهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/٤١٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم، التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار (ح٢٧٤٨/٩)، وسنن الترمذي، الدعوات، باب فضل التوبة والاستغفار (ح٣٥٣٩).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (ح١٠/٢٧٤٨). (٩) في (ق): [البكري]

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/ ٣٧٩ ح٢٦٢٣)، وقال محققوه: حسن لغيره.

<sup>(</sup>١١) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومتنه (المسند ٢/٢ ح٢٠٥) وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً شبه موضوع.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا ثابت وحميد، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس لعنه الله تعالى قال: يا ربِّ إنك أخرجتني من الجنة من أجل آدم وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك قال: فأنت مسلط، قال: يا ربِّ زدني، قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك مثله، قال: يا ربِّ زدني، قال: أجعل صدورهم مساكن لكم وتجرون منهم مجرى الدم. قال: يا ربِّ زدني قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً، فقال آدم عليه الصلاة والسلام: يا ربِّ قد سلطته عليَّ وإني لا أمتنع به (۱) إلا بك. قال تبارك وتعالى: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء، قال: يا ربِّ زدني قال: الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أمحوها. قال: يا ربِّ زدني. قال: أشرَفُوا عَلَى باب التوبة مفتوح ما كان الروح في الجسد. قال: يا ربِّ زدني. قال: ﴿ يَكِمَادِى اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَا اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

وقال محمد بن إسحاق: قال نافع: عن عبد الله بن عمر، عن عمر في في حديثه قال: وكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفاً ولا عدلاً ولا توبة، عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم.

قال: فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم ﴿يَعِبَادِى اللَّهِ عَلَى أَشَرُولَ عَلَى اَنْفُسِهِم لَا نَفْسُهِم لَا نَقْنُورُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن وَبَيْكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّ

<sup>(</sup>۱) من (ق). (۲) عبيد بن عمير تابعي.

<sup>(</sup>٣) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل: «بياض».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري من طريق أبن إسحاق به، وسنده ضعيف لأن ابن إسحاق لم يسمع من نافع.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «فتحسن».

فأخبر الله تعالى أن لورُدّوا ما قدروا على الهدىٰ وقال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨].

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أسود، حدثنا أبو بكر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة، قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار، فيقول: لولا أن الله هداني. قال: فيكون له الشكر»(٢). ورواه النسائي من حديث أبي بكر بن عياش به (٣).

ولما تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنيا وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله وقال الله والله والله

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُوَدَّةٌ ۚ ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۗ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـفَوَّا بِمَفَازَهِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَّهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴿.

يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه، تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة قال تعالى ههنا: ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ أَي: في دعواهم له شريكاً وولداً ﴿وَجُوهُهُم مُسْوَدَّةً ﴾ أي: بكذبهم وافترائهم وقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثَوَى لِلمُتَكَبِينَ ﴾؟ أي: أليست جهنم كافية لهم سجناً وموئلاً لهم فيها الخزي والهوان بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب، حدثنا عمي، حدثنا عيسى بن أبي عيسى الخياط، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في أن رسول الله على قال: «إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجناً من النار في واد يقال له: بولس من نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار ومن طينة الخبال»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٦/ ٣٨٢ ح١٠٦٥٢) وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى، التفسير رقم ١١٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) سنده ضعيف جداً لأن عيسىٰ بن أبي عيسىٰ الحناط: متروك (التقريب ٤٤٠)، ولشطره الأول شاهد، أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن شعيب به وقال: حسن صحيح (السنن، صفة القيامة ح٢٤٩٢)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وأخرجه الإمام أحمد من طريق عمرو بن شعيب به وحسنه محققوه (المسند ١١/ ٢٤٥ ح ١٦٥٩).

وقوله: ﴿وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوُّا بِمَفَازَتِهِمْ ﴾ أي: بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله ﴿لَا يَمَشُهُمُ اللَّهُوَهُ ﴾ أي: يوم القيامة ﴿وَلَا هُمَّ يَحْزَنُونَ ﴾ أي: ولا يحزنهم الفزع الأكبر بل هم آمنون من كل فزع، مزحزحون عن كل شر [نائلون](١) كل خير.

﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءً وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَمُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالَذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ اللّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۞ قُلْ اَفَغَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُوّتِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَهِلُونَ ۞ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِنَيْكَ وَلِكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ۞ بَلِ اللّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّرَ الشَّكِرِينَ ۞﴾.

يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته، وقوله: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ قال مجاهد: المقاليد هي المفاتيح بالفارسية (٢)، وكذا قال قتادة وابن زيد وسفيان بن عينة (٣).

وقال السدي: ﴿لَمُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: خزائن السموات والأرض (٤)، والمعنى على كلا القولين أن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولهذا قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ ﴾ أي: حججه وبراهينه ﴿أُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾.

وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباً جداً وفي صحته نظر ولكن نحن نذكره كما ذكره فإنه قال: حدثنا يزيد بن سنان البصري بمصر، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا الأغلب بن تميم، عن مخلد بن هذيل العبدي، عن عبد الرحمن المدني، عن عبد الله بن عمر، عن عثمان بن عفان شهائه سأل رسول الله على عن تفسير قوله تعالى: ﴿لَمُ مَقَالِدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فقال: «ما سألني عنها أحد قبلك يا عثمان» قال على: «تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده، أستغفر الله ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. من قالها يا عثمان إذا أصبح عشر مرار أعطي خصالاً ستاً: أما [أولاهن] فيحرس من إبليس وجنوده، وأما الثانية فيعطى قنطاراً من الأجر، وأما الثالثة فترفع له درجة في فيحرس من إبليس وجنوده، وأما الثانية فيعطى قنطاراً من الأجر، وأما الثالثة فترفع له درجة في السادسة فيعطى من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وله مع هذا يا عثمان من الأجر، كمن حج وتقبلت حجته واعتمر فتقبلت عمرته، فإن مات من يومه طبع عليه بطابع الشهداء (٢٠). ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حماد به مثله وهو غريب وفيه نكارة الشهداء (٢٠).

<sup>(</sup>١) في (ذ): «مؤملون».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد (في تفسير سورة الشورى آية ۱۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٥) في (خ): «أولهن».

<sup>(</sup>٦) سنده ضعيف جداً لأن الأغلب بن تميم متفق على ضعفه (ميزان الاعتدال ٢٧٣/١) وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (١٤٤/١)، وقال ابن عرَّاق عن ابن حجر: إنه منكر من جميع طرقه (تنزيه الشريعة ١٩٢/١).

شديدة والله أعلم (١). وقوله: ﴿ قُلَ أَفَعَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُوّتِ أَعَبُدُ أَيُّهَا الْجَهِلُونَ ﴿ ﴾؟ ذكروا في سبب نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس ﴿ أَن المشركين [من جهلهم] (٢) دعوا رسول الله ﷺ إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه فنزلت: ﴿ قُلَ أَفَعَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُوٓنِ أَعَبُدُ أَيُّهَا الْجَهِلُونَ ﴾ وَلَقَد أُوحِى إِلَى وَلِلَهُ اللّهِ عَنهُم وَن قَبْلِكَ لَهِ أَشَرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمُكُ وَلَتَكُونَ مِن الْخَسِرِينَ ﴿ وَلَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ

وقوله: ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ أي: أخلصِ العبادة لله وحدَه لا شريك له أنت ومن اتبعك وصدقك.

﴾ ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَـتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَالسَّمَوَكُ مَطْوِيَّنَكُ بِيَحِيــنِهِۦًۗ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ .

يقول تعالى: ﴿وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ أي: ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته.

قال مجاهد: نزلت في قريش<sup>(٤)</sup>.

وقال السدي: ما عظموه حق عظمته<sup>(ه)</sup>.

وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوا.

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم. فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره (٢٠).

وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف وهو إمراراها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف.

قال البخاري: قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَى قَدْرِهِ ﴾ ، حدثنا آدم ، حدثنا شيبان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَلْهُ قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ﷺ فقال : يا محمد إنا نجد أن الله ﷺ يجعل السموات على أصبع والأرضين على أصبع ، والشجر على أصبع ، والمداء والثرى على أصبع ، وسائر الخلق على أصبع فيقول : أنا الملك ، فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ، ثم قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى عَير هذا الموضع قَدْرِهِ وَ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ الآية (٧). ورواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع

<sup>(</sup>١) عزاه الهيثمي إلى أبي يعلى في المسند الكبير (مجمع الزوائد ١١٥/١٠).

<sup>(</sup>۲) في (خ): «بجهلهم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسير سورة الكافرون وابن أبي حاتم كلاهما من طريق أبي خلف عبد الله بن عيسىٰ عن داود عن عكرمة عن ابن عباس، وأبو خلف ضعيف (ينظر: فتح الباري ٨/ ٧٣٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ٩١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿وَمَا فَدَرُواْ اَللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِۦ﴾ [الزمر: ٦٧] ح٤٨١).

من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي في التفسير من سننهما كلهم من حديث سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن ابن مسعود رفي المناهم بنحوه (١٠).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله وقال: جاء رجل إلى النبي في من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على أصبع والسموات على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع؟ قال: فضحك رسول الله في حتى بدت نواجذه قال: وأنزل الله في فَدُرُوا الله عَي قَدُرُوا الله عَي قَدُرُوا الله عَل الله عَل الله عَل الله الله عن الأعمش به (٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن حسن الأشقر، حدثنا أبو كدينة، عن عطاء، عن أبي الضحى، عن ابن عباس فقال: مرَّ يهودي برسول الله على وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله على ألسماء على ذه وأشار بالسبابة والأرض على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه و كل ذلك يشير بأصابعه ؟ قال: فأنزل الله على: ﴿وَمَا قَدُرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللهُ اللهُ عَلَى وكذا رواه الترمذي في التفسير عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن محمد بن الصلت أبي جعفر، عن أبي كدينة يحيى بن المهلب، عن عطاء بن السائب، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٥٠).

ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا الليث، حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وللله قال: سمعت رسول الله على يقول: «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض» (١). تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر(٧).

وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي عن رسول الله على قال: «إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على أصبع وتكون السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك»(٨).

تفرد به أيضاً من هذا [الوجه ورواه مسلم من وجه آخر. وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظٍ آخر أبسط من هذا] (٩) السياق وأطول فقال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة،

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (ح۷۶۱۶)، والمسند ۲۹۸۱، وصحيح مسلم، صفات المنافقين (ح۲۷۸٦)، وسنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الزمر (ح٣٣٣)، والسنن الكبرى، التفسير (ح١١٤٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/٣٧٨)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا﴾ [فاطر: ٤١] (ح٧٤٥١)، وصحيح مسلم، صفة القيامة (ح٢٧٨/٢٧٨)، والسنن الكبرى للنسائي، التفسير (ح١١٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/٢٢٦ ح٢٢٦)، وقال محققوه: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ، التفسير، باب ومن سورة الزمر (ح٣٢٤).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَـ ثُمُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـ مَةِ ﴾ [الزمر: ٦٧]
 ح٤٨١٧).

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم، صفة القيامة (ح٢٧٨٧).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ ﴾ [صَ: ٧٥] ح٧٤١٧).

<sup>(</sup>٩) من (ق).

وقال البزار: حدثنا سليمان بن سيف، حدثنا أبو علي الحنفي، حدثنا عباد المنقري، حدثني محمد بن المنكدر قال: حدثنا عبد الله بن عمر أله قال: إن رسول الله على قرأ هذه الآية على المنبر ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدِّرِهِ حتى بلغ ﴿سُبَحَنَهُ وَتَعَكَنَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ فقال المنبر هكذا فجاء وذهب ثلاث مرات (٣). والله أعلم، ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبيد بن عمرو في وقال صحيح.

وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي، حدثنا حيان بن نافع بن صخر بن جويرية، حدثنا سعيد بن سالم القداح، عن معمر بن الحسن، عن بكر بن [خُنيس] (ئ)، عن أبي شيبة، عن عبد الملك بن عمير، عن جرير ولله قال: قال رسول الله للفر من أصحابه في: «إني قارئ عليكم آيات من آخر سورة الزمر فمن بكى منكم وجبت له المجنة» فقرأها هم من عند قوله: ﴿وَمَا فَدَرُوا الله حَقّ فَدّرِهِ . . . ﴾ إلى آخر السورة، فمنا من بكى، ومنا من لم يبك، فقال الذين لم يبكوا: يا رسول الله لقد جهدنا أن نبكي فلم نبك فقال وأني سأقرؤها عليكم فمن لم يبك فليتباك (٥٠). هذا حديث غريب جداً، وأغرب منه ما رواه في المعجم الكبير أيضاً: حدثنا هاشم بن زيد، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله وإن الله تعالى يقول: ثلاث خلال غيبتهن عن عبادي لو رآهن رجل ما عمل بسوء أبداً: لو كشفت «إن الله تعالى عرائي حتى استيقن، ويعلم كيف أفعل بخلقي إذا أتيتهم؟ وقبضت السموات بيدي ثم غطائي فرآني حتى استيقن، ويعلم كيف أفعل بخلقي إذا أتيتهم؟ وقبضت السموات بيدي ثم قبضت الأرضين، ثم قلت: أنا الملك من ذا الذي له الملك دوني فأربهم الجنة وما أعددتُ لهم قبضت الأرضين، ثم قلت: أنا الملك من ذا الذي له الملك دوني فأربهم الجنة وما أعددتُ لهم قبضت الأرضين، ثم قلت: أنا الملك من ذا الذي له الملك دوني فأربهم الجنة وما أعددتُ لهم

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/٧٧) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، صفة القيامة (ح٢٧٨٨)، والسنن الكبرى للنسائي (ح٧٦٨٩)، وسنن ابن ماجه، المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية (ح١٩٨)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٣٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) سنده ضعيف لأن عباد بن ميسرة المنقري لين الحديث (التقريب ص٢٩١).

<sup>(</sup>٤) كذا في (حم) و(مح)، والمعجم الكبير للطبراني، وفي الأصل صُحف إلى: «حبيس».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٢٩٨/٢ ح٢٥٩)، وسنده ضعيف جداً لأن بكر بن خنيس متروك (مجمع الزوائد ٧/١٠٤).

فيها من كل خير، فيستيقنوها وأُريهم النار وما أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوها، ولكن عمداً غيّبت ذلك عنهم لأعلم كيف يعملون وقد بينته لهم $^{(1)}$ . وهذا إسناد متقارب وهي نسخة تروى بها أحاديث جمة والله أعلم.

﴿ وَنُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَنَوَتِ وَمَن فِي اَلأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ۖ يَنْظُرُونَ ۞ وَأَشَرَقَتِ اَلأَرْضُ بِثُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِنْنُ وَجِاْىَءَ بِالنَّبِيتِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ (بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَقْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة فقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلّا مَن شَآءَ الله هذه النفخة هي الثانية وهي نفخة الصعق، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله كما [جاء مصرحاً] (٢) به مفسراً في حديث الصور المشهور، ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي القيوم الذي كان أولاً وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء ويقول: ﴿لِلهِ الوَيَولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلاً قال لعبد الله بن عمرو الله تقول الساعة تقوم إلى كذا وكذا قال: لقد هممت أن لا أحدثكم شيئاً إنما قلت سترون بعد قليل أمراً عظيماً، ثم قال عبد الله بن عمرو الله على: «يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم أربعين لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً أو أربعين ليلة، فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيظهر فيهلكه الله تعالى ثم يلبث الناس بعده سنين سبعاً ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله تعالى ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أنّ أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه قال: سمعتها من رسول الله على: «ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا يُنكرون من منكراً قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، فيعبدونها وهم في منكراً قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، فيعبدونها وهم في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٣/ ٢٩٤) وسنده ضعيف لأن محمد بن إسماعيل بن عياش لم يسمع من أبيه.

<sup>(</sup>۲) في (خ): «هو مصرح».

<sup>(</sup>٣) من (ق) و(ث)، وفي بقية النسخ: [أنا الذي كنت وحدي وقد قهرتُ كلَّ شيء وحكمتُ].

ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى له وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم يرسل الله أو ينزل الله مطراً كأنه الطّل الظل شك نعمان ـ فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يُقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم ﴿ وَقَفُوهُم الله الله مَسْعُولُونَ ﴿ الصافات ] قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار قال: فيُقال: كم؟ فيُقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فيومئذ تبعث الولدان شيباً ويومئذ يكشف عن ساق» (١). انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه (٢).

حديث أبي هريرة ﴿ فَالْجُهُمْ .

وقال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي على وقال: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال رضي الله تعالى عنه: أبيت، قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق (٣).

وقال أبو يعلى: حدثنا يحيى بن معين، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عمر بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي هريرة على عن النبي على قال: «سألت جبريل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية: ﴿وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جبريل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية: ﴿وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَدونِ وَمَن فِي الْأَرْضِ السَافهم إلا من شَآءَ الله ﴾ من الذين لم يشأ الله تعالى أن يصعقهم؟ قال: «هم الشهداء يتقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب من ياقوت نمارها ألين من الحرير مد خطاها مد أبصار الرجال يسيرون في الجنة يقولون عند طول النزهة: انطلقوا بنا إلى ربنا لننظر كيف يقضي بين خلقه؟ يضحك إليهم إلهي، وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه هوا ألكَرَضُ ينور رَبّها هوا أعلم. وقوله: ﴿وَأَشَرَقَتِ رَبّاكُ أَي: أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق تبارك وتعالى للخلائق لفصل القضاء. ﴿وَوُضِيمَ ٱلْكِنَبُ هُ قال قتادة: كتاب الأعمال ﴿وَجَائَة بِالنّبِيتَنَ ﴾.

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يشهدون على الأمم بأنهم [بلغوا رسالات] الله إليهم ﴿وَالشُّهَدَآءِ ﴾ أي: الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر ﴿وَقُضِى بَيْنَهُم وَالشُّهَدَآءِ ﴾ أي: بالعدل ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ قال الله تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا أُظْلَمُ وَلَيْنَا بِهَا وَلَقَيْ بِنَا حَسِينَ ﴾ [الأنبياء]، وقال نقشُ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَلَيْنَا بِها وَكُفَىٰ بِنَا حَسِينَ ﴾ [الأنبياء]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن نَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٦٦٢) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال (ح٢٩٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، بآب ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٦٨] ح٤٨١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم من طريق أبي أُسامة عن عمر بن محمد به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢٥٣/٢) وفيه متابعة إسماعيل بن عياش وشيخه.

<sup>(</sup>٥) في (خ): «بلغوهم رسالة».

[النساء] ولهذا قال: ﴿وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ﴾ أي: من خير وشر ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾.

﴾ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبَوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَّا أَلَمَ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَتِبِكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُواْ بَلَى وَلَنكِنَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَالْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ۞ فِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ فَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞﴾.

يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار وإنما يساقون سوقاً عنيفاً، بزجر وتهديد ووعيد كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُكَثُّونَ إِنَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿ الطور] أي: يدفعون إليها دفعاً، وهذا وهم عطاش ظماء كما قال في الآية الأخرى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْنِنِ وَفَدًا ﴿ وَسُوقُ ٱلْمُجْمِينَ إِلَى جَهَنَمَ وِرْدًا ﴿ إِنَ الرَّحْنِ وَفَدًا ﴿ وَهُم في تلك الحال صم وبكم وعمي منهم من يمشي على وجهه ﴿ وَنَحَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُما وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَمُ صَكَلًا خَبَتَ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: 92].

وقوله: ﴿حَتَى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتَ أَبُوبُهَا﴾ أي: بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاً لتعجل لهم العقوبة ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل ﴿أَلَمَ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنكُم﴾ أي: من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم.

﴿ يَتَلُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الْهِ عَلَيْكُمُ الْحجج والبراهين هذا اليوم، فيقول الكفار لهم ﴿ بَلَ ﴾ أي: قد جاءونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين ﴿ وَلَذِكِنْ حَقَّتَ كِلْمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴾ أي: ولكن كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل كما قال تعالى مخبراً عنهم في الآية الأخرى: ﴿ كُلُما أُلِقِي فِيها فَرَجُ سَأَهُمُ خَرَنَهُما أَلَة يَأْتِكُو لَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الل

وقوله ههنا: ﴿قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهاً ﴾ أي: كلّ من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب، ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم يستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم ولهذا قال جلّ وعلا: ﴿قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيها ﴾ أي: ماكثين فيها لا خروج لكم منها ولا زوال لكم عنها ﴿فَيِثَسَ مَثُوى ٱلنُتَكَرِينَ ﴾ أي: فبئس المصير وبئس المقيل لكم بسبب تكبركم في الدنيا وإبائكم عن اتباع الحق، فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه فبئس الحال وبئس المآل.

﴾ ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اَتَّقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُوَّا حَقَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفَتِحَتْ اَبُوَبُهُمَا وَقَالَ لَهُمُمْ خَزَنَهُمَا سَلَكُمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ طِبْتُمْ فَاتَخُلُوهَا خَلِدِينَ ۞ وَقَالُواْ الْحَمَّادُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَمُ وَأَوَرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمْمِلِينَ ۞﴾.

وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حيث يساقون على النجائب وفداً إلى الجنة زمراً؛ أي: جماعة بعد جماعة: المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من

يناسبهم: الأنبياء مع الأنبياء والصديقون مع أشكالهم والشهداء مع أضرابهم، والعلماء مع أقرانهم وكل صنف مع صنف كل زمرة يناسب بعضها بعضاً ﴿ حَتَى إِذَا جَآءُوها ﴾ أي: وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وقد ورد في حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم [في الدخول] (١) فيقصدون آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمداً وعليهم أجمعين كما فعلوا في العرصات عند المتشفاعهم إلى الله على أن يأتي لفصل القضاء ليظهر شرف محمد على سائر البشر في المواطن كلها، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس في قال: قال رسول الله على: «أنا أول شفيع في الجنة» (٢) وفي لفظ لمسلم: «وأنا أول من يقرع باب الجنة» (٢).

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على الله الله على الله على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب درّي في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون

<sup>(</sup>١) في (خ): «بالدخول».

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، الإيمان، باب قول النبي على: «أنا أول الناس يشفع في الجنة» (ح١٩٦/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ح١٩٦/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ١٣٦) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم - الباب السابق - (-١٩٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/٣١٦)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري، بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة (ح٣٢٤٥).

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم، الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري، الباب السابق، (ح٣٢٤٦).

ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب والفضة، ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء»(١). وأخرجاه أيضاً من حديث جرير(٢).

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة الباهلي ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً مع كل ألف سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات ربي ربي الفا مع كل ألف سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من عامر، عن أبي اليمان عامر بن عبد الله بن لحيّ، عن أبي أمامة (٢). ورواه الطبراني عن عتبة بن عبد السلمي: «ثم يشفع كل ألف في سبعين ألفاً» (٨). ويروى مثله عن ثوبان وأبي سعيد الأنماري وله شواهد من وجوه كثيرة.

وقوله: ﴿حَقَىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهُا وَقَالَ لَهُمُر خَزَنَهُمَا سَلَامٌ عَلَيْكُمٌ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ﴾ لم يذكر الجواب ههنا، وتقديره حتى إذا جاءوها وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراماً وتعظيماً وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ۱۰/ ٤٧٠ ح٢٠٨٤)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته (ح٣٣٧٧)، وصحيح مسلم، الجنة وصفة نعيمها (ح٥٥ / ١٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، اللباس، باب البرود والحبر والشملة (ح٥٨١١)، وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (ح٣٦٩/٢١٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة (ح٣٢٤٧)، وصحيح مسلم، الإيمان، الباب السابق (ح٢١٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصنف ١١/ ٤٧١)، وأخرجه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن عياش به (السنن، الزهد، باب صفة أُمة محمد على ح٢٨٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٣٥٩).

<sup>(</sup>٦) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل صُحف إلى: «حكيم».

<sup>(</sup>۷) المعجم الكبير (۸/ ۱۸۷). (۸) المعجم الكبير (۱۲۲/۱۷).

والتأنيب، فتقديره إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم، وإذا حذف الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل، ومن زعم أن الواو في قوله: ﴿وَفُتِحَتُ أَبُوبُهُا﴾ واو الثمانية واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع(١)، وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة.

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ولله قال: قال رسول الله على: "من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دُعي من أبواب الجنة وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الريان فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ما على أحد من ضرورة دُعي من أيها دُعي فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال على أحد من ضرورة دُعي من أيها دُعي فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال وأرجو أن تكون منهم (٢).

وفيهما من حديث أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد رهي أن رسول الله على قال: «إن في الجنة ثمانية أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون»(٤).

وفي صحيح مسلم، عن عمر بن الخطاب رضي قال: قال رسول الله على: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»(٥).

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن شهر بن حوشب، عن معاذ رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «مفتاح الجنة: لا إله إلا الله»(٢٠).

## ذكر سعة أبواب الجنة \_ نسأل الله من فضله العظيم أن يجعلنا من أهلها \_:

وفي الصحيحين من حديث أبي زرعة، عن أبي هريرة ولله في حديث الشفاعة الطويل: «فيقول الله تعالى: يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر، والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر (٧) \_ أو هجر ومكة \_ وفي رواية مكة وبصرى (٨) (٩).

<sup>(</sup>١) واستبعد هذا القول العلامة ابن قيم الجوزية (بدائع الفوائد ٣/٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/٢٦٨)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، الصوم، باب الريان للصائمين (ح١٨٩٧)، وصحيح مسلم، الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر (ح١٠٢٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، الباب السابق (ح١٨٩٦)، وصحيح مسلم، الصيام (ح١١٥٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء (ح٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد من طريق إسماعيل بن عياش، وضعفه محققوه للانقطاع بين شهر ومعاذ رهب (المسند ٢٦١/٣٦ ح٢٢١٠).

<sup>(</sup>٧) هي قرية في البحرين. (٨) هي مدينة في سوريا.

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ٧٩ في آخرها.

وفي صحيح مسلم، عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة، وليأتيَّن عليه يوم وهو كظيظ من الزحام (١).

وفي المسند عن حكيم بن معاوية، عن أبيه ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ، عن رسول الله ﷺ مثله (٢٠).

وقال عبد بن حميد: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الله عن رسول الله على قال: «إن ما بين مصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة»(٣).

وقوله: ﴿وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَهُمَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمُ طِبْتُمْ ﴾ أي: طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم وطاب جزاؤكم كما أمر رسول الله ﷺ أن ينادي بين المسلمين في بعض الغزوات «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة (٤٠) \_ وفي رواية \_ مؤمنة».

وقوله: ﴿فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ﴾ أي: ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً ﴿وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ اللّهِ صَدَقَنَا وَعَدَهُ﴾ أي: يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء العظيم والنعيم المقيم والمملك الكبير يقولون عند ذلك ﴿ٱلْحَمِّدُ لِلّهِ ٱلّذِى صَدَقَنَا وَعَدَهُ﴾ أي: الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام كما دعوا في الدنيا ﴿رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّنَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلا شُوْزِنَا وَعَالِمَا مَا وَعَدَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلا شُوزِنَا وَعَالَمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

وقوله: ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴾. قال أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وابن زيد؛ أي: أرض الجنة (٥٠). فهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَكَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّكِلِحُونَ ﴿ الْأَنبِياءَ]، ولهذا قالوا: ﴿ نَتَبُوّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةً ﴾ أي: أين شئنا حللنا فنعم الأجر أجرنا على عملنا.

وقال عبد بن حميد: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رهيه قال: إن رسول الله عليه سأل ابن صائد، عن تربة الجنة، فقال:

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، الزهد (ح٢٩٦٧). (۲) (المسند ٣/٥) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب رقم ٩٢٤) وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود ﷺ (صحيح البخاري، الرقاق، باب الحشر ح٦٥٢٨، وصحيح مسلم، الإيمان، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة ح٢٢١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) قول أبي العالية أخرجه هناد بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه (الزهد رقم ١٥٩)، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه، وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في بداية تفسير سورة الإسراء.

دَرْمَكَة (۱) بيضاء مسك خالص، فقال رسول الله على: «صدق» (۲). وكذا رواه مسلم من حديث أبي سلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد في سعيد في أبي سعيد في قال: إن ابن صائد سأل أبي أسامة، عن الجُريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد في قال: إن ابن صائد سأل رسول الله على عن تربة الجنة فقال: «درمكة بيضاء مسك خالص» (۳).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب ولله في قوله تعالى: ﴿وَسِيقَ اللَّذِينَ النَّقُوا رَبَّهُم إِلَى الْجَنّةِ زُمّراً ﴿ قال: سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة، فوجدوا عندها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان، فعمدوا إلى إحداهما فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم، فلم تغير أبشارهم بعدها أبداً ولم تُشعَث أشعارهم أبداً بعدها، كأنما دهنوا بالدهان ثم عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بها فشربوا منها فأذهبت ما كان في بطونهم من أذى أو قذى، وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة ﴿سَلَمُ عَلَيْكُمُ طِبْتُم فَاتَخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ وتلقى كل غلمان صاحبهم يطوفون به فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة أبشر قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا، وقد أعد الله لك من الكرامة كذا

قال: وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين فيقول: هذا فلان باسمه في الدنيا. فيقلن: أنت رأيته؟ فيقول: نعم. فيستخفهن الفرح حتى تخرج إلى أسكفة الباب. قال: فيجيء فإذا هو بنمارق مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابي مبثوثة، قال: ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه، فإذا هو قد أسس على جندل<sup>(٤)</sup> اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض ومن كل لون، ثم يرفع طرفه إلى سقفه فلولا أن الله تعالى قدره له لألم أن يذهب ببصره إنه لمثل البرق ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين ثم يتكئ على أريكة من أرائكه ثم يقول: ﴿ أَلَيْ مَدَننا لِهُذَا وَمَا كُنّا لِهُذَا وَمَا كُنّا لَهُذَا وَمَا كُنّا لَهُذَا وَمَا كُنّا لَهُذَا وَمَا كُنّا لَهُ فَيْ اللّه على الله على أريكة من أرائكه ثم يقول: ﴿ الْمَا الله عَلَى الله على اله على الله عل

ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي قال: سمعت أبا معاذ البصري يقول: إن علياً على كان ذات يوم عند رسول الله على فقال النبي على: «والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون ـ أو يؤتون ـ بنوق لها أجنحة وعليها رحال الذهب، شراك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مد البصر، فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس، ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداً، وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون ـ أو فيأتون ـ باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لها

<sup>(</sup>١) أي: المسك الخالص، والدرمك: الدقيق الأبيض خالص البياض.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب رقم ٨٧٦)، وسنده صحيح، وأخرجه مسلم من طريق الجريري به (الصحيح الفتن، باب ذكر ابن صياد ح٢٩٢٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٩٢/٢٩٢٨ و٩٣. ﴿ ٤) أي: القبة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وابن أبي شيبة (المصنف ٨/٧٤)، كلاهما من طريق إسرائيل به، وسنده

طنين بأعلى، فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قيِّمها، فيفتح لها فإذا رآه خرّ له ـ قال مسلمة أراه قال ساجداً \_ فيقول: ارفع رأسك فإنما أنا قيِّمك وُكِّلتُ بأمرك فيتبعه ويقفو أثره، فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه ثم تقول: أنت حبي وأنا حِبّك، وأنا الخالدة التي لا أموت، وأنا الناعمة التي لا أبأس، وأنا الراضية التي لا أسخط، وأنا المقيمة التي لا أظعن، فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراع بناؤه على جندل اللؤلؤ: طرائق أصفر وأخضر وأحمر ليس فيها طريقة تشاكل صاحبتها، في البيت سبعون سريراً، على كل سرير سبعون حشية، على كل حشية سبعون زوجة، على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن الحلل يقضى جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه، الأنهار من تحتهم تطرد «أنهار من ماء غير آسن»، قال: صافٍ لا كدر فيه، «وأنهار من لبن لم يتغير طعمه»، قال: لم يخرج من ضروع الماشية: «وأنهار من خمر لذة للشاربين» قال: لم تعصرها الرجال بأقدامهم، «وأنهار من عسل مصفى»، قال: لم يخرج من بطون النحل، يستجني الثمار فإن شاء قائماً وإن شاء قاعداً وإن شاء متكئاً، ثم تلا ﴿وَدَانِيةً عَلَيْمَ ظِلَالْهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ١ ﴿ الإنسان فيشتهى الطعام فيأتيه طير أبيض \_ قال: وربما قال: أخضر \_ قال: فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها؛ أيَّ الألوان شاء، ثم يطير فيذهب فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت في الأرض لأضاءت الشمس معها سواداً في نور»<sup>(۱)</sup>. هذا حديث غريب وكأنه مرسل، والله أعلم.

﴿ وَتَرَى اَلْمَلَئَمِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ اَلْعَرَشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمٌّ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمَّدُ } لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ ۞﴾.

لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار وأنه نزّل كلّاً في المحل الذي يليق به ويصلح له وهو العادل في ذلك الذي لا يجور، أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول عرشه المجيد يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور، وقد فصل القضية وقضي الأمر وحكم بالعدل ولهذا قال: ﴿وَقُضِى بَيْنَهُم ﴾ أي: بين الخلائق ﴿ بِالْحَقِيّ ﴾.

ثم قال: ﴿وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ أي: نطق الكون [أجمعه] (٢) ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله، ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد.

قال قتادة: افتتح الخَلْقُ بالحمد في قوله: ﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِى خَلَقَ اَلسَّمَنُوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ١]، واختتم بالحمد في قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْخَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (٣). آخر سورة الزمر ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لضعف أبي معاذ البصري وهو سليمان بن أرقم. كما في التقريب.

<sup>(</sup>٢) في (خ): «جميعه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، وسنده صحيح، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.





## وهي مكية

قد كره بعض السلف منهم محمد بن سيرين أن يقال: الحواميم، وإنما يقال: آل حم<sup>(۱)</sup>. قال عبد الله بن مسعود ﷺ: آل حم ديباج<sup>(۲)</sup> القرآن<sup>(۳)</sup>.

وقال ابن عباس ر الله الله الكل شيء لباباً ولباب القرآن آل حم أو قال: الحواميم (٤).

وقال مسعر بن كدام: كان يُقال لهنَّ: العرائس (٥)، وروى ذلك كله الإمام [العالم] (٢) أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب (فضائل القرآن).

وقال حميد بن زنجويه: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله على قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاً فمرَّ بأثر غيث فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات (٧) فقال: عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب وأعجب، فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل حم في القرآن. أورده البغوي (٨).

وقال ابن لهيعة: عن يزيد بن أبي حبيب، أن الجراح بن أبي الجراح حدثه، عن ابن عباس في الله الله الله الله الله القرآن الحواميم (٩).

وقال ابن مسعود ﴿ إِذَا وقعت في آل حم فقد وقعت في روضات أتأنق فيهن (١٠٠).

وقال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي، حدثنا مسعر هو ابن كدام، عمن حدثه، أن رجلاً رأى أبا

(١) أخرجه أبو عبيد بسند صحيح عن محمد بن سيرين (فضائل القرآن ص١٨٧).

(٢) الديباج نوع من الثياب يصنع من الإبريسم (ينظر النهاية ٢/ ٩٧).

(٣) أخرجه مسلم بن خالد الزنجي في تفسيره (ص٦١)، وأبو عبيد (المصدر السابق)، وابن أبي شيبة (المصنف ٧/ ٣٠٣)، والحاكم (المستدرك ٢/ ٤٣٧) كلهم من طريق مجاهد، عن ابن مسعود، وسكت عنه الحاكم والذهبي، إلا أن مجاهداً لم يسمع من ابن مسعود.

(٤) أخرجه أبو عبيد والبغوي بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن ابن عباس (التفسير ٤/ ٩٠).

(٥) أخرجه الدارمي من طريق مسعر عن سعد بن إبراهيم (السنن، فضائل القرآن، باب في فضل حم والدخان والحواميم ٢/٤٥٨). وسنده صحيح إلى سعد لكنه مقطوع.

(٦) في (خ): «العلم».(١) أي: لينات التربة.

(٨) أخرجه البغوي من طريق حميد بن زنجويه به (التفسير ٤/ ٩٠) وسنده حسن.

(٩) سنده ضعيف تقدم في حاشية رقم (٤).

(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق معن بن عبد الرحمن عن ابن مسعود (المصنف ٢٠٣/٧)، وسنده ضعيف لأن معناً لم يسمع من ابن مسعود.

الدرداء رضي يبني مسجداً فقال له: ما هذا؟ فقال: أبنيه من أجل آل حم (۱) ، وقد يكون هذا المسجد الذي بناه أبو الدرداء رضي هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق، وقد يكون صيانتها وحفظها ببركته وبركة ما وضع له فإن هذا الكلام يدل على النصر على الأعداء كما قال رسول الله وسي الله وسول الله وسي بعض الغزوات: «إن بيّتم الليلة فقولوا: حم لا ينصرون وفي رواية: لا تنصرون ي (۱).

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن الحكم بن ظبيان بن خلف المازني ومحمد بن الليث الهمداني قالا: حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، عن زُرارة بن مصعب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رهم قال: قال رسول الله على: «من قرأ آية الكرسي وأول حم المؤمن عصم ذلك اليوم من كلِّ سوء» ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. ورواه الترمذي من حديث المليكي وقال: تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه (٣).

## بسم هم الرعم الرحم

﴿ حَمَّمُ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَاللَّهُ إِلَنَهُ الْمَصِيرُ ۞﴾. ﴿ وَالطَّوْلِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوُّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞﴾.

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته لههنا، وقد قيل: إن ﴿حَمَ ﷺ اسم من أسماء الله ﷺ وأنشدوا في ذلك بيتاً:

يذكرني حمة والرمح شاجر فهلاتلاحمة قبل التقدم (٥)

وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث الثوري، عن أبي إسحاق، عن المهلب بن أبي صفرة قال: حدثني من سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن بيَّتم الليلة فقولوا: حمّ لا ينصرون» (٢٠). وهذا إسناد صحيح، واختار أبو عبيد أن يروى فقولوا: حم لا ينصروا؛ أي: إن قلتم ذلك لا ينصروا جعله جزاءً لقوله: فقولوا.

وقوله: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَكِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ أي: تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن من الله ذي العزة والعلم فلا يرام جنابه ولا يخفى عليه الذر وإن تكاثف حجابه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۲۰۳/) وأبو عبيد (فضائل القرآن ص۱۸۷) كلاهما من طريق رجل مبهم عن أبي الدرداء، وسنده ضعيف بسبب الإبهام.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في تفسير الآية الأولى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي به (السنن، فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي ح٢٨٧٩). وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن (التقريب ص٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) استشهد به أبو عبيدة (مجاز القرآن ٢/ ١٩٣)، والطبري ونسبه إلى شُريح بن أوفىٰ العبسي.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود، الجهاد، باب في الرجل ينادي بالشعار (ح٢٥٩٧)، وسنن الترمذي، الجهاد، باب ما جاء في الشعار (ح٢٦٨٢) وصحح سنده الحافظ ابن كثير والألباني (صحيح سنن أبي داود ح٢٢٦٢)، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢٧١٢).

وقوله: ﴿غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ﴾ أي: يغفر ما سلف من الذنب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديه.

وقوله: ﴿شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ﴾ أي: لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا وعتا عن أوامر الله تعالى وبغى وهـــذه كـــقـــولـــه: ﴿ فَي نَتِيَ عَبَادِىٓ أَنَى آلُالِيمُ ﴿ الْآَحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَــَالِى هُوَ ٱلْعَــَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقوله تعالى: ﴿ ذِى ٱلطَّوْلِ ﴾ قال ابن عباس: يعني السعة والغنى (١)، وهكذا قال مجاهد وقتادة (٢).

وقال يزيد بن الأصم: ﴿ ذِي ٱلطَّوْلِّ ﴾ يعني: الخير الكثير.

وقال عكرمة: ﴿ ذِي ٱلطُّولِّ ﴾ ذي المن (٣).

وقال قتادة: ذي النعم (٤) والفواضل، والمعنى أنه المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من [المنة] (٥) والإنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها ﴿وَإِن نَعُمُدُوا نِعْمَتَ اللّهِ لَا يُحْمُوهَا ﴾ الآية [إبراهيم: ٣٤].

وقوله: ﴿لَا إِلَهُ إِلَّا هُوٍّ﴾ أي: لا نظير له في جميع صفاته فلا إله غيره فلا إله ولا رب سواه ﴿إلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ أي: إليه المرجع والمآب فيجازي كل عامل بعمله ﴿وَهُوَ سَكِرِيعُ ٱلْجَسَابِ﴾ [الرعد: ٤١].

وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب والله فقال: يا أمير المؤمنين إني قتلت فهل لي من توبة؟ فقرأ عمر والله: ﴿حَمَ الله وَلَا الله الله وَالله الله والله والله

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن مروان الرقي، حدثنا عمر \_ يعني ابن أيوب \_، حدثنا جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رهي ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان، فقالوا: يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب. قال: فدعا عمر كاتبه، فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه، فلما بلغ الرجل كتاب عمر هي جعل يقرؤه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. ورواه الحافظ أبو

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «المنن».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٦/٤٠٠)، والطبري كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش به، وسنده ضعيف لأن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع من عمر ﷺ.

نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد: فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع، فلما بلغ عمر خبره، قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاً لكم زلَّ زلَّة فسددوه ووفقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه (١٠).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبة، حدثنا حماد بن واقد، حدثنا أبو عمر الصفار، حدثنا ثابت البناني قال: كنت مع مصعب بن الزبير في شي سواد الكوفة، فدخلت حائطاً أصلي ركعتين فافتتحت: ﴿حَمَ ﴿ اللهُ اللهُ إِلا هُو اللهُ إِلا هُو اللهُ الله أَو الله الله الله الله الله الله الذب خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية، فقال: إذا قلت: ﴿ عَافِر الذَّبُ اللهُ فقل: يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، وإذا قلت: ﴿ وَقَابِلِ التَّوْبِ ﴾ فقل: يا قابل التوب اقبل توبتي، وإذا قلت: ﴿ شَدِيدِ الْمِقَابِ ﴾ فقل: يا شديد العقاب لا تعاقبني، قال: فالتفت فلم أر أحداً فخرجت إلى الباب، فقلت: مرّ بكم رجل عليه مقطعات يمنية، قالوا: ما رأينا أحداً فكانوا يرون أنه إلياس (٢٠)، ثم رواه من طريق أخرى عن ثابت بنحوه، وليس فيه ذكر إلياس.

هُمَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ نَقَلُبُهُمْ فِي الْبِلَندِ ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ فَوْمُ الْحَجْرَاكُ وَالْخَوْالُ وَالْبَطِلِ لِيُدْحِشُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذُنُهُمُّ وَجَدَلُواْ وَالْبَطِلِ لِيُدْحِشُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذُنُهُمُّ وَجَدَلُواْ وَالْبَطِلِ لِيُدْحِشُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذُنُهُمُّ وَالْأَخْرَاكُ مِنْ اللَّذِينَ كَفَرُوّا أَنْهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ۞﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في ترجمة يزيد الأصم بسنده ومتنه (حلية الأولياء ٩٧/٤ ـ ٩٨) وذكره ابن كثير من طريق أبى نعيم به ثم قال: إسناد جيد وفيه انقطاع (مسند الفاروق ٢/٥١٧).

<sup>(</sup>٢) سنَّده ضعيف لضعف حماد بن واقد (التقريب ص١٧٩) وفي متنه غرابة.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «أموالهم».

<sup>(</sup>٤) كذا في (حم) و(مح) والمعجم الكبير، وفي الأصل صُحف إلى: «حنيش».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٢١٥/١١ ح٢١٥)، وأخرجه الحاكم من طريق علي بن =

وقوله: ﴿فَأَخَذَتُهُمُ أَي: أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظام ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ أي: فكيف بلغك عذابي لهم ونكالي بهم؟ قد كان شديداً موجعاً مؤلماً. قال قتادة: كان شديداً والله(١٠).

وقوله: ﴿وَكَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴿ أَي كَما حقت كلمة العذاب على الذين من هؤلاء الذين كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك وخالفوك يا محمد بطريق الأولى والأحرى، لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك.

﴿ اَلَّذِينَ يَجْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِدِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَا وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۚ وَكَامَا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ وَيَلِمَا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمُ وَيَلْمَا وَأَدْخِلْهُمْ وَمَن صَكَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنِّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ۚ ۖ وَقَهِمُ السَّكِيْعَاتِ مَعْوَلَهُ مَنْ السَّكِيْعَاتِ مَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحْمَتَأَمُّ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۖ ﴾.

يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة الكروبيين بأنهم يسبحون بحمد ربهم؛ أي: يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح ﴿ وَيُؤَمِّنُونَ بِهِ عَلَى أَي: خاشعون له أذلاء بين يديه وأنهم ﴿ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: من أهل الأرض ممن آمنوا بالغيب، فقيض الله تعالى ملائكته المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب ولما كان هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة والسلام، كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب كما ثبت في صحيح مسلم "إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب، قال الملك: آمين ولكَ بمثله (٢٠).

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد وهو ابن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن عكرمة، عن ابن عباس على قال: قال رسول الله على: «صدق أُمية بن أبي الصلت في شيء من شعره» فقال:

زحل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد فقال رسول الله ﷺ: «صدق» فقال:

والسمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها [يتورَّدُ] (٣) تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معنذبة وإلا تسجللد فقال رسول الله ﷺ: «صدق» (٤). وهذا إسناد جيد، وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية كما قال تعالى: ﴿وَيَعِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَإِذِ ثَمَانِياً ﴾ [الحاقة: ١٧]،

<sup>=</sup> عبد العزيز به وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن حنش الرحبي ضعيف (المستدرك ٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء رها (الصحيح، الذكر، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ح٢٧٣١).

<sup>(</sup>٣) كذا في (حم) و(مح) والمسند، وفي الأصل صحف إلى: «يتردد».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٥٨/٤ ـ ١٥٩ ح٢٣١٤) وضعف سنده محققوه بسبب عنعنة ابن إسحاق.اه. وكذلك في لفظه غرابة.

وهنا سؤال وهو أن يقال: ما الجمع بين المفهوم من هذه الآية ودلالة هذا الحديث؟ وبين الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا الوليد بن أبي ثور، عن سماك، عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد االمطلب رضي قال: كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله ﷺ فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب، قال: «والمزن» قالوا: والمزن قال: «والعنان» قالوا: والعنان، قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيداً، قال: «هل تدرون بُعْدَ ما بين السماء والأرض؟» قالوا: لا ندري، قال: «بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عدًّ سبع سموات، ثم فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك» (١). ثم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سماك بن حرب به وقال الترمذي: حسن غريب(٢)، وهذا يقتضي أن حملة العرش ثمانية كما قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية: أربعة منهم يقولون: سبحانك اللّهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، وأربعة، يقولون: سبحانك اللُّهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك (٣)، ولهذا يقولون: إذا استغفروا للذين آمنوا ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ أي: رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم ﴿فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواُ وَأَتَّبَعُوا سَبِيلُكُ ﴾ أي: فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات ﴿ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ﴾ أي: وزحزحهم عن عذاب الجحيم وهو العذاب الموجع الأليم ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَّتُهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِم وَأَزْوَجِهِم وَذُرِيَّتِهِمْ ﴾ أي: أجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة كما قال: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَفَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَا ٱلنَّنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيَّءٍ﴾ [الطور: ٢١] أي: ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم، وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلاً منَّا ومنة.

وقال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل، فيقول: إني إنما عملت لي ولهم، فيلحقون به في الدرجة ثم تلا سعيد بن جبير هذه الآية ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَذْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنَ ءَابَآبِهِمْ

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، السنة، باب الجهمية (ح٤٧٢٣)، وسنده ضعيف لضعف الوليد بن أبي ثور (التقريب ص٥٨٢) وفي متنه غرابة في ذكره للأوعال! وفيه أيضاً عبد الله بن عميرة قال البخاري: لا يعلم له سماع من الأحنف (التاريخ الكبير ٥/٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ح٤٧٢٥)، وسنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الحاقة (ح٣٣٠)، وسنن ابن ماجه، المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية (ح٩٣١)، وفي رواية أبي داود والترمذي متابعة للوليد ولكن يبقىٰ علة عدم سماع عبد الله بن عميرة من الأحنف.

<sup>(</sup>٣) سنده ضعيف لإرسال شهر بن حوشب.

وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ بن الشخير: أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكة ثم تلا هذه الآية ﴿ رَبَّنَا وَأَدَخِلْهُمْ جَنَّتِ عَذَنٍ اللَّي وَعَدَّلَهُمْ ﴾ الآية وأغش عباده للمؤمنين الشياطين (٢).

وقوله: ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ أي: الذي لا يمانع ولا يغالب وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك ﴿وَقِهِمُ السَّيِّعَاتِ ﴾ أي: فعلها أو وبالها ممن وقعت منه ﴿وَمَن تَقِ السَّيِّعَاتِ يَوْمَبِذِ ﴾ أي: يوم القيامة ﴿فَقَدْ رَحِمْتَأَمُ ﴾ أي: لطفت به ونجيته من العقوبة ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقَتُ ٱللَّهِ ٱكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ اَنَفُسَكُمْ إِذ نُدُعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ۚ قَالُواْ رَبَّنَا ٱشْنَيْنِ وَأَخْيَلْتَنَا ٱلْمَنَتِيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِدُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ الْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ۚ قَالُواْ رَبَّنَا ٱشْنَيْنِ وَأَخْيَدُ وَإِن يُشْرَكَ بِدِه ثُوْمِنُواْ فَالْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْحَلِيِ ٱلْكَبِيرِ ۗ هُو اللَّهِ فَاللَّهُ وَحْدَهُ كَفْرَتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِدِه تُوْمِنُواْ فَالْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ۗ هُو اللَّهِ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُخْلِمِينَ وَلَوْ كَرْهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن الكفار إنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران يتلظون، وذلك عندما باشروا من عذاب الله تعالى ما لا قِبلَ لأحد به، فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار، فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخباراً عالياً نادوهم نداء بأن مقت الله تعالى لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان فيكفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة.

قال قتادة في قوله تعالى: ﴿ لَمَقَتُ اللّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنَفُسَكُمْ إِذَّ تُدْعَوْنَ إِلَى اَلْإِيمَانِ فَي الدنيا فتركوه وأبوا أن فَتَكُفُرُونَ ﴾ يقول: لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلوه أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة (٣)، وهكذا قال الحسن البصري ومجاهد والسدي وذرّ بن عبد الله الهمداني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير (١) الطبري رحمة الله عليهم أجمعين.

وقوله: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا آمَنَنَا آمَنَا آمَنَا آمَنَا آمَوَنَا الله وَعَلَيْهُ هَذه الآية كقوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ آمُواتًا اللّهِ وَكُنتُمْ آمُواتًا فَأَعْنَاكُمْ أَمُمَ يُعْيِيكُمْ أَمُمَ إِلَيْهِ رُبَّعُونَ ﴾ (٥) [البقرة]. وكذا قال ابن عباس فَأَخْيَكُمْ أَمُمَ يُعْيِيكُمْ أَمُمَ إِلَيْهِ رُبَّعُونَ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري من طريق شريك عن سعيد بنحوه وسنده مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البُستي والطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن مُطرِّف مع تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) قول الحسن عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأخرجه البُستي بسند حسن عن الحسن، هو وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه، وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري من طريق الثوري به وسنده صحيح، وأخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٤٣٧).

والضحاك وقتادة وأبو مالك(١). وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية.

وقال السدي: أميتُوا في الدنيا ثم أحيُوا في قبورهم فخوطبوا، ثم أُميتوا ثم أُحيوا يوم القيامة (٢).

وقال ابن زيد: أُحيوا حين أُخذ عليهم الميثاق من صلب آدم ﷺ ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة (٣).

وهذان القولان من السدي وابن زيد ضعيفان لأنه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات، والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما.

والمقصود من هذا كله أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله ﷺ في عرصات القيامة كما قال: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندُ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۞﴾ [السجدة]، فلا يُجابون، ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة فلا يجابون قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَلْتِئْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِكَايَتِ رَبَّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ بَل بَدَا لَمُتُم مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلْذِبُونَ ۞﴾ [الأنعام] فإذا دخلوا النار وذاقوا مسّها وحسيسها ومقامعها وأغلالها كان سؤالهم للرجعة أشد وأعظم ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعُيِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيْرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِن نَصِّمِيرٍ ۞﴾ [فـاطـر]، ﴿رَبُّنَا ۖ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ۞ قَالَ أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ١ المؤمنون]، وفي هذه الآية الكريمة تلطفوا في السؤال وقدموا بين يدي كلامهم مقدمة وهي قولهم: ﴿رَبُّنَا أَمْتَنَا ٱلْمُنْيَانِ وَأَحَيْتَنَا ٱلْمُنْتَيْنِ﴾ أي: قدرتك عظيمة فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتاً ثم أمتنا ثم أحييتنا فأنت قادر على ما تشاء، وقد اعترفنا بذنوبنا وإننا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنيا ﴿فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ﴾ أي: فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي كنا نعمل، فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون، فأجيبوا أن لا سبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنيا، ثم علَّل المنع من ذلك بأن سَجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تجحده وتنفيه، ولهذا قال تعالى: ﴿ذَلِكُم بِأُنَّهُۥ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُدٌ وَإِن يُشْرَكُ بِهِم تُؤْمِنُواْ﴾ أي: أنتم هكذا تكونون وإن رددتم إلى الدار الدنيا كما قال: ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلْذِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٨].

وقوله: ﴿ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴾ أي: هو الحاكم في خلقه العادل الذي لا يجور، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء، ويعذب من يشاء لا إله إلا هو.

وقوله: ﴿هُوَ الَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَتِهِۦ﴾ أي: يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئها ﴿وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ

<sup>(</sup>۱) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه، ويتقوىٰ بسابقه ولاحقه، وقول الضحاك أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، وقول أبي مالك أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد.

رِزَقاً ﴾ وهو المطر الذي يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحسِّ من اختلاف ألوانه وطعومه وروائحه وأشكاله وألوانه وهو ماء واحد فبالقدرة العظيمة فاوتَ بين هذه الأشياء ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ ﴾ أي: يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها ﴿إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴾ أي: من هو بصير منيب إلى الله تبارك وتعالى.

وقوله: ﴿ فَأَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ وَلَوْ كُرِهَ الْكَيفِرُونَ ۞ اللهِ أي: فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم.

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام يعني ابن عروة بن الزبير، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن [تدرس] المكي قال: كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، قال: وكان رسول الله على يهلل بهن دبر كل صلاة (٢)، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن هشام بن عروة وحجاج بن أبي عثمان وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن أبي الزبير، عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله على يقول في دبر [كل صلاة] (٣): «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وذكر تمامه (٤).

وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبير أن رسول الله كل كان يقول عقب الصلوات المكتوبات: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» (٥٠).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا [الربيع، حدثنا الخصيب بن ناصع] (٢)، حدثنا صالح يعني المري، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة والله عن النبي عليه قال: «ادعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه» (٧).

ڝ ﴿رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنْتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ. عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ. لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَافِ ﴿ يَوْمَ هُم بَنرِزُونَ لَا يَخَفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلَكُ ٱلْيُومِّ لِلَّهِ ٱلْوَبَعِدِ ٱلْفَهَّارِ ۞ ٱلْيَوْمَ تُجَزَىٰ كُلُّ وَنَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُومُ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته

<sup>(</sup>١) في (خ): «مدرس».

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «الصلاة».

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (ح٥٩٤)، وسنن أبي داود، أبواب الوتر، باب ما يقول الرجل إذا سلَّم (ح١٥٠٧) وسنن النسائي، الصلاة، باب عدد التهليل والذكر بعد التسليم ٣/ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر تخريج الرواية السابقة في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل صحف إلى: الربيع بن الحصيب ثنا ناصح.

<sup>(</sup>٧) سنده ضعيف جداً لضعف صالح بن بشير المري، وهو يروي أحياناً الموضوعات كما قال ابن حبان (المجروحين ٢١ ٣٧٢)، وابن عدي (الكامل ٤/ ١٣٨٠).

كالسقف لها كما قال تعالى: ﴿مِّنَ اللَّهِ ذِى الْمَعَارِجِ ﴾ تَعَرُجُ الْمَلَيَكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِّينَ اَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج]، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن هذه مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة في قول جماعة من السلف والخلف، وهو الأرجح إن شاء الله.

وقد ذكر غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراء (١) اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة، وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة، وقد تقدم في حديث الأوعال (٢) ما يدل على ارتفاعه عن السموات السبع بشيء عظيم.

وقوله تعالى: ﴿ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ يُنزِلُ ٱلْمَلَتِهِ كَهَ إِلَّرُومِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ أَن أَنذِرُوا أَنَّهُ لاَ إِلَه إِلاَ أَنَا فَاتَقُونِ ﴿ ﴾ [النحل]، وكقوله: ﴿ وَإِنّهُ لِنَ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ آلَ أَن أَنذِرُوا أَنّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ أَنَا فَاتَقُونِ ﴿ ﴾ [النحل]، وكقوله: ﴿ وَإِنّهُ لَنَ الْمُنذِينَ ﴾ [السعراء]، ولهذا لنزيل رَبِّ ٱلْمَنذِينَ ﴾ [السعراء]، ولهذا قال: ﴿ لِمُنذِرَ يَوْمُ ٱلنّلاق اسم من أسماء يوم القيامة حذر الله منه عباده (٣).

وقال ابن جريج: قال ابن عباس ﴿ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُنْقَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ

وقال ابن زيد: يلتقي فيه العباد<sup>(ه)</sup>.

وقال قتادة والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة: يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والخلق (٢).

وقال ميمون بن مهران: يلتقي فيه الظالم والمظلوم، وقد يقال: إن يوم التلاق يشمل هذا كله، ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمل من خير وشر كما قاله آخرون<sup>(٧)</sup>.

وقوله: ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخَفَى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴾ أي: ظاهرون بادون كلهم لا شيء يكنّهم ولا يظلهم ولا يسترهم ولهذا قال: ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخَفَى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴾ أي: الجميع في علمه على السواء. وقوله: ﴿ لِمَن المُلكُ الْيُومِ لِلّهِ الْوَحِدِ الْقَهّارِ ﴾ قد تقدم في حديث ابن عمر على أنه تعالى يطوي السموات والأرض بيده ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون (٨٠)؟

وفي حديث الصور أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له حينئذٍ يقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه قائلاً: ﴿ لِلَّهِ ٱلْوَكِيدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ أي: الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية ٣.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه وضعفه في تفسير هذه السورة الكريمة آية ٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به.

<sup>(</sup>٤) سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي، وقول سفيان بن عيينة أخرجه البستي بسند صحيح عن ابن أبي عمر عنه.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ٧٣. (٨) سنده صحيح وله حكم الرفع لأنه من الغيب.

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن غالب الدقاق، حدثنا عبيد بن عبيدة، حدثنا معتمر، عن أبيه، حدثنا أبو نضرة، عن ابن عباس على قال: ينادي مناد بين يدي الساعة يا أيها الناس أتتكم الساعة فيسمعها الأحياء والأموات قال: وينزل الله إلى سماء الدنيا ويقول: ﴿لِّمَنِ ٱلْمُلُّكُ لِلَّهِ الْوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ ﴾.

وقوله: ﴿الْيُوْمَ نَجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ لَا ظُلْمَ الْيُوْمَ إِنَ اللهَ سَرِيعُ الْجِسَابِ بيخبر تعالى عن عدله في حكمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر بل يجزي بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة واحدة ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿لَا ظُلْمَ الْيُوّمَ ﴾ كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذرِّ عَلَيْهُ، عن رسول الله عليه فيما يحكي عن ربه على أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا \_ إلى أن قال: \_ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها [عليكم] (١) ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله تبارك وتعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه (٢).

وقوله: ﴿إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ﴾ أي: يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفساً واحدة كما قال: ﴿مَّا خَلَقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنْقِسِ وَحِدَةً﴾ [لقمان: ٢٨]، وقال: ﴿وَمَا أَمَرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ عِالَبُصَرِ شَ﴾ [القمر].

﴿ وَٱنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآذِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَّ مَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ جَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا ثَخْفِى ٱلصُّدُورُ ۞ وَٱللهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِدِ. لَا يَقْضُونَ إِبْنَىٓءٍ إِنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞﴾.

يوم الآزفة هو اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لاقترابها كما قال تعالى: ﴿أَيْفَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ اَلْقَمَرُ ۞﴾ [الـنـجـم]، وقال: ﴿أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ اَلْقَمَرُ ۞﴾ [الـنـجـم]، وقال: ﴿أَنْتَ اَللَّهُ فَلَا تَسْتَعَجِلُوهُ﴾ [النحل: [القمر]، وقال: ﴿أَنَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعَجِلُوهُ﴾ [النحل: ١]، وقال: ﴿فَلَمَّا رَأَوهُ زُلْفَةً سِيّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفُرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُم بِهِ تَدَّعُونَ ۞﴾ [الملك].

وقوله: ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى اَلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ ﴾ قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها، وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد، ومعنى كاظمين؛ أي: ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرَّبُحُ وَالْمَلَيِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّمْنَ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ إِلَا اللَّهُ الرَّمْنَ اللَّهُ الرَّمْنَ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقال ابن جريج: ﴿ كَظِمِينَ ﴾ أي: باكين (٣). وقوله: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاءُ ﴾ أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم ولا شفيع يشفع فيهم بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. وقوله: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴿ الله يَخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها

<sup>(</sup>١) في (خ): «لكم».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية ٤٤. (٣) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء ويتقوه حق تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر.

قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا ثَخُفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ ﴿ اللهِ الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمرُّ به وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض، وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ودَّ أن لو اطلع على فرجها (١). رواه ابن أبي حاتم.

وقال الضحاك: ﴿ غَايِنَةَ ٱلْأَعَيُنِ ﴾ هو: الغمز وقول الرجل: رأيت ولم يرَ، أو: لم أرَ، وقد رأى. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعلم الله تعالى من العين في نظرها هل تريد الخيانة أم لا(٢)؟ وكذا قال مجاهد وقتادة (٣).

وقال ابن عباس: في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَخُفِى ٱلصَّدُورُ ﴾ يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزني بها أم لا؟ (٤).

وقال السدي: ﴿وَمَا ثُخُفِي ٱلصُّدُورُ﴾ أي: من الوسوسة.

وقوله: ﴿وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ﴾ أي: يحكم بالعدل.

قال الأعمش: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَاللهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ ﴾ قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (٥). وهذا الذي فسر به ابن عباس ﴿ أَنَّ فِي هذه الآية كقوله تعالى: ﴿لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ اَسَّعُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِهُ إِلَّا لَهُ أَنِي اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُوانِ وَالْأَنْداد ﴿لَا يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ أي: سميع يقضُونَ بِشَيءٍ ﴾ أي: لا يملكون شيئاً ولا يحكمون بشيء ﴿إِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ أي: سميع لأقوال خلقه بصير بهم فيهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحاكم العادل في جميع ذلك.

﴿ ﴿ اللَّهُ مَ الْوَالِمُ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدًّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِدُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَت وَمُنْهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞﴾.

يقول تعالى: ﴿أَوَلَمُ يَسِيرُوا﴾ هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد ﴿فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِهَمُ السَّلامِ ما حلَّ بهم عَنِهَا ٱلنَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلِهِمُ أي: من الأُمم المكذبة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حلَّ بهم من العذاب والنكال مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة ﴿وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: أثروا في

<sup>(</sup>۱) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن ابن عباس (المصنف ٣/٤١٠) وسنده ضعيف لأن منصوراً لم يسمع من ابن عباس ويتقوىٰ بما يليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) الخبر تتمة لقبل سابقه. (٥) الخبر تتمة لسابقه.

الأرض من البنايات والمعالم والديارات ما لا يقدر هؤلاء عليه كما قال: ﴿وَلَقَدْ مَكَنّهُمْ فِيماً إِن مَكَنّكُمْ فِيهِ ﴿ [الأحقاف: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَأَثَارُواْ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا آكَثَرَ مِمّا عَمَرُوها ﴾ [الروم: 9] أي: مع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله بذنوبهم وهي كفرهم برسلهم ﴿وَمَا كَانَ لَهُم مِن اللّهِ مِن وَاقِ ﴾ أي: وما دفع عنهم عذاب الله أحد ولا رده عنهم راد، ولا وقاهم واق، ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموها فقال تعالى: ﴿ وَاللّه عَلَمُ كَانَت تَأْتِيمِم وَلَمُ اللّهُ مَن اللّه أي المدلائل الواضحات والبراهين القاطعات ﴿ فَكَفَرُوا ﴾ أي: مع هذا البيان والبرهان كفروا وجحدوا ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ ﴾ تعالى أي: أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين أمثالها ﴿ إِنّهُ وَالبرهان كفروا وجحدوا ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ ﴾ تعالى أي: أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين أمثالها ﴿ إِنّهُ وَجِيع ، أعاذنا الله منه .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَدَتِنَا وَسُلَطَنِ مُبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَدَمَنَ وَقَدُونَ فَقَالُواْ سَيحِرُ كَذَابُ ﴿ وَهَا مَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْبُواْ الْفَتُلُوّا أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْبُواْ فِي صَلَالٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدَعُ رَبَّهُۥ ۚ إِنِي ضَلَالٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدَعُ رَبَّهُۥ ۚ إِنِي ضَلَالٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدَعُ رَبَّهُۥ ۚ إِنِي اللّهُ مَا مَنَ اللّهُ مَا مَنَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مُن يَبَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ ﴾.

يقول تعالى مسلياً لنبيه محمد ﷺ في تكذيب من كذبه من قومه ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة كما جرى لموسى بن عمران ﷺ فإن الله تعالى أرسله بالآيات البينات. والدلائل الواضحات. ولهذا قال تعالى: ﴿يَايَنِتِنَا وَسُلطَنِ مُبِينٍ والسلطان هو الحجة والبرهان ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ ﴾ وهو وزيره في مملكته والبرهان ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ ﴾ وهو وزيره في مملكته ﴿وَقَرُونَ ﴾ وكان أكثر الناس في زمانه مالاً وتجارة ﴿فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَابُ هُ أي: كذبوه وجعلوه ساحراً مجنوناً مموهاً كذاباً في أن الله أرسله وهذه كقوله تعالى: ﴿كَذَاكِ مَا أَنَ اللَّيْنَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَخُونً ﴿ إِلَّا الله أَوْاصَوْا بِيَّه بَلْ هُمْ قَرَّمٌ طَاغُونَ ﴿ وَالذاريات].

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْحَقِ مِنْ عِندِنا ﴾ أي: بالبرهان القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم ﴿ قَالُوا اَقْتُلُوّا أَنْتَاءَ اللّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ﴾ وهذا أمر ثانٍ من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل. أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم أو لمجموع الأمرين، وأما الأمر الثاني فللعلّة الثانية ولإهانة هذا الشعب ولكي يتشاءموا بموسى عَبِي ولهذا قالوا: ﴿ أُوذِينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهْلِك عَدُوّكُمْ وَيُنظَرُ كَيْفَ نَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٩].

قال قتادة: هذا أمر بعد أمر (١)، قال الله تعالىٰ: ﴿وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ أي: وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لئلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في ضلال ﴿وَقَالَ فِرَعَوْنُ ذَرُونِ آَفَتُلَ مُوسَىٰ وَلَيْدَعُ رَبَّهُ ﴿ وَهذا عزم من فرعون لعنه الله تعالى إلى قتل

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُثَوِّمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَنَهُۥ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ وَقَدَّ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَتِ مِن رَّتِكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَتِهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ الَّذِى يَعَدُكُمْ إِلَيْيَنَتِ مِن رَّتِكُمْ أَنْهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ الْمُلَكُ ٱلْيُومَ ظَنَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَعُدُكُمْ إِنَّا اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ الْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ ظَنَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَعْدُكُمْ إِنَّا اللَّهُ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرْبِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا آهَدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞﴾.

المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون قال السدي: كان ابن عم فرعون، ويقال: إنه الذي نجا مع موسى عليه الصلاة والسلام (أ)، واختاره ابن جرير وردَّ قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً، لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه وكفَّ عن قتل موسى عَلَيْهُ، ولو كان إسرائيلياً لأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم.

وقال ابن جريج، عن ابن عباس ﷺ لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون والذي قال: ﴿ يَكُونَى اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ الللَّالَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: ﴿ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ ﴾ فأخذت الرجل غضبة لله على وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر كما ثبت بذلك الحديث، ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون وهي قوله: ﴿ أَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ اللّه ﴾ اللّهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه حيث قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، حدثني عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص على أخبرني بأشد شيء مما صنعه المشركون برسول الله على قال: بينا رسول الله على يضاء

<sup>(</sup>١) القراءتان متواترتان. (٢) وهي قراءة متواترة أيضاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد وحسنه محققوه (المسند ٣٢/ ٩٣ ع-١٩٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلق ابن عباس.

الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي مُعيط، فأخذ بمنكب رسول الله على ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً، فأقبل أبو بكر ولي عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي على ثم قال: ﴿أَنَقَتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبُلًا أَن يَقُولَ رَبُلًا أَن يَقُولَ رَبُكُم وَاللهُ وَقَدْ جَآءَكُم وَالْبَيْنَتِ مِن رَبِّكُم ﴿(١). انفرد به البخاري من حديث الأوزاعي، قال: وتابعه محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه به (٢).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة، عن هشام؛ يعني: ابن عروة، عن أبيه، عن عمرو بن العاص عليه أنه سئل ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله عليه قال مر عليه بهم ذات يوم فقالوا له: أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال: «أنا ذاك»، فقاموا إليه فأخذوا بمجامع ثيابه، فرأيت أبا بكر هليه محتضنه من ورائه وهو يصيح بأعلى صوته وإن عينيه لتسيلان وهو يقول: يا قوم ﴿أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَدِّك اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَبِّكُم الله عبدة فجعله من مسند عمرو بن العاص عليه أنه .

وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ جَاءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن زَّتِكُمُّ ۚ أي: كيف تقتلون رجلاً لكونه يقول ربي الله وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم تنزل معهم في المخاطبة فقال: ﴿ وَإِن يَكُ كَنْذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُم وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبِّكُم بَعْضُ أَلَّذِى يَعِدُكُمُ ﴿ يَعْنَى: إذا لَم يظهر لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه، فإن يك كاذباً فإن الله ﷺ سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة، وإن يكن صادقاً وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكم فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاً فينبغي على هذا أن لا تتعرضوا له بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه. وهكذا أخبر الله تعالى عن موسى عَلِي أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة في قوله: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْكَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ۞ أَنْ أَذُواْ إِلَىٰ عِبَادَ اللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ۞ وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنِّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُبِينِ ۞ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَقِ وَرَتِبَكُرُ أَن تَرْمُمُونِ ۞ وَإِن لَّرَ نُؤْمِنُواْ لِي فَاعَزَلُونِ ۞﴾ [الدخان]، وهكذا قال رسول الله ﷺ لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله تعالى عباد الله ولا يمسوه بسوء ويصلوا ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته قال الله تعالى: ﴿قُلُ لَّا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَّرًا إِلَّا ٱلْمَوْدَةَ فِي ٱلْقُرْيَكَ ﴾ [الشورى: ٢٣] أي: أن لا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين الناس، وعلى هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية وكان فتحاً مبيناً، وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ أي: لو كان هذا الذي يزعم أن الله تعالى أرسله إليكم كاذباً كما تزعمون لكان أمره بيناً يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله، فكانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب، وهذا نرى أمره سديداً ومنهجه مستقيماً، ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله، ثم قال المؤمن: محذراً قومه زوال نعمة الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، سورة المؤمن ح٤٨١٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب ما لقي النبي ﷺ وأصحابه من المشركين بمكة (ح٣٨٥٦).

<sup>(</sup>٣) سنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى، التفسير (ح١١٤٦٢).

عنهم وحلول نقمة الله بهم: ﴿يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريض، فراعوا هذه النعمة بشكر الله تعالى وتصديق رسوله ﷺ، واحذروا نقمة الله إن كذبتم رسوله ﴿فَمَن يَضُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللّهِ إِن جَآءَنَا ﴾ أي: لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر ولا ترد عنا شيئاً من بأس الله إن أرادنا بسوء.

قال فرعون لقومه رادًا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي كان أحق بالملك من فرعون: ﴿مَا أَرِيكُمْ إِلّا مَا أَرَىٰ﴾ أي: ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي، وقد كذب فرعون فإنه كان يتحقق صدق موسى الله فيما جاء به من الرسالة ﴿إِلّا رَبُّ السَّمَوَنِ كَذَب فرعون فإنه كان يتحقق صدق موسى الله تعالى: ﴿وَمَعَمُدُواْ بِهَا وَالسِّيقَنَتُهَا أَنفُتُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً ﴾ [الإسراء: ١٠٢]، وقال الله تعالى: ﴿وَمَعَمُدُواْ بِهَا وَالسِّيقَانَةُهَا أَنفُتُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً ﴾ [الإسراء: ١٠٤]، فقوله: ﴿وَمَا أَرَىٰ كَذَب فيه وافترى وخان الله تبارك وتعالى ورسوله على ورعيته فعشهم وما نصحهم وكذا قوله: ﴿وَمَا أَهَدِيكُو إِلّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ أي: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق والرشد، وقد كذب أيضاً في ذلك وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ مِشِيدٍ ﴾ [هود: ١٩٧]، وقال تعالى: ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ وَعُونَ عَرْشِيدٍ ﴾ [هود: عامى، وهو غاشٌ لرعيته إلا لم يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة، وإن ربحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام»(١٠).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ءَامَنَ يَعَقَوْمِ إِنِّ آخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجِ وَعَادِ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْقِبَادِ ۞ وَيَعَوِّمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُو يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَلَقَدْ جَآءَكُم يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا اللَّهُ مَنَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ مُسْلِقٍ أَلَيْنَ عَامَلُوا اللَّهِ مَنَّ هُو مُسْرِفُ مُرْوَابُ ۞ ٱلَذِينَ يَجْدَدُلُونَ فِي عَالِيَ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ ٱتَنَاهُمُّ كَاللَّهُ عَلَى كُثِر فَلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَعِندَ ٱلَذِينَ ءَامَنُونًا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۞ .

هذا إخبار من الله على عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون أنه حذر قومه بأس الله تعالى في الدنيا والآخرة فقال: ﴿يَقَوْمِ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلأَخْرَابِ الله أي الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهر كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة كيف حلَّ بهم بأس الله وما ردَّه عنهم راد ولا صدَّه عنهم صاد.

﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْقِبَادِ ﴾ أي: إنما أهلكهم الله تعالى بذنوبهم وتكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره فأنفذ فيهم قدره ثم قال: ﴿ وَيَنَقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُو يَوْمَ النَّنَادِ ﴿ ﴾ يعني: يوم القيامة وسُمي بذلك، قال بعضهم: لِما جاء في حديث الصور أن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر وماجت وارتجت، فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضاً (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشيخان من حديث معقل بن يسار رهجيه (صحيح البخاري، الأحكام، باب من استُرعي رعية فلم ينصح ح٧١٥)، و(صحيح مسلم، الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار ح٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج حديث الصور في تفسير سورة الأنعام آية ٧٣.

وقال آخرون منهم الضحاك: بل ذلك إذا جيء بجهنم ذهب الناس هِرَاباً منها فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام المحشر وهو قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَآبِهاً﴾ [الحاقة: ١٧]، وقوله: ﴿ يَنَعَشَرَ لَلِهِنِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُم أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقَطَارِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا نَنفُذُوك إِلّا بِسُلطَنِنِ الرحمن].

وقد روي عن ابن عباس والحسن والضحاك أنهم قرأوا: «يوم التناد» بتشديد الدال<sup>(۲)</sup> من ندّ البعير إذا شرد وذهب، وقيل: لأن الميزان عنده ملك إذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته: ألا قد سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً، وإن خفَّ عمله نادى: ألا قد شقى فلان بن فلان.

وقال قتادة: يُنادي كل قوم بأعمالهم، يُنادي أهلُ الجنة أهلَ الجنة وأهلُ النار أهلَ النار (٣)، وقيل: سمي بذلك لمناداة أهل الجنة أهل النار ﴿أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلَ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ وَقِيلَ: سمي بذلك لمناداة أهل البار ﴿أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلَ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ وَقَدُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآهِ أَوْ مِمَّا عَلَى الْمَادِة أهل البار أهل الجنة ﴿أَن أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِن ٱلْمَآهِ أَوْ مِمَّا وَلَمَنَادَاة أَصِحابِ الأعراف أهل رَزَقَكُمُ ٱللّهُ قَالُوا إِن ٱللّهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٠]، ولمناداة أصحاب الأعراف أهل البنار كما هو مذكور في سورة الأعراف، واختار البغوي وغيره أنه سُمي بذلك لمجموع ذلك، وهو قول حسن جيد، والله أعلم.

وقوله: ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ ﴾ أي: ذاهبين هاربين ﴿ كُلَّ لَا وَزَدَ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَإِذِ ٱلسَّنَقُرُ ۞ ﴾ [القيامة]، ولهذا قال: ﴿ مَا لَكُم مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمُ ﴾ أي: ما لكم من مانع يمنعكم من بأس الله وعذابه ﴿ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ أي: من أضله الله فلا هادي له غيره.

وقوله: ﴿ وَلَقَدَّ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ يعني: أهل مصر، وقد بعث الله فيهم رسولاً من قبل موسى عليه الصلاة والسلام وهو: يوسف عليه الصلاة والسلام كان عزيز أهل مصر، وكان رسولاً يدعو إلى الله تعالى أُمته القبط، فما أطاعوه تلك [الطاعة] (١٤) إلا لمجرد الوزارة والحاه الدنيوي ولهذا قال تعالى: ﴿ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي مِتمًا جَآءَكُم بِدِ حَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَعْمَكُ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً ﴾ وذلك يَجْعَثُ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً ﴾ وذلك لكفرهم وتكذيبهم ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُرْنَاكِ ﴾ أي: كحالكم هذا يكون حال من يضله الله لإسرافه في أفعاله وارتياب قلبه.

ثم قال: ﴿ اَلَذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ اللّهِ بِغَيْرِ سُلطَنٍ أَتَنهُم ﴿ أَي: الذي يدفعون الحق بالباطل ويجادلون بالحجج بغير دليل وحجة معهم من الله تعالى فإن الله على يمقت على ذلك أشد المقت ولهذا قال تعالى: ﴿ كُبُرَ مَقَتًا عِندَ اللّهِ وَعِندَ اللّهِ عَلَى قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكراً هذه صفته فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكراً

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري من طريق أجلح عن الضحاك، وسنده حسن إلى الضحاك لكنه معضل لأن الضحاك تابع تابعي.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة تفسير وهي منسوبة إلى ابن عباس والضحاك كما في المحتسب ٢/٢٤٣، ومختصر الشواذ (ص١٣٣)، ونسبها الطبري إلى الحسن البصري من غير سند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) في (خ): «الساعة».

ولهذا قال: ﴿كَنَالِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ ﴾ أي: على اتباع الحق ﴿جَبَّارِ ﴾ وروى ابن أبي حاتم، عن عكرمة وحكي عن الشعبي أنهما قالا: لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين. وقال أبو عمران الجوني وقتادة: آية الجبابرة القتل بغير حق.

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَمَنُ آبْنِ لِى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَنَ ۞ ٱَسْبَنَ ٱلسَّمَنَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَىٰهِ ۗ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُمْ كَنِذِبًا ۚ وَكَذَلِكَ زُبِنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ. وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ (إِلَّا فِي تَبَابٍ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام أنه أمر وزيره هامان أن يبني له صرحاً وهو القصر العالي المنيف الشاهق، وكان اتخاذه من الآجر المضروب من الطّين المشوي كما قال تعالى: ﴿فَأَوْقِدُ لِي يَنهَمَنُ عَلَى الطّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا﴾ المضروب من الطّين المشوي كما قال تعالى: ﴿فَأَوْقِدُ لِي يَنهَمَنُ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا﴾ [القصص: ٣٨]، ولهذا قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون البناء بالآجر وأن يجعلوه في قبورهم رواه ابن أبي حاتم.

وقوله: ﴿لَعَلِيَ أَتِلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ السَّمَوْتِ ﴾ قال سعيد بن جبير وأبو صالح: أبواب السموات (١) ، وقيل: طرق السموات (٢) . ﴿فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّمُ كَذِبًا ﴾ وهذا من كفره وتمرده أنه كذّب موسى عليه الصلاة والسلام في أن الله عَلَى أرسله إليه قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ رُبِنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ أي: بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئاً يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا فِي تَبَابٍ ﴾ .

قال ابن عباس ومجاهد: يعني إلا في خسار (٣).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ءَامَنَ يَنْقَوْمِ ٱنَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ يَنْقَوْمِ إِنَّمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةُ الْحَيَوْةُ الْكَثِينَ وَإِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا الْكُنْيَا مَتَنَعُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةِ هِى دَارُ ٱلْفَكَرادِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَبِيْعَةً فَلَا يُجْزَئَنَ إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِسَلِحًا مِنْ اللهُ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِنْ اللهُ اللهُو

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فقال لهم: ﴿ يَنْفَوْمِ النَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ الرَّسَادِ ﴾ لا كما كذب فرعون في قوله: ﴿ وَمَا آهْدِيكُمْ الِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّسَادِ ﴾ [غافر: ٢٩].

ثم زهدهم في الدنيا التي [قد آثروا] (٤) على [الأُخرى] (٥) وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى عليه الصلاة والسلام فقال: ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيَا مَتَنَعٌ ﴾ أي: قليلة زائلة فانية

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) في (خ): «آثروها».(٥) في (خ): «الآخر».

عن قريب تذهب وتضمحل ﴿ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِى دَارُ ٱلْقَكَرَارِ ﴾ أي: الدار التي لا زوال لها ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرها، بل إما نعيم وإما جحيم ولهذا قال: ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلاَّ مِثْلُهَا ﴾ أي: واحدة مشلها ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَكِلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ يُزْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي: لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله ثواباً كثيراً لا انقضاء له ولا نفاد.

﴿ ﴿ ﴿ وَيَنَقَوْمِ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَوْةِ وَنَدْعُونَوْنَ إِلَى النَّارِ ﴿ تَدْعُونَنِى لِأَكْفُرُ بِاللّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْفَفَرِ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَوْنَ إِلَتِهِ لَيْسَ لَهُ وَعُونُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُنَا إِلَى اللّهِ وَأَنَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴿ فَسَيَّنَاتِ مَا مَكُرُونَ مَا أَتُولُ لَكُمُ مَ وَلَا فِي اللّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُونَ مَا أَتُولُ لَكُمُ مَ وَلَوْنَ اللّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُواً وَمَالًا فِرْعَوْنَ سُوّءُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

يقول لهم المؤمن ما بالي أدعوكم إلى النجاة وهي: عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق رسوله الله الذي بعثه ﴿وَنَدْعُونَنِي إِلَى اَلنَّارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾ أي: على جهل بلا دليل ﴿ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْفَزِيزِ الْفَقْرِ ﴾ أي: هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه ﴿ لَا جَرَهُ أَنَّا تَدْعُونَنِي إِليّهِ ﴾ يقول حقاً؟

قال السدي وابن جرير: معنى قوله: ﴿لَا جُرُمُ﴾: حقاً (١).

وقال الضحاك: ﴿لَا جَرَمَ ﴾ لا كذب.

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿لَا جَرَمَ ﴾ يقول: بلى إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد ﴿لَيْسَ لَهُ دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾.

قال مجاهد: الوثن ليس له شيء (٢).

وقال قتادة: يعنى: الوثن لا ينفع ولا يضر<sup>(٣)</sup>.

وقوله: ﴿ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ أي: في الدار الآخرة فيجازي كلاً بعمله ولهذا قال: ﴿ وَأَتَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴾ أي: خالدين فيها بإسرافهم وهو شركهم بالله.

<sup>(</sup>١) هذا القول الذي قال به الطبري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا آقُولُ لَكُمُ أَي: سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه ونصحتكم ووضحت لكم وتتذكرونه وتندمون حيث لا ينفع الندم ﴿ وَأُفْرِضُ أَمْرِي إِلَى اللهُ ﴾ أي: وأتوكل على الله وأفرض أمْرِي إِلَى اللهُ ﴾ أي: وأتوكل على الله وأستعينه وأقاطعكم وأباعدكم ﴿ إِنَ اللهَ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ ﴾ أي: هو بصير بهم تعالى وتقدس، فيهدي من يستحق الإضلال، وله الحجة البالغة والحكمة التامة والقدر النافذ.

وقوله تعالى: ﴿ فَوَقَلُهُ اللّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُوا ﴾ أي: في الدنيا والآخرة، وأما في الدنيا فنجاه الله تعالى مع موسى عليه الصلاة والسلام، وأما في الآخرة فبالجنة ﴿ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ الْعَذَابِ ﴾ وهو: الغرق في اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم، فإن أرواحهم تعرض على النار صباحاً ومساء إلى قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار ولهذا قال: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ وَعَوْنَ الشَّدَ الْعَذَابِ ﴾ أي: أشده ألماً وأعظمه نكالاً، وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله تعالى: ﴿ النَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًا ﴾.

ولكن هنا سؤال وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم هو: ابن القاسم أبو النضر، حدثنا إسحاق بن سعيد هو: ابن عمرو بن سعيد بن العاص، حدثنا سعيد يعني: أباه، عن عائشة أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة اليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاكِ الله عذاب القبر. قالت الله الله الله الله الله الله على الله على الله القبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال الله عن زعم ذلك؟ قالت: هذه اليهودية لا أصنع إليها شيئاً من المعروف إلا قالت: وقاكِ الله عذاب القبر. قال على: «كذبت يهود وهم على الله أكذب لا عذاب دون يوم القيامة» ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملاً بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته: «[القبر](۱) كقطع الليل المظلم، أيها الناس لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيراً وضحكتم قليلاً، أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق»(۲). وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه.

وروى أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة على قالت: سألتها امرأة يهودية فأعطتها فقالت لها: وقاكِ الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة في ذلك، فلما رأت النبي على قالت: له فقال على « وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم » ( وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم » ( ) . وهذا أيضاً على شرطهما .

فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها [دلالة](٤) على عذاب البرزخ؟

والجواب: أن الآية دلَّت على عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً في البرزخ، وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح، فأما حصول ذلك للجسد في

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ الخطية التي وقفنا عليها، وفي المسند: «أظلتكم الفتن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ١٦/٤١، ٦٧ ح ٢٤٥٢)، وصحح سنده محققوه، وسبقهم الحافظ ابن كثير في تصحيحه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمّد بسنده ومتنه (المسند ١٤٢/٤٣ ح٢٦٠٠٨)، وصحح سنده محققوه، وسبقهم الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٤) في (خ): «والدليل».

البرزخ وتألمه بسببه، فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية الآتي ذكرها. وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلَّت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب.

ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة على أن رسول الله على دخل عليها وعندها امرأة من اليهود وهي تقول: أشعرت أنكم تفتنون في قبوركم، فارتاع رسول الله على وقال: «إنما يفتن يهود» قالت عائشة على فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله على: «ألا إنكم تفتنون في القبور» وقالت عائشة على: فكان رسول الله على بعد يستعيذ من عذاب القبر(۱)، وهكذا رواه مسلم عن هارون بن سعيد وحرملة كلاهما عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلى، عن الزهري به (۲).

وقد يقال إن هذه الآية دلَّت على عذاب الأرواح في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يتصل يخصوصيته [في الأجساد] (٣) في قبورها، فلما أُوحي إلى النبي ﷺ في ذلك بخصوصه استعاذ منه، والله ﷺ أعلم.

وقد روى البخاري من حديث شعبة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة وقد روى البخاري من حديث شعبة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن عائشة والت عائشة والت عائشة والت عائشة والت عائشة والت عن عذاب القبر فقال والتي وال

وقال قتادة في قوله تعالى: ﴿غُدُوًا وَعَشِيًّا﴾: صباحاً ومساء ما بقيت الدنيا يقال لهم يا آل فرعون هذه منازلكم توبيخاً ونقمة وصغاراً لهم (٥٠).

وقال ابن زيد: هم فيها اليوم يغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد، حدثنا المحاربي، حدثنا ليث، عن عبد الرحمن بن ثروان، عن هذيل، عن عبد الله بن مسعود رهم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف [طيور] (٢) خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاؤوا، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجواف أطيور] (٧) سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها (٨)، وقد رواه الثوري، عن أبي قيس،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢١٠/٤٣ ح٢٦١٥) وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، المساجد، باب استحباب التعوذ من فتنة القبر (ح٥٨٤).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «بالأجساد».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر (ح١٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٦) في (خ): «طير». (du, (خ): «طير».

<sup>(</sup>A) أخرجه عبد الرزاق من طريق الثوري عن عبد الرحمن بن ثروان به بدون ذكر ابن مسعود، والشطر الأول له شاهد في صحيح مسلم تقدم في تفسير سورة آل عمران آية ١٦٩، وأما الشطر الثاني الذي يذكر آل فرعون فإنه غريب وتارة يرويه هذيل عن ابن مسعود وتارة من كلامه كما سيأتي في رواية الثوري.

عن الهذيل بن شرحبيل من كلامه في أرواح آل فرعون $^{(1)}$ ، وكذلك قال السدي $^{(1)}$ .

وفي حديث الإسراء من رواية أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري رضي عن رسول الله على عن رسول الله على الله على عن أبي سعيد الخدري والله على البيت الضخم عن أبي الطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله رجال كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم مصفدون على سابلة آل فرعون وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا المسومة يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون (٣).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا زيد بن أخرم، حدثنا عامر بن مدرك الحارثي، حدثنا عتبة \_ يعني: ابن يقظان \_، عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن شهاب، عن ابن مسعود ولله أثابه الله تعالى على قال: «ما أحسنَ محسنٌ من مسلم أو كافر إلا أثابه الله تعالى قال: قلنا: يا رسول الله ما إثابة الله الكافر؟ فقال: «إن كان قد وصل رحماً أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثابه الله تبارك وتعالى المال والولد والصحة وأشباه ذلك» قلنا فما إثابته في الآخرة؟ قال عَلَيْ : «عذاباً دون العذاب» وقرأ ﴿ أَدَخِلُواْ عَالَ فِرْعَوْنَ لَشَدٌ الْعَذَابِ ﴾ (٤).

ورواه البزار في مسنده عن زيد بن أخرم ثم قال: لا نعلم له إسناداً غير هذا (٥٠).

وقال ابن جرير: حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير، حدثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي قال: سمعت الأوزاعي وسأله رجل فقال: رحمك الله رأينا طيوراً تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب بيضاً فوجاً فوجاً لا يعلم عددها إلا الله رائية عنه فإذا كان العشي رجع مثلها سوداً. قال: وفطنتم إلى ذلك؟ قال: نعم، قال: إن ذلك الطير في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً، فترجع إلى وكورها وقد احترقت [أرياشها] (٢) وصارت سوداً فينبت عليها من الليل ريش أبيض ويتناثر الأسود ثم تغدو على النار غدواً وعشياً ثم ترجع إلى وكورها، فذلك دأبهم في الدنيا فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: ﴿أَذَخِلُوا عَالَ فِرْعَوْكَ أَشَدَ الْعَدَابِ ﴾ قال: وكانوا يقولون إنهم ستمائة ألف مقاتل (٧).

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر الله على الله قال: قال رسول الله على: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله على اليه يوم القيامة» (٨). أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به (٩).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه عن عبد الرزاق في الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه من الأمور الغيبية التي لا تؤخذ إلا من الوحي.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه وضعفه في مطلع تفسير سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٤) سنده ضعيف لضعف عتبة بن يقظان (ميزان الاعتدال ٣٠/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار كما في مختصر زوائد مسند البزار (١/ ٣٩٢ ح٦٤٦)، وقال الحافظ ابن حجر: والمتن شاذ بمرة. وذلك بعد أن نقل كلام الهيثمي في عتبة بن يقظان إذ قال: فيه كلام.

<sup>(</sup>٦) في (ذ): «رياشها».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند ومتنه، وسنده ضعيف لأنه مقطوع وحماد بن محمد الفزاري ضعيف (لسان الميزان ٢/ ٣٥٣)، ومتنه فيه غرابة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١٣/٢) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري، الجنائز، باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (ح١٣٧٩)، وصحيح مسلم، الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (ح٢٨٦٦).

﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِى النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكُبُرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمُّم تَبَعَا فَهَلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكُبُرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ الْعَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿ وَهَا مِنَ الْعَذَابِ ﴿ وَهَا مِنَ الْعَذَابِ ﴾ قَالُواْ أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ مِالْكِيْنَتِ قَالُواْ بَلَنَّ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتُواْ الْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ ﴾.

يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في النار وتخاصمهم وفرعون وقومه من جملتهم، فيقول الضعفاء \_ وهم الأتباع \_ للذين استكبروا وهم القادة والسادة والكبراء ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ أي: أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال ﴿فَهَلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴾ أي: قسطاً تتحملونه عنا ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَبُرُوا إِنَّا كُلُّ فِيها ﴾ أي: لا نتحمل عنكم شيئاً كفي بنا ما عندنا وما حملنا من العذاب والنكال ﴿إِنَ اللَّهُ قَدْ حَكُم بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾ أي: فقسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل منا كما قال تعالى: ﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعَلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٨].

قد أورد أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيّا﴾ سؤالاً فقال: قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا وشعياء، ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجراً كإبراهيم، وإما إلى السماء كعيسى فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين:

(أحدهما): أن يكون الخبر خرج عاماً والمراد به البعض قال: وهذا سائغ في اللغة.

(الثاني): أن يكون المراد بالنصر والانتصار لهم ممن آذاهم وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم

<sup>(</sup>١) في (ذ): «كالبوابين».

وسفك دماءهم (۱)، وقد ذكر أن النمرود أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، وأما الذين راموا صلب المسيح به من اليهود فسلط الله تعالى عليهم الروم، فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله تعالى عليهم ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً، فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام وهذه نصرة عظيمة وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقرُّ أعينهم ممن آذاهم، ففي صحيح البخاري، عن أبي هريرة في عن رسول الله على أنه قال: «يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب» (٢).

وفي الحديث الآخر: "إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث [الحَرِبُ] (٣)» ولهذا أهلك الله تعالى قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرسِّ وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم وأضرابهم ممن كذب الرسل وخالف الحق. وأنجى الله تعالى من بينهم المؤمنين فلم يهلك منهم أحداً وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحداً .

قال السدي لم يبعث الله رسولاً قط إلى قوم فيقتلونه أو قوماً من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا قال، فكانت الأنبياء والمؤمنون يُقْتَلون في الدنيا وهم منصورون فيها (٥٠). وهكذا نصر الله نبيه محمداً على وأصحابه على من خالفه وناوأه وكذبه وعاداه، فجعل كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان، وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية وجعل له فيها أنصاراً وأعواناً، ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر فنصره عليهم وخذَّلهم له وقتل صناديدهم، وأسر سراتهم فاستاقهم مقرنين في الأصفاد، ثم منَّ عليهم بأخذه الفداء منهم، ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة، فقرَّت عينه ببلده وهو البلد المحرم الحرام المشرف المعظم، فأنفذه الله تعالى به مما كان فيه من الكفر والشرك وفتح له اليمن ودانت له جزيرة العرب بكاملها ودخل الناس في دين الله أفواجاً، ثم قبضه الله تعالى إليه لما له عنده من الكرامة العظيمة فأقام الله والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائماً منصوراً ظاهراً إلى قيام الساعة ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنْكُمُ اللَّنْهَادُ الله أي والمراق المون النصرة أعظم وأكبر وأجل.

قال مجاهد: الأشهاد الملائكة<sup>(٦)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ ﴾ بدل من قوله: ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَالُـ ﴾ وقرأ آخرون

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري بمعناه مختصراً. (٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ٩٨.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): "بالحرب".(١) في متنه غرابة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي مختصراً.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الثوري بسند صحيح عن الأعمش عن مجاهد، وأخرجه الطبري من طريق الثوري به.

يوم بالرفع (١) كأنه فسره به ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَوْمُ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ ﴾ وهم المشركون ﴿مَعْذِرَتُهُمُ أَيَ الإبعاد والطرد من الرحمة ﴿وَلَهُمُ ٱللَّمْنَةُ ﴾ أي: الإبعاد والطرد من الرحمة ﴿وَلَهُمُ اللَّمْنَةُ اللَّارِ ﴾ وهي النار قاله السدي، بئس المنزل والمقيل.

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﴿ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴾ أي: سوء العاقبة.

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ﴾ وهو ما بعثه الله به من الهدى والنور ﴿وَأَوْرَثَنَا بَنِيَ السِّرَءِيلَ الْكِتَبُ أَي: جعلنا لهم العاقبة وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه بما صبروا على طاعة الله تبارك وتعالى واتباع رسوله موسى عليه الصلاة والسلام وفي الكتاب الذي أورثوه وهو التوراة ﴿هُدَى وَذِكَرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَ إِنَى ﴾ وهي العقول الصحيحة السليمة. وقوله: ﴿فَأُصِّيرَ ﴾ أي يا محمد ﴿إِنَ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ ﴾ أي: وعدناك أنا سنعلي كلمتك ونجعل العاقبة لك ولمن اتبعك، والله لا يخلف الميعاد وهذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك وقوله: ﴿وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْيِكَ ﴾ هذا تهييج للأمة على الاستغفار ﴿وَسَيِّحَ بِحَمَّدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ ﴾ أي: في أواخر الليل ﴿وَائِلُ الليل ﴿وَالْإِلَىٰ الله النهار وأواخر الليل.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِبُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلَطَكَنٍ ٱتَنَهُمٌ ۖ أَي: يدفعون الحق بالباطل ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله ﴿إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبَرُ مَا هُم بِبَلِغِيدَ ۗ أي: ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به وليس ما يرومونه من إخماد الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم بل الحق هو المرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع ﴿فَاسَتَعِدُ بِاللَّهِ ﴾ أي: من حال مثل هؤلاء ﴿إِنْكُمُ هُو السّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ أو من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطان هذا تفسير ابن جرير.

وقال كعب وأبو العالية: نزلت هذه الآية في اليهود ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنَنٍ ٱتَنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمَ إِلَّا كِبُرُّ مَّا هُم بِبَلِغِيدً ﴾ قال أبو العالية: وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم وأنهم يملكون به الأرض فقال الله تعالى لنبيه ﷺ آمراً له أن يستعيذ من فتنة الدجال ولهذا قال: ﴿فَاسَتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّكُم هُو ٱلسّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (٢) وهذا قول غريب وفيه تعسف بعيد، وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه، والله أعلم.

﴾ ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَحْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا يَشْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِئُ ۚ قَلِملًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ۞ إِنَّ السَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَا رَبِّبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَحْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾.

يقول تعالى منبهاً على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة، وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه خلق السلموات والأرض، وخلقهما أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة، فمن قدر على ذلك فهو قادر

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة على التفسير.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وقال بسند صحيح عن أبي العالية. لكنه مرسل. وقول كعب عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

على ما دونه بطريق الأولى والأحرى كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَ اللّهَ الّذِى خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلِقِهِنَ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يُحِتَى الْمَوْقَ بَلَى إِنّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ ﴿ ﴾ [الأحقاف] وقال ههنا: ﴿لَخَلْقُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ النّاسِ وَلَكِكَنَ أَكُثَرُ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وقال ههذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله تعالى خلق السموات والأرض وينكرون المعاد استبعاداً وكفراً وعناداً، وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا.

ثم قال تعالى: ﴿ وَمَا يَسَتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْسُيئُ قَلِيلًا مَّا نَتَدَكَّرُونَ ﴿ أَي: كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره، بل بينهما فرق عظيم كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار ﴿ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي: ما أقل ما يتذكر كثير من الناس ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيكُ ﴾ أي: لكائنة وواقعة ﴿ لَا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَ أَكُنَ أَكُنُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: لا يصدقون بها بل يكذبون بوجودها.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا أشهب، حدثنا مالك، عن شيخ قديم من أهل اليمن قدم من ثم قال: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على الناس واشتد حرُّ الشمس (١).

## ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكَبِّرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞﴾.

هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه [error bar critic color critic color bar critic color critic color

الله يخضب إن تركت سؤاله وبُني آدم حين يُسْأَلُ يَخضَبُ وقال قتادة: قال كعب الأحبار أُعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم تعطهن أمة [قبلها ولا] (٢) نبي: كان إذا أرسل الله نبياً قال له: أنت شاهد على أمتك وجعلتكم شهداء على الناس، وكان يُقال له: ليس عليك في الدين من حرج وقال لهذه الأمة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ الحج: ٧٨] وكان يُقال له: ادعني أستجب لك وقال لهذه الأمة ﴿أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴿ (٤) رواه ابن أبي حاتم.

وقال الإمام الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني، حدثنا صالح [المرّي] (٥) قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك على النبي على في فيما يروي عن ربه على قال: «أربع خصال واحدة منهن لي وواحدة لك وواحدة فيما

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات لكن الإمام مالك لم يصرح باسم شيخه، وعلى كل حال هو مقطوع.

 <sup>(</sup>۲) في (خ): «وتكلف».
 (۳) في (ذ): «قبلهم إلا».

<sup>(</sup>٤) سنده مرسل ومعناه صحيح وله شواهد تقويه.

<sup>(</sup>٥) كذا في (مح) ومسند أبي يعليٰ، وفي الأصل: و(حم) صُحف إلى: «المزي»، وفي (ق): «المدني».

بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين عبادي، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاً، وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك»(١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع [حدثنا أبو مليح المدني] (٥) شيخ من أهل المدينة سمعه عن أبي صالح وقال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يدع الله ﷺ غضب عليه». تفرد به أحمد وهذا إسناد لا بأس به.

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا مروان الفزاري، حدثنا صبيح أبو المليح، سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «من لا يسأله يغضب عليه» (٦٠). قال ابن معين أبو المليح هذا اسمه: صبيح كذا قيده بالضم عبد الغني بن سعيد، وأما أبو صالح هذا فهو: الخوزي سكن شعب الخوز، قاله البزار في مسنده، وكذا وقع في روايته أبو المليح الفارسي عن أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة هيه قال: قال رسول الله عليه «من لم يسأل الله يغضب عليه» (٧٠).

وقال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي: حدثنا همام، حدثنا إبراهيم، عن الحسن، حدثنا نائل بن نجيح، حدثني عائذ بن حبيب، عن محمد بن سعيد قال: لما مات محمد بن مسلمة الأنصاري وجدنا في ذؤابة سيفه كتاباً: بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله على يقول: «إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات، فتعرضوا له لعل دعوة أن توافق

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلىٰ بسنده ومتنه (المسند ٥/١٤٣ ح٢٧٥٧) وسنده ضعيف لضعف صالح المري (مجمع الزوائد ١/١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٠/٣٣٠ ح١٨٣٨)، وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٣) من (ق) و(ث).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، الوتر، باب الدعاء (ح١٤٧٩)، وسنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة المؤمن (ح٧٢٤)، والسنن الكبرى للنسائي، التفسير (ح١١٤٦٤)، وسنن ابن ماجه، الدعاء، باب فضل الدعاء (ح٣٨٢٨)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٣٨٦)، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/١٤١).

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «حدثني أبو صالح المري».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٤٦/١٦ ح١٧٨) وضعف سنده محققوه لضعف أبي صالح الخوزي.

<sup>(</sup>٧) سنده ضعيف كسابقه.

رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبداً»(۱). وقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَقِ﴾ أي: عن دعائي وتوحيدي سيدخلون جهنم داخرين؛ أي: صاغرين حقيرين كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي على قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر(۲) في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له: بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار»(۳).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو بكر بن محمد بن يزيد بن خنيس قال: سمعت أبي يحدث عن وهيب بن الورد، حدثني رجل قال: كنت أسير ذات يوم في أرض الروم فسمعت هاتفاً من فوق رأس الجبل وهو يقول: يا ربِّ عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحداً غيرك! يا ربِّ، عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك! قال: ثم ذهبت، ثم جاءت الطامة الكبرى. قال: ثم عاد الثانية فقال: يا ربِّ عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سخطك يرضي غيرك! قال وهيب: وهذه الطامة الكبرى، قال: فناديته: أجني أنت أم إنسي؟ قال: بل إنسي اشغل نفسك بما يعنيك عما لا يعنيك (3).

﴿ اللّهُ الّذِى جَمَلَ لَكُمُ الْتَلَ لِتَسَكُنُوا فِيهِ وَالنّهَارَ مُبْصِرًا إِنَ اللّهَ لَدُو فَضَلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكِنَّ أَحْتَمَ النّاسِ وَلَكِنَّ أَحْتَمَ النّاسِ وَلَكِنَّ أَحْتَمَ النّاسِ وَلَكِنَّ أَحْتَمَ النّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَالْحَمُ اللّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِ شَيءٍ لَآ إِلَهَ إِلّا هُو النّاسِ وَلَكِنَ أَلَتُهُ اللّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَمَلَ لَحَمُ الْأَرْضَ فَانَا وَاللّهَ اللّهُ وَلَا وَاللّهَ اللّهُ رَبُّكُمْ اللّهُ وَمَوْرَكُمْ فَالْحَلُ لِلّهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ مُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ النّهُ إِلّا هُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

يقول تعالى ممتناً على خلقه بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه ويستريحون من حركات ترددهم في المعايش بالنهار وجعل النهار مبصراً؛ أي: مضيئاً ليتصرفوا فيه بالأسفار وقطع الأقطار والتمكن من الصناعات ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِئَ اَكَثَرَ النَّاسِ لَا يقومون بشكر نعم الله عليهم، ثم قال: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَي: الذي فعل هذه الأشياء هو الله الواحد الأحد خالق الأشياء الذي لا إله غيره ولا ربَّ سواه ﴿ فَأَنَى تُوْفَكُونَ ﴾ أي: فكيف تعبدون غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئاً بل هي مخلوقة منحوتة؟

وقوله: ﴿ كَنَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ١٠ أي: كما ضل هؤلاء بعبادة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الرامهرمزي بسنده ومتنه (المحدث الفاصل ص٤٩٧)، وسنده ضعيف لضعف نائل بن نجيح (التقريب ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) أي: النمل الصغير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١/ ٢٦٠ ح١٦٧٧) وحسن سنده محققوه.

<sup>(</sup>٤) في سنده إبهام شيخ وهيب بن الورد.

غير الله كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى، وجحدوا حجج الله وآياته.

وقوله تعالى: ﴿ اللّهُ اللّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضُ قَرَارًا ﴾ أي: جعلها لكم مستقراً بساطاً مهاداً تعيشون عليها وتتصرفون فيها وتمشون في مناكبها وأرساها بالجبال لئلا تميد بكم ﴿ وَالسّمَةُ بِنَاءً ﴾ أي: سقفاً للعالم محفوظا ﴿ وَصَوَرَكُمْ فَا حَسن صُورَكُمْ ﴾ أي: فخلقكم في أحسن الأشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويم ﴿ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطّبّبَتِ ﴾ أي: من المآكل والمشارب في الدنيا فذكر أنه [خالق] (١) الدار والسكان والأرزاق فهو الخالق الرازق كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿ يَنَاتُهُمُ النّاسُ اعْبُدُوا رَبّكُمُ الّذِى خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضُ فِرَشًا وَالسّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزُلُ مِن السّمَاءِ مَاءً فَأَخْتَى بِهِ مِن الشّمَاء: ﴿ وَلَا كُمْ فَلَا اللّهُ وَتَعْلَى هَهَا بعد خلق هذه الأشياء: ﴿ وَلَا كُمْ اللّهُ رَبُّكُمْ اللّهُ وَتَعْلَى هَهَا بعد خلق هذه الأشياء: ﴿ وَلَا كُمْ مَا اللّهُ وَتَعْلَى وَتَقْدَس وَتَزَه رب العالمين كلهم ثم قال اللّه و المن و المناه و المناه و المناه و الأول و الأخر والظاهر والباطن ﴿ لا إلله إلا هو الحمد لله ولا عديل ﴿ فَادَعُوهُ مُعْلِمِينَ لَهُ البّينَ ﴾ أي: لا نظير له ولا عديل ﴿ فَادَعُوهُ مُعْلِمِينَ لَهُ اللّهِ الله الله الله الله الله والحمد لله رب العالمين.

وقال أبو أسامة وغيره، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن سعيد بن جبير قال: إذا قرأت ﴿ فَكَادَّعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ فقل: لا إله إلا الله، وقل على أثرها: الحمد لله رب العالمين ثم قرأ: ﴿ فَكَادَّعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ ٱلْحَكَمَ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٤).

[قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله ابن نمير، حدثنا هشام؛ يعني: ابن عروة بن الزبير، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن بدر المكي قال: كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يُسلِّم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

قال: وكان رسول الله على يهل بهن دبر كل صلاة (٥). ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من

<sup>(</sup>١) في (خ): «خلق».(١) في (خ): «خلق».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن علي بن الحسن بن شقيق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري من عدة طرق يقوي بعضها بعضاً عن إسماعيل بن أبي خالد به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/٤)، وسنده صحيح.

طرق عن هشام بن عروة وحجاج بن أبي عثمان وموسى بن عقبة ثلاثتهم، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله ﷺ يقول في دبر [كل صلاة](١): «لا إله إلا الله وحده لا شريك له...» وذكر تمامه](٢)(٣).

﴿ ﴿ فَلَ إِنِي نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَمَّا جَآءَنِ ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّقٍ وَأُمِرَتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۚ ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن ظُلْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمُ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوّا أَشُدَكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنَوَقَى مِن قَبَلُّ وَلِنَبَلُغُوا أَجَلًا مُسَفَّى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ . ﴿ هُوَ ٱلّذِى يُحْيِدُ فَهُونَ اللّهِ لَنُ فَيَكُونُ ۞ ﴾ .

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن الله ينهى أن يعبد أحد سواه من الأصنام والأنداد والأوثان، وقد بيَّن تعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه في قوله: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَمُ مَّن في هذه الأطوار كلها وحده لا شريك له وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك كله. ﴿وَمِنكُم مَّن مُنوفَى مِن قَبَلُ أَن عَن قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم بل تسقطه أمه سقطاً ومنهم من يتوفى صغيراً وشاباً وكهلاً قبل الشيخوخة كقوله: ﴿ لِنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْعَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى آجَلٍ شُسَمَى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ فِي ٱلْأَرْعَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى الْبَعْثُ ثُم قال المن جريج تتذكرون البعث ثم قال الحج: ﴿ وَلِنَبَلُغُوا أَجَلًا مُسَمَى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ قال ابن جريج تتذكرون البعث ثم قال الحج: ﴿ وَلِنَبَلُغُوا أَجَلًا مُسَمَى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ أي: لا يخالف ولا يمانع بل ما شاء كان [لا محالة] (١٤).

﴿ اَلَةَ تَكَرَ إِلَى اللَّذِينَ يَجَدِلُونَ فِى ءَايَتِ اللَّهِ أَنَّى يُصَمَّفُونَ ﴿ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتَبِ وَيِمَا اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

يقول تعالى: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله ويجادلون في الحق بالباطل كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال ﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلْكِتَٰبِ وَيِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ. رُسُلْنَا ﴾ أي: من الهدى والبيان ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ هذا تهديد شديد، ووعيد أكيد، من الرب جل جلاله لهؤلاء كما قال تعالى: ﴿وَيْلُ يُومَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ المرسلات].

وقوله: ﴿إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ ﴾ أي: متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم ولهذا قال تعالى: ﴿يُسَّحَبُونَ ۞ فِي ٱلْحَيِيمِ ثُمَّ فِي

<sup>(</sup>١) في (ذ): «الصلاة».(١) ورمح) و(مح).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (ح٥٩٤)، وسنن أبي داود، الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا سلَّم (ح١٥٠٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (حم) و(مح).

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا منصور بن عمار، حدثنا بشير بن طلحة الخزامي، عن خالد بن دريك، عن يعلى بن منية رفع الحديث إلى رسول الله على قال: ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمة، ويقال: يا أهل النار؛ أي: شيء تطلبون؟ فيذكرون بها سحاب الدنيا فيقولون: نسأل بارد الشراب فتمطرهم أغلالاً تزيد في أغلالهم وسلاسل تزيد في سلاسلهم وجمراً يلهب النار عليهم (۱). هذا حديث غريب.

وقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾؟ أي قيل لهم أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله هل ينصرونكم اليوم؟ ﴿ قَالُواْ ضَلُواْ عَنّا ﴾ أي: ذهبوا فلم ينفعونا ﴿ بَالَّهُ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا ﴾ أي: جحدوا عبادتهم كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنًا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام] ولهذا قال: ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللّهُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَالِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ أَي تقول لهم الملائكة هذا الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير حق ومرحكم وأشركم وبطركم ﴿ أَدْخُلُوّا أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما أَفَيْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ أَي فَبْسَ المنزل والمقيل الذي فيه الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه.

﴿ فَاصْدِرْ إِنَّ وَعْـدَ اللّهِ حَقَّ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِى نَعِلُهُمْ أَوْ نَتَوَفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۗ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْك ويأنِك بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ فَإِذَا جَكَآءَ أَمْرُ اللّهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ۞﴾.

يقول تعالى آمراً رسوله على الصبر على تكذيب من كذبه من قومه فإن الله تعالى [سينجز] (٢) لك ما وعدك من النصر والظفر على قومك وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ﴿ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُم ﴾ أي: في الدنيا وكذلك وقع فإن الله تعالى أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم أبيدوا في يوم بدر ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في حياته عليه .

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لأن خالد بن دريك لم يسمع من يعلىٰ كما قرر أبو حاتم (المراسيل ص٥٢).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): "ينجز".

وقوله: ﴿أَوَ نَتَوَفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ أي: فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة، ثم قال مسلياً له: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ كما قال في سورة النساء سواء؛ أي: منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة ﴿وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف كما تقدم التنبيه على ذلك في سورة النساء، ولله الحمد والمنة.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِ بِنَايَةٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ اللهِ أَي: ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات إلا أن يأذن الله له في ذلك فيدل على صدقه فيما جاءهم به ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّهِ ﴾ وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين ﴿قُضِيَ بِالْحَقِّ ﴾ فينجي المؤمنين، ويهلك الكافرين ولهذا قال: ﴿وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلمُتَظِلُونَ ﴾.

﴿ اللهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهِا مَنَفِعُ وَلِئَمَا عَلَيْهِا وَعَلَى الْفُلْكِ ثَحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ فَأَى ءَايَتِ اللّهِ ثُنَكِرُونَ ﴾.

يقول تعالى ممتناً على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ﴿ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴾ [يس: ٧٧]، فالإبل تركب وتؤكل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية، والأقطار الشاسعة والبقر تؤكل ويشرب لبنها وتحرث عليها الأرض، والغنم تؤكل ويشرب لبنها والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها فيتخذ [منها] (١) الأثاث والثياب والأمتعة كما فصل وبين في أماكن تقدم ذكرها في سورة الأنعام (٢) وسورة النحل (٣) وغير ذلك، ولـنا قال هـهـنا: ﴿ لِرَّكَبُوا مِنْهَا تَأْكُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَهَا حَاجَةً فِي صُمُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلِكِ ثُحَمَلُونَ ﴿ ﴾.

وقوله: ﴿وَيُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ ﴾ أي: حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم ﴿فَأَتَى ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ أي: لا تقدرون على إنكار شيء من آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا(٤٠).

﴿ وَاللّهُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَا أَخَنَى مِنْهُمْ وَأَشَدَّ وَوَاكَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَلَمّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّن الْعِلْمِ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بَهُمُ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأَسَنَا سُلَقًا سُلَقًا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ

يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حلَّ بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم وما آثروه في الأرض وجمعوه من الأموال فما أغنى عنهم ذلك شيئاً ولا ردَّ عنهم ذرة

<sup>(</sup>۱) في (خ): «منه».

<sup>(</sup>۲) آية ۵ ـ ۸. (۳)

<sup>(</sup>٤) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل: «يعاندوا ويكابروا».

من بأس الله وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات، والحجج القاطعات، والبراهين الدامغات، لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل.

قال مجاهد: قالوا: نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب(١).

وقال السدي: فرحوا بما عندهم من العلم بجهالتهم (٢)، فأتاهم من بأس الله تعالى ما لا قبل لهم به ﴿وَمَاقَ بِهِم﴾ أي: أحاط بهم ﴿مَا كَانُوا بِهِم ﴿قَالُوا عَامَنَا بِاللّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرَنَا بِمَا كُنَا بِهِم ﴿فَلُمّا رَأَوا بَأْسَنَا﴾ أي: عاينوا وقوع العذاب بهم ﴿قَالُوا عَامَنَا بِاللّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرَنَا بِمَا كُنَا بِهِم مُشْرِكِينَ ﴾ أي: وحدوا الله وكفروا بالطاغوت ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق: ﴿عَامَنَتُ أَنّهُ لا إِللّه إِلا اللّهِ عَمَنتَ بِهِ بَنُوا إِمْرَهِيلَ وَأَنّا مِن المُسْلِدِينَ ﴾ [يونس: ٩٠]، قال الله تعالى: ﴿عَالَيْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِن المُسْلِدِينَ ﴿ وَالسلام دعاء محين قال: ﴿وَالسَّدِهِ وَهِينَا لَللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آخر سورة المؤمن ولله الحمد والمنة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية ١٧.





## تفسیسر سُِوۡکُرُقُوۡ فُصِّالُکَیُّا وهی مکیة

## بري المرازع المرازع

﴾ ﴿ حَمَّ ﴿ حَمَّ ۞ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ فُرَّءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْتُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِىۤ أَكِنَةٍ مِّمَّا نَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَنْذِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَلِمُونَ ۞﴾.

يقول تعالى: ﴿حَمَّ ۞ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ يعني: القرآن منزل من الرحمٰن الرحيم كقوله: ﴿فَلُ نَزْلُهُ رُوحُ ٱلْفُدُسِ مِن رَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [النحل: ١٠٢] وقوله: ﴿وَلِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ نَزُلُ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۞ [الشعراء].

وقوله: ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتَ ءَايَنتُهُ ﴾ أي: بينت معانيه وأحكمت أحكامه ﴿ قُرَّءَانًا عَرَبِيًا ﴾ أي: في حال كونه لفظاً عربياً بيناً واضحاً، فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحة غير مشكلة كقوله: ﴿ كِنَابُ أَعْرَبُكُ مُ مُ نُسِّلَتَ مِن لَذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١] أي: هو معجز من حيث لفظه ومعناه ﴿ لَا يَأْنِيهِ الْمُؤْلُ مِنْ خَلْفِةٍ مُ تَنزيلُ مِنْ خَلْفِةٍ مَرَيكُ مِنْ حَكِيمٍ حَبِيدٍ ﴾ [نصلت].

وقوله تعالى: ﴿ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون ﴿ بَشِيرًا وَيَنْيِرًا ﴾ أي: تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين ﴿ فَأَعْرَضَ أَكُثُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ أي: أكثر قريش فهم لا يفهمون منه شيئًا مع بيانه ووضوحه ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِنَةٍ ﴾ أي: في غلف مغطاة ﴿ مِنَا تَنْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقَرُ ﴾ أي: صمم عما جئتنا به ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكُ جِمَابُ ﴾ فلا يصل إلينا شيء مما تقوله ﴿ فَأَعْمَلُ إِنَّنَا عَنِمُلُونَ ﴾ أي: اعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك.

قال الإمام العالم (٢) عبد بن حُميد في مسنده: حدثني ابن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن الأجلح، عن الذيّال بن حرملة الأسدي، عن جابر بن عبد الله و الله عنه قال: اجتمعت قريش يوماً فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولننظر ماذا يردّ عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة، فقالوا: أنت يا أبا الوليد فأتاه عتبة فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله على فقال: أنت خير أم عبد الله؟ فم عبد الله عبد الله عنه فقال: أنت خير أم عبد المطلب، فسكت رسول الله على فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير

<sup>(</sup>١) كذا في (مح)، وفي الأصل: «حم السجدة، وهو أيضاً من أسمائها».

<sup>(</sup>٢) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل: «العلم».

منك، فقد عبدوا الآلهة التي عِبْتَ وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك، إنا والله ما رأينا سخلة (١) قط أشأم على [قومك](٢) منك، فرقتَ جماعتنا وشٰتَّتَ أمرنا، وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً، وأن في قريش كاهناً، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى، أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلاً واحداً، وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً، فقال رسول الله ﷺ: «فرغت» قال: نعم، فقال رسول الله ﷺ: « ﴿ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْدَينِ الرَّحِيدِ ﴾ ﴿ حمّ اللَّهُ مِنَ الرَّحَدَينِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِينِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحِينِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْدَينِ الرَّحِيمِ اللهِ اللهِ المُعَالِمُ المُّعَلِمُ اللَّهِ اللهُ الرَّحْدَينِ الرَّحِيمِ اللهُ ا أَنْذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ ١٩٠٠ [فصلت] فقال عتبة: حسبك حسبك ما عندك غير هذا؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا» فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته، قالوا: فهَّل أجابك؟ قال: لا والذي نصبها بنيَّة <sup>(٣)</sup> ما فهمت شيئاً مما قاله غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قالوا: ويلُّك [يكلمك](1)الرجل بالعربية لا تدرى ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة (٥). وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله سواه (٦)، وقد ساقه البغوي في تفسيره بسنده عن محمد بن فضيل، عن الأجلح وهو ابن عبد الله الكندي الكوفي وقد ضعف بعض الشيء عن الذيال بن حرملة، عن جابر بن عبد الله ﴿ اللهِ عَلَيْهُ عَذَكُمُ الْحَدَيْثُ إِلَى قوله: ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَلَى فَيه وَنَاشَدُه بِالرَّحِم ورجع إلى أهله، ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم، فقال أبو جهل: يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، فانطلقوا بنا إليه فانطلقوا إليه فقال أبو جهل: يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه، فإن كانت لك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد، فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمداً أبداً وقال: والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالاً، ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر وقرأ السورة إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ أَغَرَضُواْ فَقُلُ أَنذَرْثُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۞﴾ فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكفُّ وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب، فخشيت أن ينزل بكم العذاب(٧)، وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبي يعلى والله تعالى أعلم.

وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة على خلاف هذا النمط فقال: حدثني [يزيد] (٨) بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي قال: حُدثت أن عُتبة بن ربيعة، وكان

<sup>(</sup>١) أي: ولد الشاة من المعز والضأن. (٢) في (خ): «قومه».

<sup>(</sup>٣) أي: الكعبة، وكانت تسلمى بنيَّة إبراهيم ﷺ.

<sup>(</sup>٤) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل صحف إلى: «فكلمك».

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب من مسند عبد بن حميد ح١١٢١) وسنده فيه الأجلح الكندي وفيه مقال (ينظر تهذيب التهذيب ١٨٩١)، وأخرجه الحاكم من الأجلح به مختصراً على آخره وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢٥٣/٢).

<sup>(</sup>٦) مسند أبي يعلَّىٰ ٣/ ٣٤٩ (ح١٨١٨)، وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>۷) معالم التنزيل ۴/ ۱۱۰، وسنده كسابقه. (۸) زيادة من (حم) و(مح).

سيداً قال يوماً وهو جالس في نادي قريش ورسول الله ﷺ جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء، ويكفّ عنا؟

وذلك حين أسلم حمزة رضي ورأوا أصحاب رسول الله على يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلي يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه، فقام إليه عُتبة حتى جلس إلى رسول الله على فقال: يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من السلطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعِبت به آلهتهم ودينهم وكفَّرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال له رسول الله ﷺ: «قل يًا أبا الوليد أسمع» قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع ردَّه عن نفسك طلبنا لك [الأطباء](١) وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال له، حتى إذا فرغ عُتبة ورسول الله ﷺ يستمع منه قال: «أفرغت يا أبا الوليد؟» قال نعم. قال: «فاستمع منى» قال: أفعل. قال: «﴿ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾ ﴿حمَّد ۞ تَنزِيلُ مِنَ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ ۞ كِنَكُ فُصِّلَتْ ءَاينتُهُ فُرَّءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْتُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞﴾ "ثم مضى رسول الله ﷺ فيها وهو يقرؤها عليه. فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع منه حتى انتهى رسول الله علي السجدة منها فسجد ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك» فقام عُتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي خلُّوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإنَّ تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزُّه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم(٢). وهذا السياق أشبه من الذي قبله، والله أعلم.

﴿ وَلَى النَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَمَاۤ إِلَنَهُكُمْ الِلَهُ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوَا إِلَيْهِ وَاسْتَغَفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَيفِرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞﴾.

يقول تعالى: ﴿ فَلَ ﴾ يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين ﴿ إِنَّمَا آَنَا بَشَرٌ مِّ فَلَكُور يُوحَى إِلَى آَنَما إِلَهُكُور إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين إنما الله إله واحد ﴿ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ ﴾ أي: أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل ﴿ وَاسْتَغْفِرُوهُ ﴾

<sup>(</sup>١) في (ذ): «الطب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (١/٣٠٥) وسنده ضعيف لإبهام شيخ محمد بن كعب.

أي: لسالف الذنوب ﴿ وَوَيْلُ لِلْمُشَرِكِينَ ﴾ أي: دمار لهم وهلاك عليهم ﴿ اللَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ ﴾ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس؛ يعني: الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله (١١)، وكذا قال عكرمة (٢) وهذا كقوله تبارك وتعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴾ قال عكرمة (٢) وهذا كقوله تبارك وتعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ﴾ [الأعلى] وقوله: ﴿ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن نَزِّكَى ﴾ [النازعات].

والمراد بالزكاة ههنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك، وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام وتكون سبباً لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفيقاً إلى استعماله في الطاعات.

وقال السدي: ﴿ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْءَ ﴾ أي: يؤدون الزكاة (٣٠).

وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة.

وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم (٤).

وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين واختاره ابن جرير، وفيه نظر لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد وهذه الآية مكية اللَّهم إلا أن يقال: لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة وكان مأموراً به في ابتداء البعثة كقوله تعالى: هواتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِمِينَ [الأنعام: ١٤١] فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة ويكون هذا جمعاً بين القولين كما أن أصل الصلاة كان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة، فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله على الصلوات الخمس وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئاً فشيئاً والله أعلم. ثم قال بعد ذلك: ﴿إِنَّ النَّيْنَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الْمَلِحَتِ لَهُمْ أَجُرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ هَا مجبوب (٥) كقوله تعالى: ﴿ مَلَكِيْنِ فِيهِ أَبَدًا ﴿ إِلَى الكهف وكقوله تعالى: ﴿ مَلَكِيْنِ فِيهِ أَبَدًا ﴿ إِلَى الكهف وكقوله تعالى: ﴿ مَلَكِيْنِ فِيهِ أَبَدًا ﴿ إِلَى المولاء الله على الله على المداء المعلوم ولا مجبوب (٥) كقوله تعالى: ﴿ مَلَكِيْنِ فِيهِ أَبَدًا إِلَى الكهف وكقوله تعالى: ﴿ مَلَكِيْنِ فِيهِ أَبَدًا الله الله المداء المولاء على المداء العدد الله المداء المد

وقال السدي: غير ممنون عليهم (٢)، وقد ردَّ عليه هذا التفسير بعض الأثمة فإن المنة لله على أهل الجنة قال الله تبارك وتعالى: ﴿بَلِ ٱللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ ﴾ [الحجرات: ١٧] وقال أهل الحجنة: ﴿فَمَنَ ٱللهُ عَلَيْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَيْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ اللهِ الله عَلَيْهُ: ﴿إِلا إِن يَعْمَدُنَى الله برحمة منه وفضل (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند فيه حفص بن عمر وهو العدني: ضعيف ويتقوىٰ بسابقه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عن السدي بلفظ: «لو زكُّوا وهم مشركون لم ينفعهم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «مسحوب».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي (صحيح البخاري، المرضى باب تمني المريض الموت ح٣٧٣). وصحيح مسلم، صفات المنافقين باب لن يدخل أحد الجنة بعمله (ح٢٨١٦).

﴿ ﴿ ﴿ أَنِكُمْ لَنَكُمُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَكَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَدُكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتُهَا فِى أَرْبَعَةِ أَيَامٍ سَوَآءً لِلسَّآلِيلِينَ ﴿ أُمُّ الْعَكَمِينَ إِلَى السَّمَآءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ انْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالْتَا أَنْيَنَا طَآمِينِ ﴾ فَقَضَانُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْجَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَآء الدُنْيَا بِمَصَالِيحَ وَحِفْظا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ .

هذا إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره وهو الخالق لكل شيء القاهر لكل شيء المقتدر على كل شيء فقال: ﴿ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَ أَنَدَادَأَ ﴾ أي: نظراء وأمثالاً تعبدونها معه ﴿ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ أي: الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم. وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ﴾ [الأعراف: ٥٤] ففصل ههنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء فذكر أنه خلق الأرض أولاً لأنها كالأساس والأصل أن يبدأ بالأساس ثم بعده بالسقف كما قال: ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّنهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتْ ﴾ الآية [البقرة: ٢٩] فأما قوله تعالى: ﴿ أَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا ۞ رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّنَهَا ۞ وَأَغَطَشَ لَيَلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَنَهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ۚ ۞ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنْهَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنْهَا ۞ مَنْفًا لَكُو وَلِأَنْفَلِيكُو ۞﴾ [النازعات] ففي هذه الآية أن دحي الأرض كان بعد خلق السماء، فالدَّحْيُ هو مفسر بقوله: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمُرْعَنهَا ﴿ وَكَانَ هَذَا بَعِدَ خَلَقَ السَّمَاءُ فَأَمَا خَلَقَ الأَرْضَ فَقَبَلَ خَلَقَ السَّمَاءُ بِالنَّص وبهذا أجاب ابن عباس رفي الله عنه البخاري عند تفسير هذه الآية من صحيحه فإنه قال: وقال المنهال، عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس على: إني لأجد في القرآن أشياء تختلف علي، قال: ﴿ فَكُلَّ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِدِ وَلَا يَتَسَآعَلُونَ ﴾ [الـمــؤمـنــون: ١٠١]، ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُمُ عَلَى بَعْضِ يَسَآعَلُونَ ﴿ إِلَا كُلَّ أَنْسَاءَ لُونَ ﴾ [الصافات] ﴿ وَلَا يَكْنُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٢] ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنًّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣] فقد كتموا في هذه الآية، وقال تعالى: ﴿مَأَنتُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِرِ ٱلسَّمَأَةُ بَنَنهَا ۞﴾ إلى قوله: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ٓ ﴿ النازعات ] فذكر خلق السماء قبل الأرض ثم قال تعالى: ﴿ قُلْ أَيِّنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ إلى قوله: ﴿ طَآبِمِينَ ﴾ فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء، وقال: ﴿ وَكَانَ الله عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٩٦] ﴿ عَزِيرًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٥٦] ﴿ سَمِيمًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨] فكأنه كان ثم مضى، فقال ابن عباس: ﴿ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يُومَبِنِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴾ في النفخة الأولى، ثم ينفخ في الـصـور ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ﴾ [الـزمـر: ٦٨] ﴿ فَلَا أَنسَابُ بَيْنَهُمْ ﴾ (عند ذلك) ﴿وَلَا يَتَسَآءَلُونَ﴾، ثمَّ في النفخة الأخرى ﴿أَقْبَلَ بَعْضُمُ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞﴾ وأما قوله: ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣] ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ فإن الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبَهم، فيقول المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين، فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك يعرف أن الله تعالى لا يُكتَمُ حديثاً، وعنده ﴿يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية [الحجر: ٢]، وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله تعالى دحاها وقوله: ﴿خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ فخلق الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام [وخلق](١) السموات في يومين ﴿وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ٦٩] سمى نفسه بذلك وذلك قوله؛ أي: لم يزل كذلك فإن الله تعالى لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي [أراد](٢) فلا يختلفن عليك القرآن فإن كلاً من عند الله عَلى .

قال البخاري: حدثنيه يوسف بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن المنهال (٣) هو: ابن عمرو بالحديث.

وقوله: ﴿ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ يعني: يوم الأحد ويوم الاثنين ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَدُكَ فِيهَا ﴾ أي: جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس وقدر فيها أقواتها وهو ما تحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس يعني يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع اليومين السابقين أربعة ولهذا قال: ﴿ فِي َ أَرَبِعَةِ أَيّامِ سَوَآءُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ أي: لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه وقال عكرمة ومجاهد في قوله: ﴿ وَقَدَرَ فِيهَا أَقُواتَهَا ﴾ جعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرها ومنه العصب (١٤) باليمن، والسابري بسابور (٥٠)، والطيالسة (٢٠) بالري (٧٠).

وقال ابن عباس وقتادة والسدي في قوله تعالى: ﴿سَوَآءٌ لِلسَّآبِلِينَ﴾ أي: لمن أراد السؤال عن ذلك(٨).

وقال ابن زيد: معناه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين؛ أي: على وفق مراده من له حاجة إلى رزق أو حاجة، فإن الله تعالى قدر له ما هو محتاج<sup>(٩)</sup> إليه، وهذا القول يشبه ما ذكروه في قوله تعالى: ﴿وَءَاتَنكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ [إبراهيم: ٣٤]، والله أعلم.

وقوله: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ ۚ إِلَى اَلْسَمَآ وَهِى دُخَانُ ﴾ وهو بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض ﴿ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اَتْنِيَا طُوَعًا أَوْ كَرَهَا ﴾ أي: استجيبا لأمري وانفعلا لفعلى طائعتين أو مكرهتين.

قال الثوري: عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَمَّا وَلِلْأَرْضِ اَتْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرُهًا ﴾ قال: قال الله تبارك وتعالى للسلموات: أطلعي شمسي وقمري ونجومي، وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي ثمارك ﴿قَالَتَا أَنَيْنَا طَآبِعِينَ ﴾ (١٠) واختاره ابن جرير كَلَيْهُ ﴿قالتا أتينا طائعين ﴾ أي: بل نستجيب لك مطيعين بما فينا مما تريد خلقه من الملائكة والجن والإنس جميعاً مطيعين لك، حكاه ابن جرير، عن بعض أهل العربية قال:

<sup>(</sup>۱) في (خ): «وخلقت». (۲) في (ذ): «أراده».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب سورة حم السجدة قبل حديث ٤٨١٦).

<sup>(</sup>٤) هو نوع من الملابس اليمنية يدرج غزله ثم يُحاك (ينظر تاج العروس باب ع ص ب).

<sup>(</sup>٥) هو نوع من الثياب يقال لها: السابرية (ينظر المصدر السابق س ب ر).

<sup>(</sup>٦) هو القماش الذي يوضع فوق العمامة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري والبستي بسند صحيح من طريق حصين السلمي عن عكرمة، وأخرجه الطبري أيضاً بسند ضعيف من طريق خصيف عن مجاهد، ويتقوىٰ بسابقه.

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، بنحوه، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه.

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه الطبري من طريق الثوري به، وأخرجه الحاكم من طريق طاوس عن ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۷/۱).

وقيل: تنزيلاً لهن معاملة من يعقل بكلامهما، وقيل: إن المتكلم من الأرض بذلك هو مكان الكعبة ومن السماء ما يسامته منها، والله أعلم.

وقال الحسن البصري: لو أبيا عليه أمره عليه لعذبهما عذاباً يجدان ألمه رواه ابن أبي حاتم. ﴿ فَقَضَدُهُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ أي: ففرغ من تسويتهن سبع سلموات في يومين؛ أي: آخرين وهما يوم الخميس ويوم الجمعة ﴿ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ﴾ أي: ورتب مقرراً في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو ﴿ وَزَيّنًا السّمَآءَ الدُّنيَا بِمَصَدِيحَ ﴾ وهي الكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض ﴿ وَحِفظًا ﴾ أي: حرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملأ الأعلى ﴿ وَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ أي: العزيز الذي قد عزّ كل شيء فغلبه وقهره ، العليم بجميع حركات المخلوقات وسكناتهم.

قال ابن جرير: حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي سعيد البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال هناد: قرأت سائر الحديث [على أبي بكر]، أن اليهود أتت النبي عليه فسألته عن خلق السموات والأرض فقال ﷺ: «خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخرابُ، فهذه أربعة ﴿﴿ تُلَ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًاْ ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ وَيَحَمَلَ فِيهَا رَوَسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرُكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِّسَآبِلِينَ ﷺ لمن سأل، قال: وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه، فخلق من أول ساعة من هذه الثلاثة الآجال حين يموت من مات وفي الثانية: ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس، وفي الثالثة: آدمَ وأسكنَه الجنةَ وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة» ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم استوى على العرش». قالوا: قد أصبت لو أتممت، قالوا: ثم استراح، فغضب النبى عَيْ خضباً شديداً فنزل ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَانُ تِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ۚ ﴿ فَأُصِّيرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ (١) [ق: ٣٨، ٣٩]. هذا الحديث فيه غرابة، فأما حديث ابن جريج، عن إسماعيل بن أُمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة عليه قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبثُّ فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» فقد رواه مسلم والنسائي في كتابيهما من حديث ابن جريج به وهو من غرائب الصحيح وقد علله البخاري في التاريخ فقال: رواه بعضهم عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا عن كعب الأحبار وهو الأصح<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لضعف أبي سعيد ويقال: أبي سعد البقال، وأخرجه الحاكم من طريق أبي بكر بن عياش به وصححه واستدرك عليه الذهبي بقوله: أبو سعيد البقال قال ابن معين: لا يكتب حديثه. (المستدرك ٥٤٣/٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ٥٤.

َ هَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالُوا لَوَ شَآءَ رَبُنَا لَأَذَلَ مَلَتِكُهُ فَإِنَا بِمَا أَرْسِلُمُ الرّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا مَشَدُوا إِلّا اللّهُ قَالُوا لَوَ شَآءَ رَبُنَا لَأَذَلَ مَلَتِكُهُ فَإِنَا بِمَا أَرْسِلُمُ بِهِ كَلَفُرُونَ ۚ فَأَمّا عَادُ فَاسَتَكُبُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةٌ أَوْلَةً بَرُوا أَنَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْمُ هُو أَشَدُ مِنَا قُوَةٌ أَوْلَةً بَرُوا أَنَ اللّهَ الّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنَا فَوَةٌ وَكُانُوا بِعَايِقِنَا يَجْحَدُونَ فِي فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَامٍ نَجِسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْحِرْيِ فِي مِنْهُمْ وَهُمْ لَا يُصَرُونَ فِي وَلَمْ لَا يُصَرُونَ فِي وَلَمْ اللّهُ وَهُمْ لَا يُصَرُونَ فِي وَلَمْ اللّهُ مَنْ وَهُمْ لَا يُصَرُونَ فَي وَلَمْ اللّهِ اللّهُ وَلَا لَكُوا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَالُوا يَنْفُونُ فِي وَلَهُمْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُوا يَكُولُوا يَكُولُوا يَكُولُوا يَلْكُولُوا يَكُولُوا يَلَاللّهُ وَلَولُوا يَكُولُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق: إن أعرضتم عما جئتكم به من عند الله تعالى فإني أنذركم حلول نقمة الله بكم كما حلَّت بالأمم الماضين من المكذبين بالمرسلين ﴿ صَعِقَةً مِثْلُ صَعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ ﴾ أي: ومن شاكلهما ممن فعل كفعلهما ﴿إِذْ جَآةَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُم بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ اللَّهُ رُم مِنْ بَيْنِ يَدَيِّهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ [الأحقاف: ٢١] أي: في القرى المجاورة لبلادهم بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له ومبشرين ومنذرين، ورأوا ما أحلَّ الله بأعدائه من النقم، وما ألبس أولياءه من النعم، ومع هذا ما آمنوا ولا صدقوا بل كذبوا وجحدوا وقالوا: ﴿ لَوَ شَآءً رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتِهِكَةً ﴾ أي: لو أرسل الله رسلاً لكانوا ملائكة من عنده ﴿ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلُتُم بِدِ. ﴾ أي: أيها البشر﴿ كَلْفِرُونَ﴾ أي: لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَاسْتَكْبُرُا فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ أي: بغوا وعتوا وعصوا ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً ﴾؟ أي: منوا بشدة تركيبهم وقواهم واعتقدوا أنهم يمتنعون بها من بأس الله ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ أي: أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة فإنه العظيم الذي خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لها وأن بطشه شديد كما قال تعالىٰ: ﴿وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ [الذاريات] فبارزوا الجبار بالعداوة وجحدوا بآياته وعصوا [رسله](١) فلهذا قال: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ قال بعضهم: وهي الشديدة الهبوب، وقيل: الباردة. وقيل: هي التي لها صوت والحق أنها متصفة بجميع ذلك فإنها كانت ريحاً شديدة قوية لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم، وكانت باردة شديدة [البرد جداً كقوله تعالى: ﴿بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٦] أي: باردة]<sup>(٢)</sup> شديدة وكانت ذات صوت مزعج، ومنه سمي النهر المشهور ببلاد المشرق: صرصراً لقوة صوت جريه.

وقوله تعالى: ﴿فِي آيَامِ نَجْسَاتِ ﴿ أَي: متتابعات ﴿ سَبَّعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ [الحاقة: ٧] وكقوله: ﴿فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٍ ﴾ [القمر: ١٩] أي: ابتدئوا بهذا العذاب في يوم نحس عليهم واستمر بهم هذا النحس سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ، حتى أبادهم عن آخرهم واتصل بهم خزي الدنيا بعذاب الآخرة ولهذا قال تعالى: ﴿ لِنَدْيِقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَوْقِ الدُّنَيَّا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَى ﴾ أي: أشد خزياً لهم ﴿ وَهُمْ لَا يُصَرُونَ ﴾ أي: في الآخرة كما لم ينصروا في الدنيا وما كان لهم من الله من واقي يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكال، وقوله: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَاكَيْنَهُمْ ﴾ قال ابن عباس وأبو

<sup>(</sup>١) في (خ): «رسوله».

العالية وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وابن زيد: بيَّنا لهم(١١).

وقال الثوري: دعوناهم.

﴿ فَاسَتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ ﴾ أي: بصرناهم وبينا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله تعالى التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُؤْنِ ﴾ أي: بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلاً وهواناً وعذاباً وغذاباً ونكالاً ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ أي: من التكذيب والجحود ﴿ وَنَجَيْنَا الّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: من بين أظهرهم لم يمسهم سوء ولا نالهم من ذلك ضرر بل نجاهم الله تعالى مع نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بإيمانهم وتقواهم لله كلن .

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَقّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصِدُوهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَكَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَّتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَفَنَا اللّهُ الّذِى آنطَقَ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَدُرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلاَ كَنتُمْ وَلاَكُمْ ظَنْكُمُ الّذِى ظَننتُم بِرَيْكُمْ أَرَدَنكُمْ جُلُودُكُمْ وَلاَ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّهُ لَا يَعْلَمُ كَذِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وَاللّهُ وَلاَ يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴾ .

يقول تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ أَي: اذكر لهؤلاء المشركين يوم يحشرون إلى النار يوزعون؛ أي: تجمع الزبانية أولهم على آخرهم كما قال تعالى: ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْمِينَ إِلَى جَهَنّمَ وِزْدًا ﴿ إِنَّ الرّبَا أَي: عطاشا. وقوله: ﴿حَقّ إِذَا مَا جَآهُوهَا ﴾ أي: وقفوا عليها ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ مَا قَدْمُوهُ وَأَخْرُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: بأعمالهم مما قدموه وأخروه لا يُكْتَم منه حرف ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَ عَلَيّنَا ﴾ أي: لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم فعند ذلك أجابتهم الأعضاء ﴿وَالُوا أَنطَقَنَا اللّهُ الّذِي آنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ أي: فهو لا يخالف ولا يمانع وإليه ترجعون.

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا علي بن قادم، حدثنا شريك، عن عبيد المكتب، عن الشعبي، عن أنس بن مالك عليه قال: ضحك رسول الله عليه ذات يوم [وابتسم] (٢) فقال عليه: «ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت؟» قالوا: يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال عليه: «عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول: أي ربي أليس وعدتني أن لا تظلمني؟ قال: بلى. فيقول: فإني لا أقبل علي شاهداً إلا من نفسي، فيقول الله تبارك وتعالى: أوليس كفى بي شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين، قال: فيردد هذا الكلام مراراً، قال: فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل، فيقول: بعداً لكنَّ وسحقاً، عنكنَّ كنت أجادل» (٣). ثم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): «وتبسم».

<sup>(</sup>٣) سنده حسن، وسيأتي تخريجه من صحيح مسلم، وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عبد الرحيم به، وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢٠١/٤).

رواه هو وابن أبي حاتم من حديث أبي عامر الأسدي، عن الثوري، عن عُبيد المكتب، عن فضيل بن عمرو، عن الشعبي، وقد أخرجه فضيل بن عمرو، عن الشعبي، وقد أخرجه مسلم والنسائي جميعاً عن أبي بكر بن أبي النضر، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، عن الثوري غير الأشجعي. وليس كما قال كما رأيت، والله أعلم.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عُلية، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى: ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه على عمله، فيجحد ويقول: أي رب وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك؛ أي ربّ ما عملته قال: فإذا فعل ذلك خُتِم على فيه، قال الأشعري في المن المني المني

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير، حدثنا حسن، عن ابن لهيعة، قال دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري عنه، عن النبي على قال: "إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك. فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك. فيقول: كذبوا. فيقول: احلفوا، فيحلفون، ثم يصمتهم الله تعالى وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار» (٤٠). وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: سمعت أبي يقول: حدثنا علي بن زيد، عن مسلم بن صبيح أبي الضحى، عن ابن عباس أنه قال لابن الأزرق (٥) إن يوم القيامة يأتي على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ابن عباس أنه قال لابن الأزرق (٥) إن يوم القيامة يأتي على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم ثم يؤذن لهم فيختصمون، فيجحد الجاحد بشركه بالله تعالى، فيحلفون له كما يحلفون لكم، فيبعث الله تعالى عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم ويختم على أفواههم، ثم يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح فتقول: ﴿أَنَطَقَنَا وَاللهِ مَا اللهِ وَلَهُ وَهُو خَلَقَكُمُ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَلِلْهِ تُرْبَعُونَ فَ فتقر الألسنة بعد الجحود (٢).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا ابن المبارك، حدثنا صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير الحضرمي، عن رافع أبي الحسن [قال] وصف رجلاً جحد \_ قال: فيشير الله تعالى إلى لسانه فيربو في فمه حتى يملأه فلا يستطيع أن ينطق بكلمة ثم يقول لآرابه كلها: تكلمي واشهدي عليه، فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده وفرجه ويداه

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، الزهد والرقائق (ح٢٩٦٩).

<sup>(</sup>۱) سنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة يس آية ٦٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلىٰ بسنده ومتنه (المسند ٢/ ٢٧٥ ح١٣٩٢) وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم، ويتقوىٰ بشواهده السابقة واللاحقة.

<sup>(</sup>٥) هو نافع بن الأزرق من زعماء الخوارج.

<sup>(</sup>٦) في سنده علي بن زيد وهو ابن جدعان وهو ضعيف، ويتقوىٰ بالشواهد السابقة واللاحقة.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (حم) و(مح).

ورجلاه صنعنا عملنا فعلنا<sup>(١)</sup>.

وقد تقدم أحاديث كثيرة وآثار عند قوله تعالى في سورة يس: ﴿ ٱلْيُوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٓ أَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ آيَدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞﴾ [يس] بما أغنى عن إعادته ههنا.

وقوله: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَبِرُونَ أَن يَشَهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمُ وَلَا أَبْصَدُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ﴾ أي: تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم تفعلونه بل كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصي ولا تبالون منه في زعمكم لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم ولهذا قالوا لكنكم: ﴿ ظُننتُم أَنَ اللّه لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَلِكُمْ ظُنْكُمُ الّذِي ظَنَنتُم بِرَيِكُم آرَدَىنكُو ﴾ أي: هذا الظن الفاسد وهو اعتقادكم أن الله تعالى لا يعلم كثيراً مما تعملون هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم ﴿ فَأَصَّبَحْتُم مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ أي: في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم.

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله وظليه قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر؛ قرشي وختناه ثقفيان \_ أو ثقفي وختناه قرشيان \_ كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم فتكلموا بكلام لم أسمعه، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم يسمعه. فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً سمعه كله، قال: فذكرت ذلك للنبي على فأنزل الله الله المحالي أن يَشْهَدَ عَلَيْكُم سَمَّعُكُم وَلا أَبْصَدُرُكُم وَلا جُلُودُكُم الله والحي قوله: ﴿ مِن المَاسِينَ ﴾ (٤٠). وهكذا رواه الترمذي عن هناد، عن أبي معاوية بإسناده نحوه (٥)، وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي وهكذا رواه الترمذي عن وهب بن ربيعة، عن أيضاً من حديث سفيان الثوري، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن وهب بن ربيعة، عن عبد الله بن مسعود بنحوه (٢٠)، ورواه البخاري ومسلم أيضاً من حديث السفيانين كلاهما عن

<sup>(</sup>١) سنده حسن ويشهد له ما سبق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه من طريق سويد بن سعيد به (السنن ح٤٠١٠) واستغربه الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) الأهوال ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٠٨/، ١٠٩ ح٢٦١٤) وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة حم (ح٣٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) (المسند ١/٤٠٨) وصحيح مسلّم، صفات المنافقين (ح بعد ٢٧٧٥).

منصور، عن مجاهد، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود رضي به دا.

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل القاص وهو أبو المغيرة، حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر رضي قال: قال رسول الله على: «لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال الله تعالى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنْكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرَدَنكُمْ فَأَصَبَحْتُم مِن الْمُعَلَى الله عالى: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنّكُمُ الّذِى ظَنَنتُم بِرَيّكُمْ الله عالى: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنّكُمُ اللّذِي ظَنَنتُم بِرَيّكُمْ اللّهِ عَالَى الله عالى الله عالى

وقوله: ﴿ فَإِن يَصَّـبِرُوا فَالنَّارُ مَثَّوَى لَمُنَّ وَإِن يَسَتَعَتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ۞ أي: سواء عليهم صبروا أم لم يصبروا هم في النار لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها، وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذارهم فما لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات.

قال ابن جرير: ومعنى قوله تعالى: ﴿وَإِن يَسْتَعَتِبُوا﴾ أي: يسألوا الرجعة إلى الدنيا فلا جواب لهم قال: وهذا كقوله تعالى إخباراً عنهم: ﴿قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا فَوْمًا ضَالِّينَ ۚ ۚ رَبَّنَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَكُنَّا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ۚ ﴿ قَالُ الْخَسَثُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ اللهُ ال

﴿ ﴿ ﴿ وَقَيْضَا لَمُدُ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِى أُمَدٍ قَدَّ خَلَتِهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِى أُمَدٍ قَدَّ خَلَتِ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمِننَا ٱلْفُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهُ اللَّهُ وَتَعْلُونَ ۞ فَلَكُمْ تَغْلِمُونَ ۞ فَلَكُمْ تَغْلِمُونَ ۞ فَلَكُمْ تَغْلَدُ جَزَاتًا مِمَا كَانُوا بِايَلِنَا يَجْمَدُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا رَبِّنَا أَرِنَا جَزَاتُهُ أَعْدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ ﴿ .

يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته، وهو الحكيم في أفعاله بما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن ﴿فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ ٱيدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، التفسير، باب ﴿وَذَالِكُمْ ظُنْكُو الَّذِي ظَنَنْتُهُ بِرَيِّكُمْ . . . ﴾ [فصلت: ٢٣] (ح٤٨١٧)، وصحيح مسلم، صفات المنافقين (ح٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه، والشطر الأول سنده حسن، والشطر الثاني رجاله ثقات لكن سنده مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٧٣/٢٣ ح٣٩١)، وقال محَققوه: حديث صحيح دون قوله: «فإن قوماً قد أرداهم...».

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري بمعناه وأطول.

أي: حسنوا لهم أعمالهم في الماضي وبالنسبة إلى المستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَنًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَلِنَهُمْ مُهْ تَدُونَ ﴾ [الزخرف].

وقوله تعالى: ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ﴾ أي: كلمة العذاب كما حق على أمم قد خلت من قبلهم ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ﴾ أي: استووا هم وإياهم في الخسار والدمار.

وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمِلْذَا ٱلْفُرْءَانِ﴾ أي: تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا للقرآن ولا ينقادوا لأوامره ﴿وَٱلْغَوْا فِيهِ﴾ أي: إذا تلي لا تسمعوا له كما قال مجاهد: ﴿وَٱلْغَوْا فِيهِ﴾ يعني: بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله ﷺ إذا قرأ القرآن قريش تفعله (١٠).

وقال الضحاك، عن ابن عباس: ﴿وَٱلْغَوَّا فِيهِ﴾ عيبوه (٢).

وقال قتادة: اجحدوا به وأنكروه وعادوه<sup>(٣)</sup>.

﴿ لَعَلَكُمُ تَغَلِبُونَ ﴾ هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن، وقد أمر الله ﷺ عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِى ۗ ٱلْقُرْمَانُ فَٱسْتَمِعُوا لَهُ وَآنصِتُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَأَنصِتُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّامِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّامِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّامِ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّال

ثم قال تعالىٰ منتصراً للقرآن ومنتقماً ممن عاداه من أهل الكفران ﴿ فَلَنُدِيقَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ أي: في مقابلة ما اعتمدوه في القرآن وعند سماعه ﴿ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَسَوَا ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: بِشَرِّ أعمالهم وسيء أفعالهم ﴿ وَلَكَ جَزَاءٌ أَعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّالُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً مِا كَانُوا بِاَيَلِنَا يَجْمَدُونَ ﴾ وقال ٱلذِينَ كَفُوا رَبَّنَا ٱلدَّيْنِ أَضَلَانًا مِنَ ٱلْجِينِ وَالْإِنِ جَعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾.

قال سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن مالك بن الحصين الفزاري، عن أبيه، عن علي ظلي المنان الثوري، عن أبيه، عن علي ظليه في قوله تعالى: ﴿ النَّذَيْنِ أَضَلَّانا ﴾ قال: إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه (٤). وهكذا روى حبة [العُرني] (٥)، عن على ظليه مثل ذلك (٢).

وقال السدي، عن علي ﴿ الله على الله على الله على الله على صاحب شرك وابن آدم يدعو به كل صاحب كبيرة (٧٠) ، فإبليس هو الداعي إلى كل شر من شرك فما دونه وابن آدم الأول كما ثبت في الحديث: «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل (٨٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهو مرسل ويتقوى بمرسل صحيح عن قتادة كما يليه.

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري من طريق سَفيان به، وكذا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٤٤٠).

<sup>(</sup>٥) كذا في (حم) و(مح) وتفسير البستي، وفي الأصل صحف إلى: «العدني».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البستي بسند حسن من طريق حبة العرني به.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري من طريق السدي به، وسنده ضعيف لأن السدي لم يلق علياً ﷺ.

<sup>(</sup>A) تقدم تخریجه في تفسير سورة المائدة آية ٣٠.

وقوله: ﴿ غَعْلَهُمَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا ﴾ أي: أسفل منا في العذاب ليكونا أشد عذاباً منا ولهذا قالوا: ﴿ لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾ أي: في الدرك الأسفل من النار كما تقدم في الأعراف في سؤال الأتباع من الله تعالى أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم ﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْتُ وَلَكِنَ لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٨] من الله تعالى قد أعطى كلاً منهم ما يستحقه من العذاب والنكال بحسب عمله وإفساده كما قال تعالى: ﴿ اللَّهِ نَهُ مُ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾ [النحل].

﴾ ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَـتَازَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا يَحْزَفُوا وَأَبْشِـرُواْ وِالْجُنَّةِ الَّتِي كُشُتُم تُوعَكُونَ ۞ نَحْنُ أَوْلِيَـآ وَكُمُّم فِى الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِى الْآخِرَةِ وَلَـكُمُم فِيهَا مَا رَشَتَهِىٓ أَنفُسُكُمُمْ وَلَكُمْم فِيهَا مَا تَـدَّعُونَ ۞ نُزُلًا مِنْ عَفُورٍ تَحِيمٍ ۞﴾.

يقول تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُوا﴾ أي: أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم.

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا الجراح، حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة الشعيري، حدثنا سهيل بن أبي حزم، حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك على قال: قرأ علينا رسول الله على هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُوا فَهُ قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها (۱)، وكذا رواه النسائي في تفسيره والبزار وابن جرير، عن عمرو بن علي الفلاس، عن سلم بن قتيبة به (۲). وكذا رواه ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن الفلاس به (۳).

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمٰن، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد، عن سعيد بن نمران قال: قرأت عند أبي بكر الصديق ولله هذه الآية: ﴿إِنَّ اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُوا﴾ قال: هم الذين لم يشركوا بالله شيئاً (٤)، ثم روى من حديث الأسود بن هلال قال: قال أبو بكر الصديق ولله ما تقولون في هذه الآية: ﴿إِنَّ اللّهِ ثُمَّ السَّقَدَمُوا﴾ من ذنب فقال: لقد حملتموه على غير المحمل قالوا: ﴿رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُوا﴾ فلم يلتفتوا إلى إله غيره (٥). وكذا قال مجاهد وعكرمة والسدي وغير واحد (٢).

(١) مسند أبي يعلىٰ (٢/٣/٦ ح٣٤٩٥) وسنده ضعيف لضعف سهيل بن أبي حزم (التقريب ص٢٥٩).

 <sup>(</sup>٢) السنن الكبرئ للنسائى، التفسير (ح١١٤٧٠) وتفسير الطبري، وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٣) سنده ضعيف كسابقه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لأن سعيد بن نمران مجهول (لسان الميزان ٣/٤٦) ولكنه توبع بالأسود بن هلال كما في الرواية التالية، فيرتقى إلى الحسن لغيره.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري من طريق الأسود بن هلال به، وأخرجه الحاكم من الأسود به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري من طريق منصور عن مجاهد وهو مرسل ويتقوى بسابقه، وأخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي وهو مرسل ويتقوى بسابقه، وأخرجه الطبري بسند فيه حفص بن عمر وهو ضعيف عن عكرمة ويتقوى بسابقه.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطهراني، أخبرنا حفص بن عمر العدني، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس رأي الله أيُّ آية في كتاب الله تبارك وتعالى أرخص؟ قال: قوله: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُوا على شهادة أن لا إله إلا الله (١٠).

وقال الزهري: تلا عمر ولله هذه الآية على المنبر ثم قال: استقاموا والله بله بطاعته، ولم يروغوا روغان الثعالب<sup>(٢)</sup>.

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ﴾على أداء فرائضه (٣)، وكذا قال قتادة: قال: وكان الحسن يقول اللَّهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة (٤).

وقال أبو العالية: ﴿ ثُمَّ أَسْتَقَنَّمُوا ﴾ أخلصوا له الدين والعمل.

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن سفيان الثقفي، عن أبيه أن رجلاً قال: يا رسول الله مُرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك، قال علي: "قل آمنت بالله ثم استقم» قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه (٥). ورواه النسائي من حديث شعبة، عن يعلى بن عطاء (٦) به.

ثم قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إبراهيم بن سعد، حدثني ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن ماعز الغامدي، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول حدثني بأمر أعتصم به. قال على «قل: ربي الله ثم استقم» قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي وأخذ رسول الله بطرف لسان نفسه ثم قال: «هذا» (٧). وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث الزهري به وقال الترمذي: حسن صحيح (٨). وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك، قال علي «قل: آمنت بالله ثم استقم» وذكر تمام الحديث (٩).

وقوله تعالى: ﴿تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكُهُ قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وابنه: يعني عند الموت (١٠) قائلين: ﴿أَلَّا تَخَافُولُ﴾. قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم؛ أي: مما تقدمون عليه

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر، ويتقوى برواية أنس السابقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس بن يزيد عن الزهري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد من طريق شعبة عن يعلىٰ بن عطاء به بلفظ: «فأشار بيده إلى لسانه» (المسند ١٤٢/٢٤ ح١٤١٧) وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى، التفسير (ح١١٤٨٩)، وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>V) أخرجه الإمام أحمد من طريق معمر عن ابن شهاب الزهري به (المسند ٢٤/ ١٤٥ ح١٥٤١٩) وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي، الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان (ح٢٤١٠)، وسنن ابن ماجه، الفتن، باب كفّ اللسان في الفتنة (ح٣٩٧٢).

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم، الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام (ح٣٨).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

من أمر الآخرة ﴿وَلَا تَحَـزَنُوا ﴾ أي على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه (١) ﴿وَأَبْشِـرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُدَ تُوعَكُونَ ﴾ فيبشرونهم بذهاب الشر [وحصول الخير (٢)]، وهذا كما جاء في حديث البراء ﷺ قال: «إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة [في] (٣) الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان وربِّ غير غضبان».

وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم حكاه ابن جرير، عن ابن عباس والسدي.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت ثابتاً [قرأ] (على السجدة حتى بلغ: ﴿إِنَّ اللَّهِ ثَمَّ اللَّهُ ثُمَّ السَّقَدَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللَّهَ تَمَ اللَّهُ ثُمَّ السَّقَدَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللَّهَ تَعالَى من قبره يتلقاه الملكان اللَّهُ اللَّهُ فوقف، فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله تعالى من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له: لا تخف ولا تحزن ﴿وَأَبْشِرُوا بِالجُنَّةِ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ وَاللَّهُ قَالَ: فيؤمن بالله تعالى خوفه ويقر عينه فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل في الدنيا (٥).

وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث. رواه ابن أبي حاتم وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جداً وهو الواقع.

وقوله: ﴿غَنُ أَوْلِيا َوُكُمُّم فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ أي: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار ﴿نَحْنُ كنا أولياءكم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم إلى جنات النعيم ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى آنَفُسُكُمُ ﴾ أي: في الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس وتقر به العيون ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَلْعُونَ ﴾ [أي: مهما طلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم كما اخترتم ﴿ أَزُلًا مِن عَفُورِ رَحِيمٍ ﴿ اللهِ عَنْ وستر ورحم ولطف.

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديث سوق الجنة عند قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى النَّهُ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ عَفُورِ رَّحِيمٍ ﴿ فَقَالَ: حدثنا أبي محدثنا الأوزاعي، هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين أبي سعيد، حدثنا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة ﴿ فَيْهُ فقال أبو هريرة وَ الله أن أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم أخبرني رسول الله أن أهل الجنة إذا دخلوا فيها ونزلوا بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله كان ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة من أيام الدنيا، فيزورون الله كان ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدى.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «من».

 <sup>(</sup>٤) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل: بياض.
 (٦) زيادة من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٥) سنده مرسل لأن ثابتاً رواه بلاغاً.

ويوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافور ما يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلساً.

رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لا، قال على: «فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم تعالى ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى إنه ليقول للرجل منهم: يا فلان بن فلان أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول؛ أيْ ربِّ أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلي، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه، قال: فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قط، قال: ثم يقول ربنا ﷺ: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة وخذوا ما اشتهيتم، قال: فنأتى سوقاً قد حفَّت به الملائكة، فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب، قال: فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشتري، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً، قال: فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقى من هو دونه. وما فيهم دنيء فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه، وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقلن: مرحباً وأهلاً بحبنا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى وبِحَقِّنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به»(١). وقد رواه الترمذي في صفة الجنة من جامعه عن محمد بن إسماعيل، عن هشام بن عمار، ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار به نحوه، ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه<sup>(٢)</sup>.

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس و قال: قال رسول الله على: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قلنا: يا رسول الله، كلنا نكره المموت قال على: «ليس ذلك كراهية الموت ولكن المؤمن إذا حُضِرَ جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله تعالى فأحب الله لقاءه، قال: وإن الفاجر \_ أو الكافر \_ إذا حُضِر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه» "". وهذا حديث صحيح، وقد ورد في الصحيح من غير هذا الوجه (٤).

<sup>(</sup>۱) في سنده حبيب بن عبد الحميد بن أبي العشرين صدوق ربما وهم كما في التقريب. وهذا من أوهامه فإن الثقات رووه عن الأوزاعي قال نبئت عن سعيد بن المسيب، والحديث منقطع السند بين الأوزاعي وسعيد بن المسيب. (ينظر: الضعفاء للعقيلي ٣/ ٤١، والعلل للدارقطني ٧/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، صفة الجنة، باب ما جاء في سوق الجنة (ح٢٥٤٩)، وسنن ابن ماجه، الزهد، باب صفة الجنة (ح٤٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/١٠٧) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت ﷺ. (صحيح البخاري، الرقاق، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ح٢٦٨٣).

يقول تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى ٱللّهِ ﴾ أي: دعا عباد الله إليه ﴿وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنّنِ مِن ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ أي: هو في نفسه مهتد بما يقوله فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى، وهذه عامة في كل من دعا إلى الخير وهو في نفسه مهتد، ورسول الله عليه أولى الناس بذلك كما قال محمد بن سيرين والسدي وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم (١).

وقيل: المراد بها المؤذنون<sup>(۲)</sup> الصلحاء كما ثبت في صحيح مسلم: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»<sup>(۳)</sup> وفي السنن مرفوعاً: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين»<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عروبة الهروي، حدثنا غسان قاضي هراة، وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن مطر، عن الحسن، عن سعد بن أبي وقاص على أنه قال: «سهام المؤذنين عند الله تعالى يوم القيامة كسهام المجاهدين وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحط في سبيل الله تعالى في دمه» قال: وقال ابن مسعود شه: لو كنت مؤذناً ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد قال: وقال عمر بن الخطاب شه: لو كنت مؤذناً لكمل أمري وما باليت أن لا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار سمعت رسول الله على يقول: «اللهم اغفر للمؤذنين» ثلاثاً، قال: فقلت: يا رسول الله تركتنا ونحن نجتلد على الأذان بالسيوف قال على النار لحوم المؤذنين، قال: وقالت عائشة ولهم هذه الآية ﴿وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَن حمر على النار لحوم المؤذنين، قال: وقالت عائشة ولهم هذه الآية ﴿وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَن الصلاة فقد دعا إلى الله (٢). وهكذا قال ابن عمر وعكرمة: إنها نزلت في المؤذنين (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن، وقول محمد بن سيرين عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البستي بسند صحيح عن سفيان.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، الصلاة، باب فضل الأذان (ح٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين» (السنن، الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت ح١٧٥) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) في (خ): «ضعفائهم».

<sup>(</sup>٦) سنده ضعيف لأن مطراً وهو الوراق صدوق كثير الخطأ كما في التقريب، والحسن البصري لم يسمع من الصحابة المذكورين.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البغوي عن عكرمة تعليقاً (معالم التنزيل ١١٤/٤).

وقد ذكر البغوي عن أبي أمامة الباهلي ولله أنه قال في قوله: ﴿وَعَمِلَ صَلِمًا ﴾ يعني: صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة (١). ثم أورد البغوي حديث عبد الله بن المغفل ولله قال: قال رسول الله على: «بين كل أذانين: صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء» ـ وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من حديث عبد الله بن بُريدة (٢) عنه ـ وحديث الثوري عن زيد العمي، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك وله قال: قال الثوري: لا أراه إلا قد رفعه إلى النبي على: «الدعاء لا يُردُ بين الأذان والإقامة» (٣). ورواه أبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة كلهم من حديث الثوري به وقال الترمذي: هذا حديث حسن (٤)، ورواه النسائي أيضاً من حديث سليمان التيمي عن قتادة، عن أنس به (٥).

والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم، فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية؛ لأنها مكية والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رهم في منامه فقصه على رسول الله في فأمره أن يلقيه على بلال في فإنه أندى صوتاً كما هو مقرر في موضعه، فالصحيح إذن أنها عامة كما قال عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِل صَلِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ المُسلِمِينَ ﴿ فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله (٢).

وقُوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِئَةُ ﴾ أي: فرق عظيم بين هذه وهذه ﴿ ٱدْفَعٌ بِٱلَّتِي هِيَ الْحَسَنُ ﴾ أي: من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه كما قال عمر وَ الله عند من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه.

وقوله ﷺ: ﴿ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ عَدَوَةً كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ﴾ وهو الصديق إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى يصير كأنه ولي لك حميم؛ أي: قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك.

ثُمْ قال: ﴿وَمَا يُلَقَّلُهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ﴾ أي: وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك فإنه يشق على النفوس ﴿وَمَا يُلَقَّلُهَآ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ﴾ أي: ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة.

(٦) سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البغوي عن أبي أمامة تعليقاً (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، الأَذان، باب كم بين الأذان والإقامة... (ح٦٢٤)، وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة (ح٨٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البغوي من طريق سفيان الثوري به، (معالم التنزيل ١١٤/٤، ١١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (السنن، الصلاة، باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة ح٥٢١)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤٨٩)، وأخرجه الترمذي (السنن، الصلاة، باب ما جاء أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ح٢١٢) والنسائي في السنن الكبرى، عمل اليوم والليلة، باب الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة (ح٩٨٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ح٩٨٩٩).

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنَزَغُنَكَ مِنَ الشَّيَطُنِ نَنْغٌ فَاسَتَعِذْ بِاللّهِ الاستعادة بخالقه الذي سلطه بالإحسان إليه، فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعادة بخالقه الذي سلطه عليك، فإذا استعذت بالله والتجأت إليه كفّه عنك وردَّ كيده، وقد كان رسول الله عليه إذا قام إلى الصلاة يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئه (٢)، وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له في القرآن إلا في سورة الأعراف عند قوله تعالى: ﴿ غُذِ الْمَقُو وَأُمُ اللّمَ عِن المُعْرِفِ وَأَعْرِض عَن المَعْرِفِ وَاعْرَض عَن المَعْرِفِ وَاعْرَض عَن المَعْرِفِ وَاعْرُفِ وَوَى سورة المؤمنين عند قوله: ﴿ أَدْفَعُ بِالّتِي هِي اَحْسَنُ السّيّئةُ فَى أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ وَقُلُ رَبّ اللّمَ يَعْمُ وَلِكُ وَلِ اللّم عن الجاهل وتركه أخفٌ على النفس من أكُودُ بِكَ مِن همزَي الشيطان في هذه الإحسان إلى المسيء فتتلذذ النفس من ذلك ولا انتقاد له إلا بمعالجة ويساعدها الشيطان في هذه الحال، فتنفعل له وتستعصي على صاحبها، فتحتاج إلي مجاهدةٍ وقوةٍ إيمانٍ؛ فلهذا أكد ذلك الحال، فتنفعل له وتستعصي على صاحبها، فتحتاج إلي مجاهدةٍ وقوةٍ إيمانٍ؛ فلهذا أكد ذلك هاهنا بضمير الفصل والتعريف باللام فقال: ﴿ فَاسّتَعِذَ بَاللّهِ الْمُعْرَفِ السّبَعِيمُ الْعَلِيمُ .

يقول تعالى منبها خلقه على قدرته العظيمة وأنه الذي لا نظير له وأنه على ما يشاء قادر ﴿وَمِنَ ءَايَنَهِ ٱلْيَلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ أي: أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يقران، والشمس نورها وإشراقها والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه واختلاف سيره في سمائه ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجُمع والشهور والأعوام، ويتبيّن بذلك حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات.

ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره فقال: ﴿لاَ تَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسَجُدُوا لِلسَّجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسَجُدُوا لِلسَّجُدُوا لِلسَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسَجُدُوا لِلسَّجُونَ لِهُ عبادتكم له مع عبادتكم لغيره فإنه لا يغفر أن يشرك به ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِنِ اسْتَكُبُرُوا ﴾ أي: عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره ﴿فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ ﴾ يعني: الملائكة ﴿ يُسَبِّحُونَ لَهُ مِالِيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمَّ لا يَسْتَمُونَ ﴾ كقوله: ﴿فَإِن يَكُمُرُ بَهَا هَوْلَآ فَقَدُ وَكُلّنَا بَهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَنْفِرِينَ ﴾ [الأنعام: ١٩٩].

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سفيان \_ يعني ابن وكيع \_، حدثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (٢) تقدم تخريجه في تفسير الاستعاذة.

أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الرياح فإنها ترسل رحمة لقوم وعذاباً لقوم»(١).

وقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ۗ أَي: على قدرته على إعادة الموتى ﴿ أَنَكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعَةً ﴾ أي: هامدة لا نبات فيها بل هي ميتة ﴿ فَإِذَاۤ أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتَ وَرَبَتْ ﴾ أي: أخرجت من جميع ألوان الزروع والثمار ﴿ إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَ ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾.

﴾ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْناً أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي اَلنَّارِ خَيْرُ أَمْ مَن يَأْتِيَ ءَامِنَا يَوْمَ الْقِينَمَةِ آعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ لِكِنَبُ عَزِيزٌ ۗ ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِكْرِ لَمَّا جَاءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِنَبُ عَزِيزٌ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ خَلْفِهِ مَنْ خَلْفِهِ أَلْكُولُ مِنْ خَلْفِهِ مَنْ خَلْفِهِ أَلِيمِ ﴾ . وَنَا وَنُو عِقَابٍ أَلِيمِ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا﴾ قال ابن عباس: الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه (٢٠). وقال قتادة وغيره: هو الكفر والعناد (٣٠).

وقوله: ﴿ لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً ﴾ فيه تهديد شديد ووعيد أكيد؛ أي: إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال ولهذا قال تعالى: ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَن يَأْتِى ءَامِنًا يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ أي: أيستوي هذا وهذا؟ لا يستويان. ثم قال [ على تهديداً للكفرة: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِنْتُم ﴾ وعيد؛ أي: من خير ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِنْتُم ﴾ وعيد؛ أي: من خير أو شر إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم ( على الفحاك والهذا قال: ﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ ثم قال جل جلاله ] ( الله عالم بكم وبصير بأعمالكم أو الفحاك والسدي وقتادة: وهو القرآن ( أَوَانَهُ عَلَيْنَ كَفُرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُ الله قال الضحاك والسدي وقتادة: وهو القرآن ( أَوَانَهُ مِنْ عَرِيرٌ ﴾ أي: منبع الجناب لا يرام أن يأتي أحد بمثله ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبُطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَيْمٍ خَيْدٍ ﴾ أي: ليس للبطلان إليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين ولهذا قال: ﴿ نَرْبِلُ مِنْ حَكِيمٍ خَيْدٍ ﴾ أي: حكيم في أقواله وأفعاله حميد بمعنى محمود؛ أي: في جميع ما يأمر به وينهى عنه الجميع محمودة عواقبه وغاياته.

ثم قال: ﴿مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ قال قتادة والسدي وغيرهما: ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك (٧)، فكما كُذِّبت كذبوا وكما صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر أنت على أذى قومك لك. وهذا اختيار ابن جرير ولم يحك هو ولا ابن أبي حاتم غيره.

<sup>(</sup>۱) (مسند أبي يعلىٰ ١٣٩/٤ ح٢١٩٤) وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع، وابن أبي ليلىٰ هو محمد بن عبد الرحمٰن وهو صدوق سيء الحفظ، وقال الهيثمي: إسناده ضعيف. (مجمع الزوائد ١٨/٧)، وأخرجه الطبراني بسند فيه سعيد بن بشير وهو ضعيف (المعجم الأوسط ح٢٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البُستي والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (حمّ) و(مح). (٦) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ﴾ أي: لمن تاب إليه ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أي: لمن استمر على كفره وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ﴾ قال رسول الله ﷺ: «لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحداً العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتّكلَ كل أحد»(١).

لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعناه ومع هذا لم يؤمن به المشركون نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت كما قال: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ المشركون نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت كما قال: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ وَعَلَيْهُم مّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَالشعراء] وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد ﴿لَوْلَا فُصِلتَ ءَايَنْهُ مُ عَالِينُهُ وَعَرَفِي الله أي: لقالوا: هلا أنزل مفصلاً بلغة العرب لأنكروا ذلك وقالوا: أعجمي وعربي؛ أي: كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه؟ هكذا روي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم (٢).

وقيل: المراد بقولهم: ﴿ لَوْلَا فُصِّلَتَ ءَايَنُكُ ۗ ءَا عُجَمِى الله عَلَى الله الله الله على الله وبعضها بالعربي؟ هذا قول الحسن البصري وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام في قوله: «اعجمي» (٣) وهو رواية عن سعيد بن جبير (٤) ، وهو في التعنت والعناد أبلغ ثم قال تعالى: ﴿ وَلَا هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدَى وَشِفَآ ۗ إِنَّ أَي: قل يا محمد: هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء هُو لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدَى وَشِفَآ ۗ إِنَّ أَي: قل يا محمد: هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب ﴿ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ٓ اَذَانِهِم وَقَرُ ﴾ أي: لا يفهمون ما فيه ﴿ وَهُو عَلَيْهِم عَمَّ الله وَ الله عَلَى الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الل

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان، وإرسال سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>٢) قول ابن عباس عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه، وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أسباط عنه.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة متواترة.

<sup>(</sup>٤) قول الحسن أخرجه البُستي بسند صحيح من طريق داود بن أبي هند عنه، وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند منقطع من طريق رجل مبهم عن مجاهد.

قال ابن جرير: معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول<sup>(۱)</sup>. وقلت: وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَعَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآةً وَنِدَآءً صُمُّ اللَّهِ عُمِّيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَثَلُ اللَّذِينَ كَعَرُوا كَمَثُلُ اللَّذِي يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ ﴿ إِلَيْهِ بُرَدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْيِمُ أَنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمَ أَيْنَ شَرِكَآءِى قَالُوٓاْ ءَاذَنَكَ مَا مِنَا مِن شَهِيدٍ ۞ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُواْ مَا لَمُهُم مِن مُنَا عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُواْ مَا لَمُهُم مِن مَنْهِيدٍ ۞ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُواْ مَا لَمُهُم مِن مَنْهِيدٍ ۞ .

يقول تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمِ ۗ أَي: إنما يعود نفع ذلك على نفسه ﴿ وَمَنْ أَسَآ فَعَلَيّها ﴾ أي: إنما يرجع وبال ذلك عليه ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ أي: لا يعاقب أحداً إلا بذنبه ولا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه.

ثم قال: ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ أي: لا يعلم ذلك أحد سواه كما قال محمد ﷺ وهو سيد البشر \_ لجبريل عليه الصلاة والسلام \_ وهو من سادات الملائكة \_ حين سأله عن الساعة فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»(٥) وكما قال تعالىٰ: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَا ﴾ [النازعات] وقال: ﴿لَا يُجَلِّهَا لِوَقَالًا إِلَّا هُوَ ﴾ [الأعراف: ١٨٧].

قوله: ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنكَىٰ وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلَمِدِّ ﴾ أي: الجميع بعلمه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وقد قال تعالى: ﴿وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهُا ﴾ [الأنعام: ٥٩] وقال: ﴿يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنكَىٰ وَمَا يَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ [الرعد: ٨] وقال تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَبٍ ۚ إِنَّ يَلِكُ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرُ ﴾ [فاطر: ١١].

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري بمعناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أجلح عن الضحاك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة مطولاً (الصحيح، الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان. . . ح٥٠).

وقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمَ أَيْنَ شُرَكَآءِى﴾ أي: يوم القيامة ينادي الله المشركين على رؤوس الخلائق أين شركائي الذين عبدتموهم معي ﴿قَالُوٓاْ ءَاذَنَك﴾ أي: أعلمناك ﴿مَا مِنَا مِن شَهِيدٍ﴾ أي: ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكاً ﴿وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ﴾ أي: ذهبوا فلم ينفعوهم ﴿وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن تَجِيصٍ ﴾ أي: وظن المشركون يوم القيامة وهذا بمعنى اليقين ﴿مَا لَهُم مِّن تَجِيصٍ ﴾ أي: لا محيد لهم عن عذاب الله كقوله تعالى: ﴿وَرَءَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّواْ أَنَهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا فَلَهُ } [الكهف].

﴿ هَا يَسَنَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ وَلَيِنَ أَذَفَنَكُ رَحْمَةً مِنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ هَذَا لِى وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَقِيّ إِنَّ لِى عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَايَتِنَ ٱلْفَرَاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَوَ هَذَا لِى وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةُ وَلَيْنِ ثُرُجِعْتُ إِلَى رَقِيّ إِنَّ لِى عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلُولُونُ مِنَا عَلِمُ وَلَا يَجَانِهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَقُولُونُ وَلَكُ يَعَالِمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ ا

يقول تعالى: لا يملّ الإنسان من دعاء ربه بالخير، وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك وإن مسه الشر وهو البلاء أو الفقر ﴿فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ﴾ أي: يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير.

﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَهُ رَحْمَةُ مِنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ أي: إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان في شدة ليقولن هذا لي إني كنت أستحقه عند ربي ﴿ وَمَا آظُنُ ٱلسَّاعَةُ قَايِمَةً ﴾ أي: يكفر بقيام الساعة؛ أي: لأجل أنه خوَّل نعمة يبطر ويفخر ويكفر كما قال تعالى: ﴿ كُلَّ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْغَيُ ۗ ﴾ أن زَّاهُ ٱسْتَغْيَة ﴾ أن رَّاهُ اسْتَغْيَة ﴾

﴿ وَلَهِن رُّحِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِى عِندُ و لَلْحُسَّىٰ ﴾ أي: ولئن كان ثم معاد فليُحسننَ إلي ربي كما أحسن إلي في هذه الدار، يتمنى على الله عَلَى مع إساءته العمل وعدم اليقين قال الله تعالى: ﴿ فَلَنُنِيَّانَ اللهِ يَعْلَى مِن كَانَ هذا عمله واعتقاده وَلَنُنِيَّانَ اللهِ تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال ثم قال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنكِنِ أَعْرَضَ وَنَا يِجَانِيهِ ﴾ أي: أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عَلَى كقوله تعالى: ﴿ فَتَولَى بِرُكِيهِ ﴾ [الذاريات: ٣٩].

﴿ وَإِذَا مَسَهُ ٱلثَّرُ ﴾ أي: الشدة ﴿ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴾ أي: يطيل المسألة في الشيء الواحد فالكلام العريض ما طال لفظه وقل معناه، والوجيز عكسه وهو ما قلَّ ودلَّ وقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ٱلفُرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّم يَدَعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَلِّمُ ﴾ [يونس: ١٢].

َ ﴾ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُدَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرَتُم بِدِ مَنْ أَضَلُ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۞ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِتَنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي آنَفُسِهِمْ حَتَّى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحُقُّ آوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَايَ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطُ ۞﴾.

يقول تعالى: ﴿قُلُ يَا محمد لَهُولاء المشركين المكذبين بالقرآن ﴿أَرَءَيْتُم إِن كَانَ ﴾ هذا القرآن ﴿مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ ﴾ أي: كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله؟ ولهذا قال: ﴿مَنْ أَضَلُ مِمَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ أي: في كفر وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد

من الهدى ثم قال: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيَّ أَنفُسِمٍ ۚ ۞ أي: سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقاً منزلاً من عند الله على رسول الله ﷺ بدلائل خارجية ﴿فِي ٱلْأَفَاقِ﴾ من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان.

قال مجاهد والحسن والسدي: ودلائل في أنفسهم قالوا: وقعة بدر وفتح مكة(١) ونحو ذلك من الوقائع التي حلَّت بهم نصر الله فيها محمداً ﷺ وصحبه وخذل فيها الباطل وحزبه، ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى، وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن [وقبح] (٢)، وغير ذلك وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه «التفكر والاعتبار» عن شيخه أبي جعفر القرشي [رحمة الله عليه] حيث قال وأحسن المقالة:

> أنـت الـمـصـرّفُ كـان فـي صـغـرِ أنبت البذي تسنعاه خسليقسته أنت الذي تعطي وتسلب لا أنــت الــذى لا شــىء مــنــه لــه

وإذا ننظرت تريد معتبراً فانظر إليك ففيك مُعتبر أنتَ الذي تُمسي وتُصبح في الد دُنسيا وكل أمسوره عسبر ثم استقل بشخصك الكبر ينعاه منه الشّعرُ والبشر ينجيه من أن يُسلَبَ الحذرُ وأحــق مــنــه بــمــا لــه الــقــدر

وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ﴾ أي: كفي بالله شهيداً على أفعال عباده وأقوالهم وهو يشهد أن محمداً على صادق فيما أخبر به عنه كما قال: ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلُ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً وَالْمَلَتِهِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ [النساء: ١٦٦]. وقوله تعالى: ﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمُّ ﴾ أي: في شك من قيام الساعة ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملون له ولا يحذرون منه بل هو عندهم هدر لا يعبأون به وهو كائن لا محالة وواقع لا ريب فيه.

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا خلف بن تميم، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سعيد الأنصاري قال: إن عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فإني لم أجمعكم لأمر أحدثته فيكم، ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون، فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق والمكذب به هالك، ثم نزل.

ومعنى قوله على المصدق به أحمق، أي: لأنه لا يعمل له عمل مثله ولا يحذر منه ولا يخالف من هوله وهو ذلك مصدق به موقن بوقوعه، وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه فهو أحمق بهذا الاعتبار، والأحمق في اللغة: ضعيف العقل، وقوله والمكذب به هالك هذا واضح، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق بسند ضعيف عن معمر عن رجل مبهم عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي، وقول مجاهد نسبه السيوطي إلى ابن المنذر، وقول الحسن نسبه البغوي إليه.

<sup>(</sup>٣) زياد من (مح). (۲) في (خ): «وقبيح».

ثم قال تعالى مقرراً أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى: ﴿أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا﴾ أي: المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طي علمه وهو المتصرف فيها كلها بحكمه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





## نفسيسر سُوُّزَةُ الشُّورَكِ وهي مڪية

## بسم هم ل رحمد الرحمة

َ ﴿ حَمَدَ ﴿ حَمَدَ ﴾ عَسَقَ ۞ كَذَلِكَ يُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ۞ لَهُ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَتَفَطَّرْتَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَتَهِكَةُ يُسَيِّحُونَ عِمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِى الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۖ أَوْلِيَا ٓ إِنَّا اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۖ أَوْلِيَا ٓ إِلَيْهُ مَوْ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۖ أَوْلِيَا ٓ إِلَيْهُ مَوْ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَاللَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۖ أَوْلِيَا ٓ إِلَيْهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ ۞ ﴿ .

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة، وقد روى ابن جرير لههنا أثراً غريباً عجيباً منكراً فقال: أخبرنا أحمد بن زهير، حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، عن أرطأة بن المنذر قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له وعنده حذيفة بن اليمان: أخبرني عن تفسير قول الله تعالى: ﴿حَمَ ۞ عَسَقَ ۞ قال: فأطرق ثم أعرض عنه فلم يجبه بشيء وكره مقالته، ثم كررها الثالثة فلم يُجِرُ أعرض عنه فلم يجبه بشيء وكره مقالته، ثم كررها الثالثة فلم يُجِرُ الله شيئاً (() فقال له حذيفة: أنا أنبئك بها قد عرفت لم كرهها ونزلت في رجل من أهل بيته يقال له: عبد الإله أو عبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرق تبنى عليه مدينتان [يشق](٢) النهر بينهما شقاً، فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله على إحداها ناراً ليلاً فتصبح سوداء مظلمة وقد احترقت كأنها لم تكن مكانها وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلت؟ فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم ثم يخسف الله بها وبهم جميعاً فذلك قوله: ﴿حمَ ۞ عَسَقَ ۞ يعني: عديه من الله تعالى وفتنة وقضاء حُمّ: ﴿حمَ ﴾ «عين» يعني: عدلاً منه. «سين» يعني: سيكون. «ق» يعني: واقع بهاتين المدينتين (٢٠).

وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في الجزء الثاني من مسند ابن عباس عنه وعن أبي ذرِّ عن النبي على ذلك ولكن إسناده ضعيف جداً ومنقطع فإنه قال: حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم، حدثنا أبو عبد الله الحسن بن يحيى الخشني الدمشقي، عن أبي معاوية

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية، وفي صحيح الطبري بلفظ: «فلم يجبه شيئاً».

<sup>(</sup>٢) في (خ): «شقه».

<sup>(</sup>٣) أُخْرِجَه الطبري بسنده ومتنه مع الفرق المذكور، وسنده ضعيف لأن أرطأة لم يلق ابن عباس بل لم يلق أحداً من الصحابة المنها.

قال: صعد عمر بن الخطاب والمنبر فقال: أيها الناس هل سمع منكم أحد رسول الله الله يفسر حمّ ألله عَسَقَ في فوثب ابن عباس فقال: أنا، قال: حمّ اسم من أسماء الله [تعالى، قال: فعين؟ قال: عاين المولون عذاب يوم بدر، قال: فسين؟ قال: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، قال: فقاف؟ فسكت، فقام أبو ذرِّ ففسر كما قال ابن عباس الله وقال: قاف قارعة من السماء تغشى الناس](١)(٢).

وقوله: ﴿ كَنَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن مَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ أي: كما أنزل إليك هذا القرآن كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك.

وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ﴾ أي: في انتقامه ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في أقواله وأفعاله.

قال الإمام مالك كَلَّهُ: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة على قالت: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله على نقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله على الحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيُفصَمُ عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يأتيني الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول» قالت عائشة: فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيُفْصِمُ عنه وإن جبينه على لينفصد عرقاً (٢). أخرجاه في الصحيحين ولفظه للبخاري (٤).

وقد رواه الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد، عن أبيه، عن عامر بن صالح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبيه، عن عائشة عن الحارث بن هشام أنه سأل رسول الله عليه كيف ينزل عليك الوحي؟ فقال عليه: «في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وقال: وهو أشده علي قال: وأحياناً يأتيني الملك، فيتمثل لي فيكلمني فأعي ما يقول»(٥).

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبد الله بن عمرو را قال: سألت رسول الله الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الل

وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله ﷺ في أول شرح البخاري بما أغنى عن إعادته لههنا ولله الحمد والمنة.

وقوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ ﴾ أي: الجميع عبيد له وملك له تحت قهره وتصريفه ﴿وَهُو ٱلْعَلِيُ ٱلْمَاكِينُ الْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٩] ﴿وَهُو ٱلْعَلِيُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [سبأ: ٢٣] والآيات في هذا كثيرة.

<sup>(</sup>١) زيادة من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف لأن الحسن بن يحيى الخشني صدوق كثير الخطأ. (التقريب ص١٦٤)، وأبو معاوية لم يلق عمر ولا أبا ذرِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مالك (الموطأ، جامع القراءة ح٢٧٠) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، بدء الوحي، باب ٢ (ح٢)، وصحيح مسلم الفضائل، باب طيب عرق النبي ﷺ (ح٢٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٣/ ٢٥٩ ح٣٤٣)، وأخرجه الإمام أحمد من طريق عامر بن صالح به، وصحح سنده محققوه (المسند ١٤٧/٤٢ ح٢٥٢٥).

<sup>(</sup>٦) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل: «أسكن».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١/ ٦٤٢ ح٧٠٧) وضعف سنده محققوه.

وقوله: ﴿ تُكَادُ ٱلسَّمَوٰتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِ فَ ﴾ وقال ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وكعب الأحبار: أي: فرقاً من العظمة (١٠).

﴿ وَٱلْمَلَتِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغَفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ كـقـوله: ﴿ اَلَّذِينَ يَجْلُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوَّلُهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: الله يَحْوَلُهُ عَلَيْهِم وَلَهُ الله عَلَى الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ إعلام بذلك وتنويه به، وقوله: ﴿ وَاللّٰذِينَ التَّخَذُوا مِن دُونِهِ ﴾ أو قوله: ﴿ وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَيْهِم ﴾ أي: شهيد على أعمالهم يحصيها ويعدها عداً ، وسيجزيهم بها أوفر الجزاء ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴾ أي: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل.

﴿ وَكَلَالِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلْنَذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَلُنَذِرَ بَوْمَ الْجَمِّعِ لَا رَبِّبَ فِيدٍّ فَرِيقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى السَّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدَّخِلُ مَن يَشَآهُ فِى رَحْمَيَهِ وَالظَّلالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞﴾.

يقول تعالى: وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًا﴾ أي: واضحاً جلياً بيناً ﴿لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ﴾ وهي مكة ﴿وَمَنْ حَوْلَا﴾ أي: من سائر البلاد شرقاً وغرباً، وسُميت مكة: أم القرى لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذكورة في مواضعها، ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن الزهري، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمٰن قال: إن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع رسول الله على يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» [وهكذا رواه](٢) الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث الزهري به وقال الترمذي: حسن صحيح (٣).

وقوله: ﴿ وَأُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ ﴾ وهو يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد وقوله: ﴿ لَا رَبِّ فِيدٍ ﴾ أي: لا شك في وقوعه وأنه كائن لا محالة.

وقوله: ﴿ فَرِينٌ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِينٌ فِى ٱلسَّعِيرِ ﴾ كقوله: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنُ ﴾ [التغابن: ٩] أي: يغبن أهلَ الجنة أهلُ النار، وكقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةً ذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿ وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلَا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ﴿ فَي يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ فَقَسُ إِلّا لِإِخْلِ مَعْدُودٍ ﴿ فَي يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ فَقَسُ إِلّا لِإِخْلِ مَعْدُودٍ ﴿ فَي يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ فَقَسُ إِلّا لِإِذَنِهِ فَيَنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ ﴿ فَي المُود].

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا ليث، حدثني أبو قَبيل المعافري، عن شُفيّ الأصبحي، عن عبد الله بن عمرو رفي قال: خرج علينا رسول الله عليه وفي يده كتابان فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قلنا: لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال عليه للذي في [يمينه](٤):

<sup>(</sup>۱) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه، ويتقوى بالآثار التالية: وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبى عروبة عنه، وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: هكذا رواًية. (٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ٩٧.

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «يده اليمني».

"هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً»، ثم قال على اللذي في يساره: "هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً» فقال أصحاب رسول الله على: "سددوا رسول الله على: فلأي شيء نعمل إن كان هذا الأمر قد فرغ منه؟ قال رسول الله على: "سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار ربكم على من العباد، ثم قال باليمني فنبذ بها فقال: فريق في الجنة \_ ونبذ باليسرى وقال: \_ فريق في السعير" وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن قتية، عن الليث بن سعد وبكر بن مضر كلاهما عن أبي قبيل، عن شفي بن مانع الأصبحي، عن عبد الله بن عمرو الله به، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب" وساقه البغوي في تفسيره من طريق بشر بن بكر، عن سعيد بن عثمان، عن أبي الزاهرية، عن عبد الله بن عمرو ها، عن النبي فذكره بنحوه وعنده زيادات منها: "ثم قال: فريق في الجنة وفريق في السعير عدل من الله كان، ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه، عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث به ورواه ابن جرير، عن يونس، عن ابن أبيه، عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الميث به ورواه ابن جرير، عن يونس، عن ابن أبيه، عن عمرو بن الحارث، عن أبي قبيل، عن شفي، عن رجل من الصحابة في فذكره (٥٠).

ثم روى عن يونس، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح، عن يحيى بن أبي أسيد أن أبا فراس حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو الله يقول: إن الله تعالى لما خلق آدم نفضه نفض المزود وأخرج منه كل ذريته، فخرج أمثال النغف<sup>(٢)</sup> فقبضهم قبضتين ثم قال: شقي وسعيد ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال: فريق في الجنة وفريق في السعير (٧)، وهذا الموقوف أشبه بالصواب، والله أعلم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد يعني: ابن سلمة أخبرنا الجريري، عن أبي نضرة قال: إن رجلاً من أصحاب النبي على يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعني: [يزورونه] (٨) فوجدوه يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله على: خذ من شاربك ثم أقرَّه حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله على يقول: «إن الله تعالى قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى قال: هذه لهذه، وهذه لهذه ولا أبالي» فلا أدري في أي القبضتين أنا (٩).

<sup>(</sup>۱) في (ذ): «بيديه فقبضهما».

<sup>(</sup>٢) أُخْرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٢١/١١ ـ ١٢٣ ح٢٥٦٣) وضعف سنده محققوه بسبب ما قيل في أبي قَبيل.

<sup>(</sup>٣) سَنَن الْترمذي، القدر، باب ما جاء إن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار (ح٢١٤١)، والسنن الكبرى، التفسير (ح١٤٧٣)، وفي سنده أيضاً أبو قبيل.

<sup>(</sup>٤) معالم التنزيل ١٢٠/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده أيضاً أبو قَبيل.

<sup>(</sup>٦) أي: الدود.

<sup>(</sup>٧) أُخرجه الطبري بسنده ومتنه. في سنده يحيىٰ بن أبي أُسيد ذكره البخاري وسكت عنه (التاريخ الكبير ٨/ ٢٦١) وكذا ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ١٢٩/٩).

<sup>(</sup>A) في (خ): «يعودونه».

<sup>(</sup>٩) أُخْرَجُهُ الإِمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٩/ ١٣٤ ح١٧٥٩) وصحح سنده محققوه.

وأحاديث القدر في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جداً منها حديث علي وابن مسعود وعائشة وجماعة جمة.

وقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ أي: إما على الهداية أو [على] (١) الضلالة، ولكنه تعالى فاوت بينهم فهدى من يشاء إلى الحق وأضل من يشاء عنه وله الحكمة والحجة البالغة ولهذا قال: ﴿ وَلَكِن يُدَخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ وَ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾.

﴿ وَمَا الْخَلُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ أَوْلِيَّا أَوْلِيَّ وَالْوَلِى وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْقَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمَا الْخَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى اللَّهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۞ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ الْأَنْعَلِمِ أَزْوَجًا يَذْرَوُكُمْ فِيهً لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَن أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ الْأَنْعَلِمِ أَزْوَجًا يَذْرَوُكُمْ فِيهً لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَن أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ الْأَنْعَلِمِ أَزْوَجًا يَذْرَوُكُمْ فِيهً لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَن أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ الْأَنْعَلِمِ أَزْوَقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞﴾.

يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله ومخبراً أنه هو الولي الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده فإنه هو القادر على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير.

ثم قال: ﴿وَمَا اَخْنَلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى اللَّهِ ﴾ أي: مهما اختلفتم فيه من الأمور وهذا عام في جميع الأشياء ﴿فَحُكُمُهُۥ إِلَى اللَّهِ ﴾ أي: هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه ﷺ كقوله: ﴿فَإِن نَنَزَعْهُمْ فِي جَمِيعِ الأشياء ﴿فَكُمُهُۥ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩].

﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّى ﴾ أي: الحاكم في كل شيء ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَلِلَيْهِ أَبِيبُ ﴾ أي: أرجع في جميع الأمور.

وقوله: ﴿فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: خالقهما وما بينهما ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمُ أَزَوَجًا ﴾ أي: من جنسكم ذكراً وأنثى ﴿وَمِنَ الْأَنْعَلِمِ أَزْوَجًا ﴾ أي: من جنسكم ذكراً وأنثى ﴿وَمِنَ الْأَنْعَلِمِ أَزْوَجًا ﴾ أي: وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقوله: ﴿يَذْرَوُكُمْ فِيدٍ ﴾ أي: يخلقكم فيه؛ أي: في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم فيه ذكوراً وإناثاً خلقاً من بعد خلق وجيلاً بعد جيل ونسلاً بعد نسل من الناس والأنعام.

وقال البغوي: يذرؤكم فيه؛ أي: في الرحم، وقيل: في البطن، وقيل: في هذا الوجه من الخلقة.

<sup>(</sup>١) سقط من (ذ).(١) في الأصل: «سويد».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لأن أبا حُجَيرة رواه بلاغاً، والمتن فيه أمارات الإسرائيليات.

قال مجاهد: نسلاً بعد نسل من الناس والأنعام، وقيل في بمعنى الباء أي: يذرؤكم به (۱). ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ أَيُ أَي: ليس كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له ﴿ وَهُو السَّمِيعُ البَّصِيرُ ﴾ تقدم تفسيره في سورة الزمر (۲)، وحاصل ذلك أنه المتصرف الحاكم فيهما ﴿ يَبْسُطُ الزِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ ﴾ أي: يوسع على من يشاء وله الحكمة والعدل التام ﴿ إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ .

يقول تعالى لهذه الأمة: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِينِ مَا وَصَىٰ بِهِ وَ وَكَا وَالَذِى آوَحَيْنَا إِلَيْكَ فَذكر أول الرسل بعد آدم ﷺ وهو نوح ﷺ، وآخرهم وهو محمد ﷺ، ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيتِينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابن مريم مَرْبَمٌ الله الأحزاب: ٧]، والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنّهُ لَا إِلَهُ إِلّا أَنْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ ﴾ [الأنبياء].

وفي الحديث: "نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد" أي: القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله تعالىٰ: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم مِعبَدة الله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله تعالىٰ: ﴿أَنَ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنفَرَّقُوا فِيهِ أي: شِرْعَةَ وَمِنهاجُأ ﴾ [المائدة: ٤٨] ولهذا قال تعالى ههنا: ﴿أَنَ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنفَرَّقُوا فِيهِ أي: وصى الله ﷺ جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة. ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، وقوله: ﴿كُبُرَ عَلَى ٱلمُشْرِكِينَ مَا نَدّعُوهُم إِلَيْهَ ﴾ أي: شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد.

ثم قال: ﴿ أَللَّهُ يَجْتَبِى ٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى ٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ أي: هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد، ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿ فَمَا آخَتَلَفُوا الله عَلَى مَن آثرها على على طريق الرشد، ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿ فَمَا آخَتَلَفُوا الله على مَن آثرها على الرشد، ولهذا قال تبارك وتعالى: وقيام إلا مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ﴾ [الجاثية: ١٧] أي: إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام الحجة عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغى والعناد والمشاقة.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَى آَجَلِ مُسَمَّى ﴾ أي: لولا الكلمة السابقة من الله تعالى بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل [عليهم] (١٤) العقوبة في الدنيا سريعاً.

وقوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ يعنى: الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب

<sup>(</sup>۱) هذه الأقوال الخمسة سردها البغوي في معالم التنزيل ۱۲۱/۶، وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه.

<sup>(</sup>٢) في الآية رقم ٦٣. (٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «لهم».

للحق ﴿ لَفِي شَكِ مِّنْهُ مُرِبِ ﴾ أي: ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان، وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد.

اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسها، قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسي، فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه.

وقوله: ﴿ فَلِذَالِكَ فَأَدَّعُ ﴾ أي: فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك، أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليه.

وقوله: ﴿ وَلَا نَلْبِعُ أَهُوَآءَهُمْ ﴾ يعني: المشركين فيما [اختلفوا فيه](١) وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان.

وقوله: ﴿وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا ٓ أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَبِّ أي: صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم.

وقوله: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾ أي: في الحكم كما أمرني الله، وقوله: ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ﴾ أي: هو المعبود لا إله غيره فنحن نقر بذلك اختياراً وأنتم وإن لم تفعلوه اختياراً فله يسجد من في العالمين طوعاً واختياراً.

وقوله: ﴿ لَنَا آَعَمَلُنَا وَلَكُمْ آَعَمَلُكُمْ أَعَمَلُكُمْ أَي نحن برآء منكم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن كَذَبُوكَ فَقُلَ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُد بَرِيَّوُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَّ مُ يِّمًا تَعْمَلُونَ ۞ [يونس].

وقوله تعالى: ﴿لَا حُبَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ قال مجاهد: أي لا خصومة (٢).

قال السدي: وذلك قبل نزول آية السيف، وهذا متجه لأن هذه الآية مكية، وآية السيف بعد الهجرة. وقوله: ﴿ أَلَهُ يَجُمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا وَ يُبَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا وَ يُكُلِيمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ يَجُمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا وَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقوله: ﴿ وَإِلَيْهِ ٱلْمُصِيرُ ﴾ أي: المرجع والمآب يوم الحساب.

َ هُوَالَذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا السّتُجِيبَ لَهُ حُجَنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ ﴿ اللّهُ الّذِي أَنزَلَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانُّ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَ السّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ اللّهِ يَشْعَجُلُ بِهَا الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَاللّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحُقُّ اَلَآ إِنَّ الّذِينَ اللّهِ اللّهُ إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِنَّ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يقول تعالى متوعداً الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا

<sup>(</sup>١) في (خ): «اختلقوه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

ٱستُجِيبَ لَهُ ﴾ أي: يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى ﴿ حُمَّنَهُمْ مَا يَنَهُمْ عَذَابُ الله دى ﴿ حُمَّنَهُمْ مَا يَنِهُمْ اللهُ عَنَا الله ﴿ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُ ﴾ أي: منه ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِيدُ ﴾ أي: يوم القيامة.

قال ابن عباس ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد ما استجابوا لله ولرسوله ليصدوهم عن الهدى وطمعوا أن تعود الجاهلية (١).

وقال قتادة: هم اليهود والنصارى قالوا لهم: ديننا خير من دينكم ونبينا قبل نبيكم ونحن خير منكم وأولى بالله منكم (٢٠)، وقد كذبوا في ذلك.

ثم قال: ﴿ اللّهُ الّذِى آنَزَلَ الْكِنَابَ بِالْحَقِ ﴾ يعني: الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه ﴿ وَالْمِيزَانَ ﴾ وهو العدل والإنصاف، قاله مجاهد وقتادة (٢٠)، وهذه كقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسَطِ ﴾ [الحديد: ٢٥] وقوله: ﴿ وَالسَّمَاةُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ الرحمٰن]. المِيزَانَ ﴾ الرحمٰن].

وقوله: ﴿ وَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ فيه ترغيب فيها وترهيب منها وتزهيد في الدنيا.

وقوله: ﴿يَسْتَعَجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ أَي: يَـقُـولُـون: ﴿مَثَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُر صَلِدِقِينَ﴾ [سبأ: ٢٩] وإنما يقولون ذلك تكذيباً واستبعاداً وكفراً وعناداً ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنّهَ﴾ أي: خائفون وجلون من وقوعها ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْمُقَا ۖ أَي: كائنة لا محالة، فهم مستعدون لها عاملون من أجلها.

وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان والسنن والمسانيد، وفي بعض ألفاظه أن رجلاً سأل رسول الله على بصوت جهوري وهو في بعض أسفاره، فناداه فقال: يا محمد، فقال له رسول الله على نحواً من صوته: «هاؤم»، فقال له: متى الساعة؟ فقال رسول الله على: «ويحك إنها كائنة فما أعددت لها؟» فقال: حبَّ الله ورسوله، فقال على: «أنت مع من أحببت» فقوله في الحديث «المرء مع من أحب» هذا متواتراً لا محالة، والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها.

وقوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ ﴾ أي: يجادلون في وجودها ويدفعون وقوعها ﴿ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾ أي: في جهل بيّن؛ لأن الذي خلق السموات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى، كما قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧].

<sup>(</sup>١) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه، ويتقوى بقول مجاهد الذي أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ١٨٧.

﴿ اللّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ. يَرْزُقُ مَن يَشَآةٌ وَهُوَ الْقَوِئُ الْعَزِيزُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ لَهُ فِي حَرْثِهِ. وَمَن اللّهِ فِي حَرْثِهِ. وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ. مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴿ أَمْ لَهُمْ فَرَرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللّهُ وَلَوْلا كَلِيمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّ الظّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ اَلِيكُ ﴿ وَاللّهِ مِنَ الظّلِلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كَسَبُوا وَهُو وَاقِعُ بِهِمْ وَاللّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا لَهُمْ عَذَابُ اَلِيكُ ﴿ وَاللّهِ مِنَ الظّلِلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كَسَبُوا وَهُو وَاقِعُ بِهِمْ وَاللّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلاحِينِ فِي رَوْضَاتِ الْمَخْتَاتِ لَمُهُمْ مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم لا ينسى أحداً منهم، سواء في رزقه البر والفاجر، كقوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُهَا وَيُعَلَّمُ مُسْنَقَرُهَا وَيُعَلَّمُ مُسْنَقَرُهَا وَيُعَلَّمُ مُسْنَقَرُهَا وَيُعَلَّمُ مُسْنَقَرُهَا وَيُعَلَّمُ مُسْنَقَرُهَا وَيُعَلِّمُ مُسْنَقَرُهُا وَيَعْلَمُ مُسْنَقِرُهُا وَيُعَلِّمُ مُسْنَقِهُمُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ مُسْنَقَرِهُا وَيَعْلَمُ مُسْنَقِرُهُا وَيَعْلَمُ مُسْنَقِهُمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مُسْنَقًا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّمُا وَيَعْلَمُ مُسْنَقُولُهُا وَيَعْلَمُ مُسْنَقُولًا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُهُا وَيَعْلَمُ مُسْنَقُولُوا وَلَهُ اللَّهُ وَلَعْلَمُ مُنْ وَلِيقًا وَيَعْلَمُ مُسْتَعُولُوا وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَعْلَمُ اللَّهُ وَلَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مُسْنَقًا وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ وَلَيْعَالِمُ مُسْتَقَوّلُهُمُ اللَّهُ وَلَعْلَمُ اللَّهُ وَلَقُولُوا وَلَهُ اللَّهُ وَلَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا لَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ لَا عُلْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ لَا عَلَالًا عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَامًا عَلَمُ اللّهُ اللّ

وقوله: ﴿ يَرْزُقُ مَن يَشَآءٌ ﴾ أي: يوسع على من يشاء ﴿ وَهُوَ الْقَوِئُ الْغَزِيزُ ﴾ أي: لا يعجزه شيء ثم قال: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّتَ الْلَاخِرةِ ﴾ أي: عمل الآخرة ﴿ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِيبٌ ﴾ أي: نقويه ونعينه على ما هو بصدده ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ الدُّنِيَا نُوَّتِهِ عِمْنَا وَمَا لَهُ فِي الْلَاخِرةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ أي: ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة همُّ ألبتة بالكلية حرمه الله الآخرة والدنيا إن شاء أعطاه منها، وإن لم يشأ لم يحصل له لا هذه ولا هذه، وفاز هذا الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة.

والدليل على هذا أن هذه الآية لههنا مقيدة بالآية التي في سبحان وهي قوله تبارك وتعالى: ﴿ مِّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْصَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلَنهَا مَذْمُومًا مَّدَحُورًا ۞ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْاَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتٍك كَانَ سَعَيْهُم مَّشَكُورًا ۞ كُلَّا نُبِيدُ هَتَوُلاَةٍ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْاَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتٍك كَانَ سَعَيْهُم مَّشَكُورًا ۞ كُلَّا نُبِيدُ هَتَوُلاَةٍ وَمِنْ عَطَلَةٍ رَبِّكَ مَعْلَمُ رَبِّكَ مَعْلُورًا ۞ ٱنظر كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلاَخِرَةُ ٱكْبَرُ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْلُورًا ۞ ٱنظر كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلاَخِرَةُ ٱكْبَرُ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِكَ مَعْلُورًا ۞ انظر كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَكَاخِرَةُ أَنْ كَيْفُ

وقال الثوري: عن مغيرة، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب ظليه قال: قال رسول الله كلية: «بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب»(١).

وقوله: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللهِ ﴾ أي: هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات [والجهالات] (٢) الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة.

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله على قال: «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في النار» (٣) لأنه أول من سيب السوائب، وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة، وهو أول من فعل هذه الأشياء، وهو الذي حمل قريشاً على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة النور آية ٥٥. (٢) في (ذ): «والجهالة».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ١٠٣.

كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ أي: لعوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعاد ﴿وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمُّ عَذَابُ اَلِيدُ ﴾ أي: شديد موجع في جهنم وبئس المصير.

ثم قال تعالى: ﴿ رَبِّى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ أي: في عرصات القيامة ﴿ وَهُو وَاقِعُ لِهِم لا محالة هذا حالهم يوم معادهم وهم في هذا الخوف والوجل ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِم ﴾ فأين هذا من هذا؟ أي: أين من هو في العرصات في الذلِّ والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه ممن هو في روضات الجنات؟ فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

قال الحسن بن عرفة: حدثنا عمرو بن عبد الرحمٰن الأبار، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، عن أبي طيبة قال: إن الشَّرْبُ<sup>(۱)</sup> من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول ما أمطركم؟ قال: فما يدعو داع من القوم بشيء إلا أمطرتهم حتى إن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أتراباً. ورواه ابن جرير، عن الحسن بن عرفة (٢) به، ولهذا قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكِيرُ ﴾ أي: الفوز العظيم والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة.

﴿ وَالِكَ الَّذِى يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِّ قُل لَّآ أَسَّلُكُو عَلَيْهِ أَجَرًا لِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات، لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: ﴿ وَالِكَ اللَّهِ عُبَادَهُ اللَّهِ عَبَادَهُ اللَّهِ عَبَادَهُ اللَّهِ عَبَادَهُ اللَّهِ عَبَادَهُ اللَّهِ عَلَى لَهُ اللَّهُ عَلَى الله على الله على الله على الله على الله على الله على هذا البلاغ والنصح لكم ما لا تعطونيه وإنما أطلب منكم أن تكفُّوا شركم عنى وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة.

قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت طاوساً يحدث عن ابن عباس أنه سئل عن قوله: ﴿إِلَّا ٱلْمَوَدّةَ فِي ٱلْقُرَّفّي فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد. فقال ابن عباس: عَجِلْتَ إن النبي ﷺ لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال: إلا أن لا تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة (٣)، انفرد به البخاري، ورواه الإمام أحمد عن يحيى القطان، عن شعبة به (٤)، وهكذا روى عامر الشعبي والضحاك وعلي بن أبي طلحة والعوفي ويوسف بن مهران وغير واحد عن ابن عباس مثله، وبه قال مجاهد

<sup>(</sup>١) الشَّرْب: الجماعة من القوم يجتمعون على الشراب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه في (تفسير سورة الزخرف آية ٧١ / ج٢٠) ص٦٤٦، وسنده مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿إِلَّا اَلْمَوْدَةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ﴾ [الشورى: ٢٣] ح٤٨١٨).

<sup>(</sup>٤) (المسند ١/ ٢٢٩) وسنده صحيح.

وعكرمة وقتادة والسدي وأبو مالك وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم وغيرهم(١).

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني وجعفر القلانسي قالا: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شريك، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس الله قال: قال لهم رسول الله على الله الله عليه أجراً إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكم وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم»(٢).

وروى الإمام أحمد، عن حسن بن موسى، حدثنا قَزَعَة يعني ابن سويد، وابن أبي حاتم، عن أبيه، عن مسلم بن إبراهيم، عن قَزَعَة بن سويد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي على قال: «لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجراً إلا أن توادوا الله وأن تقربوا إليه بطاعته»(٣) وهكذا روى قتادة عن الحسن البصري مثله(٤)، وهذا كأنه تفسير بقول ثانٍ كأنه يقول: ﴿إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾ أي: إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفي.

وقول ثالث وهو ما حكاه البخاري وغيره رواية عن سعيد بن جبير ما معناه أنه قال معنى ذلك: أن تودوني في قرابتي أي: تحسنوا إليهم وتبروهم (٥).

وقال السدي، عن أبي الديلم قال: لما جيء بعلي بن الحسين على أسيراً فأقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة، فقال له علي بن الحسين: أقرأت القرآن: قال: نعم، قال: أقرأت آل حم؟ قال: قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم، قال: ما قرأت ﴿ قُل لا آلَسَكُمُ عَلَيْهِ آَجُرا إِلّا الْمَودَةَ فِي الْقُرْبَيُ ﴾ قال: وإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم (٢)، وقال أبو إسحاق السبيعي: سألت عمرو بن شعيب عن قوله تبارك وتعالى: ﴿ قُل لا آلَسَكُمُ عَلَيْهِ أَجُرا إِلّا الْمَودَةَ فِي الْقُرْبَيُ ﴾ فقال: قربى النبي ﷺ (٧) رواهما ابن جرير.

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد السلام، حدثني يزيد بن أبي زياد، عن مِقسم، عن ابن عباس، قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلنا وكأنهم فخروا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، ويتقوى طريق العوفي بطريق ابن أبي طلحة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن بسندين يقوي أحدهما الآخر عن عكرمة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١١/ ٤٣٥ ح١٢٢٣٣) وفي سنده شريك ونُحصيف وكلاهما سيئ الحفظ. ولشطره الثاني شاهد تقدم من رواية البخاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد عن حسن بن موسى به (المسند ٢٣٨/٤ ح٢٤١٥)، وضعف سنده محققوه لضعف قَزَعَة بن سويد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عن الحسن، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) تقدم قول سعيد بن جبير في رواية البخاري السابقة قبل أربع روايات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري من طريق السدي به، وسنده ضعيف لأن السدي فيه تشيع.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي به.

فقال ابن عباس أو العباس ـ شك عبد السلام ـ: لنا الفضل عليكم، فبلغ ذلك رسول الله على فأتاهم في مجالسهم فقال: «يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال على الله قال: «أفلا رسول الله، قال الله قال: «ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «أفلا تجيبوني؟» قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: «ألا تقولون ألم يخرجك قومك فآويناك أولم يكذبوك فصدقناك أولم يخذلوك فنصرناك» قال: فما زال على يقول حتى جثوا على الركب، وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله، قال: فنزلت ﴿ أُل لا آلَمَوْمَ عَلَيهِ أَجّرًا إِلَّا ٱلْمَوْدَةَ فِي اللهُ اللهُ ولرسوله، قال: فنزلت ﴿ وَلَم عَن علي بن الحسين، عن عبد المؤمن بن علي، عن عبد السلام، عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف بإسناده مثله أو قريباً منه.

وفي الصحيحين في قسم غنائم حنين قريب من هذا السياق، ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه الآية (٢)، وذكر نزولها في المدينة فيه نظر لأن السورة مكية وليس يظهر بين هذه الآية الكريمة وهذا السياق مناسبة، والله أعلم.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا رجل سماه، حدثنا حسين الأشقر، عن قيس، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ قُلُ لا آلَسُورُهُ فِي الْقُرَيّ فِي الْقُرِيّ قَالُوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: «فاطمة وولدها ﴿ "". وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي محترق وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل، وذكر نزول الآية في المدينة بعيد فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة الله أولاد بالكلية، فإنها لم تتزوج بعلي الله إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة، والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه عنه البخاري ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً، ولا سيما إذا وأهل بيته [وذريته] (ضي الله عنهم أجمعين.

وقد ثبت في [الصحيح]<sup>(ه)</sup> أن رسول الله ﷺ قال في خطبته بغدير خم: "إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض»<sup>(١)</sup>.

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله إن قريشاً

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لضعف زياد بن أبي زياد (التقريب ص٦٠٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، المغازي والسير، باب غزوة الطائف (ح٤٣٣٠)، وصحيح مسلم، الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم (ح١٠٦١).

<sup>(</sup>٣) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن حسين الأشقر، وما قيل في الأشقر.

<sup>(</sup>٤) في (خ): «وذويه».

<sup>(</sup>٥) كذا في (حم) و(مح) وهو الصواب لأنه في صحيح مسلم، وفي الأصل: «الصحيحين».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم ﴿ بنحوه ومطولاً وليس فيه: وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض (الصحيح، فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبي طالب ﴿ الله على على المعابة، باب من فضائل على بن أبي طالب ﴿ الله على الله

إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها، قال: فغضب النبي على غضباً شديداً وقال: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله»(١).

ثم قال أحمد: حدثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة، قال: دخل العباس رسول الله على رسول الله على فقال: إنا لنخرج فنرى قريشاً تحدث، فإذا رأونا سكتوا، فغضب رسول الله ودرَّ عرق بين عينيه ثم قال روالله لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي (٢٠).

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد، حدثنا شعبة، عن واقد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر على عن أبي بكر ـ هو الصديق ـ في قال: ارقبوا محمداً على أهل بيته (٣).

وفي الصحيح أن الصديق ﴿ قَالَ لَعَلَى ﴿ وَاللّٰهِ لَقَرَابَةُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَحَبَّ إِلَيَّ أَن أَصَلَ مَن قرابتي (٤)، وقال عمر بن الخطاب للعباس ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَن إسلام الخطاب أَن إسلامك كان أحبّ إلى رسول الله ﷺ من إسلام الخطاب (٥).

فحال الشيخين رضي هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك، ولهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين رضي وعن سائر الصحابة أجمعين.

وقال الإمام أحمد كَلَّة: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي حيان التيمي، حدثني يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن ميسرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم هيئه، فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً، رأيتَ رسولَ الله في وسمعت حديثه وغزوتَ معه وصليتَ معه، لقد رأيت يا زيد خيراً كثيراً، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله في، فقال: يا ابن أخي [لقد كبر] سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله في، فما حدثتكم فاقبلوه وما لا فلا تكلفونيه، ثم قال في: قام رسول الله في يوماً خطيباً فينا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال في: «أما بعد، ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه وقال بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، فقال له بيتي، فقال له بيتي، فقال له بيتي ولكن أهل بيته وقال أيشه وقال أيشه ولكن أهل بيته وقال أيشه وقال أيشه ولكن أهل بيته وقال أيشه وقال أيشه ولكن أهل بيته ولكن ألله المناك المناك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٢٩٤، ٢٩٥ ح١٧٧٢) وضعف سنده محققوه لضعف زياد بن أبي زياد.

<sup>(</sup>۲) (المسند ۳/ ۲۹۵ ح۱۷۷۳) وسنده کسابقه.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، المناقب، باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ (ح٣٧١٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ح٣٧١٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس (تاريخ دمشق ٨/ ٩١٤) وسنده ضعيف لضعف إبراهيم بن مهاجر (التقريب ص٩٤) وفي متنه رائحة التشيع.

<sup>(</sup>٦) في (خ): «والله لقد كبرت».

من حرم عليه الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس على قال: أكل هؤلاء حرم عليه الصدقة؟ قال: نعم (١)، وهكذا رواه مسلم في الفضائل والنسائي من طرق عن يزيد بن حيّان به (٢).

وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا علي بن المنذر الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد. والأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله ﷺ: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، والآخر عترة أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما» تفرد بروايته الترمذي ثم قال: هذا حديث حسن غريب (٣).

وقال الترمذي أيضاً: حدثنا نصر بن عبد الرحمٰن الكوفي، حدثنا زيد بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله على في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: «يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي» تفرد به الترمذي أيضاً: وقال: حسن غريب، وفي الباب عن أبي ذرِّ وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد المناه المن

ثم قال الترمذي أيضاً: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا هشام بن يوسف، عن عبد الله بن سليمان النوفلي، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله على الحبوا الله تعالى لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي "ثم قال: حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه (٥).

وقد أوردنا أحاديث أُخر عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِلْذَهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّبْحَسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِمِرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] بما أغنى عن إعادتها ههنا، ولله الحمد والمنة.

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مفضل بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن حنش، قال: سمعت أبا ذرِّ وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٦٦/٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي (ح٢٤٠٨)، والسنن الكبرى (٨١٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن، المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي ﷺ ح٣٧٨٨)، وصححه الألباني بطرقه (صحيح سنن الترمذي ح٢٩٨٠ والسلسلة الصحيحة ٣٥٦/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق ح٣٧٨٦)، وصححه الألباني بطرقة (صحيح سنن الترمذي ح٢٩٧٨)، والسلسلة الصحيحة ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٣٧٨٩). وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح٧٩٢).

الصلاة والسلام من دخلها نجا، ومن تخلف عنها هلك»(١). هذا بهذا الإسناد ضعيف.

وقوله: ﴿ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدٌ لَهُ فِيهَا حُسْنَا ﴾ أي: ومن يعمل حسنة نزد له فيها حسناً أي أجراً وثواباً، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَافِقُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَا تَكُ حَسَنَةً يُضَافِقُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَا تَكُ حَسَنَةً يُضَافِقُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء].

وقال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ شَكُورُ ﴾ أي: يغفر الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسنات، فيستر ويغفر ويضاعف فيشكر، وقوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ اَفَتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا اللّهُ يَغَتِمْ عَلَى قَلْبِكُ ﴾ أي: يطبع على قلبك أي: لو افتريت عليه كذباً كما يزعم هؤلاء الجاهلون ﴿يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ ﴾ أي: يطبع على قلبك ويسلبك ما كان آتاك من القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَي لَانتقمنا منه أَشد ﴿ فَلَوَ نَقَلُ عَلَيْنَا مِنهُ الْوَتِينَ ﴾ [الحاقة] أي: لانتقمنا منه أشد الانتقام، وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه.

وقوله: ﴿وَيَمْتُ اللّهُ الْبَطِلَ السّ معطوفاً على قوله: ﴿يَغْتِمْ فيكون مجزوماً بل هو مرفوع على الابتداء. قاله ابن جرير، قال: وحذفت من كتابته الواو في رسم المصحف الإمام، كما حذفت في قوله: ﴿سَنَتُعُ الزَّبَانِيَةُ ﴿ اللّهِ العلق] وقوله تعالى: ﴿وَيَدَعُ الْإِسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ﴾ [العلق] وقوله تعالى: ﴿وَيَدَعُ اللّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقُ الْمُقَ الْمَقَ بِكَلِمَتِهِ ويبينه ويبينه ويبينه ويوضحه بكلماته؛ أي: بحججه وبراهينه ﴿إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ أي: بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر.

يقول تعالى ممتناً على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه أنه من كرمه وحلمه أن يعفو ويصفح ويستر ويغفر، وكقوله: ﴿وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغَفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﷺ [النساء].

وقد ثبت في صحيح مسلم رحمة الله عليه، حيث قال: حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قالا: حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك، وهو عمه رفيه قال: قال: قال رسول الله عليه: «لله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدي من طريق أبي يعلىٰ به (الكامل ٢٤٠٦/٦) وسنده ضعيف كما قرر الحافظ ابن كثير، وهو كما قال فإن سويد بن سعيد فيه مقال (التقريب ص٢٦٠) وكذلك مفصل قال عنه الذهبي: واو (تلخيص مستدرك الحاكم ٣/١٥١).

فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللَّهم أنت عبدي وأنا ربك \_ أخطأ من شدة الفرح»(١). وقد ثبت أيضاً في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود رَفِي نحوه(٢).

وقال عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يَقَبُلُ ٱلنَّوَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ إن أبا هريرة رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في المكان الذي يخاف أن يقتله فيه العطش»(٣).

وقال همام بن الحارث: سئل ابن مسعود رضي عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: لا بأس به، وقرأ ﴿ وَهُوَ اللَّذِى يَقَبَلُ اللَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ الآية، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شريح القاضي، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي، عن همام فذكره (٤).

وقوله: ﴿وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّاتِ﴾ أي: يقبل التوبة في المستقبل، ويعفو عن السيئات في الماضي ﴿وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ﴾ أي: هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم ومع هذا يتوب على من تاب إليه.

وقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا الصّلِحَتِ قال السدي: يعني يستجيب لهم، وكذا قال ابن جرير: معناه يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم، وحكاه عن بعض النحاة (٥)، وأنه جعلها كقوله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمُ رَبُّهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٩٥] ثم روى هو وابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن شقيق بن سلمة، عن سلمة بن سبرة قال: خطبنا معاذ ﴿قَالَتُهُ بالشام، فقال: أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة، والله إني لأرجو أن يدخل الله تعالى من تسبون من فارس والروم الجنة، وذلك بأن أحدكم إذا عمل له \_ يعني: أحدهم عملاً قال: أحسنت رحمك الله، أحسنت بارك الله فيك، ثم قرأ ﴿وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِمٍ ﴾ [المسنت بارك الله فيك، ثم قرأ ﴿ وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِمٍ ﴾ [المسنت بارك الله فيك، ثم قرأ ﴿ وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِمٍ ﴾ [المنت بارك الله فيك، ثم قرأ ﴿ وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِمٍ أَن الله فيك، ثم قرأ ﴿ وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَصَلَه الله المنت المؤلِّدَة والله فيك الله فيك الله المؤلِّهُ الله فيك الله الله فيك الله المؤلِّد الله فيك الله فيك الله المؤلِّد والله المؤلِّد والله الله فيك الله المؤلِّد والله الله فيك الله المؤلِّد والله المؤلِّد والله الله فيك الله فيك الله الله فيك الله المؤلِّد المؤلِّد المؤلِّد الله المؤلِّد اله المؤلِّد ا

وحكى ابن جرير، عن بعض أهل العربية أنه جعل قوله: [﴿ وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ كقوله: ['') ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾ [الزمر: ١٨] أي: هم الذين يستجيبون للحق ويتبعونه (٨) كقوله: ﴿ إِنَّنَا يَسْتَجِبُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَالْمَوْقَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ﴾ [الأنعام: ٣٦] والمعنى الأول أظهر لقوله تعالى: ﴿ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَالِيَّ ﴾ أي: يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا بقية، حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله عَلَيْهُ قال: قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿ وَيَزِيدُهُم مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح، التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح منها ح٢٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ح٢٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه، وأخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رالمصدر السابق ح٥/٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري من طريق إسحاق بن يوسف عن شريك القاضي به، وسنده ضعيف لضعف إبراهيم بن مهاجر. (التقريب ص٩٤).

<sup>(</sup>٥) ذكره الطبري بنحوه بصيغة وقيل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ٢/٤٤٤).

<sup>(</sup>٧) الزيادة من تفسير الطبري. (٨) ذكره الطبري بمعناه عن بعض نحويّي البصرة.

فَضِّلِدٍ ﴾ قال: «الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم معروفاً في الدنيا»(١).

وقال قتادة: عن إبراهيم النخعي اللخمي في قوله تعالىٰ: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ﴾ قال: يشفعون في إخوان إخوانهم (٢٠).

وقوله: ﴿وَٱلْكَفِرُونَ لَمُتُمْ عَذَابُ شَدِيدُ ﴾ لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل ذكر الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم.

وقوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَ بَسَطَ اللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوّا فِي ٱلأَرْضِ﴾ أي: لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشراً وبطراً.

وقال قتادة: كان يُقال خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك، وذكر قتادة حديث: «إنما أخاف عليكم ما يخرج الله تعالى من زهرة الحياة الدنيا» وسؤال السائل: أيأتي الخير بالشر؟ الحديث (٣). وقوله: ﴿وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاّمُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَعِيرٌ ﴾ أي: ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر كما جاء في الحديث المروي: «إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه وإن لَمَن عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه» (٤).

وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ﴾ أي: من بعد إياس الناس من نزول المطر ينزله عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه كقوله: ﴿وَإِن كَانُواْ مِن فَبَّلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ عَلَيْهِم لَيْ وَلَا يَكُمُ لِلِيهِ كَمُواْ مِن فَبْلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِيدِي ﴾ [الروم].

وقوله: ﴿ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ ﴾ أي: يعمّ بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية.

قال قتادة: ذُكر لنا أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب ﴿ يَا أَمير المؤمنين قحط المطر وقنط الناس. فقال عمر ﴿ يَنْ يَعْدِ مَا فَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ ﴾.

﴿وَهُوَ ٱلۡوَٰكُ ٱلۡحَبِيدُ﴾ أي: هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله (٥).

﴾ ﴿ وَمِنْ ءَايَنيهِۦ خَلَقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَانَبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُصِيبَكِةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيَّدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِّ وَمَا لَكُمْ مِّن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞﴾.

يقول تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِـ﴾ الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر ﴿خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف، فيه إسماعيل بن عبد الله الكندي في رواية بقية عنه مقال قال الحافظ ابن حجر: وعنه بقية بخبر عجيب منكر. (لسان الميزان ٤١٧/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة، وسعيد ضعيف كما في التقريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند ضعيف لأن الشق الأول لم يصرح باسم شيخه، والشق الثاني رواه مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ٣٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به ورجاله ثقات لكن قتادة لم يصرح باسم شيخه، فسنده ضعيف.

وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَنَ فِيهِمَا ﴾ أي: ذرأ فيهما، أي في السموات والأرض ﴿مِن دَآبَةٍ ﴾ وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم، وقد فرقهم في أرجاء أقطار السموات والأرض ﴿وَهُوَ ﴾ مع هذا كله ﴿عَلَىٰ جَمِّعِهم إِذَا يَشَاء فَدِير ﴾ أي: يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق.

وقوله: ﴿وَمَا آَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَةِ فِهَا كَسَبَتُ آيَدِيكُمْ ﴾ أي: مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم ﴿وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ أي: من السيئات فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها ﴿وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ ﴾ [فاطر: ٤٥].

وفي الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها»(١).

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب قال: قرأت في كتاب أبي قلابة قال: نزلت ﴿فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ مَن مَن مَن مَن الله إني أرى ما عملت من خير وشر، فقال: «أرأيت ما رأيت مما تكره، فهو من مثاقيل ذر الشر وتدخر مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة» وقال: قال أبو إدريس: فإني أرى مصداقها في كتاب الله تعالى: ﴿وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُم وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ (٢٠). ثم رواه من وجه آخر عن أبي قلابة، عن أنس فَيْهُ (٣). قال: والأول أصح (٤).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لأن أبا قلابة كثير الإرسال ولم يسمع من أبي بكر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري من طريق الهيثم بن الربيع عن أيوب عن أبي قلابة به، وسنده ضعيف لأنه معلق ولأن الهيثم ضعيف كما في التقريب.

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة المحققه من تفسير الطبري: والصواب عن أبي إدريس.

<sup>(</sup>٥) كذا في (حم) و(مح) وترجمتيهما، وفي الأصل صُحفا إلى: «الجيلي عن ابن أبي سخية».

<sup>(</sup>٦) سنده ضعيف لضعف أزهر بن راشد الكاهلي كما في التقريب وتهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>۷) (المسند ۱/ ۸۵) وسنده کسابقه.

ثم روى ابن أبي حاتم نحوه من وجه آخر موقوفاً فقال: حدثنا أبي، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو سعيد بن أبي الوضاح، عن أبي الحسن، عن أبي جحيفة قال: دخلت على على بن أبي طالب على فقال: ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه؟ قال: فسألناه فتلا هذه الآية ﴿وَمَا أَصَنبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَهِما كَسَبَتُ أَيْدِيكُم وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَا أَصَنبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَهِما كَسَبَتُ أَيْدِيكُم وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَا عَفَا الله عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يثني عليه [بالعقوبة]() يوم القيامة، وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود عفوه يوم القيامة ().

وقال أيضاً: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن عمران بن حصين رفي قال: دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلي في جسده فقال له بعضهم إنا لنبأس لك لما نرى فيك، قال: فلا تبتئس بما ترى فإن ما ترى بذنب وما يعفو الله عنه أكثر ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا أَصَلَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَهِما كُسَبَتَ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا

وحدثنا أبي، حدثنا يحيى بن الحميد الحماني، حدثنا جرير، عن أبي البلاد، قال: قلت للعلاء بن بدر ﴿وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُونَ ﴿ وقد ذهب بصري وأنا غلام؟ قال: فبذنوب والديك (٧). وحدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا وكيع، عن عبد العزيز بن

<sup>(</sup>١) في (ذ): «العقوبة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي من طريق أبي إسحاق الهمداني به ثم قال: حسن غريب صحيح، وهذا قول أهل العلم لا نعلم أحداً كفر ً أحداً بالزنى أو السرقة أو شرب الخمر. (السنن، الإيمان، باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن ٢٦٢٦) وحكم عليه الزيلعي بأنه إسناد متصل ثابت (تخريج أحاديث الكشاف ٣/ ٢٤٢)، وأخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٩٨/٤) قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٢٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٣٤/٤٢ ح٢٥٣٣) وضعفه محققوه بسبب ليث بن أبي سليم.

<sup>(</sup>٥) سنده ضعيف لإرساله.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم من طريق هشيم به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ٢/٤٤٦) ولكن الحسن لم يسمع من عمران كما في كتب المراسيل.

<sup>(</sup>٧) سنده مقطوع، ويحيى بن عبد الحميد الحماني متهم بسرقة الحديث كما في التقريب، والمتن فيه غرابة.

أبي رواد، عن الضحاك قال: ما نعلم أحداً حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب ثم قرأ الضحاك: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُم وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴿ اللهِ عَن كَثِيرٍ اللهِ عَن مُصِيبة أعظم من نسيان القرآن (١).

﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعَلَامِ ۞ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ أَوَ بُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ۞ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِيٓ ءَايَذِنَا مَا لَمُمْ تِن تَجِيصٍ ۞﴾.

يقول تعالى ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره وهي الجواري في البحر كالأعلام؛ أي: كالجبال، قاله مجاهد والحسن والسدي والضحاك: أي: هذه في البحر كالجبال في البر<sup>(٢)</sup>.

﴿إِن يَشَأَ يُسَكِنِ ٱلرِّيحَ ﴾ أي: التي تسير في البحر بالسفن لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن بل تبقى (٣) راكدة لا تجيء ولا تذهب بل واقفة على ظهره؛ أي: على وجه الماء ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئَتِ لَكُلِّ صَبَّارِ ﴾ أي: في الشدائد ﴿شَكُورٍ ﴾ أي: إنه في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمه تعالى على خلقه لكل صبار؛ أي: في الشدائد شكور في الرخاء.

وقوله: ﴿أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا﴾ أي: ولو شاء لأهلك السفن وأغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون فيها ﴿وَيَعْفُ عَن كَذِيرٍ ﴾ أي: من ذنوبهم ولو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر.

وقال بعض علماء التفسير معنى قوله تعالى: ﴿أَوْ بُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا ﴾ أي: لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم، فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد، وهذا القول يتضمن هلاكها وهو مناسب للأول، وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت، أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت، ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية، ولو أنزله كثيراً جداً لهدم البنيان، أو قليلاً لما أنبت الزرع والثمار حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحاً من أرض أخرى غيرها لأنهم لا يحتاجون إلى مطر ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم.

وقوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَنِنَا مَا لَمُمْ مِّن تَجِيصِ ۞ أي: لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا، فإنهم مقهورون بقدرتنا.

﴿ وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَوُّ الدُّنِيَّا وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوْكُلُونَ ۗ ۗ وَالَّذِينَ بَعْنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِنْمَ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ۞ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَتَهُمْ يُغِفُونَ ۞ وَالَّذِينَ إِنَّا أَصَابَهُمُ ٱلْبَئَىٰ هُمْ يَنْكِيرُونَ ۞ .

يقول تعالى محقراً لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله تعالى: ﴿فَآ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع به (المصنف ٧/ ١٦٢) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «السفن كالجبال»، وكذا أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٣) في (ق) و(ث): [تظل].

أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَنَنَعُ الْمَيَوْةِ الدُّنِيَّ ﴾ أي: مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به فإنما هو متاع الحياة الدنيا وهو وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة ﴿ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ أي: وثواب الله تعالى خير من الدنيا وهو باقٍ سرمدي فلا تقدموا الفاني على الباقي ولهذا قال تعالى: ﴿ لِلّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا ﴿ وَعَلَى رَبِّمَ يَتَوَكُّلُونَ ﴾ أي: ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات. ثم قال تعالى: ﴿ وَلَد قدمنا الكلام على الاثم والفواحث.

ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَجْنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِنْمِ وَالْفَوَحِشَ﴾ وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في سورة الأعراف.

﴿ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمَّ يَقْفِرُونَ ﴾ أي: سجيتهم وخلقهم وطبعهم يقتضى الصفح والعفو عن الناس ليس سجيتهم الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله (۱)، وفي حديث آخر كان يقول لأحدنا عند المعتبة: «ما له؟ تربت جبينه (۲)» (۳).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّمَ ﴾ أي: اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَوَة ﴾ وهي أعظم العبادات لله عَلى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَنْهُم ﴾ أي: لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْ لِيتساعدوا بآرائهم في الحروب ونحوها ليطيب فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] ولهذا كان على يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم، وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب في الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر وهم: عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمٰن بن عوف في الجتمع رأى الصحابة كلهم في على تقديم عثمان عليهم في .

﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَّهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُمُ الْبَغِيُ مُمْ يَنْصِرُونَ ﴿ أَي: فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم ليسوا [بالعاجزين ولا الأذلين] بل يقدرون على الانتقام ممن بغي عليهم وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته: ﴿لاَ تَمْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ يَغْفِرُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكما عفا الله للهُ الله وكما عفا رسول الله على صنيعهم إليه وكما عفا رسول الله على عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم، فلما قدر عليهم من عليهم مع قدرته على الانتقام، وكذلك عفوه على عن غورث بن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم فاستيقظ على وهو في يده صلتاً، فانتهره فوضعه من يده، وأخذ رسول الله على السيف في يده ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشيخان من حديث عائشة ﷺ (صحيح البخاري، الأدب، باب قول النبي ﷺ: «يسروا ولا تعسروا» -۲۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي: يحتمل أن يكون المعنى: خرّ لوجهه فأصاب التراب جبينه، ويحتمل أن يكون دعاء له بالعبادة كأن يصلى فيترب جبينه، والأول أشبه (فتح الباري ١٠/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (الصحيح، الأدب، باب لم يكن النبي ﷺ فاحشاً ولا متفاحشاً ح٦٠٣١).

<sup>(</sup>٤) سنده صحيح، وزائدة هو ابن قدامة الثقفي يروي عنه سفيان بن عيينة. (تهذيب التهذيب ٣٠٦/٣).

<sup>(</sup>٥) في (خ): «بعاجزين ولا أذلة».

وعفا عنه، وكذلك عفا على عن لبيد بن الأعصم الذي سحره الله ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه، وكذلك عفوه على عن المرأة اليهودية \_ وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمد بن مسلمة \_ التي سمَّت الذراع يوم خيبر، فأخبره الذراع بذلك، فدعاها فاعترفت، فقال على ذلك؟» قالت: أردت إن كنت نبياً لم يضرك وإن لم تكن نبياً استرحنا منك، فأطلقها عليه الصلاة والسلام ولكن لما مات منه بشر بن البراء فلها به الحمد والمنَّة.

﴿ وَجَزَّوُا سَيِنَتُهِ سَيِّنَةً مِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَى ۚ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُمُ عَلَى اللَّهِ إِنَّمُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيدِينَ ۞ وَلَمَنَ النَّصَرَ بَقَدَ ظُلْيِهِدِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَيِيلٍ ۞ إِنَّمَا السَّيِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ النَّصَرَ بَقَدَ ظُلْيَهُ وَاللَّهُ عَذَابُ اللِيدُ ۞ وَلَمَن صَمَبَرَ وَغَضَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ۞﴾.

قوله تبارك وتعالى: ﴿وَجَزَّوُا سَيِّنَةً مِثْلُهَا ﴾ كقوله تعالى: ﴿فَنَ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عُولِمَ تَكُمُّ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عُولِمَ تَكُمُّ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عُولِمَ تَكُمُّ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهُ لَهُوَ خَيْرٌ السَّدَيْمِ فَا السَّدَ الله الفضل وهو العفو كقوله: ﴿وَالْجُرُوحَ لِلصَّدَيِمِينَ ﴾ [النحل: ١٢٩]، فشرع العدل وهو القصاص وندب إلى الفضل وهو العفو كقوله: ﴿وَالْجُرُوحَ وَالْمَاكُ فَاجَرُهُ عَلَى الْمَاكُ فَهَوَ كَفَا وَأَمْلَحَ فَأَجَرُهُ عَلَى فَهَوَ كَفَا وَأَمْلَحَ فَأَجَرُهُ عَلَى الْمَادِهُ عَلَى عبداً بعفو إلا عزاً »(٢) . المَّهُ أي : لا يضيع ذلك عند الله كما صحَّ ذلك في الحديث: «وما زاد الله تعالى عبداً بعفو إلا عزاً »(٢).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظّلِمِينَ ﴾ أي: المعتدين وهو المبتدئ بالسيئة. وقال بعضهم: لما كانت الأقسام ثلاثة: ظالم لنفسه، ومقتصر، وسابق بالخيرات، ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فذكر المذقتصد، وهو الذي يفيض بقدر حقه لقوله: «وجزاء سيئة سيئة مثلها»، ثم ذكر السابقة بقوله: «فمن عنا وأصلح فأجره على الله»، ثم الظالم بقوله: «إنه لا يحب الظالمين»، فأمر بالعدل، وندب إلى الفضل، ونهى من الظلم.

ثم قال: ﴿ وَلَمَنِ ٱنْصَرَ بَعْدَ ظُلِيهِ فَأُوْلَيَكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ۞ الله الله عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم.

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون قال: كنت أسأل عن الانتصار في قوله تعالى: ﴿وَلَمَنِ انْعَبَرَ بَعِّدَ ظُلِيهِ فَأُولَيْكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ كَنَ النَّهَرَ بَعِّدَ ظُلِيهِ فَأُولَيْكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ كَا فَحدثني علي بن زيد بن جدعان، عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة على أم المؤمنين عائشة على أم المؤمنين عائشة على أم المؤمنين على أم فطنت لله على فطنته لها وأمسك، وأقبلت زينب على تقحم لعائشة على فنهاها، فأبت أن تنتهي، فقال لعائشة على المنبيها فلم فعلبتها، وانطلقت زينب على فأتت علياً على فقالت: إن عائشة تقع بكم وتفعل بكم، فجاءت فاطمة على النبي على وكذا، فقال لي كذا وكذا، فقال لي كذا وكذا، قال: وجاء علي إلى النبي على وكلمه في ذلك (٢٠)،

<sup>(</sup>١) كل ما ذكره الحافظ ابن كثير من الوقائع قد وردت في الصحيحين أو أحدهما.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، والحديث ضعيف سنداً ومتناً، وعلي بن زيد بن جدعان: ضعيف.

هكذا أورد هذا السياق، وعلي بن زيد بن جدعان، يأتي في رواياته بالمنكرات غالباً، وهذا فيه نكارة، [والصحيح]() خلاف هذا السياق، كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة الفأفاء، عن عبد الله البهي، عن عروة، قال: قالت عائشة بينا: ما علمت حتى دخلت عليّ زينب بغير إذن وهي غضبي، ثم قالت لرسول الله بينا: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر درعها، ثم أقبلت عليّ فأعرضت عنها، حتى قال النبي بينا: «دونك فانتصري» فأقبلت عليها حتى رأيت ريقها قد يبس في فمها ما تردُّ عليَّ شيئاً، فرأيت النبي بين يتهلل وجهه (١)، وهذا لفظ النسائي.

وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو غسان، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة على الله عن حديثه، وقد تكلم فيه من قِبَل حِفظه (٤).

وقوله: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾ أي: إنما الحرج والعنت ﴿عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَدِيثُ أي: يبدؤون الناس بالظلم، كما جاء في الحديث الصحيح: «المستبَّان ما قالا، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم»(٥).

﴿ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي: شديد موجع.

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، حدثنا عثمان الشحام، حدثنا محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق مَنْظَرة، فأُخِذْتُ، فانطُلِقَ بي إلى مروان بن المهلب، وهو أمير على البصرة فقال: ما حاجتُك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتي إن استطعت أن تكون كما قال (٢) أخو بني عدي، قال: ومن أخو بني عدي؟ قال: العلاء بن زياد، استعمل صديقاً له مرة على عمل، فكتب إليه: أما بعد، فإن استطعت أن لا تبيتَ إلا وظهرك خفيف، وبطنك خَميص، وكفُّك نقيَّةٌ من دماءِ المسلمين وأموالهم، فإنك إذا فعلت ذلك، لم يكن عليك سبيل ﴿إنَّمَا السِّيلُ عَلَى النِّينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَبَعْوُنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيِّرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ الله فقال مروان: صدق والله ونصح، ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله، قلت: حاجتي أن تلحقني بأهلي، قال: نعم (٧)، رواه ابن أبي حاتم.

ثم إن الله تعالى، لما ذمَّ الظلم وأهله وشرع القصاص، قال نادباً إلى العفو والصفح: ﴿وَلَمَنَ صَبَرَ وَغَفَرَ﴾ أي: صبر على الأذى، وستر السيئة ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ذ): «والحديث الصحيح».

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للنسائي، التفسير، سورة الشورى (ح١١٤٧٦) وسنن ابن ماجه، النكاح، باب حسن معاشرة النساء (ح١٩٨١)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١٨٦٢)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١٨٦٢).

<sup>(</sup>٣) سنده ضعيف لضعف أبي حمزة وهو ميمون الأعور: ضعيف (التقريب ص٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (السنن، الدعوات، باب من دعا على من ظلمه فقد انتصر ح٣٥٤٧) وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، النهي عن السباب (شرح النووي ١٢/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٦) من (ق) و(ث) وفي بقية النسخ: [كان].

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصنف ٨/٣٢٣)، وسنده حسن.

قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بها؛ أي: لمن الأمور المشكورة، والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل، وثناء جميل.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي، حدثنا عبد الصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلاً، فقل: يا أخي اعف عنه فإن العفو أقرب للتقوى، فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو، ولكن أنتصر كما أمرني الله على، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو، فإنه باب واسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور(١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان، عن ابن عجلان، حدثنا سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة عليه قال: إن رجلاً شتم أبا بكر شه والنبي على جالس، فجعل النبي يعجب ويتبسم، فلما أكثر ردَّ عليه بعض قوله، فغضب النبي وقام، فلحقه أبو بكر شه فقال: يا رسول الله إنه كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: "إنه كان معك ملك يردُّ عنك، فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان»، ثم قال: "يا أبا بكر: ثلاث كلهنَّ حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله، إلا أعزه الله تعالى بها ونصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها عليه كثرة، إلا زاده الله على بن حماد، عن سفيان بن عيينة قال: ورواه صفوان بن عيسى كلاهما عن محمد بن عبد الأعلى بن حماد، عن سفيان بن عيينة قال: ورواه صفوان بن عيسى كلاهما عن محمد بن عجلان، ورواه من طريق الليث، عن سعيد المقبري، عن بشير بن المحرر، عن سعيد بن المسيب مرسلاً (٣٠)، وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى، وهو مناسب للصديق في المسيب مرسلاً (١٠)، وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى، وهو مناسب للصديق

﴿ وَمَن يُضَلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيَ مِنْ بَعْدِمِّهِ وَتَرَى الظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأَوُّا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِن سَلِيلِ ﴿ وَمَن يُضَلِلِ اللّهُ وَمَا لَلَا إِلَى اللّهُ اللّهِ مِن سَلِيلٍ ﴿ وَمَرَنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذَّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيُّ وَقَالَ الّذِينَ عَامَنُوا إِنَّ الظَّلِلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴾ وَاللّه اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ وَاللّهُ مَن دُونِ اللّهُ وَمَن يُضَلِّلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة أنه ما يشاء كان ولا رادً له، وما لم يشأ لم يكن فلا موجد له، وأنه من هداه فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، كما قال: ﴿وَمَن يُضَلِلَ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِدًا﴾ [الكهف: ١٧] ثم قال مخبراً عن الظالمين وهم المشركون بالله: ﴿لَمّا رَأَوُا الْعَدَابِ﴾ أي: يوم القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا ﴿يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِن سَبِيلٍ كما قال: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذَ وُوَفُوا عَلَ النّادِ فَقَالُوا يَكُنّونَ مِن قَبّلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا عَنْهُ وَإِنّهُمْ لَكُذِبُونَ مِن قَبّلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا الله تعالى ﴿ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيً ﴾ [الأنعام]. وقوله: ﴿وَرَرَنهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ أي: على النار ﴿ خَشِعِينَ مِنَ اللهِ يَاللّهِ عَلَى الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى ﴿ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيً ﴾ .

<sup>(</sup>١) سنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٥/ ٣٩٠ ح٩٦٢٤) وقال محققوه: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، الأدب، باب في الانتصار (ح٤٨٩٨)، ويتقوىٰ بسابقه.

قال مجاهد: يعني ذليل<sup>(۱)</sup>؛ أي: ينظرون إليها مسارقة خوفاً منها والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة، وما هو أعظم مما في نفوسهم، أجارنا الله من ذلك.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا﴾ أي: يقولون يوم القيامة ﴿ إِنَّ اَلْخَسِرِينَ ﴾ أي: الخسار الأكبر ﴿ اللَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ ﴾ أي: ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد وخسروا أنفسهم، وفرق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم وأهاليهم وقراباتهم فخسروهم ﴿ أَلاّ إِنَّ الظَّللِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴾ أي: دائم سرمدي أبدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَمُمْ مِّنْ أَوْلِيَآهَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهُ ۗ أي: ينقذونهم مما هم فيه من العذاب والنكال ﴿وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴾ أي: ليس له خلاص.

﴿ اَسْتَجِبُوا لِرَتِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن مَلْجَإٍ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُمُ مِن نَكِيرِ ۞ فَإِنَ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلَنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَثُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَىٰنَ مِنَا رَحْمَةُ فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبِّهُمْ سَيِنْتَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَىٰنَ كَفُورٌ ۞﴾.

لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة، حذر منه وأمر بالاستعداد له، فقال: ﴿ اَسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ اَي: إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكون، وليس له دافع ولا مانع.

وقوله: ﴿مَا لَكُمْ مِن مَّلْهَا يَوْمَهِذِ وَمَا لَكُمْ مِن نَكِيرٍ ﴾ أي: ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى، بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته، فلا ملجأ منه إلا إليه ﴿يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَذٍ أَيْنَ ٱلْفَرُ ۞ كَلَّ لا وَزَرَ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمِذٍ ٱلسَّنَقَرُ وقدرته، فلا ملجأ منه إلا إليه ﴿يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَذٍ أَيْنَ ٱلْفَرُ ۞ كَلَّ لا وَزَرَ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمِذٍ ٱلسَّنَقُ أَلَهُ اللهُ وَقوله تعالى: ﴿فَإِن أَعْرَضُوا ﴾ يعني: المشركين ﴿فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظاً ﴾ أي: المقرة: ﴿لَكِنَ ٱللهُ يَهْدِى مَن يَشَامُ ﴾ [البقرة: ﴿لَكِنَ اللهُ يَهْدِى مَن يَشَامُ ﴾ [البقرة: ﴿ البقرة: ﴿ وَمَا لَيْكُ وَمَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾ [الرعد: ٤٠] وقال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا كَلْفَاكُ أَن تبلغهم رسالة الله إليهم.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِنَّ إِذَا آذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ ﴾ أي: إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك ﴿وَإِن نُصِبّهُم ﴾ يعني: الناس ﴿سَيّتَةُ ﴾ أي: جدب ونقمة وبلاء وشدة ﴿فَإِنَّ ٱلْإِنسَنَ كُفُورٌ ﴾ أي: يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة، فإن أصابته نعمة أشر وبطر، وإن أصابته محنة يئس وقنط، كما قال رسول الله ﷺ للنساء: «يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة: ولم يَا رسول الله؟ فقال ﷺ: «لأنكن تُكثرن الشكاية وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوماً، قالت: ما رأيت منك خيراً قط» (٣) وهذا حال أكثر [النساء، إلا من هداها الله تعالى وألهمها] (١) رشده، وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالمؤمن كما قال رسول الله ﷺ: «إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن

<sup>(</sup>١) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (حم) و (مح). (٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) في (خ): «الناس إلا من هداه الله وألهمه».

أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن "(١).

﴾ ﴿ وَلِنَهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَأَءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَـٰثُنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴾ . ﴿ وَيَجُهُمُ ذُكُونَا وَإِنَـثُنَا ۚ وَيَجْمَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمُ قَدِيرٌ ۞ ﴾ .

يخبر تعالى أنه خالق السلموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما، وأنه ما شاء كان وما لم يخبر تعالى أنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه يشأ لم يكن، وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه يخلق ما يشاء ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّتُا ﴾ أي: يرزقه البنات فقط، قال البغوي: كإبراهيم الصلاة والسلام (٢). ﴿وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَ ﴾ أي: يرزقه البنين فقط، قال البغوي: كإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لم يولد له أنثى (٣).

﴿ أَوْ يُرُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَـٰكُمَا ۗ أي: [يعطي لمن] (١٠) يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى؛ أي: من هذا وهذا.

قال البغوي: كمحمد ﷺ (٥).

﴿ وَيَجَعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ﴾ أي: لا يولد له.

قال البغوي: كيحيى وعيسى ﷺ<sup>(٦)</sup>.

فجعل الناس أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه من النوعين ذكوراً وإناثاً، ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ولد له. ﴿إِنّهُ عَلِيمٌ الله عَن يستحق كل قسم من هذه الأقسام ﴿وَلِيرٌ ﴾ أي: على من يشاء من تفاوت الناس في ذلك، وهذا المقام شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام ﴿وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَةً لِلنّاسِ المربة الما الما المناق على أربعة أقسام، فآدم عليه الصلاة والسلام مخلوق من ذكر بلا أنثى، وسائر الخلق والسلام مخلوق من تراب لا من ذكر وأنثى، وحواء على مخلوقة من ذكر بلا أنثى، وسائر الخلق سوى عيسى عليه من ذكر وأنثى، وعيسى عليه من أنثى بلا ذكر، فتمت الدلالة بخلق عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى: ﴿وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَةً لِلنّاسِ ﴾ فهذا المقام في الآباء، وللمقام الأول في الأبناء، وكل منهما أربعة أقسام، فسبحان العليم القدير.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحْيًا أَوَّ مِن وَرَآيٍ جِمَابٍ أَوَ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى ۗ بِإِذْنِهِ. مَا يَشَأَةُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ۞ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَاً مَا كُنْتَ تَذْرِى مَا الْكِنَبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَاكِنَ جَعَلْنَهُ ثُورًا نَهْدِى بِهِ. مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطٍ اللّهِ مِلْكُ لَهُ مَا فِي السَّمَنُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ أَلَا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ ۞﴾.

هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله ﷺ ، وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي بنحوه (المصدر السابق).

<sup>(</sup>۲) ذكره البغوي بنحوه (معالم التنزيل ١٣٢/٤).

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «ويعطى من».

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوى بنحوه (المصدر السابق).

شيئاً لا يتمارى فيه أنه من الله على أنه كما جاء في صحيح ابن حبان، عن رسول الله على أنه قال: «إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»(١).

وقوله تعالى: ﴿أَوْ مِن وَرَآمِي جِمَابٍ﴾ كما كلَّم موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ﴾ أي: يا محمد ﴿لَهَدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ وهو الحق (٣) القويم، ثم فسره بقوله تعالى: ﴿مِرَطِ اللَّهِ ﴾ أي: شرعه الذي أمر به الله ﴿الَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ ﴾ أي: ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه ﴿أَلاّ إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ ﴾ أي: ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها [ الله عمل عمل الظالمون والجاحدون علواً كبيراً] (٤).

آخر تفسير سورة الشورى. والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ٨٧.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ١٦٩ وليس في الصحيح.

<sup>(</sup>٣) من (ق) و(ث) وفي بقية النسخ: [الخلق].

<sup>(</sup>٤) زيادة من (مح).





## نفسيسر سُؤُكُرُلُو النُّحُرُفِيُّا وهي مڪية

# بري المحال المحدال المحادث

﴿ حَمَ ۞ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُءَنَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِى أُمِّ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ وَالْمَهُ فِي الْمَاكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ ۞ أَفَنَظَيرِبُ عَنكُمُ الذِكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا تُسْرِفِينَ ۞ وَكُمْ أَلْرِكُنَا مِن نَبِي فِي الْأَوْلِينَ ۞ وَمَا يَأْنِيهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَمْزِءُونَ ۞ فَأَهَلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشَا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوْلِينَ ۞﴾.

يقول تعالى: ﴿حَمَ ۞ وَٱلْكِتَكِ ٱلْمُبِينِ ۞﴾ أي: البيّن الواضح الجلي المعاني والألفاظ؛ لأنه نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بها بين الناس، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنّا جَعَلْنَهُ﴾ أي: أنزلناه ﴿فُرَءَنّا عَرَبِيّا﴾ أي: بلغة العرب فصيحاً واضحاً ﴿لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي: تفهمونه وتتدبرونه، كما قال: ﴿بِلِسَانٍ عَرَفِي مُبِينِ ۞﴾ [الشعراء].

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أَثِرِ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَالَى حَكِيمُ ﴿ ﴾ بيّن شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض، فقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ ﴾ أي: القرآن ﴿فِي أَثِرِ ٱلْكِتَابِ ﴾ أي: اللوح المحفوظ، قاله ابن عباس ومجاهد(۱). ﴿لَدَيْنَا ﴾ أي: عندنا، قاله قتادة وغيره(٢). ﴿لَعَلِيُ ﴾ أي: ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل قاله قتادة (٣).

﴿ حَكِيمُ ﴾ أي: محكم بريء من اللبس والزيغ. وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله، كما قال: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كُرِيمٌ ۚ ﴿ فَي كَنَبِ مَكْنُونِ ﴾ لَا يمَسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ تنزيلٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [الواقعة] وقال تعالى: ﴿ كُلَّ إِنَّهَا نَذَكُرُهُ ﴾ فَن شَآة ذَكْرُهُ ۞ فِي صُحُفِ مُكَرِّمَةٍ ۞ مَرَهُ مُطَهَّرَم ۞ إِنَّكِيكِ سَفَرَةٍ ۞ كَرَامٍ مِرَرَهُ ۞ [عبس] ولهذا استنبط العلماء رحمهم الله من هاتين الآيتين أن المحددث لا يمس المصحف كما ورد به الحديث إن صح؛ لأن الملائكة يعظمون المصاحف

<sup>(</sup>۱) نسبه السيوطي إلى ابن مردويه من طريق طاوس عن ابن عباس، وأخرجه بمعناه الطبري بسند صحيح من طريق عروة بن عامر عن ابن عباس اللها

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) الأثر تتمة لسابقه.

المشتملة على القرآن في الملأ الأعلى، فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى؛ لأنه نزل عليهم، وخطابه متوجه إليهم، فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم، والانقياد له بالقبول والتسليم، لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أَمِّرِ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِي مُكِيمً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا ا

وقوله: ﴿ أَفَنَضِّرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ۞ اختلف المفسرون في معناها:

فقيل: معناها: أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به، قاله ابن عباس وأبو صالح ومجاهد والسدي واختاره ابن جرير (١).

وقال قتادة في قوله تعالى: ﴿أَفَنَضَرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفْحًا﴾؟: والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك(٢)، وقول قتادة لطيف المعنى جداً، وحاصله أنه يقول في معناه: إنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم وهو القرآن، وإن كانوا مسرفين معرضين عنه بل أمر به ليهتدي به من قدر هدايته، وتقوم الحجة على من كتب شقاوته.

ثم قال تعالى مسلياً لنبيه ﷺ في تكذيب من كذبه من قومه وآمراً له بالصبر عليهم: ﴿وَكُمَّ اللَّهِ عَلَى مَا يَأْمِهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ أَنْ أَيْ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ أَيْ أَيْ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ أَيْ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ مِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقوله: ﴿ فَأَهْلَكُنَا آشَدَ مِنْهُم بَطْشَا﴾ أي: فأهلكنا المكذبين بالرسل، وقد كانوا أشد بطشاً من هؤلاء المكذبين لك يا محمد، كقوله: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهُمْ كَانُوا أَكُمْ مَنْهُمْ وَأَشَدَ قُوَّةً ﴾ [غافر: ٨٦] والآيات في ذلك كثيرة جداً. وقوله: ﴿ وَمَضَىٰ مَثلُ الْأَوَّلِينَ ﴾ قال مجاهد: سنتهم (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوى بالآثار التالية فقد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه أيضاً الطبري بسند صحيح من طريق أسباط عن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح، وأخرجه أيضاً الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق (٣٠٩/٤) كلاهما بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

َ ﴿ وَلَهِنَ سَأَلْنَهُمُ مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُّمُ فَيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُوك ۞ وَالَّذِى نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًا بِقَدَرٍ لَكُمُّمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُوك ۞ وَالَّذِى خَلَقَ ٱلأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَذِهِ مَا تَرْكُمُونَ ﴾ وَالْأَنْعَذِهِ مَا تَرْكُمُونَ فِي وَالْمَنْعَذِهِ مَا يَتَعَوُلُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۞ ﴾.

يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله، العابدين معه غيره ﴿مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ أي: ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له، وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد، ثم قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهَدًا ﴾ أي: فراشاً قراراً ثابتة تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتنصرفون، مع أنها مخلوقة على تيار الماء، لكنه أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا ولا هكذا ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلا ﴾ أي: طرقاً بين الجبال والأودية ﴿لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ أي: في سيركم من بلد إلى بلد، وقطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم.

﴿ وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ ﴾ أي: بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم.

وقوله: ﴿ فَأَنْشَرْنَا بِهِ عَبْلَدُهُ مَّيْتًا ﴾ أي: أرضاً ميتة، فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج، ثم نبه تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتها، فقال: ﴿ كَذَلِكَ ثُخْرَجُونَ ﴾ ثم قال: ﴿ وَالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْفَ عُلَّهَا ﴾ أي: مما تنبت الأرض من سائر الأصناف من نبات وزروع وثمار وأزاهير وغير ذلك، ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِن الفُلْكِ ﴾ أي: السفن ﴿ وَالْأَنْعَبِ مَا تَرَكّبُونَ ﴾ أي: ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لحومها وشربكم ألبانها وركوبكم ظهورها، ولهذا قال: ﴿ لِتَسْتَوُرا عَلَى ظُهُورِهِ ﴾ أي: لتستووا متمكنين [مرتفعين] (١) ﴿ عَلَى ظُهُورِهِ ﴾ أي: على ظهور هذا الجنس ﴿ ثُمّ تَذَكّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمُ ﴾ أي: فيما سخر لكم ﴿ إِذَا السّتَوَيْثُم عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ أي: فيما سخر لكم ﴿ إِذَا السّتَوَيْثُم عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ أي: فيما سخر لكم ﴿ إِذَا السّتَوَيْثُم عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ أي: فيما سخر لكم ﴿ إِذَا السّتَوَيْثُم عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ أي:

قال ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد: مقرنين؛ أي: مطيقين (٢)، ﴿وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ أي: لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر، وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة، كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى: ﴿وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ الْأَخْرُوي في قوله تعالى: ﴿وَرَدِيثُا وَلِياشُ النَّقُوىُ ذَالِكَ النَّاوِي على الأخروي في قوله تعالى: ﴿وَرِدِيثًا وَلِياشُ النَّقُوىُ ذَالِكَ خَيْرً الأَعْرَافُ: ٢٦].

<sup>(</sup>١) في (خ): «مرتفقين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه آدم والطبري أيضاً بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه الطبري أيضاً بسند حسن من طريق أسباط عن السدي، وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن بن زيد.

ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة:

## حديث أمير المؤمنين على بن أبى طالب راهم.

#### حديث عبد الله بن عباس اللها.

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن علي بن أبي طلحة، عن عبد الله بن عباس، قال: إن رسول الله على أردفه على دابته، فلما استوى عليها كبر رسول الله على ثلاثاً، وحمد الله ثلاثاً، وسبح الله ثلاثاً وهلّل الله واحدة، ثم استلقى عليه وضحك، ثم أقبل عليه فقال: «ما من امرئ مسلم يركب دابّته فيصنع كما صنعت، إلا أقبل الله على عليه، فضحك إليه كما ضحكت إليك» تفرد به أحمد.

### حديث عبد الله بن عمر رفي الله الله

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن علي بن عبد الله البارقي، عن عبد الله بن عمر على قال: إن النبي على كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول: اللَّهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللَّهم هون علينا السفر واطو لنا البعيد، اللَّهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في

<sup>(</sup>١) في (ذ): «صنع مثل ما صنعت».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٤٨/٢ ح٧٥٣) وقال محققوه: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود \_ الجهاد \_ باب ما يقول الرجل إذا ركب (ح٢٠٢)، وسنن الترمذي، الدعوات، باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة (ح٣٤٤٦) والسنن الكبرى للنسائي، عمل اليوم والليلة (ح٠٨٨٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٢٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجهُ الإِمام أحمَّد بسنده ومتنه (المَسند ٥/١٧٦ ح٣٠٥) وضعف سنده محققوه.

أهلنا». وكان على إذا رجع إلى أهله قال: «آيبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون» (۱). وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن جريج، والترمذي من حديث حماد بن سلمة، كلاهما عن أبي الزبير به (۲).

حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن عمرو بن الحكم بن ثوبان، عن أبي لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله على إبل من إبل الصدقة إلى الحج، فقلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه، فقال على العيم عير إلا في ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركم، ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله على الله على السمه: محمد بن الأسود بن خلف.

## حديث آخر في معناه.

قال أحمد: حدثنا عتاب، أخبرنا عبد الله، وعلي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك، أخبرنا أسامة بن زيد، أخبرني محمد بن حمزة أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله على يقول: «على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله على ثم لا تقصروا عن حاجاتكم»(٤).

َ ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ۞ آمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِٱلْبَنِينَ ۞ وَإِذَا بُشِرَ ٱحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثْلًا ظُلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمُ ۞ وَأَصْفَاكُمْ بِٱلْبَنِينَ ۞ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنسَّنَا أَوْمَن يُنشَّوُا فِ ٱلْجِلْيَةِ وَهُو فِي ٱلْجِنصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۞ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنسَّنَا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْذَبُ شَهَادَ أَهُمْ وَيُسْتَلُونَ ۞ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَا يَعْرَصُونَ ۞﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/١٤٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم، الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (ح١٣٤٢) وسنن أبي داود، الجهاد، باب ما يقول الرجل إذا سافر (ح٢٥٩٩)، وسنن الترمذي، الدعوات، باب ما يقول إذا ركب (ح٣٤٤٧)، والسنن الكبرى (ح١٠٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٥٨/٢٩ ح١٧٩٣٨) وحسن سنده محققوه لأن ابن إسحاق صرح بالسماع في الرواية التي تلي هذه المذكورة (ح١٧٩٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٥/٢٦٤ ح١٦٠٣٩) وحسن سنده محققوه.

وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر تمام الإنكار، فقال: ﴿وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّمْمَنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمُ ﴿ اَي: إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك عاية الأنفة، وتعلوه كآبة من سوء ما بشر به، ويتوارى من القوم من خجله من ذلك، يقول تبارك وتعالى: فكيف تأنفون من ذلك وتنسبونه إلى الله ﷺ؟

ثم قال ﴿ أُومَن يُنَشَّوُا فِ الْحِلْيَةِ وَهُو فِ الْخِصَامِ عَيْرُ مُبِينٍ ﴿ أَيَ المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة وإذا خاصمت فلا عبارة لها، بل هي عاجزة عيية أو من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم، فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى، فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما في معناه ليجبر ما فيها من نقص كما قال بعض شعراء العرب:

وما الحَلْيُ إِلَّا زينةٌ من نقيصة يُتمِّمُ مِنْ حُسْنِ إِذَا الحُسْنُ قَصَّرا وأمَّا إِذَا كَانَ الحِسَالُ موقَّراً كحسْنِكِ لم يُحتَجْ إلى أَن يُزَوَّرا

وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار لا عبارة لها ولا همة، كما قال بعض العرب وقد بُشر ببنت: ما هي بنعم الولد نصرها بكاء، وبرها سرقة.

وقوله: ﴿وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَ كُمَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْنِ إِنَثَا ﴾ أي: اعتقدوا فيهم ذلك، فأنكر عليهم تعالى قولهم ذلك فقال: ﴿أَشَهِدُوا خَلْقَهُم ۗ أي: شاهدوه وقد خلقهم الله إناثا ﴿سَتُكْنَبُ شَهَدَ ثُهُم ۗ أي: بذلك ﴿وَيُسْتَكُونَ ﴾ عن ذلك يوم القيامة وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ﴿وَقَالُوا لَوَ شَهَدَ ثُهُم ۗ أي: لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله، فإنه عالم بذلك وهو يقرنا عليه، فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ:

أحدها: جعلهم لله تعالى ولداً، تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً.

الثاني: دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمٰن إناثاً.

الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله ﷺ، بل بمجرد الآراء والأهواء والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء والخبط في الجاهلية الجهلاء.

وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍّ إِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾: يعني: ما يعلمون

قدرة الله على ذلك(١).

﴿ ﴿ أَمْ ءَانَيْنَكُمْ كِتَنَبًا مِن قَبَلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلَ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم ثُمُهَنَدُونَ ۞ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ الِّلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم ثُمُقْتَدُونَ ۞ ۞ قَتَلَ أُولُوْ حِثْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ۞ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ۞﴾.

يقول تعالى منكراً على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة: ﴿ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كُونَ بَا مِن قَبْلِهِ عَلَى المشركين في عبادتهم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴾ أي: فيما هم فيه أي ليس الأمر كذلك، كقوله: ﴿ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطْنَا فَهُو يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ آلَ الروم] أي: لم يكن ذلك.

ثم قال تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ أي: يا محمد لهؤلاء المشركين ﴿ أُولَوَ حِنْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَمُ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَالَمُ وَاللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ عَنْهُم أَي: من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كما فصله تعالى في قصصهم ﴿ فَانْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱللّهُ كَذِينَ ﴾ أي: كيف بأنواع من العذاب كما فصله تعالى في قصصهم ﴿ فَانْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱللّهُ كَذِينِ ﴾ أي: كيف بأدوا وهلكوا؟ وكيف نجى الله المؤمنين؟

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي

<sup>(</sup>١) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: ﴿إِنِّنِي بَرَّاءٌ مِّمَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا اللَّذِى فَطَرَفِى فَإِنَّهُم سَيَهُدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِيهِ ﴾ أي: هذه الكلمة وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله؛ أي: جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أي: إليها.

قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِيهِ عَن ابن عباس<sup>(٢)</sup> عَقِيهِ ٤٠ يعني: لا إله إلا الله، لا يزال في ذريته من يقولها (١١)، وروي نحوه عن ابن عباس (٢٠) وقال ابن زيد: كلمة الإسلام (٣٠). وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة.

ثم قال جلَّ وعلا: ﴿بَلِّ مَتَّعْتُ هَتَوُلاَءِ﴾ يعني المشركين ﴿وَءَابَآءَهُمْ﴾ أي: فتطاول عليهم العمر في ضلالهم ﴿حَقَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ﴾ أي: بيّن الرسالة والنذارة.

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ اَلْحَقُ قَالُواْ هَلَذَا سِحْرٌ وَإِنّا بِهِ كَثِرُونَ ﴿ أَي: كابروه وعاندوه ودفعوا بالصدور والراح كفراً وحسداً وبغياً ﴿ وَقَالُواْ ﴾ أي: كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْبَدَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ أي: هلّا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين؟ يعنون: مكة والطائف، قاله ابن عباس (٤)، وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وابن زيد (٥)، وقد ذكر غير واحد، منهم قتادة (٦) أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي (٧).

وقال مالك، عن زيد بن أسلم  $(^{(\wedge)})$ ، والضحاك والسدي: يعنون الوليد بن المغيرة ومسعود بن عمرو الثقفي  $(^{(\mathsf{q})})$ .

وعن مجاهد: يعنون عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي وعنه أيضاً أنهم يعنون عتبة بن ربيعة. وعن ابن عباس: جباراً من جبابرة قريش، وعنه رها أنهم يعنون: الوليد بن المغيرة وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفريابي بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. (ينظر تغليق التعليق ٣٠٦/٤)، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس، ويتقوىٰ بما سبق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٤) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه، ويتقوىٰ بما يليه:

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، لكنه مرسل، بلفظ: «الرجل»: الوليد بن المغيرة قال: لو كان ما يقول محمد حقاً أنزل عليَّ هذه القرآن أو على أبي مسعود الثقفي، والقريتان: الطائف ومكة، وأبو مسعود الثقفي من الطائف واسمه: عروة بن مسعود، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن بن زيد بنحوه.

<sup>(</sup>٦) من (ث).

<sup>(</sup>٧) تقدّم عن قتادة وعبد الرحمٰن بن زيد كما في الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٨) سنده صحيح لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري بسند ضعيف، فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف، عن الضحاك عن ابن عباس، وهو لم يلق ابن عباس.

وعن مجاهد: يعنون عتبة بن ربيعة بمكة وابن عبد ياليل بالطائف<sup>(۱)</sup>. وقال السدي: عَنَوا بذلك: الوليد بن المغيرة وكنانة بن عبد<sup>(۲)</sup> عمرو بن عمير الثقفي<sup>(۳)</sup>، والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي [البلدتين] كان قال الله تبارك وتعالى رادًا عليهم في هذا الإعتراض: ﴿أَهُرُ يَقْسِمُونَ رَحِّمَتَ رَيِّكَ ﴾؟ أي: ليس الأمر مردوداً إليهم. بل إلى الله ﷺ، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، فإنه لا ينزلها إلا على أذكى الخلق قلباً ونفساً. وأشرفهم بيتاً، وأطهرهم أصلاً.

ثم قال تعالىٰ مبينًا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة، فقال: ﴿ غَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُم فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَا وَرَفَعْنَا بَعْضُهُم فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ ﴾ وقوله: ﴿ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا ﴾ قيل: معناه ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، قاله السدي (٥) وغيره. وقال قتادة والضحاك ليملك بعضهم بعضاً (٦) وهو راجع إلى الأول.

ثم قال: ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجَمَعُونَ ﴾ أي: رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلُولا آن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ أي: لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال هذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغيرهم (٧) ﴿ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْنِنِ لِبُيُوتِهِم سُقُفًا مِّن فِضَةٍ وَلَمُعَارِجَ ﴾ أي: سلالم ودرجاً من فضة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم (٨) ﴿ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ أي: يصعدون ولبيوتهم أبواباً ؛ أي: أغلاقاً على أبوابهم ﴿ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ ﴾ أي: جميع ذلك يكون فضة ﴿ وَرُخُرُفًا ﴾ أي: وذهباً ، قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد (٩) .

ثم قال: ﴿ وَإِن كُلُ ذَالِكَ لَمَّا مَتَعُ لَلْحَيَزَةِ اللَّدُنَّيَا ﴾ أي: إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى؛ أي: يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة، وليس لهم عند الله تبارك وتعالى حسنة يجزيهم بها كما ورد به الحديث الصحيح (١٠٠). وورد في

<sup>(</sup>١) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) من (ق) و(ث).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٤) في (ذ): «البلدين».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بلفظ: «العبيد والخدم سخر الله له»،
 وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري بالأسانيد المتقدمة عن ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري بالأسانيد المتقدمة عنهم أربعتهم.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك بنحوه (الصحيح، صفات المنافقين، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة ح٢٨٠٨).

حديث آخر: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء» أسنده البغوي من رواية زكريا بن منظور، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رفيه عن النبي على فذكره (۱۰). ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي على الله عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافراً منها شيئاً»(۲).

ثم قال: ﴿وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلمُتَقِينَ ﴾ أي: هي لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم، ولهذا لما قال عمر بن الخطاب ولهذا لرسول الله على حين صعد إليه في تلك المشربة لما آلى الله من نسائه، فرآه على رمال حصير قد أثر بجنبه، فابتدرت عيناه بالبكاء وقال: يا رسول الله هذا كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت صفوة الله من خلقه، وكان رسول الله على متكتاً فجلس وقال: «أو في شاك أنت يا ابن الخطاب؟» ثم قال على: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا» (من وفي رواية «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة».

وفي الصحيحين أيضاً وغيرهما أن رسول الله على قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» (٤) وإنما خولهم الله تعالى في الدنيا لحقارتها (٥) كما روى الترمذي وابن ماجه من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله على: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء أبداً» قال الترمذي: حسن صحيح (٦).

َ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ فَرِنُ ۞ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُّهْ مَدُونَ ۞ حَتَى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِ وَيَيْنِكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيِشَ الْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيُومَ إِذ ظَلَمْتُكُمْ أَنكُو فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَو تَهْدِى الْعُمْتَى وَمَن كَاكَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ۞ فَإِمَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنفَقِمُونَ ۞ أَو نُرِينَكَ اللَّذِى وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّنفَقِمُونَ ۞ أَو نُرِينَكَ اللَّذِى وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّمُنقِيمِ ۞ وَإِنَّهُ لِذَكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ مُشْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ وَسَوْفَ وَسَوْفَ وَسَوْفَ وَسَوْفَ وَسَوْفَ وَسَوْفَ مَنْ أَرْسَلَنَا مِن فَبَلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلَنَا مِن دُونِ الرَّمْيَنِ عَالِهَةً يُعْبَدُونَ ۞ .

يقول تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ﴾ أي: يتعامى ويتغافل ويعرض ﴿عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ وَالعشا في العين: ضعف بصرها، والمراد ههنا عشا البصيرة ﴿نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُولَةٍ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ قُلُوبَهُمُ ﴾ [الصف: ٥] وكقوله: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ ٱللّٰهُ قُلُوبَهُمُ ﴾ [الصف: ٥] وكقوله: ﴿ فَ وَقَيَّضَنَا لَمُن قَرْبَاهُمُ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ عَن اللّٰهِ عَن اللّٰهُ عَلَيْهِم مِن اللّٰهِ عَن اللّٰهِ عَن اللّٰهِ عَن اللّٰهِ عَن اللّٰهِ عَن اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِن اللّٰهِ عَن اللّٰهِ عَن اللّٰهُ عَلَيْهِم اللّٰهُ عَلَيْهِم عَن اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِم عَن اللّٰهُ عَلَيْهِم عَن اللّٰهُ عَلَيْهِم اللّٰهُ عَلَيْهِم اللّٰهُ عَلَيْهِم اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِم اللّٰهُ عَلَيْهِم عَن اللّٰهُ عَلَيْهِم اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِم اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِم اللّٰهُ عَلَيْهِم اللّٰهُ عَلَيْهِم عَن اللّٰهُ عَلَيْهِم اللّٰهُ عَلَيْهِم اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَيْهِم اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُم اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِم اللّٰهُ عَلَيْهِم اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البغوي من طريق زكريا بن منظور به (معالم التنزيل ۱۱۳۸/۶)، وأخرجه ابن ماجه (السنن، الزهد، باب مثل الدنيا ح٠٤١)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٣١٨).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ٦/ ١٧٨ (ح٥٩٢١) وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف لكنه توبع في الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية ١٣١.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض (ح٥٤٦٦)، وصحيح مسلم، اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (ح٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٥) من (ق) وفي باقي النسخ: [لحقارتهم]. (٦) تقدم تخريجه قبل روايتين.

وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿ الصَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّيلِ وَيَحْسَبُونَ السَّيلِ وَيَحْسَبُونَ السَّيلِ وَيَحْسَبُونَ السَّيلِ وَيَحْسَبُونَ اللهِ مَنْ الشياطين من يضله أَيْهُم مُهُمَّدُونَ ﴿ حَقِّى إِذَا جَاءَنَا ﴾ أي: هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم. فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به ﴿ قَالَ يَلْيَتَ وَيَهِ نَا اللهِ عَنْ اللهِ يَعْمَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ يوم القيامة وقرأ بعضهم «حتى إذا [جاءانا](١) (٢) ؛ يعني: القرين والمقارن.

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن سعيد الجريري قال: بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة سفع بيده شيطان فلم يفارقه حتى يصيرهما الله تعالى إلى النار، فذلك حين يقول: ﴿يَلَيْتَ بَيّنِ وَبَيْنَكَ بُعّدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَإِنْسَ ٱلْقَرِينَ ﴾ (٣). والمراد بالمشرقين هاهنا هو: ما بين المشرق والمغرب وإنما استعمل هاهنا تغليباً كما يقال: القمران والعمران والأبوان والعسران، قاله ابن جرير وغيره (٤).

[ولما كان الاشتراك في المصيبة في الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه في مصيبته، كما قالت الخنساء تبكى أخاها:

ولولا كشرةُ الباكين حولي على قتلاهم لقتلتُ نفسي وما يَبكون مثل أخي ولكن أسلّي النفسَ عنه بالتأسي قطع الله بذلك بين أهل النار، فلا يحصل لهم بذلك تأسي وتسلية ولا تخفيف](٥).

فقال تعالى: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمَّ أَنَكُرُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَي الله عني عنكم اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم.

وقوله: ﴿ أَفَانَتَ تُشَعِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمَّى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ أَيَ الْمِس ذلك إليك إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحكم العدل في ذلك.

ثم قال: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُننَقِمُونَ ﴿ أَي: لا بدّ أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت أنت ﴿ أَوْ نُرِينَّكَ ٱلَّذِى وَعَدَّنَهُم فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ ﴿ أَي: نحن قادرون على هذا وعلى هذا ولم يقبض الله تعالى رسوله ﷺ حتى أقرَّ عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم، وملكه ما تضمنته صياصيهم! هذا معنى قول السدي (٢) واختاره ابن جرير.

قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور، عن معمر قال: تلا قتادة: ﴿ فَإِمَّا نَذَهُ مَ مُنْفَقِمُونَ ﴿ فَالَ : ذهب النبي ﷺ وبقيت النقمة، ولم يُر الله نبيه ﷺ في أمته شيئًا يكرهه حتى مضى، ولم يكن نبي قط إلا وقد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم ﷺ. قال: وذُكر لنا أن رسول الله ﷺ أري ما يصيب أمته من بعده فما رئي ضاحكًا منبسطًا حتى

<sup>(</sup>١) كذا في (حم) وفي الأصل و(مح): «جانا».

<sup>(</sup>۲) وهي قراءة متواترة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه وسنده مرسل لأن سعيداً رواه بلاغاً.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري بمعناه. (٥) زيادة من (حم).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

قبضه الله ﷺ (۱<sup>۱)</sup>، وذكر من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه (۲<sup>)</sup>، ثم روى ابن جرير، عن الحسن نحو ذلك أيضاً (۳).

وفي الحديث: «النجوم أمننة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تُوعَد، وأنا أَمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون»(٤).

ثم قال تعالىٰ: ﴿فَاسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِى أُوجَى إِلَيْكُ إِنَكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ أَي: خذ بالقرآن المنزل على قلبك، فإنه هو الحق وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم.

﴿ وَسَوْفَ تُسْتِكُونَ ﴾ أي: عن هذا القرآن، وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له؟

وقوله: ﴿ وَسَّتَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكِ مِن أَرْسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحَنِنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ أَيْ أَي : جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد، كقوله: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا الله وَالله وَلِهُ وَالله وَلِلهُ وَلِهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَالله وَلمُوالله وَالله و

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، ورجاله ثقات لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة به وهو مرسل أيضاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري من طريق أبي الأشهب عن الحسن وهو مرسل أيضاً، ويتقوىٰ بسابقه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من حديث أبي موسىٰ الأشعري ﴿ الصحيح، فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النبي ﷺ أمان لأصحابه ح ٢٥٣١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: "إن القرآن شرف لك" وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة (المصنف ٢٥٦/١١) بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسنده صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البغوي من طريق شعيب عن الزهري به (معالم التنزيل ١٤٠/٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري من طريق شعيب به (الصحيح، المناقب، باب مناقب قريش ح٣٥٠٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري من طريق مجاهد به، وسنده ضعيف لأن مجاهداً لم يسمع من ابن مسعود، والقراءة شاذة تفسيرية. ويتقوى بالآثار التالية:

وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدي عن ابن مسعود (١)، وهذا كأنه تفسير لا تلاوة، والله أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: واسألهم ليلة الإسراء، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا له (٢)، واختار ابن جرير الأول.

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى الله أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة ما سواه، وأنه بعث معه آيات عظاماً كيده وعصاه، وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقُمَّل والضفادع والدم، ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات، ومع هذا كله استكبروا عن اتباعها والانقياد لها، وكذبوها وسخروا منها وضحكوا ممن جاءهم بها ﴿وَمَا نُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِي آَكَبُرُ مِنْ أُخْتِها الله ومع هذا ما رجعوا عن غيِّهم وضلالهم، وجهلهم وخبالهم وكلما جاءتهم آية من هذه الآيات يضرَّعون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويتلطفون له في العبارة بقولهم: ﴿يَتَايَّهُ السَّاحِرُ ﴾ أي: العالم، قاله ابن جرير (٣).

وكان علماء زمانهم هم السحرة. ولم يكن السحر في زمانهم مذموماً عندهم فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك، وإنما هو تعظيم في زعمهم، ففي كل مرة يعدون موسى عليه إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل، وفي كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه، وهذا كقوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْمُرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالشَّمَادِعَ وَالدَّمَ ءَاينتِ مُفَصَّلتِ فَاسْتَكَبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا تُجْمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْرُ قَالُوا يَنمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ لَين كَشَوْنَ الرَّجْرَ لَنُوْمِنَ اللهِ وَالأَعراف].

َ هُوَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ قَالَ يَنَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلَكُ مِصْرَ وَهَدَذِهِ ٱلْأَنْهَاثُرَ يَجْرِى مِن تَحْتَى ۖ أَفَلَا اللَّهِ مُلَكُ مِصْرَ وَهَدَذِهِ ٱلْأَنْهَاثُرُ يَجْرِى مِن تَحْتَى ۖ أَفَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبٍ أَقَ المُصْرُونَ ۚ إِنَّ أَنْ فَلَوْلَا ٱلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مُعَهُ الْمُلَتِ كَانُ الْفَيْ مَعْهُ أَمْلُوا اللَّهُ مَعَهُ الْمُلَتِ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَعَهُ الْمُلْتِ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا مَلَا مَا اللَّهُ مَا مُنْكُلًا لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْكُلًا لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْكُلًا لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْكُلًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْكُلًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْكُلًا لِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْكُلًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْكُلًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْكُولُ اللَّهُ مُنْكُولًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُنْكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يقول تعالى مخبراً عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده، أنه جمع قومه فنادى فيهم متبجحاً

<sup>(</sup>۱) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه، وقول الضحاك عن ابن مسعود وهو لم يلق ابن مسعود أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه، وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه وهو لم يلق ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن، وسنده معضل.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري بمعناه.

مفتخراً بملك مصر وتصرفه فيها: ﴿أَلَيْسَ لِي مُلَكُ مِصْرَ وَهَـٰذِهِ ٱلْأَنْهَـٰرُ تَجْرِي مِن تَحْتِيَ ﴾ قال قتادة: قد كانت لهم [جنات](١) وأنهار ماء(٢).

﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ أي: أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك؛ يعني: موسى وأتباعه فقراء ضعفاء وهذا كقوله تعالى: ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ فَا فَعَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَىٰ ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَةِ ﴿ فَا النازعات].

وقوله: ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا اللَّذِى هُوَ مَهِينٌ ﴾ قال السدي: يقول: بل أنا خير من هذا الذي هو مهين، وهكذا قال بعض نحاة البصرة: إن أم لههنا بمعنى: بل، ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن بعض القراء أنه قرأها «أما أنا خير من هذا الذي هو مهين »(٣).

قال ابن جرير: ولو صحَّت هذه القراءة لكان معناها صحيحاً واضحاً، ولكنها خلاف قراءة الأمصار فإنهم قرأوا ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنَ هَلَا اللَّذِي هُوَ مَهِينٌ﴾ على الاستفهام(٤).

(قلت): وعلى كل تقدير فإنما يعني فرعون لعنه الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام، وقد كذب في قوله هذا كذباً بيناً واضحاً، فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ويعني بقوله: ﴿مَهِينٌ﴾ كما قال سفيان: حقير.

وقال قتادة والسدي: يعنى ضعيف<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن جرير: يعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال<sup>(١)</sup> ﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ يعني: لا يكاد يفصح عن كلامه فهو عيي حصر.

قال السدي: ﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ أي: لا يكاد يفهم.

وقال قتادة والسدي وابن جرير: يعني عيى اللسان<sup>(٧)</sup>.

وقال سفيان: يعني في لسانه شيء من الجمرة حين وضعها في فمه وهو صغير، وهذا الذي قاله فرعون لعنه الله كذب واختلاق، وإنما حمله على هذا الكفر والعناد وهو ينظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام بعين كافرة شقية، وقد كان موسى عليه من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الألباب.

وقوله: ﴿مَهِينٌ﴾ كذب. بل هو المهين الحقير خلقة وخلقاً وديناً، وموسى هو الشريف الرئيس (^^) الصادق البار الراشد.

وقوله: ﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ افتراء أيضاً فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من

<sup>(</sup>١) في (ذ): «جنان».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن ٣/ ٣٥ وهي قراءة شاذة تفسيرية.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري بنحوه.

أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٦) ذكره الطبري بنحوه.

<sup>(</sup>V) أخرجه الطبري بالسند المتقدم عن قتادة، وأخرجه أيضاً بالسند المتقدم عن السدي بلفظ: «الكلام».

<sup>(</sup>۸) من (ق) و(ث).

وقال الضحاك عنه: أغضبونا، وهكذا قال ابن عباس أيضاً ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وغيرهم من المفسرين (٥).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو عبيد الله بن أخي ابن وهب، حدثنا عمي، حدثنا ابن لهيعة، عن عقبة بن مسلم التجيبي، عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاء وهو مقيم على معاصيه، فإنما ذلك استدراج منه له» ثم تلا ﷺ: ﴿فَلَمَا مَاسَفُونَا ٱنغَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿فَلَمَا أَاسَفُونَا ٱنغَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿فَلَمَا أَاسَفُونَا ٱنغَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وحدثنا أبي، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا قيس بن الربيع، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله، فذكر عنده موت الفجأة، فقال: تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر، ثم قرأ: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللهُ ال

وقال عمر بن عبد العزيز ﴿ وجدت النقمة مع الغفلة، يعني: قوله تبارك وتعالى: ﴿ فَلَـمَّا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّالِمُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ م

وقوله: ﴿ فَجَمَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّاخِرِينَ ۞﴾.

<sup>(</sup>١) زيادة من (حم) و(مح).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوىٰ برواية قتادة التي أخرجها الطبري بالسند المتقدم عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «يعلم». (٤) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوى بسابقه ولاحقه فقد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ٤٥.

<sup>(</sup>٧) سنده ضعيف لضعف يحيى بن عبد الحميد الحماني.

قال أبو مجلز: ﴿سَلَفَا﴾ لمثل من عمل بعملهم. وقال هو ومجاهد: ﴿وَمَثَلَا﴾ أي: عبرة لمن بعدهم (١).

يقول تعالى مخبراً عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ اَبْنُ مَرَّيَهُ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ قَالَ غير واحد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والضحاك: [يضجون] (٢)(٣)؛ أي: أعجبوا بذلك.

[وقال قتادة: يجزعون ويضحكون](٤).

وقال إبراهيم النخعي: يعرضون (٥)، وكان السبب في ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة حيث قال: وجلس رسول الله ﷺ، فيما بلغني، يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله ﷺ حتى أفحمه، ثم تلا عليه وعليهم ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنتُم لَهَا وَرِدُونَ إِلَّ الآيات [الأنبياء].

ثم قام رسول الله على وأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي حتى جلس، فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد، وقد زعم محمد أنّا وما نعبد من الهتنا هذه حصب جهنم، فقال عبد الله بن الزبعري: أما والله لو وجدته لخصمته، سلوا محمداً أكلّ ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده، فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد: عُزيراً، والنصارى تعبد: المسيح عيسى ابن مريم، فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعري، ورأوا أنه قد احتج وخاصم، فذكر ذلك لرسول الله على فقال: «كلّ من أحبّ أن يُعبد من دون الله فهو مع من عبده، فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته»

<sup>(</sup>١) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) كذا في (حم) و(مح) والطبري، وفي الأصل والطبعات صحف بلفظ: «يضحكون».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة، طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخه ولكنه يتقوى بما سبق.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (حم) و(مح) وأخرجه الطبري بالسند الصحيح المتقدم.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي إلىٰ عبد بن حميد وابن المنذر.

وذكر ابن جرير من رواية العوفي، عن ابن عباس قوله: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ اَبْنُ مَرِّيكُم مَثَلًا إِذَا وَمُكُ مِنْهُ يَصِدُّونَ مِن رواية العوفي، عن ابن عباس قوله: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنتُم لَهَا وَرِدُونَ فِي . . ﴾ [الأنبياء] إلى آخر الآيات. فقالت له قريش: فما ابن مريم؟ قال: «ذاك عبد الله ورسوله» فقالوا: والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه رباً كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم رباً؟ فقال الله تعالىٰ: ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ (٥).

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شيبان، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن أبي يحيى مولى ابن عقيل الأنصاري، قال: قال ابن عباس: لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قط، ولا أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أو لم يفطنوا لها فيسألوا عنها؟ قال: ثم طفق يحدثنا، فلما قام تلاومنا أن لا نكون سألناه عنها، فقلت: أنا لها إذا راح غداً، فلما راح الغد قلت: يا ابن عباس ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط، فلا تدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرنى عنها وعن اللاتي قرأت قبلها.

قال: نعم إن رسول الله على قال لقريش: «يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير» وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام، وما تقول في محمد على فقالوا: يا محمد ألست تزعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاً، فإن كنت صادقاً كان آلهتهم كما يقولون. قال: فأنزل الله: ﴿ وَلَمَّا شُرِبَ ابْنُ مَرْيَكُم مَثَلًا إِذَا فَوْمُكُ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴿ وَإِنَّهُم لِلسَاعَةِ ﴾ قلت: ما يصدون؟ قال: يضحكون ﴿ وَإِنَّهُم لَعِلْمٌ لِلسَاعَةِ ﴾ قال: هو خروج عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة (٢).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقي، حدثنا آدم، حدثنا شيبان، عن

<sup>(</sup>۲) في (خ): «وأنها».

 <sup>(</sup>۱) في (ذ): «يعبدهم».
 (۳) في (ذ): «حضره».

<sup>(</sup>٤) ذُكَره ابن هشام في السيرة النبوية ١/٣٥٨، وسنده ضعيف لأن ابن إسحاق رواه بلاغاً.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/ ٨٥ ـ ٨٦ ح٢٩١٨) وحسن سنده محققوه.

وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنّهُ يَصِدُونَ ﴿ ﴾ قالت قريش: إنما يريد محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى ﷺ (٢). ونحو هذا قال قتادة ": وقوله: ﴿ وَقَالُوٓا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرُ أَمْ هُوَ ﴾. قال قتادة: يقولون آلهتنا خير منه وقال قتادة: قرأ ابن مسعود ﷺ: ﴿ وقالوا أَآلهتنا خير أم هذا ﴾ (٤) يعنون محمداً ﷺ.

وقوله: ﴿مَا ضَرَيُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ﴾ أي: مراء، وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية، لأنها لما لا يعقل، وهي قوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّم ﴾ [الأنبياء: ٩٨] ثم هي خطاب لقريش، وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأنداد، ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه، فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلاً منهم ليسوا يعتقدون صحتها وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير، حدثنا حجاج بن دينار، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله على «ما ضلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل»، ثم تلا رسول الله على هذه الآية ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ (٥). وقد رواه الترمذي وابن ماجه وابن جرير من حديث حجاج بن دينار به، ثم قال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديثه (٢)، كذا قال.

وقد روي من وجه آخر عن أبي أمامة والمنه المناه الله الله عن القاسم أبي عبد الرحمن الرملي، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، أخبرنا ابن مخزوم، عن القاسم أبي عبد الرحمن [الشامي] (٧)، عن أبي أمامة والمنه الله عماد: لا أدري رفعه أم لا؟ قال: ما ضلّت أُمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدر، وما ضلّت أُمة بعد نبيها إلا أُعطوا الجدل، ثم قرأ ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلاً بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) في سنده أبو أحمد مولى الأنصار لم أعرف من هو، ولا يضر لأنه توبع كما في الرواية السابقة حيث تابعه أبو يحيى مولى ابن عقيل الأنصاري، فيكون الإسناد حسناً لغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند رجاله ثقات من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل ويتقوى بالمرسل الآتي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق بسند رجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوى بالمرسل السابق فكلاهما يقوي أحدهما الآخر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري من طريق قتادة عن أُبي بن كعب وليس عن ابن مسعود وقتادة لم يدركهما فسنده منقطع، والقراءة شاذة تفسيرية.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٦/ ٥٤٠ ح٢٢٢٠٤) قال محققوه: حسن بطرقه وشواهده.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الزخرف (ح٣٢٥٣) وسنن ابن ماجه، المقدمة، باب اجتناب الدرع والمجدل (ح٤٨)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٢٥٩٣)، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤٤٧/٢).

<sup>(</sup>V) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل صحف إلى: «السامي».

<sup>(</sup>A) يشهد لشقه الأخير سابقه، ولا يضر تردد حماد في رفعه.

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا أبو كريب، حدثنا أحمد بن عبد الرحمٰن، عن عباد بن عباد، عن جعفر، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: إن رسول الله على خرج على الناس وهم يتنازعون في القرآن، فغضب غضباً شديداً حتى كأنما صبَّ على وجهه الخلّ، ثم قال على: «لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإنه ما ضلَّ قوم قط إلا أوتوا الجدل» ثم تلا على: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلاً عَلَى خَصِمُونَ﴾ (١٠).

وقوله: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبَدُ أَنْعَمَنَا عَلَيْهِ ﴾ يعني: عيسى عليه الصلاة والسلام. ما هو إلا عبد من عباد الله أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة. ﴿وَيَحَعَلَنَهُ مَثَلًا لِبَنِيّ إِسْرَتِوبِلَ ﴾ أي: دلالة وحجة وبرهاناً على ما نشاء.

وقوله: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمُ ﴾ أي: بدلكم ﴿ مَّلَتِهِكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلْفُونَ ﴾.

قال السدي: يخلفونكم فيها<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن عباس وقتادة: يخلف بعضهم بعضاً كما يخلف بعضكم بعضاً (<sup>(۳)</sup>)، وهذا القول يستلزم الأول.

قال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم.

وقوله: ﴿وَإِنَّهُ لِيَلَمُّ لِلسَّاعَةِ ﴾ تقدم تفسير ابن إسحاق (٤) أن المراد من ذلك ما بعث به عيسى عليه الصلاة والسلام، من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الأسقام، وفي هذا نظر وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير، أن الضمير في وإنه عائد على القرآن القرآن بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام فإن السياق في ذكره، ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة، [كما قال تعالى: ﴿وَإِن مِنَّ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُومِّنَنَ بِهِهِ قَبْل مَوْتِهِم ﴾ أي نظر موت عيسى عليه الصلاة والسلام ثم ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةِ] (٢) يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٥٩] ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى ﴿وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ أي: أمارة ودليل على وقوع الساعة.

قال مجاهد: ﴿وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ أي: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم ﷺ قبل يوم القيامة (٧) ، وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم (٨) ، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ﷺ أنه أخبر بنزول عيسى ابن مريم ﷺ قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف جداً لأن جعفر وهو ابن الزبير: متروك (التقريب ص١٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بلفظ: «خلفا منكم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) تقدم في تفسير بداية هذه الآية.

<sup>(</sup>٥) قولَ قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه، وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٧) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس عن أبي هريرة، وأخرجه الثوري بسند حسن من =

وقوله: ﴿ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا ﴾ أي: لا تشكُّوا فيها أنها واقعة وكائنة لا محالة ﴿ وَاتَّبِعُونَ ﴾ أي: فيما أخبركم به ﴿ هَلَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَا يَصُدّنَكُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ أي: عن اتباع الحق ﴿ إِنَّهُ لَكُو فيما أخبركم به ﴿ هَلَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ وَلَا يَصُدّنَكُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ أي: بالنبوة ﴿ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ عَدُو مُ مُبِينُ ﴾ أي: بالنبوة ﴿ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

تَــرّاك أمــكــنــة إذا لــم أرضــهـا أو يعتلق بعض النفوس حمامها (۱) وأولوه على أنه أراد جميع النفوس.

قال ابن جرير: إنما أراد نفسه فقط، وعبر بالبعض عنها(٢)، وهذا الذي قاله محتمل.

وقوله: ﴿ فَأَتَقُوا اللّهَ ﴾ أي: فيما أمركم به ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ فيما جئتكم به ﴿ إِنَّ اللّهَ هُو رَتِى وَرَبُّكُمُ فَأَعَبُدُوهُ هَذَا صِرَكُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ أَنَا وأنتم عبيد له فقراء إليه مشتركون في عبادته وحده لا شريك له ﴿ هَذَا صِرَكُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ أي: هذا الذي جئتكم به هو الصراط المستقيم وهو عبادة الرب ﷺ وحده.

وقوله: ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم ﴾ أي: اختلفت الفرق وصاروا شيعاً فيه، منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو الحق ومنهم من يدعي أنه ولد الله، ومنهم من يقول إنه الله، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ولهذا قال: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ ٱلِيمٍ ﴾.

﴿ هَلَ يَظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ اَلْأَخِلَاءُ يَوْمَبِ بَعْضُهُمْ لِلَهِ يَشْعُرُونَ ۞ الْأَخِلَاءُ يَوْمَبِ بَعْضُهُمْ لِلَهَعْنِ عَدُونً إِلَّا الْمُتَقِينَ ۞ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو الْيَوْمَ وَلَا أَنشُر تَحْزُنُونَ ۞ اللَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايَشِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۞ انْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنشُر وَأَزْوَجُكُو تُحْبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَكِنهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَدُ الْأَعْيُثُ وَأَنشُر فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَلْكَ الْجُنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كَشُر تَعْمَلُونَ ۞ وَيَلْكَ الْجُنَّةُ الَّذِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كَشُر تَعْمَلُونَ ۞ وَيَلْكَ الْجُنَّةُ الَّذِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُشُر تَعْمَلُونَ ۞ وَيَلْكَ الْجُنَّةُ الَّذِي أَورِثْتُمُوهَا بِمَا كُشُر تَعْمَلُونَ ۞ وَيَلْكَ الْجُنَّةُ الَّذِي أَورَنْتُمُوهَا بِمَا كُشُر تَعْمَلُونَ ۞ وَيَلْكَ الْجُنَّةُ الَّذِي أَورَنْتُمُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ لَكُونَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْ

يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل ﴿إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: فإنها كائنة لا محالة وواقعة، وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين لها فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون بها، فحينئذٍ يندمون كل الندم حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم.

وقوله: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَبِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا الْمُتَقِينَ ﴿ أَي كَلَ صِداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا ما كان لله على فإنه دائم بدوامه، وهذا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: ﴿إِنَّمَا التَّخَذْتُر مِن دُونِ اللّهِ أَوْثَنَا مَوَدَةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَا لَمُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكَفْرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَنكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٥].

<sup>=</sup> طريق أبي رزين عن ابن عباس، وأخرجه الطبري بسند صحيح عن أبي مالك والحسن، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>١) استشهد به الطبري وهو في ديوان لبيد ﷺ ص٣١٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره بنحوه.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي وَالْأَخِلاَةُ وَوَالَ عَبْ الْمُتَّقِينَ وَالَّ الْمُتَّقِينَ وَالَّ الْمُتَّقِينَ وَالله قال: خليلان مؤمنان وخليلان كافران، فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة، فذكر خليله فقال: اللَّهم إن فلاناً خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر، وينبئني أني ملاقيك، اللَّهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثلما أريتني، وترضى عنه كما رضيت عني، فيقال له: اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيراً وبكيت قليلاً قال: ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما فيقال: ليثن أحدكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه: نِعم الأخ ونِعم الصاحب ونِعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار ذكر خليله فيقول: اللَّهم إن خليلي فلاناً كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك. ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير، ويخبرني أني غير ملاقيك. اللَّهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت عليً.

قال: فيموت الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال: ليثنِ كل واحد منكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه: بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل (١)! رواه ابن أبي حاتم، وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين (٢).

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن أحمد، عن هشام بن عبد الله بن كثير، حدثنا أبو جعفر محمد بن الخضر بالرقة عن معافي، حدثنا حكيم بن نافع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رهيه قال: قال رسول الله عليه: «لو أن رجلين تحابا في الله أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب لجمع الله تعالى بينهما يوم القيامة يقول هذا الذي أحببته في "(").

وقوله: ﴿ يَنْعِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَزَنُونَ ۞ ثم بشرهم فقال: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ عِلَاكُمُ اللَّهِ جَوَارِحِهِم بِعَايَنِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ﴾ أي: آمنت قلوبهم وبواطنهم وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم.

قال المعتمر بن سليمان، عن أبيه: إذا كان يوم القيامة فإن الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع فينادي مناد ﴿يَعِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَا آنتُم تَعَزَنُونَ ﴿ هَا فَير جوها الناس كلهم، قال: فيتبعها ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايَنِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ قال: فييأس الناس منها غير المؤمنين (٤٠).

﴿ اَدْخُلُوا اللَّهِ مَا يَا يَقَالُ لَهُمَ: ادخلُوا الْجَنَةُ ﴿ أَنْتُمُّ وَأَزْوَنَكُمُ ۚ أَي: نَظْرَاؤُكُم ﴿ تُحَبِّرُونَ ﴾ أي: تتنعمون وتسعدون وقد تقدم تفسيرها في سورة الروم.

﴿ يُطَافُ عَكَيْمٍم بِصِحَافِ مِن ذَهَبِ ﴾ أي: زبادي آنية الطعام ﴿ وَأَكُوابِ ﴾ وهي آنية الشراب؛ أي: من

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الكوفي كما في التقريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن منظور (مُختصر تاريخ دمشق ٧٩/٢٧) وسنده ضعيف لضعف حكيم بن نافع فهو منكر الحديث. (لسان الميزان ٤/٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي آخره بلفظ: «غير المسلمين»، وسنده مرسل.

ذهب لا خراطيم لها ولا عرى ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِـيهِ ٱلْأَنفُسُ﴾ وقرأ بعضهم: «تَشْتَهيْ الأنفس». ﴿وَتَكَذُّ ٱلْأَعَيُٰتُ﴾ أي: طيب الطعام والريح وحسن المنظر.

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد قال: إن عكرمة مولى ابن عباس أخبره أن رسول الله على قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحد، يفسح له في بصره مسيرة مائة عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب، ليس فيها صحفة إلا فيها لون ليس في الأخرى مثله، شهوته في آخرها كشهوته في أولها، ولو نزل به جميع أهل الأرض لوسع عليهم مما أعطي لا ينقص ذلك مما أوتي شيئاً»(١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن هو ابن موسى، حدثنا سكين بن عبد العزيز، حدثنا الأشعث الضرير، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة ولله قال: قال رسول الله على: "إن أدنى أهل الجنة منزلة إن له لسبع درجات وهو على السادسة وفوقه السابعة، وإن له ثلثمائة خادم ويغدى عليه ويراح كل يوم بثلثمائة صحفة ـ ولا أعلمه إلا قال: من ذهب في كل صحفة لون ليس في الأخرى، وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره، ومن الأشربة ثلاثمائة إناء في كل إناء لون ليس في الآخر، وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره، وإنه ليقول: يا ربِّ لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيء، وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا، وإن الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض»(٣).

وقوله تعالى: ﴿وَأَنتُمُ فِيهَا﴾ أي: في الجنة ﴿خَلِدُونَ﴾ أي: لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولاً.

ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان: ﴿وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُر تَعْمَلُوك ﴿ ﴾ أي: أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم، فإنه لا يدخل أحداً عمله الجنة، ولكن برحمة الله وفضله، وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الفضل بن شاذان المقري، حدثنا يوسف بن يعقوب؛ يعني: الصفار، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة والله قال: قال رسول الله عليه: «كل أهل النار يرى منزله من الجنة، فيكون له حسرة فيقول: ﴿ لَوَ أَبَ اللّهَ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه، وسنده مرسل.

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف لأن الحسن لم يلق أبا هريرة ظليه، (المراسيل لابن أبي حاتم ص٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٦/٥٤٤ ــ ٥٤٥ ح١٠٩٣٢) وضعف سنده محققوه.

هَدَسِنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَقِينَ ﴾ [الزمر: ٥٧] وكل أهل الجنة يرى منزله [من] (١) النار فيقول: ﴿وَمَا كُنّا لِنَهْ الله عَلَيْهُ وَالأعراف: ٤٣] فيكون له شكراً » قال: وقال رسول الله على ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فالكافر يرث المؤمن منزله من النار. والمؤمن يرث الكافر منزله من النار. والمؤمن يرث الكافر منزله من البحنة. وذلك قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ الكافر منزله من الجنة. وذلك قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيّ الْانواع ﴿مِنْهَا تَأْكُونَ الله عَلَيْكَ أَلُونَ الله عَلَيْكَ أَلُونَ الله عَلَيْكَ أَلُونَ الله عَلَيْكُونَ الله من الجنة والمنال الله الله الله الله الله والمؤلفة الله الله الله الله الله والمؤلفة الله الله الله الله الله الله والمؤلفة الله الله الله والمؤلفة الله الله الله الله الله والمؤلفة الله الله النعمة والغبطة.

﴿ وَاَنَ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَا ظَلَمَنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَنَادَوْا يَمَنِكُ لِيقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكٌ قَالَ إِنَّكُم مَّكِثُونَ ۞ لَقَدْ حِثْنَكُمْ بِالْمَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِ كَارِهُونَ ۞ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَتُهُ سِرَّهُمْ وَيَخَوَّمُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْجِمْ يَكْذُبُونَ ۞﴾.

لما ذكر تعالى حال السعداء ثنى بذكر الأشقياء فقال: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۗ ۗ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ ﴾ أي: ساعة واحدة ﴿وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ أي: آيسون من كل خير.

﴿ وَمَا ظَلَنَنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّلِمِينَ ﴿ أَي: بأعمالهم السيئة بعد قيام [الحجة] عليهم. وإرسال الرسل إليهم، فكذبوا وعصوا فجوزوا بذلك جزاء وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد. ﴿ وَنَادَوْا يَكُلُكُ ﴾ وهو خازن النار.

<sup>(</sup>۱) في (خ): «في».

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف لأن الأعمش لم يسمع من أبي صالح (المراسيل لابن أبي حاتم ص٧٢) وأبو بكر بن عياش في حفظه مقال.

<sup>(</sup>٣) في (خ): «الحجج».

<sup>(</sup>٤) أخرجَه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿وَنَادَوَا يَنَكَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ۗ [الزخرف: ٧٧] ح٤٨١٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الثوري والطبري والحاكم (المستدرك ٢/ ٤٤٨) كلهم من طريق عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

قال مجاهد: أرادوا كيد شر، فكدناهم (١)، وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالى: ﴿وَمَكَرُوا مَكَرُوا مَكَرُوا مَكَرُوا مَكَرُوا مَكَرُوا مَكَرُوا مَكَرُوا مَكَرُوا مَكَرُوا مَكُرُوا مَكَرُوا مَكَرُوا مَكُوا مَكُرُوا مَكُرُوا مَكُرُوا مَكُرُوا مَكُرُوا مَكُرُوا مَكُروا مَكُروا النمل] وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه، فكادهم الله تعالى وردَّ وبال ذلك عليهم، ولهذا قال: ﴿أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ أَي: سرهم وعلانيتهم ﴿بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُذُبُونَ ﴾ أي: نحن نعلم ما هم عليه والملائكة أيضاً يكتبون أعمالهم صغيرها وكبيرها.

﴿ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ الْمَا الْعَبِدِينَ ﴿ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِ الْعَرْشِ عَمَا يَصِفُونَ ﴿ وَهُو اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ وَفِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَفِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

يقول تعالى: ﴿ قُلُ ﴾ يا محمد ﴿ إِن كَانَ لِلرَّمْنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِينَ ﴾ أي: لو فرض هذا لعبدته على ذلك؛ لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته، فلو فرض هذا لكان هذا، ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضاً كما قال تعالى: ﴿ لَوَّ أَرَادَ اللّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لاَصَطْفَى مِثَا يَخْلُقُ مَا يَشَكَأَهُ سُبْحَنَلُمُ ولا الجواز أيضاً كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ اللهِ بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿ وَفَانَا أَوَّلُ ٱلْمَبِينَ ﴾ أي: الآنفين، ومنهم سفيان الثوري والبخاري (٢٠)، حكاه فقال: ويقال: أول العابدين الجاحدين من عَبِد يعْبَد بعْبَد (٣)، وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، حدثني ابن أبي ذئب، عن أبي قسيط، عن بَعَجة بن زيد الجهني أن امرأة منهم دخلت على زوجها وهو رجل منهم أيضاً، فولدت له في ستة أشهر، فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان منهم أيضاً، فولدت له في ستة أشهر، فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان منهم أيضاً، فولدت له في ستة أشهر، فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان منهم أن أن بعث إليها تُردُّ، قال يونس: قال ابن وهب: عبد استنكف (٤).

وقال الشاعر(٥):

<sup>(</sup>١) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) حكاه البخاري بلفظه: (الصحيح، التفسير، باب ﴿ وَنَادَوْا يَكُلِكُ لَيقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧] بعد حديث رقم ٤٨١٩).

 <sup>(</sup>٣) وضَّحه الطبري بقوله: ووجهوا معنى «العابدين» إلى المنكرين الآبين، من قول العرب: قد عَبِد فلانٌ من هذا الأمر، إذا أنف منه وغضب وأباه، فهو يعْبَدُ عَبَداً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده صحيح، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمٰن بن المغيرة (التقريب ص

<sup>(</sup>٥) هو المرقّش الأصغر كما في الشعر والشعراء ١/٣١٥.

متى ما يشأ ذو الودِّ يصْرِمْ خليله ويعْبَد عليه لا محالة ظالما(١) وهذا القول فيه نظر؛ لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره: إن كان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا فيه نظر فليتأمل اللَّهم إلا أن يقال: أن إنْ ليست شرطاً وإنما هي نافية، كما قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْنَ وَلَدُ ﴾ يقول: لم يكن للرحمن ولد، فأنا أول الشاهدين (٢).

وقال قتادة: هي كلمة من كلام العرب ﴿إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ﴾ أي: إن ذلك لم يكن فلا ينبغي (٣).

وقال أبو صخر: ﴿قُلَ إِن كَانَ لِلرَّمْنَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَنِدِينَ ۞﴾ أي: فأنا أول من عبده بأن لا ولد له، وأول من وحده.

وكذا قال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم (٤).

وقال مجاهد: ﴿فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ﴾ أي: أول من عبده ووحده وكذبكم (٥).

وقال البخاري: ﴿فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَنِدِينَ﴾ أي: الآنفين وهما لغتان رجل عابد وعَبِد<sup>(٢)</sup>، والأول أقرب على أنه شرط وجزاء ولكن هو ممتنع.

وقال السدي في قوله: ﴿ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّمْ عَنِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴿ يَقُولُ: لو كان له ولد كنت أول من عبده بأن له ولداً ولكن لا ولد له (٧٠)، وهو اختيار ابن جرير، وردَّ قول من زعم أن إنْ نافية. ولهذا قال تعالى: ﴿ سُبُحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ أَي : تعالى وتقدس وتنزه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد فإنه فرد أحد صمد، لا نظير له ولا كفء له فلا ولد له.

وقوله تعالى: ﴿فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا﴾ أي: في جهلهم وضلالهم ﴿وَيلْعَبُوا﴾ في دنياهم ﴿حَتَّى بُلَفُوا يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ وهو يوم القيامة؛ أي: فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم وحالهم في ذلك اليوم. قوله: ﴿وَهُوَ الَذِى فِي السّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ أي: هو إله من في السماء وإله من في السماء وإله من في الأرض يعبده أهلهما وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه ﴿وَهُوَ الْمَيْكِمُ الْعَلِيمُ ﴾ وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللّهُ فِي السّمَواتِ وَفِي ٱلْأَرْضُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَهُ اللّهُ فِي السّمُواتِ وَالأرض.

﴿ وَتَبَارَكَ الَّذِى لَهُم مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما﴾ أي: هو خالقهما ومالكهما، والمتصرف فيهما بلا مدافعة ولا ممانعة، فسبحانه وتعالى عن الولد وتبارك؛ أي: استقر له السلامة من العيوب والنقائص؛ لأنه الرب العلى العظيم المالك للأشياء الذي بيده أزمة الأمور نقضاً وإبراماً.

﴿ وَعِندَهُ عِلَمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ أي: لا يجليها لوقتها إلا هو ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أي: [فيجازي] (^) كلاً بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

<sup>(</sup>١) الشاهد فيه: ويعْبَد، وقد استشهد به الطبري. (٢) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن بمعناه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند صحيح عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) حكاه البخاري (الصحيح، التفسير، سورة الزخرف بعد حديث رقم ٤٨١٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.

<sup>(</sup>٨) في (خ): «فيجزي».

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا يَمْلِكُ النَّيِنَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ أي: من الأصنام والأوثان ﴿الشَّفَعَةَ ﴾ أي: لا يقدرون على الشفاعة لهم ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ هذا استثناء منقطع؛ أي: لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم، فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له.

ثم قال: ﴿ وَلَنِ سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَى يُؤْفِكُونَ ﴿ أَي: ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره ﴿ مَّنَ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ أي: هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعها وحده لا شريك له في ذلك، ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا يملك شيئاً ولا يقدر على شيء، فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل. ولهذا قال تعالى: ﴿ فَأَنَّ يُؤْفِكُونَ ﴾.

وقوله: ﴿وَقِيلِهِ يَنَرَبِّ إِنَّ هَتَوُلاَ ءَ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ أَي: وقال محمد ﷺ، قيله؛ أي: شكا إلى ربه شكواه من قومه الذين كذبوه فقال: يا ربِّ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، كما أخبر تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنَرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ الفرقان] وهذا الذي قلناه هو قول ابن مسعود ﴿ اللهِ ومجاهد وقتادة (١) ، وعليه فسر ابن جرير.

قال البخاري: وقرأ عبد الله يعني ابن مسعود ﴿ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَبِدُ الله عَني ابن مسعود

وقال مجاهد في قوله: ﴿ وَقِيلِهِ يَكُرَبِّ إِنَّ هَـُتُؤُكَّةٍ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ [فأبر الله] (٣) قول محمد ﷺ يشكو قومه إلى ربه ﷺ (٥).

ثم حكى ابن جرير في قوله تعالى: ﴿وَقِيلِهِ يَكَرَبِ ﴾ قراءتين إحداهما النصب، ولها توجيهان: أحدهما: أنه معطوف على قوله تبارك وتعالى: ﴿نَسْتَمَعُ سِرَّهُمْ وَبَجُونَهُمْ ﴾ [الزخرف: ٨٠].

والثاني: أن يقدر فعل وقال قيله، والثانية الخفض وقيله عطفاً على قوله: ﴿وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ﴾ وتقديره: وعلم قيله (٢٠).

وقوله تعالى: ﴿فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ ﴾ أي: المشركين ﴿وَقُلْ سَلَمُّ ﴾ أي: لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام السيء، ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلاً وقولاً: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ هذا تهديد من الله تعالى لهم، ولهذا أحلّ بهم بأسه الذي لا يرد وأعلى دينه وكلمته، وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً، وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب.

آخر تفسير سورة الزخرف، ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>١) قول مجاهد تقدم في الرواية السابقة، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح، التفسير، سورة الزخرف بعد حديث ٤٨١٩) ووصله الحافظ ابن حجر بسنده إلىٰ علقمة عن ابن مسعود ﷺ (تغليق التعليق ٣٠٨/٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في تفسير آدم بن أبي إياس والطبري عن مجاهد، وفي الأصل صحف إلى: «ما يراه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٥) تقدم قبل رواية البخاري.

<sup>(</sup>٦) ذكره الطبري بمعناه.





### نفسيـر سُِوْكَاقُ اللُّخَالِٰنَ

#### وهي مكية

قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا زيد بن الحباب، عن عمر بن أبي خثعم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ولله قال: قال رسول الله عله: «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعمر بن أبي خثعم يضعّف، قال البخاري: منكر الحديث (١).

[وفي مسند البزار من رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن زيد بن حارثة أن رسول الله ﷺ مسند: «إني قد خبأت خبأ فما هو؟» وخبأ له رسول الله ﷺ سورة الدخان، فقال: هو الدخ. فقال: «اخسأ ما شاء الله كان» ثم انصرف (٣٠](٤٠).

## بري سي الرحم الراجع

﴿ حَمْ ۞ وَالْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْـلَةٍ مُبَـٰزَكَةً إِنَّا كُنَّا مُندِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن زَيْكً إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ۞ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْيِ. وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر كما قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه ونقده (السنن، فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل حم الدخان ح۲۸۸۸)، وسنده ضعيف لضعف عمر بن أبي خثعم، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (۲٤۸/۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه ونقده (المصدر السابق ح٢٨٨٩) وسنده ضعيف كما قرر الترمذي، وذكره ابن الجوزى في الموضوعات (٢٤٧/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٣٩٩٩)، وأخرجه الطبراني من طريق زياد بن الحسن بن الفرات عن أبي الطفيل (المعجم الكبير ٨٨/٥ ح٤٦٦٦) وفي سنده زياد بن الحسن بن الفرات وهو صدوق يخطئ (التقريب ص٢١٩) ولد شاهد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر الله يتخريجه في الآية (١٠) من هذه السورة الكريمة.

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ) و(ذ)

وقوله: ﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ أي: معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاً لتقوم حجة الله على عباده. وقوله: ﴿فِهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ ﴾ أي: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف (٣).

﴿ وَهَا هُمْم فِي شَكِ يَلْعَبُونَ ۞ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْنِي ٱلسَّنَمَآءُ بِدُخَانٍ تَمْبِينٍ ۞ يَعْشَى ٱلنَّاسُّ هَـٰذَا عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ رَّبَنَا ٱكْفِف عَنَا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ۞ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّدٌ تَجْنُونُ ۞ إِنَا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ فَلِيلًا ۚ إِنْكُرَ عَآبِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْفِعُونَ ۞﴾.

يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون؛ أي: قد جاءهم الحق اليقين وهم يشكون فيه ويمترون ولا يصدقون به، ثم قال تعالىٰ متوعداً لهم ومهدداً: ﴿فَٱرْتَفِتْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾.

قال سليمان بن مهران الأعمش: عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن مسروق قال: دخلنا المسجد؛ يعني: مسجد الكوفة عند أبواب كندة، فإذا رجل يقص على أصحابه: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند فيه النضر بن إسماعيل البجلي ليس بالقوي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري من طريق آدم بن أبي إياس عن الليث به، وسنده ضعيف لإرساله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سلمة عن أبي مالك، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

بِدُخَانِ مُبِينِ تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام، قال: فأتينا ابن مسعود ولله فذكرنا له ذلك وكان مضطجعاً، ففزع فقعد وقال: إن الله على قال لنبيكم المنها فقر ما أَسْلَكُم عَلَيهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنا مِنَ المُكَلِّنِينَ الله الله أعلم سأحدثكم عن ذلك، إن الله المنها لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله على دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان، وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبد الرحمٰن الأعرج في قوله: ﴿يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ﴾ قال: كان يوم فتح مكة (٤٤)، وهذا القول غريب جداً بل منكر.

وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد بل هو من أمارات الساعة كما تقدم من حديث أبي سريحة حذيفة بن أُسيد الغفاري رهيه الله علينا رسول الله عليه من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال عليه: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مريم والدجال وثلاث خسوف: خسف

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من طريق الأعمش به مختصراً على الشطر الأخير في سطر (الصحيح، التفسير، سورة الدخان، باب ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ [الدخان: ١٠] ح٠٤٨١)، وأخرجه مسلم من طريق أبي الضحى به كاملاً بنحوه (الصحيح، صفات المنافقين، باب الدخان ح٧٩٨).

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الدخان (ح٣٢٥٤)، والسنن الكبرى، التفسير (ح١١٤٨١) وتفسير الطبري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن أبي العالية، وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك.

<sup>(</sup>٤) سنده ضعيف لإرساله وما قيل في ابن لهيعة.

ثم قال ابن جرير: وحدثني عصام بن رواد بن الجراح، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن أبي سعيد الثوري، حدثنا منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان فله يقول: قال رسول الله على: "إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام، ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا، والدخان والسلام، ونار حذيفة فله يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله على هذه الآية ﴿فَارْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي السَمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ فَي يَغْشَى النَّاسُ هَنذَا عَذَابُ الِيمُ فَي ـ يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة، أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة [الزكمة](٣)، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره».

قال ابن جرير: لو صح هذا الحديث لكان فاصلاً وإنما لم أشهد له بالصحة لأن محمد بن خلف العسقلاني، حدثني أنه سأل رواداً عن هذا الحديث هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا، قال: فقلت: أقرأته عليه؟ قال: لا، قال: فقلت له: أقرئ عليه وأنت حاضر فأقر به؟ فقال: لا، فقلت له: فمن أين جئت به؟ فقال: جاءني به قوم فعرضوه عليّ، وقالوا لي: اسمعه منا، فقرءوه عليّ، ثم ذهبوا به فحدثوا به عني أو كما قال(٤)، وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث ههنا، فإنه موضوع بهذا السند، وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا التفسير، وفيه منكرات كثيرة جداً، ولا سيما في أول سورة بني إسرائيل في ذكر المسجد الأقصى، والله أعلم.

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري في قال: قال رسول الله علي: "إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية الدابة والثالثة الدجال»(٥). ورواه الطبراني عن هاشم بن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، الفتن، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (ح٢٩٠١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، الجهاد، باب كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ (ح٣٠٥٥) وصحيح مسلم، الفتن، باب ذكر ابن صياد (ح٢٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «لزكام».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ونقده، وعليه فسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لأن محمد بن إسماعيل بن عياش لم يسمع من أبيه. (التقريب ص١٦٨) ولمعظمه شواهد تقدمت في الصحيحين.

يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن عياش به (١) وهذا إسناد جيد.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا خليل، عن الحسن، عن أبي سعيد الخدري شهر، أن رسول الله شهر قال: «يهيج الدخان بالناس، فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة، وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه». ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي سعيد الخدري شهر موقوفاً (٢)، [ورواه] عوف، عن الحسن مثله.

وقال ابن أبي حاتم: [حدثنا أبي]<sup>(٤)</sup> حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ﷺ قال: لم تمض آية الدخان بعد، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وتنفخ الكافر حتى ينفذ<sup>(٥)</sup>.

وروى ابن جرير من حديث الوليد بن جميع، عن عبد الملك بن المغيرة، عن عبد الرحمٰن بن [البيلماني] (٢)، عن ابن عمر رفي قال: يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ؛ أي: المشوي على الرضف (١)(٨).

ثم قال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلتُ: لِمَ؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت (٩). وهكذا رواه ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي يزيد، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن ابن عباس فذكره، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي [أوردوها] (١٠) مما فيه مقنع، ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن.

قال الله تعالى: ﴿فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴿ أَي: بين واضح يراه كل أحد، وعلى ما فسر به ابن مسعود وَ إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد، وهكذا قوله تعالى: ﴿يَغْشَى النَّاسُ ﴾ أي: يتغشاهم ويعمهم، ولو كان أمراً خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه ﴿يَغْشَى النَّاسُ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿هَنَذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ أي: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ٣/٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وروى سعيد بن». (٤) من (ق) و(ث).

<sup>(</sup>٥) سنده ضعيف لضعف الحارث وهو الهمداني الأعور وقد كذبه الشعبي كما في التقريب.

<sup>(</sup>٦) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل صُحف إلى: «السلماني».

<sup>(</sup>٧) أي: الحجارة المحماة.

<sup>(</sup>٨) أُخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمٰن بن البيلماني.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده صحيح وأخرجه الحاكم من طريق ابن جريج به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ٢/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>۱۰) في (ذ): «أوردناها».

يُمَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ۞ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُه بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ [الطور] أو يقول بعضهم لبعض ذلك.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴿ ﴾ يحتمل معنيين:

(أحدهما): أنه يقول تعالى ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا، لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب كقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [المؤمنون] وكقوله: ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٨].

و(الثاني): أن يكون المراد إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلاً بعد انعقاد [أسبابه] (١) ووصوله إليكم، وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال، ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم كقوله تعالى: ﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمّاً ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَا وَمَعْتَنُهُمْ إِلَى حِينِ العزب المرهم واتصل بهم بل كان قد انعقد سببه عليهم، ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه، قال الله تعالى إخباراً عن شعيب عَيْهُ أنه قال لقومه حين قالوا: ﴿لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرّيتِنَا أَق لَتُودُنّ فِي مِلّتِناً قَالَ أَوَلَو كُنّا كَرِهِينَ فَي قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى الله كَذِبًا إِنْ عُدّنا فِي مِلّتِكُم بَعَدَ إِذْ جَمَّنا الله مِن مَرّيتَا عَلَى الله على ملتهم وطريقتهم.

وقال قتادة: إنكم عائدون إلى عذاب الله<sup>(٢)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنَقِمُونَ ﴿ فَسَرَ ذَلَكَ ابن مسعود وَ الله بيوم بدر، وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقدم (٣)، وروي أيضاً عن ابن عباس من رواية العوفي عنه وعن أبي بن كعب وجماعة (٤)، وهو محتمل، والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً.

<sup>(</sup>۱) في (خ): «سببه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في أول تفسير هذه الآيات المفسّرة.

<sup>(</sup>٤) من (ق) و(ث).

قال ابن جرير:  $[-ctilizent]^{(1)}$  حدثني ابن علية، حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هي يوم القيامة  $^{(7)}$ ، وهذا إسناد صحيح عنه وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه  $^{(9)}$ .

﴿ وَلَنَدُ فَنَنَا قَبْلَهُمْ فَوْمَ فِرْعَوْتَ وَجَاتَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ۞ أَنَ أَذُوّا إِلَىٰ عِبَادَ اللّهِ إِنِي لَكُوْ رَسُولُ آمِينٌ ۞ وَإِنِي عُذَتُ بِرَقِ وَرَبِكُو أَن رَبِّمُونِ ۞ وَإِن عُدْتُ بِرَقِ وَرَبِكُو أَن رَبِّمُونِ ۞ وَإِن لَا يَعْلُوا عَلَى اللّهِ إِنْ عَالِيكُمْ بِسُلطَنِ مُبِينٍ ۞ وَإِن عُدْتُ بِرَقِ وَرَبِكُو أَن رَبِّمُونِ ۞ وَلَن لَمْ مُتَبَعُونَ ۞ وَلَن لَمْ مُتَبَعُونَ ۞ وَلَن لَا إِنَّكُمْ مُتَبَعُونَ ۞ وَلَا أَنْ هَتَوُلاَ فِي عَنْدِ وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَنَشَهُ وَالْمَرْفِينَ ۞ وَلَمْ مُنْدُولُونَ ۞ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنْدِ وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَنَشَهُ كَانُوا مُنظرِنَ كَانُوا مُنظرِن كَانُوا مِن جَنْدٍ وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَنَشَهُ كَانُوا مُنظرِن كَانُوا مُنظرِن ۞ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظرِن كَانُوا مُنظرِن ۞ وَلَقَدِ كَانُوا مُنظرِن ۞ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُم عُلَى عَلِيم السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظرِن ۞ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُم كُن عَالِيم مِن الْمُعْرِنِ ۞ مِن فَرَعُونَ ۚ إِنَّهُم عَلَى عِلْمَ عَلَى الْمُعْرَافِينَ ۞ وَمَا لَلْمُعْرِن ۞ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُم عَلَى عِلْمَ عَلَى الْمُعْرَفِينَ ۞ وَمَا لَلْمُعْرِنِ ۞ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَهُم عَلَى عِلْمَ عَلَى الْمُعْرِنِ ۞ وَمَا لَيْنَهُم مِن وَرَعُونَ ۚ إِنَهُم كُن عَالِيم مِن الْمُعْرِنِ ۞ وَمَا لَيْنَهُم مِن الْعَيْمَ عَلَى عِلْمَ عَلَى عِلْمَ عَلَى عِلْمَ عَلَى عِلْمَ عَلَى عَلَى الْمُعْلِينَ ۞ وَمَا لَيْنَاهُم مِن وَتَوْنَ أَوْلُونَ مُنَالِقًا مُعِيمٍ مَن الْعَلَمِينَ ۞ وَمَا لِلْمُنْ مُن الْعَلَمِينَ مَا عَلَى الْمُعْمِنَ مِن فِي مِنْ فِي مِنْ فِي مِنْ فِي مُلِكُولُ مُنْ الْعُلْمِينَ الْعَلْمَ مُن الْعُلْمِينَ مُن وَالْعُلِيمُ مُن الْعُلْمِينَ مُن وَالْعُلُمُ مُن الْعُلْمِينَ مُن وَالْعُلُمُ مُن الْعُلْمِينَ مُن مُن الْعُلْمِينَ مُن مُلْمَالِمُ الْمُؤْمِنَ مُنْ مُن اللْعُلُمِينَ مُن مُن الْمُؤْمِن مُن الْعُلِمُ مُن اللْعُرْمُ مُونَ مُن اللْعُرَامُ مُن اللْعُلُمِينَ مُن اللْعُرُقُونَ مُنْ اللْعُلُمُ الْمُؤْمِنَ مُونَ مُنْ اللْعُولُولُ مُنْ الْعُلْمِينَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ مُولِعُولُولُولُولُولُولُو

يقول تعالى: ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم قبط مصر ﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كَوَرِيمُ ﴾ يعني: موسى كليمه عليه الصلاة والسلام ﴿أَنَّ أَدُّواً إِلَىٰ عِبَادَ اللَّهِ ﴾ كقوله: ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِلَىٰ وَلا تُعَذِّبُهُمُ قَدْ حِثْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَبِّكُ وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ ٱنَّبَعَ ٱلْمُدَىٰ ﴾ [طه: ٤٧].

وقوله: ﴿إِنِي لَكُورَ رَسُولُ آمِينٌ﴾ أي: مأمون على ما أبلغكموه. وقوله: ﴿وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ﴾ أي: لا تستكبروا عن اتباع آياته والانقياد لحججه والإيمان ببراهينه كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠].

﴿ إِنِّ ءَاتِكُمْ بِسُلطَنِ مُبِينِ ﴾ أي: بحجة ظاهرة واضحة وهي ما أرسله الله تعالى به من الآيات البينات والأدلة [القاطعات] (٤).

﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْبَمُونِ ۞ قال ابن عباس وأبو صالح: هو الرجم باللسان (٥) وهو الشتم.

وقال قتادة: هو الرجم بالحجارة (٢٦ أي: أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل.

﴿ وَإِن لَّرَ نُوْمِنُواْ لِى فَاعَنَزُلُونِ ﴿ إِنَ فَلَا تَعْرَضُوا لِي وَدَعُوا الأَمْرِ بِينِي وَبِينَكُم مسالمة إلى أَن يقضي الله بِيننا، فلما طال مقامه ﷺ بين أظهرهم وأقام حجج الله تعالى عليهم. كل ذلك وما زادهم ذلك إلا كفراً وعناداً، دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِلَيْ اللَّهِ مَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِلَيْ اللَّهِ مَا قَالَ تَعَالَى اللَّهِ مَا قَالَ عَن سَبِيلِكُ رَبّنا الطِّيسَ عَلَى أَمْوَلِهِ مَا قَالَ عَن سَبِيلِكُ رَبّنا الطِّيسَ عَلَى أَمْوَلِهِ مَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>(</sup>١) من (ق) و(ث). (٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن البصري.

<sup>(</sup>٤) في (خ): «القاطعة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس، ويتقوىٰ بما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

وَاشَدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَىٰ يَرُواْ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت ذَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا ﴾ [يونس: ٨٨، ٥٨] وهكذا قال ههنا: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنَ هَتَوُلاَ ۚ قَوْمٌ تَجُومُونَ ﴿ فَهَ فَعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه ولهذا قال: ﴿ فَأَسَرِ بِعِبَادِى لَمُ مُرَّيقًا فِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ ﴿ كَمَا قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبَ لَمُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبْسَا لَا تَخَلَفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ فَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْفُ دَرَّا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾ [طه].

وقوله ههنا: ﴿وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوّاً إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ﴿ وَذَلَكَ أَن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر، أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان، ليصير حائلاً بينهم وبين فرعون فلا يصل إليهم، فأمره الله تعالى أن يتركه على حاله ساكناً وبشره بأنهم جند مغرقون فيه وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى.

وقال ابن عباس: ﴿وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًّا ﴾ كهيئته وامضه (١).

وقال مجاهد: رهواً طريقاً يبساً كهيئته (٢). يقول: لا تأمره يرجع اتركه حتى يرجع آخرهم، وكذا قال عكرمة والربيع بن أنس والضحاك وقتادة وابن زيد، وكعب الأحبار وسماك بن حرب وغير واحد (٢).

ثم قال تعالى: ﴿كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ﴾ وهي البساتين ﴿وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ﴾ والمراد بها الأنهار والآبار ﴿وَمُقَامِ كَرِيمٍ﴾ وهي المساكن الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة.

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: ﴿وَمَقَامِ كُرِيمٍ﴾ المنابر(٤).

وقال ابن لهيعة: عن وهب بن عبد الله المعافري، عن عبد الله بن عمرو قال: نيل مصر سيد الأنهار سخر الله تعالى له كل نهر بين المشرق والمغرب وذلله له، فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن يمده فأمدته الأنهار بمائها، وفجر الله تبارك وتعالى له الأرض عيوناً، فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله جل وعلا أوحى الله تعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره (٥). وقال في قول الله تعالى: ﴿كُمْ تَرَكُوا (٢) مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَمُقَامِ كَرِيمٍ ﴿ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴿ وَمَقَامِ كَرِيمٍ الله وَعَلَمُ الله وَعَلَمُ الله الله الله أَلَو الله الله وخليج سردوس، وخليج الى رشيد، وخليج الفيوم، وخليج المنهى متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء، وزروع ما بين الجبلين منف، وخليج الفيوم، وخليج المنهى متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء، وزروع ما بين الجبلين

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «سمتاً».اه. أي: طريقاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) قول عكرمة وسماك أخرجه الطبري بسند حسن من طريق شعبة عن سماك عن عكرمة، وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه، وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البستي بسند حسن من طريق إسماعيل بن أُمية عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٥) في سنده عبد الله بن وهب فيه مقال وفيه تدليس لم يقبل إلا إذا صرح بالسماع وقد عنعنه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و(مح) و(حم): بلفظ: «فأخرجناهم».اه. وهو خلط مع سورة الشعراء آية ٥٧.

كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء، وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاً لما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها<sup>(۱)</sup>.

﴿ وَنَعْمَةِ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ﴿ أَي: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد، فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصير، واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل كما قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ ﴾ [الشعراء]. وقال في موضع آخر: ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِيكَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَسْكُوكَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكُوبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَّكُنَا فِيهَا وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ بِمَا صَبُرُوا وَدَمَّ رَنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يُعْرِشُونَ فَيْ رَبِّقُ لَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله

وقال ههنا: ﴿كَذَالِكُ وَأَوْرَفَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ هَمْ بنو إسرائيل كما تقدم. وقوله تعالى: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ أي: لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم، ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها فقدتهم، فلهذا استحقوا أن لا [ينظروا] (٢) ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم.

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصري، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا موسى بن عبيدة، حدثني يزيد الرقاشي، حدثني أنس بن مالك والله عن النبي والله عنه الله الله الله الله عله وكلامه، قال: «ما من عبد إلا وله في السماء بابان: باب يخرج منه رزقه، وباب يدخل منه عمله وكلامه، فإذا مات فقداه وبكيا عليه». وتلا هذه الآية فقاً بكت عَلَيْهُم السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وذكر أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض عملاً صالحاً يبكي عليهم، ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم ("). ورواه ابن أبي حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربذي (١٤).

وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن طلحة، حدثني عيسى بن يونس، عن صفوان بن عمرو، عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله على: "إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ. ألا لا غربة على مؤمن، ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض» ثم قرأ رسول الله على ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ ثم قال: "إنهما لا يبكيان على الكافر» (٥).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، حدثنا العلاء بن صالح، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله قال: سأل رجل علياً ﷺ هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من قبلك، إنه ليس من

<sup>(</sup>۱) الخبر تتمة لسابقه. (۲) في (ذ): «ينتظروا».

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلىٰ ٧/ ١٦٠ وسنده ضعيف لضعف موسىٰ والرقاشي.

<sup>(</sup>٤) سنده كسابقه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لإرساله، ومطلعه له شواهد صحيحة.

عبد إلا له مصلى في الأرض ومصعد عمله من السماء. وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولا عمل يكن لهم عمل صالح في الأرض ولا عمل يصعد في السماء ثم قرأ علي في الأرض ولا عمل يصعد في السماء ثم قرأ علي في الأرض ولا عمل يصعد في السماء ثم قرأ على في الله المرابع ال

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا طلق بن [غنام] (٢)، عن زائدة، عن منصور، عن منهال، عن سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس رجل فقال: يا أبا العباس أرأيت قول الله تعالى: ﴿فَمَا بَكَتَ عَلَيْهُمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴿ فَهَا تَبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه ففقده بكى عليه، وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه، وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير، فلم تبك عليهم السماء والأرض "ثار صالحة ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير، فلم تبك عليهم السماء والأرض "ثار وي العوفي عن ابن عباس نحو هذا (٤).

وقال سفيان الثوري: عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً (٥)، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد، وقال مجاهد أيضاً: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً (٢)، قال: قلت له: أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل؟ وقال قتادة: كانوا أهون على الله من أن تبكي عليهم السماء والأرض (٧).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد السلام بن عاصم، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا المستورد بن سابق، عن عبيد المكتب، عن إبراهيم قال: ما بكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على اثنين، قلت لعبيد: أليس السماء والأرض تبكي على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه حيث يصعد عمله. قال: وتدري ما بكاء السماء؟ قلت: لا. قال: تحمر وتصير وردة كالدهان، إن يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام لما قتل احمرت السماء وقطرت دماً، وإن الحسين بن على لما قتل احمرت السماء (^^).

وحدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج، حدثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد قال: لما قتل الحسين بن علي رفيها احمرت آفاق السماء أربعة أشهر، قال يزيد:

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لضعف عباد بن عبد الله وهو الأسدى الكوفي (التقريب ص٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري، وفي الأصل صحف إلى: «غشام».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده حسن، وأخرجه البستي بسند حسن من طريق الفضيل بن عياض عن منصور به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري من طريق العوفي به وسنده ضعيف ويتقوىٰ بسابقه.

<sup>(</sup>٥) سنده ضعيف لأن أبا يحيى القتات لين الحديث (التقريب ص٦٨٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات من طريق منصور عن مجاهد لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد والطبري. (٨) سنده ضعيف لإرسال إبراهيم.

واحمرارها: بكاؤها(۱)، وهكذا قال السدي الكبير(۲)، وقال عطاء الخراساني: بكاؤها أن تحمر أطرافها(۳). وذكروا أيضاً في مقتل الحسين أنه ما قلب حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط، وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت حجارة، وفي كل من ذلك نظر، والظاهر أنه من سخف الشيعة وكذبهم ليعظموا الأمر ولا شك أنه عظيم، ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين ولم يقع شيء مما ذكروه، فإنه قد قتل أبوه علي بن أبي طالب وهو أفضل منه بالإجماع، ولم يقع شيء من ذلك، وعثمان بن عفان قتل محصوراً مظلوماً ولم يكن شيء من ذلك، وعثمان بن عفان قتل محصوراً مظلوماً المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك ولم يكن شيء من ذلك. وهذا رسول الله وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة، يوم مات لم يكن شيء مما [ذكروه](٤). ويوم مات إبراهيم ابن النبي المسفت الشمس فقال الناس: خسفت لموت إبراهيم! فصلى بهم رسول الله على صلاة الكسوف خطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته(٥).

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي إِسَرَهِ بِلَ مِنَ ٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُهُينِ ﴾ يمتن عليهم تعالى بذلك حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم، وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة.

وقوله: ﴿مِن فِرْعَوْتُ إِنَّهُم كَانَ عَالِيًا ﴾ أي: مستكبراً جباراً عنيداً كقوله: ﴿إِنَّ فِرْعَوْتَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [القصص: ٤] من المسرفين فكان فرعان ؛ أي: مسرفاً في أمره سخيف الرأي على نفسه.

وقوله: ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى عِلْمٍ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ع ٱلْعَالَمِينَ ﴾ على من هم بين ظهريه (٢٠).

وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك، وكان يقال: إن لكل زمان عالماً (٧)، وهذا كقوله تعالى: ﴿قَالَ يَنْمُوسَى إِنِّ اَصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [الأعراف: ١٤٤] أي: أهل زمانه ذلك كقوله لمريم عَلَيْكُ عَلَى نِسْكَةِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٢] أي: في زمانها فإن خديجة على إما أفضل منها أو مساوية لها في الفضل، وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.

وقوله: ﴿وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيَكِ ﴾ أي: من الحجج والبراهين وخوارق العادات ﴿مَا فِيهِ بَلَتُوًّا مُّيِدِكُ ﴾ أي: اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به.

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد (التقريب ص٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري روايته لهذا المتن غير مقبولة لأن السدي يتشيع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء، وسنده ضعيفٌ لإرسال عطاء.

<sup>(</sup>٤) في (خ): «ذكره».

<sup>(</sup>٥) أُخَرِجُه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة ﷺ. (صحيح البخاري، الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس ح١٠٤٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

# ﴾ ﴿ إِنَّ هَنَوُلَآءِ لَيَقُولُونَ ۞ إِنْ هِىَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلأُولَىٰ وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ۞ فَأْتُواْ بِعَابَآيِنَآ إِن كُسْتُمْ صَادِقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعَ وَالَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكَنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞﴾.

يقول تعالى منكراً على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنيا ولا حياة بعد الممات ولا بعث ولا نشور، ويحتجّون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا، فإن كان البعث حقاً ﴿فَأْتُوا بِنَابَآبِنَا إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿ وهذه حجة باطلة وشبه فاسدة، فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في هذه الدار الدنيا بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها، يعيد الله العالمين خلقاً جديداً، ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداً، يوم تكونون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً.

ثم قال تعالى متهدداً لهم ومتوعداً ومنذراً لهم بأسه الذي لا يُردِّ كما حلَّ بأشباههم ونظرائهم من المشركين المنكرين للبعث كقوم تُبَّع، وهم سبأ، حيث أهلكهم الله وخرَّب بلادهم وشردهم في البلاد، وفرقهم شذر مذر، كما تقدم ذلك في سورة سبأ، وهي مصدَّرة بإنكار المشركين للمعاد، وكذلك ههنا شبههم بأولئك وقد كانوا عرباً من قحطان، كما أن هؤلاء عرب من عدنان، وقد كانت حِمير وهم: سبأ كلما ملك فيهم رجل سموهُ تُبَّعاً، كما يقال: كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، وفرعون لمن ملك مصر كافراً، والنجاشي لمن ملك الحبشة وغير ذلك من أعلام الأجناس.

ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند، واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه، واتسعت مملكته وبلاده، وكثرت رعاياه وهو الذي مصَّر الحيرة (۱) فاتفق أنه مرَّ بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية، فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار، وجعلوا يقرونه بالليل فاستحيا منهم وكفَّ عنهم، واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كانا قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له على هذه البلدة، فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان، فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن، فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة، فنهياه عن ذلك أيضاً وأخبراه بعظمة هذا البيت، وأنه من بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان، فعظمها وطاف بها وكساها الملاء والوصائل والحبر، ثم كرَّ راجعاً إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه، وكان إذ ذاك دين موسى عليه الصلاة والسلام فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح عليه الصلاة والسلام، فتهوَّد معه علمة أهل اليمن.

وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة (٢)، وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا ومما لم نذكر. وذكر أنه ملك دمشق وأنه كان إذا استعرض الخيل صفّت له الخيل من دمشق إلى اليمن. ثم ساق من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة عليه، عن النبي عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «حيَّر الحيرة».

<sup>(</sup>۲) ينظر سيرة ابن هشام ١٩/١.

قال: «ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ ولا أدري تُبَّع لعيناً كان أم لا؟ ولا أدري ذو القرنين نبياً كان أم ملكاً؟»(١) وقال غيره: «عزير أكان نبياً أم لا؟»(٢) وهكذا رواه ابن أبي حاتم، عن محمد بن حماد الطُّهرانيِّ (٣) عن عبد الرزاق. قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق، ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعاً: «عزير لا أدري أنبياً أم لا؟ ولا أدري أُلُعِنَ تُبَّعٌ أم لا؟»(٤) ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكأنه والله أعلم كان كافراً ثم أسلم وتابع دين الكليم (٥) على يدي من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح ﷺ، وحجَّ البيت في زمن الجُرهميّين، وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحبر ونحر عنده ستة آلاف بدنة وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى اليمن.

وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أبي بن كعب، وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس على وكعب الأحبار وإليه المرجع في ذلك كله، وإلى عبد الله بن سلام أيضاً وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا روى قصته وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على الحافظ ابن عساكر في بعض السياقات ترجمة تُبَّع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل، فإن تُبَّعاً هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه على يديه، ثم لما مات عادوا بعده إلى عبادة النيران والأصنام، فعاقبهم الله تعالى كما ذكره في سورة سبأ، وقد بسطنا قصتهم هنالك ولله الحمد والمنة.

وقال سعيد بن جبير: كسا تُبَّع الكعبة، وكان سعيد ينهى عن سبِّه (٦)، وتُبَّع هذا هو تُبَّع الأوسط، واسمه: أسعد أبو كريب بن ملكيكرب اليماني(٧)، ذكروا أنه ملك على قومه ثلاثمائة سنة وستاً وعشرين سنة، ولم يكن في حِمير أطول مدة منه، وتوفى قبل مبعث رسول الله ﷺ بنحو من سبعمائة سنة. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبى في آخر الزمان اسمه أحمد، قال في ذلك شعراً واستودعه عند أهل المدينة، فكانوا يتوارثونه ويروونه خلفاً عن سلف، وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول الله ﷺ في داره وهو:

لكنت وزيراً له وابن عل وفرجت عن صدره كل غمم

شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسب فلو ملَّ علمري إلى علمرو وجاهدت بالسيف أعداءه

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٣٦/١) وصدره صححه ابن عبد البر (جامع بيان العلم وفضله ٢/٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود من طريق عبد الرزاق به (السنن، السنة، باب في التخيير بين الأنبياء ح٤٦٧٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٣٩٠٨).

<sup>(</sup>٣) في (ث): [الطبراني]، والصواب: الطهراني، وهو أبو عبد الله من طهران الري لا من طهران أصبهان.

<sup>(</sup>٤) يشهد له ما رواه أبو داود في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) في (ث) و(ق): [الخليل].

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن تميم بن عبد الرحمٰن عن سعيد بن جبير وفيه تميم بن عبد الرحمٰن ذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتا عنه (الجرح والتعديل ٢/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر جمهرة أنساب العرب ص٤٣٨.

وذكر ابن أبي الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء في الإسلام فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين، وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: «هذا قبر حُبي ولميس»، وروي حبي وتماضر ابنتي تُبَّع، ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئاً، وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. وقد ذكرنا في سورة سبأ شعراً في ذلك أيضاً.

قال قتادة: ذُكر لنا أن كعباً كان يقول في تُبَّع نُعِتَ نَعتَ الرجل الصالح: ذمَّ الله تعالى قومه ولم يذمه. قال: وكانت عائشة في تقول: لا تسبوا تُبَّعاً فإنه قد كان رجلاً صالحاً (١).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن أبي زرعة ـ يعني: عمرو بن جابر الحضرمي، قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي رها عن أبي زرعة ـ يعني: «لا تسبوا تُبَعاً فإنه قد كان أسلم»(٢).

ورواه الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة به (٣).

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بزّة، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس على عن على النبي على قال: «لا تسبُّوا تُبَعاً فإنه قد أسلم»(٤).

وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا معمر، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة ولله قال: قال رسول الله علي الدري تُبَّع نبياً كان أم غير نبي (٥) وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبي حاتم كما أورده ابن عساكر: «لا أدري تُبَّع كان لعيناً أم لا» فالله أعلم ورواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى البدي، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفاً (٦). وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمران أبو الهذيل، أخبرني تميم بن عبد الرحمٰن قال: قال عطاء بن أبي رباح لا تسبُّوا تُبَّعاً فإن رسول الله على عن سبه (٧).

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَكُوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبِنَ ۞ مَا خَلَقْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَئِكِنَّ ٱكُثَرَهُمُّ لَا يُعْنِى مُوْلً عَن مَوْلً شَيْئًا وَلَا هُمَّ يُنصَرُونَ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ يَوْمَ ٱلفَضَلِ مِيقَاتُهُمُّ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِى مُوْلً عَن مَوْلً شَيْئًا وَلَا هُمَّ يُنصَرُونَ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل كقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآةَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ۞﴾ [ص] وقــــال تـــعــــالـــــــى:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري من طريق قتادة به، وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع عائشة رهي وقول عائشة له شاهد يأتي في رواية الإمام أحمد وعبد الرزاق فقد روي من عدة طرق.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في الروايتين التاليتين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد عن حسن بن موسىٰ به، وقال محققوه: حسن لغيره (المسند ٣٧/ ٥١٩ ح٠٢٨٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٢٩٦/١١ ح٢٠١٣) قال الهيثمي: فيه أحمد بن أبي بزَّة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. (مجمع الزوائد ٧٦/٨)، ولا يضر إذ يشهد له سابقه.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه وصحته قبل عدة روایات. (٦) تقدم تخریجه وصحته قبل عدة روایات.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه، وسنده مرسل ويتقوىٰ بما سبق.

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمُحَرِّشِ ٱلْكَدِيمِ ۞﴾ [المؤمنون].

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنَّهُمَّ أَجْمَعِينَ ﴾ وهو يوم القيامة يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق، فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين.

وقوله: ﴿مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي: يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلًى عَن مَوْلًى فَي الشَّورِ فَلاَ أَنسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَهِذِ وَلَا يَسَاءَلُونَ إِنَّ اللَّهُ وَلَا المَعارج: ١٠، ١١] أي: لا يَسَاءَلُونَ إِنَّ اللهِ عَن حاله وهو يراه عياناً.

وقوله: ﴿وَلَا هُمُ يُنْصَرُونَ﴾ أي: لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من خارج، ثم قال: ﴿إِلَّا مَن رَحِم الله ﷺ لخلقه ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ﴾ أي: هو عزيز ذو رحمة واسعة.

﴾ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ۞ طَعَامُ الأَثِيمِ ۞ كَالْمُهْلِ يَغْلِى فِي الْبُطُونِ ۞ كَغَلِّي الْحَمِيمِ ﴾ ۞ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ الْجَمِيمِ ۞ ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ. مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۞ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ إِلَّكَ أَنتَ إِلْكَ أَنتَ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ. تَنْتَرُونَ ۞ ﴿ .

يقول تعالى مخبراً عما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ۗ ﴿ طَمَامُ الْأَثِيمِ ۗ فَهَا الْأَثِيمِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمٰن، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلاً ﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ كَا كُمَامُ اللَّهُ مِن فقال: طعام اليتيم، فقال أبو الدرداء ﴿ إِنْ شَجرة الزقوم طعام الفاجر (٢)؛ أي ليس له طعام من غيرها.

قال مجاهد: ولو وقعت قطرة منها في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم (٣)، وقد تقدم نحوه مرفوعاً.

وقوله: ﴿ كَالْمُهْلِ﴾ قالوا: كعكر الزيت ﴿ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۞ كَغَلِي الْحَمِيمِ ۞ أي: من حرارتها ورداءتها.

وقوله: ﴿خُذُوهُ﴾ أي: خذوا الكافر، وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية خذوه، ابتدرَه سبعون ألفاً منهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك / ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيىٰ عن مجاهد عن ابن عباس، وأبو يحيىٰ هو القتات لين الحديث كما في التقريب، وله شاهد مرفوع يقوي تقدم ذكره.

وقوله: ﴿فَأَعْتِلُوهُ﴾ أي: سوقوه سحباً ودفعاً في ظهره. قال مجاهد: ﴿خُذُوهُ فَآعْتِلُوهُ﴾ أي: خذوه فادفعوه (١١).

وقال الفرزدق:

ليس الكرام بناحليك أباهم حتى تُردَّ إلى عطيَّة تُعتَلُ (٢) ﴿ إِلَى سَوَاءِ الْمَحِيمِ ﴿ إِلَى سَوَاءِ الْمَحِيمِ ﴿ إِلَى سَوَاءِ الْمَحِيمِ ﴾ كقوله: ﴿ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُأُسِهِ، مِن عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴾ كقوله: ﴿ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْمَحْمِيمُ ﴾ [الحج] وقد تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد، فتفتح دماغه ثم يصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه، فيسلت ما في بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبيه، أعاذنا الله تعالى من ذلك. وقوله تعالى: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ اللَّهُ عَلَى وَجِهِ التهكم والتوبيخ.

وقال الضحاك، عن ابن عباس: أي: لست بعزيز ولا كريم (٣).

وقوله: ﴿إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِ، تَمْتَرُونَ ۞﴾ كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۞ هَانِهِ ٱلنَّالُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ أَفَسِحُّ هَاذَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبُصِرُونَ ۞﴾ [الطور] ولهذا قال تعالى ههنا: ﴿إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِ، تَمْتَرُونَ ۞﴾.

﴿ وَعُمُونِ ۞ يَبْسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾ وَمِنْتُ وَعُمُونِ ۞ يَبْسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَدِيلِينَ ۞ كَذَلِكَ وَزَوْجَنَهُم مِحُورٍ عِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ مَامِنِينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ مَامِنِينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْكُوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَلُ وَوَقَنَهُمْ عَذَابَ الْمَجِيمِ ۞ فَضَلًا مِن زَبِكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمَظِيمُ فَضَلًا مِن زَبِكَ ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْمَظِيمُ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ ۞ .

لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء ولهذا سمي القرآن مثاني، فقال: ﴿إِنَّ اللهُ فِي الدَّنِيا ﴿فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾ أي: في الآخرة وهو الجنة، قد أمنوا فيها من الموت والخروج، ومن كل هم وحزن وجزع (٥) وتعب ونصب، ومن الشيطان وكيده وسائر الآفات والمصائب ﴿فِي جَنَّنتِ وَعُيُونٍ ﴿ فَي وهذا في [مقابل](٢) ما أولئك فيه من شجرة الزقوم وشرب الحميم، وقوله تعالى: ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ ﴾ وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها

<sup>(</sup>١) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) ديوان الفرزدق ٢/ ٧٢٢ واستشهد به الطبري.

<sup>(</sup>٣) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس فيه.

<sup>(</sup>٤) سنده ضعيف جداً لأن أبا بكر الهذلي متروك (التقريب ص٦٢٥).

<sup>(</sup>٥) في (ث): [وجوع].(٦) في (خ) و(ذ): «مقابلة».

﴿ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾ وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك [كالريش](١) وما يلبس على أعالي القماش ﴿ مُتَقَيلِينَ ﴾ أي: على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره.

وقوله: ﴿كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورٍ عِينِ ﴿ أَي: هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحسان الحور العين اللاتي ﴿ لَمُ يَطْمِثُهُنَ إِنْسُ فَبَلَهُمْ وَلَا جَانَ ﴾ [الرحمٰن: ٥٦]، ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَلَا جَانُ ﴾ [الرحمٰن] . وَالْمَرْجَانُ ﴾ [الرحمٰن] .

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا نوح بن حبيب، حدثنا نصر بن مزاحم العطار، حدثنا عمر بن سعد، عن رجل، عن أنس رفعه نوح قال: لو أن حوراء بزقت في بحر لجيّ لعذب ذلك الماء لعذوبة ريقها (٢).

وقوله: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ أَي: مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه بل يحضر إليهم كلما أرادوا.

وقوله: ﴿لَا يَذُوفُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ ﴾ هذا استثناء يؤكد النفي فإنه استثناء منقطع، ومعناه أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله على قال: «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت» (٣). وقد تقدم الحديث في سورة مريم عليها الصلاة والسلام.

وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي مسلم الأغر، عن أبي سعيد وأبي هريرة والله على قالا: قال رسول الله والله الله المحلة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً (واه مسلم عن إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق به (۵). هكذا يقول أبو إسحاق، وأهل العراق يقولون: أبو مسلم الأغر، وأهل المدينة يقولون: أبو عبد الله الأغر.

وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: حدثنا أحمد بن حفص، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج هو ابن حجاج، عن [قتادة]<sup>(٢)</sup>، عن عبيد الله بن عمرو، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله ﷺ: «من اتقى الله دخل الجنة ينعم فيها ولا يبأس ويحيا فيها فلا يموت، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه»<sup>(٧)</sup>.

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سليم (٨) بن عبيد الله الرقي، حدثنا مصعب بن إبراهيم، حدثنا عمران بن الربيع الكوفي، عن

<sup>(</sup>۱) في (ذ): «كالرياش». (۲) سنده ضعيف لجهالة الراوي عن أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة مريم آية ٣٩. (٤) سنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، الجنة وصفة نعيمها، باب في دوام نعيم أهل الجنة (ح٢٨٣٧).

<sup>(</sup>٦) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل صحف إلى: «عبادة».

<sup>(</sup>٧) يشهد له سابقه في صحيح مسلم.(٨) في (ق) و(ث): [سليمان].

يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر على قال: سئل نبي الله على: أينام أهل الجنة؟ فقال على: «النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون»(۱). وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره، حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصري، حدثنا المقدام بن داود، حدثنا عبد الله بن المغيرة، حدثنا سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله على قال: قال رسول الله على: «النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون»(۲).

وقال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن يعقوب، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي قال: قيل يا رسول الله: هل ينام أهل الجنة؟ قال على: «لا، النوم أخو الموت»، ثم قال: لا نعلم أحداً أسنده عن ابن المنكدر عن جابر رضي الا الثوري ولا عن الثوري إلا الفريابي (٣)، هكذا قال، وقد تقدم خلاف ذلك، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ لَلْمَحِيمِ ﴾ أي: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم وسلَّمهم ونجَّاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم، فحصل لهم المطلوب ونجاهم من المرهوب، ولهذا قال: ﴿فَضَّلًا مِن رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ أَي: إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم كما ثبت في الصحيح عن رسول الله على أنه قال: «اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال على: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»(٤).

وقوله: ﴿ فَإِنَّمَا يَشَرَّنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ ﴿ أَي: إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلاً واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها ( أعلاها ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ ﴾ أي: يتفهمون ويعلمون.

ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف وعاند قال الله تعالى لرسوله على مسلياً له وواعداً له بالنصر، ومتوعداً لمن كذبه بالعطب والهلاك.

﴿ فَٱرْتَقِبَ ﴾ أي: انتظر ﴿ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ ﴾ أي: فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة، فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين كما قال تعالى: ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِتًا إِنَ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ الْقَلْلِمِينَ وَلَا تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيْوَةِ اللَّهُ أَنْ وَيُقِمَ يَقُومُ الْأَشْهَالُ ﴾ [المجادلة]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيْوَةِ اللَّهُ أَيْنَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَالُ ﴾ ويَقُم لَا يَنْفَعُ الظّللِمِينَ مَعْدِرَتُهُم مَّ وَلَهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّادِ ﴾ [غافر].

آخر تفسير سورة الدخان، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط ۱/۲۰۰ ح۹۲۳) ونسبه الهيثمي إلى الطبراني في الأوسط والبزار وقال ورجال البزار رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۱۰/۵۱) وصححه السيوطي في الدر المنثور، والألباني بطرقه (السلسلة الصحيحة ح۱۰۸۷).

<sup>(</sup>٢) في سنده عبد الله بن محمد بن المغيرة ضعفه العقيلي (الضعفاء الكبير ٢/ ٣٠١)، وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ٥/ ١٥٨) وقد تابعه محمد بن يوسف الفريابي كما في الرواية التالية:

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٣٥١٧) وحكمه كما في الرواية قبل السابقة.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل (ح٦٤٦٧).

<sup>(</sup>٥) من (ق) و(ث).





### تفسيسر سُوُوُرُ الْمِنَالِثُمُّ الْمِيْرِيْ سُوُوُرُ الْمِنَالِثُورِيْنِ

## بعرائ الركار الراجع

﴿ حَمَّ ﴿ مَنْ نَذِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ اِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِى خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّةٍ ءَايَثُ لِقَوْمٍ بُوقِتُونَ ۞ وَاخْلِنَافِ ٱلنَّالِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِن رِّزْقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَثُ لِقَوْمٍ يَقْقِلُونَ ۞﴾.

يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه [ونعمه] (١) ، وقدرته العظيمة التي خلق بها السموات والأرض، وما فيهما من المخلوقات المختلفة والأجناس، والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات، وما في البحر من الأصناف المتنوعة، واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبين لا يفتران، هذا بظلامه وهذا بضيائه، وما أنزل الله تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه، وسماه رزقاً لأن به يحصل الرزق فَيَا بِهِ ٱلدَّرْضَ بَعْدَ مَرْتِها في أَي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء.

وقوله: ﴿وَتَصَرِيفِ الرِيَحِ ﴾ أي: جنوباً وشآماً ودبوراً وصباً، برية وبحرية، ليلية ونهارية. ومنها ما هو للمطر، ومنها ما هو للقاح، ومنها ما هو غذاء للأرواح ومنها ما هو عقيم لا ينتج، وقال أولاً: ﴿ لاَينَتِ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ ثم يوقنون ثم يعقلون وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى، وهذه الآيات شبيهة بآية البقرة وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّهِ مِن السَّمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَثَ فِيها مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاينَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللَّهُ عَن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاينَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللهُ إِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاينَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللهُ اللهُ إِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاينَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ إِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاينَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ إِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاينَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللهِ اللهُ إِن اللهُ إِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاينَتِهِ وَقَرْمِي اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ إِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاينَتِهِ وَقَرْمِ يَعْقِلُونَ اللهِ اللهُ إِن اللهُ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ إِنْ إِلْهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُونِ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ

وقد أورد ابن أبي حاتم ههنا عن وهب بن منبه أثراً طويلاً غريباً في خلق الإنسان من الأخلاط الأربعة.

﴿ يَلْكَ مَايَنَتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فِأَيِ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّهِ وَمَايَنِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَيْهِ ﴾ يَمْمَ عَالِثَ اللّهِ ثَنْكَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعِيَّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَإِذَا عِلِمَ مِنْ مَايَنِنَا شَيْئًا أَتُخَذَهَا هُزُوا أَوْلِكَيِكَ لَمْتُم عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ قِن وَرَآيِهِم جَهَنَمُ وَلا يُعْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلا مَا أَغَذُوا مِن دُونِ اللّهِ أَوْلِيَاةً وَلَمْتُم عَذَابٌ عَظِيمُ ۞ هَذَا هُدُنَّ وَالّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِجْدٍ أَلِيدُ ۞﴾.

يقول تعالى: ﴿ يَلُكَ ءَايَثُ اللَّهِ ﴾ يعني: القرآن بما فيه من الحجج والبينات ﴿ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

أي: متضمنة الحق من الحق، فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ثم قال تعالى: ﴿وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَيْدٍ ﴿ اللهِ أَي أَفاكُ في قوله، كذاب حلاف مهين أثيم في فعله وقلبه كافر بآيات الله ولهذا قال: ﴿ يَتَمَعُ اَينتِ اللهِ تُنْكَى عَلَيهِ ﴾ أي تُقرأ عليه ﴿ ثُمَّ يُصِرُ ﴾ أي: على كفره وجحوده استكباراً وعناداً ﴿ كَأَن لَم يَسْمَعُها ﴾ أي: كأنه ما سمعها ﴿ فَبَشِرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أي فأخبره أن له عند الله تعالى يوم القيامة عذاباً أليماً موجعاً.

﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْئًا أَغَذَهَا هُزُواً ﴾ أي: إذا حفظ شيئًا من القرآن كفر به واتخذه سخريًا وهزواً ﴿ أُولَئِكَ لَمُنْمَ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ أي: في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به، ولهذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رفي قال: نهى رسول الله ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (١).

ثم فسَّر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال: ﴿ مِن وَرَابِهِم جَهَنَّم ﴾ أي: كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة ﴿ وَلا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْنا ﴾ أي: لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ﴿ وَلا مَا اَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيَأَة ﴾ أي: ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيئاً ﴿ وَلَا مَا اَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ وَتعالى: ﴿ هَذَا هُدُنَ ﴾ يعني: القرآن ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَتِ رَبِّم مَا لَمُ عَذَابٌ مِن رِجْزٍ أَلِيدُ ﴾ وهو [المؤلم] (٢) الموجع.

َ ﴿ ﴿ ﴾ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَايِهِ وَلَعَلَكُمْ مَشَكُرُونَ ۗ ۞ وَسَخَرَ لَكُمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ۞ قُل لِلّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيّامَ اللّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِدِيَّ وَمَنْ إِسَاءَ فَعَلَيْمًا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُونَ أَيْكُمْ تُرْجَعُونَ ۞﴾.

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر ﴿لِتَجْرِى ٱلْفُلَكُ ﴾ وهي السفن فيه بأمره تعالى، فإنه هو الذي أمر البحر بحملها.

﴿ وَلِنَبْنَعُوا مِن فَضَلِهِ ﴾ أي: في المتاجر والمكاسب ﴿ وَلَقَلَكُمُ تَشَكُّرُونَ ﴾ أي: على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق (٣) القاصية، ثم قال تعالىٰ: ﴿ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْمَحْدِبِ وَالْجَبَالُ والبحار والأنهار، وجميع ما تنتفعون به؛ أي: الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه ولهذا قال: ﴿ جَمِعًا مِنَةً ﴾ أي: من عنده وحده لا شريك له في ذلك، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴿ وَهَا لِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴿ وَهَا لِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَعْمَ المَّالِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وروى ابن جرير من طريق العوفي، عن ابن عباس: ﴿وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِنَّةً﴾ كل شيء هو من الله. وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه، فذلك جميعاً منه ولا ينازعه فيه المنازعون، واستيقن أنه كذلك(٤).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا الفريابي، عن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم (ح١٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المقلق». (٣) من (ق) و(ث).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به.

سفيان، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن أبي أراكة قال: سأل رجل عبد الله بن عمرو والله قال: ممّ خلق الخلق؟ قال: من النور والنار والظلمة والثرى. قال: وائت ابن عباس فاسأله، فأتاه فقال له مثل ذلك، فقال: ارجع إليه فسله مِم خلق ذلك كله؟ فرجع إليه فسأله فتلا ﴿وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْاَرْضِ جَمِيعًا مِنّهُ ﴾ (١). هذا أثر غريب وفيه نكارة ﴿إِنّ فِي ذَلِك لَايَتِ لِقَوْمٍ يَنَفَكَّرُونَ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ أي: ليصفحوا عنهم [ويتحملوا] (٢) الأذى منهم وكان هذا في ابتداء الإسلام، أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك [كالتأليف لهم] (٣)، ثم لما أصرُّوا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا روي عن ابن عباس وقتادة (٤).

وقال مجاهد: ﴿لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ لا ينالون نعم الله تعالى(٥).

وقوله: ﴿لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكَسِبُونَ﴾ أي: إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله ﷺ مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة، ولهذا قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ مَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمُ إِلَىٰ رَبِّكُو تُرْجَعُونَ فِي الآخرة، ولهذا قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ مِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمُ إِلَىٰ رَبِّكُو تُرْجَعُونَ فِي الآخرة وَمَنْ أَسَاءَ فَعَرفون بأعمالكم عليه، [فيجزيكم](٢) بأعمالكم عيرها وشرها.

َ ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِنَبَ وَالْفَكُمْ وَالنَّبُوُةَ وَرَزَقَنَهُم مِنَ الطَّبِنَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۗ وَءَاتَيْنَهُم بَيْنَتُ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلَمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْنَهُم وَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُوكَ ۚ ﴿ ثُمَّ جَعَلَنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَبَعْهَا وَلَا نَتَبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا لَمَنْ مَنْهُمُ مَا لَا لَمَ اللّهِ شَيْئًا وَإِنّ ٱلطَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَاللّهُ وَإِنّ ٱلمُنْقِينَ كَلّ مَنْهُمْ مَا وَلِيَآءُ بَعْضٌ وَاللّهُ وَلِي ٱلْمُنْقِينَ عَلَيْهُمْ مَا وَلِياآءُ بَعْضٌ وَاللّهُ وَلِي ٱلْمُنْقِينَ عَلَيْهُمْ مَا وَلِياآءُ بَعْضُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُمْ الْعَلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَاللّهُ وَلِي ٱللّهُ عَلَى مُنْ اللّهِ شَيْئًا وَإِنّ ٱلطَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآءُ بَعْضٍ وَاللّهُ وَلِي ٱللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِي اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْهُمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْمُ وَلَاللّهُ وَلَى الْمُلْلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآءُ بَعْضٍ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُمْ مُؤْلِينًا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال

يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله المملك فيهم، ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَالَيْنَا بَنِي ٓ إِسْرَ عِيلَ ٱلْكِئْبَ وَلَلْكُمْ وَٱلنَّبُوهُ وَرَزَقْنَهُم مِنَ الْطَيِّبَتِ ﴾ أي: في زمانهم ﴿وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْطَيِّبَتِ أَي: في زمانهم ﴿وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْطَيِّبَتِ أَي: في زمانهم ﴿وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ أي: حججاً وبراهين وأدلة قاطعات، فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة، وإنما كان ذلك بغياً منهم على بعضهم بعضاً ﴿إِنَّ رَبَّكَ ﴾ يا محمد ﴿يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ ﴾ أي: سيفصل بينهم بحكمه العدل، وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم، ولهذا قال: ﴿ثُمَّ جَعَلَنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلأَمِّرِ فَٱتَبِعَهَا ﴾ أي: المبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وقال ههنا: ﴿وَلَا نَتَبِعُ أَهْوَاءَ

<sup>(</sup>۱) أبو أراكه لم أقف على ترجمته، وضعف متنه الحافظ ابن كثير، وأخرجه عبد الرزاق من طريق حميد الأعرج أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): «ويحتملوا». (٣) في (خ): «لتأليف قلوبهم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس، ويتقوى بما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) في (ذ): «فيجازيكم».(٧) من (ق) و(ث).

ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ ٱوَلِيَآهُ بَعْضِ ۗ أي: وماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاً فإنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً وهلاكاً.

﴿ وَاللَّهُ وَلِى النَّورِ وَالذِّينِ كَفُرُوا أُولِياؤُهُمُ الطَّاعُوتِ يَخْرِجُونُهُم مِنَ الطَّاعُوتِ يَخْرِجُونُهُم مِنَ النَّورِ إلى الظّلمات، ثم قال: ﴿ هَذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ ﴾ يعني: القرآن ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ .

﴿ ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِيحَتِ سَوَاَءَ تَحْيَنَهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَاءَ مَا يَخَكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ اللّهُ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْمَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ أَفْرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَنَهُ وَأَضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ .

يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون كما قال: ﴿لا يَسْتَوَى أَصَّخَبُ ٱلنَّارِ وَأَصِّحَبُ ٱلْجَنَّةِ وَمَ الْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ إِلَا يَسْتَوَى أَصَّحَبُ ٱلنِّينَ الْجَرَّحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ أَصَحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّيْعَاتِ اللَّهِ وَتَعالَى: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْمَرَّحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ أي: عملوها وكسبوها ﴿ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءٌ تَحَيَّهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَي اللَّهُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءٌ تَحَيَّهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَي اللَّهُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءً تَحَيِّهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَي اللَّهُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ اللَّهُ وَعَلَيْهُمْ اللَّهُ وَعَمِلُوا السَّلِحَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا مؤمل بن إهاب، حدثنا [مكبر] بن عثمان التنوخي، حدثنا الوَضين بن عطاء، عن يزيد بن مرثد الهمداني الصنعاني (٢)، عن أبي ذرِّ ﴿ الله قال: إن الله تعالى بنى دينه على أربعة أركان، فمن صبر عليهنَّ ولم يعمل بهنَّ لقي الله من الفاسقين، قيل: وما هن يا أبا ذرَّ؟ قال: يسلم حلال الله لله، وحرام الله لله، وأمر الله لله، ونهي الله لله لا يؤتمن عليهن إلا الله.

قال أبو القاسم على: «كما أنه لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار»(٣). هذا حديث غريب من هذا الوجه.

وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أنهم وجدوا حجراً بمكة في أسِّ الكعبة مكتوب عليه: تعملون السيئات وترجون الحسنات أجل كما يجتنى من الشوك العنب<sup>(٤)</sup>.

وقد روى الطبراني من حديث شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي الضحى، عن مسروق أن تميماً الداري قام ليلة حتى أصبح يردِّد هذه الآية: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَجَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) كذا في (مح) ولسان الميزان، وفي الأصل صحف إلى: «بكير».

<sup>(</sup>٢) في (ق): [الناجي] وفي (ث): [الباجي].

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان من طريق مكبر بن عثمان به (المجروحين ٣/ ٤١) وسنده ضعيف لضعف مكبر بن عثمان التنوخي قال ابن حبان منكر الحديث جداً (ينظر لسان الميزان ٦/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية ١٩٦١).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ٢/ ٥٠ وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام من طريق هشيم عن حصين عن أبي الضحى به فضائل القرآن ص٧٩ رقم ١٨٢، وهذان الطريقان يقوي أحدهما الآخر، إذا سمع مسروق تميماً الداري.

ولهذا قبال [تبعبالي: ﴿سَانَهُ مَا يَعَكُمُونَ﴾ وقبال] (١): ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْمَقِ ﴾ أي: بالعدل ﴿وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

ثم قال: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ أُغَّذَ إِلَهُمُ هَوَنُهُ﴾ أي: إنما يأتمر بهواه، فما رآه حسناً فعله وما رآه قبيحاً تركه، وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، وعن مالك فيما روي عنه من التفسير لا يهوي شيئاً إلا عبده.

وقوله: ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾ يحتمل قولين:

أحدهما: وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك، والآخر وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه.

والثاني: يستلزم الأول ولا ينعكس.

﴿ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْمِهِ وَقَلِمِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِمِ غِشَوَةً ﴾ أي: فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئاً يهتدي به ولا يرى حجة يستضيء بها، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ فَمَن يُهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ مَن يُعْدِلِ اللَّهُ فَكَلَا مَذَكَّرُونَ ﴾ ولهذا قال تعالى: ﴿ مَن يُعْدِلِ اللَّهُ فَكَلَا مَادِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَعُونَ ﴾ [الأعراف].

﴿ وَقَالُواْ مَا هِىَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَمُثَم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ ثُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ اثْتُوا بِتَابَابِنَاۤ إِن كُسُتُر صَدِيقِينَ ۞ قُلِ اللّهُ رِيُجِيدِكُرُ ثُمَّ يُمِينُكُرُ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِينَدَةِ لَا رَبِّبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾.

يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد ﴿وَقَالُواْ مَا فِي إِنَّا مَنُونُ وَغَيَّا ﴾ أي: ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة، وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد، وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البداءة والرجعة، وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية (٢) المنكرون للصانع، المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، وكابروا المعقول وكذبوا المنقول ولهذا قالوا: ﴿وَمَا يُبْلِكُا إِلّا اللّهُورُ ﴾ قال الله تعالى: ﴿وَمَا لَمُم بِنَاكِ وَنَا عَلَى مِنْ وَلِيدٌ أَلِلاً يَظُنُونَ ﴾ أي: يتوهمون ويتخيلون فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على الله ونهاره وفي رواية: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جداً فقال: حدثنا أبو كريب، حدثنا سفيان بن عينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن المسيب، عن أبي هريرة على غريب جداً فقال: حدثنا أبو كريب، حدثنا سفيان بن عينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عليه، عن النبي على قال: «كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو عن أبي هريرة عليه، عن النبي قية قال: «كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو عن أبي هريرة عن النبي عن النبي قال: «كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو

<sup>(</sup>١) زيادة من (مح).

<sup>(</sup>٢) أي: الذين يقولون بالدور والتسلسل وهو اعتقاد باطل.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، التفسير، سورة الجاثية (ح٤٨٢٦) وصحيح مسلم، الألفاظ من الأدب، باب النهي عن سب الدهر (ح٢٧٤٠)، وسنن أبي داود، الأدب، باب في الرجل يسب الدهر (ح٢٧٤٠)، والسنن الكبرى للنسائي (ح١٦٦٨).

الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا، فقال الله تعالى في كتابه: ﴿وَقَالُواْ مَا هِىَ إِلَّا حَيَانُنَا اَلدُنَيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُنّا الله عِلَى الله الله الله الله عَلَى: «يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»(۱)، وكذا رواه ابن أبي حاتم، عن أحمد بن منصور، عن شريح بن النعمان، عن ابن عيينة مثله. ثم روى عن يونس، عن ابن وهب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عليه قال: قال رسول الله عليه: «قال الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار» وأخرجه صاحبا [الصحيح](٢) والنسائي من حديث يونس بن يزيد به (٣).

وقال محمد بن إسحاق: عن العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن أبي هريرة ولله الله على: قال «يقول الله تعالى: استقرضت عبدي فلم يعطني وسبني عبدي، يقول وادهراه وأنا الدهر»(٤).

قال الشافعي وأبو [عبيدة] وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله على: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» كانت العرب في [جاهليتهم] (٢) إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر، [فينسبون] (٧) تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله تعالى فكأنهم إنما سبوا الله كان لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال، هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد، والله أعلم، وقد غَلَط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدّهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذاً من هذا الحديث.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتُلُ عَلَيْهِمْ ءَايَثُنَا بِيَسْتِ ﴾ أي: إذا استُدِلِّ عليهم وبُيِّن لهم الحق، وأن الله تعالى قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها ﴿ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَا أَن قَالُوا اَتْتُوا بِعَابَابِنَا إِن كُشَتُمْ صَدِقِينَ ﴾ أي: أحيوهم إن كان ما تقولونه حقاً. قال الله تعالى: ﴿ قُلُ اللّهِ يُجِيكُو ثُمُ يُمِينُكُو ﴾ أي: كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُم الْمَوْتُنَا فَأَحَيْتُم مُّ ثُمَّ يُعِيتُكُم الله يَعْدِيكُم ﴾ [البقرة: ٢٨] أي: الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ﴿ وَهُو لَهُونَ أَهُونُ عَلَيْهُ ﴾ [البقرة: ٢٨] أي: الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ﴿ وَهُو اللّهِ يَبْعَلُم الله وَ اللّه وَ الله وَ اللّه وَ اللّه وَ الله وَ اللّه وَ الله الله تعالى: ﴿ إِنّهُم يَوْنُهُ وَهُو الله ههنا: ﴿ مُ مَ يَعَمُكُم اللّه وَاللّه وَ الله تعالى: ﴿ إِنّهُم يَرَوْنُهُ اللّه وَ وَ وَ الله وَ الله تعالى: ﴿ إِنّهُمْ يَرَوْنُهُ وَيُرَا الله الله تعالى: ﴿ إِنّهُمْ يَرَوْنُهُ وَاللّه وَ وَاللّه الله تعالى: ﴿ إِنّهُمْ يَرَوْنُهُ وَيُمُ وَاللّه وَ اللّه الله تعالى: ﴿ إِنّهُ عَلَمُ وَ وَ وَ اللّه على الله تعالى: ﴿ إِنّهُمْ يَرُونُهُ وَيَا الله تعالى: ﴿ إِنّهُ عَيْدُ وَ اللّه وَ الله الله تعالى: ﴿ إِنّهُمْ يَرُونُهُ وَيَا الله تعالى: ﴿ إِنّهُمْ يَرُونُهُ وَيَا الله تعالى: ﴿ إِنّهُمْ يَوْنُهُ وَيَا الله وَ وَ الله الله قيام الله تعالى: ﴿ إِنّهُمْ يَوْنُهُ وَيَا الله وَ وَ وَ اللّه عَلَى اللّه وَ الله الله قريبًا .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، واستغربه الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>۲) في (خ): «الصحيحين».

<sup>(</sup>٣) تقدم نحوه قبل الرواية السابقة مخرجة من الصحيحين والسنن الكبرى للنسائي.

<sup>(</sup>٤) أخرَجه الحاكم من طريق ابن إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١٨/١).

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «عبيد». (٦) في (ذ): «جاهليتها».

<sup>(</sup>٧) في (خ): «فيسندون».

﴾ ﴿ وَبِلَهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ وَزَىٰ كُلَّ أَمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أَمَّةٍ تُدَّعَنَ إِلَى كِنَبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ۞ هَذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِتُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞﴾.

يخبر تعالى أنه مالك السلموات والأرض والحاكم فيهما في الدنيا والآخرة، ولهذا قال: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ أي: يوم القيامة ﴿يَغْسَرُ الْمُبَّطِلُونَ ﴾ وهم الكافرون بالله الجاحدون بما أنزله على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات.

وقال ابن أبي حاتم: قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس، فقال له: يا شيخ أما علمت أن لله تعالى يوماً يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تُعرف في المعافري حتى لحق بالله تعالى، ذكره ابن أبي حاتم (١).

ثم قال تعالى: ﴿وَرَكَىٰ كُلَّ أُمَّتِ جَائِيَةً﴾ أي: على ركبها من الشدة والعظمة، ويقال إن هذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة، لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه، حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ويقول: نفسي نفسي نفسي! لا أسألك اليوم إلا نفسي. وحتى إن عيسى عليه الصلاة والسلام ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني!

قال مجاهد وكعب الأحبار والحسن البصري ﴿ كُلَّ أَمَّةٍ جَائِيَةً ﴾ أي: على الركب(٢).

وقال عكرمة: جاثية متميزة ( $^{(n)}$  على ناحيتها وليس على الركب، والأول أولى. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عبد الله بن باباه أن رسول الله  $^{(2)}$ قال: «كأني أراكم جاثين بالكوم ( $^{(2)}$  دون جهنم) $^{(6)}$ .

وقال إسماعيل بن أبي رافع المديني، عن محمد بن كعب، عن أبي هريرة على موفوعاً في حديث الصور: فيتميز الناس وتجثو الأمم (٢)، وهي التي يقول الله تعالى: ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّىَ يَدُول الله أعلم.

وقوله: ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَىَ إِلَى كِلَاِبِهَا ﴾ يعني: كتاب أعمالها كقوله: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأَى ٓهَ بِٱلنَّبِيِّتِنَ وَالشَّهَدَآءِ ﴾ [الزمر: ٦٩] ولهذا قال ﷺ: ﴿ ٱلْمُؤْمَ تَجْزُونَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ أي: تجازون بأعمالكم خيرها وشرها كقوله تعالىٰ: ﴿ يُبَوُّا ٱلْإِنْسُنُ يَوْمَإِنِهِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ۞ بَلِ ٱلْإِنْسُنُ عَلَى نَقْسِهِ مَصِيرَةٌ ۞ وَلَوَ ٱلْقَى مَعَاذِيرَهُ ۞ ﴾ [القيامة].

ثم قال: ﴿ هَٰذَا كِنَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِٱلۡحَقِّ ﴾ أي: يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص

<sup>(</sup>١) سنده معلق لأن ابن أبي حاتم لم يدرك الثوري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسنده صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) الموضع المشرف، وأصل الكوم: من الارتفاع والعلو. (النهاية ٢١٠/٤).

<sup>(</sup>٥) سنده مرسل، وأخرجه البستي من طريق سفيان به. وسنده مرسل أيضاً.

<sup>(</sup>٦) تقدم حديث الصورة في تفسير سورة الأنعام آية ٧٣.

كـقـولـه تـعـالـى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَنَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَلَا ٱلْكِتَبُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَأً وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ ال

وقوله: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسَتَنسِخُ مَا كُنتُرٌ تَعَمَّلُونَ﴾ أي: إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم. قال ابن عباس وغيره: تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء، فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة (١)، مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر، مما كتبه الله في القِدَم على العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفاً ثم قرأ ﴿إِنَّا كُناً نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُم تَعَمَّلُونَ﴾ (٢).

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا الْفَيْوَ الْمَالِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَنِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا أَفَامَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَفَامَ تَكُنَّ عَايَنِي ثُمُّلُى عَلَيْكُو فَاسْتَكَبَرُثُمْ وَكُنُمْ فَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبّ فِيهَا قُلْمُ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَقِيْدِينَ ﴿ وَبَدَا لَمُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَمْزِوُنَ إِنَّ وَمِعَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا يَكُو فَي اللّهُ وَمَا كُولُو وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَمْزِونَ ﴿ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِينَ ﴾ كَانُوا بِهِ يَسْتَمْزِونَ إِنْ وَقِيلَ النّهُومَ نَسْسَكُمْ كَمَّ نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَوا وَمَأْوَنِكُمُ النّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِينَ ﴾ كَانُوا بِهِ يَسْتَمْزِونَ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِينَ ﴾ كَانُوا بِهِ يَسْتَمْزِونَ فَي وَيَلَ النّهُومَ نَسْسَكُمْ كَمَّ نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَا وَمَأْوَنِكُمُ النّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِينَ فَي اللّهُ وَمُؤَلًا وَغَرَّنَكُمُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَلَا مُونَا مُؤْلًا وَغَرَّنَكُمُ الْمُنَاقِينَ أَلُولُومُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُؤَلًا وَغَرَّنَكُمُ الْمُؤْلِقُونَ وَالْمُونِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمِنْ السَّمَوْتِ وَالْمُرْضِ وَالْمَرْضِ وَالْمَرْضِ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِي مُنْ الْسَامُونِ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَلَا السَيْمَانِ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمَالِينَ اللّهُ وَلَو الْمُعَالِقُومُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمَالِمُونَ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُومُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ الللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ الللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللللّهُ الللمُولِقُولُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُو

يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة فقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ أي: آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال [الصالحة] (٣) وهي الخالصة الموافقة للشرع ﴿ فَيُدَّخِلُهُم فِي رَمْمَتِهِ ﴾ وهي الجنة كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء (٤). ﴿ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْفُورُ ٱلْمُبِينُ ﴾ أي: البين الواضح.

ثُمْ قال تعالى: ﴿وَأَمَّا اللَّينَ كَفَوُّا أَفَلَرَ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمُ فَاسَتَكَبَرَثُمُ ﴾ أي: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً، أما قرئت عليكم آيات الله تعالى فاستكبرتم عن اتباعها، وأعرضتم عن سماعها، وكنتم قوماً مجرمين في أفعالكم مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب؟

﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيِّبَ فِيهَ ﴾ أي: إذا قال لكم المؤمنون ذلك ﴿ قُلْتُم مَا نَدْرِى مَا السَّاعَةُ ﴾ أي: لا نعرفها ﴿ إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا ﴾ أي: إِن نتوهم وقوعها إِلا توهماً ؛ أي: مرجوحاً ولهذا قال: ﴿ وَمَا خَنُ بِمُسَّتَقِنِينَ ﴾ أي: بمتحققين.

قال الله تعالى: ﴿وَبَدَا لَمُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَبِلُوا ﴾ أي: وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة ﴿وَحَاقَ بِهِم ﴾ أي: أحاط بهم ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَرْبُونَ ﴾ أي: من العذاب والنكال ﴿وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَنَكُو ﴾ أي: نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار جهنم ﴿كَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ أي: فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به ﴿وَمَأُونَكُمُ النَّادُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ث): [الملائكة].

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً، وأخرجه البستي بسند حسن من قول ابن عمر رهي المنحوه.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «الصالحات».

<sup>(</sup>٤) أُخَرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي مطولاً (الصحيح، التفسير، سورة ق، باب ﴿وَبَقُولُ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴾ [ق: ٣٠] ح-٤٨٥٠).

وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا ربِّ. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني»(١).

قال الله تعالى: ﴿ وَالِكُم بِأَنْكُو الْقَدْتُم ءَاينِ اللهِ هُزُوا﴾ أي: إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله عليكم سخرياً تسخرون وتستهزؤن بها ﴿ وَغَرَّتُكُو الْمُيوَةُ الدُّنيَا ﴾ أي: خدعتكم فاطمأننتم إليها فأصبحتم من الخاسرين، ولهذا قال: ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ﴾ أي: من النار ﴿ وَلَا هُمّ يُسْتَعْبُونَ ﴾ أي: لا يطلب منهم العتبى بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب كما تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب ثم لما ذكر تعالى حكمه في المؤمنين والكافرين، قال: ﴿ وَبِّ السَّكَوَتِ وَرَبِّ اللَّرْضِ ﴾ أي: المالك لهما وما فيهما. ولهذا قال: ﴿ رَبِّ الْقَالَمِينَ ﴾.

ثم قال: ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ قال مجاهد: يعني السلطان؛ أي: هو العظيم الممجد الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه.

وقد ورد في الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: العظمة إزاري، والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منهما أسكنته ناري» ورواه مسلم من حديث الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الأغر أبي مسلم، عن أبي هريرة وأبي سعيد رفيها، عن رسول الله عليه بنحوه (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَنِيرُ ﴾ أي: الذي لا يغالب ولا يمانع ﴿ٱلْحَكِيمُ ﴾ في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره تعالى وتقدس لا إله إلا هو.

آخر تفسير سورة الجاثية، ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ٥١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، البر والصلة، باب تحريم الكبر (ح٢٦٢).





# نفسيــر سُوُوُرُقُوُ الرُّحُـٰقَ فُلِـــُا وهي مڪية

# بمهال عمرال عي

﴿ حَمَّ ﴿ حَمِّ ﴾ تَنزِيلُ الْكِنَكِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْمَكِيمِ ﴾ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا فِي أَلَى وَأَجَلِ مُسَتَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ قُل أَرَءَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِن الْأَرْضِ أَمْ لَمُتُم شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ اللّهِ مِن اللّهِ مِن فَيْلِ هَذَا أَوْ أَثَنَرَةٍ مِن عِلْمٍ إِن كُنتُم صَدِقِينَ مِن الْأَرْضِ أَمْ لَمُتُم مِنَ يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِم غَفِلُونَ ﴾ . وإذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعَدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ .

يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلوات الله عليه دائماً إلى يوم الدين، ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام، والحكمة في الأقوال والأفعال، ثم قال تعالى: ﴿مَا خُلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَا بِالْمَقِ ﴾ أي: لا على وجه العبث والباطل ﴿وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ أي: وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ﴾ أي: لاهون عما يراد بهم، وقد أنزل الله تعالى إليهم كتاباً وأرسل إليهم رسولاً، وهم معرضون عن ذلك كله؛ أي: وسيعلمون غب ذلك.

ثم قال تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ أي: لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره ﴿ أَرَعَيْتُم مَّا تَدَعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ أي: أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض ﴿ أَمْ لَمُمْ شِرِّكُ فِي السّمَوات ولا في الأرض وما يملكون من قطمير، إن الملك والتصرف كله إلا لله عَيَّا، فكيف تعبدون معه غيره وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من دعاكم إليه؟ أهو أمركم به؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال: ﴿ أَنْنُونِ مِن قَبْلِ هَلْذَا ﴾ أي: هاتوا كتاباً من كتب الله المُنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمركم بعبادة هذه الأصنام ﴿ أَوْ أَنْرَوْ مِن عِلْمٍ ﴾ أي: دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه ﴿ إِن كُنْمُ صَكِوْتِكَ ﴾ أي: لا دليل لكم لا نقلياً ولا عقلياً على ذلك، ولهذا قرأ آخرون: «أو أَرُرةً مِن علم علم على أو أحد يأثر علماً (٢).

<sup>(</sup>١) «أَثَرَةِ»: بفتح الهمزة والثاء ورُويت عن الأعمش، وقرأ السلمي: «أَثْرةِ» بفتح الهمزة وسكون الثاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

وقال العوفي، عن ابن عباس: أو بينة من الأمر(١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن ابن عباس قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبي ﷺ، أو أثرة (٢) من علم، قال: الخط (٣).

وقال أبو بكر بن عياش: أو بقية من علم<sup>(٤)</sup>.

وقال الحسن البصري: أو أثارة شيء يستخرجه فيثيره (٥).

وقال ابن عباس ومجاهد وأبو بكر بن عياش أيضاً: ﴿أَوْ أَثَنَرَوْ مِّنَ عِلْمِ﴾ يعني: الخط<sup>(٦)</sup>. وقال قتادة: أو أثارة من علم خاصة من علم (٧).

وكل هذه الأقوال متقاربة. وهي راجعة إلى ما قلناه وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وأكرمه وأحسن مثواه (٨).

وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنَ أَضَلُ مِمَّن يَدَعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَالِهِمْ غَفِلُونَ ﴿ اللهِ أَصِلَابِ مِنها ما لا تستطيعه إلى يُومِ القيامة، وهي غافلة عما يقول لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش؛ لأنها جماد حجارة صمّ.

وقوله: ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَمُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ۞ كقوله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُوبِ اللّهِ ءَالِهَةَ لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًا ۞ كَلّاً سَيكَفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ۞ [مريم] أي: سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِنَّمَا التَّخَذَمُ مِّن دُونِ اللّهِ أَوْنَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْقِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَنكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِّن نَصِرِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٥].

﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمَ ءَايَنُنَا بَيِنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَاذَا سِخَرٌ مُبِينٌ ۞ أَمْ بَقُولُونَ افْقَرَنَّهُ قُلْ إِنِ اَفْتَرَیْتُهُ فَلَا تَتَلِکُونَ لِی مِنَ اللّهِ شَیْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِیضُونَ فِیْدِ کَفَیْ بِدِهِ شَہِیدًا بَیْنِی وَیَیْنَکُرُّ وَهُو اَفْتَوْرُ الرّحِیهُ ۞ قُلْ مَا کُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِی مَا یُفْعَلُ بِی وَلَا بِکُرِّ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا یُوحَیْ إِلَیَّ وَمَا أَدْرِی مَا یُفْعَلُ بِی وَلَا بِکُرِّ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا یُوحَیْ إِلَیْ وَمَا أَدْرِی مَا یُفْعَلُ بِی وَلَا بِکُرِّ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا یُوحَیْ إِلَیْ وَمَا أَدْرِی مَا یُفْعَلُ بِی وَلَا بِکُرِّ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا یُوحَیْ إِلَیْ وَمَا أَدْرِی مَا یُفْعَلُ بِی وَلَا بِکُرِّ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا یُوحَیْ إِلَیْ

يقول تعالىٰ مخبراً عن المشركين في كفرهم وعنادهم: أنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات؛ أي: في حال بيانها ووضوحها وجلائها يقولون: ﴿هَلاَ سِحْرٌ مُبِينُ ﴾ أي: سحر واضح وقد كذبوا وافتروا وضلوا وكفروا ﴿أَمْ يَقُولُونَ اَفَتَرَبَّتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِى

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة تفسيرية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/٤٤٩ ح١٩٩٢) وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري والحاكم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ٤٥٤/٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٨) رجح الطبري قول من قال: البقية من علم.

مِنَ اللّهِ شَيْئًا ﴾ أي: لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني، وليس كذلك لعاقبني أشد العقوبة، ولم يقدر أحد من أهل الأرض لا أنتم ولا غيركم، أن يجيرني منه، كقوله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ إِنِي لَن يُجِيرِنِي مِنه، كقوله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ إِنِي لَن يُجِيرِنِي مِنه اللّهِ وَرِسَالَتِهِ ﴾ [الــجــن: ٢٢، ٢٣] وقــال تعالى: ﴿وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿ لَا لَمُنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾ أَم لَقَطَعَنا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ فَلَ عَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾ لأَغَذَنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾ أَم لَقَطَعَنا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ والحاقة] ولهذا قال ههنا: ﴿قُلْ إِنِ اَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْئًا هُو أَعْلَمُ بِمَا لَهُ مِن فَيْدَ مَلِكُونَ لِي مِن اللّهِ شَيْئًا هُو أَعْلَمُ بِمَا لَهُ مِن فَيْدَ مَلِكُونَ لِي مِن اللّهِ شَيْئًا هُو أَعْلَمُ بِمَا لَيُهِ مِنْ أَيْدِ مَرْهِيب شديد.

وقوله: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة؛ أي: ومع هذا كلِّه إن رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفا عنكم وغفر لكم ورحم، وهذه الآية كقوله في سورة الفرقان: ﴿وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِى تُمْلَى عَلَيْهِ بُصُرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلذِى يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ النَّهُ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا تَحِيًا ۞ ﴾.

وقوله: ﴿ قُلَ مَا كُنْتُ بِدَعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ أي: لست بأول رسول طرق العالم بل قد جاءت الرسل من قبلي فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم فإنه قد أرسل الله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم.

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ﴿قُلَ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُٰلِ﴾ ما أنا بأول رسول(١)، ولم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا آذَرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ۚ قَالَ علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في هذه الآية: نزل بعدها ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْكِ وَمَا تَأَخَّرُ ﴿(١) [الفتح: ٢]. وهكذا قال عكرمة والحسن وقتادة: إنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْكِ وَمَا تَأَخَرَ ﴾ قالوا: ولما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد بيّن الله تعالى، ما هو فاعل بك يا رسول الله، فما هو فاعل بنا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿لِيَخْفِلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلمُؤْمِنِينَ وَٱلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ هَا لَكَ يَا رسول الله فما لنا؟ هكذا قال (٣)، والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا: هنيئاً لك يا رسول الله فما لنا؟ فأنزل الله عليه الآية هذه الآية هذه الآية .

وقال الضحاك: ﴿ وَمَا آَدَرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ ﴾ أي: ما أدري بماذا أومر وبماذا أنهى بعد هذا (٥٠)؟.

وقال أبو بكر الهذلي: عن الحسن البصري في قوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمِّ ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) هذا قول الحسن البصري وعكرمة وقد أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، ومن قال بالنسخ أيضاً قتادة فقد أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان من حديث أنس عليه (صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الحديبية ح٤١٧٢، وصحيح مسلم، الجهاد، باب صلح الحديبية ح١٧٨٦).

<sup>(</sup>٥) لم أجد من أخرجه.

قال: أما في الآخرة فمعاذ الله وقد علم أنه في الجنة، ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أخرج كما أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبلي؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي؟ وهذا القول هو الذي عول عليه الأنبياء من قبلي؟ ولا أدري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة (١)؟ وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير وأنه لا يجوز غيره، ولا شك أن هذا هو اللائق به على فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه، وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا، أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم؟

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن شهاب، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أم العلاء، وهي امرأة من نسائهم أخبرته وكانت بايعت رسول الله على قالت: طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثمان بن مظعون في قالت عثمان في عثمان في عندنا فمرضناه، حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله على فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله الله قال رسول الله على «أما هو فقد يدريك أن الله تعالى أكرمه» فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي، فقال رسول الله على «أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله على ما يفعل بي».

﴿ وَأَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِدِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ يَلَ عَلَى مِثْلِدِ فَعَامَنَ وَاسْتَكُمْرَثُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مِثْلِدِ فَعَامَنَ وَاسْتَكُمْرَثُمْ إِنَّ اللَّهِ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الظّلَالِمِينَ ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِدِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ وَمِن قَبْلِدٍ كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَنَابُ مُصَدِقٌ لِيسَانًا عَرَبِينًا إِنِهُ ثَلِيهِ لَكُنْ مِنْ اللَّهُ ثُمَّ السَّتَقَلَمُوا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنَا اللَّهُ ثُمَّ السَّتَقَلَمُوا فَلَا كَانُوا عَلَى اللَّهِ مُنَا اللَّهُ ثُمَّ السَّتَقَلَمُوا فَلَا حَوْقُ عَلَيْهِ وَلَا عَرَبِينَ فِيهَا جَزَاءًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . خَوْقُ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَعْرُنُونَ ﴾ .

يقول تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: ﴿ أَرَءَيُّتُم إِن كَانَ ﴾ هذا القرآن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري من طريق أبي بكر الهذلي به وأطول، وسنده ضعيف جداً. لأن الهذلي متروك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٥/ ٤٤٩، ٤٥٠ ح٢٧٤٥) وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب مقدم النبي ﷺ وأصحابه المدينة (ح٣٩٢٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، التعبير، باب رؤيا النساء (ح٧٠٠٤).

﴿ مِنَ عِندِ اُللَّهِ وَكَفَرَثُم بِهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جئتكم به قد أنزل علي لأبلغكموه، وقد كفرتم به وكذبتموه. ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَتُه بِلَ مِثْلِهِ ﴾ أي: وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلي، بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به.

وقوله: ﴿ فَتَامَنَ ﴾ أي: هذا الذي شهد (١) بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيقته ﴿ وَاَسْتَكُبْرَ ثُمُّ ﴾ أنتم عن اتباعه.

وقال مسروق: فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم (٢) ﴿ إِنَ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ وهذا الشاهد اسم جنس يعمُّ عبد الله بن سلام وَ اللّهِ وغيره، فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام و الله الله عنه الله بن سلام و الله الله عنه وهذا كقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا يُنْكَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ اِنّهُ ٱلْحَقُّ مِن وَيْنَا إِنّا كُنّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ وَهَذَا كَقُولُهُ تَبَالُ وَقَالَ ءَامِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنّ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ مَن وَقِيلًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلّا اللهُ الل

قال مسروق والشعبي: ليس بعبد الله بن سلام، هذه الآية مكية، وإسلام عبد الله بن سلام ﷺ كان بالمدينة (٣). رواه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم واختاره ابن جرير.

وقال مالك: عن أبي النضر، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله على يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة، إلا لعبد الله بن سلام رضي الله قال: وفيه نزلت ووَنَهُ مَنْ بَنِي إِسْرَيْ يِلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ (٤). رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث مالك به (٥) كذا قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ويوسف بن عبد الله بن سلام وهلال بن يساف والسدي والثوري ومالك بن أنس، وابن زيد أنهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سلام (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلِّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ اَي: قالوا عن المؤمنين بالقرآن لو كان القرآن خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه، يعنون بلالاً وعماراً وصهيباً وخباباً على المؤلفة وأشباههم [وأضرابهم] من المستضعفين والعبيد والإماء، وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية. وقد غلطوا في ذلك غلطاً فاحشاً وأخطأوا خطأ بيناً كما قال

<sup>(</sup>١) في (ق): [جاء].

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الشعبي عن مسروق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري من طريق الشعبي عن مسروق، ورجاله ثقات لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٤) سنده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب مناقب عبد الله بن سلام رها الله (ح٣٨١٢)، وصحيح مسلم، فضائل الصحابة الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن سلام رها (ح٣٤٢)، والسنن الكبرى للنسائي، فضائل الصحابة (ح٣٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس، ويتقوىٰ بما سبق وبالآثار التالية: فقد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك وأخرجه البُستي بسند صحيح من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٧) في (خ): «وأقرانهم».

تبارك وتعالى: ﴿وَكَذَاكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَلَوُلآءٍ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنُ بَيْنِنَآ ﴾ [الأنعام: ٥٣] أي: يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا؟ ولهذا قالوا: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا ۚ إِلَيْدِّ﴾ وأما أهل السنة والجماعة، فيقولون: في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة ﴿ هُو بدعة لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه؛ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْـتَدُواْ بِهِـ﴾ أي: بالقرآن ﴿فَسَيَقُولُونَ هَلَآ إِفَكُ قَدِيدٌ﴾ أي: كذب قديم؛ أى: مأثور عن الناس الأقدمين فينتقصون القرآن وأهله، وهذا هو الكِبرْ الذي قال رسول الله ﷺ: «بطر الحق وغمط الناس»(١).

ثم قال تعالى: ﴿ وَمِن قَبْلِهِ كِنَبُ مُوسَى ﴾ وهو التوراة ﴿ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَدًا كِتَنَبُ ﴾ يعني القرآن ﴿مُصَدِّقُ﴾ أي: لما قبله من الكتب ﴿لِسَانًا عَرَبَيًّا﴾ أي: فصيحاً بيناً واضحاً ﴿ لِيُصنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ﴾ أي: مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ تقدم تفسيرها في سورة «حم السجدة»(٢) وقوله: ﴿فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِم ﴾ أي: فيما يستقبلون ﴿ وَلَا هُمْ يَعْ زَنُونَ ﴾ على ما خلفهم (٣) ﴿ أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ أي: الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسبوغها عليهم.

🕰 ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَكَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَتًا حَمَلَتُهُ أَمُّهُم كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُّهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُّهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُّهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُّهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُّهَا وَخَمَّلُهُ وَفَصَالُهُمْ ثَلَتْتُونَ شَهَّرًا ﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِى فِي ذُرِيَّتِيٌّ إِنِّي بَنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عِيلُوا وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِم فِي أَصْعَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ١٠٠٠

لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه، عطف بالوصية بالوالدين كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن كقوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ۚ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحْسَنَآ ﴾ [الإسراء: ٢٣] وقال: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ [لقمان: ١٤] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وقال ههنا: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَكَنَ بِعَالِدَيْهِ إِحْسَنَاً﴾ أي: أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما.

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة، أخبرني سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد رضي قال: قالت أم سعد لسعد: أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين؟ فلا آكل طعاماً ولا أشرب شراباً حتى تكفر بالله تعالى، فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا ونزلت هذه الآية ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا ﴾ الآية (٤). ورواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث شعبة بإسناده نحوه وأطول منه (٥).

﴿ مَلَتُهُ أَمُّهُ كُرِّهَا ﴾ أي: قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباً من وحام [وغثيان] (٢) وثقل وكرب، إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة، ﴿وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا ﴾ أي: بمشقة أيضاً من الطلق وشدته ﴿وَحَمَّلُهُ وَفِصَنْلُهُ ثَلَتْتُونَ شَهَرًّا﴾.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) أي: في سورة فصلت آية ٣٠.

<sup>(</sup>٥) مسند الطيالسي (ح٢٠٨) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة آية ٤٣.

<sup>(</sup>٤) في (ق) و(ث): [خلفوا].

<sup>(</sup>٦) في (خ): «وغشيان».

وقد استدل على رضي الله الآية مع التي في لقمان ﴿ وَفِصَدُلُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [18] وقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنَ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ ﴾ (١) [البقرة: ٣٣٣] على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وهو استنباط قوي وصحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة عليه المناباط قوي وصحيح، والقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة المنظيمة المناباط قوي وصحيح، والقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة المنظمة المناباط قوي وصحيح، والقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة المنظمة المناباط قوي وصحيح، والقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة المناباط قوي وصحيح، والقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة المناباط قوي وصحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة والنباء المناباط قوي وصحيح، والقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة المناباط قوي وصحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة المناباط قوي وصحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة والمناباط قوي وصحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة والمناباط قوي وصحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحيح المناباط قوي وصحيح المناباط قوي ولي وليناباط ولي المناباط قوي وصحيح المناباط قوي وصحيح المناباط قوي وصحيح المناباط قوي وليناباط وليناباط قوي وليناباط وليناباط قوي وليناباط وليناباط

قال محمد بن إسحاق بن يسار، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن بعجة بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان هذكر ذلك له، فبعث إليها، فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت: وما يبكيك؟ فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قط، فيقضي الله في في ما شاء، فلما أتى بها عثمان في أمر برجمها فبلغ ذلك علياً في في: فأتاه فقال له ما تصنع، قال: ولدت تماماً لستة أشهر، وهل يكون ذلك، فقال له علي في أما تقرأ القرآن: قال: بلى. قال: أما سمعت الله يقول: ﴿وَمَعْلَمُ وَفِصَلْمُ ثَلَتُونَ شَهَراً ﴾ وقال: ﴿وَمَعْلَمُ فَله على الله على وقال: ﴿وَمَعْلَمُ علم نجده بقي إلا ستة أشهر قال: فقال عثمان في والله ما الغراب والله ما فطنت لهذا، علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها قال: ابني والله لا أشك فيه. قال: بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه، فلما رآه أبوه قال: ابني والله لا أشك فيه. قال: وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلة، فما زالت تأكله حتى مات، رواه ابن أبي حاتم، وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله في : ﴿فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَهِدِينَ ﴿ (٢) الزخرف: ١٨).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهراً، وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً، وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً، وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين لأن الله تعالى يقول: ﴿وَحَمَلُهُ وَفِصَلُهُمُ ثَلَاثُونَ شَهَراً﴾ (٣٠).

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ﴾ أي: قوي وشب وارتجل.

﴿ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ أي: تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه. ويقال: إنه لا يتغير غالباً عما يكون عليه ابن الأربعين.

قال أبو بكر بن عياش: عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمٰن قال: قلت لمسروق: متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك(٤٠).

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله القواريري، حدثنا عزرة بن قيس الأزدي، وكان قد بلغ مائة سنة، حدثنا أبو الحسن السلولي [عنه، وزادني:] قال: قال محمد بن عمرو بن عثمان، عن عثمان شيء، عن النبي قلة قال: «العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة خفف الله تعالى حسابه، وإذا بلغ الستين سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه، وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء، وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله حسناته ومحا سيئاته، وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله أحبه أهل السماء، وإذا بلغ أسير الله في أهل بيته، وكتب في السماء أسير الله في

<sup>(</sup>١) جاءت هذه الآية قبل قول ابن إسحاق التالي.

<sup>(</sup>٢) وقد تقدم تخريج الأثر عند تفسير هذه الآية من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٣) سنده حسن.

<sup>(</sup>٥) من (ق) وفي بقية النسخ: [عمر بن أوس]، وهذا يوهم أنه اسمه، وهو خطأ، ولكن اسمه هو: «موسى بن الحسين».

أرضه $^{(1)}$ . وقد روي هذا من غير وجه، وهو في مسند الإمام أحمد $^{(7)}$ .

وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أُمية بدمشق: تركت المعاصي والذنوب أربعين سنة حياء من الناس، ثم تركتها حياءً من الله ﷺ.

وما أحسن قول الشاعر:

صبا ما صباحتى علا الشيبُ رأسَه فلمّا علاه قال للباطل: [ابعد] (٣) وَقَالَ رَبِّ الّرَعِّيٰيَ ﴾ أي: أله منه أن أشكر نِعْمَتَك الّيّ أَعْمَتُ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا أَنَ الله عَلَى وعقبي ﴿ إِنّي بَنّتُ إِلَيْكَ وَإِنّي مِن المُستقبل ﴿ وَأَصَلِحَ لِى فِى ذُرّيّقِ ﴾ أي: نسلي وعقبي ﴿ إِنّي بَنّتُ إِلَيْكَ وَإِنّي مِن المُستقبل ﴿ وَأَصَلِحَ لِى فِي ذُرّيّقٍ ﴾ أي: نسلي وعقبي ﴿ إِنّي بَنّتُ إِلَيْكَ وَلِيْ مِن المُستقبل ﴿ وَأَصَلِحَ لِى فِي ذُرّيّقٍ ﴾ أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله على ويعزم عليها ، وقد روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود وَهُ أن رسول الله على كان يعلمهم أن يقولوا في التشهد «اللّهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ، واهدنا سبل السلام ، ونجنا من الظلمات إلى النور ، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا (٤) قال الله تعالى الله تعالى المنيون إليه ، المستدركون ما المَنْيُون بِما ذكرنا ، التائبون إلى الله تعالى المنيون إليه ، المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار ، هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فيغفر لهم الكثير من الزلل ونتقبل منهم اليسير من العمل .

﴿ فِي آخَمَٰبِ ٱلْمُنَّةِ ﴾ أي: هم في جملة أصحاب الجنة، وهذا حكمهم عند الله كما وعد الله من تاب إليه وأناب، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ .

قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن الحكم بن أبان، عن الغطريف، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن رسول الله على عن الروح الأمين عليه الصلاة والسلام قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها ببعض، فإن بقيت حسنة وسع الله تعالى له في الجنة» قال: فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا الحديد قال: قلت فإن ذهبت الحسنة؟ قال: ﴿ أُولَيَكَ اللَّيْنَ نَنَقَبّلُ عَنّهُم أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيْعَاتِهم فِي أَحْمَلُ الْجَنّة وَعَد الأعلى المستقاني، عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن المعتمر بن سليمان بإسناده مثله وزاد عن الروح الأمين. قال: قال الرب جل الصنعاني، عن المعتمر بن سليمان بإسناده مثله وزاد عن الروح الأمين. قال: قال الرب جل المستعاني، عن المعتمر بن سليمان بإسناده مثله وزاد عن الروح الأمين. قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في المسند الكبير كما صرح الهيثمي وأعله بعزرة بن قيس الأزدي لأنه ضعيف (مجمع الزوائد ۲۰۵/۱۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك ﷺ وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً (المسند ١٢/٢١ حـ ١٣٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل: «ابطل».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (السنن، الصلاة، باب التشهد ح٩٦٩) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وتقدم تخريجه في تفسير سورة السجدة آية ١٧.

جلاله: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فذكره، وهو حديث غريب وإسناده جيد ولا بأس به<sup>(۱)</sup>.

﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتِهَدَانِينَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَبَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ ۞ أُولَتِهِكَ ٱللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَلِهِم مِنَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَنْتُ مِمَّا عَمِلُوا فَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْامَلُونَ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَفُنُ ٱلدُّنَيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْمَوْمَ أَجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ نَسْتَكَبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْمَقِي وَبِمَا كُنُمْ نَفْسُقُونَ ۞ ﴿ .

لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز، والنجاة، عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال: ﴿وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمّاً ﴾ وهذا عام في كل من قال هذا، ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمٰن بن أبي بكر رفي فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمٰن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك، وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه.

وروى العوفي عن ابن عباس رفي أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصديق (٤) وفي صحة هذا نظر، والله تعالى أعلم.

وقال ابن جريج، عن مجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر وهذا أيضاً قاله ابن جريج (٥). وقال آخرون: عبد الرحمٰن بن أبي بكر (٢)، وهذا أيضاً قول السدي، وإنما هذا عام في كل من عقَّ والديه وكذب بالحق، فقال لوالديه: ﴿أُفِّ لَكُمآ ﴾ عقَّهما.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، أخبرني [عبد الله بن المديني] (٧) قال: إني لفي المسجد حين

<sup>(</sup>٢) في (ق): [الكلائي] وفي (ث): [الملائي].

<sup>(</sup>١) سنده كسابقه.

<sup>(</sup>٣) سنده حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البُستي من طريق ابن جريج عن مجاهد، وسنده ضعيف لانقطاعه فإن ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البُستى بسند حسن من قول عكرمة.

<sup>(</sup>٧) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل بياض مكان كلمة المديني، وما نقله الحافظ ابن حجر من رواية =

خطب مروان فقال: إن الله تعالى قد أرى أمير المؤمنين في يزيد رأياً حسناً، وأن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر عمر، فقال عبد الرحمٰن بن أبي بكر: [أهرقلية](١)؟ إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته، ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وكرامة لولده، فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه أف لكما؟ فقال عبد الرحمٰن: ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله على أباك؟ قال: وسمعتهما عائشة في فقالت: يا مروان أنت القائل لعبد الرحمٰن كذا وكذا؟ كذبت ما فيه نزلت ولكن نزلت في فلان ابن فلان، ثم انتحب مروان ثم نزل عن المنبر، حتى أتى باب حجرتها، فجعل يكلمها حتى انصرف(٢)، وقد رواه البخاري بإسناد آخر ولفظ آخر فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز، استعمله معاوية بن أبي سفيان، فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال له عبد الرحمٰن بن أبي بكر شيئاً ""، فقال: خذوه (١٤)، فدخل بيت عائشة في فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل فيه ﴿وَالَذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أَفِ لَكُمُا الله فينا من القرآن إلا أن الله تعالى أنزل عذري (٥).

(طريق أخرى) قال النسائي: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أمية بن خالد، حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية فله لابنه، قال مروان: سنة أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سُنَّة هِرَقل وقيصر! فقال مروان: هذا الذي أنزل الله تعالى فيه ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُما ﴾ الآية. فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مروان والله ما هو به، ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله على لعن أبا مروان ومروان في صلبه فمروان [فضض من لعنة الله] (٢)(٧).

وقوله: ﴿ أَتَعِدَانِنِي ٓ أَنْ أُخْرِجَ ﴾ أي: أبعث ﴿ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي ﴾ أي: قد مضى الناس فلم يرجع منهم مخبر ﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ ﴾ أي: يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما ﴿ وَيَّلَكَ ءَامِنَ

= ابن أبي حاتم باسم: عبد الله المدني. (فتح الباري ٨/ ٥٧٧).

(١) كذا في (حم) و(مح) وفتح الباري ٨/ ٥٧٧، وفي الأصل صحف إلى: أهو قلته.

(٤) القائل هو مروان ويريد بذلك إلقاء القبض على عبد الرحمنِ بن أبي بكر ﷺ.

(٦) كَذا في (مح) والسنن الكبرى للنسائي، وفي الأصل صحف إلى: «يقتص من لعنه»، وفي (حم) صحف إلى: «بعض من لعنه الله»، وفي (ق) و(ث): «بُعيض».

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف فإن عبد الله وهو البهي مولى مصعب بن الزبير يقال: اسم أبيه يسار: صدوق يخطئ كما في التقريب، وأصل القصة في الصحيح كما سيأتي ولكن ليس فيها ذكر اللعن.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر: قيل قال له: بيننا وبينكم ثلاث، مات رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر ولم يعهدوا... والذي في رواية الإسماعيلي: فقال عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية. (فتح الباري ٨/٥٧٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا . . . ﴾ [الأحقاف: ١٧] ح ٤٨٢٧).

<sup>(</sup>٧) أُخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرى، التفسير سورة الأحقاف، باب قوله: ﴿وَاللَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أَفِّ﴾ [الأحقاف: ١٧] ح١١٤٢٧)، وأخرجه الحاكم من طريق علي بن الحسين الدرهمي به وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاع محمد لم يسمع من عائشة (المستدرك ٤٨١/٤).

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَلَاَ إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ﴾ قال الله تعالى: ﴿أُولَتِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىَ أَمُرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ اَلِجْنِ وَالْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿ اللهِ عَالَى : دخـلـوا فـي زمـرة أشــبـاهــهــم وأضرابهم، من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

وقوله: ﴿أُوْلَئِكَ﴾ بعد قوله: ﴿وَالَّذِي قَالَ﴾ دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك.

وقال الحسن وقتادة: هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث(١).

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهل بن داود من طريق هشام بن عمار، حدثنا حماد بن عبد الرحمٰن، حدثنا خالد بن الزبرقان الحلبي (٢)، عن سليمان بن حبيب المحاربي (٣)، عن أبي أمامة الباهلي هيه، عن النبي علي قال: «أربعة لعنهم الله تعالى من فوق عرشه، وأمنت عليهم الملائكة: مضل المساكين» قال خالد الذي يهوي بيده إلى المسكين فيقول: هلم أعطيك، فإذا جاءه قال: ليس معي شيء «والذي يقول للمكفوف: اتق [الدابة](٤): وليس بين يديه شيء، والرجل يسأل عن دار القوم فيدلونه على غيرها، والذي يضرب الوالدين حتى يستغيثا»(٥). غريب جداً.

وقوله: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَحَتُ مِّنَا عَمِلُوا ﴾ أي: لكل عذاب بحسب عمله ﴿ وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ أي: لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم: درجات النار تذهب [سفالاً] (٢) ودرجات الجنة تذهب علواً (٧).

وقوله: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَفُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَبِبَنِكُو فِي حَيَاتِكُو اللَّهُ وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا ﴾ أي: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً، وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والله عن كثير من طيبات المآكل والمشارب. وتنزه عنها ويقول: إني أخاف أن أكون كالذين قال الله لهم وبخهم وقرعهم: ﴿ أَذَهَبْتُمْ طَبِبَنِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنِيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا ﴾ (٨).

وقال أبو مجلز: ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم: ﴿أَذَهَبُّمُ طَيِّبَنِكُرُ فِي حَيَاتِكُرُ الدُنيا فيقال لهم: ﴿أَذَهَبُّمُ طَيِّبَنِكُرُ فِي حَيَاتِكُرُ الدُنيا ﴾(٩).

وقوله: ﴿ فَالْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُم تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَعِا كُنُمُ فَفَسُقُونَ ﴾ فجوزوا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف، وهو الأعرابي، عن الحسن، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) في (ق): [المدني] وفي (ث): [القرشي]. (٣) من (ق) و(ث).

<sup>(</sup>٤) كذا في (مح) و(حم)، وفي الأصل بياض، وفي (ث): [البئر].

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق (١٠/ ٢٢١)، وأخرجه الطبراني من طريق هشام بن عمار به (المعجم الكبير ٨/١٧ ح٧٤٨) قال الهيثمي: حماد بن عبد الرحمن عن خالد بن الزبرقان كلاهما ضعيف (مجمع الزوائد ٤/ ٢٥١) وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر (العلل ٢/ ٤١٣).

<sup>(</sup>٦) في (خ): «سفلاً».

<sup>(</sup>٧) أُخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمٰن.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق قتادة عن عمر بنحوه، وقتادة لم يسمع من عمر ﷺ، وقد أخرجه الطبري والبستي بنحوه من طرق أخرى تقويه.

<sup>(</sup>٩) نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد.

من جنس عملهم فكما [متعوا] (١) أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي، جازاهم الله بعذاب الهون، وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة والحسرات المتتابعة والمنازل في الدركات المفظعة، أجارنا الله الله عنه ذلك كله.

﴿ ﴿ ﴿ وَاذَكُرَ آخَا عَادٍ إِذَ أَنَدَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ أَلَا كَا لَهُ اللّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ وَالْكَافَةُ أَلَوْا أَجِعْنَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِمَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِقِينَ ﴿ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ وَأَكْلِفَكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِيْقَ أَرَىكُمْ فَوْمًا جَمْهُلُونَ ﴾ كُنتَ مِنَ الصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللّهِ وَأَكْلِفَكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِيقَ أَرَىكُمْ فَوْمًا جَمْهُلُونَ ﴾ فَلَمًا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَنِهِمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ ثُمُطُوزًا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلَتُمْ بِهِ ۚ رِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ فَلَمَا مُنْكِمُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾ .

يقول تعالى مسلياً لنبيه على في تكذيب من [كذب] (٢) من قومه ﴿وَاذَكُر آَنَا عَادِ ﴾ وهو هود عليه الصلاة والسلام، بعثه الله إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف، جمع حقف وهو الجبل من الرمل (٣)، قاله ابن زيد.

وقال عكرمة: الأحقاف: الجبل والغار.

وقال علي بن أبي طالب ﴿ اللَّاحِقَافِ وَادٍّ بحضرموت يدعى: برهوت تلقى فيه أرواح الكفار (٤٠).

وقال قتادة: ذكر لنا أن عاداً كانوا حياً باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: لشحر (٥).

[قال ابن ماجه: باب إذا دعا فليبدأ بنفسه. حدثنا الحسين بن علي الخلال، حدثنا أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «يرحمنا الله وأخا عاد»(٢٠)(٧٠).

وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ يعني: وقد أرسل الله تعالى إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين ومنذرين كقوله: ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَنَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ﴾ [البقرة: ٢٦] وكقوله: ﴿ فَجَعَلْنَهَا ضَعَقَةً عَادٍ وَثَمُودَ ﴿ إِنَّ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَنَدُرُنُكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةً عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ إذ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلًا نَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [فصلت: ١٣، ١٤] (١٠ أي قال لهم هود ذلك فأجابه قومه قائلين ﴿ أَيْنَا يِمَا نَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِيقِينَ ﴾ قائلين ﴿ أَجْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ عَالِمُهِمْ أَي الصَّلِيقِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) في (ذ): «نعموا». (۲) في (خ): «كذبه».

<sup>(</sup>٣) أُخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيدً.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ذ).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبن ماجه بسنده ومتنه (السنن، الدعاء، باب إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه ح٣٨٥٢) وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ح٨٤٠).

<sup>(</sup>٨) وقُد جاء بعدها قوله تعالى: ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمٌ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٢١] وهو خلط بين الآية ١٣ في فصلت وبين الآية ٣ في سورة هود.

استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعاداً منهم وقوعه كقوله: ﴿يَسْتَعَجِلُ بِهَا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾ [الشورى: ١٨].

﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلَمُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ أي: الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فسيفعل ذلك بكم وأما أنا فمن شأني أني أبلغكم ما أرسلت به ﴿ وَلَكِكِنَّ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا بَحَّهَلُوٰكَ ﴾ أي: لا تعقلون ولا تفهمون.

قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَنِهِم ﴾ أي: لما رأوا العذاب مستقبلهم، اعتقدوا أنه عارض ممطر، ففرحوا واستبشروا به، وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر.

قال الله تعالى: ﴿ بَلَ هُوَ مَا اَسْتَعْجَلَتُم بِهِ ۚ بِي ۗ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ أي: هو العذاب الذي قلتم: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ﴿ تُكَمِّرُ ﴾ أي: تخرب ﴿ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ من بلادهم مما من شأنه الخراب ﴿ بِأَمِّرِ رَبِّهَا ﴾ أي: بإذن الله لها في ذلك كقوله: ﴿ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ فَأَصَّبَهُوا لَا يُرَى آ إِلّا مَسْكِنُهُم ﴾ أي: قد كألزَميمِ ﴿ فَأَصَّبَهُوا لَا يُرَى آ إِلّا مَسْكِنُهُم ﴾ أي: قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية.

﴿ كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي: هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرنا.

وقد ورد حديث في قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده. قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود، عن أبى وائل، عن الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله ﷺ، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها فقالت لي: يا عبد الله إن لي إلى رسول الله على حاجة، فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة، فإذا المسجد غاصٌّ بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وإذا بلال رضي متقلداً السيف بين يدي رسول الله عليه فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص رفي وجهاً قال: فجلست فدخل منزله، أو قال رحله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال ﷺ: «هل كان بينكم وبين تميم شيء؟» قلت: نعم، وكان لنا الدائرة عليهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك فها هي بالباب، فأذن لها فدخلت فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدهناء فحميت العجوز واستوفزت وقالت: يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: قلت إن مثلى ما قال الأول: معزى حملَتْ حتفها(١)، حملْتُ هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصماً، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد، قال: «وما وافد عاد؟» وهو أعلم بالحديث منه، ولكن يستطعمه، قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وفداً لهم يقال له قيل، فمرَّ بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان، فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة، فقال: اللَّهم إنك تعلم أنى لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير أفاديه، اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه، فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر. فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها، خذها رماداً رمدداً، لا تبقى من عاد أحداً، قال: فلما

<sup>(</sup>١) هذا مثل معناه: لا تكن كالعنز تبحث عن المدية. (فصل المقال ص٤٥٦).

بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا كقدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا قال أبو وائل: وصدق وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد (١). ورواه الترمذي والنسائي (٢) وابن ماجه كما تقدم في سورة الأعراف.

وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار، عن عائشة والله قالت: ما رأيت رسول الله والله والله

#### طريق أخرى:

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمٰن، عن سفيان، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة وإن عائشة وإن رسول الله وإن كان إذا رأى ناشئاً في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته ثم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه» فإن كشفه الله تعالى حمد الله الله أمطر قال: «اللهم صيبًا نافعاً»(٥).

#### طريق أخرى:

قال مسلم في صحيحه: حدثنا [أبو بكر الطاهر] (٢) ، أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدثنا، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة على قالت: كان رسول الله على إذا عصفت الريح قال: «اللَّهمَّ إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به» قالت: وإذا تخبلت (٧) السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، فعرفت ذلك عائشة على أنه فسألته فقال رسول الله على: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَنِهِم قَالُواْ هَلَا عَارِضٌ مُعْطِرُناً ﴿ وقد ذكرنا قصة هلاك قوم عاد في سورتي الأعراف وهود (٩) بما أغنى عن إعادته هنا، ولله تعالى الحمد والمنة.

وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي، حدثنا أبو مالك [بن](١٠)

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٥/٣٠٦ ـ ٣٠٨، ح١٥٩٥٤) وحسن سنده محققوه.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الذاريات (ح٣٢٧٤)، والسنن الكبرى للنسائي (ح٨٦٠٧). وحكم سندهما كسابقهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/٦٦) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، التفسير، باب ﴿فَلَمَّا رَأَوَّهُ عَارِضًا . . . ﴾ [الْأحقاف: ٢٤] (ح٤٨٢٨)، وصحيح مسلم، صلاة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم (ح٩٩٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٦٨/٤٢ ح ٢٥٥٧) وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٦) في (ذ): «أبو الطاهر». (٧) أي: تهيأت للمطر.

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم، صلاة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم... (ح٩٩٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر سورة الأعراف آية ٦٥ ـ ٧٢، وسورة هود آية ٥٠ ـ ٦٠.

<sup>(</sup>۱۰) في (خ): «عن».

مسلم الملائي، عن مجاهد وسعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على الله على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم، ثم أرسلت عليهم فحملتهم البدو إلى الحضر، فلما رآها أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا، وكان أهل البوادي فيها، فألقى أهل البادية على أهل الحاضرة حتى هلكوا، قال: عتت على خزانها حتى خرجت من خلال الأبواب(١).

﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَنَّنَكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفَيْدَةً فَمَا أَغَنَى عَنَهُمْ سَمْعُهُمْ وَلِاَ أَبْصَدُرُهُمْ وَلاَ أَنْصَدُرُهُمْ وَلاَ أَنْصَدُرُهُمْ وَلاَ أَنْصَدُرُهُمْ وَلاَ أَنْصَدُرُهُمْ وَلاَ أَنْصَدُرُهُمْ وَلاَ أَنْفِي وَصَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِدِ يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقَرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلَوْلا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱلْخَذُوا مِن دُونِ ٱللهِ وَكُلَّا مَا خُولًا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾.

يقول تعالى: ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد، وأعطيناهم منها ما لم نعطكم مثله ولا قريباً منه، ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلاَ أَقْفِدُ مَنْهُمْ وَلاَ قَريباً منه، ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَرُهُمْ وَلاَ أَقْفِد مَنْهُم مِن شَعْهِم مَا كَانُوا بِهِ وَيستبعدون وقوعه؛ أي: فاحذروا أيها المخاطبون أن العذاب، والنكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه؛ أي: فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة.

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُم مِنَ ٱلْقُرَىٰ يعني: أهل مكة، وقد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعاد، وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن، وثمود وكانت منازلهم بينهم وبين الشام، وكذلك سبأ وهم أهل اليمن، ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة، وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرون بها أيضاً، وقوله: ﴿وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ ﴾ أي: بيناها وأوضحناها ﴿لَعَلَهُم يَرْجَعُونَ ﴿ فَلَوْلا نَصَرَهُم اللّذِينَ اتَّغَذُوا مِن دُونِ اللهِ قُرْبَانًا ءَالِمَةً ﴾ أي: فه لله نصروهم عند احتياجهم إليهم. ﴿ بَلْ ضَلُوا عَنَهُم كُو أَي: بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم ﴿ وَذَلِكَ إِفْكُهُم ﴾ أي: وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها.

ص ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَعِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُوا ۗ فَلَمَا قُضِى وَلَوْا ۗ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ۞ قَالُوا يَنقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيمٍ ۞ يَعَوْمَنَا آجِيبُوا دَاعِى اللهِ وَءَامِنُوا بِهِد يَغْفِرْ لَكُم مِن دُنُوبِكُرْ يَهِدِي إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ۞ يَعَوْمَنَا آجِيبُوا دَاعِى اللهِ وَءَامِنُوا بِهِد يَغْفِرْ لَكُم مِن دُنُوبِكُرْ وَيُهِمْ مِنْ ذَنُوبِكُرْ وَيُهِمْ مِنْ لَكُومِ مَن لَا يُجِبْ دَاعِى اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِمْ أَوْلِيَاءً وَلِيامًا فَي ضَلَلٍ ثَبِينٍ ۞ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِى اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِمْ أَوْلِيَاءً أُولِيَاءً وَلِيَامًا مُنِينٍ ۞ .

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، سمعت عكرمة، عن الزبير، ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَلُ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ﴾ قال: بنخلة، ورسول الله ﷺ يصلى العشاء الآخرة ﴿كَادُواْ يَكُونُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٢١/٢١ ح١٢٤١٦) سنده ضعيف لضعف الملائي كما في التقريب ومجمع الزوائد (١١٣/٧).

عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجن: ١٩] قال سفيان: ألبد بعضهم على بعض كاللبد بعضه على بعض (١١)، تفرد به أحمد، وسيأتي من رواية ابن جرير عن عكرمة، عن ابن عباس أنهم سبعة من جن نصيبين.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة (ح) وقال الإمام الشهير الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إسماعيل القاضي أخبرنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله على الجن ولا رآهم، انطلق رسول الله على في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا مالكم، فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء.

فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله على وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهناك حين رجعوا إلى قومهم ﴿فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِى إِلَى الرُسْدِ فَتَامَنًا بِهِمْ وَلَن نَشْرِك بِرَبّا أَحَدًا ۞ [الجن] وأنزل الله على نبيه على نبيه على فرق أوجى إِلَى أَنَّهُ استَمَع نَفَرٌ مِن الجِنِّ (الجن: ١] وإنما أوحي إليه قول الجن (١). رواه البخاري عن مسدد بنحوه (١)، وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي عوانة به (٤)، ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث أبي عوانة به عوانة (٥).

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو أحمد، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشراً، فيكون ما سمعوا حقاً وما زادوا باطلاً، وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك، فلما بعث رسول الله على كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب، فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث، فبث جنوده فإذا بالنبي على بين جبلي نخلة يصلي، فأتوه فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض<sup>(۱)</sup>، ورواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما من حديث إسرائيل به، وقال الترمذي: حسن صحيح<sup>(۷)</sup>، وهكذا رواه أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أيضاً بمثل هذا السياق بطوله<sup>(۸)</sup>، وهكذا قال الحسن

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/٤٦ ح١٤٣٥) قال محققوه: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٢) المسند ١/٢٥٢ ودلائل النبوة ٢/٢٢٥ وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، الأذان، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر (ح٧٧٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصحيح... (ح٤٩).

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الجن (ح٣٣٢٤) والسنن الكبرى، التفسير سورة الجن (ح١١٥٦٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٨٣/، ٢٨٤ -٢٤٨٢) وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الجن (ح٣٣٢٤)، والسنن الكبرى، التفسير، سورة الجن (ح١١٥٦٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به، ويتقوىٰ بسابقه.

البصري إنه على ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله تعالى عليه بخبرهم (١).

قال: فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين (٢)، وهذا صحيح، ولكن قوله: إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر، فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء كما دلَّ عليه حديث ابن عباس المنكور، وخروجه الله الطائف كان بعد موت عمه، وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره.

فأما ما رواه البخاري ومسلم جميعاً عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن مسعر بن كدام، عن معن بن عبد الرحمٰن، قال: سمعت أبي يقول: سألت مسروقاً من آذن النبي على ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة (٤)، فيحتمل أن يكون هذا في المرة الأولى، ويكون إثباتاً مقدماً على نفي ابن عباس، ويحتمل أن يكون في المرة الأولى، ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة؛ أي: أعلمته باستماعهم، والله أعلم، ويحتمل أن يكون هذا في بعض المرات المتأخرات، والله أعلم.

قال الحافظ البيهقي: وهذا الذي حكاه ابن عباس را الله الله الله الله المعت الجن قراءة

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن الحسن البصري لكنه مرسل، ويتقوىٰ بالروايات التالية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٤٤٤) وسنده مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم من طريق ابن أبي شيبة به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ٢/٤٥٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب ذكر الجن (ح٣٨٥٩)، وصحيح مسلم، الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح... (ح١٥٣/٤٥٠).

رسول الله ﷺ، وعلمت حاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم، ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله ﷺ كما رواه عبد الله بن مسعود ﷺ (١).

ذكر الرواية عنه بذلك.

وقال مسلم أيضاً: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود وهو ابن أبي هند، عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود هذه شهد مع رسول الله على ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود هذه فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله لله ليلة اللجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله فقل ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب فقيل استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذ هو جاء من قبل حراء، قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم» قال رسول الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم» قال رسول الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكال بعرة أو روثة علف لدوابكم» قال رسول الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون أحماً، وكال بعرة أو روثة علف لدوابكم، قال رسول الله يقلية الله تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم» قال رسول الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكال بعرة أو روثة علف لدوابكم» قال رسول الله كله تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم» قال رسول الله كله يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً و روثة علف لدوابكم» قال رسول الله كله تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم» أو روثة علف لدوابكم و كله بعرة المهما في المه

طریق أخرى عن ابن مسعود ﴿ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن عبد الرحمٰن، حدثني عمي، حدثني يونس، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله قال: إن عبد الله بن مسعود رها قال: سمعت رسول الله على الجنِّ واقفاً بالحجون (٢).

طريق أخرى فيها أنه كان معه ليلة الجن.

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢/٢٢٧، وسيأتي تفصيل الروايات والحكم عليها.

<sup>(</sup>٢) أي: خُطف بسرعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢/٤٣٦) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح بعد حديث ١٥٠/٤٥٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ح١٥٠/٤٥٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف لأن عبد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود لم يسمع من ابن مسعود رها ...

قال ابن جرير كَلَّهُ: حدثني أحمد بن عبد الرحمٰن بن وهب، حدثنا عمي عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي، وكان من أهل الشام قال: إن عبد الله بن مسعود ولله قال: قال رسول الله للإصحابه وهو بمكة: «من أحبَّ منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل» فلم يحضر منهم أحد غيري، قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خطّ لي برجله خطاً ثم أمرني أن أجلس فيه ثم انطلق حتى قام، فافتتح القرآن فغشيته أسودة (۱) كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب، ذاهبين حتى بقي منهم رهط، ففرغ رسول الله، مع الفجر، فانطلق فتبرّز، ثم أتاني فقال: «ما فعل الرهط؟»، فقلت: هم أولئك يا رسول الله، فأعطاهم عظماً وروثاً زاداً، ثم نهى أن يستطيب أحد بروث أو عظم. ورواه ابن جرير، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أبي زرعة وهب الله بن راشد، عن يونس بن يزيد الأيلي به (۲).

ورواه البيهقي في الدلائل من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن يونس به (٣)، وقد روى إسحاق بن راهويه عن جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن مسعود فله فذكر نحو ما تقدم (٤). ورواه الحافظ أبو نعيم من طريق موسى بن عبيدة، عن سعيد بن الحارث، عن أبي المعلى، عن ابن مسعود فله فذكر نحوه أيضاً (٥).

# [طريق أخرى:

قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي قال: حدثنا عفان [وعارم] (٢) قالا: حدثنا معتمر قال: قال أبي: حدثني أبو تميمة عن عمرو، ولعله قد يكون قال البكالي يحدثه عمرو، عن عبد الله بن مسعود رها قال: استتبعني رسول الله على فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذا، فخط لي خطاً فقال: «كن بين ظهر هذه لا تخرج منها فإنك إن خرجت منها هلكت» فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة] (١)(٨).

#### طريق أخرى:

<sup>(</sup>١) أسودة: جمع قلة لسواد وهو الشخص.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنديه ومتنه، وفيه أبو عثمان بن سنة الخزاعي سئل عنه أبو زرعة فقال: لا أعرف اسمه (الجرح والتعديل ٤٠٨/٩)، وأخرجه النسائي من طريق ابن وهب به مختصراً على آخره (السنن، الطهارة، باب النهي عن الاستطابة بالعظم ٧/١، وصحح سنده الألباني في صحيح سنن النسائي ح٨٣).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ٢/ ٢٣٠ وسنده كسابقه وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن صالح به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) في سنده قابوس فيه لين ويتقوىٰ بما سبق.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني من طريق موسىٰ بن عبيدة به (المعجم الكبير ١٠/ ٨٠) وفيه موسىٰ بن عبيدة وهو الربذي وهو ضعيف كما في التقريب، ويتقوىٰ بما سبق.

<sup>(</sup>٦) من (ث) وفي (ق): [عكرنة]. (٧) زيادة من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مطولاً (المسند ٦/ ٣٣٢ ح٣٧٨) وضعف سنده محققوه.

خط عليه خطاً وقال: "لا تبرح منها" فذكر مثل العجاجة (١) السوداء فغشيت رسول الله على فذعر ثلاث مرات حتى إذا كان قريباً من الصبح أتاني النبي على فقال: "أنمت؟" فقلت: لا والله، ولقد هممت مراراً أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول: "اجلسوا" فقال على: "لو خرجت لم آمن أن يخطفك بعضهم" ثم قال على: "هل رأيت شيئاً؟" قلت: نعم رأيت رجالاً سوداً مستشعرين أثياباً بيضاً قال على: "أولئك جن نصيبين سألوني المتاع والمتاع الزاد \_ فمتعتهم بكل عظم حائل (١) أو بعرة أو روثة فقلت: يا رسول الله وما يغني ذلك عنهم؟ فقال رسول الله على إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل. ولا روثاً إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت، فلا يستنقين أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة» (١).

# طريق أخرى:

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الرحمٰن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا: أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا روح بن صلاح، حدثنا موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود والله المتبعني رسول الله وقال: "إن نفراً من الجن خمسة عشر بني إخوة وبني عم يأتوني الليلة فأقرأ عليهم القرآن، فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد فخط لي خطاً وأجلسني فيه وقال لي: «لا تخرج من هذا» فبتُ فيه حتى أتاني رسول الله على مع السحر في يده عظم حائل وروثة وحُمَمَة فقال لي: "إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج بشيء من هؤلاء، قال: فلما أصبحت قلت: لأعلمن علمي حيث كان رسول الله وقلاء، فذهبت فرأيت موضع مبرك ستين بعيراً (٥٠).

#### طريق أخرى:

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس الأصم، حدثنا العباس بن محمد الله بن الدوري، حدثنا عثمان بن عمر، عن المستمر بن الريان، عن أبي الجوزاء، عن عبد الله بن مسعود ولله قال: انطلقت مع رسول الله لله الجن حتى أتى الحجون، فخط لي خطاً ثم تقدم إليهم، فازد حموا عليه فقال سيد لهم يقال له وردان: أنا أرحلهم عنك. فقال: إني لن يجيرني من الله أحد<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) العجاجة: واحدة العجاج، وهو الغبار أو الدخان.

<sup>(</sup>٢) مستشعرين: استشعر الثوّب: لبسه شعاراً: والشعار هو ما يلي الجسد من الثياب لأنه يلي شعره.

<sup>(</sup>٣) أي: متغيِّر قد غيَّره البِلَي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، ورجاله ثقات إلا عبد الله بن عمرو بن غيلان ذكره البخاري في التاريخ الكبير وسكت عنه، وكذا سكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (دلائل النبوة ٢/ ٣٣١) وفي سنده روح بن صلاح فيه مقال (لسان الميزان ٢/
 ٥٣٩) وموسىٰ بن علي بن رباح: صدوق ربما أخطأ كما في التقريب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (دلائل النبوة ٢/ ٢٣٢) وأبو الجوزاء لم يسمعه من ابن مسعود ولهذا قال البخاري: في إسناده نظر (ينظر: الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ٤٠٢).

# طريق أخرى:

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان عن أبي فزارة العبسي، حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود ولله قال: لما كانت ليلة الجن قال لي النبي الهي النبي المعك ماء؟» قلت: ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي الهي الهي المعنى وماء طهور»(١). ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي زيد به (٢).

# طريق أخرى:

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس، عن عبد الله بن مسعود رفي قال: إنه كان مع رسول الله علي ليلة الجن فقال رسول الله علي (يا عبد الله أمعك ماء؟) قال: معي نبيذ في إداوة. قال علي (اصبب علي) فتوضأ. فقال النبي علي (يا عبد الله شراب وطهور). تفرد به أحمد من هذا الوجه، وقد أورده الدارقطني من طريق آخر عن ابن مسعود في به.

#### طريق أخرى:

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرني أبي، عن ميناء، عن عبد الله وله قال: كنت مع رسول الله وقد الجن، فلما انصرف تنفس فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إليَّ نفسي يا ابن مسعود» هكذا رأيته في المسند مختصراً (٤)، وقد رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة فقال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وحدثنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الرزاق، عن أبيه، عن [ميناء عن ابن مسعود] قال: [كنت مع رسول الله وقل ليلة وفد الجن، فتنفس، فقلت: ما لك يا رسول الله؟] قال: «نعيت إليَّ نفسي يا ابن مسعود» قلت: استخلف. قال: «من؟» قلت: أبا بكر. قال: فسكت ثم مضى ساعة فتنفس فقلت: ما شأنك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: «نعيت إليَّ نفسي يا ابن مسعود» قلت: عمر. فسكت ثم مضى ساعة ثم تنفس فقلت؟ ما شأنك؟ قال: «نعيت إليَّ نفسي» قلت: فاستخلف قال على «من؟» قلت: على بن أبي فقلت؟ ما شأنك؟ قال: «نعيت إليَّ نفسي» قلت: فاستخلف قال على «من؟» قلت: على بن أبي فقلت؛ ما شأنك؟ قال قال على المنه ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وزيادة كلمة في آخره: فتوضأ، وضعف سنده محققوه لجهالة أبي زيد (المسند ٧/ ٤٢٤ ح٤٢٩٦).

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود، الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ (ح٨٤)، وسنن الترمذي، الطهارة، باب ما جاء في الوضوء
 (ح٨٨)، وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٣) أُخَرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٩٨/١) وسنده ضعيف لما قيل في ابن لهيعة، وأخرجه الدارقطني وأعله بابن لهيعة (السنن ٧٦/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه، وقال محققوه: حديث شبه موضوع (المسند ٣٢٢/٧ ح٤٢٩٤) وذكره ابن المجوزي في الموضوعات ونقله عنه ابن عراق في تنزيه الشريعة (١/ ٣٧٧) وعلته في ميناء وهو كذاب (مجمع الزوائد ٨/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٥) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل صحف إلى: «ماء بن مسعود».

<sup>(</sup>ق) و(ث).من (ق) و(ث).

أخرجه الطبراني من طريق إسحاق بن إبراهيم به (المعجم الكبير ١٠/ ٨٢ ح٠٩٩٧) وسنده كسابقه وعلته في ميناء.

وهو حديث غريب جداً وأحرى به أن لا يكون محفوظاً، وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده إن شاء الله تعالى، فإن في ذلك الوقت كان في آخر الأمر لما فتحت مكة ودخل الناس والجان أيضاً في دين الله أفواجاً نزلت سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتَحُ وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْواجاً في مَيّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا في وافقه ورقي الله أفواجاً في الله كما نصَّ على ذلك ابن عباس على ووافقه عمر بن الخطاب عليه عليه، وقد ورد في ذلك حديث سنورده إن شاء الله تعالى عند تفسيرها(۱)، والله أعلم وقد رواه أبو نعيم أيضاً عن [الطبراني](۲)، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن علي بن الحسين بن أبي بردة، عن يحيى بن [سعيد](۳) الأسلمي، عن حرب بن صبيح، عن سعيد بن مسلمة، عن أبي مرة الصنعاني، عن أبي عبد الله الجدلي، عن ابن مسعود في دكره وذكر فيه قصة الاستخلاف، وهذا إسناد غريب وسياق عجيب.

# طريق أخرى:

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ ليلة الجن خطَّ حوله، فكان أحدهم مثل سواد النخل وقال لي: «لا تبرح مكانك فأقرئهم كتاب الله» فلما رأى الزُّطَّ قال: كأنهم هؤلاء وقال النبي ﷺ: «أمعك ماء؟» قلت: لا. قال: «أمعك نبيذ؟» قلت: نعم فتوضأ به (٥).

# طريق أخرى مرسلة:

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطهراني، أخبرنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ ﴾ قال: هم اثنا عشر ألفاً جاؤوا من جزيرة الموصل، فقال النبي على لابن مسعود هيه: «أنظرني حتى آتيك» وخطًا عليه خطاً وقال: «لا تبرح حتى آتيك» فلما خشيهم ابن مسعود هيه كاد أن يذهب، فذكر قول رسول الله على فلم يبرح، فقال له النبي على: «لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة»(٢).

#### طريق أخرى مرسلة أيضاً:

قال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِ يَسْتَعِعُونَ اللهُ عَلَيْ قال: ﴿إِنِي أَمْرَتُ أَنَ أَقْرَ اللهُ عَلَيْ قال: ﴿إِنِي أَمْرَتُ أَنَ أَقْرَ اللهُ عَلَيْ قال: ﴿إِنِي أَمْرِتُ أَنْ أَقْرً اللهُ عَلَيْ قال: ﴿إِنِي أَمْرِتُ أَنْ أَقْرً اللهُ عَلَيْ قال: ﴿ وَلَا يَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ إِنْ ذَاكَ لَذُو نَدَبَة ، فأتبعه ابن مسعود عَلَيْهُ أَخُو هذيل، قال: فدخل النبي عَلَيْ شعباً يقال رسول الله إن ذَاكَ لَذُو نَدَبَة ، فأتبعه ابن مسعود عَلَيْهُ أَخُو هذيل، قال: فدخل النبي عَلَيْ شعباً يقال

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في تفسير سورة النصر.

<sup>(</sup>٢) في (حم) و(مح): «الطبري».

<sup>(</sup>٣) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل بياض.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١٠/ ٨١ ح٩٦٩٩) وسنده ضعيف لضعف يحيئ الأسلمي قال البخاري: مضطرب الحديث (التاريخ الصغير ٢/ ٢٥٤) وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد ٨/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/ ٤٥٥) وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان.

<sup>(</sup>٦) سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني كما في التقريب، ولإرسال عكرمة لأنه لم يسمع من ابن مسعود.

<sup>(</sup>٧) تقع في الشطر الشمالي من الموصل.

له: شعب الحجون وخطَّ عليه، وخطَّ على ابن مسعود ﷺ خطاً ليثبته بذلك، قال: فجعلت أهال (١) وأرى أمثال النسور تمشي في دفوفها، وسمعت لغطاً (٢) شديداً حتى خِفتُ على نبي الله ﷺ قلت يا رسول الله: ما اللغط الذي سمعت؟ قال ﷺ: «اختصموا في قتيل فقضي بينهم بالحق (٥) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.

فهذه الطرق كلها تدل على أنه على ذهب إلى الجن قصداً فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله على وشرع الله تعالى لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت، وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم، كما قاله ابن عباس على ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود هله ، وأما ابن مسعود هله فإنه لم يكن مع رسول الله على حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم، وإنما كان بعيداً منه ولم يخرج مع النبي على أحد سواه ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة، هذه طريقة البيهقي، وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه الله ابن مسعود هله ولا غيره، كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد، وهي عند مسلم، ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى، والله أعلم، كما روى ابن أبي حاتم في تفسير ﴿قُلُ أُوحِىَ إِلَى ﴾ [الجن: ١] من حديث ابن جريج قال: قال عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى، وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين (٤)، وتأوله البيهقي على أنه يقول فبتنا بشر ليلة بات بها قوم على غير ابن مسعود هله ممن لم يعلم [بخروجه] الهن الجن، وهو محتمل على بعد، والله أعلم.

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، حدثنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عمرو بن يحيى، عن جده سعيد بن عمرو قال: كان أبو هريرة هيه يتبع رسول الله على الإداوة لوضوئه وحاجته، فأدركه يوماً فقال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة. قال على: «ائتني بأحجار أستنج بها ولا تأتني بعظم ولا روثة فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته» فقلت: يا رسول الله ما بال العظم والروثة؟ قال على: «أتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد، فدعوت الله تعالى لهم أن لا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوه طعاماً»(١٠) أخرجه البخاري في صحيحه عن موسى بن إسماعيل، عن عمرو بن يحيى بإسناده قريباً منه (٧٠)، فهذا يدل على ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك، وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يدل على تكرار ذلك.

وقد روى عن ابن عباس غير ما [روى] (٨) عنه أولاً من وجه جيد، فقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الحماني، حدثنا النضر بن عربي، عن عكرمة، عن ابن عباس رفي في

<sup>(</sup>١) أي: أخاف.

<sup>(</sup>٣) وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من ابن مسعود. (٤) وسنده مرسل أيضاً.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): «خروجه».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (دلائل النبوة ٢/ ٢٣٣) وفي سنده سويد بن سعيد وهو ضعيف كما في التقريب، وقد توبع في رواية البخاري فأخرجه عن أحمد بن محمد المكي عن عمرو بن يحيى به بدون قوله: أتاني وفد جنَّ نصيبين فسألوني الزاد... إلخ. (الصحيح، الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة ح١٥٥).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.(٨) في (ذ): «ذكر».

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ﴾ الآية. قال: كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين، فجعلهم رسول الله رسلاً إلى قومهم (١). فهذا يدل على أنه قد روى القصتين.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا سويد بن عبد العزيز، حدثنا رجل سماه، عن ابن جريج، عن مجاهد ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ ۗ الآية، قال: كانوا سبعة نفر ثلاثة من أهل حران وأربعة من أهل نصيبين، وكانت أسماؤهم: حيي وحسي ومسى وشاصر وناصر والأرد وإبيان والأحقم (٢).

وذكر أبو حمزة الثمالي أن هذا الحي من الجن كان يقال له: بنو الشيصبان وكانوا أكثر الجن عدداً وأشرفهم نسباً، وهم كانوا عامة جنود إبليس<sup>(٣)</sup>.

وقال سفيان الثوري: عن عاصم، عن زرِّ، عن ابن مسعود ولي كانوا تسعة أحدهم: زوبعة، أتوه من أصل نخلة (أ) وتقدم عنهم أنهم كانوا خمسة عشر، وفي رواية أنهم كانوا على ستين راحلة، وتقدم عنه أن اسم سيدهم وردان، وقيل: كانوا ثلاثمائة، وتقدم عن عكرمة على أنهم كانوا اثني عشر ألفاً، فلعل هذا الاختلاف دليل على تكرار وفادتهم عليه ومما يدل على ذلك ما قاله البخاري في صحيحه: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، حدثني عمر هو ابن محمد قال: إن سالماً حدثه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: ما سمعت عمر ولي يقول لشيء قط إني لأظنه هكذا إلا كان كما يظن، بينما عمر بن الخطاب على جالس إذ مرَّ به رجل جميل فقال: لقد أخطأ ظني أو أن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم، عليً بالرجل، فدعي به، فقال له ذلك فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال: كنت كاهنهم في الجاهلية قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، قال: بينما أنا يوماً في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت:

ألــم تــر الــجــن وإبــلاســهـا ويأسـها مـن بـعـد إنـكاسـها ولــم تــر الــجــن ولحوقها بالقلاص (٥) وأحلاسها (٢)

قال عمر ﷺ: صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول: يا جليح، أمر نجيج رجل فصيح، يقول: لا إله إلا الله قال: فوثب القوم فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، ثم نادى: يا جَليج أمر نجيح رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله، فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي (٧). هذا سياق البخاري، وقد رواه البيهقي من حديث ابن وهب بنحوه، ثم قال: وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر شهم بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح، وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر شهم في

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف لإبهام شيخ سويد. (٣) سنده مرسل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البستى من طريق سفيان الثوري به، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٥) جمع قلوص وهي الفتية من النياق (فتح الباري ٧/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) الأحلاس: ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرحل. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب إسلام عمر بن الخطاب رهي (ح٣٨٦٦).

إسلامه، وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه(١)، والله أعلم، وهذا الذي قاله البيهقي هو المتجه وهذا الرجل هو سواد بن قارب.

وقد ذكرت هذا مستقصى في سيرة عمر رضي الله فمن أراده فليأخذه من ثم، ولله الحمد.

وقال البيهقي: حديث سواد بن قارب، ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح، أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني قراءة عليه، حدثنا [أبو جعفر](٢) أحمد بن موسى الحمار الكوفي بالكوفة، حدثنا زياد بن يزيد بن بادويه، حدثنا أبو بكر القصري، حدثنا محمد بن النواس الكوفي، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن البراء عليه قال: بينما عمر بن الخطاب على يخطب الناس على منبر رسول الله على إذ قال: أيها الناس أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فلم يجبه أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت يا أمير المؤمنين وما سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر عليه: إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئاً عجيباً، قال: فبينما نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب، نازلاً بالهند وكان لي رَئي (٣) من الجن، قال: فبينما أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني في منامي ذلك، قال: قم فافهم واعقل إن كنت تعقل، قد بعث رسول من لؤي بن غالب ثم أنشأ يقول:

عجبت للجن وأنجاسها وشدِّها العيسَ بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمنو الجن كأرجاسها فانهض إلى الصفوة من هاشم واسمُ بعينيك إلى راسها

قال: ثم أنبهني فأفزعني وقال: يا سواد بن قارب، إن الله بعث نبياً فانهض إليه تهتد وترشد، فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني ثم أنشأ يقول:

عجبت للجنِّ وتَطلابها وشدها العيس بأقتابها تهوي إلى مكة تبغى الهدى ليس قداماها كأذنابها فانهض إلى الصفوة من هاشم فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني ثم قال:

عجبت للجن وتخبارها وشدها العيس بأكوارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس ذوو الشر كأخيارها

فانهض إلى الصفوة من هاشم ما مؤمنو الجن ككفارها

واسم بعينيك إلى قابها

قال: فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله ﷺ ما شاء الله، قال: فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي فما حللت عليه نسعة ولا عقدت أخرى

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في (حم) و(مح) ودلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٢٤٨، وفي الأصل صُحف إلى: أبو حنيفة.

<sup>(</sup>٣) أي: الجنى يعرض للإنسان.

حتى أتيت رسول الله على فإذا هو بالمدينة يعني مكة، والناس عليه كعرف الفرس، فلما رآني النبي على قال: قلت: يا رسول الله قد قلت شعراً، فاسمعه منى قال على: «قل يا سواد» فقلت:

أتاني رئي بعد ليل وهَجْعةِ ثلاثُ ليال قوله كل ليلة: فشمَّرتُ عن ساقي الإزارَ [ووسطت](۱) فأشهد أن الله لا شيء غيره وأنك أدنى المرسلين شفاعةً فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعةٍ

ولم يك فيما قد بلوتُ بكاذبِ
أتاك رسول من لؤيِّ بن غالبِ
بي الدعلبُ الوجناءُ عند السباسب
وأنك مأمون على كل غائب
إلى الله يا بن الأكرمين الأطايب
إن كان فيما جاء شيب النوائب
سواك بمغنٍ عن سواد بن قارب

قال: فضحك النبي على حتى بدت نواجذه وقال لي: «أفلحت يا سواد» فقال له عمر: هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتني ونعم العوض كتاب الله من الجن (٢٠). ثم أسنده البيهقي من وجهين آخرين (٣). ومما يدل على وفادتهم إليه على بعدما هاجر إلى المدينة الحديث الذي رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة، حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن عبدة المصيصي، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية بن سلام، عن زيد بن أسلم أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي قال: أتيت عبد الله بن مسعود شخه فقلت له: حدثت أنك كنت مع رسول الله على ليلة وفد الجن. قال: أجل، قلت: حدثني كيف كان شأنه! فقال: إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجلاً يعشيه، وتركت فلم يأخذني أحد منهم، فمر بي رسول الله على فقلت: أنا ابن مسعود، فقال على أحد لك شيئاً».

قال: فانطلقنا حتى أتى رسول الله على حجرة أم سلمة الله على المجد لك عشاء فارجع إلى أهله ثم خرجت الجارية فقالت: يا ابن مسعود، إن رسول الله على لم يجد لك عشاء فارجع إلى مضجعك، قال: فرجعت إلى المسجد فجمعت حصباء المسجد فتوسدته والتففت بثوبي، فلم ألبث إلا قليلاً حتى جاءت الجارية فقالت: أجب رسول الله. فاتبعتها وأنا أرجو العشاء، حتى إذا بلغت مقامي خرج رسول الله وفي يده عسيب من نخل فعرض به على صدري فقال الها: «انطلق أنت معي حيث انطلقت» قلت: ما شاء الله فأعادها على ثلاث مرات. كل ذلك أقول ما شاء الله فانطلق، وانطلقت معه حتى أتينا بقيع الغرقد فخط على بعصاه خطاً ثم قال: «اجلس فيها ولا تبرح حتى آتيك» ثم انطلق يمشي وأنا أنظر إليه خلال النخل، حتى إذا كان من حيث لا أراه ولا تبرح حتى آتيك» ثم انطلق يمشي وأنا أنظر إليه خلال النخل، حتى إذا كان من حيث لا أراه قارت [قبله](٤) العجاجة السوداء فَفَرقت (٥) فقلت: ألحق برسول الله على فإني أظن أن هوازن

<sup>(</sup>١) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل: وأرفلت.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ٢ / ٢٤٨ ورواية البخاري تغنى عما سواها.

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ٢/ ٢٥٢.(٤) في (خ): «مثل».

<sup>(</sup>٥) أي: خفتُ.

مكروا برسول الله على ليقتلوه، فأسعى إلى البيوت فأستغيث الناس، فذكرت أن رسول الله على أوصاني أن لا أبرح مكاني الذي أنا فيه، فسمعت رسول الله على يقرعهم بعصاه ويقول: «اجلسوا» فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح ثم ثاروا وذهبوا، فأتاني رسول الله فقال: «أنمت بعدي؟» فقلت: لا ولقد فزعت الفزعة الأولى حتى رأيت أن آتي البيوت، فأستغيث الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك، وكنت أظنها هوازن مكروا برسول الله على ليقتلوه، فقال: «لو أنك خرجت من هذه الحلقة ما [أمنت](۱) عليك أن يختطفك بعضهم، فهل رأيت من شيء منهم؟».

فقلت: رأيت رجالاً سوداً مستشعرين بثياب بيض، فقال رسول الله ﷺ: «أولئك وفد جن نصيبين أتوني فسألوني الزاد والمتاع فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو بعرة» قلت: فما يغني عنهم ذلك؟ قال ﷺ: «إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكل، ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها الذي كان فيها يوم أكلت فلا يستنق أحد منكم بعظم ولا روثة ولا بعرة»(٢) وهذا إسناد غريب جداً ولكن فيه رجل مبهم لم يسم.

وقد روى الحافظ أبو نعيم من حديث بقية بن الوليد: حدثني [نمير بن يزيد القيني، حدثنا أبي، حدثنا قحافة بن ربيعة، حدثني الزبير] بن العوام ولله على قال: صلى بنا رسول الله الله الصبح في مسجد المدينة فلما انصرف قال: «أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة؟» فأسكت القوم ثلاثاً، فمر بي فأخذ بيدي فجعلت أمشي معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلها، وأفضينا إلى أرض براز فإذا برجال طوال كأنهم الرماح [مستثغرين بثيابهم من بين أرجلهم، فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة] ثم ذكر نحو حديث ابن مسعود المتقدم، وهذا حديث غريب، والله أعلم.

ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح، حدثنا يعقوب الدورقي، حدثنا الوليد بن بكير التميمي، حدثنا حصين بن عمر، أخبرني عُبيد المكتب، عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون الحج حتى إذا كانوا في بعض الطريق إذا هم بحية تنثني على الطريق أبيض، ينفح منه ريح المسك فقلت أصحابي: امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه الحية. قال: فما لبثت أن ماتت فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها ثم نحيتها عن الطريق، فدفنتها وأدركت أصحابي في المتعشى. قال: فوالله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب فقالت واحدة منهن: أيكم دفن عمراً. قلنا: ومن عمرو، قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: فقلت: أنا. قالت: أما والله لقد دفن عوراً قواماً، يأمر بما أنزل الله تعالى، ولقد آمن بنبيكم وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام. قال الرجل: فحمدنا الله تعالى ثم قضينا حجتنا ثم مررت بعمر بن الخطاب على بالمدينة، فأنبأته بأمر الحية فقال: صدقت سمعت رسول الله على يقول: «لقد آمن بنبي قبل أن أبعث بأربعمائة سنة»(٢). وهذا حديث غريب جداً، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في (خ): «آمنهم». (۲) سنده ضعيف لإبهام شيخ أبي سلام.

<sup>(</sup>٣) زياد من (حم) و(مح). (٤) زيادة من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٥) سنده ضعيف لضعف نمير بن يزيد القيني كما في ميزان الاعتدال.

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة لأبي نعيم ص٣٠٦، وسنده ضعيف لأن إبراهيم وهو النخعي لم يسمّع من ابن مسعود.

قال أبو نعيم: وقد روى الثوري عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن رجل من ثقيف بنحوه (۱) وروى عبد الله بن أحمد والطهراني عن صفوان بن المعطل: هو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين الصحابة وأنهم قالوا: إنه آخر التسعة موتاً الذين أتوا رسول الله على يستمعون القرآن، وروى أبو نعيم من حديث الليث بن سعد، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن عمه، عن معاذ بن عبيد الله بن معمر قال: كنت جالساً عند عثمان بن عفان الهائي، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني كنت بفلاة من الأرض، فذكر أنه رأى ثعبانين اقتتلا ثم قتل أحدهما الآخر، قال: فذهبت إلى المعترك فوجدت حيات كثيرة مقتولة، وإذ ينفح من بعضها ريح المسك، فجعلت أشمها واحدة واحدة حتى وجدت ذلك من حية صفراء رقيقة، فلففتها في عمامتي ودفنتها، فبينا أنا أمشي إذ ناداني مناد: يا عبد الله لقد هديت، هذان حيان من الجن بنو أشعيبان وبنو أقيش التقوا فكان من القتلى ما رأيت، واستشهد الذي دفنته وكان من الذين سمعوا الوحي من رسول الله علي قال: فقال عثمان لذلك الرجل: إن كنت صادقاً فقد رأيت عجباً، وإن كنت كذبك (۲).

وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ أي: طائفة من الجن ﴿يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ ﴾ أي: استمعوا وهذا أدب منهم.

وقد قال الحافظ البيهقي: حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان، أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله الدقاق، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قرأ رسول الله على سورة الرحمٰن حتى ختمها ثم قال: ما لي أراكم سكوتاً؟ للجن كانوا أحسن منكم رداً، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة ﴿فَيَأْيٌ ءَالآءِ رَبِّكُمّا تُكَدِّبانِ ﴿ الرحمٰن] إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك أو نعمك ربنا نكذب فلك الحمد» (٣). ورواه الترمذي في التفسير عن أبي مسلم عبد الرحمٰن بن واقد، عن الوليد بن مسلم به قال: خرج رسول الله على أصحابه، فقرأ عليهم سورة الرحمٰن فذكره ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد عن زهير (٤)، كذا قال، وقد رواه البيهقي من حديث مروان بن محمد الطاطري عن زهير بن محمد به مثله (٥).

<sup>(</sup>١) وسنده ضعيف لإبهام شيخ الشعبي.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة لأبي نعيم ص٣٠٥. وفي سنده معاذ بن عبيد الله بن معمر ذكره البخاري في التاريخ الكبير وسكت عنه وكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٢٣٢ وأخرجه الترمذي من طريق زهير بن محمد به (السنن، التفسير، باب ومن سورة الرحمٰن ح٣١٩).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في الرواية السابقة. (٥) دلائل النبوة ١/ ٢٣٢.

أنه في الجن نذر إليهم وليس فيهم رسل، ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولاً لقوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرُىٰٓ ﴾ [يوسف: ١٠٩].

وقـــال: ﴿وَمَا آَرْسَلْنَا قَبَلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَكَشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠]. وقال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَالْسَلَامِ: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَالْسَلَامِ: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي أَنْسُواقِ ﴾ [العنكبوت: ٢٧] فكل نبي بعثه الله تعالى بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته.

فأما قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ يَكُمَّعْشَرَ الْإِنِسِ أَلَةٍ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ اللَّوْلُو وَالْمَرَاد هنا مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس كقوله: ﴿ يَعَرُجُ مِنهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرَجَاتُ فَالْمَرَاد هنا مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس كقوله: ﴿ يَعَرُجُ مِنهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرَجَاتُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عيسى الله اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

﴿ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ أي: في الكتب المنزلة على الأنبياء قبله، وقوله: ﴿ يَهْدِىَ إِلَى ٱلْحَقِ ﴾ أي: في الاعتقاد والإخبار ﴿ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ في الأعمال فإن القرآن [مشتمل] (١) على شيئين خبر وطلب، فخبره صدق وطلبه عدل، كما قال: ﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكِ صِدْقًا وَعَدَلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥].

وقال: ﴿هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُـدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ [التوبة: ٣٣] فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهكذا قالت الجن: ﴿يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ في الاعتقادات ﴿وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ أي: في العمليات.

﴿ يَعَوْمَنَا ۚ أَجِيبُوا دَاعِى اللّهِ ﴾ فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً ﷺ إلى الثقلين الجن والإنس، حيث دعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب [الفريقين] (٢) وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم وهي سورة الرحمٰن ولهذا قال: ﴿ أَجِيبُوا دَاعِى اللّهِ وَءَامِنُوا بِهِ عَهِ .

وقوله: ﴿ يَغْفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُرَ ﴾ قيل: إن من ههنا زائدة وفيه نظر لأن زيادتها في الإثبات قليل، وقيل: إنها على بابها للتبعيض ﴿ وَيُجِرَكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أي: ويقيكم من عذابه الأليم، وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة، وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب الناريوم القيامة، ولهذا قالوا: هذا في هذا المقام وهو مقام [تبجُّح] (٢) ومبالغة، فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حُدثت عن جرير، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا يدخل مؤمنو الجن الجنة لأنهم من ذرية إبليس، ولا تدخل ذرية إبليس الجنة (٤٠٠). والحق أن [مؤمنيهم] (٥٠) كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف.

<sup>(</sup>۱) في (خ): «يشتمل». (۲) في (ذ): «القومين».

<sup>(</sup>٣) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل: «سح». بدون نقط.

<sup>(</sup>٤) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن جرير. (٥) في (خ): «مؤمنهم».

وقد استدل بعضهم لهذا بقوله: ﴿ لَمْ يَطْمِتُهُنَّ إِنْسُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَانَ ﴾ [الرحمن: ٧٤] وفي هذا الاستدلال نظر، وأحسن منه قوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴿ فَيَا عَلَى الْكَبِّهِ رَبِّكُمّا ثُكَيَّبَانِ ﴾ [الرحمن] فقد امتنَّ تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة، وقد قابلت الجنُّ هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم، وأيضاً فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضاً على عمومُ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتُ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوسِ نُزُلًا ﴿ الكهف وما أشبه ذلك من الآيات.

وقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة ولله الحمد والمنة، وهذه الجنة لا يزال فيها فضل حتىٰ ينشئ الله تعالى لها خلقاً أفلا يسكنها من آمن به وعمل صالحاً، وما ذكروه ههنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة والنار، فمن أُجير من النار دخل الجنة لا محالة، ولم يرد معنا نصُّ صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة، وإن أُجيروا من النار، ولو صحَّ لقلنا به، والله علم. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: ﴿يَغْفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُم وَيُؤَخِرَكُم إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى انوح: ٤] ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة فكذلك هؤلاء.

وقد حُكي فيهم أقوال غريبة. فعن عمر بن عبد العزيز في أنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة، وإنما يكونون في ربضها وحولها وفي أرجائها، ومن الناس من زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون هم بني آدم بعكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا. ومن الناس من قال: لا يأكلون في الجنة ولا يشربون وإنما يُلهمون التسبيح والتحميد والتقديس عوضاً عن الطعام والشراب كالملائكة لأنهم من جنسهم، وكل هذه الأقوال فيها نظر ولا دليل عليها.

ثم قال مخبراً عنهم: ﴿وَمَن لَا يُحِبُ دَاعِى اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: بل قدرة الله شاملة له ومحيطة به ﴿وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا أَئُ ﴾ أي: لا يجيرهم منه أحد ﴿أُولَيَكَ فِي ضَلَالٍ تُمِينٍ ﴾ وهذا مقام تهديد وترهيب فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب، ولهذا نجع في كثير منهم وجاءوا إلى رسول الله ﷺ وفوداً وفوداً كما تقدم بيانه.

﴿ وَلَوْ يَكُونُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعَى بِخَلْقِهِنَ بِقَدِدٍ عَلَىٓ أَن يُحْتَى الْمَوْنَىٰ بَكُرُونُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى النَّادِ اللَّهَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَيِّنَا قَالَ فَا لَكُ اللَّهُ عَلَى النَّادِ اللَّهَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَيِّنَا قَالَ فَا لَوْ اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

يقول تعالى: أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد ﴿ أَنَّ اللَّهَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَاللَّرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ ﴾ أي: ولم يكرثه (١) خلقهنَّ بل قال لها: كوني

<sup>(</sup>١) كرثه الأمر: اشتر عليه وبلغ منه المشقة.

فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة بل طائعة مجيبة خائفة وجلة، أفليس ذلك بقادر على أن يحيي المموتى؟ كما قال في الآية الأخرى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِكَنَ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَافِي الْخَرى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَكِبُو عَلَى النَّارِ أَلِيسَ هَذَا بِالْحَقِّ عُم قال جل جلاله: مهدداً ومتوعداً لمن كفر به ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الدِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَلِيسَ هَذَا بِالْحَقِّ الْيَ وَرَيِناً ﴾ أي: لا يسعهم إلا يقال لهم أما هذا حق أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ﴿قَالُواْ بَلَى وَرَيِناً ﴾ أي: لا يسعهم إلا الاعتراف ﴿قَالَ فَدُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكَفُرُونَ ﴾ ثم قال تعالى آمراً رسوله ﷺ بالصبر على تكذيب من قومه: ﴿فَاصِّ لِمَا عَلَى أَمُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ أي: على تكذيب قومهم لهم. وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال وأشهرها أنهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد ﷺ، قد نصَّ الله تعالى على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورتي الأخزاب والشورى، وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسل فتكون ﴿ونَ ﴾ في قوله: من الرسل لبيان الجنس، والله أعلم.

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي، حدثنا السري بن حيان، حدثنا عباد بن عباد، حدثنا مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق قال: قالت لي عائشة في : ظل رسول الله على صائماً ثم طواه ثم ظل صائماً ثم طواه ثم ظل صائماً ثم قال: «يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، يا عائشة إن الله تعالى لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على محبوبها، ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم فقال: ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْمِ مِنَ الرُسُلِ ﴾ وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي ولا قوة إلا بالله (١٠).

﴿ وَلَا تَسْتَعَجِل لَمُ مُ أَي: لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم كقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَذَرْنِي وَالْكُذِينَ أُولِي النَّعَمَةِ وَمَهَلَعُمْ قَلِيلًا ﴿ ﴾ [الطارق].

﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَرَ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارٌ ﴾ كـقـولـه: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَرَ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَةً اللَّهِ اللَّهَا وَكُلُولُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية أَوْ ضُنها ﴿ إِلَّا سَاعَةً مِن النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية [النازعات] وكقوله: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِن النّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية [يونس: ٤٥] وحاصل ذلك أنهم استقصروه مدة لبثهم في الدنيا، وفي البرزخ حين عاينوا يوم القيامة وشدائدها وطولها.

وقوله: ﴿ بَلَنَّهُ ﴾. قال ابن جرير يحتمل معنيين:

أحدهما: أن يكون تقديره، وذلك لبث بلاغ.

والآخر: أن يكون تقديره هذا القرآن بلاغ<sup>(۲)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ﴾ أي: لا يهلك على الله إلا هالك، وهذا من عدله تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب.

آخر تفسير سورة الأحقاف، ولله الحمد والمنَّة.

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد كما في التقريب.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري بنحوه.







## تفسير سورة القتال<sup>(۱)</sup> [وهي مدنية]<sup>(۲)</sup>

## براك والمرادع

﴾ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكَلَ أَعَنَاهُمْ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن تَرَبِّمْ كَفَرَ عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ انَّبَعُواْ الْبَطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ رَءَامَنُوا انَّبَعُواْ الْحَقَّ مِن تَرَبِّمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمَثْلَهُمْ ۞﴾

يقول تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ كَفُرُوا﴾ أي: بآيات الله ﴿ وَصَدُّوا ﴾ غيرهم ﴿ عَن سَبِيلِ اللهِ أَضَكَلَ أَعَمَلَهُم ﴾ أي: أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها ثواباً ولا جزاء كقوله تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاتَهُ مَنتُورًا ﴿ وَالفرقانِ ] ثم قال: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ أي: آمنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت لشرع الله جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم ﴿ وَمَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾ عطف خاص على عام وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته ﷺ.

وقوله: ﴿ وَهُو الْمُقُ مِن رَبِّهِم ﴾ جملة معترضة حسنة ولهذا قال: ﴿ كُفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَانِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾ قال ابن عباس: أي: أمرهم (٣).

وقال مجاهد: شأنهم (٤).

وقال قتادة وابن زيد: حالهم (٥). والكل متقارب.

وقد جاء في حديث تشميت العاطس: «يهديكم الله ويصلح بالكم»(٦).

ثم قال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ اتَبَعُواْ الْبَعُولَا الْبَعُوالِ الْبَعِلَ الْمَا أبطلنا أعمال الكفار. وتجاوزنا عن سيئات الأبرار، وأصلحنا شؤونهم لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل؛ أي: اختاروا الباطل على الحق ﴿ وَأَنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ الْبَعُواْ الْحَقَ مِن رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَشْاكُهُمْ اللهِ أي: يبين لهم مآل أعمالهم، وما يصيرون إليه في معادهم.

<sup>(</sup>١) وتسمىٰ سورة محمد كما في المصاحف المعاصرة. (٢) زيادة من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري والحاكم من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن زيد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الصحيح، الأدب، باب إذا عطس كيف يُشمت ح٦٢٢٤).

﴿ فَإِذَا لَقِيتُدُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَبَ الرِّقَابِ حَقَّى إِذَا أَغْسَتُمُوكُمْ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاةً حَقَّى تَضَعَ الْحَرُبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاهُ اللّهُ لَاَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٌ وَالَّذِينَ قُلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُضِرَّكُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٌ وَالَّذِينَ قَلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُضِرَّكُمْ وَيُثَيِّتُ اللّهَ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِحُ بَالْهُمْ إِلَيْ فَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ وَلَصَلَمُ وَيُثَلِقُهُمْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ لَهُ اللّهُ فَاللّهُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَاكُمْ اللّهُ فَاللّهُمْ اللّهُ فَاللّهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاضَلَ أَعْمَلُكُمْ اللّهُ وَلَاكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُمُ وَلَاكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

يقول تعالى مرشداً للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفُرُواْ فَضَرَبَ الرِّفَاتِ ﴾ أي: إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصداً بالسيوف ﴿ حَقَى إِذَا أَغَنتُمُومُ ﴿ أي: أهلكتموهم قتلاً ﴿ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ﴾ الأسارى الذين تأسرونهم، ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم، إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناً، وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه، والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، فإن الله على عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ، ليأخذوا منهم الفداء والتقليل من القتل يومئذ فقال: ﴿ مَا كَانَ لِنَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَرَىٰ حَتَى يُنْجِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّيْنَا وَاللّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ لَوَلا اللهُ مِن القتل يومئذ فقال: ﴿ مَا كَانَ لِنَا اللهُ عَرِيدُ عَرَضَ الدُّيْنَا وَاللّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴾ والأنفال].

ثم قد ادّعى بعض العلماء أن هذه الآية المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه منسوخة بقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ ٱلْأَنْتُهُرُ ٱلْخُرُمُ فَٱقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُنُوهُمْ ﴾ الآية [التوبة: ٥]، رواه العوفي عن ابن عباس (١). وقاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج (٢).

وقال الآخرون وهم الأكثرون: ليست بمنسوخة (٣)، ثم قال بعضهم: إنما الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط، ولا يجوز له قتله.

وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء لحديث قتل النبي على النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر. وقال ثمامة بن أثال لرسول الله على حين قال له: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن كنت تريد المال فاسأل تعط منه ما شئت (٤). وزاد الشافعي رحمة الله عليه فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضاً، وهذه المسألة محرَّرة في علم الفروع وقد دلَّلنا على ذلك في كتابنا الأحكام ولله على المحمد والمنة.

وقوله: ﴿ حَتَى نَضَعَ ٱلْحَرُبُ أَوْزَارَهَا ﴾ قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وكأنه أخذه من قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة، وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن السدي، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن جريج.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج عن عطاء (المصنف رقم ٩٣٨٩) وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة في التفسير.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (صحيح البخاري، المغازي، باب وفد بني حذيفة ح٤٣٧٢، وصحيح مسلم، الجهاد، باب ربط الأسير وحبسه ح١٧٦٤).

آخرهم الدجال<sup>(۱)</sup>.

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن إبراهيم بن سليمان، عن الوليد بن عبد الرحمٰن الجرشي، عن جبير بن نفير قال: إن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى رسول الله على فقال: إني سيّبت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت: لا قتال، فقال له النبي على: «الآن جاء القتال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله تعالى قلوب أقوام، فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ألا إن عُقرَ دار المؤمنين بالشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»(٢) وهكذا رواه النسائي من طريقين عن جبير بن نفير، عن سلمة بن نفيل [السكوني (٣)](٤) به.

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن محمد بن مهاجر، عن الوليد بن عبد الرحمٰن الجرشي، عن جبير بن نفير، عن النواس بن سمعان والله قال: لما فتح على رسول الله وضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها قالوا لا قتال قال: «كذبوا الآن جاء القتال، ولا يزال الله تعالى يزيغ قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك وعقر دار المسلمين بالشام»(٥). وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن رشيد به(٢)، والمحفوظ أنه من رواية سلمة بن نفيل كما تقدم، وهذا يقوي القول بعدم النسخ كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى أن لا يبقى حرب.

وقال قتادة: ﴿ عَنَّى قَضَعَ ٱلْمَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ حتى لا يبقى شرك (٧)، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَى لا تَكُونَ فِئْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِللهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣]. ثم قال بعضهم: حتى تضع الحرب أوزارها؛ أي: أوزار المحاربين وهم المشركون بأن يتوبوا إلى الله على، وقيل: أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع في طاعة الله على وقوله: ﴿ وَلِكَ مِشَاهُ اللّهُ لا لا نتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده ﴿ وَلَكِن لِبَبُلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٌ ﴾ أي: هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده ﴿ وَلَكِن لِبَبُلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٌ ﴾ أي: ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم، ويبلو أخباركم كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران وبراءة في قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَا يَعْلَمِ اللّهُ ٱلّذِينَ جَلهكُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلفّهُ إِللّهُ ٱلّذِينَ جَلهكُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلفّهُنِينَ ﴿ إِلّهَ عَمِران اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقال تبارك وتعالى في سورة براءة: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيَصُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/١٠٤) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل صحف إلى: «السلوني».

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي، الخيل (٦/ ٢١٤) وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٥) فيه عنعنة الوليد بن مسلم وهو كثير التدليس والتسوية كما في (التقريب ص٥٨٤)، وقد صحّ كما تقدم عن سلمة بن نفيل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان عن أبي يعلى به (الإحسان ح ٧٣٠٧) وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينِ ﴿ وَيُـذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ۞﴾ [النوبة].

ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال: ﴿ وَالَّذِينَ قُلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُضِلَ أَعْلَمُ ﴿ أَي: لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه، كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي، حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن كثير بن مرة، عن قيس الجذامي حرجل كانت له صحبة ـ قال: قال رسول الله على الشهيد ست خصال: عند أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويُزوج من الحور العين، ويأمن من الفزع الأكبر، ومن عذاب القبر، ويُحلى حلة الإيمان (١). تفرد به أحمد كَالله.

حديث آخر: قال أحمد أيضاً: حدثنا الحكم بن نافع، حدثني إسماعيل بن عياش، عن بَحير بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معديكرب الكندي واله قال: قال رسول الله على: "إن للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له في أول [دفقة](٢) من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويُحلى حلة الإيمان، ويُزوج الحور العين، ويُجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصع بالدر والياقوت، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه». وقد أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه (٣).

وفي صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمرو، وعن أبي قتادة أن رسول الله على قال: «يُغْفر للشهيد كل شيء إلا الدين» (٤) وروي من حديث جماعة من الصحابة في، وقال أبو الدرداء: قال رسول الله على: «يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته» (٥) ورواه أبو داود (٢) والأحاديث في فضل الشهيد كثيرة جداً.

وقوله: ﴿ سَيَهْدِيهِمْ ﴾ أي: إلى الجنة كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِاينَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْيِهِمُ ٱلْأَنْهَدُرُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيدِ ۞ ﴿ [يونس].

وقوله: ﴿وَيُصْلِحُ بَالْمُهُ أَي: أمرهم وحالهم ﴿وَيُدَخِلُهُمُ لَلْمُنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمَّ ۞﴾ أي: عرفهم بها وهداهم إليها.

قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم، وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون كأنهم

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٩/ ٣٢٢ ح١١٧٨٣) وحسن سنده محققوه.

<sup>(</sup>۲) في (خ): «دفعة».

 <sup>(</sup>٣) (المسند ٤/ ١٣١)، وسنن الترمذي، فضائل الجهاد، باب ثواب الشهيد (ح١٦٦٣)، وسنن ابن ماجه، الجهاد،
 باب فضل الشهادة في سبيل الله (ح٢٧٩٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٢٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين (ح١٨٨٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ح١٨٨٥).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود، الجهاد، باب الشهيد يشفع (ح٢٥٢٢). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٢٠١٦).

ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحداً (۱)، وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا (۲). وقال محمد بن كعب: يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة. وقال مقاتل بن حيان: بلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو له، فيعرفه كل شيء أعطاه الله تعالى في الجنة، فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه وانصرف الملك عنه (۲). ذكرهن ابن أبى حاتم كلله في

وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضاً رواه البخاري من حديث قتادة، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري رفي أن رسول الله على قال: «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، [يتقاضون] مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذبوا ونُقوا أذن لهم في دخول الجنة، والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا» (٥).

ثم قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَصْرُوا اللهَ يَضُرُكُمُ وَيُثَنِّتُ أَقَدَامَكُو ﴿ كَا كَفُوله : ﴿ وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُونَ ﴾ [الحج: ٤٠] فإن الجزاء من جنس العمل ولهذا قال تعالى : ﴿ وَيُثِبِّتُ أَقْدَامَكُو ﴾ كما جاء في الحديث : «من بلَّغَ ذا سلطان حاجةً مَنْ لا يستطيع إبلاغها، ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة ».

ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَمُمْ ﴾ عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى رسوله ﷺ.

وقد ثبت في الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «تعسَ عبد الدينار، [تعسَ عبد الدرهم]<sup>(٦)</sup>، تعسَ عبد الدرهم] في الله عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش!» أي: فلا شفاه الله.

وقوله: ﴿وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ أي أحبطها وأبطلها، ولهذا قال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ أي: لا يريدونه ولا يحبونه ﴿فَأَخْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ (^).

﴿ ﴿ ﴾ أَفَلَتَ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَّ وَلِلْكَفْدِينَ آمَنَالُهَا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلِلْكَفْدِينَ آمَنَالُهَا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَالْكَفْدِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعِيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنْتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَخْبُرُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلأَنْعَلُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ ۞ وَكَأْتِن مِن جَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ فَرَيْكِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلأَنْعَلُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمْمُ ۞ . وَمَا فَرَخِكَ الْقَالَدُنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۞ ﴿ .

يقول تعالى: ﴿أَفَلَرَ يَسِيرُوا ﴾ يعني: المشركين بالله المكذبين لرسوله ﴿ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَلِهِم ۚ دَمَّرَ ٱلله عَلَيْهِم ﴾ أي: عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم؛ أي: ونجى المؤمنين من بين أظهرهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلِلْكُنْرِينَ أَمْثَلُهُا ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) سنده صحيح. (٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(3)</sup> في (ذ): «يتقاصون».

<sup>(</sup>٥) صّحيح البخاري، المظالم، باب قصاص المظالم (ح٢٤٤٠).

<sup>(</sup>٦) في (ذ): «والدرهم». (٧) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ٢٠٠.

<sup>(</sup>٨) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل ورد تقديم قوله: ﴿فَأَحَطَ أَعْنَلُهُمْ ﴾ [محمد: ٩] قبل قوله: «لا يريدونه».

ثم قال: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الدِّبِنَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ الْكَفْرِينَ لَا مَوْلَى لَمُمْ ﴿ وَلَهَ الما قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد، حين سأل عن النبي على وعن أبي بكر وعمر فلم يجب وقال: أما هؤلاء فقد هلكوا، وأجابه عمر بن الخطاب فقال: كذبت يا عدو الله بل أبقى الله تعالى لك ما يسوءك، وإن الذين عددت لأحياء كلهم، فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها، ولم [أنه عنها] (١١)، ثم ذهب يرتجز ويقول: اعلُ هبل اعلى هبل فقال رسول الله على قال الله عنها ألا تجيبوه؟ " فقالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال على قولوا: «الله أعلى وأجل " ثم قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال على «ألا تجيبوه؟ " قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: «الله مولانا ولا مولى لكم " (١٠).

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ أي: يوم القيامة ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ ﴾ أي: في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها [كما تأكل] (٣) الأنعام خضماً وقضماً، وليس لهم هِمَّة إلا في ذلك، ولهذا ثبت في الصحيح «المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء (٤).

وقوله تعالى: ﴿ مِن قَرْيَكِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنَّكَ ﴾ أي: الذين أخرجوك من بين أظهرهم.

وقال ابن أبي حاتم: ذكر أبي، عن محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي على لما خرج من مكة إلى الغار أراه قال: فالتفت إلى مكة وقال: «أنتِ أحبُّ بلادِ الله إلى الله، وأنتِ أحبُّ بلاد الله إليّ، ولولا أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك [فأعتى] (٢) الأعداء من [عتا] (٧) على الله تعالى في حرمه، أو قتل بذحول (٨) الجاهلية »، فأنزل الله تعالى على نبيه على (وَكَانِن مِن قَرَيَةٍ هِيَ أَشَدُ فُونً مِن قَرَيَةٍ هِيَ

(٥) في (خ): «المرسلين».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ٢٠٠.

<sup>(</sup>١) في (ق)، (ث): [تسؤني].

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «كأكل».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رفي (صحيح البخاري، الأطعمة، باب المؤمن يأكل في معي واحد ح٥٣٩٣، وصحيح مسلم، الأشربة، باب المؤمن يأكل في معي واحد (ح٢٠٦٠).

<sup>(</sup>٦) في (ذ): «فأعدى».

<sup>(</sup>٧) في (ذ): «عدا».

<sup>(</sup>٨) أي: جمع ذحل وهو الحقد والثأر.

<sup>(</sup>٩) أُخْرَجِه الطبري عن محمد بن عبد الأعلىٰ به، وسنده ضعيف جداً لأن حنشاً وهو الحسين بن قيس الرَّحْبي: =

﴿ وَاَنْهُونَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن زَيِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوّءُ عَمَالِهِ وَاَنَّبُعُواْ اَهْوَاءَهُم ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ اَلْمُنَقُونَّ فِيهَا اَنْهُرٌّ مِِن مَّايٍ غَيْرٍ ءَاسِنِ وَاَنْهُرُّ مِّنِ لَهُنِ لَمْ يَنَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهُرُّ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّنَوبِينَ وَانْهَرُّ مِّن عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ وِنِهَا مِن كُلِّ اَلشَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن زَيِّهِمْ كُمَنْ هُو خَلِلاً فِي النَّارِ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿ ۞﴾.

ثم قال: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَقُونَ ﴾ قال عكرمة: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ أي: نعتها ﴿فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَآهٍ غَيْرِ عَاسِنِ﴾.

قال ابن عباس والحسن وقتادة: يعنى: غير متغير (١).

وقال قتادة والضحاك وعطاء الخراساني: غير مُنتن(٢).

والعرب تقول: أسن الماء إذ تغير ريحه<sup>(٣)</sup>.

وفي حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم: غير آسن؛ يعني: الصافي الذي لا كدر فيه.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله والهيئة: أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك<sup>(٤)</sup>.

﴿ وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَمَ يَنَغَيَّرَ طَعْمُهُ ﴾ أي: بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة.

وفي حديث مرفوع: «لم يخرج من ضروع الماشية».

﴿وَأَنْهَرُّ مِّنَ خَمْرٍ لَّذَةٍ لِلشَّرِبِينَ﴾ أي: ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل ﴿لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۖ ۞﴾ [الصافات]، ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُعَرِفُونَ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ ا

وفي حديث مرفوع: «لم يعصرها الرجال [بأقدامهم] (٥)» وفي حديث مرفوع: «لم يعصرها الرجال (10)» (٦).

﴿وَأَنْهَزُّ مَنَّ عَسَلٍ مُّصَفِّى ﴾ أي: وهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح.

وفي حديث مرفوع: «لم يخرج من بطون النحل»(٧).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الجريري، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه،

<sup>=</sup> متروك (التقريب ص١٦٨)، ومطلع الحديث له شواهد لكن ذكر نزول الآية، ولهذا قال القرطبي: وهو حديث صحيح (الجامع لأحكام القرآن ٢١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>۳) ذكره الطبري بنحوه.(۵) سنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) في (خ): «بأقدامها». (٦) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن سعيد بن جبير.

قال: سمعت رسول الله على يقول: «في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعد» (١). ورواه الترمذي في صفة الجنة عن محمد بن بشار، عن يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبي إياس الجريري وقال: حسن صحيح (٢).

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم، حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي، حدثنا أبو عمران المجوني، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، عن أبيه قال: قال رسول الله على: «هذه الأنهار تَشخُبُ من جنة عدن في جوبة (٣) ثم تصدع بعد أنهاراً» (٤).

وفي الصحيح: «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمٰن»(٥).

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري وعبد الله بن الصقر السكري قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا عبد الرحمٰن بن المغيرة، حدثني عبد الرحمٰن بن عياش، عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه، عن عمه لقيط بن عامر قال دلهم، وحدثنيه أيضاً أبو الأسود، عن عاصم بن لُقيط قال: إن لقيط بن عامر خرج وافداً إلى رسول الله على قلت: يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة؟ قال على أنهار عسل مصفى، وأنهار خمر ما بها من صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آسن، وفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله، وأزواج مطهرة» قلت: يا رسول الله أولنا فيها زوجات مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذونكم، غير أن لا توالد»(٢٠).

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: حدثنا يعقوب بن عبيدة، عن يزيد بن هارون، أخبرني الجريري، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن أنس بن مالك رهيه قال: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري في أُخدود في الأرض والله إنها لتجري سائحة على وجه الأرض، حافاتها قباب اللؤلؤ وطينها المسك الأذفر (١٥٠٥). وقد رواه أبو بكر بن مردويه من حديث مهدي بن

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٣/ ٢٤٦ ح٢٠٠٥٢) وحسن سنده محققوه.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، صفة الجنة، باب ما جاء في صفة أنهار الجنة (ح٢٥٧١)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٢٠٧٨).

<sup>(</sup>٣) أي: الحفرة.

<sup>(</sup>٤) في سنده الحارث بن عبيد وهو صدوق يخطئ (التقريب ص١٤٦) ويشهد له لاحقه، وأخرجه الإمام أحمد من طريق الحارث به (المسند ٣٢/ ٥٠٥ ح١٩٧٣١) وضعفه محققوه.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني مطولاً (المعجم الكبير ٢١١/١٩)، وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند من طريق عبد الرحمٰن بن المغيرة الحزامي به مطولاً (المسند ٢٦/١٦١ ـ ١٢١) وقال محققوه: إسنادهُ ضعيف مسلسل بالمجاهيل عبد الرحمٰن بن عياش، ودلهم بن الأسود، وأبوه الأسود بن عبد الله بن حاجب مجهولون.

<sup>(</sup>٧) أي: الجيد للغاية.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو نعيم من طريق يزيد بن هارون به (الحلية ٦/ ٢٠٥)، وسنده ضعيف لأن الجريري وهو سعيد بن =

حکیم، عن یزید بن هارون به مرفوعاً<sup>(۱)</sup>.

وقوله: ﴿ وَلَمْمَ فِهَا مِن كُلِّ ٱلْغَرَاتِ ﴾ كقوله: ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ مَامِنِينَ ﴿ وَالدخان] كقوله: ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَقَبَانِ ﴾ [الدحلن].

وقوله: ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبِهِمْ ﴾ أي: مع ذلك كله. وقوله: ﴿ كُمَنَّ هُوَ خَلِدٌ فِي النَّارِ ﴾ [أي: هؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار؟](٢) ليس هؤلاء كهؤلاء، وليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات ﴿وَسُفُوا مَآءً جَمِيمًا ﴾ أي: حاراً شديد الحر لا يستطاع ﴿فَقَطَّعَ الْمَعَاءَهُمُ ﴾ أي: قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء \_ عياذاً بالله تعالى من ذلك.

﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَعِمُ إِلَيْكَ حَتَىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ مَانِفًا أُولَئِهِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَبَعُواْ أَهْوَاتَهُمُ ۞ وَالَذِينَ اهْتَذَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَدَهُمْ تَقُونَهُمْ ۞ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلّا السَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشَرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ۞ فَاعْلَمَ أَنَهُ لِآ إِلَهُ إِلَا اللّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْهِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَنَكُمْ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم، حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله ﷺ ويستمعون كلامه فلا يفهمون منه شيئاً فإذا خرجوا من عنده ﴿قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ من الصحابة ﴿مَاذَا قَالَ ءَانِقاً ﴾ أي: الساعة. لا يعقلون ما قال ولا يكترثون له. قال الله تعالى: ﴿أُولَئِهَكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُومِهم وَانَّعَوْا أَهْوَاءَهُمُ ﴿ أَي: فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح.

ثم قال: ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنَدَوْ أَ زَادَهُمْ هُدَى ﴾ أي: والذين قصدوا الهداية وفقهم الله تعالى لها فهداهم اليها وثبتهم عليها وزادهم منها ﴿ وَءَانَنَهُمْ تَقَوَنَهُمْ ﴾ أي: ألهمهم رشدهم.

وقوله: ﴿فَهَلْ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةً ﴾ أي: وهم غافلون عنها ﴿فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ أي: أمارات اقترابها كقوله تعالى: ﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِن ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولِيّ ۞ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ۞ ﴿ [النجم] وكقوله: ﴿ أَقَرَبَ السَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ۞ ﴾ [القمر] وقوله ﷺ: ﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلا تَسْتَعَجِلُونُ ﴾ [النحل: ١]، وقوله: ﴿ أَقَرَبَ اللَّهَا اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ۞ ﴾ [الأنبياء]، فبعثة رسول الله ﷺ من أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله تعالى به الدين وأقام به الحجة على العالمين.

وقد أخبر ﷺ بأمارات الساعة وأشراطها وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله، كما هو مبسوط في موضعه.

وقال الحسن البصري: بعثة محمد ﷺ من أشراط الساعة (٣). وهو كما قال ولهذا جاء في أسمائه ﷺ أنه نبي التوبة ونبي الملحمة، والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، والعاقب الذي ليس بعده نبى.

<sup>=</sup> إياس اختلط ورواية يزيد بن هارون بعد الاختلاط (تهذيب التهذيب ٤/ ٥ ـ ٧).

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن القيم سند ابن مردوية عن محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى حدثنا مهدي بن حكيم (حادي الأرواح ص١٧٣) وسنده كسابقه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (حم) و(مح). (٣) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٤/ ١٨٥.

وقال البخاري: حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا أبو حازم، حدثنا سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله على قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها: «بعثت أنا والساعة كهاتين»(١).

ثم قال تعالى: ﴿فَأَنَّ لَمُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَهُمْ ﴿ أَي: فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك كقوله تعالى: ﴿ يَوْمِيدٍ يَنَدَكُرُ ٱلْإِسْنَنُ وَأَنَّى لَهُ ٱلدِّكْرَى ﴾ [الفجر: ٢٣]. ﴿ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ قَالَوا الله إلا الله ولا يتأتى كونه آمراً بعلم ذلك، ولهذا عطف عليه بقوله: ﴿ وَٱسْتَغْفِر لِنَكُ وَلِلْمُوْمِينِ وَٱلمُوْمِينِ وَٱلمُوْمِينِ وَٱلمُوْمِينِ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُولِ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ إللهِ إلى اللهِ إلى الله والله والله ولا يتأتى كونه آمراً بعلم ذلك، ولهذا عطف عليه بقوله: ﴿ وَاللَّمُ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا يَالْمُ وَلِي اللَّهُ ولَا يَاللَّهُ وَلَا يَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللَّهُ ولَا يَلْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ولَا يَعْلَمُ وَالْمُؤْمِولِ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وفي الصحيح: أن رسول الله على كان يقول: «اللَّهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللَّهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي»(٢).

وفي الصحيح: أنه كان يقول في آخر الصلاة: «اللَّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني أنت إلهي لا إله إلا أنت»<sup>(٣)</sup>.

وفي الصحيح أنه قال: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»(٤).

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله على فأكلت معه من طعامه فقلت: غفر الله لك يا رسول الله فقال على: «ولك» فقلت: أستغفر لك. فقال رسول الله على: «نعم ولكم» وقرأ وأستغفر لذنك وللمُؤمِنين والمُؤمِنين والمنائي وابن جرير الذي شك \_ فإذا هو كهيئة الجُمع عليه الثاليل(٢)، ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن عاصم الأحول به(٧).

وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو يعلى: حدثنا محرز بن عون، حدثنا عثمان بن مطر، حدثنا عبد الغفور، عن أبي نصيرة، عن أبي رجاء، عن أبي بكر الصديق رهبه عن أبي نصيرة، عن أبي رجاء، عن أبي بكر الصديق الله عن أبي نصيرة، عن أبي الله والاستغفار، فأكثروا منهما فإن إبليس قال: إنما أهلكت الناس

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضحيح البخاري، الدعوات، باب قول النبي على: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» ح٦٣٩٨، وصحيح مسلم، الذكر والدعاء ح٦١٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رهي (الصحيح، صلاة المسافرين وقصرها ح٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رالصحيح، الدعوات، باب استغفار النبي ﷺ في اليوم والليلة علام ١٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) أي: أعلىٰ كتفه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/ ٨٢) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم، الفضائل، باب إثبات خاتم النبوة (ح٢٣٤٦).

بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون»(١).

وفي الأثر المروي: «قال إبليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله ﷺ: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني»(٢)، والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جداً.

وقوله: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّكُمُ وَمُنُونَكُمُ ﴾ أي: يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم كقوله: ﴿ وَهُو اللّذِي يَتَوَفَّنَكُم بِالنَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ﴾ [الأنعام: ٦٠] وقوله: ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي اللّهَ وَرُقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُبِينِ ﴾ [هـود] وهـذا الـقـول ذهب إليه ابن جريج (٣) وهو اختيار ابن جرير.

وعن ابن عباس: متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة (٤).

وقال السدي: متقلبكم في الدنيا ومثواكم في قبوركم، والأول أولى وأظهر، والله أعلم.

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزِلَنَ سُورَةً ۚ فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةً تُحَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا الْفِتَ الْ رَأَيْتَ اللَّذِينَ فَكُومِهِم مَّكُونُ يَظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفُ ۚ فَإِذَا عَنَمُ اللَّهُ فَلَ مَسَدُولُ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفُ فَإِذَا عَرَمُ اللَّهُ لَكُانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿ فَهُلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ وَأَعْمَى اللَّهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَى اللَّهِ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَى اللَّهِ مَا لَذِينَ لَمَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَى الْبَصِيرَهُمْ ﴿ ﴾.

ثم قال مشجعاً لهم: ﴿فَأَوْلَى لَهُمْ ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ ﴾ أي: وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا؛ أي: في الحالة الراهنة ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾ أي: جد الحال، وحضر القتال ﴿فَلَوْ صَكَفُواْ اللَّهُ ﴾ أي: أخلصوا له النية ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾.

وقوله: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ ﴾ أي: عن الجهاد ونكلتم عنه ﴿ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلىٰ بسنده ومتنه (المسند ١٣٣١ ح١٣٦) وسنده ضعيف لضعف عثمان بن مطر (مجمع الزوائد ٢٠٧/١٠)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رفيه، (المسند ٣٣٧/١٧ ح١١٢٣٧) وحسن سنده محققوه.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

أَتَمَامَكُمُ أَي: تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام، ولهذا قال تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَهُم وَآعَمَى أَبْصَنَرَهُم الله وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموماً، وعن قطع الأرحام خصوصاً، بل وقد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام، وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال [والأفعال](١) وبذل الأموال، وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله عليه من طرق عديدة ووجوه كثيرة.

قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، حدثني معاوية بن أبي مُزرّد، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت [بحقو] (٢) الرحمن على فقال مه، فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال تعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذاك» قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم ﴿فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ ﴿ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

وقال الإمام أحمد: حدثنا [إسماعيل بن علية، حدثنا عيينة] (٢) بن عبد الرحمٰن بن جوشن، عن أبيه، عن أبي بكرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم» (٧). ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل هو ابن علية به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح (٨).

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ميمون أبو محمد [المرئي]<sup>(٩)</sup>، حدثنا محمد بن عباد المخزومي، عن ثوبان، عن رسول الله على قال: «من سرَّه النَّسَاء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه»<sup>(١٠)</sup>. تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيح.

وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن لي ذوي أرحام، أصل ويقطعون، وأعفو ويظلمون، وأحسن ويسيئون أفأكافئهم؟ قال ﷺ: «لا، إذن تتركون جميعاً ولكن

<sup>(</sup>١) في (ذ): «والفعال». (٢) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل بياض.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿وَتُقَطِّمُوا أَرْحَامَكُمْ ۗ [القتال: ٢٢] ح٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ح٤٨٣١، ٤٨٣٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، البر والصلة، باب صلة الرحم (ح٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٦) كذا في (حم) و(مح) والمسند، وفي الأصل خلط الناسخ بين الإسمين فجاء بلفظ: «إسماعيل بن عيينة بن عبد الرحمٰن».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٤/٣٩ ـ ٤٠ ح٢٠٣٩٨) وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود، الأدب، باب في النهي عن البغي (ح٤٩٠٢)، وسنن الترمذي، صفة القيامة، (ح٢٥١١)، وسنن ابن ماجه، الزهد، باب البغي (ح٤٢١١)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤٩٨).

<sup>(</sup>٩) كذا في المسند وفي النسخ الخطية: «المراي».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٧/٨٦، ٨٧ ح٢٢٤٠٠)، وحسن سنده محققوه.

جد بالفضل وصلهم، فإنه لن يزال معك ظهير من الله ﷺ ما كنت على ذلك»(١). تفرد به أحمد من هذا الوجه وله شاهد من وجه آخر.

وقال [الإمام] (٢) أحمد: حدثنا يعلى، حدثنا فِطر، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها»(٣). رواه البخاري.

وقال أحمد: حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة (٤)، أخبرنا قتادة، عن أبي ثُمامة الثقفي، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة (٥) المغزل تتكلم بلسان طلق ذِلق، فتقطع من قطعها وتصل من وصلها» (٦). وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، عن أبي قابوس، عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي ﷺ قال: «الراحمون يرحمهم الرحمٰن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، والرحم شُجْنَةٌ من الرحمٰن من وصلها وصله ومن قطعها بتتُه» (٧). وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به، وهذا هو الذي يروى بتسلسل الأولية وقال الترمذي: حسن صحيح (٨).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمٰن بن عوف وهو مريض فقال له عبد الرحمٰن في قال: «قال الله على: أنا الرحمٰن في قال: «قال الله على: أنا الرحمٰن خلقت الرحم وشققت لها اسمها من اسمي، فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته وأو قال: \_ من [بتّها](١٠) أبتّه (١١). تفرد به أحمد من هذا الوجه، ورواه أحمد أيضاً من حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن الردّاد \_ أو أبي الردّاد \_ عن عبد الرحمٰن بن عوف به، ورواه أبو داود والترمذي من رواية أبي سلمة، عن أبيه (١١)، والأحاديث في هذا كثيرة جداً.

وقال الطبراني: حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن عمار الموصلي، حدثنا عيسى بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۰۳/۱۱ ح۳۷۰۰) وقال محققوه: حسن لغيره. وذكروا بعض شواهده الصحيحة.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ذ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٦٣/٢) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري من طريق فطر به (الصحيح، الأدب، باب ليس الواصل بالمكافيء ح٥٩٩١).

<sup>(</sup>٥) هو المعوج رأسها.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الأمام أحمد بسنده ومتنه مع تقديم وتأخير (المسند ٣٨٨/١١ ح٣٧٤) وضعفه محققوه لجهالة أبي ثُمامة الثقفي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢١/٣٣ ح٢٤٩٤) وقال محققوه: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود، الأدب، باب في الرحمة (ح٤٩٤١)، وسنن الترمذي، البر والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمين (ح١٩٢٤).

<sup>(</sup>۹) في (خ): «وصلتك رحم». (۹)

<sup>(</sup>١١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/١٩٨ ح١٦٥٩) وقال محققوه: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>١٢) (المسند ١/ ١٩٤)، وسنن أبي داود، الزكاة، بأب في صلة الرحم (ح١٦٩٤)، وسنن الترمذي، البر والصلة، باب ما جاء في قطيعة الرحم (ح١٩٠٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٤٨٦).

يونس، عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن الحجاج بن الفرافصة، عن أبي عمر البصري، عن سلمان قال: قال رسول الله على: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» (۱) وبه قال رسول الله على: «إذا ظهر القول وخزن العمل وائتلفت الألسنة وتباغضت القلوب، وقطع كل ذي رحم رحمه فعند ذلك لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم» (۲). [والأحاديث في هذا كثيرة، والله أعلم] (۳).

﴿ وَاَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۞ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدَنَدِهِم مِنَ بَعَدِ مَا كَنَّ الْهُدَ اللهُ اللهُمُ الْهُدَى اللهُ اللهُمُ وَأَمَلَى لَهُمْ وَأَمَلَى اللهُمْ وَأَمْلَى اللهُمْ وَأَمْلَى اللهُمْ وَأَمْلَى اللهُمُ وَأَمْلَى اللهُمْ وَكَيْفَ إِذَا فَوَفَتْهُمُ الْمَلَتِهِكُمُ يَضَرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ اللهُمُ وَكَرِهُوا رَضْوَنَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۞﴾.

يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه وناهياً عن الإعراض عنه فقال: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْفُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ۚ فَهِي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه.

قال ابن جرير: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: تلا رسول الله ﷺ يوماً ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾؟ فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها حتى يكون الله تعالى يفتحها أو يفرجها، فما زال الشاب في نفس عمر ﷺ حتى ولي فاستعان به (١٤).

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلِّذِيكَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰ ٱدْبَرِهِ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْهُدَكُ أَيْ الْهُمُ الْهُدَكُ الشَّيَطِينُ سَوَّلَ لَهُمُ أَي: زين لهم ذلك وحسنه ورجعوا إلى الكفر ﴿مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْهُدَكُ ٱلشَّيَطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ أَي: زين لهم ذلك وحسنه ﴿وَالْمَلَى لَهُمْ أَي: كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي وَالمَّهُ عَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي الْبَاطِنَ على الباطل، وهذا شأن المنافقين يظهرون بقطرون وما يخفون، الله خلاف ما يبطنون. ولهذا قال الله عَلَيْ: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارُهُمْ اللهِ عَلَيه وعالم به كقوله: ﴿وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيّتُونَ ﴾ [النساء: ١٨].

ثم قال: ﴿ فَكَنِفَ إِذَا نَوَفَتْهُمُ الْمَلَيَكُةُ بَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ﴿ أَي: كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم [وتعاصت] (٥) الأرواح في أجسادهم واستخرجتها المملائكة بالعنف والقهر والضرب، كما قال: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَيَهِكَةُ اللّهُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ﴾ الآية [الأنفال: ٥٠]. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ الظّليلمُونَ فِي غَمَرَتِ يَضِرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ﴾ الآية [الأنفال: ٥٠]. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ الظّليلمُونَ فِي غَمَرَتِ اللّهُ مِنْ وَالْمَلَيْكُةُ بَاسِطُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرَ الْحَقِ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ مَا اللّهُ وَنَ ﴿ وَلَا لَعُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرَ الْحَوْدَ وَكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرَ الْحَقِ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ مَا تَسْتَكُمُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٦] ولهذا عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهُ عَيْرَ الْحَقِ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ مَا تَسَتَكُمُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٦] ولهذا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في سورة الكهف آية ١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه الطبراني (المعجم الكبير ٦/ ٢٦٣ ح ٦١٦٩) قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم (مجمع الزوائد ٧/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، ورجاله ثقات لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٥) في (خ): «وتعصت».

قال ههنا: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ ١٠٠٠ قَالَ

﴿ ﴾ ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَرَضُ أَن لَن يُخْرِجَ اللّهُ أَضْغَنَهُمْ ۞ وَلَوْ نَشَاتُهُ لَأَرْيَنَكُهُمْ ۗ فَلَمَرَفْنَهُم بِسِيمَنهُمَّ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَرُ أَعْمَلَكُو ۞ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَرَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنبِدِينَ وَبَتْلُوا أَخْبَازَكُمْ ۞﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرْبَنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ ﴾ يقول تعالى ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عياناً، ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين ستراً منه على خلقه، وحملاً للأمور على ظاهر السلامة وردّاً للسرائر إلى عالمها ﴿ وَلَتَعْرِفْنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ أي: فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه، وهو المراد من لحن القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان على صفحات وجهه وفلتات لسانه.

وفي الحديث: «ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى جلبابها إن خيراً فخير وإن شراً فشر» (١).

وقد ذكرنا ما يستدل به على نفاق الرجل وتكلمنا على نفاق العمل والاعتقاد في أول شرح البخاري بما أغنى عن إعادته ههنا، وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين.

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سلمة، عن عياض بن عياض، عن أبيه، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رهي قال: خطبنا رسول الله علي خطبة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: «إن منكم منافقين فمن سميت فليقم، ثم قال: قم يا فلان، قم يا فلان قم يا فلان محتى سمى ستة وثلاثين رجلاً ثم قال: إن فيكم - أو منكم - منافقين فاتقوا الله قال فمّر عمر رها برجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه فقال: ما لك؟ فحدثه بما قال رسول الله علي فقال: بعداً لك سائر اليوم (٢).

وقوله: ﴿ وَلَنَبْلُوَلَكُمْمَ ﴾ أي: لنختبرنكم بالأوامر والنواهي ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنبِينَ وَبَبْلُوَا الْمَعْبَرِينَ مَنكُرُ وَالصَّنبِينَ وَبَبْلُوا الْمَعْبَرِينَ مَنكُر وَالصَّنبِينَ وَبَبْلُوا الله الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب، فالمراد حتى نعلم وقوعه ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: إلا لنعلم أي: لنرى.

<sup>(</sup>١) أسنده الحافظ في تفسير سورة الفتح آية ٢٩ وسيأتي تخريجه وتضعيفه هناك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند  $\sqrt{n}$   $\sqrt{n}$  ح $\sqrt{n}$  عاض عاض الراوي عن ابن مسعود، ومتنه منكر.

﴿ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُثُمُ الْمُكَنَىٰ لَنَ يَضُمُّرُوا اللّهَ وَالْمِيعُوا اللّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا نُبَطِلُوا أَعْمَلَكُمُّ ۖ ﴿ إِنَّ اللّهَ وَاَطِيعُوا اللّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا نُبَطِلُوا أَعْمَلَكُمُّ ﴾ اللّهَ السَّلَمِ اللّهَ عَمْدُوا وَمَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ مَا ثُوا وَمُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَمُثَمَّ اللّهُ فَكُمْ وَلَن يَرْكُمُ أَعْمَلَكُمْ ﴾.

يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه، وارتدَّ عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئاً، وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادها، وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خير، بل يحبطه ويمحقه بالكلية كما أن الحسنات يذهبن السيئات.

وقد قال الإمام محمد بن نصر المروزي في «كتاب الصلاة»: حدثنا أبو قدامة، حدثنا وكيع، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله على اليرون] أنه لا يضر مع «لا إله إلا الله» ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهُ بن المبارك الرَّسُولَ وَلا بُطِلُوا أَعْمَلكُمُ في فخافوا أن يبطل الذنب العمل (٢)، ثم روي من طريق عبد الله بن المبارك أخبرني بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله على نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَاطِيعُوا الرّسُولَ وَلا بُطِلُوا أَعْمَلكُمُ فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُمْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ [النساء: ٤٨] فلما نزلت كففنا على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها (٣).

ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلُكُونَ ﴾ أي: بالردة، ولهذا قال بعدها: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاثُواْ وَهُمْ كُفّارٌ فَلَن يَغْفِرُ اللّهُ لَمُكّر ﴿ كَا لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ثم قال لعباده المؤمنين: ﴿ فَلَا تَهِنُوا ﴾ أي: لا تضعفوا عن الأعداء ﴿ وَتَدَعُوا إِلَى السَّلِم ﴾ أي: المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعُددكم، ولهذا قال: ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَيَدْعُوا إِلَى السَّلِم وَ أَنْتُم الْأَعْلَوْنَ ﴾ أي: في حال علوكم على عدوكم، فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام في المهادنة، والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك، كما فعل رسول الله على حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح، ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم على إلى ذلك.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمُ ﴾ فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء ﴿وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمُ ﴾ أي: ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئاً.

<sup>(</sup>١) في (خ): «يظنون».

<sup>(</sup>٢) أخرجه المروزي بسنده ومتنه (تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٦٤٥ ح٦٩٨) وسنده مرسل.

<sup>(</sup>٣) سنده حسن، وتقدم نحوه في تفسير سورة النساء آية ٤٨.

يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهويناً لشأنها: ﴿إِنَّمَا لَلْمَيْوَةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ ﴾ أي: حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله عَلَى، ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِن ثُوِّمِنُوا وَتَنَقُوا يُوْتِكُمُ أَبُورَكُمُ وَلَا يَسَعَلَكُمْ أَلُو اللهُ اللهُ عَلَى عنكم لا يطلب منكم شيئاً وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء، ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم.

ثم قال: ﴿إِن يَسْكَكُنُوهَا فَيُحْفِكُمْ بَنْخُلُوا﴾ أي: يحوجكم تبخلوا ﴿وَيُخْرِجُ أَضَّعْنَكُمُ ۗ قال قتادة: قد علم الله تعالى أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان. وصدق قتادة فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه.

وقوله تعالى: ﴿ هَاَأَنتُمْ هَا وَكُوْلَا مَا تُدَعُونَ لِلنَيْقُوا فِي سَيِيلِ اللّهِ فَمِنكُم مّن يَبْخُلُ اَي: لا يجيب إلى ذلك ﴿ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِمِ أَي: إنما نقص نفسه من الأجر وإنما يعود وبال ذلك عليه ﴿ وَاللّهُ ٱلْغَنِيُ ﴾ أي: عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه دائماً، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَالنّهُ ٱلْغَنِيُ ﴾ أي: بالذات إليه، فوصفه بالغني وصف لازم له، ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم لا ينفكون عنه.

وقوله تعالى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوَا﴾ أي: عن طاعته واتباع [شرعه](١) ﴿يَسَـٰ تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمُ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمَثَنَاكُمُ﴾ أي: ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره.

وقال ابن أبي حاتم وابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن أبي هريرة على قال: إن رسول الله على تلا هذه الآية ﴿وَإِن تَتَوَلَّوا فَيَسَّبَدِلَ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُم وقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال: «هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس»(٢). تفرد به مسلم بن خالد الزنجي، ورواه عنه غير واحد، وقد تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم، والله أعلم.

آخر تفسير سورة القتال. ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>١) في (ذ): «شريعته».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وأخرجه البستي من طريق مسلم بن خالد به. وفي سنده مسلم بن خالد الزنجي فيه مقال قد روي من طرق أخرى فأخرجه الترمذي من طريق شيخ من أهل المدينة عن العلاء به ثم قال: غريب في إسناد مقال. وأخرجه أيضاً من طريق عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء به (السنن، التفسير، باب ومن سورة محمد على ح٣٢٦٠ و٣٢٦١ و٩٣٢٦) وعبد الله بن جعفر بن نجيح: ضعيف (التقريب ص٩٩٥)، وصححهما الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٢٥٩٨ ـ ٢٥٩٩).

وأخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن محمد عن العلاء به لكن بدون قوله «ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس». وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٥٨/٢).







### ؞؞؞ ڛؙٷؘؿڰؙٳڶڬٮؙؾؙػ

#### وهي مدنية

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ رسول الله ﷺ عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجَّع (١) فيها قال معاوية: لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت قراءته (٢). أخرجاه من حديث شعبة به (٣).

# برم هم ل راحم ال الرحم الراجع

﴾ ﴿ إِنَّا فَتَخَنَا لَكَ فَتَمَا مُبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَلْيِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَلِيَثَمَ فِعْمَتَكُم عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ ۗ مِسَرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞﴾.

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله على، من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة، وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب في كما سيأتي تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى، فلما نحر هديه حيث أُحصر ورجع أنزل الله على هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم، وجعل ذلك الصلح فتحاً باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه، كما روي عن ابن مسعود في وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية (٤).

وقال الأعمش: عن أبي سفيان، عن جابر ﴿ عَلَيْهُ عَالَ: مَا كَنَا نَعَدُ الْفَتَحِ إِلَّا يُومُ الْحَدْيَبِيةُ (٥٠).

وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء عليه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع رسول الله عليه أربع عشرة مائة. والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة،

<sup>(</sup>١) أي: ردد صوته بالقراءة وكيفيته: ءا ءا ءا ثلاث مرات هكذا ذكره البخاري في كتاب التوحيد (ح٧٥٤) وينظر فتح الباري (٨٤/٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/ ٢٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، التفسير، سورة الفتح ٤٨٣٥، وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب ذكر قراءة النبي ﷺ سورة الفتح يوم مكة (ح٧٩٤).

<sup>(</sup>٤) يشهد له رواية البخاري عن البراء ﴿ التالية .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري من طريق الأعمش به ويشهد له ما يليه.

فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأتانا فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا ثم صبَّه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا (١١) ما شئنا نحن وركائبنا (٢٠).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح، حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب على قال: كنا مع رسول الله على في سفر قال: فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علي، قال: فقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب نزرت (٣) على رسول الله يلاث مرات فلم يرد عليك؟ قال: فركبت راحلتي فحركت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء، قال: فإذا أنا بمناد ينادى يا عمر، قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء قال: فقال النبي على «نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكُ فَتَعَا مُبِينًا ۚ لَيُ اللّٰهِ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنِّكَ وَمَا تَأَخَّر ﴾ (٤) . ورواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن مالك كَالله (٥) ، وقال على بن المديني: هذا إسناد مدني جيد لم نجده إلا عندهم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن أنس بن مالك ولله قال: نزلت على النبي على الأرض، ثم قرأها عليهم النبي على فقالوا: هنيئاً مريئاً يا نبي الله أنزلت علي الليلة آية أحب إليّ مما على الأرض، ثم قرأها عليهم النبي على فقالوا: هنيئاً مريئاً يا نبي الله لقد بين الله على ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه على الأثبر في الصحيحين والله على من رواية قتادة به (١٠). أخرجاه في [الصحيحين] من رواية قتادة به (١٠).

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا مجمع بن يعقوب قال: سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمٰن بن [يزيد] (٩) الأنصاري، عن عمه مجمع بن حارثة الأنصاري الله الحك وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون (١٠) الأباعر فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله على فخرجنا مع الناس نوجف فإذا رسول الله على راحلته عند كراع الغميم، فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم إنا فتحا لك فتحا بينا الله قال: فقال: رجل من أصحاب رسول الله على أي رسول الله أو فتح هو؟ قال على: «إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح» فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية، فقسمها رسول الله على ثمانية عشر سهما. وكان الجيش ألفاً وخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس أعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما (١٠). ورواه أبو

<sup>(</sup>١) أي: صرفتنا وقد روينا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، المغازي، باب غزوة الحديبية ح٠٥١٥).

<sup>(</sup>٣) أي: ألححت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/٣١) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، المغازي، غزوة الحديبية (ح٤١٧٧)، وسنن الترمذي التفسير، باب ومن سورة الفتح (ح٣٢٦٤)، والسنن الكبرئ للنسائي التفسير، (ح١١٤٩٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/١٩٧) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٧) في (ذ): «الصحيح».

<sup>(</sup>٨) صّحيح البخاري، الباب السابق (ح٤١٧٢)، وصحيح مسلم، الجهاد والسير، باب صلح الحديبية (ح١٧٨٦).

<sup>(</sup>٩) في (خ): «أبي يزيد». (٩٠) أي: يزجرون إبلهم ويدفعونها.

<sup>(</sup>١١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢١٢/٢٤، ٢١٣ ح١٥٤٦٩) وضعف سنده محققوه.

داود في الجهاد، عن محمد بن عيسى، عن مجمع بن يعقوب به (١).

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا أبو [بحر، حدثنا شعبة] حدثنا جامع بن شداد، عن عبد الرحمٰن بن أبي علقمة قال: سمعت عبد الله بن مسعود في يقول: لما أقبلنا من الحديبية عرسنا فنمنا فلم نستيقظ إلا والشمس قد طلعت، فاستيقظنا ورسول الله ي نائم قال: فقلنا أيقظوه. فاستيقظ رسول الله في فقال: «افعلوا ما كنتم تفعلون وكذلك يفعل من نام أو نسي» قال: وفقدنا ناقة رسول الله في فطلبناها فوجدناها قد تعلق خطامها بشجرة، فأتيته بها فركبها فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي قال: وكان إذا أتاه الوحي اشتد عليه، فلما سري عنه أخبرنا أنه أنزل عليه إنا فَتَحَا ثُمِينا في فَتَا ثَمِينا في الله عنه عنه عنه بن شداد به في فطلبناها فوجه عن جامع بن شداد به فله الله عليه الله في الله في الله في فقل الله في الله في الله في الله في فقل الله في الله في الله في فقل الله في الله في فقل اله في فقل الله في في فقل الله في في فقل الله في فقل الله في فقل الله في فقل ال

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمٰن، حدثنا سفيان، عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي على يسلي حتى ترم قدماه فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال على الله أكون عبداً شكوراً؟»(٥). أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث زياد به (٢).

وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، حدثني أبو صخر، عن ابن قسيط، عن ابن عروة بن الزبير، عن عائشة على قالت: كان رسول الله على إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه (٧)، فقالت له عائشة على الله الله على أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال على: "يا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً؟» أخرجه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن وهب به.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد الله بن عون الخراز \_ وكان ثقة بمكة \_، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا مسعر عن قتادة، عن أنس قال: قام رسول الله على حتى تورمت قدماه \_ أو قال ساقاه \_ فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، الجهاد، باب فيمن أسهم له سهماً (ح٢٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (حم) و(مح)، وفي الأصل بياض وسطه كلَّمة: «ثنا».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وأخرجه أبو داود من طريق شعبة به. (السنن، الصلاة، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها ح٤٤٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) (المسند ١/٤٦٤) والسنن الكبرى للنسائي (ح٥٨٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/ ٢٥٥) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، التفسير، باب ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَلْبِكَ . . . ﴾ [الفتح: ٢] (ح٤٨٣٧)، وصحيح مسلم، صفات المنافقين، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (ح٢٨١٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦/١١٥) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم، الباب السابق (ح٢٨٢٠).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبراني من طريق عبد الله الخراز به (المعجم الأوسط ح٥٧٣٧) وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد ٢/٤٧٢) ويشهد له سابقه.

فقوله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَمَا مُبِينَا ۞﴾ أي: بيناً ظاهراً والمراد به صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جزيل، وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر وانتشر العلم النافع والإيمان.

وقوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرُ لَكَ الله مَا نَقَدَمَ مِن ذَلِكَ وَمَا تَأَخَرَ ﴾ هذا من خصائصه على التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره: «غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله على وهو على أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو على أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة، ولما كان أطوع خلق الله تعالى لله [وأشدهم](١) تعظيماً لأوامره ونواهيه قال حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل» ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئاً يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها»(٢) فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له: ﴿إِنَّا فَتَمَا مُبِينَا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا نَظُمَ مِن ذَنْكِ وَمَا تَأْخَرَ وَبُتِدَ فِعَمَتُمُ عَلَيْكَ ﴾ أي: [في الدنيا والآخرة، ﴿وَيَهْدِيكَ مِرَطَا مُسْتَقِيمًا ﴾، أي:] بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، ﴿وَيَشْرَكَ الله نَمْرًا عَزِيزًا ﴿ فَهُ بِسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على أعدائك كما جاء في الحديث الصحيح «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»(٣).

وعن عمر بن الخطاب أنه قال: ما عاقبتَ أحداً عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيعَ الله تبارك وتعالى فيه.

يقول تعالى: ﴿ هُو اللَّذِى آنزَلَ السَّكِينَةُ ﴾ أي: جعل الطمأنينة، قاله ابن عباس وعنه: الرحمة (٤). وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين، وهم الصحابة، يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرَّت زادهم إيماناً مع إيمانهم، وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب، ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين فقال: ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: ولو أرسل عليهم ملكاً واحداً لأباد خضراءهم، ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال، لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة والبراهين الدامغة، ولهذا قال: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ذ): «وأكثرهم».

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان مطولاً (الصحيح، الشروط، باب الشروط في الجهاد ح٢٣١، ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ٢٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس.

ثم قال تعالى: ﴿ لِيُنْفِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ جَنَّتِ جَعْرِى مِن تَعْبَهَ الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَ ﴾ قد تقدم حديث أنس حين قالوا: هنيئاً لك يا رسول الله، هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ لِيُنْفِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّةٍ جَنِّي مِن تَعْبَهَ الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيها ﴾ (١) أي: ماكثين فيها أبداً ﴿ وَيُكَفِرَ عَنْهُم سَيِّتَاتِهِم ﴾ أي: خطاياهم وذنوبهم فلا يعاقبهم عليها، بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويرحم ويشكر ﴿ وَكَانَ وَلَكَ عِندَ اللّهِ فَرْزًا عَظِيمًا ﴾ كقوله: ﴿ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ النّادِ وَأَدْخِلَ الْجَثَةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيَوْهُ الدُّنّيَا إِلّا مَمُونِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وقوله تعالى: ﴿وَيُعَذِبَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّآنِينَ بَاللّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءَ ﴾ أي: يتهمون الله تعالى في حكمه ويظنون بالرسول ﷺ وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية، ولهذا قال تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ دَآيِرَهُ ٱلسَّوْءُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ ﴾ أي: أبعدهم من رحمته ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴾ ثم قال مؤكداً لقدرته على الانتقام من الأعداء أعداء الإسلام ومن الكفرة والمنافقين ﴿وَلِلّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَونِ وَٱلأَرْضُ وَكَانَ ٱللّهُ عَنِيرًا حَكِيمًا ﴿ ﴾.

﴿ إِنَّا أَرْسَلَنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِتُقْرِسُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَتُعَزِرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكْرَةً وَآصِيلًا ۞ إِنَّ الّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّهَ يَدُ اللّهِ فَوْقَ آيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَى نَقْسِهِ ۚ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَبُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞﴾.

يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا﴾ أي: على الخلق ﴿وَمُبَشِّرًا﴾ أي: للمؤمنين ﴿وَنَدِيرًا﴾ أي: للمؤمنين ﴿وَنَدِيرًا﴾ أي: للمؤمنين وقد تقدم تفسيرها في سورة الأحزاب (٢). ﴿لِتُوَّمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنَعُزَرُوهُ ﴾ من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام ﴿وَتُسَيِّمُوهُ ﴾ أي: تسبحون الله ﴿بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ أي: أول النهار وآخره.

ثم قال لرسوله ﷺ تشريفاً له وتعظيماً وتكريماً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللّهَ ﴾ كقوله: ﴿مَن يُعِلِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ [النساء: ٨٠]، ﴿يَدُ اللّهِ فَوْقَ آيدِيمِم ﴾ أي: هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله ﷺ كقوله تعالى: ﴿ هَ إِنَّ اللّهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُم وَأَمُولَكُم بِأَتَ لَهُمُ الْجَاتَةُ يُقَالُونَ فِي التَّوْرَكِيةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْدَانِ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِن اللّهِ فَاسَتَبْشِرُوا بِبَيْمِكُمُ الّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْمَظِيمُ إِلَى اللّهِ وَالنّوبة].

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا الفضل بن يحيى الأنباري: حدثنا علي بن بكار، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة والله عليه قال: قال سول الله عليه: «من سلَّ سيفه في سبيل الله فقد بايع الله»(٤).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في مطلع تفسير هذه السورة الكريمة.

<sup>(</sup>٢) في الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ومعناه صحيح وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه وضعفه (ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦/١٥٤).

وحدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أخبرنا جرير، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على في الحجر: «والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق، فمن استلمه فقد بايع الله تعالى» ثم قرأ رسول الله على: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَكَ اللّه يَدُ اللّهِ فَوْقَ آيَدِيمِم ﴿(). ولهذا قال تعالى ههنا: ﴿فَمَن نَكَتَ فَإِنَّما يَنكُنُ عَلَى نَقْسِمِ ﴿ أَي إِنما يعود وبال ذلك على الناكث والله عني عنه ﴿وَمَنَ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَبُونِيهِ أَجَرًا عَظِيما ﴾ أي: ثواباً جزيلاً. وهذه البيعة هي بيعة الرضوان وكانت تحت شجرة سمر بالحديبية، وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله على يومئذٍ قيل: ألفاً وثلاثمائة، وقيل: وأربعمائة، وقيل: وخمسمائة، والأوسط أصح.

## ذكر الأحاديث الواردة في ذلك:

قال البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة (٢٠).

ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به (٣) ، وأخرجاه أيضاً من حديث الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال: كنا يومئذ ألفاً وأربعمائة، ووضع يده في ذلك الماء [فجعل الماء ينبع] من بين أصابعه حتى رووا كلهم (٥) ، وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية، وأن رسول الله على أعطاهم سهماً من كنانته فوضعوه في بئر الحديبية، فجاشت بالماء حتى كفتهم فقيل لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا ألفاً وأربعمائة ولو كنا مائة ألف لكفانا، وفي رواية في الصحيحين عن جابر أنهم كانوا خمس عشرة مائة (٢).

وروى البخاري من حديث قتادة قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائة (قلت: فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة قال كَلْلُهُ: وهم، هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة] (٨) قال البيهقي: هذه الرواية تدل على أنه كان في القديم يقول خمس عشرة مائة، ثم ذكر الوهم فقال أربع عشرة مائة (٩)، وروى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (المسند ٩١/٥ ح٣٢٥)، وابن ماجه (السنن، المناسك، باب استلام الحجر ح٤٤٤) من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم به بدون ذكر الآية، وصححه محققو المسند، والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٢٣٨٢)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بسنده ومَّتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨] ح٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش. (ح١٨٥٦).

<sup>(</sup>٤) في (خ): «فنبع الماء».

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، الأشربة، باب شُرب البركة (ح٥٦٣٩)، وصحيح مسلم، الإمارة، الباب السابق (ح٦٨٥/ ٧٤) واللفظ للبخاري ولفظ مسلم ليس فيه معجزة نبع الماء.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدرين السابقين (صحيح مسلم ح١٨٥١/ ٧٢ وصحيح البخاري ح٦٣٩٥).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري من طريق سعيد، وهو ابن أبي عروبة عن قتادة به (الصحيح، المغازي، غزوة الحديبية ح٣٥). وقد جمع الحافظ ابن حجر فقال: والجمع بين هذا الاختلاف عن جابر أنهم كانوا زيادة على ألف وأربعمائة، فمن اقتصر عليها ألغى الكسر، ومن قال: ألف وخمسمائة جبره (فتح الباري ١٠٢/٧).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (حم) و(مح). (٩) دلائل النبوة ٤/ ٩٧.

العوفي، عن ابن عباس أنهم كانوا ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين (١)، والمشهور الذي رواه غير واحد عنه أربع عشرة مائة، وهذا هو الذي رواه البيهقي، عن الحاكم، عن الأصم، عن العباس الدوري، عن يحيى بن معين، عن شبابة بن سوار، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه قال: كنا مع رسول الله على تحت الشجرة ألفاً وأربعمائة (٢)، وكذلك هو الذي في رواية سلمة بن الأكوع ومعقل بن يسار والبراء بن عازب، وبه يقول غير واحد من أصحاب المغازي والسير.

وقد أخرج صاحبا الصحيح من حديث شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رفي الله يومئذ ثمن المهاجرين (٣).

وروى محمد بن إسحاق في السيرة عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه قالا: خرج رسول الله علم الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً، وساق معه الهدي سبعين بدنة، وكان الناس سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة نفر، وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني عنه يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة (٤)، كذا قال ابن إسحاق وهو معدود من أوهامه، فإن المحفوظ في الصحيحين أنهم كانوا بضع عشرة مائة، [كما سيأتي إن شاء الله تعالى] (٥).

#### ذكر سبب هذه البيعة العظيمة:

قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ثم دعا رسول الله على عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة، ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها، ولكني أدلُك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان، فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب، وأنه إنما جاء زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته، فخرج عثمان إلى مكة، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله على فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، فبلغهم عن رسول الله على ما أرسله به، فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله على واحتبسته قريش عندها، فبلغ فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله على واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله على والمسلمين أن عثمان قد قتل، قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله على قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: «لا نبرح حتى نناجز القوم».

ودعا رسول الله الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون:

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف لضعف العوفي والراوي عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة ٩٨/٤) ويشهد له ما سبق في الصحيحين من حديث جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الحديبية (ح١٥٥) وصحيح مسلم، الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال (ح١٨٥٧).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية ٣/ ٢٦٥). (٥) زيادة من (حم) و(مح).

بايعهم رسول الله على الموت، وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله على لم يبايعهم على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر (١)، فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجدّ بن قيس أخو بني سلمة، فكان جابر يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته، قد صبأ إليها يستتر بها من الناس، ثم أتى رسول الله على أن الذي كان من أمر عثمان باطل (٢).

وذكر ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير قريباً من هذا السياق، وزاد في سياقه أن قريشاً بعثوا وعندهم عثمان بن عفان، سهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزى، ومكرز بن حفص إلى رسول الله على فبينما هم عندهم إذ وقع كلام بين بعض المسلمين وبعض المشركين، وتراموا بالنبل والحجارة وصاح الفريقان كلاهما، وارتهن كل من الفريقين من عنده من الرسل، ونادى منادي رسول الله على ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله على فأمر بالبيعة، فاخرجوا على اسم الله تعالى فبايعوا، فسار المسلمون إلى رسول الله وهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا يفروا أبداً. فأرعب ذلك المشركين وأرسلوا من كان عندهم من المسلمين، ودعوا إلى الموادعة والصلح (٣).

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن [عبيد] (٤) الصفار، حَدثنا تَمْتَام، حدثنا الحسن بن بشر، حدثا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس بن مالك رهيه قال: لما أمر رسول الله على ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان وليه رسول رسول الله على إلى أهل مكة، فبايع الناس فقال رسول الله على: «اللهم إن عثمان في حاجة الله تعلى وحاجة رسوله» فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله على لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم (٥).

قال ابن هشام: حدثني من أثق به عمن حدثه بإسناد له عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر قال: بايع رسول الله على الأخرى، وقال عبد الملك بن هشام النحوي: فذكر وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: إن أول من بايع رسول الله بيعة الرضوان أبو سنان الأسدى (٢).

وقال البخاري: حدثنا شجاع بن الوليد أنه سمع النضر بن محمد يقول: حدثنا صخر بن

<sup>(</sup>١) قول جابر أخرجه مسلم (المصدر السابق ح١٨٥/٨٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية ٢/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي ٤/١١٢. وسنده مرسل وله شواهد تقويه.

<sup>(</sup>٤) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل صحف إلى: «عبد».

<sup>(</sup>٥) سنده ضعيف لضعف الحكم بن عبد الملك (التقريب ص١٧٥).

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية ٢/٣١٦، والسند الأول ضعيف لإبهام شيخ ابن هشام، والسند الثاني مرسل.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي من طريق الحميدي به (دلائل النبوة ١٣٧/٤) وسنده مرسل.

الربيع، عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار، أن يأتي به، ليقاتل عليه ورسول الله عند الله، ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله على يبايع تحت الشجرة، فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله على التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر (١).

ثم قال البخاري، وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عمر بن محمد العمري، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: إن الناس كانوا مع رسول الله على يوم الحديبية قد تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي فقال يعني: عمر: يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله على وجدهم يبايعون فبايع، ثم رجع إلى عمر، فخرج فبايع أبي عمره الأديب، عن أبي بكر الإسماعيلي، عن الحسن بن سفيان، عن دُحيم، حدثني الوليد بن مسلم... فذكره.

وقال الليث: عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فبايعناه، وعمر في آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال: بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت (٣). رواه مسلم عن قتيبة عنه.

وروى مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن يزيد بن زُريع، عن خالد، عن الحكم بن عبد الله الأعرج، عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي على يبايع الناس، وأنا رافع غصناً من أغصانها عن رأسه، ونحن أربع عشرة مائة، قال: ولم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر (١٤).

وقال البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال: بايعت رسول الله على أي شيء كنتم تبايعون يومئذٍ؟ قال: على الموت<sup>(ه)</sup>.

وقال البخاري أيضاً: حدثنا أبو عاصم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة ولله عليه قال: بايعت رسول الله عليه يوم الحديبية، ثم تنحيت فقال عليه: «يا سلمة ألا تبايع؟» قلت: قد بايعت، قال على الموت(١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، المغازي، باب غزوة الحديبية ح١٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري معلقاً بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٤١٨٧)، قال الحافظ ابن حجر: وقد وصله الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن دُحيم وهو عبد الرحمٰن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم بالإسناد المذكور. (فتح الباري ٧/٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح، الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ح٦٥/١٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (المصدر السابق ح١٨٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، الجهاد، باب البيعة في الحرب أن لا يفروا ح٢٩٦٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري بسنده بنحوه (الصحيح، الأحكام، باب من بايع مرتين (ح٧٢٠٨).

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد بن أبي عبيد (١)، وكذا روى البخاري عن عباد بن تميم أنهم بايعوه على الموت (7).

وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي، عن إياس بن سلمة، عن أبيه سلمة بن الأكوع في قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله في ونحن أربع عشرة مائة، وعليها خمسون شاة لا ترويها، فقعد رسول الله على جباها يعني الركي (٣)، فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله يدعا إلى البيعة في أصل الشجرة، فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال في: «بايعني يا سلمة» قال: فقلت يا رسول الله: قد بايعتك في أول الناس قال في: «وأيضاً» قال ورآني رسول الله في عزلاً فأعطاني حجفة أو درقة (١٤)، ثم بايع حتى إذا كان في أخر الناس، قال في: «ألا تبايع يا سلمة؟» قال: قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم، قال في: «وأيضاً» فبايعته الثالثة، فقال رسول الله في: «يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتها إياه، فضحك أو درقتك التي أعطيتك؟» قال: قلت يا رسول الله في لقيني عامر عزلاً فأعطيتها إياه، فضحك رسول الله في ثم قال: «إنك كالذي قال الأول اللهم ابغني حبيباً هو أحب إلى من نفسي».

قال: ثم إن المشركين من أهل مكة راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض فاصطلحنا. قال: وكنت خادماً لطلحة بن عبيد الله على أسقي فرسه وأحسه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله، فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسَحت شوكها، ثم اضطجعت في أصلها في ظلها، فأتاني أربعة من مشركي أهل مكة، فجعلوا يقعون في رسول الله على فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين قتل ابن زُنيم! فاخترطت سيفي فشددت على أولئك الأربعة، وهم رقود، فأخذت سلاحهم وجعلته ضغناً في يدي ثم قلت: والذي كرم وجه محمد لله الا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه! قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله في قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له: مكرز من المشركين يقوده حتى وقفنا بهم على رسول الله في في سبعين من المشركين، فنظر إليهم رسول الله في وقال: «ومُومُ الذي كَثُ أَيدِيهُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَهُ مِنْ بَعَدِ أَنَ أَظْفَرَكُمْ عَلَيهِمُ الآية [الفتح: ٤٢] (٥)، وهكذا رواه مسلم، عنكُمْ وَأَيدُيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَهُ مِنْ بَعَدِ أَنَ أَظْفَرَكُمْ عَلَيهِمْ الآية [الفتح: ٤٢] (٥)، وهكذا رواه مسلم، عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بسنده نحوه أو قريباً منه (٢).

وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة، عن طارق، عن سعيد بن المسيب قال: كان أبي

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش. . . (ح١٨٦٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، الجهاد، باب البيعة في الحرب أن لا يفروا (ح٢٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) أي: البئر. (٤) أي: نوع من التروس.

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة ١٣٨/٤ وأغلبه في صحيح مسلم كما يلي.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، الجهاد، باب غزوة ذي قرد وغيرها (ح١٨٠٧).

ممن بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة، قال: فانطلقنا من قابل حاجِّين فخفي علينا مكانها، فإن كان تبينت لكم فأنتم أعلم (١).

وقال أبو بكر الحميدي<sup>(۲)</sup>: حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزبير، حدثنا جابر ظليم قال: لما دعا رسول الله عليم الناس إلى البيعة وجدنا رجلاً منا يقال له: الجدُّ بن قيس مختبئاً تحت إبط بعيره، رواه مسلم من حديث ابن جريج، عن ابن الزبير به (۳).

وقال الحميدي أيضاً: حدثنا سفيان، عن عمرو سمع جابراً قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فقال لنا رسول الله عليه: «أنتم خير أهل الأرض اليوم» قال جابر ظله: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة، قال سفيان: إنهم اختلفوا في موضعها(٤). أخرجاه من حديث سفان(٥).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس، حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة» (٢٠).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن هارون الفلاس المخرمي، حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، حدثنا محمد بن ثابت العبدي، عن خداش بن عياش، عن أبي الزبير، عن جابر رها قال: قال رسول الله على: «يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر» قال: فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره فقلنا: تعال فبايع. فقال: أصيب بعيري أحب إلي من أن أبايع (٧٠).

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا قرة، عن أبي الزبير، عن جابر رهم عن النبي على أنه قال: «من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحطّ عنه ما حطّ عن بني إسرائيل» فكان أول من صعد خيل بني الخزرج ثم تبادر الناس بعد، فقال النبي على: «كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر» فقلنا: تعال يستغفر لك رسول الله على. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم، فإذا هو رجل ينشد ضالة، رواه مسلم، عن عبد الله به (٨).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، المغازي، غزوة الحديبية (ح٤١٦٣) وصحيح مسلم، الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش... (ح١٨٥٩).

<sup>(</sup>٢) مسند الحميدي ٢/ ٥٣٧ وسنده صحيح. (٣) صحيح مسلم، الباب السابق (ح١٨٥٦).

<sup>(</sup>٤) مسند الحميدي ٢/ ٥١٤ وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، الباب السابق، (ح٤١٥٤)، وصحيح مسلم، الباب السابق (ح١٨٥١٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ٢٣/٣٣ ح١٤٧٧) وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٧) في سنده محمد بن ثابت العبدي: صدوق لين الحديث. (التقريب ص٤٧١) وأصله في الصحيح كما يلي:

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم، صفات المنافقين (ح٢٧٨٠).

وَارِدُهُمّا اللهِ اللهِ الذبي اللهِ على الله تعالى: ﴿ مُمّ نُنَجِى الّذِينَ اتّقَواْ وَنَدَرُ الظّلِمِينَ فِيها حِثِيّا اللهِ اللهِ الربير، عن جابر قال: حِثِيّا الله الله الله الذخلن حاطب النار فقال إن عبداً لحاطب بن أبي بلتعة جاء يشكو حاطباً فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله عليه: «كذبت لا يدخلها فإنه قد شهد بدراً والحديبية» (٢٠). ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم: ﴿ إِنَّ الّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَكَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَتَ فَإِنَّما يَنكُثُ عَلَى نَقْسِمِ وَمَن اللهُ عَهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُرُوبِهِ أَبَوْنَكَ إِنَّما يَبَايِعُونَكَ عَلَى عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ فَتَعَالَىٰ في الآية الأخرى: ﴿ فَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَالنَّبُهُمْ فَتَعَالَىٰ في اللهِ عَلَيْهُمْ وَالنَّبُهُمْ فَتَعَالَىٰ في اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَذَلَ اللهَ كِينَةُ عَلَيْهُمْ وَالنّبَهُمْ فَتَحًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَالِهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَكُومُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَلْهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ وَسَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ آمَوْلُنَا وَآهَلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِٱلسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فَ فُوبِهِمَّ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ ضَرَّا أَوَ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلَ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَيِرًا ﴿ وَالْمُومِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُمِّنَ وَاللَّهُ فِي عُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ السَّوْءِ وَكُنتُمْ فَوْبَكُمْ وَطَننتُمْ ظَنَ السَّوْءِ وَكُنتُمْ فَاللَّهُ عَلَيْلًا الْمَعْوَيِينَ سَعِيرًا ﴿ وَمَلْ لَلْهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللْهُ عَلَيْلًا الللْهُ عَلَيْلًا اللْهُ عَلَيْلًا اللْهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللْهُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللْهُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ الللللْمُ الللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللِمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُو

يقول تعالى مخبراً رسوله على بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم (٣) وتركوا المسير مع رسول الله على فاعتذروا بشغلهم بذلك وسألوا أن يستغفر لهم الرسول على وجه التقية والمصانعة، ولهذا لهم الرسول على وجه التقية والمصانعة، ولهذا قال تعالى: ﴿ بَقُولُونَ بِٱلسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِن اللهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُم ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُم مَنَّا أَنْ أَلَهُ فِيكُم تعالى وتقدس، وهو العليم بسرائركم وإن صانعتمونا [ونافقتمونا](٤)، ولهذا قال تعالى: ﴿ بَلُ كَانَ اللهُ فِيكُم يَمَا فَتَمَلُونَ خَبِيًّا ﴾ .

ثم قال: ﴿ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ﴾ أي: لم يكن تخلف معذور ولا عاص بل تخلف نفاق ﴿ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ آهَلِيهِمْ أَبَدًا ﴾ أي: اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم، وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر ﴿ وَظَننتُمْ ظَنَ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ أي: هلكي، قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد (٥٠)، وقال قتادة: فاسدين (٢٠)، وقيل هي لغة عمان (٧٠).

ثم قال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي: من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه في السعير، وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق ابن جريج به (الصحيح، فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة ح٢٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح، فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر ح٢٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) في (ق) و(ث): [والشغل بهم].(٤) في (ذ): «وتابعتمونا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٧) ذكره الطبري.

ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السلموات والأرض ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَاكَ اللّهُ غَفُولًا تَحِيمًا﴾ أي: لمن تاب إليه وأناب وخضع لديه.

﴿ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ خَلَفُونَ إِذَا اَنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمُ بُويدُونَ أَن يُبَدِلُوا كَلَامَ ﴾ [اللَّهُ قُل لَن تَتَبِعُونَا ۚ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مِن قَبْـلًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يقول تعالى مخبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله على في [عمرة] (١) الحديبية، إذ ذهب النبي على وأصحابه إلى خيبر [يفتحونها] (١) أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم، وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم، فأمر الله تعالى رسوله على أن لا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم فإن الله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم، لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين، فلا يقع غير ذلك شرعاً وقدراً ولهذا قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونِ كَانَمُ الله ﴾.

قال مجاهد وقتادة وجويبر: وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية (٣). واختاره ابن جرير.

وقال ابن جريج: ﴿ يُرِيدُوكَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ يعني: بتنبيطهم المسلمين عن الجهاد (٢٠). ﴿ وَقُل لَن تَتَبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن فَبَّلً ﴾ أي: وعد الله أهل الحديبية [قبل سؤالكم] (٧) الخروج معهم ﴿ فَسَيَقُولُونَ بَلَ تَحْسُدُونَنا ﴾ أي: أن نشرككم في المغانم ﴿ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلّا فَهُم لَهُم. وَيَا لَي اللّهُ أي: ليس الأمر كما زعموا، ولكن لا فهم لهم.

﴿ وَلَ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْأَعَرَبِ سَتُلْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ لُقَنْلِلُونَهُمْ أَوَ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّهُ أَجْرًا حَسَكُنَا وَإِن تَتَوَلُوا كُمَا تَوَلَيْتُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا الِيمَا ۞ لَيسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْأَعْرَبُونِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُذَخِلَهُ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَمْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ وَمَن يُعَلِّعُ مَذَابًا الْإِمَا ۞﴾.

اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد على أقوال: (أحدها): أنهم هوازن، رواه شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير أو عكرمة أو جميعاً،

<sup>(</sup>۱) في (خ): «غزوة». (نا: «يفتتحونها».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٥) في (خ): «غزوة». (٦) نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٧) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل بياض ولفظ: «لكم».

ورواه هشيم، عن أبي بشر عنهما(1). وبه يقول قتادة في رواية عنه(1).

(الثاني): ثقيف، قاله الضحاك.

(الثالث): بنو حنيفة، قاله جويبر ورواه محمد بن إسحاق، عن الزهري وروي مثله عن سعيد وعكرمة (٣).

(الرابع) هم أهل فارس، رواه علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس<sup>(٤)</sup>، وبه يقول عطاء ومجاهد وعكرمة في إحدى الروايات عنه<sup>(٥)</sup>.

وقال كعب الأحبار: هم الروم $^{(7)}$ ، وعن ابن أبي ليلى وعطاء والحسن وقتادة: وهم فارس والروم $^{(V)}$ .

وعن مجاهد: هم أهل الأوثان (^).

وعنه أيضاً: هم رجال أولو بأس شديد، ولم يعين فرقة، وبه يقول ابن جريج وهو اختيار ابن رير.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الأشج، حدثنا عبد الرحمٰن بن إسحاق القواريري، عن معمر، عن الزهري في قوله تعالى: ﴿سَنُدَعَوْنَ إِلَىٰ فَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ﴾ قال: لم يأت أولئك بعد<sup>(٩)</sup>.

قال: وحدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة» قال سفيان: هم الترك(١١). قال ابن أبي عمر: وجدت في مكان آخر، حدثنا ابن أبي خالد، عن أبيه قال: نزل علينا أبو هريرة في ففسر قول رسول الله على: «تقاتلون قوماً نعالهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البستي والطبري بسند صحيح من طريق هشيم به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (فضائل الصحابة ١٥١٧)، والطبري كلاهما من طريق ابن إسحاق عن الزهري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. (دلائل النبوة ١٦٦/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري من طريق الفرج بن محمد الكلاعي عن كعب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن، وأخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن وهب عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٨) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق محمد بن ثور عن معمر عن الزهري.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البُّستي بسنده ومتنه، وفي سنده والد إسماعيل وهو مقبول كما في التقريب.

<sup>(</sup>١١) أخرجه الشيخان من طريق سفيان به بلفظ: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً كأن وجوههم المجان المطرقة». (صحيح البخاري، الجهاد، باب قتال الذين ينتعلون الشعر ح٢٩٢٩) وصحيح مسلم، الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (ح٢٩١٢)، وأما لفظ: «صغار الأعين ذلف الأنف» فأخرجه مسلم (المصدر السابق ٢٩١٢/٦٤).

الشعر» قال: هم البارزون، يعني: الأكراد (١٠).

وقوله تعالى: ﴿نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِمُونَۚ﴾ يعني: شرع لكم جهادهم وقتالهم، فلا يزال ذلك مستمراً عليهم، ولكم النصرة عليهم أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار.

ثم قال تعالى مرغباً في الجهاد وطاعة الله ورسوله: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَخَتِهَا ٱلْأَنْهَٰزُرُ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ عَدَابًا ٱلِيمَا ﴿ في الدنيا بِالمذلة وفي الآخرة بالنار.

## ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ نَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ (السَّكِهَـنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَنَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِعَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞﴾.

يخبر تعالىٰ عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله ﷺ تحت الشجرة، وقد تقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا ألفاً وأربعمائة، وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية.

قال البخاري: حدثنا محمود، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن طارق بن عبد الرحمٰن قال: انطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلّون فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله على بيعة الرضوان، فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله على تحت الشجرة، قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها، فقال سعيد: إن أصحاب محمد على لم يعلموها وعلمتموها أنتم؟، فأنتم أعلم (٢)!!.

وقوله: ﴿فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِمِ أَي: من الصدق والوفاء والسمع والطاعة ﴿فَأَزَلَ ٱلسَّكِينَة ﴾ وهي الطمأنينة ﴿عَلَيْمِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة، ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم وما حصل لهم من العزِّ والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَعَانِمَ كَثِيرَةُ يَأْخُذُونَهُمُ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ﴾.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا موسى يعني: ابن عبيدة، حدثني إياس بن سلمة، عن أبيه قال: بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله ﷺ: أيها الناس، البيعة البيعة نزل روح القدس، قال: فثرنا إلى رسول الله ﷺ وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه، فذلك قول الله تعالى: ﴿لَقَدَ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ مَّتَ الشَّجَرَةِ ﴿ قال: فبايع رسول الله ﷺ لعثمان بإحدى يديه على الأخرى

<sup>(</sup>١) أخرجه البُستي بسنده ومتنه، وفي سنده والد إسماعيل مقبول كما في التقريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، المغازي، باب غزوة الحديبية ح١٦٣).

فقال الناس: هنيئاً لابن عفان [يطوف] (١) بالبيت ونحن ههنا. فقال رسول الله ﷺ: «لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف» (٢).

َ ﴿ وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانِدَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى اَلنَاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمَوْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَدَ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا فَدْ أَحَاطَ اللّهُ بِهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ فَيْءٍ فَدِيرًا ۞ وَلَوْ قَنتَلَكُمُ الّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ سُنَةَ اللّهِ الّتِي اللّهِ الّتِي عَدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ سُنَةَ اللّهِ الّتِي اللّهِ عَنْهُمْ وَلَذِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَةً وَلَا نَصِيرًا ۞ مُو اللّذِي كُفَّ أَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ اللّهِ بَلْوِي مَكَانًا اللّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ .

قال مجاهد في قوله: ﴿وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةَ تَأْخُذُونَهَا ﴾ هي جميع المغانم إلى اليوم (٣). ﴿فَعَجَّلَ لَكُمُّ هَلَاهِ عَنَى: فتح خيبر (٤)، وروى العوفي، عن ابن عباس ﴿فَعَجَّلَ لَكُمُّ هَلَاهِ ٤٠٠: يعني: صلح الحديبية (٥).

﴿ وَكَفَّ آَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمٌ ﴾ أي: لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال، وكذلك كفَّ أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء [ظهوركم] (٢) عن عيالكم وحريمكم.

﴿ وَإِنَّكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: يعتبرون بذلك، فإن الله تعالى حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم، وليعلموا بصنيع الله هذا بهم إنه العالم بعواقب الأمور، وإن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر كما قال: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه أي الظاهر كما قال: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكَرَهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦]. ﴿ وَبَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ أي: بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته، وموافقتكم رسوله ﷺ.

وقـــولـــه: ﴿ وَأُخَّرَىٰ لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ أَيَ أَي اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ أي: وغنيمة أخرى وفتحاً آخر معيناً لم تكونوا تقدرون عليها، قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم، فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون.

وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها فقال العوفي، عن ابن عباس: هي خيبر (٧)، وهذا على قوله تعالىٰ: ﴿فَعَجَّلَ لَكُم ۗ هَذِهِ ﴾ إنها صلح الحديبية، وقاله الضحاك وابن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (٨).

(۱) في (خ): «طوف».

 <sup>(</sup>۲) سنده ضعیف لضعف موسیٰ بن عبیدة، وأخرجه الطبراني من طریق موسیٰ به (المعجم الکبیر ۱/۹۰) وضعفه الهیثمي. (مجمع الزوائد ۹۰/۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) تخريجه كسابقه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به بلفظ: «الصلح».

<sup>(</sup>٦) في (خ): «أظهركم».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به، ويتقوىٰ بما يليه.

<sup>(</sup>A) أخرجه البستي بسند حسن من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق، وأخرجه البستي أيضاً بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد.

وقال قتادة: هي مكة<sup>(١)</sup>. واختاره ابن جرير.

وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: هي فارس والروم $^{(1)}$ .

وقال مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة، عن سماك الحنفي، عن ابن عباس ﴿وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهُا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا ﴾ قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم (١٤).

وقوله: ﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوا ٱلْأَدَّبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴾ يقول تعالىٰ مبشراً لعباده المؤمنين، بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم، ولانهزم جيش الكفر فارًّا مدبراً لا يجدون ولياً ولا نصيراً؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين.

ثم قال: ﴿ سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتَ مِن قَبَلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ بَبِّدِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فَيْصل (٥) إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل، كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعُددهم.

وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكُلُو الله على عباده المؤمنين حين كفَّ أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء، وكفَّ أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام، بل صان كلاً من الفريقين وأوجد بينهم صلحاً فيه خيرةُ للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة، وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع حين جاؤوا بأولئك السبعين الأسارى، [فأوقفوهم](٢) بين يدي رسول الله على فنظر إليهم فقال: «أرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه». قال: وفي ذلك أنزل الله: ﴿وهُو النَّذِى كُفَّ أَيْدِيكُمْ عَنْهُم ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله على وأصحابه ثمانون رجلاً من أهل مكة بالسلاح، من قبل جبل التنعيم، يريدون غرة رسول الله على فدعا عليهم فأُخذوا. قال عفان: فعفا عنهم ونزلت هذه الآية: ﴿وهُو اللَّذِي كُفَ أَيْدِيهُمْ عَنكُمُ وَأَيْدِيكُمْ عَنّهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنَ أَظَفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴿ ( ) ورواه مسلم وأبو داود في سننه والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما من طرق عن حماد بن سلمة به ( ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلاغاً.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن، وأخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق الحكم عن ابن أبي ليلي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) سنده حسن وأخرجه الطبري من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي عن شعبة به.

<sup>(</sup>٥) من (ث). (فأوثقوهم».

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في تفسير الآية (١٠) من هذه السورة الكريمة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/١٢٢) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٩) صَحيح مسلم، الجهاد والسير، باب قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ﴾ [الفتح: ٢٤] =

وقال أحمد أيضاً: حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا الحسين بن واقد، حدثنا ثابت البناني، عن عبد الله بن [المغفل] (۱) المزني قال: كنا مع رسول الله في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن، وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله في وعلي بن أبي طالب في وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله لله لعلي: «اكتب بسم الله الرحمٰن الرحيم» فأخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمٰن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف فقال: اكتب «باسمك اللهم»، وكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة الأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله اكتب في قضيتنا ما نعرف، فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله «فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح، فثاروا في وجوهنا فلاعا عليهم رسول الله في فأخذ الله تعالى بأسماعهم فقمنا إليهم فأخذناهم فقال رسول الله في فقال وسول الله في تعمل من عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أماناً؟ «فقالوا: لا، فخلى سبيلهم فأنزل الله تعالى: ﴿وَمُو الَّذِي كُفّ اَيِّيهُمْ عَنكُمْ وَايِّدِيكُمْ عَنّهُم بِطَنِ مَكَةً مِنْ بَعَدِ أَنْ أَظَفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ أَدْنُ الله الله الله عنه عنه أحد أماناً؟ والله الله والله الله الله الله الله عليه من حديث حسين بن واقد به (٣).

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا يعقوب القمي، حدثنا جعفر، عن ابن أبزى قال: لما خرج النبي على بالهدي وانتهى إلى ذي الحليفة قال له عمر: يا نبي الله، تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع (٤) قال: فبعث الله إلى المدينة فلم يدع فيها كراعاً ولا سلاحاً إلا حمله، فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى، فنزل بمنى [فأتاه عينه] أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج عليك في خمسمائة، فقال لخالد بن الوليد: «يا خالد هذا ابن عمك قد أتاك في الخيل» فقال خالد: أنا سيف الله وسيف رسوله، فيومئذ سمي سيف الله، فقال: يا رسول الله المعتني (٢) أين شئت، فبعثه على خيل فلقي عكرمة (٧) في الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة، ثم عاد في الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة، ثم عاد في الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة، فأنزل الله تعالى: ﴿وهُو الّذِي كُمّ الّذِيهُمْ عَنَهُم بِبَطْنِ مَكّه الى ﴿عَذَابًا اللهِمّا ﴾ [الفتح: فأنزل الله تعالى: ﴿وهُو الّذِي كُمّ أَيديّهُمْ عَنَهُم بِبَطْنِ مَكّه ﴾ إلى ﴿عَذَابًا اللهِمّا ﴾ [الفتح: في الثالثة نهزمه حتى أدخله حيطان مكة، ثم عاد في الثالثة فهزمه عتى أدخله حيطان مكة، وأيديكُم عَنْهُم بِبَطْنِ مَكّه ﴾ إلى ﴿عَذَابًا اللهِمّا ﴾ [الفتح: في الثال الله تعالى: ﴿وهُو الّذِي كُمّ أَيديّهُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكّه ﴾ إلى ﴿عَذَابًا اللهِما وهذا السياق فيها] (٩) كراهية أن تطأهم الخيل (١٠) ، ورواه ابن أبي حاتم عن ابن أبزى بنحوه (١١) ، وهذا السياق فيها] (٩) كراهية أن تطأهم الخيل (١٠) ، ورواه ابن أبي حاتم عن ابن أبزى بنحوه (١١) ، وهذا السياق

<sup>= (</sup>ح١٨٠٨)، وسنن أبي داود، الجهاد، باب في المن على الأسير بغير فداء (ح٢٦٨٨) وسنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الفتح (ح٣٦٦٤)، والسنن الكبرىٰ للنسائي، التفسير (ح١١٥١٠).

<sup>(</sup>١) كذا في المسند، وفي (مح)، والأصل: «مغفل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٧/ ٣٥٤، ٣٥٥ ح١٦٨٠٠) وصحح سنده محققوه.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى، التفسير (ح١١٥١١)، وأخرجه الحاكم من طريق الحسين بن واقد به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٣/٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) أي: الخيل. (٥) زيادة من (حم) و(مح)، وفي الأصل بياض.

<sup>(</sup>٦) في (ث): [ارم بي]

<sup>(</sup>٧) أي: ابن أبي جهل. (٨) في الأصل بياض واستدرك من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٩) في الأصل بياض واستدرك من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لإرساله وأن ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي ضعيف.

<sup>(</sup>١١) سنده ضعيف لإرساله، وفي متنه غرابة كما قرر الحافظ ابن كثير.

فيه نظر فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية؛ لأن خالداً لم يكن أسلم بل قد كان طليعة للمشركين يومئذ، كما ثبت في الصحيح، ولا يجوز أن يكون [في عمرة القضاء](١) لأنهم قاضوه على أن يأتي في العام القابل فيعتمر، ويقيم بمكة ثلاثة أيام، ولما قدم ﷺ لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه.

فإن قيل: فيكون يوم الفتح؟ فالجواب: ولا يجوز أن يكون يوم الفتح لأنه لم يسق عام الفتح هدياً، وإنما جاء محارباً مقاتلاً في جيش عرمرم، فهذا السياق فيه خلل وقد وقع فيه شيء فليتأمل والله أعلم. وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن عكرمة مولى ابن عباس قال: إن قريشاً بعثوا أربعين رجلاً منهم أو خمسين، وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله على ليصيبوا من أصحابه أحداً فأخذوا أخذاً، فأتي بهم رسول الله على فعفا عنهم وخلى سبيلهم، وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول الله على الحجارة والنبل. قال ابن إسحاق: وفي ذلك أنزل الله تعالى: ﴿وهُو الذِي كُفّ أَيدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيدِيكُمْ عَنْهُم﴾ (٢) الآية. وقال قتادة: ذُكر لنا أن رجلاً يقال له: ابن زُنيم اطلع على الثنية من الحديبية، فرماه المشركون بسهم فقتلوه، فبعث رسول الله على خيلاً فأتوه باثني عشر فارساً من الكفار فقال لهم: «هل لكم عليَّ عهد؟ هل لكم عليَّ ذمة؟» قالوا: لا، فأرسلهم وأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿وهُو الَذِي كُفّ أَيدِيكُمْ عَنكُمْ وَآيدِيكُمْ عَنْهُم﴾ الآية (٣).

﴿ هُمُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَادِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَجِلَةً وَلَوْلَا دِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُتْوَمِنَتُ لَمْ تَعْلَمُهُمْ أَن تَطْنُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَعَدَّةً بِغَيْرِ عِلْمِ لَيُنْجِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاهُ لَوْ تَنزَيْلُوا لَعَذَبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِهِمًا فَيَ إِذَ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَيْنَةُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوا أَحَقَ بِهَا حَلَى اللَّهُ مِنْهُ عَلَى مَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱللَّقَوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَ بِهَا وَالْمَلُهُمُ وَكُولُوا مِنْهُ مِكُلِ فَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن الكفار من مشركي العرب من قريش، ومن مالأهم على نصرتهم على رسول الله ﷺ ﴿ هُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: هم الكفار دون غيرهم ﴿ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ أي: أنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر.

﴿ وَٱلْهَدَّىٰ مَعَكُوفًا أَن يَبَلُغَ مِحِلَّهُ ﴾ أي: صدوا الهدي أن يصل إلى محله وهذا من بغيهم وعنادهم، وكان الهدي سبعين بدنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وقوله: ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَآتُ مُوْمِنَتُ ﴾ أي: بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم، لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم، ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل، ولهذا قال: ﴿ لَمَ تَعَلَمُوهُم أَن تَطَعُوهُم أَن تَطَعُوهُم فَن يَشَامُ ﴾ أي: إثم وغرامة ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ لَيُلْخِلَ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَامُ ﴾ أي: يوخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين، وليرجع كثير منهم إلى الإسلام، ثم قال: ﴿ لَوَ

<sup>(</sup>١) في الأصل بياض واستدرك من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به، وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق.

تَنَيَّلُوا﴾ أي: لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم ﴿لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا اللهِ عَلَا اللهِ عَذَابًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهم فلقتلتموهم قتلاً ذريعاً .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة، عن أبي حمزة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿لَوَ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبّنَا اللَّذِيكَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِهِمّا﴾ يقول لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذبهم الله عذاباً أليماً بقتلهم إياهم (٤٠).

وقوله: ﴿إِذَّ جَعَلَ ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَبِيَةَ جَيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ﴾ وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمٰن الرحيم، وأبوا أن يكتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ﴿فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَكُمُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقْوَىٰ ﴿ وهي قول: «لا إله إلا الله» كما قال ابن جرير وعبد الله ابن الإمام أحمد. حدثنا الحسن بن قَزَعة أبو علي البصري، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا شعبة، عن ثوير، عن أبيه، عن الطفيل، يعني ابن أبي بن كعب، عن أبيه وَلَيْهُمُ عَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ ﴿ قال: «لا إله إلا الله» (٥٠). وكذا رواه الترمذي عن الحسن بن قزعة، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وسألت أبا زرعة عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه (٢٠).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني عبد الرحمٰن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة ولله الله عليه قال: لا أخبره أن رسول الله عليه قال: لا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا

<sup>(</sup>١) من (ث) وفي (ق): [بن سعيد] وباقي النسخ: [بن سعد].

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۲/۲۹۰ ح۲۹۰)، وأخرجه أبو يعلى من طريق حجر بن خلف به (المسند ۱۲۹/۳ ح۱۵۰۰) قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما ثقات (مجمع الزوائد ۷/۷۰) وجود سنده السيوطي في الدر المنثور، أما السند الآخر فهو كما يلي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٢٩/٤ ح٣٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) سنده حسن وأبو حمزة هو محمد بن ميمون أبو حمزة السكري (ينظر تهذيب التهذيب ٣١٣/٥ و٩/٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند كلاهما عن الحسن بن قَزَعة به (المسند ٥٧ /٣٥ ح١٧٦ وضعف سنده محققوه لضعف ثوير وهو ابن أبي فاختة، وله شواهد مأثورة عن الصحابة والتابعين على كما سيأتي.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الفتح (ح٣٢٦٥).

إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» وأنزل الله في كتابه وذكر قوماً فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله يَسْتَكَمِّرُونَ ﴿ الصافات ] وقال الله جل ثناؤه: ﴿وَالْزَمَهُمْ كَانُواْ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاستكبروا عنها، واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية فكاتبهم رسول الله على قضية المدة (١)، وكذا رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهري (٢)، والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري والله أعلم.

وقال مجاهد: كلمة التقوى الإخلاص (٣).

وقال عطاء بن أبي رباح: هي «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير $^{(2)}$ .

وقال يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن المسور: ﴿وَٱلْزَمَهُمْ اللَّهُونَ ﴾ قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»(٥).

وقال الثوري: عن سلمة بن كهيل، عن عباية بن ربعي، عن علي وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةُ كَلِمَةُ النَّقَوَىٰ قال: «لا إله إلا الله والله أكبر» (٢) وكذا [قال ابن عمر وَالله والله أكبر» (وَأَلزَمَهُمْ كَلِمَةُ النَّقَوَىٰ قال: يقول شهادة أن لا إله إلا الله وهي رأس كل تقوى (٨).

وقال سعيد بن جبير: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱللَّقُوكَ ﴾ قال: «لا إله إلا الله والجهاد في سبيله». وقال عطاء الخراساني: هي «لا إله إلا الله محمد رسول الله»(٩).

وقال عبد الله بن المبارك: عن معمر، عن الزهري: ﴿وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقَوَىٰ ﴿ قَالَ: «بسم الله الرحمٰن الرحمٰن

وقال قتادة: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقَوَىٰ ۗ قال: «لا إله إلا الله»(١٠٠.

﴿ وَكَانُوٓا أَحَقَ بِهَا وَأَهۡلَهَا ﴾ كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ أي: هو عليم بمن يستحق الضير ممن يستحق الشر.

وقد قال النسائي: حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا شبابة بن سوار، عن أبي رزين، عن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة الصافات آية ٣٥، والزيادة بعد الحديث مدرجه من قول الزهري كما قرر الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري من طريق يحيىٰ بن سعيد عن الزهري به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسند حسن من ابن جريج عن عطاء.

<sup>(</sup>٥) في سنده عنعنة ابن إسحاق، ويتقوىٰ بسابقه ولاحقه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري والحاكم من طريق الثوري به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٤٦١).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (حم) و(مح). (٨) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به.

<sup>(</sup>٩) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن سعيد بن جبير وعطاء الخراساني.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة.

عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس، عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَةَ جَمِيّةَ ٱلْجَهِلِيّةِ ﴾ ولو حميتم كما حَمَوا لفسد المسجد الحرام، فبلغ ذلك عمر فأغلظ له فقال: إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله على في فيعلمني مما علمه الله تعالى، فقال عمر في الله أنت رجل عندك علم وقرآن، فاقرأ وعلم مما علمك الله تعالى ورسوله (۱).

﴿ وَكَانُوّا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَاكَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ أي: هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر.

وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقضية الصلح.

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله على عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً، وساق معه الهدى سبعين بدنة، وكان الناس سبعمائة رجل، فكانت كل بدنة عن عشرة، وخرج رسول الله ﷺ حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبى فقال: يا رسول الله هذه قريش، قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ $^{(7)}$  المطافيل $^{(7)}$ ، قد لبست جلود النمور يعاهدون الله تعالى أن لا تدخلها عليهم عنوة أبداً، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم، فقال رسول الله علي الله عليه: «يا ويح قريش! قد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلّوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله تعالى عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة» ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة، قال: فسلك بالجيش تلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم، ركضوا راجعين إلى قريش، فخرج رسول الله ﷺ حتى إذا سلك ثنية المرار بركت ناقته فقال الناس: خلأت (٤)، فقال رسول الله ﷺ: «ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها».

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (السنن الكبرى، التفسير ح١١٥٠٥) وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن العلاء به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) العوذ: الناقة القريبة الولادة.

<sup>(</sup>٣) المطافيل: ذوات الأطفال وهي النوق التي فيها اللبن.

<sup>(</sup>٤) أي: تصعبت وساء خلقها. (٥) أي: بئر.

<sup>(</sup>٦) أي: فارَ بالماء الغزير.

من خزاعة، فقال لهم كقوله لبشر بن سفيان، فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد ﷺ، إن محمداً لم يأت لقتال إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه، فاتهموهم.

قال محمد بن إسحاق: قال الزهري: وكانت خزاعة في عيبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم الله تعالى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شيئاً كان بمكة، فقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا يدخلها أبداً علينا عنوة، ولا يتحدث بذلك العرب، ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص أحد بني عامر بن لؤي، فلما رآه رسول الله قل قال: «هذا رجل غادر» فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، كلمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، كلمه فأخبرهم بما قال له رسول الله قلي فبعثوا إليه الحُليْسَ بن علقمة الكناني، وهو يومئذ سيد فأخبرهم بما قال له رسول الله قلي فبعثوا إليه الحُليْسَ بن علقمة الكناني، وهو يومئذ سيد الأحابيش (١)، فلما رآه رسول الله قلي قال: «هذا من قوم يتألهون (٢) فابعثوا الهدي في وجهه فبعثوا الهدي» فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل [أوتاره] من طول الحبس عن محله، رجع ولم يصل إلى رسول الله قلي إعظاماً لما رأى فقال: يا معشر قريش لقد رأيت ما لا يحل صدّه، الهدي في قلائده قد أكل [أوتاره] من طول الحبس على محله، قالوا: اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك.

فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي فقال: يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم والد وأنا ولد، وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي. قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله ﷺ فجلس بين يديه فقال: يا محمد جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها، إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله تعالى أن لا تدخلها عليهم عنوة أبداً، وايم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً، قال: وأبو بكر رضي قاعد خلف رسول الله على فقال: امصص بظر اللات! أنحن ننكشف عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال ﷺ: «هذا ابن أبي قحافة» قال: أما والله لو لا يد كانت لك عندي لكافأتك بها، ولكن هذا بها، ثم تناول لحية رسول الله على والمغيرة بن شعبة رضي واقف على رأس رسول الله علي بالحديد، قال: فقرع (٥) يده، ثم قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله ﷺ، قبل والله أن لا تصل إليك قال: ويحك ما أفظك وأغلظك! فتبسم رسول الله قال: من هذا يا محمد؟ قال ﷺ: «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» قال: أَغُدَرْ، وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟ قال: فكلمه رسول الله ﷺ بمثل ما كلم به أصحابه، وأخبره بأنه لم يأت يريد حرباً. قال فقام من عند رسول الله ﷺ، وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضأ وضوءاً إلا ابتدروه، ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما، والله ما

<sup>(</sup>١) الأحابيش: جماعات من قبائل شتي تحالفت مع قريش.

<sup>(</sup>٢) أي: يتعبدون ويراعون حق الله تعالَى وحرمته. (٣) في الأصل: «أوباره».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أوباره». (٥) أي: ضرب.

رأيت ملكاً قط مثل محمد ﷺ في أصحابه، ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً فروا رأيكم.

قال: وقد كان رسول الله على قبل ذلك بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة، وحمله على جمل له يقال له: الثعلب، فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش، فمنعتهم الأحابيش حتى أتى رسول الله على ندعا عمر شه ليبعثه إلى مكة فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني. وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني بها عثمان بن عفان شه. قال: فدعاه رسول الله على فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب أحد، وإنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمته، فخرج عثمان شه حتى أتى مكة، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص، فنزل عن دابته وحمله بين يديه وغظماء قريش، فبلغهم عن رسول الله على ما أرسله به، فقالوا لعثمان شه : إن شئت أن تطوف وعظماء قريش، فبلغهم عن رسول الله على حتى يطوف به رسول الله على قد قتل.

قال محمد: فحدثني الزهري أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمرو وقالوا: ائت محمداً فصالحه ولا تلن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً، فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله على قال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل». فلما انتهى إلى رسول الله على، تكلما وأطالا الكلام وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح، فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب، وثب عمر بن الخطاب شه، فأتى أبا بكر شه فقال: يا أبا بكر أوليس برسول الله؟ أولسنا بالمسلمين؟ أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر شه: يا عمر الزم غرزه حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله. فقال عمر شه: وأنا أشهد، ثم أتى رسول الله يلا فقال: يا رسول الله أولسنا بالمسلمين؟ أوليسوا بالمشركين؟ قال يلى: «أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني» ثم قال عمر شه: ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ، حتى رجوت أن يكون خيراً.

قال: ثم دعا رسول الله على بن أبي طالب في فقال: اكتب «بسم الله الرحمٰن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف هذا، ولكن اكتب: باسمك اللَّهمَّ. فقال رسول الله على: «اكتب باسمك اللَّهمَّ. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو» فقال له سهيل بن عمرو: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن أكتب هذا ما [صالح] عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس ويكفُّ بعضهم عن بعض، على أنه من أتى رسول الله على من أصحابه بغير إذن وليه ردَّه عليهم، ومن أتى قريشاً ممن مع رسول الله لم يردُّوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا أسلال (٢) ولا أغلال (٣). وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب: أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد على عقد قريش

(٣) أي: الخيانة.

<sup>(</sup>١) في (ذ): «وردف».

<sup>(</sup>٢) أي: الغارة الظاهرة.

وعهدهم دخل فيه، فتواثبت خزاعة فقالوا: ونحن في عقد رسول الله على وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم، وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت بها ثلاثاً، معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب.

فبينما رسول الله ﷺ يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله على الل رآها رسول الله ﷺ، فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله ﷺ على نفسه، دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه قال: يا محمد قد لُجَّت (١) القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: «صدقت» فقام إليه فأخذ بتلابيبه قال وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال: فزاد الناس شراً إلى ما بهم. فقال رسول الله ﷺ: «يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً، فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداً وإنا لن نغدر بهم». قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب رضي ، فجعل يمشي مع أبي جندل، إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب، قال: ويدني قائم السيف منه، قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه. قال: فضنَّ الرجل بأبيه، قال ونفذت القضية، فلما فرغا من الكتاب، فقال: «يا أيها الناس انحروا واحلقوا» قال: فما قام أحد، قال: ثم عاد على المناها، فما قام أُم سلمة ما شأن الناس؟» قالت: يا رسول الله قد دخلهم ما رأيت، فلا تكلمن منهم إنساناً واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق، فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك، فخرج رسول الله ﷺ لا يكلم أحداً حتى إذا أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق، قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون، حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق نزلت سورة الفتح<sup>(٣)</sup>. هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه، وهكذا رواه يونس بن بكير وزياد البكائي عن ابن إسحاق بنحوه (٤)، وفيه إغراب.

وقد رواه أيضاً عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به نحوه (٥)، وخالفه في أشياء، وقد رواه البخاري كَلَّ في صحيحه فساقه سياقة حسنة مطولة بزيادات جيدة، فقال في كتاب الشروط من صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، أخبرني الزهري، أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، يصدق كل واحد منهم حديث

<sup>(</sup>١) في (ق) و(ث): [تمت].

<sup>(</sup>٢) كذا في (حم) و(مح) والمسند، وفي الأصل صحف إلى: «مضرب».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده وطوله (المسند ٣١/ ٢١٢ \_ ٢٢٠ ح١٨٩١) وحسن سنده محققوه. وسيأتي أغلبه في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ٣١٦/٢. (٥) (المسند ٣٢٨/٤).

صاحبه، قالا: خرج رسول الله على زمن الحديبية في بضع مائة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلّد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عيناً له من خزاعة وسار، حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاً وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادُّوك ومانعوك. فقال على الشيروا أيها الناس علي، أترون أن نميل على عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟» وفي لفظ: «أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم، فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقاً من المشركين، وإلا تركناهم محزونين»، وفي لفظ: «فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محزونين، وإن نجوا يكن عنقاً قطعها الله على أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه»؟

فقال أبو بكر الله عنه الله خرجت عامداً لهذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا حرباً، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه، وفي لفظ: فقال أبو بكر الله ورسوله علم إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، فقال النبي على: "فروحوا إذن» وفي لفظ: "فامضوا على اسم الله تعالى» حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي على: "إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين»، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيراً لقريش، وسار النبي على حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حَلْ حَلْ فألحّت، فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل، ثم قال في فقال النبي على بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرَّضه الناس تبرُّضاً، فلم يلبث الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله العطش، فانتزع على سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه.

فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح (۱) رسول الله على من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد (۲) مياه الحديبية، معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادُّوك عن البيت. فقال النبي على الإنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب، وأضرت بهم، فإن شاؤوا [ماددتهم] مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا (٤)، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي (٥) أو لينفذن الله أمره ". قال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشاً فقال: إنا قد جئنا من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولاً، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا، فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته

<sup>(</sup>١) أي: أنهم موضع النصح له والأمانة على سره. (فتح الباري ٥/٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أي: الماء الذي لا انقطاع له. (المصدر السابق ٥/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) في (خ) و(ذ): «ما دوناهم».(٤) أي: استراحوا.

<sup>(</sup>٥) السالفة هي: صفحة العنق، وكنى بذلك عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه (المصدر السابق).

يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال رسول الله في فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى، قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى، قال: فهل تهمونني؟ قالوا: لا، قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا(١) على جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض [لكم](١) خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا: ائته، فأتاه فجعل يكلم النبي في فقال النبي في له نحواً من قوله لبديل بن ورقاء، فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر في: امصص بظر اللات أنحن نفر وندعه؟ قال: من خليقاً أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر في: امصص بظر اللات أنحن يلم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي في فكلما تكلم أخذ بلحيته ، والمغيرة بن شعبة في قائم على رأس النبي في، ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي في ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله في. فرفع عروة رأسه وقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غُلر ألستُ أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن شعبة في صحب المغيرة بن شعبة. فقال: أي غُلر ألستُ أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن شعبة في صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي فقال النبي فقال النبي المال فلست منه في شيء».

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي على بعينيه قال: فوالله ما تنخم رسول الله على نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيماً له على فرجع عروة إلى أصحابه. فقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيماً له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها.

فقال رجل منهم من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي على وأصحابه الله النبي على النبي على النبي على النبي على النبي الله النبغي لهؤلاء أن يُصدوا عن البيت، واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يُصدوا عن البيت، فقام فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص، فقال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي على النبي على النبي على المرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي على فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو.

وقال معمر: أخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي ﷺ: «لقد

<sup>(</sup>۱) أي: امتنعوا. (۲) في (ذ): «عليكم».

سَهُل لكم من أمركم قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتاباً. فدعا النبي على الكاتب فقال النبي: «اكتب بسم الله الرحمٰن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمٰن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب: باسمك اللَّهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمٰن الرحيم. فقال النبي على: «اكتب باسمك اللَّهم ، ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال له النبي والله والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله » قال الزهري: وذلك لقوله: «والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها» فقال له النبي على أن لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها» فقال له النبي على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضُغُطّة ولكن ذلك من العام المقبل، فكتب فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا ذلك من العام المسلمون: سبحان الله كيف يُردُّ إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟

قال الزهري: قال عمر ﷺ: فعملت لذلك أعمالاً. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا» قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ﷺ ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل ﷺ على أم سلمة ﷺ، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت له أم سلمة ﷺ: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج رسول الله ﷺ، فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد

<sup>(</sup>١) أي: يمشي مشياً بطيئاً بسبب القيد (المصدر السابق ٥/٣٤٤).

<sup>(</sup>۲) في (خ): «تأتيه وتطوف».

ثم رجع النبي على إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً، فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت منه ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله على حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً» فلما انتهى إلى النبي على قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم نجاني الله تعالى منهم. فقال النبي على: «ويل أمّه مِسْعرَ حرب لو كان معه أحد».

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر قال: وتفلّت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي على تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل النبي الله اليهم وأنزل الله على: ﴿وهُو الّذِي كُفّ لَيدّيهُم عَنكُم وَلَيْكُم عَنهُم بِيطَٰنِ مَكَه الفتح: ٢٤] حتى بلغ ﴿ مَيّة المُهلِيّةِ ﴾ وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه رسول الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت (١١). هكذا ساقه البخاري ههنا، وقد أخرجه في التفسير وفي عمرة الحديبية وفي الحج وغير ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري به. ووقع في بعض الأماكن عن الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور بن مَحْرَمة، عن رجال من أصحاب النبي الله بذلك وهذا أشبه والله أعلم، ولم يسقه أبسط من ههنا، وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين في مواضع، وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى ما هنا، ولذلك سقنا تلك الرواية وهذه والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

وقال البخاري في التفسير: حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي، حدثنا يعلى، حدثنا عبد العزيز بن سياه، عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله، فقال كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي بن أبي طالب هيه: نعم، فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي عيه والمشركين، ولو نرى قتالاً لقاتلنا، فجاء عمر هيه فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: بلى. قال: ففيم نعطي الدنيّة في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال عقال إبن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً» فرجع متغيظاً فلم يصبر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بسنده وطوله (الصحيح، الشروط، باب الشروط في الجهاد (ح٢٧٣١، ٢٧٣٢).

حتى جاء أبا بكر رضي فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً، فنزلت سورة الفتح(١).

وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق أخر عن أبي وائل [سفيان] (٢) بن سلمة، عن سهل بن حنيف به (٣)، وفي بعض ألفاظه: يا أيها الناس اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أقدر على أن أردَّ على رسول الله على أمره لرددته (٤)، وفي رواية: فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله على عمر بن الخطاب فلي فقرأها عليه (٥).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس في قال: إن قريشاً صالحوا النبي في وفيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي في لعلي في الاحمن اللهم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم فقال فقال فقال في الكتب من محمد رسول الله قال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، فقال النبي في الكتب من محمد بن عبد الله واشترطوا على النبي في أن من جاء منكم لا نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقال: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال في انعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله الله أنكت حماد بن سلمة [به (۷)] (۸).

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن عكرمة بن عمار قال: حدثني سماك، عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا فقلت لهم: إن رسول الله علي يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي: «اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله علي اللهم إنك تعلم أني رسولك، امح يا علي واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله والله لرسول الله خير من علي وقد محا نفسه، ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم (١٠).

وروى الإمام أحمد عن يحيى بن آدم، عن [زهير](١١)، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس الله عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس الله عباس الله عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس الله عبا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ اَلشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨] ح٤٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): «شقيق».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، الجهاد والسير، باب صلح الحديبية (ح١٧٨٥) والسنن الكبرى، التفسير (ح١١٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري بهذا اللفظ (الصحيح، الجزية والموادعة، باب ١٨ ح٣١٨١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري بهذا اللفظ (المصدر السابق ح٣١٨٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/٢٦٨) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم، الجهاد، باب صلح الحديبية (ح١٧٨٤).

<sup>(</sup>٩) أخرجُه الإمام أحمد بسنده ومتنه وكنى سماكاً بأبي زُميل (المسند ٧٦٣/٥ ح٣١٨٧) وحسن سنده محققوه.

<sup>(</sup>١٠) سنن أبي داود، اللباس، باب لباس الغليظ (ح٣٧٠٤) وحسنه الألباني في صَحيح سنن أبي داود (ح٣٤٠٦).

<sup>(</sup>١١) كذا في (حم) و(مح) والمسند، وفي الأصل: «ابن نمير».

سبعين (١) بدنة فيها جمل لأبي جهل، فلما صُدَّت عن البيت حَنَّت كما تحِنُّ إلى أولادها (٢).

﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۞ هُو الَّذِيتَ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللِّينِ كُلِّةٍ وَكَفَىٰ بِاللّهِ شَهِدِيدًا ۞﴾.

كان رسول الله على قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة، فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل [ووقع في نفس] بعض الصحابة من ذلك شيء، حتى سأل عمر بن الخطاب في ذلك فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قال: لا، قال النبي في ذلك أتيه ومطوف به وبهذا أجاب الصديق في أيضاً حذو القذة بالقذة ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿لَقَدُ صَدَفَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ اللهُ ﴾ هذا لتحقيق الخبر وتوكيده وليس هذا من الاستثناء في شيء. وقوله: ﴿ وَولِه: ﴿ وَولِه: ﴿ وَولِه: ﴿ وَولِه: ﴿ وَولِه الله عَلَى الله عَلَى

وقوله: ﴿ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ حال مقدرة لأنهم في حال [دخولهم] (١٠) لم يكونوا محلقين ومقصرين، وإنما كان هذا في ثاني الحال. كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره، وثبت في الصحيحين أن رسول الله على قال: «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال على: «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال على: «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال المابعة أو الرابعة (٥٠).

وقوله: ﴿لاَ تَخَافُونَ ﴾ حال مؤكدة في المعنى فأثبت لهم الأمن حال الدخول ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد. وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع، فإن النبي على لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة. فأقام بها ذا الحجة والمحرم وخرج في صفر إلى خيبر، ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحاً، وهي إقليم عظيم كثير النخل والزروع، فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم، ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وأبو موسى الأشعري وأصحابه في ولم يغب منهم أحد، قال ابن زيد: إلا أبا دجانة سماك بن خرشة، كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة.

فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج على إلى مكة معتمراً هو وأهل الحديبية، فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي، قيل: كان ستين بدنة، فلبى وسار أصحابه يلبون. فلما كان على

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، وفي المسند بلفظ: "ستين". والمثبت هو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع الخلاف المتقدم (المسند ٥/ ٦٥ -٢٨٧٩) وضعف سنده محققوه لضعف محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليليٰ.

<sup>(</sup>٣) في (خ): «وقع في نفوس».

<sup>(</sup>٤) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل صُحف إلى: «حربهم».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ١٩٦.

قريباً من مرِّ الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه. فلما رآه المشركون رعبوا رعباً شديداً، وظنوا أن رسول الله ﷺ يغزوهم، وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال عشر سنين، فذهبوا فأخبروا أهل مكة، فلما جاء رسول الله ﷺ فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج، وسار إلى مكة [بالسيوف](١) مغمدة في قربها كما شارطهم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن حفص فقال: يا محمد ما عرفناك تنقض العهد، فقال عليه: «وما ذاك؟» قال: «دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح». فقال على: «لم يكن ذلك وقد بعثنا به إلى يأجج». فقال: بهذا عرفناك بالبر والوفاء، وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله ﷺ ولا إلى أصحابه رضي غيظاً وحنقاً. وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان، فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله وأصحابه، فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون، والهدى قد بعثه إلى ذى طوى وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم الحديبية، وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله يقودها وهو يقول:

باسم الذي لا دين إلَّا دين الله عنه الذي محمَّدٌ رسولُه خلُّوا بَني الكفَّار عن سَبيله كما ضربناكم على تنزيلِه (٢) ويُـذهـلُ الـخـلـيـلَ عـن خـلـيـله فى صـحُفٍ تُــتُـكَى عـلى رسـولِـه يا ربِّ إنى مؤمنٌ بقيلِهِ

اليوم نضربكم على تأويله ضَرْباً يزيلُ السامَ عن مقيلِه (٣) قد أنزلَ الرَّحمٰنُ في تنزيلِه بأنَّ خيرَ القَتْل في سبيلِه

فهذا مجموع من روايات متفرقة.

قال يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: لما دخل رسول الله ﷺ مكة في عمرة القضاء دخلها وعبد الله بن رواحة ﴿ أَخَذَ بَخَطَّامُ نَاقَتُهُ ﷺ وهو يقول:

> خلُّوا بني الكفارِ عن سبيله خَـلُّوا فـكـلُّ الـخـيـرِ فـي رسـولِـه نحن قتلناكم على تأويله ضرباً يزيلُ الهامَ عن مقيلِه

إنِّى شهيد أنَّه رسولُه يا ربِّ إنِّي مومنٌ بقيلِه كما قتلناكم على تنزيله ويُذهِلُ الخليلَ عن خليلِه (٤)

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك على، قال: لما دخل رسول الله عليه مكة في عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة رفي بين يديه وفي رواية: وابن رواحة آخذ بغرزه وهو يقول:

خلُّوا بني الكفَّارِ عن سبيله

قد نَـزَّلَ الـرحـمُـنُ في تـنـزيـلِـهِ

<sup>(</sup>١) في (ذ): «بالسيف».

<sup>(</sup>٣) الهام: أعلى الرأس، ومقيله: موضعه.

<sup>(</sup>٢) علىٰ تنزيله: أي: كما قتلناكم على إنكار تنزيله.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن هشام (السيرة ٢/ ٣٧١) وسنده مرسل.

بأنَّ خيرَ القَتْل في سبيلِهِ يا ربِّ إنِّي مؤمنٌ بقيلِهِ نحن قتَلْناكم على تنزيلِهِ (۱) في سبيلِهِ في على تنزيلِهِ (۱) في من على تنزيلِهِ (۱) في رباً يزيلُ الهامَ عن مقيلِهِ ويذهلُ الخليلَ عن خليلِهِ (۲)

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل ـ يعني: ابن زكريا ـ، عن عبد الله ـ يعني: ابن عثمان ـ عن أبي الطُّفيل، عن ابن عباس، قال: إن رسول الله على لما نزل مرّ الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله على أن قريشاً تقول ما يتباعثون من العجف (٣)، فقال أصحابه لو انتحرنا من ظهرنا (٤) فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه أصبحنا غداً حين ندخل على القوم وبنا جمامة (٥).

قال على: «لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي من أزوادكم، فجمعوا له وبسطوا الأنطاع (٢) فأكلوا حتى تركوا وحثا كل واحد منهم في جرابه، ثم أقبل رسول الله على حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر، فاضطبع على بردائه ثم قال: لا يرى القوم فيكم غميرة» (٧) فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود، فقالت قريش: ما ترضون بالمشي أما إنكم لتنقزون نقز الظباء، ففعل ذلك ثلاثة أشواط فكانت سُنَّة. قال أبو الطفيل: فأخبرني ابن عباس أن رسول الله على فعل ذلك في حجة الوداع (٨):

وقال أحمد أيضاً: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله على وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها سوءاً، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، ولقوا منها شراً وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجر، فأطلع الله نبيه على ما قالوا، فأمر رسول الله على أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهم، قال: فرملوا ثلاثة أشواط، وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون، ولم يمنع النبي على أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا (٩). أخرجاه في الصحيحين من حديث حماد بن زيد به (١٠).

(١) قال الحافظ ابن حجر وصحيح الرواية:

نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله (فتح الباري ٧/٥٠١).

(٤) أي: ذبحنا الإبل. (٥) أي: راحة وشبع وري.

(٦) أي: الجلود. (٧) أي: غيباً.

(٨) أُخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/ ٤٩٨ ح ٢٧٨٢) وقال: إسناده قوي.

(٩) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/ ٢٩٥) وسنده صحيح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي من طريق عبد الرزاق به (دلائل النبوة ٣٢٣/٤) قال الدارقطني في «الأفراد» تفرد به معمر عن الزهري، وتفرد به عبد الرزاق عن معمر. (فتح الباري ٧/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٣) أي: لا يستطيعون التصرف من الضعف والهزال.

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخاري، الحج، باب كيف كان بدء الرمل ؟ (ح١٦٠٢) وصحيح مسلم، الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة (ح١٢٦٦).

وفي لفظ: قدم النبي على وأصحابه صبيحة رابعة يعني من ذي القعدة، فقال المشركون إنه يقدم عليكم، وفد قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي على أن يرملوا الأشواط الثلاثة، ولم [يمنعه](١) أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.

قال البخاري: وزاد ابن سلمة. يعني: حماد بن سلمة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما قدم النبي على لا لعامه الذي استأمن قال ارملوا، ليري المشركين قوتهم والمشركون من قبل قعيقعان (٢).

وحدثنا محمد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إنما سعى النبي على بالبيت وبالصفا والمروة ليرى المشركون قوته (٣). ورواه في مواضع أخر ومسلم والنسائى من طرق عن سفيان بن عيينة به (٤).

وقال أيضاً: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع ابن أبي أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله ﷺ سترناه من غلمان المشركين ومنهم، أن يؤذوا رسول الله ﷺ، انفرد به البخاري<sup>(٥)</sup> دون مسلم.

وقال البخاري أيضاً: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا فليح وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم، حدثنا أبي، حدثنا فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر والله قال: إن رسول الله والله على خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحاً عليهم إلا سيوفاً ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر وهو في محيح مسلم أيضاً.

وقال البخاري أيضاً: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: اعتمر النبي على في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله، قالوا: لا نقر بهذا ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاً، ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال على: «أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله» ثم قال على بن أبي طالب: «امح رسول الله» قال: لا والله لا أمحوك أبداً، فأخذ رسول الله على الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أن لا يدخل مكة بالسلاح إلا بالسيف في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها».

فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل، فخرج

<sup>(</sup>۱) في (خ): «يمنعهم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، المغازي، باب عمرة القضاء ح٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٤٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة (ح١٢٦٦) والسنن الكبرى للنسائي (ح٣٩٧٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٤٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٢٥٢).

النبي على فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها على فأخذ بيدها وقال لفاطمة النبي النبة عمك فحملتها، فاختصم فيها على وزيد وجعفر فقال على: أنا أخذتها وهي ابنة عمي: وقال جعفر فيه: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي للخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وقال لعلي فيه: «أنت مني وأنا منك» وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي» وقال يجعفر: «أنت أخونا ومولانا» قال على: ألا تتزوج ابنة حمزة فيه؟ قال على: "إنها ابنة أخي من الرضاعة»(١) تفرد به من هذا الوجه.

وقوله: ﴿فَكِلُمُ مَا لَمُ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحَا قَرِيبًا ﴾ أي: فعلم الله تعالى من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم ﴿فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ ﴾ أي: قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي على فتحاً قريباً، وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين، ثم قال تعالى مبشراً للمؤمنين بنصرة الرسول على على عدوه، وعلى سائر أهل الأرض: ﴿هُوَ الَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ مَا الشرعي صحيح، والعمل السالح، فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل، فالعلم الشرعي صحيح، والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل ﴿ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّمِ اللهِ على ألدِّ من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليّين ومشركين ﴿ وَكُفَى بِاللّهِ شَهِدِيدًا ﴾ أي: أنه رسوله وهو ناصره.

﴿ فَحَمَدُ رَسُولُ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ أَشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا أَهُ بَيْنَهُمُ تَرَبُهُم رُكَّعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللّهِ وَرَضِوَنَا لَّ سِيمَاهُمْ فِي التَّقِرَيَةِ وَمَثَلُغُرَ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ اللّهِ وَرَضَوَنَا سِيمَاهُمْ فِي التَّقِرِيَةِ وَمَثَلُغُرَ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ, فَتَازَرُهُ فَاسَتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارُ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الشَّلِلِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾.

يخبر تعالى عن محمد ﷺ أنه رسوله حقاً بلا شك ولا ريب فقال: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ ﴾ وهذا مبتدأ وخبر، وهو مشتمل على كل وصف جميل، ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال: ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ مَنْ الْمُقَارِ رُحْمَا اللّهُ بِقَوْمِ مُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَالّذِينَ الْمُوْمِنِينَ أَعِزَةً عَلَى الْمُوْمِنِينَ أَعِزَةً عَلَى الْمُوْمِنِينَ أَعِزَةً عَلَى الْمُوْمِنِينَ أَعِزَةً عَلَى الْمُومِنِينَ وَعَذَه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار، رحيماً براً بالأخيار، غضوباً عبوساً في وجه الكافر ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن كما قال تعالى: ﴿ يَتَابُهُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْكُفَارِ وَلَيْحِدُوا فِيكُمْ غِلْفَا أَلَيْنَ ءَامَنُوا قَلِيلُوا الّذِينَ عَلَونَكُم مِّنَ الْكُفَارِ وَلْيَحِدُوا فِيكُمْ غِلْفَا أَنْ التوبة: ١٢٣].

وقال النبي ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»(٢).

وقال على المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً». وشبك على بين أصابعه (٣) كلا الحديثين في الصحيح.

وقوله: ﴿ تَرَيْهُمْ رُكُّمًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَّوَنَّا ﴾ وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٤٢٥١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ٨٤. (٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية ٧١.

خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله على والاحتساب عند الله جزيل الثواب، وهو الجنة المستملة على فضل الله وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم، وهو أكبر من الأول كما قال: ﴿وَرِضُونَ مُنِ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [التوبة: ٧٢].

وقوله: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُومِهِم مِّنَ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُومِهِم مِّنَ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ والخشوع والمناسكة وغير واحد: يعني الخشوع والتواضع (٢).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن منصور، عن مجاهد ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ﴾ قال: الخشوع. قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون (٣).

وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم (٤)، وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار.

وقد أسنده ابن ماجه في سننه عن إسماعيل بن محمد الطلحي، عن ثابت بن موسى، عن شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» والصحيح أنه موقوف<sup>(٥)</sup>. وقال بعضهم: إن للحسنة نوراً في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الناس.

وقال أمير المؤمنين عثمان [ﷺ (٢٠): ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه، والغرض أن الشيء الكامن في [النفس] (٢٠) يظهر على صفحات الوجه، فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله ظاهره للناس، كما روي عن عمر بن الخطاب رهي أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته.

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمود بن محمد المروزي، حدثنا حامد بن آدم المروزي، حدثنا الفضل بن موسى، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن سلمة بن كهيل، عن جندب بن سفيان البجلي قال: قال النبي على: «ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءها، إن خيراً فخير وإن شراً فشر»(٨). العرزمي متروك.

(١) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به.

(٢) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند حسن من طريق حميد الأعرج عن مجاهد.

(٣) سنده حسن.

(٤) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

(٥) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن، إقامة الصلاة، باب ما جاء في قيام الليل ح١٣٣٣) قال السخاوي: لا أصل له.. واتفق أئمة الحديث: ابن عدي والدارقطني والعقيلي وابن حبان والحاكم على أنه من قول شريك (المقاصد الحسنة ص٤٢٥، ٤٢٦).

(٦) زيادة من (مح). (الأنفس».

(A) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٢/ ١٧١) وسنده ضعيف جداً فإن العرزمي متروك، وحامد بن آدم: كذاب (لسان الميزان ٢/ ١٦٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، عن رسول الله على أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائناً ما كان»(١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا زهير، حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه عن ابن عباس، عن النبي على قال: «إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة»(٢). ورواه أبو داود، عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن زهير به (٣).

فالصحابة رضي خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم.

وقال مالك كَلَّلُهُ: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، وصدقوا في ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المنزلة المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله ﷺ، وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة، ولهذا قال ﷺ ههنا: ﴿ وَاللَّهُ مَنْلُهُمْ فِي التَّوْرَيَدِ ﴾ ثم قال: ﴿ وَمَنْلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ ﴾ أي: فراخه ﴿ فَالرَّرُهُ ﴾ أي: شده ﴿ فَاسْتَغَلَظُ ﴾ أي: شبّ وطال ﴿ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ عَلَى الرَّوه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع ﴿ لِيَغَيظُ بِهُمُ الْكُفَّارُ ﴾ .

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك كَلَّهُ، في رواية عنه، بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء على ذلك، والأحاديث في فضل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم: ثم قال: ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلمَّلِحَتِ مِنْهُم من هذه لبيان الجنس وَمَنْهُم أي: لذنوبهم ﴿وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴾ أي: ثواباً جزيلاً ورزقاً كريماً. ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل، وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة، رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم، وقد فعل.

قال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رهيه قال: قال رسول الله عليه: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»(٤).

آخر تفسير سورة الفتح ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٧/ ٣٣٠ ح١١٢٣) وضعف سنده محققوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/ ٣٣٢ ح٢٦٨) وقال محققوه: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، الأدب، باب في الوقار (ح٤٧٧٦) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٩٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح، فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة ﷺ ح٢٥٤٠).







## وهي مدنية

## بري مال عن الراجع

َ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَرَسُولِةٍ ۚ وَالْقُوا اللّهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيمُ عَلِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللّهَ عَلَيْمُ ۞ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ اللّهُ عَلَيْمُ ۞ إِلْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنّقُونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ أُولَكِنَكَ ٱلّذِينَ آمْتَكُنَ ٱللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنّقُونَ لَهُ مِنْ وَسُولِ اللّهِ أُولَكِيكَ ٱلّذِينَ آمْتَكُنَ ٱللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنّقُونَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ ۞ .

فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدى الله ورسوله.

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: «لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة (٣).

وقال العوفي، عنه: نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه<sup>(٤)</sup>.

وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله ﷺ بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه (٥٠). وقال الضحاك: لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم (٢٠).

(١) في (ذ): «تسرعوا».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في المقدمة في الحديث الثاني منها، وجود سنده الحافظ ابن كثير، ولعلهُ اتَّبع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في تجويده (ينظر الفتاويٰ ٢٦٤/١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به.(٤) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بلفظ: «يعني بذلك القتال، وما كان من =

وقال سفيان الثوري: ﴿لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِةٍ ﴾ بقول ولا فعل.

وقال الحسن البصري: ﴿ لَا نُقُدِّمُوا بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِدٍّ ﴾ قال: لا تدعوا قبل الإمام.

وقال قتادة: ذُكر لنا أن ناساً كانوا يقولون لو أنزل في كذا وكذا، لو صنع كذا، فكره الله تعالى ذلك (١). وتقدم فيه ﴿وَأَنْقُوا أَللَهُ اللهُ أَي: لأقوالكم ﴿عَلِمٌ ﴾ بنياتكم.

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّنَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ﴾ هذا أدب ثانٍ أدَّب الله تعالى به المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي ﷺ فوق صوته، وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبى بكر وعمر ﷺ .

وقال البخاري: حدثنا يَسرة بن صفوانَ اللخمي، حدثا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كاد الخيِّران أن يهلكا أبو بكر وعمر على المواتهما عند النبي على حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس في أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر، قال نافع: لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر في: ما أردت إلا خلافي، قال: ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا اللَّيْنَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُم فَوق صَوْتِ النَّيِّ وَلَا جَهُرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُم لِبَعْضٍ أَن تَحْبَط أَعْمَلُكُم وَأَنتُم لا تشعُهُون الله قابن الزبير في: فما كان عمر في يسمع رسول الله على بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر في الله الفرد به دون مسلم.

ثم قال البخاري: حدثنا حسن بن محمد، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، حدثني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي على فقال أبو بكر: أمِّر القعقاع بن معبد، وقال عمر في الله بن أمِّر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، فقال عمر: ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك ﴿يَاأَبُّا اللَّيْنَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِةٍ ﴿ حتى انقضت الآية (٣) . ﴿ وَلَوَ أَنَهُمْ صَبُوا حَتَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِةٍ ﴾ حتى انقضت الآية (٣) . ﴿ وَلَوَ أَنَهُمْ صَبُوا حَتَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حصين بن عمر، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، عن أبي بكر الصديق في قال: لما نزلت هذه الآية ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النِّيِي ﴾ قلت: يا رسول الله والله لا أكلمك إلا كأخي السرار(٤). حصين بن عمر، هذا وإن كان ضعيفاً لكن قد رويناه من حديث

<sup>=</sup> أمورهم، ولا يصلح أن يقضىٰ إلا بأمره ما كان من شرائع دينهم». وبهذا اللفظ أخرجه الطبري.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير باب ﴿لا تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُم فَوْق صَوْتِ النَّبِيِّ [الحجرات: ٢] ح-٤٨٤٥).

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ ٱكَّنُهُمْ لَا يَعْقِلُوكَ شَاهُ وَلَاَءِ ٱلْحُجُرَتِ ٱكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُوكَ ﴾ [الحجرات] ح٤٨٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار بسنده ومتنه (مُختصر زوائد مسند البزار ١٠٦/٢ ح١٥٠٥) وسنده ضعيف جداً لأن حصين بن عمر متروك كما في التقريب ومجمع الزوائد (٧/ ١١٢) وله شاهد يقويه كما يليه.

عبد الرحمٰن بن عوف وأبي هريرة (١) بنحو ذلك، والله أعلم.

وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أزهر بن سعد، أخبرنا ابن عون، أنبأني موسى بن أنس، عن أنس بن مالك رجل أن النبي الته افتقد ثابت بن قيس الله فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده في بيته منكساً رأسه فقال له: ما شأنك؟ فقال: [شر](٢) كان يرفع صوته فوق صوت النبي الله فقد حبط عمله فهو من أهل النار(٣)، فأتى الرجل النبي النبي الله فأخبره أنه قال كذا وكذا، قال موسى: فرجع إليه المرة الأخرة ببشارة عظيمة فقال: «اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار [ولكن](٤) من أهل الجنة»(٥). تفرد به البخاري من هذا الوجه.

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك وقله الذي قال الأية ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَالنّدُ لا تَشْعُهُونَ ﴾ وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال : أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله على رسول الله على وجلس في أهله حزيناً ففقده رسول الله على فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له : تفقدك رسول الله على ما لك؟ قال : أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي على وأجهر له بالقول حبط عملي أنا من أهل النار، فأتوا النبي على فأخبروه بما قال، فقال النبي على «لا، بل هو من أهل الجنة» قال أنس : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، فجاء ثابت بن قيس بن شماس، وقد تحنط ولبس كفنه فقال : بئسما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل (٢٠).

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك عليه قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ يَكَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَرَفَعُوا وَ عَنِي بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي عليه فقال النبي عليه لسعد بن معاذ: «يا أبا عمرو ما شأن ثابت أشتكى؟» فقال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله عليه فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله عليه فأنا من أهل النار، فذكر ذلك سعد للنبي عليه فقال رسول الله عليه فقال من أهل النار، فذكر ذلك سعد للنبي فقال رسول الله عليه فقال رسول الله عليه فقال رسول الله عليه فقال رسول الله عليه فقال رسول الله عن أحمد بن

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة رضي الحرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ٢/٤٦٢)، وحسنه الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل: «بشر».

<sup>(</sup>٣) ظن ثابت بن قيس ﷺ ذلك لأنه كان خطيباً لوفد بني تميم (ينظر البداية والنهاية ٥/ ٤٢، وفتح الباري ٨/ ٥٩١) وهذا من ورعه ﷺ.

<sup>(</sup>٤) في (خ): «ولكنك».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿لَا تَرْفَعُوّا أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيَّ ﴾ [الحجرات: ٢] ح٤ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ١٣٧) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح، الإيمان، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله ح١١٩/١٨٧).

سعيد الدارمي، عن حَبَّان بن هلال، عن سليمان بن المغيرة به، قال ولم يذكر سعد بن معاذ، وعن قطن بن نسير، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس بنحوه، وقال ليس فيه ذكر سعد بن معاذ، حدثني هريم بن عبد الأعلى الأسدي، حدثنا المعتمر بن سليمان، سمعت أبي يذكر عن ثابت، عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية فاقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة (۱) فهذه الطرق الثلاث معللة لرواية حماد بن سلمة فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ، والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة خمس، وهذه الآيات نزلت في وفد بني تميم، والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من الهجرة، والله أعلم.

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس، حدثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه على قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ لَا تَوْفَوْا أَصَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النِّي وَلا بَعَهُرُوا لَهُ إِلْقَوْلِ قال: قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي، قال: فمر به عاصم بن عدي من بني العجلان فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيت رفيع الصوت. قال: فمضى عاصم بن عدي إلى رسول الله على قال: وغلبه البكاء فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن سلول، فقال لها: إذا دخلت بيت فرسي فشدي على الضبة بمسمار، فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه وقال: لا أخرج حتى يتوفاني الله تعالى، أو يرضى عني رسول الله على قال: وأتى عاصم شي رسول الله يشي فأخبره خبره فقال: «اذهب فادعه لي» فجاء عاصم في إلى المكان فلم يجده، فجاء إلى أهله، فوجده في بيت الفرس فقال له: إن رسول الله على يدعوك، فقال: اكسر الضبة، قال: فخرجا فأتيا النبي في فقال له رسول الله يشي: «ما يبكيك يا ثابت؟» فقال: أن صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في ﴿ لا تَوَعُوا أَمُونَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النِّي وَلا جُهَرُوا لَمُ وَلقَل شهيداً وتدخل الجنة؟» فقال: وضيت ببشرى الله تعالى ورسوله، ولا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله على .

قال: وأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُّونَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُونَ ﴾ (٢) الآية، وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك، فقد نهى الله على عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله، وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي على قد ارتفعت أصواتهما، فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ وقد الطائف، فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (المصدر السابق ح١٨٨/١١٩) وما بعده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده أبو ثابت بن ثابت بن قيس ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل ٢/ ١٩٥)، وأخرجه الحاكم من طريق ابن شهاب الزهري عن إسماعيل بن محمد بن ثابت به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب رالصحيح، الصلاة، باب رفع الصوت في المسجد ح٤٧٠).

وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره على كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام؛ لأنه محترم حياً وفي قبره على دائماً، ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم، ولهذا قال: ﴿وَلَا بَعْمَالُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ كُم بَعْضَا ﴾ [النور: ٣٣].

وقوله: ﴿أَن تَعْبَطُ أَعْمُلُكُمُ وَأَنتُمْ لاَ شَنْعُرُونَ﴾ أي: إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده، خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه، فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري كما جاء في الصحيح: ﴿إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالاً يكتب له بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد ما بين والسماء](١) والأرض».

ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحثَّ على ذلك، وأرشد إليه، ورغب فيه فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُونَ أَصُونَهُمُ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ ﴾ أي: أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلاً ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ ﴾.

وقد قال الإمام أحمد في كتاب الزهد: حدثنا عبد الرحمٰن، حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: كُتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، رجل لا يشتهي المعصية، ولا يعمل بها أفضل، أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها فكتب عمر وللهنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها ﴿ أَوْلَيْكُ لَلَّهُم لَلنَّهُ قُلُوبَهُم لِلنَّقَوَىٰ لَهُم مّغَفِرَة وَأَجّر عَظِيم ﴾ (٢).

﴾ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْمُجُرَّتِ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ أَنَهُمْ صَبَرُوا حَتَّى غَفْرُجُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞﴾.

ثم إنه تبارك وتعالى ذمَّ الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه، كما يصنع أجلاف الأعراب فقال: ﴿ أَكُنَّ مُّمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ صَبَرُواْ حَقَّى فَخْرُجُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ أي: لكان لهم في ذلك الخيرة في الدنيا والآخرة والمصلحة في الدنيا والآخرة.

ثم قال داعياً لهم إلى التوبة والإنابة: ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وقد ذُكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي (٣) فيما أورده غير واحد.

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن الأقرع بن حابس، أنه نادى رسول الله على من وراء الحجرات فقال: يا محمد يا محمد، وفي رواية: يا رسول الله، فلم يجبه فقال: يا رسول الله إن حمدي لزين، وإن ذمي لشين، فقال على: «ذاك الله على»(٤).

<sup>(</sup>۱) في (ذ): «السماوات». (۲) سنده منقطع لأن مجاهداً لم يدرك عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) واسمه فراس والأقرع لقب (ينظر: الإصابة ١٠٣/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/٤٨٨) وسنده ضعيف لأن أبا سلمة بن عبد الرحمٰن لم يسمع الأقرع. (ينظر: تعجيل المنفعة وفتح الباري ٨/٥٨٢).

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن البراء في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرُتِ ﴾ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمد، إن حمدي زين وذمي شين، فقال ﷺ: «ذاك الله ﷺ). وهكذا ذكره الحسن البصري وقتادة مرسلاً (٢).

وقال سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي عمرة قال: كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد أو بشر بن عطارد ولبيد بن غالب، وهما عند الحجاج جالسان، فقال بشر بن غالب للبيد بن عطارد: نزلت في قومك بني تميم ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ ٱلْحُبُرُتِ ﴾ قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: أما إنه لو علم بآخر الآية أجابه ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُواً ﴾ [الحجرات: ١٧] قالوا: أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد (٣).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن علي الباهلي، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت داود الطفاوي يحدث عن أبي مسلم البجلي، عن زيد بن أرقم قال: اجتمع أناس من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكُ نبياً فنحن أسعد الناس به، وإن يكُ ملكاً نعش بجناحه. قال: فأتيت رسول الله على فأخبرته بما قالوا: فجاؤوا إلى حجرة النبي على فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: يا محمد يا محمد، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ ٱلْحَبُرُتِ الله عَلَي قول: «لقد صدق الله عَلَي قولك يا زيد، لقد صدق الله قولك يا زيد» ورواه ابن جرير، عن الحسن بن عرفة، عن المعتمر بن سليمان به (٤٠).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَهَا فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ فَوْمًا بِجَهَىٰلَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَّتُمْ الْإِيمَانَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ وَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْنِ لَمَيْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞﴾.

يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله، فيكون في نفس الأمر [كاذباً]<sup>(٥)</sup> أو مخطئاً، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه، وقد نهى الله على عن اتباع سبيل المفسدين، ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وقال الحافظ ابن كثير: إسناد جيد متصل. (البداية والنهاية ٥٦/٥).

<sup>(</sup>٢) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه، ورجاله ثقات لكنه مرسل. وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخر ويقويان الرواية السابقة، ويتقويان بها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن سفيان به، وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرزاي وهو ضعيف والخبر مرسل ويتقوى بما سبق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده داود بن راشد الطفاوي لين الحديث كما في التقريب. وفيه غرابة في قوله فأخذ رسول الله ﷺ بأذني فمدها...

<sup>(</sup>٥) في (خ): «كذاباً».

الحال، وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري ولله تعالى الحمد والمنة.

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط، حين بعثه رسول الله على صدقات بني المصطلِق، وقد روي ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني المصطلِق، وهو الحارث بن ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين على المعارض المؤمنين المعارض المؤمنين المعارض المؤمنين المعارض المؤمنين المعارض المؤمنين المعارض المؤمنين المعارض المعارض

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا عيسى بن دينار، حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرارالخزاعي والله يقول: قدمت على رسول الله فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به. ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت: يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته. وترسل إليَّ يا رسول الله رسولاً إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة.

فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله على أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول لم يأته وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله، فدعا بسروات قومه فقال لهم: إن رسول الله على كان وقّت لي وقتاً يرسل إليَّ رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله الله الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة، فانطلقوا بنا نأتي رسول الله على، وبعث رسول الله الله الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق؛ أي: خاف، فرجع حتى أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي، [فغضب] (١) رسول الله على الحارث فقال: يا رسول الله إن الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث، فلما غشيهم قال لهم: إلى مَن بُعثتم؟ وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث، فلما غشيهم قال لهم: إلى مَن بُعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله على بعث إليك الوليد بن عقبة، فزعم أنك منعته قالوا: إليك. قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بتّة ولا أتاني.

فلما دخل الحارث على رسول الله قال: «منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟» قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا حين احتبس على رسول الله ﷺ، خشيت أن يكون كانت سخطة الله تعالى ورسوله. قال فنزلت الحجرات: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُم فَاسِقُ بِبَالٍ ﴾ إلى قوله: ﴿حَكِم مُ الله عن محمد بن سابق به فير أنه سماه الحارث بن سرار (٥) به (٤). ورواه الطبراني من حديث محمد بن سابق به غير أنه سماه الحارث بن سرار كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) في (خ): «فضرب». (۲) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) أُخَرِجُه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٠/٣٠ ـ ٤٠٥ ح١٨٤٥٩) وحسنه محققوه بشواهده دون قصة إسلام الحارث بن ضرار.

<sup>(</sup>٤) حكمه كسابقه. (٥) (المعجم الكبير ٣/ ٣١٩ –٣٣٩٥).

وروى ابن جرير أيضاً من طريق العوفي، عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان رسول الله على بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وإنهم لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا يتلقون رسول رسول الله على وإنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع الوليد إلى رسول الله على أن بني المصطلق قد منعوا الصدقة، فغضب رسول الله على من ذلك غضباً شديداً، فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله النا من ذلك غضباً شديداً، فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله النا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن ما ردَّه كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، وإن النبي على استغشهم وهم بهم، فأنزل الله تبارك وتعالى عذرهم في الكتاب فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقًا بِنَبَا وَأَن الله تبارك وتعالى عذرهم في الكتاب فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقًا بِنَبَا أَلَّى الله تبارك وتعالى عذرهم في الكتاب فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقًا بِنَبَا أَلْهَ الله تبارك وتعالى عذرهم في الكتاب فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقًا بِنَبَا أَلْهِ الله تبارك وتعالى عذرهم في الكتاب فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن الله تبارك وتعالى عذرهم في الكتاب فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ

وقال مجاهد وقتادة: أرسل رسول الله على الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم، فتلقوه بالصدقة فرجع فقال: إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك، زاد قتادة: وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام. فبعث رسول الله على خالد بن الوليد إليهم، وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلاً فبعث عيونه فلما جاؤوا أخبروا خالداً أنهم مستمسكون بالإسلام، وسمعوا أذانهم وصلاتهم، فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى الذي يعجبه فرجع إلى رسول الله على فأخبره الخبر فأزل الله تعالى هذه الآية.

قال قتادة: فكان رسول الله على يقول: «[التثبث] من الله والعجلة من الشيطان (٤) وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم: ابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضحاك، ومقاتل بن حيان، وغيرهم في هذه الآية أنها أُنزلت في الوليد بن عقبة، والله أعلم (٥).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ أي: اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف لضعف موسىٰ بن عبيده وهو الربذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري من طريق العوفي به، وسنده ضعيف ويتقوى بالشواهد السابقة واللاحقة.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): «التبين».

<sup>(</sup>٤) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوى بسابقه ولاحقه، وقول قتادة أخرجه الطبري أيضاً بسند رجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوى بسابقه ولاحقه إلا قوله «التثبت من الله والعجلة من الشيطان» فليس له شاهد.

<sup>(</sup>٥) قول ابن أبي ليلى أخرجه البُستي بسند رجاله ثقات لكنه مرسل، وقول الضحاك أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان وهو مرسل.

ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم كما قال تعالى: ﴿النِّيُّ أُولِنَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ [الأحزاب: ٦] ثم بيّن أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال: ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَيَنتُم أَي: لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدّى ذلك إلى عنتكم وحرجكم، كما قال تعالى: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُواءَهُم لَهُ لَقَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِ مَن بَلُ أَيْسَاهُم بِذِكْرِهِم فَهُم عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُون ﴿ المؤمنون].

وقوله: ﴿ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ ﴾ أي: حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم.

قال الإمام أحمد: حدثنا بهز، حدثنا علي بن مسعدة، حدثنا قتادة، عن أنس في قال: كان رسول الله على يقول: «الإسلام علانية والإيمان في القلب ـ قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم يقول ـ التقوى ههنا «(۱).

﴿ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفَرَ وَالْفُسُوقَ وَالْمِصْيَانَ ﴾ أي: وبغض إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار والعصيان، وهي جميع المعاصي وهذا تدريج لكمال النعمة.

وقوله تعالى: ﴿ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴾ أي: المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون الذين قد آتاهم الله رشدهم.

قال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي، عن ابن رفاعة الزرقي، عن أبيه [وقال غيرُ الفزاري: عبيد بن رفاعة الزرقي] (٢) قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله على (استووا حتى أثني على ربي الله على فصاروا خلفه صفوفاً فقال على (اللهم لك الحمد] (٢) كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق» (٤). ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب، عن الذين أوتوا الكتاب إله الحق» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹/۳۷۶ ح۱۲۳۸) وضعف سنده محققوه، وذكروا للشق الأخير شاهداً من صحيح مسلم برقم ۲۵۲۶.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من المسند ولا توجد في النسخ الخطية، وهذه العبارة من الإمام أحمد فيها إشارة إلى إرسال الحديث.

<sup>(</sup>٣) كذا في (حم) و(مح) والمسند، وفي الأصل: «بياض».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٤٦/٢٤ ـ ٢٤٧ ح١٥٤٩٢) وقال محققوه: رجاله ثقات. =

وأفعاله وشرعه وقدرته.

مروان بن معاوية، عن عبد الواحد ابن أيمن، عن عُبيد بن رِفاعة، عن أبيه به (۱). وفي الحديث المرفوع: «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن»(۲).

ثم قال: ﴿ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعَمَةً ﴾ أي: هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ في أقواله من لدنه ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ في أقواله

﴿ وَإِن طَآيِهَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْنَتُلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَى فَقَانِلُواْ الَّتِي تَبْغِى حَتَّى تَهِىٓءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهُ فَإِن فَآءَتَ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْبِطُوا إِنَّ ٱللَّهُ لَيُكُو اللَّهُ إِلَىٰهُ إِلَىٰهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّمُونَ الْحَوْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ الْ

يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين [الفئتين] (٣) الباغين بعضهم على بعض: ﴿ وَإِن طَابَهِ هَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقَنَتُلُواْ فَاصَلِحُواْ بَيْنَهُما ﴾ فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم، وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن، عن أبي بكرة والى من رسول الله على خطب يوماً، ومعه على المنبر الحسن بن علي المنبر العمن من علي من فئتين عظيمتين من الناس أخرى ويقول: ﴿إن ابني هذا سيد ولعل الله بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة، والواقعات المهولة.

وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ بَغَتَ إِحَدَنَهُمَا عَلَى ٱلأُخْرَىٰ فَقَنِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِى حَتَى تَفِيءَ إِلَى آمرِ ٱللهِ أَي اللهِ أَي اللهِ أَمر الله ورسوله، وتسمع للحق وتطيعه، كما ثبت في الصحيح عن أنس، أن رسول الله عَلَيْ قال: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قلت: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوماً، فكيف أنصره ظالماً؟ قال عَلَيْ: «تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه» (٥٠).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث أن أنساً فلله قال: قيل للنبي على الله الله بن أبي، فانطلق إليه النبي على الله وركب حماراً وانطلق المسلمون

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري من طريق زياد بن أيوب به (الأدب المفرد ح٦٩٩) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح٥٣٨)، وأخرجه الحاكم من طريق ابن أبي مسرة عن خلاد بن يحيى عن عبد الواحد بن أيمن به وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: والحديث مع نظافة إسناده أخاف أن لا يكون موضوعاً، رواه عن خلاد: ابن أبي مسره. (المستدرك ٥٠٦/١ ـ ٥٠٠) وقال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح. (مجمع الزوائد ٢/١٥٠).

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى، عمل اليوم والليلة، باب الاستنصار عند اللقاء (ح١٠٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب (السنن، الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة ح٢١٦٥)، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١٧٥٨)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح١٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) من (ث)، و(ق): المقتتلين المسلمين.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، الصلح، باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي ﷺ . . . (ح٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ٢.

يمشون، وهي أرض سبخة، فلما انطلق النبي على إليه قال: "إليك عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك" فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله على أطيب ريحاً منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه أنزلت فيهم ﴿وَإِن طَابِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَاصَلِحُوا بَيْنَهُما ﴾ (١). ورواه البخاري في الصلح عن مسدد، ومسلم في المغازي، عن محمد بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه به نحوه (٢).

وذكر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال، فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمر بالصلح بينهما (٣).

وقال السدي: كان رجل من الأنصار يقال له: عمران، كانت له امرأة تدعى أُم زيد، وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها، فحبسها زوجها وجعلها في عِلِّية له لا يدخل عليها أحد من أهلها. وإن المرأة بعثت إلى أهلها، فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها، وإن الرجل كان قد خرج، فاستعان أهل الرجل، فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها، فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية، فيعث إليهم رسول الله على وأصلح بينهم وفاؤوا إلى أمر الله تعالى (٤).

وقوله: ﴿ فَإِن فَآءَتَ فَأَصَلِمُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدَٰلِ وَأَقْسِطُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ أي: اعدلوا [بينهما]<sup>(٥)</sup> فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو قال: إن رسول الله على قال: "إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمٰن الله بما أقسطوا في الدنيا» (٢). ورواه النسائي، عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى به (٧). وهذا إسناد جيد قوي رجاله على شرط الصحيح.

وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، حدثنا سفيان بن عينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عبد الله بن عمرو في النبي على قال: «المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا»(^). ورواه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عينة به (٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/١٥٧) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس (ح٧٦٩١)، وصحيح مسلم، الجهاد، باب في دعاء النبي على (١٧٩٩).

<sup>(</sup>٣) سنده مرسل ويتقوىٰ بما سبق. ﴿ ٤) سنده ضعيف لإرساله.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): "بينهم". (٦) جوده وقواه الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرىٰ، القضاء، باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث (-٩٩١٧).

<sup>(</sup>٨) سنده صحيح.

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم، الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل (ح١٨٢٧)، وسنن النسائي، آداب القضاة، باب فضل الحاكم العادل في حكمه ٣٢١/٨.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً ﴾ أي: الجميع إخوة في الدين، كما قال رسول الله ﷺ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»(١).

وفي الصحيح: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»<sup>(۲)</sup>.

وفي الصحيح أيضاً: «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله» (٣) والأحاديث في هذا كثيرة.

وفي الصحيح: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»(٤).

وفي الصحيح أيضاً: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»(٥) وشبك بين أصابعه.

وقال أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج، حدثنا عبد الله، أخبرنا مصعب بن ثابت، حدثني أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي يحدث عن رسول الله على قال: «إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس»<sup>(7)</sup>. تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده.

وقوله تعالى: ﴿فَأَصَّلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيَكُو ﴾ يعني: الفئتين المقتتلتين ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ ﴾ أي: في جميع أموركم ﴿لَعَلَكُمْ نُرَّحُونَ ﴾ وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرَ فَوْمٌ مِن فَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاَهٌ مِن فِسَامٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَامٌ مِن فِسَامٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نَسْسَكُمْ وَلَا نَسَابُواْ بِالْأَلْفَاتِ بِيْسَ ٱلِإَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبَ فَأُولَئِهِكَ عَمْ الظَالِمُونَ ﴾.

[ينهى] (٧) تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الكبر بطر الحق وغمص الناس ـ ويروى ـ وغمط الناس» (٨) والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدراً عند الله تعالى، وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له، ولهذا قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّما اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَى آن يَكُنُ خَيْرً مِنهُ أَن عَلَى نهي الرجال، وعطف بنهي النساء.

وقوله: ﴿ وَلَا نَلْمِزُوا أَنْفُسَكُو ﴾ أي: لا تلمزوا الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون كما قال: حما قال تعالى: ﴿ وَيُلِّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ لَكُنَ وَ الهمزة] فالهمز بالفعل واللمز بالقول، كما قال: ﴿ هَمَّازٍ مَّشَاِّمٍ بِنَمِيمٍ فَ القلم] أي: يحتقر الناس ويهمزهم [طاغياً] (٥) عليهم ويمشي بينهم

<sup>(</sup>١) (٢) تقدم تخريجهما في تفسير سورة الإسراء آية ٥٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجهما في تفسير سورة غافر آية ٧. (٤) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ٨٤.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية ٧١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣٧/٣٧ م-٢٢٨٧٧) وقال محققوه: صحيح لغيره. وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٨/١٨٧).

<sup>(</sup>٧) في (ذ): «نهى».(٨) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ٢٢.

<sup>(</sup>٩) في (خ): «طاعناً».

بالنميمة وهي اللمز بالمقال، ولهذا قال ههنا: ﴿ وَلَا نَلْمِزُوۤا أَنفُسَكُم ۗ كما قال: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُم ۗ النساء: ٢٩] أي: لا يقتل بعضكم بعضاً.

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان: ﴿وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُو ﴾ أي: لا يطعن بعضكم على بعض(١).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا نَنَابُرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ ﴾ أي: لا تتداعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماعها.

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: حدثني أبو جبيرة بن الضحاك، قال: فينا نزلت في بني سلمة ﴿وَلَا نَنَابَرُواْ بِالْأَلْقَابِ ﴾ قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة، وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعا واحداً منهم باسم من تلك الأسماء، قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا، فنزلت ﴿وَلَا نَنَابَرُواْ بِاللَّالَقَبِ ﴾ (٢). ورواه أبو داود، عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن داود به (٣).

وقوله: ﴿ يِئْسَ ٱلِاَسَمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلْإِيمَانِ ﴾ أي: بئس الصفة والاسم الفسوق. وهو التنابز بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلتموه ﴿ وَمَن لَّمْ يَتُبُ ﴾ أي: من هذا ﴿ فَأُولَتِكَ مُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ .

﴾ ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثَمُّ وَلَا بَحَسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمُ (بَغْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِتُمُوهُ وَانْقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَجِيمٌ ۞﴾.

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاً، فلجتنب كثير منه احتياطاً وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رفي أنه قال: ولا تظنّن بكلمة خرجت من أخيك [المؤمن](٤) إلا خيراً، وأنت تجد لها في الخير محملاً.

وقال أبو عبد الله ابن ماجه: حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن أبي قيس النضري، حدثنا عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي على يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك، ماله ودمه وأن يظن به إلا خيراً»(٥). تفرد به ابن ماجه من هذا الوجه.

<sup>(</sup>۱) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه، ويتقوىٰ، بالآثار التالية: فقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه، وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/ ٢٦٠)، وأخرجه الترمذي (السنن، التفسير، باب ومن سورة الحجرات ح٣٢٦٨)، وقال: حسن صحيح، وأخرجه الحاكم كلاهما من طريق داود بن أبي هند به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) السنن، الأدب، باب في الألقاب (ح٤٩٦٢) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤١٥١).

<sup>(</sup>٤) في (خ) و(ذ): «المسلم».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن، الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله ح٣٩٣٢)، وسنده ضعيف لضعف =

وقال مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله الله الله الله على الله الله الله والكروا، ولا والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً (۱) وواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم، عن يحيى بن يحيى وأبو داود، عن العتبي [ثلاثتهم] (۲) ، عن مالك به (۳) .

وقال سفيان بن عيينة: عن الزهري، عن أنس في قال: قال رسول الله على: «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» رواه مسلم والترمذي وصححه من حديث سفيان بن عيينة به (٤).

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله القرمطي العدوي، حدثنا بكر بن عبد الوهاب المدني، حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصاري، حدثني عبد الرحمٰن بن محمد بن أبي الرجال، عن أبيه، عن جده حارثة بن النعمان قال: قال رسول الله على: «ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن» فقال الرجل: وما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال على: «إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فأمض» (٥).

وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد قال: أُتِيَ ابن مسعود برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمراً، فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به (٦). سماه ابن أبي حاتم في روايته الوليد بن عقبة بن أبي معيط.

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم، حدثنا ليث، عن إبراهيم بن نشيط الخولاني، عن كعب بن علقمة، عن أبي الهيثم، عن دُخين كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا جيراناً يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم. قال: لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم، قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه دخين فقال: إني قد نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داع لهم الشرط فتأخذهم، فقال له عقبة: ويحك لا تفعل؟ فإني سمعت رسول الله يقول: «من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤدة من قبرها». ورواه أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد به نحوه (٧).

وقال سفيان الثوري، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن معاوية رضي قال: سمعت رسول الله ﷺ

<sup>=</sup> أبي ضمرة نصر بن محمد الحمصي كما في التقريب.

<sup>(</sup>١) أُخْرِجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأ، حسن الخلق، باب ما جاء في المهاجرة ح١٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ق).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، الأدب، باب ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَيْبُواْ كَتِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ﴾ [الحجرات: ١٢] (ح٦٠٦٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، البر والصلة، باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر (ح٢٥٥٩)، وسنن الترمذي، البر والصلة، باب ما جاء في الحسد (ح١٩٣٦).

<sup>(</sup>٥) (المعجم الكبير ٣/ ٢٢٨ ح٣٢٧٧) وسنده ضعيف لضعف إسماعيل بن قيس الأنصاري (مجمع الزوائد ٨/ ٧٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن، الأدب، باب النهي عن التجسس ح٤٨٩٠) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤٠٩٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/ ١٥٣) وفي سنده أبو الهيثم مقبول كما في التقريب وأخرجه أبو داود (السنن، الأدب، باب في الستر عن المسلم ح٤٩٦)، والنسائي (السنن الكبرى، الرجم، باب الترغيب في ستر العورة ح٧٢٨٣) ورواه ابن عدي بسند ضعيف جداً (الكامل ٢٥١٨/٧) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ح١٢٦٥).

يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم» فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله علي نفعه الله تعالى بها، ورواه أبو داود منفرداً به من حديث الثوري به(١).

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن جبير بن نفير وكثير بن مرة، وعمرو بن الأسود والمقدام بن معديكرب وأبي أمامة عن النبي على قال: "إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم»(٢).

﴿ وَلَا بَحَسَسُوا ﴾ أي: على بعضكم بعضاً والتجسس غالباً يطلق في الشر ومنه الجاسوس. وأما التحسس فيكون غالباً في الخير كما قال تعالى إخباراً عن يعقوب أنه قال: ﴿ يَنَبَىٰ اَذْهَبُواْ فَتَحَسَسُواْ مِن يُوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَأْتَسُواْ مِن زَوْج اللّهِ ﴾ [يوسف: ٨٧] وقد يستعمل كل منهما في الشر كما ثبت في الصحيح أن رسول الله عليه قال: «لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً »(٣).

وقال الأوزاعي: التجسس: البحث عن الشيء. والتحسس: الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم، والتدابر: الصرم (٤). رواه ابن أبي حاتم عنه.

وقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَغْتَبُ بَعَضُكُم بَعْضًا ﴾ فيه نهي عن الغيبة، وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال على: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال على: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» (٥). ورواه الترمذي، عن قتيبة، عن الدراوردي به وقال: حسن صحيح. ورواه ابن جرير، عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن العلاء (٢). وهكذا قال ابن عمر ومسروق وقتادة وأبو إسحاق ومعاوية بن قرة.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، الأدب، النهي عن التجسس (ح٤٨٨٨) وصححه العراقي (تخريج إحياء علوم الدين (ح١٧٣٤) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤٠٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن، الباب السابق ح٤٨٨٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد (ح٦٠٦٤).

<sup>(</sup>٤) أي: أن يهجر كل واحد صديقه أو أخاه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن، الأدب، باب في الغيبة ح٤٨٧٤)، وأخرجه مسلم من طريق العلاء به بنحوه (الصحيح، البر والصلة، باب تحريم الغيبة ح٢٥٨٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري والترمذي (السنن، البر، باب ما جاء في الغيبة ح١٩٣٥) وسنده صحيح كسابقه.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (حم) و(مح).

<sup>(</sup>A) كذا في (حم) و(مح)، وسنن أبي داود، وفي الأصل صُحف إلى: «الأحمر».

تعني قصيرة، فقال على القد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته قالت: وحكيت له إنساناً فقال على الحب أني حكيت إنساناً وإن لي كذا وكذا» (١) ورواه الترمذي من حديث يحيى القطان وعبد الرحمٰن بن مهدي ووكيع ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن علي بن الأقمر، عن أبي حذيفة سلمة بن صهيب الأرحبي، عن عائشة على الله وقال: حسن صحيح (١).

وقال ابن جرير: حدثني ابن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا سليمان الشيباني، حدثنا حسان بن المخارق أن امرأة دخلت على عائشة، فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها إلى النبي ﷺ: «اغتبتها»(٣).

وقال أبو داود: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا أسباط بن محمد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»(٨). ورواه الترمذي، عن عبيد بن أسباط بن محمد، عن أبيه به وقال: حسن غريب(٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن، الأدب، باب في الغيبة ح٤٨٧٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤٠٨٠).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، صفة القيامة، باب تحريم الغيبة (ح٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقه لها (ح١٤٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ﷺ. (٦) في (خ): «حجة».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الشيخان من حديث أبي بكرة رضيه (صحيح البخاري، العلم، باب قول النبي ﷺ: «رب مبلغ أوعىٰ من سامع» ح٦٧)، وصحيح مسلم، القسامة، باب تحريم الدماء والأعراض والأموال (ح١٦٧٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن، الأدب، باب في الغيبة ح٤٨٨٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤٠٨٥).

<sup>(</sup>٩) سنن الترمذي، البر والصلة، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم (ح١٩٢٨) وحكمه كسابقه.

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن سعيد بن عبد الله بن جريج، عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله على: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته»(١). تفرد به أبو داود.

وقد روي من حديث البراء بن عازب. فقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا إبراهيم بن دينار، حدثنا مصعب بن سلام، عن حمزة بن حبيب الزيات، عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله على حتى أسمع العواتق في بيوتها \_ أو قال: في خدورها \_ فقال: «يا معشر من آمن بلسانه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته»(٢).

## طريق أخرى عن ابن عمر:

قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: حدثنا عبد الله بن ناجية، حدثنا يحيى بن أكثم، حدثنا الفضل بن موسى الشيباني، عن الحسين بن واقد، عن أوفى بن دَلهم، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» قال: ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك (٣).

قال أبو داود: حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا [قتيبة]<sup>(١)</sup>، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن وقاص بن ربيعة، عن المستورد أنه حدثه أن النبي على قال: «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، ومن كسا ثوباً برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله تعالى يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة»<sup>(٥)</sup>. تفرد به أبو داود.

وحدثنا ابن مصفى، حدثنا بقية وأبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمٰن بن جبير، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخشمون وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٤٨٨٠) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤٠٨٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلىٰ بسنده ومتنه (المسند ۳/ ۲۳۷ ح۱۹۷۰) قال الهيثمي: ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ۸/ ۹۲) ويشهد له سابقه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي عن يحيى بن أكثم به ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. (السنن، البر والصلة، باب ما جاء في تعظيم المؤمن ح٢٠٣٢) وسنده ضعيف لأن يحيى بن أكثم متهم بسرقة الحديث كما في التقريب، وشطر الأول له شواهد تقدمت يتقوى بها.

<sup>(</sup>٤) في (خ): «بقية».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن، الأدب، باب في الغيبة ح٤٨٨١). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤٠٨٤).

الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» تفرد به أبو داود وهكذا رواه الإمام أحمد، عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي به (١).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، أخبرنا أبو هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله، حدثنا ما رأيت ليلة أسري بك؟... قال: ثم انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير، رجال ونساء موكل بهم رجال يعمدون إلى عرض جنب أحدهم، فيجذون منه الجذوة مثل النعل ثم [يضعونها] (٢) في فيّ أحدهم. فيقال له: كل كما أكلت وهو يجد من أكله الموت يا محمد لو يجد الموت وهو يكره عليه، فقلت: يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون واللمازون أصحاب النميمة، فيقال: (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه) وهو يكره على أكل لحمه (٣)؟ هكذا أورد هذا الحديث، وقد سقناه بطوله في أول تفسير سورة سبحان ولله الحمد والمنة.

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا الربيع، عن يزيد، عن أنس أن رسول الله ﷺ أمر الناس أن يصوموا يوماً ولا يفطرن أحد حتى آذن له، فصام الناس، فلما أمسوا جعل الرجل يجيء إلى رسول الله ﷺ فيقول: «ظللت منذ اليوم صائماً فائذن لي فأفطر فأذن له ويجيء الرجل فيقول ذلك، فيأذن له حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتين من أهلك ظلتا منذ اليوم صائمتين، فائذن لهما فليفطرا، فأعرض عنه ثم أعاد، فقال رسول الله ﷺ: «ما صامتا، وكيف صام من ظل يأكل من لحوم الناس؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن يستقيئا» ففعلتا، فقاءت كل واحدة منهما علقة علقة، فأتى النبي ﷺ فأخبره، فقال رسول الله ﷺ: «لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما النار "(٤). إسناد ضعيف ومتن غريب. وقد رواه الحافظ البيهقي من حديث يزيد بن هارون، حدثنا سليمان التيمي قال: سمعت رجلاً يحدث في مجلس أبي عثمان النهدي، عن عبيد مولى رسول الله ﷺ أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله ﷺ، وأن رجلاً أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن ههنا امرأتين صامتا وإنهما كادتا تموتان من العطش، أراه قال بالهاجرة، فأعرض عنه أو سكت عنه، فقال: يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا تموتان، فقال: ادعهما. فجاءتا قال: فجيء بقدح أو عس، فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت من قيح ودم وصديد حتى قاءت نصف القدح، ثم قال للأخرى: قيئي، فقاءت قيحاً ودماً وصديداً ولحماً ودماً عبيطاً (٥) وغيره حتى ملأت القدح، ثم قال: «إن هاتين صامتا عما أحل الله تعالى لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس»(٦). وهكذا رواه الإمام أحمد، عن يزيد بن هارون وابن أبي عدي، كلاهما عن سليمان بن [طرخان](٧) التيمي به مثله أو نحوه، ثم رواه أيضاً من حديث مسدد، عن يحيى القطان، عن عثمان بن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير مطلع سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): «يضعونه». (٣) تقدم تخريجه كسابقه.

<sup>(</sup>٤) أُخرجه الطيالسي (المسند ح٢١٠٧) وسنده ضعيف لضعف يزيد وهو ابن أبان الرقاشي.

<sup>(</sup>٥) أي: اللحم الطري غير النضيج.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة ٦/٦٨٦) وسنده ضعيف لإبهام شيخ سليمان التيمي.

<sup>(</sup>٧) كذا في (حم) و(مح) والمسند، وفي الأصل صحف إلى: «طوعان».

غياث. حدثني رجل أظنه في حلقة أبي عثمان، عن سعد مولى رسول الله ﷺ، أنهم أمروا بصيام، فجاء رجل في نصف النهار فقال: يا رسول الله فلانة وفلانة قد بلغتا الجهد فأعرض عنه مرتين أو ثلاثاً ثم قال: «ادعهما» فجاء بعس أو قدح فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت لحماً ودماً عبيطاً وقيحاً، وقال للأخرى مثل ذلك ثم قال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحاً (١). قال البيهقي: كذا قال عن سعد، والأول وهو عبيد أصح.

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد، حدثنا أبي أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن ابن عمّ لأبي هريرة أنّ ماعزاً جاء إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله إني قد زنيت، فأعرض عنه حتى قالها أربعاً، فلما كان في الخامسة قال: قال: (زنيت)؟ قال: نعم، قال: وتدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً. قال: ما تريد إلى قول هذا؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: فقال رسول الله على: أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم يا رسول الله قال: فأمر برجمه، فرجم، فسمع النبي على رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رُجم رجم الكلب؟ ثم سار النبي على حتى مرّ بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال على: «فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي يؤكل هذا؟ قال الجنة ينغمس فيها» (۱) (۱)

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي. حدثنا واصل مولى ابن عيينة، حدثني خالد بن عرفطة، عن طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي على فارتفعت ريح جيفة منتنة. فقال رسول الله على: «أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون [المؤمنين]» (٤)(٥).

طريق أخرى: قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا إبراهيم بن الأشعث، حدثنا الفضيل بن عياض، عن سليمان، عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي على في سفر فهاجت ريح منتنة، فقال النبي على: "إن نفراً من المنافقين اغتابوا ناساً من المسلمين فلذلك بعثت هذه الريح» وربما قال: "فلذلك هاجت هذه الريح».

(١) (المسند ٥/ ٤٣١) وفي السندين العلة السابقة نفسها.

(٢) في (حم) و(مح) زيادة: إسناده صحيح، ولم أثبتها حسب الأصل ومن المستبعد أن يحكم عليه بالصحة ولم يصرح باسم شيخ أبي الزبير.

(٣) أخرجه أبو يعلىٰ بسنده ومتنه (المسند ٣/١٤٦ ح١٥٧٦) وسنده ضعيف لجهالة شيخ أبي الزبير.

(٤) كذا في المسند، وفي (حم) و(مح) بلفظ: «الناس».

(٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٩٧/٢٣ ح١٤٧٨٤) وحسن سنده محققوه، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسن سنده الألباني (صحيح الأدب المفرد ح٥٥٩).

(٦) أخرجه عبد بن حميد (المنتخب ح١٠٢٨)، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح٥٦٢).

وقال السدي في قوله تعالى: ﴿ أَيُّكُ أَمُدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِهِ مَيْنَا ﴾ زُعم أن سلمان الفارسي كان مع رجلين من أصحاب النبي على في سفر يخدمهما ويخف لهما وينال من طعامهما، وأن سلمان لما سار الناس ذات يوم، وبقي سلمان نائماً لم يسر معهم، فجعل صاحباه يكلمانه فلم يجداه، فضربا الخباء فقالا: ما يريد سلمان أو هذا العبد شيئاً غير هذا أن يجيء إلى طعام مقدور وخباء مضروب، فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله على يطلب لهما إداماً، فانطلق فأتى رسول الله على ومعه قدح له فقال: يا رسول الله بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك. قال على: «ما يصنع أصحابك بالأدم؟ قد ائتدموا » فرجع سلمان يخبرهما بقول رسول الله على فانطلقا حتى أتيا رسول الله فقالا: والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاماً منذ نزلنا. وقال رسول الله على: «إنكما قد ائتدمتما بسلمان بقولكما » قال: ونزلت ﴿ أَيُّبُ أَمُدُكُمْ أَن يَأْكُلُ أَن يَأْكُلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَا نائماً (١٠).

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا محمد بن مسلم، عن محمد بن إسحاق، عن عمه موسى بن يسار، عن أبي هريرة عليه قال: قال رسول الله عليه: «من أكل من لحم أخيه في الدنيا قرب الله إليه لحمه في الآخرة، فيقال له: كله ميتاً كما أكلته حياً، قال: فيأكله ويكلح ويصيح»(٣) غريب جداً.

وقوله: ﴿وَأَنْقُواْ اللَّهُ ﴾ أي: فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَجِيمٌ ﴾ أي: تواب على من تاب إليه رحيم لمن رجع إليه واعتمد عليه.

قال الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على أن لا يعود، وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع، وأن يتحلل من الذي اغتابه.

<sup>(</sup>١) سنده ضعيف للانقطاع بين السدي وسلمان الفارسي رهجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني من طريق ابن إسحاق به (المعجم الأوسط ١٨٢/٢ ح١٦٥٦) وسنده ضعيف لعنعنه ابن إسحاق، وكذا أعله الهيثمي (مجمع الزوائد ٨/ ٩٢) واستغربه الحافظ ابن كثير

وقال آخرون: لا يشترط أن يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه فطريقه إذاً أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيها، وأن يردَّ عنه الغيبة بحسبه وطاقته، لتكون تلك بتلك كما قال الإمام أحمد، حدثنا أحمد بن الحجاج، حدثنا عبد الله، أخبرنا [يحيى بن](۱) أيوب، عن عبد الله بن سليمان أن إسماعيل بن يحيى المعافري أخبره، أن سهل بن معاذ بن أنس الجهني أخبره، عن أبيه في أبيه في قال: «من حمى مؤمناً من منافق [يغتابه](۲)، بعث الله تعالى إليه ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مؤمناً بشيء يريد [سبه](۳) حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال»(٤). وكذا رواه أبو داود من حديث عبد الله وهو ابن المبارك به بنحوه (٥).

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا إسحاق بن الصباح، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا الليث، حدثني يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري يقولان: قال رسول الله ﷺ: «ما من امرئ يخذل امرءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه، إلا خذله الله في مواطن يحب فيها نصرته، وما من امرئ ينصر امرءاً مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في مواطن يحب فيها نصرته» (٢). تفرد به أبو داود.

﴾ ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقِبَآبِلَ لِتَعَارَفُوأً إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ۞﴾.

يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وهما آدم وحواء، وجعلهم شعوباً وهي أعم من القبائل، وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك، وقيل: المراد بالشعوب بطون العجم، وبالقبائل بطون العرب، كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل، وقد لخصت هذه في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب «الإنباه» لأبي عمر ابن عبد البر، ومن كتاب (القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم) فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء عليه سواء، وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله على، ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضاً، منبها على تساويهم في البشرية: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُم مِن ذَكّرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلَنكُم شُعُوبًا وَقَبَابٍلَ لِتَعَارَقُواً ﴾ منبها على تساويهم في البشرية: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنكُم مِن ذَكّرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنكُم شُعُوبًا وَقَبَابٍلَ لِتَعَارَقُواً ﴾

<sup>(</sup>١) زيادة من (حم) و(مح) والمسند.

<sup>(</sup>۲) في (خ): «يعيبه». (٣)

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٤/٦٠٦ ح١٥٦٤) وضعف سنده محققوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن المبارك به (السنن، الأدب، باب من ردّ عن مسلم غيبة ح٤٨٨٣) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤٠٨٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه المصدر السابق (ح٤٨٨٤) وسنده ضعيف لجهالة إسماعيل بن بشير (التقريب ص١٠٦).

وقال مجاهد في قوله: ﴿لِتَعَارَفُواً ﴾: كما يقال فلان بن فلان من كذا وكذا؛ أي: قبيلة كذا وكذا<sup>(۱)</sup>.

وقال سفيان الثوري: كانت حمير ينتسبون إلى مخاليفها، وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها (٢٠).

وقد قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن عبد الملك بن عيسى الثقفي، عن [يزيد]<sup>(٣)</sup> مولى المنبعث، عن أبي هريرة عن النبي على قال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر» ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٤).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكَرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَدَكُمْ ﴾ أي: إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب، وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله ﷺ.

قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا عبدة، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله ابن خليل الله» قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟» قالوا: نعم. قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا» (٥٠). وقد رواه البخاري في غير موضع من طرق عن عبدة بن سليمان، ورواه النسائي في التفسير من حديث عبيد الله وهو ابن عمر العمري مهرد).

#### حديث آخر:

قال مسلم كَلَّلَهُ: حدثنا عمرو الناقد، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». ورواه ابن ماجه، عن أحمد بن سنان، عن كثير بن هشام به (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البُستي بسند صحيح عن ابن أبي عمر العدني عن سفيان بنحوه.

<sup>(</sup>٣) كذا في (حم) و(مح) وسنن الترمذي، وفي الأصل صحف إلى: «زيد».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن، البر والصلة، باب ما جاء في تعليم النسب ح١٩٨٠)، وفي سنده عبد الملك بن عيسى الثقفي وهو مقبول كما في التقريب، ولشطره الأخير شواهده صحيحة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَلِخْرَبِهِ ءَايَتُ لِلسَّآبِلِينَ ۞﴾ [يوسف] ح ٢٨٩٤).

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرىٰ للنسائي، التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ۚ [يوسف: ٧] (ح١١٢٤٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم، البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله (ح٢٥٦٤).

#### حديث آخر:

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، عن أبي هلال، عن بكر، عن أبي ذرِّ قال: إن النبي ﷺ قال له: «انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله»(١). تفرد به أحمد(٢).

## حديث آخر:

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم العسكري، حدثنا عبد الرحمٰن بن عمرو بن جبلة، حدثنا عبيد بن حنين الطائي، سمعت محمد بن حبيب بن خراش العصري يحدث عن أبيه أنه سمع رسول الله على يقول: «المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى»(٣).

## حديث آخر:

قال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي، حدثنا الحسن بن الحسين، حدثنا قيس يعني ابن الربيع، عن شبيب بن غرقدة، عن المستظل بن حصين، عن حذيفة قال: قال رسول الله على: «كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب، ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان<sup>(٤)</sup>». ثم قال: لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه (٥).

#### حديث آخر:

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا يحيى بن زكريا القطان، حدثنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: طاف رسول الله عليه و متح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده، فما وجد لها مناخاً في المسجد حتى نزل على على أيدي الرجال، فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت، ثم إن رسول الله على خطبهم على راحلته فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال: «يا أيها الناس إن الله تعالى قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بآبائها، فالناس رجلان: رجل بَرٌ تقي كريم على الله تعالى، إن الله على يقول: ﴿يَكَانَّمُ النَّاسُ إِنَا خَلَقَنَكُم مِن

(١) سنن ابن ماجه، الزهد، باب القناعة (ح٤١٤٣).

وأبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي وهو ضعيف، وله شواهد تقوية منها ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ (المسند ٥/ ٤١١ ح١٧٣١).

(٤) الجعلان: جمع جعَل وهي دويبة.

(٦) في (ذ): «وفاجر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/ ١٨٥) وسنده ضعيف لأن بكراً لم يسمع من أبي ذرّ (ينظر: مجمع الزوائد ٨/ ٨٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٤/ ٢٥ ح٣٥٤٧) وسنده ضعيف جداً لأن عبد الرحمٰن بن عمرو بن جبلة:
 متروك (مجمع الزوائد ٨/ ٨٨).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (مختصر زوائد مسند البزار ٢/٤٢٢ ح١٧٤٦) وقال الهيثمي: الحسن هو العرني: ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: وشيخه لين.

ذَكْرِ وَأَنْنَى وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا وَهَا إَبِلَ لِتَعَارَفُوأً إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ ﴾، ثــــم قال ﷺ: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم»(١). هكذا رواه عبد بن حميد، عن أبي عاصم الضحاك، بن مخلد، عن موسى بن عبيدة به(٢).

## حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، عن [عقبة] (٣) بن عامر قال: إن رسول الله على قال: "إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد، كلكم بنو آدم طَفُّ الصاع (٤) لم يملؤوه، ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى، وكفى بالرجل أن يكون بذياً بخيلاً فاحشاً (٥). وقد رواه ابن جرير، عن يونس، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة به ولفظه: "الناس لآدم وحواء طَفُّ الصاع لم يملؤوه، إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم (٢). وليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه.

## حدیث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا شريك، عن سماك، عن عبد الله بن عميرة زوج دُرَّة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي على وهو على المنبر فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال على: «خير الناس أقرؤهم وأتقاهم لله كالله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم»(٧).

# حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الأسود، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: ما أعجب رسول الله ﷺ شيء من الدنيا ولا أعجبه أحد قط إلا ذو تقى (٨). تفرد به أحمد كَالله.

(١) سنده ضعيف لضعف موسىٰ بن عبيدة وهو الربذي.

(٣) كذا في (حم) و(مح) والمسند، وفي الأصل صُحف إلى: «عيينة».

(٤) أي: قريب بعضكم من بعض والمعنى: كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص والتقاصر عن غاية التمام، وشبههم في نقصانهم بالمكيل الذي لم يبلغ أن يملأ المكيال، ثم أعلمهم أن التفاضل ليس بالنسب ولكن بالتقوى (النهاية ٣/١٢٩).

(٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٥٨/٤)، ويحيى بن إسحاق هو السليحيني من قدماء أصحاب ابن لهيعة، وقد روى هذا الحديث عبد الله بن وهب وقتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، وحسنه محققو المسند برقم ١٧٤٤٦. وضعف سنده محققوه.

(٦) أخرجه الطبري عن يونس به، وسنده حسن كسابقه.

(٧) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٢١/٤٥ ح٢٧٤٣) وضعف سنده محققوه.

(٨) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢٣/٤٠ ح٢٤٥٤) وضعف سنده محققوه.

<sup>(</sup>٢) سنده كسابقه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ عَلِمُ خَبِرُ ﴾ أي: عليم بكم خبير بأموركم، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ويفضل من يشاء على من يشاء، وهو الحكيم العليم الخبير في ذلك كله، وقد استدلَّ بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط ولا يشترط سوى الدين لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكَرَمُكُمْ عِندَ اللهِ الْأَحْرَا طرفاً من ذلك في (كتاب الأحكام) ولله الحمد والمنة.

وقد روى الطبراني، عن عبد الرحمٰن أنه سمع رجلاً من بني هاشم يقول: أنا أولى الناس برسول الله على فقال غيره: أنا أولى به منك ولك منه [نسبة](١)(٢).

﴿ ﴿ وَيَسُولُهُ لَا يَلِتَكُمُ مَنَا أَقُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ اَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ تَطِيمُواْ اللّهَ وَرَسُولِهِ لَا يَلِتَكُم مِنَ أَعَمَالِكُم شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ مُنَ لَمَ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ اللّهِ أُولَئِيكَ هُمُ الصَّكِدِفُونَ ﴿ فَي قُلْ أَنْعَلِمُونَ اللّهُ يَمْدُونَ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ فَي يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَ السَلَمُواْ وَلَا يَحْدُمُ اللّهُ يَعْلَمُ عَلَى اللّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ وَلَا لَكُنتُواْ عَلَى إِسَلَامَكُمُ اللّهُ يَمْدُونَ وَهَا فَى اللّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ إِلَيْهِ اللّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ إِلَيْ اللّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ إِلَا كُنتُو مَا لِي اللّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ إِلَيْهُ وَاللّهُ بَعِيدُ وَاللّهُ بَعِيدُ وَاللّهُ بَعِيدُ اللّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ اللّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ إِللّهُ مَنْ وَاللّهُ بَعِيدُ وَاللّهُ بَعِيدُ وَاللّهُ بَعْمِدُونَ وَلَا اللّهُ يَعْلَمُ عَلَى اللّهُ يَعْلَمُ عَلَى اللّهُ يَعْلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ بَعْلِمُ وَاللّهُ بَعِيدُ وَاللّهُ بَعِيدُ إِلَيْهُ اللّهُ يَعْلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ عَيْبُ إِلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ الللّهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ اللللللللللللَهُ الللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللْهُ الللللللللِهُ الللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللْهُ اللللللللللللللللللللللل

يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُلُ لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ وَلَكِن قُولُواْ وَلَكِن قُولُواْ وَلَكِن قُولُواْ مَن وَلَمَا وَلَمَا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَان أخصُ من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخصِّ ثم الأخصِّ منه.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: أعطى رسول الله على رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شيئاً، فقال سعد: يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيئاً، وهو مؤمن، فقال النبي على: أو مسلم؟ حتى أعادها سعد فله ثلاثاً والنبي على: يقول: أو مسلم؟ ثم قال النبي على: "إني لأعطى رجالاً وأدع من هو أحب إلى منهم، [فلم أعطه] (٣) شيئاً مخافة أن يكبوا في

<sup>(</sup>١) زيادة من (مح).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود (المعجم الكبير ١/١٣٤ ح٢٨٣) وضعف سنده الهيثمي لضعف المقدام. (مجمع الزوائد ٨/٨٧).

<sup>(</sup>٣) في (خ) و(ذ): «فلا أعطيه».

النار على وجوههم $^{(1)}$ . أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به $^{(1)}$ .

فقد فرق النبي ﷺ بين المؤمن والمسلم، فدلَّ على أن الإيمان أخص من الإسلام، وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري ولله الحمد والمنة.

ودلَّ ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلماً ليس منافقاً لأنه تركه من العطاء، ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام، فدلُّ هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك، وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة (٣) واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا لأن البخاري كَلْلُهُ ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك.

وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد أنهم قالوا في قوله : ﴿وَلَكِكِن قُولُوٓا أَسَلَمْنَا﴾ أي: استسلمنا خوف القتل والسبي (٤).

قال مجاهد: نزلت في بني أسد بن خزيمة (٥).

وقال قتادة: نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله على الله على الله على الله على الله على المول الله على الدعوا لأنفسهم مقام الإيمان، ولم يحصل لهم بعد فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد، ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة، وإنما قيل لهؤلاء تأديباً: ﴿ قُلُ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنَا وَلَمَا يَدَخُلِ الإيمان فِي قُلُوبِكُم الله الله الله على الله الله والله عقيم الله على الله والله على الله الله ورسوله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله وأناب.

وقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: إنما المؤمنون الكُمَّل ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ أي: لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة هي التصديق المحض ﴿وَجَنهَدُواْ بِأَمْوِلِهِمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٧٦/١) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة... (ح٢٧)، وصحيح مسلم، الإيمان، باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه (ح٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بمعناه، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه، وأخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد عن إبراهيم النخعي، وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بالسند المتقدم عن سعيد بن جبير، وأخرجه أيضاً سفيان الثوري بسند ضعيف عن رجل عن مجاهد، وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة وهو مرسل.

وَأَنفُسِهِم فِي سَجِيلِ ٱللهِ أَي: وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه ﴿أُولَتِكَ هُمُ المُصَدِفُونَ ﴾ أي: في قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون، لا كبعض الأعراب الذين ليس [لهم من الإيمان](۱) إلا الكلمة الظاهرة.

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين، حدثنا عمرو بن الحارث، عن أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد شبه قال: إن النبي شبه قال: «المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والذي إذا أشرف على طمع [تركه] (٢) لله على "٢).

وقوله: ﴿ قُلْ أَتُكُلِمُونَ اللّهَ بِدِينِكُمْ ﴾ أي: أتخبرونه بما في ضمائركم ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي السّماء ولا أصغر من ذلك ولا وَمَا فِي الرّضِ ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ﴿ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَكَ أَنَّ أَسَلَمُوا فَل لا تَمُنُوا عَلَى إِسَلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول عَلَيْ يقول الله تعالى رادّاً عليهم: ﴿ قُل لا تَمُنُوا عَلَى إِسَلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول عَلَيْ يقول الله تعالى رادّاً عليهم: ﴿ قُل لا تَمُنُوا عَلَى إِسَلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول عَلَيْ يقول الله تعالى رادّاً عليهم: ﴿ قُل لا تَمُنُوا عَلَى إِسَلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول عَلَيْ يقول الله تعالى رادّاً عليهم: وقُل لا تَمُنُوا عَلَى إِسَلامهم أي الله عَلَى الله بي؟ وكنتم متفرّقين فألفكم الله بي؟ وكنتم عالةً فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمَن (٤).

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا يحيى بن سعيد الأُموي، عن محمد بن قيس، عن أبي عون، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاءت بنو أسد إلى رسول الله على فقالوا: يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. فقال رسول الله على: "إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم". ونزلت هذه الآية فيمنون عَيّك رسول الله على أستهم لله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن عبيد الله، عن قال: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه، ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله، عن سعيد بن جبير غير هذا الحديث.

(١) في (ذ): «معهم من الدين».(٢) كذا في (حم) و(مح)، وفي الأصل: «يذكر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٨/٣) وسنده ضعيف لضعف رشدين، وضعف رواية أبي السمح عن أبي الهيثم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ﷺ. (صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الطائف (ح٤٣٣)، وصحيح مسلم، الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (ح١٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد الأموي به (السنن الكبرى، التفسير، سورة الحجرات ح١١٥١٩) وحسن وسنده حسن. وأخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن أبي أوفى (المعجم الأوسط ٩/ ١٠ ح١٠٨) وحسن سنده السيوطي في الدر المنثور، وقال الهيثمي: وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ثقة لكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد ٧/ ١١١).

ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات وبصره بأعمال المخلوقات فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَيْبَ

آخر تفسير سورة الحجرات، ولله الحمد والمنة.

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
|        | سورة القصص                                  |
| ٥      | تفسير الآيات: ١ ـ ٦                         |
| ٦      | تفسير الآيات: ٧ ـ ٩ ـ                       |
| ٧      | تفسير الآيات: ١٠ ـ ١٣ ١٣ ١٣                 |
| ٩      | تفسير الآيات: ١٤ ـ ١٧                       |
| ١.     | تفسير الآيات: ١٨ ـ ٢٤                       |
| 11     | تفسير الآيات: ٢١ ـ ٢٤                       |
| ١٢     | تفسير الآيات: ٢٥ ـ ٢٨                       |
| ۱۸     | تفسير الآيات: ٢٩ ـ ٣٢                       |
| ۲.     | تفسير الآيات: ٣٣ ـ ٣٥ تفسير الآيات: ٣٦ ـ ٣٥ |
| ۲۱     | تفسير الآيتان: ٣٦ ـ ٣٧                      |
| 77     | تفسير الآيات: ٣٨ ـ ٤٢                       |
| ۲۳     | تفسير الآية: ٤٣                             |
| 7 8    | تفسير الآيات: ٤٤ ـ ٤٧                       |
| 70     | تفسير الآيات: ٤٨ ـ ٥١                       |
| 44     | تفسير الآيات: ٥٢ ـ ٥٥                       |
| ۳.     | تفسير الآيتان: ٥٦ ـ ٥٧                      |
| ٣١     | تفسير الآيتان: ٥٨ ـ ٥٩                      |
| ٣٢     | تفسير الآيتان: ٦٠ ـ ٦١                      |
| ٣٣     | تفسير الآيات: ٦٢ ـ ٦٧                       |
| ٣٤     | تفسير الآيات: ٦٨ ـ ٧٠                       |
| 40     | تفسير الآيات: ٧١ ـ ٧٣                       |
| ٣٦     | تفسير الآيات: ٧٤ ـ ٧٧ ـ                     |
| 3      | تفسير الآية: ٧٨                             |

| الصفحة |                                                      | الموضوع        |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|
| ۳۹     |                                                      | تفسير الآيات:  |
| ٤١     |                                                      | تفسير الآيتان: |
| ٤٢     |                                                      | تفسير الآيات:  |
| ٤٣     |                                                      | تفسير الآيات:  |
|        | سورة العنكبوت                                        |                |
| ٤٧     | v_1                                                  | تفسير الآيات:  |
| ٤٨     | q_A                                                  | تفسير الآيتان: |
| ٤٩     |                                                      | . 3.           |
| ٥٠     |                                                      |                |
| ٥١     |                                                      | تفسير الآيتان: |
| ٥٢     |                                                      | تفسير الآيات:  |
| ٥٣     | 77 _ 19                                              | تفسير الآيات:  |
| ٥٤     | Yo _ YE                                              | تفسير الآيتان: |
| 00     | YY _ Y7                                              | تفسير الآيتان: |
| ٥٩     | ٣٠ _ YA                                              | تفسير الآيات:  |
| ٦.     | ٣٧ <u>_</u> ٣١                                       | تفسير الآيات:  |
| 71     | ٤٠ ـ ٣٨                                              | تفسير الآيات:  |
| 77     | ٤٣ _ ٤١                                              | تفسير الآيات:  |
| 77     |                                                      | تفسير الآيتان: |
| 77     | ξ                                                    | تفسير الآية: ٦ |
| ۸۲     |                                                      | تفسير الآيات:  |
| ٧٠     | ······································               | تفسير الآيات:  |
| ٧١     |                                                      | تفسير الآيات:  |
| ٧٢     | ٦٠ _ ٥٦                                              | تفسير الآيات:  |
| ٧٤     | \(\tau = \pi \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau | تفسير الآيات:  |
| ٧٥     |                                                      | تفسير الآيات:  |
| ٧٦     |                                                      | تفسير الآيات:  |
|        | سورة الروم                                           |                |
| ٧٧     |                                                      | تفسير الآيات:  |
| ۸٥     |                                                      | تفسير الآيات:  |
| ۲۸     |                                                      | تفسير الآيات:  |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ۸۸     | تفسير الآيتان: ٢٠ ـ ٢١ تفسير الآيتان: ٢٠ ـ ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| ۸۹     | تفسير الآيات: ٢٢ ـ ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| ۹.     | تفسير الآيتان: ٢٦ ـ ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 91     | تفسير الآيتان: ٢٨ ـ ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 97     | تفسير الآيات: ٣٠ ـ ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 97     | تفسير الآيات: ٣٣ _ ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 97     | تفسير الآيات: ٣٨ _ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| ۹۸     | تفسير الآيتان: ٤١ ـ ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 99     | تفسير الآيات: ٤٣ ـ ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 1      | تفسير الآيات: ٤٨ ـ ٥١ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 1.7    | نفسير الآيان: ٥٢ ـ ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 1.0    | نفسير الآيات: ٥٤ ـ ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|        | نفسير الآيات: ٥٨ ـ ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 1.7    | نفسير الايات: ٥٨ ـ ١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|        | سورة لقمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| ۱۰۸    | تفسير الآيات: ١ ـ ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 11.    | تفسير الآيات: ٨ ـ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 111    | تفسير الآية: ١٢١٠ التابية التابي |  |  |  |
| 118    | تفسير الآيات: ١٣ ـ ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 110    | تفسير الآيات: ١٦ ـ ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 177    | تفسير الآيتان: ٢٠ ـ ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| ١٢٧    | تفسير الآيات: ٢٢ _ ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| ۱۲۸    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 179    | تفسير الآيتان: ۲۹ ـ ۳۰ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|        | تفسير الآيتان: ٣١ ـ ٣٢ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|        | تفسير الآية: ٣٤ ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|        | سورة السجدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|        | تفسير الآيات: ١ ـ ٦ تفسير الآيات: ١ ـ ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|        | تفسير الآيات: ٧ ـ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|        | تفسير الآيات: ١٢ ـ ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 121    | تفسير الآيات: ١٥ ـ ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |

| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| ۱٤٧    | تفسير الآيات: ١٨ ـ ٢٢                       |
| 189    | تفسير الآيات: ٢٣ ـ ٢٥                       |
| 101    | تفسير الآيتان: ٢٦ ـ ٢٧                      |
| 107    | تفسير الآيات: ٢٨ ـ ٣٠ تفسير الآيات: ٢٨ ـ ٣٠ |
|        | سورة الأحزاب                                |
| 108    | تفسير الآيات: ١ ـ ٣ ـ                       |
| 100    | تفسير الآيتان: ٤ ـ ٥                        |
| 109    | تفسير الآية: ٦                              |
| 171    | تفسير الآيتان: ٧ ـ ٨                        |
| 771    | تفسير الآيتان: ٩ ـ ١٠                       |
| ۱٦٧    | تفسير الآيات: ١١ ـ ١٣                       |
| ۸۲۱    | تفسير الآيات: ١٤ ـ ١٧ ١٧ ١٧                 |
| 179    | تفسير الآيات: ١٨ ـ ٢٠ تفسير الآيات: ١٨ ـ ٢٠ |
| ١٧٠    | تفسير الآيات: ٢١ ـ ٢٤                       |
| ۱۷۱    | تفسير الآيتان: ٢٣ ـ ٢٤                      |
| ۱۷۳    | تفسير الآية: ٢٥                             |
| ۱۷٤    | تفسير الآيتان: ٢٦ ـ ٢٧                      |
| 149    | تفسير الآيتان: ٢٨ ـ ٢٩                      |
| ۱۸۱    | تفسير الآيتان: ٣٠ ـ ٣١                      |
| 111    | تفسير الآيات: ٣٢ ـ                          |
| 19.    | تفسير الآية: ٣٥                             |
| 198    | تفسير الآية: ٣٦                             |
| 197    | تفسير الآية: ٣٧                             |
| 199    | تفسير الآيات: ٣٨ ـ ٤٠                       |
| ۲.,    | تفسير الآيتان: ٣٩ _ ٤٠                      |
| ۲۰۳    | تفسير الآيات: ٤١ ـ ٤٤                       |
| Y • Y  | تفسير الآيات: ٤٥ ـ ٤٨                       |
|        | تفسير الآية: ٤٩                             |
|        | تفسير الآية: ٥٠                             |
| 317    | تفسير الآية: ٥١                             |
| 717    | تن الآبة: ٢٥                                |

| الصفحة | الموضوع                            |
|--------|------------------------------------|
| 719    | تفسير الآيتان: ٥٣ ـ ٥٤             |
| 377    | تفسير الآية: ٥٥                    |
| 770    | تفسير الآية: ٥٦ تفسير الآية: ٥١    |
| 780    | تفسير الآيتان: ٥٧ _ ٥٨             |
| 787    | تفسير الآيات: ٥٩ ـ ٦٢              |
| 7 2 9  | تفسير الآيات: ٦٣ ـ ٦٨              |
| 70.    | تفسير الآية: ٦٩ تفسير الآية: ٦٩    |
| 704    | تفسير الآيتان: ٧٠ ـ ٧١ ـ           |
| 307    | تفسير الآيتان: ٧٢ ـ ٧٣ ـ           |
|        | سورة سبأ                           |
|        | . 33                               |
| 404    | تفسير الآيات: ١ ـ ٦ ـ              |
| 77.    | تفسير الآيات: ٧ ـ ٩ ـ ٧            |
| 177    | تفسير الآيتان: ١٠ ـ ١١             |
| 475    | تفسير الآيتان: ١٢ ـ ١٣             |
| 777    | تفسير الآية: ١٤١١٠ يفسير الآية: عا |
| 779    | تفسير الآيات: ١٥ ـ ١٧              |
| 475    | تفسير الآيتان: ١٨ ـ ١٩             |
| 777    | تفسير الآيتان: ٢٠ ـ ٢١             |
| 444    | تفسير الآيتان: ٢٢ _ ٢٣             |
| 777    | تفسير الآيات: ٢٤ ـ ٧٧              |
| ۲۸۳    | تفسير الآيات: ٢٨ ـ ٣٠              |
| 3 1 1  | تفسير الآيات: ٣١ ـ ٣٣              |
| 440    | تفسير الآيات: ٣٤ ـ ٣٩              |
| 711    | تفسير الآيات: ٤٠ ـ ٤٢              |
| 444    | تفسير الآيات: ٤٣ ـ ٤٥              |
| 49.    | تفسير الآية: ٤٦ ٤٦ ٤٦              |
| 791    | تفسير الآيات: ٤٧ _ ٥٠              |
| 797    | تفسير الآيات: ٥١ _ ٥٤              |
|        | سورة فاطر                          |
| 797    | تفسير الآية: ١ تفسير الآية: ١      |
|        | ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                  |

| الصفحة | لموضوع                                          |
|--------|-------------------------------------------------|
| 497    | فسير الآيات: ٤ ـ ٨                              |
| 799    | فسير الآيات: ٩ ـ ١١                             |
| 4.4    | نمسير الآية: ١٢                                 |
| 4 • ٤  | فسير الآيتان: ١٣ _ ١٤                           |
| ۳٠٥    | فسير الأيات: ١٥ ـ ١٨                            |
| ۲۰٦    | فسير الأيات: ١٩ ـ ٢٦                            |
| ٣.٧    | فسير الآيتان: ٢٧ _ ٢٨                           |
| 4.4    | فسير الأيات: ٢٩ ـ ٣٢                            |
| ۳۱.    | فسير الآية: ٣٢                                  |
| 317    | فسير الأيات: ٣٣ _ ٣٥                            |
| ۲۱٦    | فسير الآيتان: ٣٦ ـ ٣٧                           |
| ٣٢.    | فسير الآيتان: ٣٨ ـ ٣٩                           |
| ۲۲۱    | فسير الآيتان: ٤٠ ـ                              |
| ۲۲۳    | فسير الآيتان: ٤٢ ـ ٤٣                           |
| ٣٢٣    | فسير الآيتان: ٤٤ _ ٤٠                           |
|        | سورة يس                                         |
| ۲۲٦    | فسير الآيات: ١ ـ ٧ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٢٧    | فسير الآيات: ٨ ـ ١٢فسير الآيات: ٨ ـ ١٣          |
| ۲۳۲    | فسير الآيات: ١٣ ـ ١٧                            |
| ٣٣٣    | فسير الآيتان: ١٨ ـ ١٩                           |
| 3 77   | فسير الآيات: ٢٠ ـ ٢٥                            |
| 240    | فسير الآيات: ٢٦ _ ٢٩                            |
| ۲۳۸    | فسير الأيات: ٣٠ ـ ٣٢                            |
| ٣٣٩    | فسير ال <b>آيات: ٣٣ ـ ٤٠</b>                    |
| ٣٤٠    | فسير ال <b>آيات: ٣٧ _ ٤٠</b>                    |
| 488    | فسير الآيات: ٤١ _ ٤٤                            |
| 450    | فسير الآيات: ٤٥ _ ٠٠                            |
| ٣٤٦    | فسير الآيات: ٥١ _ ٥٤                            |
| ۳٤٧    | فسير الآيات: ٥٥ ـ ٥٨                            |
| 459    | فسير الآيات: ٥٩ ـ ٦٢                            |
|        |                                                 |

| الصفحة      | الموضوع                      |  |  |  |
|-------------|------------------------------|--|--|--|
| 401         | تفسير الآيات: ٦٨ ـ ٧٠        |  |  |  |
| <b>70</b> V | تفسير الآيات: ٧١ _ ٧٦        |  |  |  |
| <b>70</b>   | تفسير الآيات: ٧٧ _ ٨٠        |  |  |  |
| ٣٦.         | -<br>تفسير الآيات: ٨١ ـ ٨٣   |  |  |  |
|             | سورة الصافات                 |  |  |  |
| ٣٦٣         | تفسير الآيات: ١ ـ ٥          |  |  |  |
| ٣٦٤         | ير<br>تفسير الآيات: ٦ ـ ١٠   |  |  |  |
| 410         | تفسير الآيات: ١١ _ ١٩        |  |  |  |
| ٣٦٦         | تفسير الآيات: ٢٠ _ ٢٦        |  |  |  |
| <b>ፖ</b> ገለ | ير<br>تفسير الآيات: ٢٧ ـ ٣٧  |  |  |  |
| ٣٧٠         | ير<br>تفسير الآيات: ٣٨ ـ ٤٩  |  |  |  |
| ٣٧٣         | تفسیر الآیات: ۵۰ ـ ۲۱        |  |  |  |
| ٣٧٧         | - تفسیر الآیات: ۲۲ ـ ۷۰      |  |  |  |
| ٣٨٠         | تفسير الآيات: ۷۱ ـ ۸۲ ـ ۸۲ ـ |  |  |  |
| ۳۸۲         | تفسير الآيات: ٨٣ ـ ٩٨ ـ ٩٨ ـ |  |  |  |
| ۳۸۳         | تفسير الآيات: ٨٨ _ ٩٨        |  |  |  |
| <b>ያ</b> ለዮ | تفسير الآيات: ٩٩ ـ ١١٣       |  |  |  |
| 397         | تفسير الآيات: ١١٤ ـ ١٣٢      |  |  |  |
| 490         | تفسير الآيات: ١٣٣ ـ ١٣٣٠     |  |  |  |
| ۳۹٦         | تفسير الآيات: ١٣٣ ـ ١٤٨      |  |  |  |
| ۳۹۷         | تفسير الآيات: ١٣٩ ـ ١٤٨١٤٨   |  |  |  |
| ٤٠٠         | تفسير الآيات: ١٤٩ ـ ١٦٠      |  |  |  |
| ٤٠١         | تفسير الآيات: ١٦١ ـ ١٧٠      |  |  |  |
| ۲۰۶         | تفسير الآيات: ١٧١ ـ ١٧٩      |  |  |  |
| ٤٠٤         | تفسير الآيات: ١٨٠ _ ١٨٢      |  |  |  |
|             | <u>سورة ص</u>                |  |  |  |
| ٤٠٦         | تفسير الآيات: ١ ـ ٣ ـ        |  |  |  |
|             | - تفسير الآيات: ٤ ـ ١١       |  |  |  |
|             | تفسير الآيات: ١٢ ـ ١٦        |  |  |  |
| ٤١٢         | تفسير الآيات: ١٧ ـ ٢٠        |  |  |  |
| ٤١٥         | -<br>تفسد الآمات: ۲۱ ـ ۲۵ ـ  |  |  |  |

| الصفحة<br>——— | الموضوع                                    |
|---------------|--------------------------------------------|
| ٤١٧           | تفسير الآية: ٢٦                            |
| ٤١٨           | تفسير الآيات: ٢٧ ـ ٢٩                      |
| ٤١٩           | تفسير الآيات: ٣٠ ـ ٣٣                      |
| ٤٢١           | تفسير الآيات: ٣٤ ـ ٤٠                      |
| ٤٢٩           | تفسير الآيات: ٤١ ـ ٤٤                      |
| ٤٣١           | تفسير الآيات: ٤٥ ـ ٤٩                      |
| ٤٣٢           | تفسير الآيات: ٥٠ _ ٥٤                      |
| ٤٣٣           | تفسير الآيات: ٥٥ _ ٦٤تفسير الآيات: ٥٥ _ ٦٤ |
| 3 7 3         | تفسير الآيات: ٦٥ ـ ٧٠                      |
| ٥٣3           | تفسير الآيات: ٧١ _ ٨٥                      |
| ٤٣٦           | تفسير الآيات: ٨٦ _ ٨٨                      |
|               | سورة الزمر                                 |
| ٤٣٨           | تفسير الآيات: ١ ـ ٤                        |
| ٤٤٠           | تفسير الآيتان: ٥ ـ ٦                       |
| ٤٤١           | -<br>تفسير الآيات: ٧ ـ ٩                   |
| 2 2 3         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| 233           |                                            |
| ٤٤٤           |                                            |
| ٤٤٥           |                                            |
| ٤٤٦           |                                            |
| ٤٤٧           |                                            |
| ٤٤٩           | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| ٤٥٠           | ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                          |
| 804           | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| ٤٥٣           | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| ٤٥٥           | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| १०२           | تفسير الآيات: ٤٣ ـ ٤٥                      |
| ٤٥٧           | تفسير الآيات: ٤٦ ـ ٨٤                      |
| ٤٥٨           | تفسير الآيات: ٤٩ _ ٥٢                      |
| 209           | تفسير الآيات: ٥٣ ـ ٥٩                      |
| 474           | ت الآمان ، ٦٠ ٦٠                           |

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٥    | تفسير الآيات: ٦٢ _ ٦٦                                            |
| ٤٦٦    | تفسير الآية: ٦٧ ٢٧ ١٦٠                                           |
| १७९    | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| ٤٧١    | تفسير الآيات: ٧١ ـ ٧٤ ٧٤                                         |
| ٤٧٢    | تفسير الآيتان: ٧٣ ـ ٧٠                                           |
| ٤٧٧    | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
|        |                                                                  |
|        | سورة غافر<br>-                                                   |
| 2      | تفسير الآيات: ١ ـ ٣ ـ                                            |
| 113    | تفسير الآيات: ٤ ـ ٦                                              |
| 113    | تفسير الآيات: ٧ ـ ٩                                              |
| ٤٨٤    | تفسير الآيات: ١٠ ـ ١٤                                            |
| 273    | تفسير الآيات: ١٥ ـ ١٧                                            |
| ٤٨٨    | تفسير الآيات: ١٨ ـ ٢٠ ٢٠                                         |
| ٤٨٩    | تفسير الآيتان: ٢١ ـ ٢٢                                           |
| ٤٩٠    | تفسير الآيات: ٢٣ ـ ٢٧                                            |
| 193    | تفسير الآيتان: ٢٨ ـ ٢٩ ٢٩ ـ ٢٨                                   |
| ٤٩٣    | تفسير الآيات: ٣٠ ـ ٣٥ تفسير الآيات: ٣٠ ـ ٣٥                      |
| १९०    | تفسير الآيات: ٣٦ _ ٤٠                                            |
| ٤٩٦    | ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                              |
| 0 • •  | ير .<br>تفسير الآيات: ٤٧ ـ ٥٦ ـ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٥٠١    | تفسير الآيات: ٥١ ـ ٥٦                                            |
| 0.4    | تفسير الآيات: ٥٧ ـ ٥٩                                            |
| ٥٠٣    |                                                                  |
| 0 • 0  | تفسير الآيات: ٦٦ ـ ٦٥                                            |
| 0 • V  | تفسير الآيات: ٦٦ ـ ٧٦                                            |
| ٥٠٨    |                                                                  |
|        | تفسير الآيتان: ٧٧ ـ ٧٨                                           |
| ٥٠٩    |                                                                  |
| 01.    | تفسير الآيات: ٨٦ _ ٨٥                                            |
|        | سورة فصلت                                                        |
| 011    | تفسير الآيات: ١ ـ ٥                                              |
| ٥١٣    | تفسير الآيات: ٦ ـ ٨                                              |

| الصفحة |                | الموضوع        |
|--------|----------------|----------------|
| 010    |                | تفسير الآيات:  |
| ٥١٨    |                | تفسير الآيات:  |
| 019    |                | تفسير الآيات:  |
| ٥٢٢    |                | تفسير الآيات:  |
| ٥٢٤    | ۳۲ <u>-</u> ۳۰ | تفسير الآيات:  |
| ٥٢٨    | ٣٦ <u> </u> ٣٣ | تفسير الآيات:  |
| ۰۳۰    |                | تفسير الآيات:  |
| ۱۳٥    | ٤٣ _ ٤٠        | تفسير الآيات:  |
| ٥٣٢    |                | تفسير الآيتان: |
| ٥٣٣    | £\ _ £\7       | تفسير الآيات:  |
| 340    | ٥٤ _ ٤٩        | تفسير الآيات:  |
| ٥٣٥    |                | تفسير الآيات:  |
|        | سورة الشوري    |                |
|        | 2.30           | ٠              |
| ٥٣٧    | <i>l _ F</i>   | _              |
| ٥٣٩    |                | . 3.           |
| 0 2 1  |                | تفسير الآيات:  |
| 087    |                | تفسير الآيتان: |
| ٥٤٣    |                | تفسير الآيات:  |
| ٥٤٤    | ۳۱ ـ ۸۱        | تفسير الآيات:  |
| 0 2 0  |                | تفسير الآيات:  |
| ०१२    |                | تفسير الآيتان: |
| 001    | ۲۸ _ ۲٥        | تفسير الآيات:  |
| ٥٥٣    |                | تفسير الآيات:  |
| ००२    |                | تفسير الآيات:  |
| ٥٥٧    |                | تفسير الآيات:  |
| ٥٥٨    | ٤٣ _ ٤٠        | تفسير الآيات:  |
| ٥٦٠    | 33_73          | تفسير الآيات:  |
| ١٢٥    | ξλ _ ξγ        | تفسير الآيتان: |
| 770    | ٥٣ _ ٤٩        | تفسير الآيات:  |
| ۳۲۸    | a <b>r</b> al  | تذ الآبات:     |

710

الموضوع الصفحة سورة الزخرف تفسير الآبات: ٩ ـ ١٤ ....................... 770 تفسير الآيات: ١٥ ـ ٢٠ ...... 150 تفسير الآبات: ٢١ \_ ٣٥ 04. تفسر الآمات: ٢٦ \_ ٣٥ 011 تفسر الآمات: ٣٦ ـ ٤٥ ٥٧٣ تفسير الآبات: ٤٦ ـ ٥٦ 077 تفسر الآيات: ٥١ ـ ٥٦ OVV تفسير الآيات: ٥٧ \_ ٦٥ 019 تفسير الآبات: ٦٦ ـ ٧٣ ٥٨٣ تفسير الآبات: ٧٤ \_ ٨٠ ...... 710 ٥٨٧ سورة الدخان 09. تفسير الأبات: ٩ ـ ١٦ ..................... 091 تفسير الآيات: ١٧ ـ ٣٣ .......... 790 1.5 7.4 7.8 7.0 سورة الجاثية تفسير الأيات: ١ ـ ١١ .......... تفسير الآبات: ١٢ \_ ١٥ تفسير الآيات: ١٦ ـ ٢٠ 11. تفسر الآيات: ٢١ ـ ٢٣ 115 تفسير الآيات: ٢٤ ـ ٢٦ 715 تفسير الآبات: ٢٧ ـ ٢٩ ......... 315 

| الصفحة       |                                        | الموضوع                |  |
|--------------|----------------------------------------|------------------------|--|
| سورة الأحقاف |                                        |                        |  |
| 717          |                                        | تفسير الآيات:          |  |
| 717          | 9 – V                                  | . 3.                   |  |
| ٠٢٢          |                                        | تفسير الآيا <b>ت</b> : |  |
| 777          |                                        | تفسير الآيتان:         |  |
| ٥٢٢          | Y• _ \V                                | تفسير الآيات:          |  |
| ۸۲۶          |                                        | تفسير الآيات:          |  |
| 177          | 77 _ 77                                | تفسير الآيات:          |  |
| 777          | ٣٢ _ ٢٩                                | تفسير الآيات:          |  |
| 787          |                                        | تفسير الآيات:          |  |
|              | سورة القتال                            |                        |  |
| ٦٤٨          | ٣-١                                    | تفسد الآمات:           |  |
| 789          | 9 _ 8                                  |                        |  |
| 707          |                                        | . 3.                   |  |
| 708          |                                        | . 3                    |  |
| 707          |                                        |                        |  |
| 701          | ······································ | . 3.                   |  |
| 771          | 7A _ 78                                |                        |  |
| 777          | ٣١ <u>- ٢٩</u>                         | تفسير الآيات:          |  |
| 775          | ٣٥ <u>- ٣</u> ٢                        | تفسير الآيات:          |  |
| 778          | ٣٨ _ ٣٦                                | تفسير الآيات:          |  |
|              | سورة الفتح                             |                        |  |
| מדד          | ٣-١                                    | تَمْ الآبارين          |  |
|              |                                        |                        |  |
|              |                                        |                        |  |
|              |                                        | _                      |  |
| 777          |                                        |                        |  |
| ۸۷۶          | 71 - V1                                | - J-                   |  |
|              |                                        | •                      |  |
| ٦٨٠          |                                        |                        |  |
| ٦٨٣          |                                        | - <b>J</b> -           |  |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | تفسير الآيتان: ٢٧ ـ ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 799    | تفسير الآية: ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | سورة الحجرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٠٢    | تفسير الآيات: ١ ـ ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۰۲    | تفسير الآيتان: ٤ _ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٠٧    | تفسير الآيات: ٦ ـ ٨تفسير الآيات: ٦ ـ ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧١١    | تفسير الآيتان: ٩ ـ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۷۱۳    | تفسير الآية: ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷۱٤    | تفسير الآية: ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777    | تفسير الآية: ١٣١٠٠٠تفسير الآية: ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777    | تفسير الآيات: ١٤ ـ ١٨تفسير الآيات: ١٤ ـ ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٢٩    | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات والمرادي المرادي ا |